# روابط الآيات

سورتي الفاتحة والبقرة



إعداد: وفاء علوي

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سورتي الفاتحة والبقرة

مقدمة: أسلوب التكرار في القرآن الكريم.

التكرار من مظاهر الفنون البلاغية في القرآن الكريم لما فيه من وقع سمعي وأثر صوتي في تحسين اللفظ وتأكيد المعنى، وهو يعطي النص تماسكا وقوة وسهولة في تكوين صورته الذهنية في مخيلة الحافظ. على سبيل المثال، اسلوب التكرار في سورة الفاتحة وفي بداية سورة البقرة من الآية 3 إلى 10. تأمل إيقاع الكلمات المكتوبة بنفس اللون.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾ ٱهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّالِّينَ ﴿٧﴾

بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيَمِ الْهَ ﴿١﴾ ذَالِكَ ٱلكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيةِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ يُوْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ يُوْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ يُوْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مَلَ مَّن رَبِّهِم وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللهُ فَلِحُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّهِم وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللهُ فَلِحُونَ ﴿٥﴾ اللهُ فَلِحُونَ ﴿٥﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنّا بِعَلِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنّا بِاللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخْدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ يُخْدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

لاحظ: 1) الهدى في سورة الفاتحة وفي بداية سورة البقرة ﴿آهَٰدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسۡتَقِيمَ ﴾ ﴿فِيهُ هُدًى مِّن رَّيِّمَ ۗ ﴾.

2) ﴿رَيْتُ ﴾ و﴿غَيْبٍ ﴾ لهما نفس الوزن، لما تقرأ ﴿لَا رَيْتُ ﴾ تذكر ﴿بِٱلْغَيْبِ ﴾ والآية 3.

لما تقرأ ﴿عَلَىٰ ﴾ 3 مرات في الآية 7 تذكر تكرار ﴿ بِ ﴾ 3 مرات في الآية الموالية: ﴿ وَمَا مُعْ مِنْ مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: 8].

متشابهات: ﴿بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ﴾.

\_\_\_\_\_\_ سورة البقرة

خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُ وَعَلَىٰ أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلۡيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخْدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

نُكَوِّنُ الصورة الذهنية لهذا النص بطريقة الطرفين والوسط: في الطرفين قلوب في الأيتين [7، 10] وفي الوسط مشتقات (آمن) في الأيتين [8، 9].

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا خَنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا فِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ كَمَّ عَامِنُواْ كَمَّ عَامِنُواْ كَمَّ عَامِنُواْ كَمَّ عَامِنُواْ كَمَّ عَامِنُواْ كَمَ عَامِنُواْ كَمَ عَامِنُواْ كَمَ عَامِنُواْ كَمَ عَامِنُواْ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَالُوٓاْ عَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُوْءُونَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهُوْءُونَ ﴿١٤﴾

ـ تامل بداية الآيات [11، 13، 14]:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ ﴾.

بِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿١٠﴾

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ ﴾.

﴿وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾.

متشابهات: \*\* ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿١١﴾ البقرة \*\* ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ ... ﴿١٣﴾ البقرة

\_ لضبط ترتيب الآيتين 11 و13 (أيهما الأولى؟) قل: الأولى فيها نهي عن مفسدة، ﴿لَا تُفْسِدُوا ﴾. والثانية فيها مصلحة ﴿ عَلَى جلب المصلحة #.

# متشابهات:

\*\* ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٩ ﴾ البقرة

\*\* ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿١٢﴾ البقرة

\*\* ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ ١٣ ﴾ البقرة

لاحظ ترتيب المتشابهات: ﴿وما يشعرون ﴾، ﴿لا يشعرون ﴾، ﴿لا يعلمون ﴾. وايقاع ألاً ... وَلَكِن لّا ﴾ في الأيتين 12 و13.

وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٥﴾ أُولَاَئِكَ ٱلَّذِينَ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٥﴾ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿١٥﴾ أُولَائِكَ ٱلَّذِينَ الْمُعْتَذِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَثَلُ ٱلَّذِينَ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَثَلُ ٱلَّذِي ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَثَلُ ٱلَّذِي اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ﴿١٧﴾ صُمُّ بُكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

لاحظ إيقاع 1) ﴿يَسْتَهْزِئُ ﴾، ﴿ٱشْتَرَوُاْ ﴾، ﴿ٱسْتَوْقَدَ ﴾ في 3 آيات متتالية.

2) ﴿ لا يُبْصِرُونَ ﴾ = ﴿ عُمِّي ﴾.

الميم في آخر الآية 16 وبداية الآية 17.وإيقاع الصاد في آخر الآية 17 وبداية الآية 18.

# متشابهات في سورة البقرة:

\*\* ﴿ صُمُّ بُكُمْ عُمْى فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ١٨ ﴾

\*\* ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمِّى فَهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ﴿١٧١ ﴾

النَّعِيقُ يقال للحيوان و الحيوان لا يعقل.

وبه نفرق بين الآية 18: ﴿لاَ يَرْجِعُونَ ﴾ والآية 171: ﴿لاَ يَعُقِلُونَ ﴾.

أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرُقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَرَهُمُ كُلَّمَا أَضَآءَ لَهُم مَّ مَالَمُ فَيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهُمْ قَامُوا فَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَّشَوا فِيهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ مَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يَنَآيُهُما ٱلنَّاسُ آعَبُدُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَتَلُونَ ﴿٢١﴾ تَتَقُونَ ﴿٢١﴾

لاحظ إيقاع الحروف الملونة في آخر الآية 19 وبداية الآية 20. وآخر الآية 20 وبداية الآية 21.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعُبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴿٢١﴾ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءِ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِن ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُ فَلَا ثَخْعُلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَإِن كُنتُمُ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّنْلِهِ وَآدُعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَلَن تَفْعَلُواْ فَلَن تَفْعَلُواْ النَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾

تأمل إيقاع الكلمات والحروف المكتوبة بنفس اللون.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿٢٤﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُّ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْوَرَ خُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ رِزْقًا قَالُواْ هَلْذَا الَّذِينَ رُزِقْنَا مِن قَبَلُ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَلِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيها خَلِدُونَ وَرَقًا قَالُواْ هَلْذَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ وَمَا لَا اللّهُ اللّهُ مِن رَبِّمَ وَأَمَّا ٱلّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللّهُ جِلْذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَلَيْهِ الْفَلْسِقِينَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ اللّهُ يَضِلُ بِهِ عَلَيْ الْفَلْسِقِينَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ اللّهُ عَلَمُونُ وَمَا يُضِلُ بِهِ عَلَيْهُ وَالْفَلْسِقِينَ ﴿٢٦﴾

<sup>1)</sup> لاحظ ﴿ ٱلنَّارَ ﴾ في الآية 24 وضدها ﴿ جَنَّاتٍ ﴾ في الآية 25.

<sup>2)</sup> التاثُل مرادف للتشابه. لما تقرأ ﴿مُتَشَامِاً ﴾ في الآية 25 تذكر ﴿مَثَلًا ﴾ مرتين في الآية 26.

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخِي ۚ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا فَيَعُلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهُم وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ كَثِيرًا وَيَهْ مِن بَعْدِ مِيثَنَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿٢٦﴾ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَنَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ إِلَّا ٱلْفَلْسِقِينَ ﴿٢٦﴾ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَنَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ وَأَلْ يَهُ مِن بَعْدِ مِيثَنَقِهِ وَيَقُطَعُونَ مَآ أَمْرَ ٱللَّهُ مِن اللَّهُ بِهِ وَأَلْ يَكُ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّ مُنَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ ضَعْ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَلَكَ لِن السَّمَآءِ فَسَوَّ مُن سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُو بِكُلِّ ضَلَا فَي اللَّهُ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ثُمُّ ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ مُن سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُو بِكُلِّ ضَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ثُمُّ ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ مُن شَاعِ مَن ﴿٢٩﴾ الللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ثُمُ ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ مُن سَبْعَ سَمُ وَاتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

ـ تأمل قدرة الله عز وجل في الإحياء والإماتة والخلق في الآيتين 28 و 29.

- تأمل واربط بباقي الحروف والكلمات المكتوبة بنفس اللون.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلَاءِ إِن هُوسَى مُعَلَمَ عَلَى ٱلْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿٣١﴾ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكَامِ مَا كُنتُمْ فَلَكَ لَا عِلْمَ لَئُمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَاوِتِ وَاللَّ يَكُادُمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَآعُمْ فَلَكَ لَا عِلْمَ اللَّهُ أَقُل لَكُمْ إِنِي آعُلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَاللَّ يَكُادُمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَآعُمْ فَالَ أَلْمُ أَقُل لَكُمْ إِنِي ٓ أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَاللَّ اللَّهُ أَقُل لَكُمْ إِنِي ٓ أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُمُ مُنَا اللَّهُ أَقُل لَكُمْ إِنِي ٓ أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَاللَّالَوْلُ وَاللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْكُمْ إِنِي ٓ أَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَتِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكُمُ فَنَ ﴿٣٣﴾

لما تقرأ ﴿عَلِيمٌ ﴾ في آخر كلمة في الآية 29 تذكر أن بعدها مباشرة تبدأ قصة آدم عليه السلام، وورود مشتقات [علم]. مشتقات [علم].

# متشابهات:

﴿ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُتُمُونَ ﴾ [البقرة: 33] فريدة في القرآن الكريم. جاءت في صيغة الماضي أما في [المائدة: 99] و[النور: 29] جاءت في صيغة المضارع. نطبق قاعدة حفظ المتشابهات: الجملة الأطول للسورة الأطول.

قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَآءُمِم فَلَمَّ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآءُم قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ إِنِّ أَعْلَمُ عَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكْتُمُونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ لِآلِالِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلفِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلفِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَقُلْنَا يَتَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلًا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما وَلَا تَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿٣٥﴾ فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُما مِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُم لَبَعْضِ عَدُونُ وَلَكُمْ فِي فَأَزَلَهُمَا ٱلشَّيْطُانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لَبَعْضِ عَدُونُ وَلَكُمْ فِي فَالْرَبُ مِنْ السَّيْطَانُ عَنْهَا فَلْ حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْةً إِنَّهُ هُو اللَّهُم اللَّمَاتَقُرُ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴿٣٦﴾ فَتَلَقَى عَادَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْةً إِنَّهُ هُو اللَّوْابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾

لاحظ واربط بما كتب بنفس اللون.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ آسَكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٥﴾ البقرة

\*\* ﴿وَيَكَادَمُ آسَكُنَ أَنتُ وَزُوجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الطَّلِمِينَ ﴿١٩﴾ الأعراف

نطبق قاعدة الآية الأطول للسورة الأطول: متشابهة سورة البقرة تزيد بِ ﴿ وَقُلْنَا ﴾ و ﴿ رَغَدًا ﴾.

متشابهات في السورة:

نطبق قاعدة الحفظ، الترتيب الأبجدي حرف الباء في ﴿ بَعْضُكُمْ ﴾ يسبق حرف الميم في ﴿ مِنْهَا ﴾.

<sup>\*\* ﴿...</sup> وَقُلْنَا آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ مُ... ﴿٣٦﴾ البقرة

<sup>\*\* ﴿</sup> قُلْنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا "فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي ... ﴿ ٣٨ ﴾ البقرة

سورة البقرة

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْتَئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّاۤ إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَـٰفِرِينَ ﴿٣٤﴾ البقرة \_ نطبق قاعدة الآية الأطول للسورة الأطول.

﴿ وَلَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿١١﴾ الأعراف

﴿ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿٣٦﴾ الحجرَ ﴿ أَبَىٰ ﴿١١٦ ﴾ طه ﴿ إَسۡتَكۡبَر وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴿٧٤ ﴾ صَ

﴿قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦٦﴾ الإسراء ﴿كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿٥٠﴾ الكهف مختلفتين عن باقي المتشابهات.

فَتَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَلَيْمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٧﴾ قُلْنَا ٱلْهَبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِن رَّبِهِ هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالنَّتِمَ أُولَا يَاتِنَا أُولَا يَكُرُواْ بِعَمْدِي ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٣٩﴾ يَابَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذْكُرُواْ بِعَمْتِي كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ﴿٤٠﴾ يَالَمُ مَا يَعْمَدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ﴿٤٠﴾

للربط بين الآيتين 39 و 40 إن شأت قل: # النار ضدها النعيم له نفس الجدر مع ﴿ نِعْمَتِي ﴾ و ﴿ أَنْعَمْتُ ﴾ #.

يَلْبَنِى إِسُرَآءِيلَ ٱذُكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِي أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِى أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِنَّا فَارَهَبُونِ ﴿٤٤﴾ وَعَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِيّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرْ بِهِ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بَالِيْنِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَاللّهُ وَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

يَلْبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱذُّكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٧﴾

- 1) لتكوين الصورة الذهنية لهذا المقطع نطبق قاعدة الطرفين والوسط: في الطرفين المتشابهتين [46، 43]. [47، 40] وفي الوسط 7 أو امرو 3 ونواهي لاحظ كذلك لفظ ﴿ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ في الآيتين [48، 43].
- 2) نجمع الكلمات الرابطة بين الأيات [41، 42، 43] في جملة: # اشترى لباسا ليقيم الصلاة #.

يَلْبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّى فَارُهَبُونِ ﴿٤٠﴾ يَلْبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿٤٧﴾ يَلْبَنِي إِسْرَآءِيلَ ٱذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلْمِينَ ﴿٤٧﴾ لضبط الجزء التشابه بين الآيتين قل مثلا: # الوفاء بالعهد لمن يرجو التفضيل #.

يَابَنِي إِسْرَءِيلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِى ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٧﴾ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْسْ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾

1) كلتا الآيتين تبتدآن بفعل أمر: ﴿ أَذُّكُرُواْ ﴾ و ﴿ وَٱتَّقُواْ ﴾.

2) للربط بين الآيتين [48، 49] قل: # الشَّفاعة نجاة من العذاب # للتذكر ﴿ نَجَّيْنَكُم ﴾ والآية 49.

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ لِسَآءَكُمُّ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٤٩﴾

وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنَّتُمْ تَنظُرُونَ ﴿٥٠﴾

وَإِذْ وَاعَدُنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمُ ظَالِمُونَ ﴿٥١﴾

ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٢﴾

وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهَتَدُونَ ﴿٥٣﴾

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَاقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمَتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِئِكُمْ فَٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٥﴾

وَإِذْ قُلْتُمْ يَلْمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَمْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ﴿٥٥﴾

ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿٥٦﴾

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنْفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ﴿٥٧﴾

لاحظ إيقاع: أ) ﴿وَإِذْ، وَإِذْ، وَإِذْ، ثُمَّ ﴾ - ﴿وَإِذْ، وَإِذْ، وَإِذْ، وَإِذْ، ثُمَّ ﴾ واسم نبي الله موسى في بداية الآيات [51، 53، 54، 55].

2) إيقاع اللام في آخر الآية 56 وبداية الآية 57.

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَىُ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْتَلُمُّ وَمَا ظَلَمُونَ وَلَاكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿٥٧ ﴾ وَإِذْ قُلْنَا آدَخُلُواْ هَاذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَعَدَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَكُمُّ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨ ﴾ وَقَدَّلُ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَجُزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَوَلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ وَوَلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ وَوَلا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى اللَّذِينَ ظَلَمُواْ وَوَلا عَيْرَ اللَّهِ مَا كُنُواْ يَفُسُقُونَ ﴿٩٥ ﴾ ﴿ وَإِذِ السَّمَسَةِ فِي مُوسَى لِقَوْمِهِ وَقُلْلُمَ الْمُولِ وَالشَرَبُواْ مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلا فَانْ خَرَتُ مِنْهُ الْفُورُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٠ ﴾ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَوجٍ فَادْعُ لَنَا وَلَا مَنْ اللَّهُ وَلا اللَّهُمُ وَاللَّهُ الْوَلُومِ اللَّالَةُ وَاللَّهُ الْمُولِقُولُومِ اللَّهُ الْوَلُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُمُ وَصُرِيتَ عَلَيْ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادُعُ لَنَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُمُ وَصُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

- 1) اربط بالأكل والشراب بين الآيات [57، 58، 60] والطعام في الآية 61.
- 2) لاحظ إيقاع الحروف المكتوبة بنفس اللون في آخر كل آية و بداية الأية الموالية لها.

### متشابهات:

### متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٥٧ ﴾ البقرة \*\* ﴿ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ١١٧ ﴾ آل عمران

\_ في سورة البقرة نطبق قاعدة الآية الأطول للسورة الأطول.

\_ ﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بحدف ﴿كَانُواْ ﴾ فريدة في القرآن الكريم.

<sup>\*\*﴿...</sup> ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَيَقْتُلُونَ النَّابِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَيَقْتُلُونَ النَّابِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقْلُونَ النَّابِيِّنَ بِغَيْرِ اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

\_ في سورة البقرة جاء لفظ ﴿ اللَّحَقُّ ﴾ معرف بِأَل. اربطه باسم السورة، البقرة. ُ \_ في سورة آل عمران الآيتين [21 و112] جاء لفظ [حق] نكرة.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَقُلْنَا يَثَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ... ﴿ ٣٥ ﴾ البقرة 
\*\* ﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقُرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَاحَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا ... ﴿ ٨٥ ﴾ البقرة 
لاحظ 1) تكرار الواو في: ﴿ وَقُلْنَا ﴾ ، ﴿ وَزَوْجُكَ ﴾ ، ﴿ وَكُلَا ﴾ آية 35. ﴿ آسْكُنْ ﴾ بمعنى الإقامة وهذا يستدعي زمنا طويلا ممتدا فلم يصح إلا بالواو لأن المعنى جمع بين الإقامة فيها والأكل منها.

2) قُدّم لفظ ﴿ رَغَدًا ﴾ في الآية 35 وأخر في الآية 58 لأن في الآية 35 سبق ﴿ رَغَدًا ﴾ ذكر الجنة. وفي الآية 35 سبقها ذكر القرية. وشتان بين رغد الجنة ورغد القرية.

وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ـ فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِعۡصَاكَ ٱلۡحَجَرِ فَٱنفَجَرَتُ مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَيۡنَا ۖ قَدُ عَلِمَ كُلُّوا وَٱشۡرَبُوا مِن رِّزَقِ ٱللّهِ وَلَا تَعۡثَوْا فِى ٱلْأَرْضِ مُفۡسِدِينَ ﴿٦٠﴾ عَلِم كُلُّوا وَٱشۡرَبُوا مِن رِّزَقِ ٱللّهِ وَلَا تَعۡثَوَا فِى ٱلْأَرْضِ مُفۡسِدِينَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قُلۡتُمۡ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصۡبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُخۡرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِن بَقُلِهَا وَقِثَّآمًا وَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قَالَ ٱتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِى هُو اَدۡنَىٰ بِٱلَّذِى هُو خَيْنَ آهِبِطُوا مِصَرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلۡثُمُ وَضُرِبَتُ عَلَيْمِ ٱلذِلَّةُ وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُم كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَضَبٍ مِّنَ ٱللّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَضَبٍ مِّنَ ٱللّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَصُواْ وَكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ﴿٢١﴾ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَضَاتٍ مِنَ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ﴿٢١﴾ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بَايَاتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ﴿٢١﴾ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بَايَاتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿٢١﴾

1) لاحظ بداية الآيتين [60 و 61] بِ ﴿ وَإِذِ ﴾: ﴿ وَإِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ ﴾ ﴿ وَإِذْ قُلُتُمۡ يَامُوسَىٰ ﴾. (2) نربط بين الآيتين بالعددين 12 في الآية 60 والعدد 1، ﴿ طَعَام وَرَحِدٍ ﴾ في الآية 61.

وَإِذْ قُلْتُمْ يَنْمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَآدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآمُ اللَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُوَ خَيْرٌ آهْبِطُواْ مِضَرًا فَإِنَّ لَكُم ... ﴿ ٦٦ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم ... ﴿ ٦٦ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَيِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ٢٦﴾ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَيِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ٢٦﴾

لما تقرأ قائمة الخُضَرِ: ﴿ بَقُلِهَا وَقِثَآمُ اللَّهِ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ﴿ ... ﴾ في الآية 61 تذكر قائمة المِلَلِ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّابِينَ ﴾ والآية 62.

# متشابهات:

\*\* ﴿... فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۗ... ﴿٢٠ ﴾ البقرة \*\* ﴿... فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ... ﴿١٦٠ ﴾ الأعراف ﴿فَٱنْفَجَرَتْ ﴾ يقال للماء الكثير و ﴿فَٱنْبَجَسَتْ ﴾ يقال للماء القليل. اربط الماء الكثير بطول سورة البقرة (أطول سورة في القرآن الكريم).

وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدٍ فَآدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنَ بَقْلِهَا وَقِثَّآعِا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالاً تَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِى هُو خَيْرٌ... ﴿ ٦٦ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّائِينَ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَهُم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْمِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ٣٢ ﴾ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْمِم وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ٣٢ ﴾ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّمُ تَتَقُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوّةٍ وَٱذَكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّمُ تَتَقُونَ ﴿ ٣٣ ﴾

1) لاحظ بداية الآيات الثلاث: إوإذ، وإذ، ثم } (من خصوصيات قصة بني إسرائيل في سورة البقرة).

ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكُّ فَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُۥ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿٢٤﴾

- 2) كلما قرأت ﴿وَٱلَّذِينَ هَـادُواْ ﴾ ارسم بأصبعك شكل جبل فوقها لتتذكر ﴿فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ والآية 63.
  - 3) إيقاع حرف الخاء في آخر الآية 62 و بداية الآية 63.

﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ٦٤﴾ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ آعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿ ٣٥﴾ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿ ٣٥﴾ تأمل ما كُتب باللون الأزرق في بداية الآيتن وآخر هما.

وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعۡتَدَوَّا مِنكُمۡ فِي ٱلسَّبُتِ فَعُلْنَا لَهُمۡ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٥ ﴾ فَجَعَلْنَا هَا كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿٦٦ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمۡ أَن يَدَيُهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمۡ أَن تَذَبِّواْ بَقَرَةً وَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿٦٧ ﴾ أَن تَذَبِّواْ بَقَرَةً وَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوا ۖ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿٢٦ ﴾ وَفَقَلْنَا ﴾ و فَجَعَلْنَا هَا وَمُوعِظَةً لِللَّهُ السَّعِملَها في الربط بين الآيتين 65 و66. وأَن مِن المَعْمِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

وَاذُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّه عَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبِينِ لَنَا مَا هِئَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿٢٧﴾ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينِ لَنَا مَا هِئَ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينِ لَنَا مَا فَوْمَرُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبِينِ لَنَا مَا فَوْمُهُ قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينِ لَنَا مَا لَوْنُهُما قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُواْ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ يَبِينِ لَنَا مَا هِي إِنَّ ٱلْبَقَرُ تَشَبَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا مَقُولُ إِنَّا مَا هِي إِنَّ ٱلْبَقَرُ تَشَبَّهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا مَا هُونَ لَا يَبْعَرُ مَنْ اللَّهُ مِعْلُونَ وَلَا تَسْقَى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيةَ فِيها قَالُواْ ٱلنَّنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبُحُوهُا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿٧٧﴾ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفُسَا فَآدَّرُاثُمْ فِيها أَوَالُواْ ٱلنَّنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبُحُوهُ فَقُلْنَا آضُرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذَالِكَ يُحْي ٱللَّهُ ٱلْمُونَى وَيُرِيكُمُ عَلَى ٱلْمُؤْنَ وَلَا كَالُوا اللَّهُ بِغَلُونَ ﴿٧٧﴾ وَقُلْنَا آضَرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذَالِكَ يُحْي ٱللَّهُ الْمُونَى وَيُرْكُمُ فِيها أَواللَّهُ مِعْرَبِ لَمُ اللَّهُ بِغَلُولَ عَمَا اللَّهُ بِغَلُولَ عَمَّا لَمَا لَمَا لَمُعَلَّ لَمُ اللَّهُ بِغَلُولَ عَمَّا لَمَا لَمَا لَمَا لَعَلَامُ مَنَ عَمْلُونَ ﴿كَاكُونَ اللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلُولً عَمَّا لَمُ لَكُونَ وَلَاكُ فَعَمُلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَلُولِ عَمَّا لَكُونَ وَلَا لَكُهُ مِنْ مُعَدِ لَلِكُ فَقُلُولَ عَلَى اللَّهُ لِمَا لَمَا لَمُ لِمَا لَمَا لَمَا لَمَا لَمُ لَلْمُعُولُ مَا لَمَا لَمَا لَمُلَا لَمَا لَمُ لَلْمُعَلَى الْمُولُونَ وَلَا لَهُ لَلْمُولُ مَا لَمُولُونَ وَلَا لَكُولُ لِلْكُ فَلَالُولُ لَلْكُولُولُ عَلَى اللَّهُ لِلْمُعَلَقُولُ لَا لَمُولِي الْمُؤْلُولُ مَلْ مَعْمَلُونَ وَلَقُ مَا اللَّهُ لِمُعْلَالُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْلُ اللَّهُ لِلْمُؤْلُولُ الَعُلُولُ لَا لَمُؤْلُولُ اللَّهُ لَلْمُؤْلُولُ اللَّهُ لِلْمُؤْلُ

لاحظ تكرار فعل قال بعد ﴿ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ ﴾ في الآية 68 للتفرق بين المتشابهتين.

متشابهات: 1) ﴿قَالُواْ آدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ ...﴿٢٨﴾ البقرة (2) ﴿قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ...﴿٧﴾ البقرة

<sup>\*\*﴿</sup>لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ ﴾ = لا هرمة ولاصغيرة.

<sup>\*\* ﴿</sup> لَّا ذَلُولٌ ﴾ = غير مذللة للعمل في الحرث للزراعة.

لتَكْوِين الصورة الذهنية (تصميم في المخيلة) للمقطع من الآية 74 إلى الآية 80 إحفظ هذه الجملة! # بعد 3 أصناف من الحجر وردت 4 أسئلة و 3 ﴿ وَيُلِّ ﴾ #.

ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَ اِكَ فَهِي كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ۚ وَإِنَّ مِنْ الْحِجَارَةِ لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ مِنْهُ الْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ مَا اللّهُ بِغَلْهِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٧٤﴾ ﴿ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَمَا اللّهَ بِغَلْهُ وَلَا لَقُواْ اللّهِ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُواْ اللّهِ يَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمْ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَإِذَا لَقُواْ اللّهِ يَا اللّهُ عَلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَلَى اللّهُ مِعْمَا إِلّا يَظُلُمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يَعْلِمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمِنْ وَمُ مِنَا عَلَونَ وَمُعْمَا كَتَبَتُ وَمُونَ وَالْمُونَ وَمُونَ وَمَا يَعْلَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُولُونَ هَا مَنَا مَلَونَ وَمُونَ وَالْمُونَ وَمُونَ وَمُونَ وَمُولُونَ هُونَ وَمُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ هُولُونَ هُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَمُولُونَ وَلَمُونُ وَلَمُونُ وَلَمُونُ وَلَمُونَ وَمُولُونَ وَلَمُولُونَ وَلَمُونُ وَلَولُونَ وَلَمُولُونَ وَلَمُونُ وَلَمُولُونَ وَلَولُونَ وَالْمُولُونَ وَلُولُونَ وَلَمُولُونَ

- 1) ركز على إيقاع ﴿ لَمَا ﴾ ثم الأسلوب الإستفهامي ثم ﴿ فَوَيُلُّ ﴾ ﴿ فَوَيُلُّ ﴾ وَوَيُلُّ ﴾.
  - 2) حدد في مخيلتك موضع هذه الأيات في مصحفك.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَمَا اللَّهُ عَلَيْ فَوْلُونَ هَا كَلِّبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكُلِّبُونَ ﴿٧٩﴾ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَخَذَتُم عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ مَّعُدُودَةً قُلُ أَخَذَتُم عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ هُو مَعْدُودَةً قُلُ أَخَذَتُم عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ هُو مَعْدُودَةً قُلُ أَخَذَتُم مِن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَخْطَتُ بِهِ عَظِيَّتُهُ وَأَوْلَائِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَٱلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَئِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَئِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَٱلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَئِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَٱلَذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أَوْلَائِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٨٨﴾ لَاللَامات المرقمة.

<sup>2)</sup> التقابل في الآيتين 81 و82: جزاء الكافرين ثم جزاء المؤمنين.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَائِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِيَ إِسۡرَٓءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلۡوَالِدَيْنِ إِحۡسَانًا وَذِى ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَامَىٰ وَٱلۡمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ﴿٨٣﴾ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسۡنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ ﴿٨٣﴾

\_ تأمل إيقاع الخاء والشقيقتين الدال والذال في آخر الآية 82 وبداية الآية 83: ﴿ خَالِدُونَ ﴿ ٨٢﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا ... ﴾.

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسۡرَءِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحۡسَانًا وَذِى الْقُرْرَبَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنّاسِ حُسۡنًا وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِينَكُم وَأَتُمُ مُعۡرِضُونَ هِمَاءَكُم وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِينَ دِينَرِمُ ثُمَّ أَقْرَرُتُم وَأَتُم وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِينَ دِينَرِمُ ثُمَّ أَقْرُرَتُم وَأَتَهُم وَلَا تُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِينَكُم مِينَ دِينَرِمُ تَظُهرُونَ عَلَيْهِم تَشْهَدُونَ هِكُم وَالْعَرُونَ عَلَيْهُم وَلَا يَعْفُونَ وَمِنَ فَيَعَالَمُ مِينَا لَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعُونَ فَرِيقًا مِينَكُم مِينَ دِينَارِهِم تَظُهرُونَ عَلَيْهِم وَاللّهُ مُونَ عَلَيْهُم وَالْعَدُونَ وَإِن يَأْتُوكُم أَسُلَمُ وَقُولُوا فَعُونَ فَرِيقًا مِينَكُم إِخْرَاجُهُم أَ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ بِاللّهِ مُعْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُم إِخْرَاجُهُم أَقَتُونُومِنُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَالْ يَأْتُوكُم أَسُلَمُ وَلَا يَعْمَلُونَ هُوهُ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُم إِخْرَاجُهُم أَ فَتُومُ مَلُونَ بِبَعْضَ فَقَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُم إِلّا خِزْيٌ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُردُونَ إِلَى مِنكُم إِلّا خِزْيٌ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُردُونَ إِلَى مَنكُم إِلّا خِزْيٌ فِى الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُردُونَ إِلَى مَنكُم أَلِلْ خَرْيٌ فِى الْحَيَوةِ اللّهُ مُعْمَلُونَ هُمُ مَا تَعْمَلُونَ هُمُ مُنَا عَمَالُونَ هُمُ مُعَلِّعُونَ الْمُعَالِعُ وَمَا اللّهُ مِعْلِولًا عَمَّا تَعْمَلُونَ هُمُ مُنَا عَلَالَالِكُ مِنْ مُونَ مُولُونَ وَمُ الْعَلَامُ وَا الْمُونَ هُولُونَ الْمُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَمُونُ الْمُؤْنَ وَالْمُؤُنَا الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنُ الْمُؤْنَا وَالْمُؤْنَ الْمُؤْنُ

- لاحظ إيقاع {وَإِذْ و ثُمَّ} (من خصوصية قصة بني إسرائيل في سورة البقرة). - تأمل واربط بين باقي الحروف الكلمات المكتوبة بنفس اللون.

ثُمَّ أَتُمُ هَلَوُّلَآءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمُ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَـٰرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسَـٰلَرَىٰ ثَفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰلِ وَتَكَفُرُونَ بِبَغْضٍ فَمَا يَأْتُوكُمُ أُسَلَرَىٰ ثَفَادُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفْتُونُمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَـٰلِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَـٰلَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِّ وَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّانِيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِعَالِمَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡـَرَوُا ٱلْحَيَـٰوةِ ٱللَّانِيَا بِٱلْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اللّهُ بَعْظِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشَـٰتَرَوُا ٱلْحَيَـٰوةِ ٱللَّانِيَا بِٱلْأَخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ اللّهُ مَلَى اللّهُ يُعَلِيلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أَوْلَـٰئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشَـٰتَمُوا ٱلْحَيَـٰوةِ ٱلللّهُ نَيَا بِاللّهُ مِنْكُمُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾

﴿... فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِبْالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِِّ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ ٱسۡتَكُبَرَتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبَتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿٨٧﴾

الربط بصغيرية الصاد في آخر الآية 86 و السين في الآية 87 يفيد في تمييز (يُنصَرُونَ ) عن شبيهاتها.

- 1) لما تقرأ ﴿ ٱلۡكِتَابَ ﴾ في الآية 87 تذكر أولا: علاقة الكتاب بالغلاف لتتذكر ﴿ قُلُوبُنَا عُلَفُ ﴾ ثانيا: ﴿ جَآءَهُمُ كِتَابُ ﴾ في الآية 89 كي لا تقول ﴿ جَاءهم رسول ﴾.
- 2) لاحظ اللعن في الآيتين 88 و89 لأنها تتشابه مع ﴿بَلْ طَبِّعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ ﴾ [النساء: 155].

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ قَلَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿٨٩﴾ بِنَّسَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيَا أَن يُنزِلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَنَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ يَكُفُرُواْ بِمَ آأَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيَا أَن يُنزِلَ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَىٰ عَنَابٌ مُهِينٌ ﴿٩٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَىٰ مَن يَمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُ قُلُ فَلَمْ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّئَتِ ثُمَّ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُم ظَلْمُونَ ﴿٩٢﴾ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩ ﴾ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُم ظَلْمُونَ ﴿٩٢ ﴾ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩ ﴾ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمُ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُم طَلِمُونَ ﴿٩٢ ﴾ لاحظ: 1) تكرار مشتقات [كفر] اجعلها علامة للربط بين الأيات [89، 90، 91].

<sup>2)</sup> تقارب المعنى بين {كِتَابٌ، أَنزَلَ ٱللَّهُ، بِٱلْبَيِّنَاتِ، بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا} للربط بين الآيات الأربع.

\_\_\_ سورة البقرة

﴿ وَلَقَدُ جَاءَكُمُ مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ الْتَخَذُنُمُ الْمِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ﴿ ٩٢ ﴾ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَاكُمْ مِنْ وَاللَّهُ وَرَفَعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمْ مِيثَنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهُمُ الطُّورَ خُذُواْ مِنَ عَالَىٰكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ٩٣ ﴾ المُعلَومُ بَعْدَ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ٩٣ ﴾

فِعْلَيْ ﴿ ٱلنَّخَذَ ﴾ و ﴿ أَخَذَ ﴾ رابط قوي بين الآيتين [92 ، 93].

متشابهات: المواثق الأربع في سورة البقرة.

1) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَآذُكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾

2) وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَ بَنِي إِسۡرَوِيلَ لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحۡسَانًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ... ﴿٨٣﴾ وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ... ﴿٨٣﴾

3) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن ... ﴿٨٤﴾

4) وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُونَ مُ الطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُونِهِمُ ... ﴿٩٣﴾

لاحظ: 1) التطابق في بداية الآيتين 63 و 93.

2) الميثاق + ﴿ وَٱذْكُرُواْ ﴾ في الآية 63. والميثاق + ﴿ وَٱسْمَعُواْ ۖ ﴾ في الآية 93.

الميثاق + [ الله الميثاق + [ الله عنه الميثاق + [ الله عنه الله علم على الله علم علم الله عنه الله عنه علم علم علم الله علم علم علم عنه

سورة البقرة

متشابهات: ﴿مُصَدِّقٌ﴾ \_ ﴿مُصَدِّقًا﴾.

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ ... ﴿ ٨٩ ﴾ البقرة

\*\* ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ آللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمُّ ...﴿٩٩﴾ البقرة

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ ... ﴿١٠١ ﴾ البقرة

لاحظ ما قبل ﴿مُصَدِّقٌ ﴾ نكرة ﴿كِتَابٌ ﴾ و﴿رَسُولٌ ﴾.

وما قبل ﴿مُصَدِّقًا﴾ مُعَرَّفٌ بِـ (ال) ﴿ٱلْحَقُّ ﴾.

(لمسات بيانية للدكتور فاضل السمرائي).

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ حُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمْ بِفُوَةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُومِهُ الْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلُ بِنْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿٩٣﴾ قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ اللَّاكُمُ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوا اللَّمَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَن اللَّهُ يَتُمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالطَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالطَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْ وَمَل مَن كَانَ عَدُوا لِللَّهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ عَلَى عَيْوَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مُصَدِقًا بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ وَلُقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ عَلَى قَلْبِكَ عِلْنَا لِللَهُ مُصَدِقًا وَمِيكُن اللَّهُ عَدُو لِللَّهُ مِن كَانَ عَدُوا لِللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَوُلُول اللَّهِ مُصَدِقًا وَمِيكُن اللَّهُ عَدُو لِللَّهُ مِن كَانَ عَدُوا لِللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَوُلُول اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَدُولُ اللَّهُ عَدُول اللَّهُ وَلَقَدُ أَنْهُمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٩٩٩﴾ وَلَقَدُ أَنْولُنَا إِلْهُ لَا عَلْكُولُ عَلَى قَالِمُ وَلَوْل اللَّهُ عَدُولُ الللَّهُ عَدُولُ اللللَّهُ عَدُولُ اللْمُولِينَ ﴿ ١٩٤﴾ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ عَايَلْتُ بَيْتُنَا مِنْ اللَّهُ عَدُولُ الللَّهُ عَدُولُ الللَّهُ عَدُولُ الللَّهُ عَلَى قَالِمُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَهُ اللَّهُ عَلَى الللَهُ عَلَى الللَهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ عَلَى اللَ

لاحظ: 1) - ا - حرف الشرط مع فعل كان في ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٩٣ ﴾ قُلْ إِن كَانَتْ ﴾.

ـ بـ ـ فاصلتي الآيتين [93 و 94]: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ و ﴿إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴾.

ـ ت ـ الفرق بين بداية الآيتين [97 و 98]: ﴿قُلِّ مَن كَانَ عَدُوًّا ﴾ و ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا ﴾.

2) فعل تمنى في آخر الآية 94 وبداية الآية 95:

﴿فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ٩٤ ﴾ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ ﴾.

تابع الشرح!

- 3) إيقاع النون المشددة في: ﴿فَتَمَنَّوُا ﴾، ﴿وَلَن يَتَمَنَّوُهُ ﴾، ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ ﴾.
  - 4) الكفر في آخر الآية 98 وبداية الآية 99: ﴿لِّلُّكَافِرِينَ ﴾ و ﴿ وَمَا يَكُفُرُ ﴾.
- 5) الربط بإيقاع الميم والنون في: ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٩٧ ﴾ مَن كَانَ ﴾ يفيد أيضا في تثبيت فاصلة الآية 97.

# متشابهات: [وَلَن \_ وَلَا] (قاعدة: لن أبلغ في النفي من لا).

\*\* ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٩٠ ﴾ البقرة

\* \* ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٧﴾ الجمعة.

الاحظ النونين مجتمعتين في كلمة واحدة في سورة الجمعة ومتفرقتين في سورة البقرة.

وَلَقَدُ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَاتُ بَيِّنَاتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَكُلَّمَا عَلَهُ دُواْ عَهُدًا وَلَقَدُ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ءَايَاتُ بَيِّنَاتُ وَمَا يَكُفُرُ بِهَۤ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ﴿٩٠٠﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مُعَهُمُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ لاحظ 1) إيقاع [ما] في آخر الآية 99 وبداية الآيتين [100 و 101].

2) تكرار [نبذ]: ﴿نَّبَذَهُ و فَرِيقٌ ﴾ و ﴿نَبَذَ فَرِيقٌ ﴾ في آيتين متتاليتين [100 و 101].

# متشابهات: ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَاتُ بَيِّنَاتٍ ... ﴿ ٩٩ ﴾ البقرة

- 1) جاءت الآية 99 في سورة البقرة بزيادة ﴿ إِلَّيْكَ ﴾ وجاءت باقي المتشابهات بحذفها.
  - 2) لم ترد ﴿ وَا يَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ ﴾ (بالميم) إلا في [سورة النور: 34 و46].

متشابهات: ﴿ بَلُ أَكْثَرُ هُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: 100]، فريدة في القرآن الكريم.

جاء في باقي السور ﴿ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ إلا في سورة العنكبوت ﴿ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ٦٣ ﴾.

وَلَمَّا جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَا وُمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا خَنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكُفُّرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا خَنُ فِئْنَةٌ فَلَا تَكُفُّرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَيْنَ اللَّهُ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنُوا وَمَا هُمْ بِضَآرِينَ بِهِ عِنْ ظَلَوْ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَيْقُولُواْ وَمَا هُمُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدِ وَلَوْ أَنْهُمُ لُولُوا اللَّالِينَ عَمَا لَهُ وَلَا اللَّذِينَ عَالَمُولُ لَا تَقُولُواْ وَالْمُولُواْ النَّالُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّذِينَ عَلَى مُلُولُ لَا تَقُولُواْ وَوْلُواْ ٱنظُرُنَا وَٱسْمُعُوا وَلِلْكَلَفِرِينَ عَذَابٌ وَلِيمُ هُولُوا لَا تَقُولُواْ النَطُرُنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَلَفِرِينَ عَذَابٌ وَلِيمُ هُولُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَو اللَّهُ وَلَولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِلِلَوا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلُوا اللَّهُ ولُولُوا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِلْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّه

- العظ: 1) العلاقة بين ﴿ ٱلْكِتَابَ ﴾ في الآية 101 و (التلاوة) في الآية 102.
  - 2) إيقاع ﴿ لَوْ ﴾ في آخر الآية 102 وبداية وآخر الآية 103.
- 3) لما تقرأ ﴿ وَامَنُواْ ﴾ في الآية 103 تَذَكَّرْ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ ﴾ في بداية الآية 104.

وَلَوْ أَنَهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنَ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اَنظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اَنظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾ مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكَتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتُصُ بِرَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو اللَّهُ لَوْ اللَّهُ مِن وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٠٤﴾ أَمْ تُولِدُ وَنَ أَن اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللّهِ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٠٤﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَن اللَّهُ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ وَلِي وَلِا نَصِيرٍ ﴿١٠٠٤﴾ أَمْ شُرِيدُونَ أَن اللَّهُ الْوار رَسُولُكُمْ كَمَا سُؤلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ وَلِا نَصِيرٍ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٠٤﴾ أَمْ شُرِيدُونَ أَن اللَّهُ الْوار رَسُولُكُمْ كَمَا سُعِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨٥﴾

\_لِتَكُوِين صورة ذهنية للنص، الاحظ إيقاع الخاء 3 مرات في ﴿خَيْرٍ ﴾، ﴿يَخْتَصُ ﴾، ﴿مَا نَسَخَ ﴾ وبعدها 3 أسئلة: ﴿أَلَمُ تَعَلَّمُ ﴾، ﴿أَلَمُ تَعَلَّمُ ﴾، ﴿أَمْ تُرِيدُونَ ﴾.

ـ و لأن الصورة والصوت هما لغة الدماغ فإن الربط بالتخيل الذي يعتمد على التصور لتخزين المعلومة يعتبر من أقوى الطرق لحفظها في الذاكرة الطويلة المدى وكلما كانت الصورة مثيرة للدهشة و الإستغراب أو الضحك تصبح الفكرة عالقة بالذهن ولو مرت عليها سنوات ولاتحتاج للتكرار.

مثالا لتثبيت ﴿أَنَّ ﴾، ﴿إِنَّ ﴾، ﴿قَدِيرٌ ﴾ و ﴿بَصِيرٌ ﴾ في فواصل الآيت [106، 109، 110] في سورة البقرة :

﴿ مَا نَسَخُ مِنَ ءَايَةٍ أَوْ نُسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا آَلُمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ ﴿ ١٠١﴾ اَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلا مَصِيرٍ ﴿ ١٠١﴾ اَلْمَ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴿ ١٠١﴾ أَمْ ثُرِيدُونَ أَن تَسْئُلُواْ رَسُولُكُمْ كَمَا سُعِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلكُفْرَ بَصِيرٍ ﴿ ١٠١﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ١٠٨﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلكِتَابِ لَوْ يَرُدُونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفُّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعَفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي إِيمَانِكُمْ كُفُّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعَفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي إِيمَانِكُمْ كُفُّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَاعَفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٠١﴾ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِللّهُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّةٍ إِنَّ ٱلللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١١٠﴾ واللَّهُ المَرْهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِدُ إِنَّ ٱلللَّهُ إِنَّ ٱلللَّهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّةٍ إِنَّ ٱلللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١١٠﴾ سُورة البقرة

\* لاحظ أن للسين ثلاثة رؤوس.

تتبع الخطوات الأربع لتكوين الصورة الذهنية التالية:

- 1) تصور سين ﴿نَنسَخُ ﴾ كمِعْلَاق مفاتيح ذو ثلاثة رؤوس.
- 2) تخيل ﴿أَنَّ ﴾ و ﴿إِنَّ ﴾ مثل مفتاحين ضخمين جدا اربط حجمهما بالقدرة، إشارة إلى ﴿قَدِيرٌ ﴾. (اخترنا صورة المفتاح لأن بها تفتتح الفواصل الثلاث. وإذا كتبنا الألف أطول من المعتاد تصبح ﴿إِنَّ ﴾ تشبه شكل مفتاح رأسه إلى الأسفل).
  - 3) تخيل ﴿إِنَّ ﴾ مثل مفتاح رأسه على شكل العين لتتذكر الرؤية، إشارة إلى ﴿بَصِيرٌ ﴾.
- 4) علق، في مخيلتك، المفاتيح الثلاث برؤوس السين الثلاث في لفظ ﴿نَنْسَخُ ﴾ في موضعها في مصحفك.

هُمَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّه عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٨﴾ اللَّمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّه مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٨﴾ اللَّمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّه لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٠٨﴾ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسَلَّواْ رَسُولَكُمْ كَمَّا سُعِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُّ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنَ عِندِ سَوَآءَ السَّبِيلِ ﴿١٠٨﴾ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ الْكَتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنَ عِندِ اللَّهُ بِاللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنْفُسِهُم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعَفُواْ وَاصَفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِلَى اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩ ﴾ وَقَيْسُهُم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعَفُواْ وَاصَفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِلَى الللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ الللهُ إِلَى الللهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِلَى الللهُ بِمَا وَعَالَونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَأَقِيمُواْ الرَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِلَى اللهُ بِمَا مُعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

لاحظ: 1) إيقاع الحروف المشددة { يَتَبَدَّلِ، ضَلَّ، وَدَّ، يَرُدُّونَكُم، تُقَدِّمُواْ } للربطبين الآيات [108، 109، 109].

2) إيقاع حرف الواو في ﴿ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٠٨ ﴾ وَدَّ كَثِيرٌ ﴾ للربط بين الآيتين[108، 108].

(3) إيقاع حرف القاف في ﴿قَدِيرٌ ﴿٩٠١﴾ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ للربط بين الآيتين [100، 110].
 ولفظي ﴿أَنفُسِهِم ﴾ \_ ﴿لِأَنفُسِكُم ﴾ لتعزيز الربط بينهما.

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنَ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُونَ هَوَا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَا أَوُا بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَكُ وَلَا هُمْ يَخُزنُونَ ﴿١١١﴾ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخُزنُونَ ﴿١١٢﴾

كون صورة ذهنية للمقطع بتطبيق قاعدة الحفظ، ترتيب الطرفين والوسط:

# دخول الجنة يتوسط الأعمال الصالحة #.

وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلُ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَیْ مَنُ أَسُلَمَ وَجُهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ ٓ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا صَادِقِينَ ﴿١١١﴾ بَلَیْ مَنُ أَسُلَمَ وَجُهُ لِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَلَهُ آجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَخُرُنُونَ ﴿١١٢﴾ وَقَالَتُ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُّ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحُكُم بَيْنَهُمْ يَوْمَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقَيْلُ مَنَى مَسَاجِدَ ٱللَّهُ أَن يُذُكّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَايَا أَوْلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاتِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْأَنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَسَعَىٰ فِي خَرَايَا أَوْلَائِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاتِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْأَنِي وَلَهُمْ فِي ٱلْأَنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْأَنْ لَكُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَاتِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْأَنْ لَهُمْ فِي ٱللْأَنْيَا خِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْمُونَ مِنْ مَا لَكُنَ لَهُمْ أَلُونَ الْمَالِمُ لَاللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ عَظِيمٌ وَلَاللَّهُ لَلْ أَلِهُمْ فَلَكُونَ لَكُمُ أَلَى اللَّهُ مَا لَكُنَ لَهُمْ فَى اللَّذُنِي اللَّذِينَ عَلَاللَاللَهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى مُثَلِي الْمُولِقُولُ الْمُعُولُ وَلَيْكُمُ مِنَ مُ الْمُؤْمِلُ فَلَ

1) لاحظ: أ ـ أقوال أهل الكتاب والذين لا يعلمون في الآيتين 111 و113 (الأرقام الـ 4).

ب \_ إيقاع [مَنُ أَسُلَمَ و وَمَنُ أَظُلَمُ ] في الأيات 112 و114: أَسُلَمَ فعل ماض، أَظْلَمُ إسم تفضيل (لهما نفس الوزن).

2) كَوِن صورة ذهنية بالترتيب التبادلي: ﴿ وَقَالُواْ ﴾، ﴿ مَنْ أَسُلَمَ ﴾، ﴿ وَقَالَتِ ﴾، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾.

وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنَ مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَائِكَ مَاكَانَ لَهُمُ أَن يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمُ فِي ٱلدُّنِيَا خِزَى وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ يَدُخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمُ فِي ٱلدُّنِيَا خِزَى وَلَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَالدَّا سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُمْ قَدْ بَيَنَا ٱللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللُولُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ لَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا لَال

لاحظ: 1) إيقاع لام الملكية في: [لَهُمْ \_ لَهُمْ \_ وَلَهُمْ \_ وَلِلَّهِ \_ بَل لَّهُ ِ \_ كُلُّ لَّهُ ِ ] للربط بين الآيات [114، 115، 116].

<sup>2)</sup> وتتبع أقوال أهل الكتاب والذين لا يعلمون والذين من قبلهم (الأرقام الـ 3).

<sup>3) ﴿</sup> اللهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَقَنِتُونَ ﴿ ١١٦ ﴾ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ في الأيتين 116 و 117.

# متشابهات: [وَمَنْ أَظْلَمُ \_ فَمَنْ أَظْلَمُ]

- \*\* وردت [وَمَنُ أَظُلَمُ ] ( بالواو ) في 9 آيات.
- \*\* وردت [فَمَنُ أَظْلَمُ] ( بالفاء) في 6 آيات.
- \*\* من قواعد حفظ المتشابهات، لما يكون العدد كبير نقوم بتصنيفها ثم نحفظ الأقل عددا.
- \*\* مثلاً في متشابهات [مَن ً أَظُلَم ] نحفظ أسماء السور التي جاءت (بالفاء) لأنها أقل عددا.و هي كالتالي: 1) بالفاء وفي وسط الآية:
- \* ﴿ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ... فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿١٤٤﴾ سورة الأنعام
- \* ﴿ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمُ فَقَدْ ... فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنُهَ أَسَنَجْزِى ٱلْذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَاتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ سورة الأنعام
  - \* ﴿هَآؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالَّهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ سورة الكهف

### 2) بالفاء وفي بداية الآية:

- \* ﴿ فَمَنۡ أَظَٰلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالنَّهِ ۚ أَوْلَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴿٣٧﴾ سورة الأعراف
  - \* ﴿ فَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَلتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ سورة يونس
  - \* ﴿ فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥۚ أَلَيْسَ فِي جَمَنَّمَ مَثْؤَى لِّلْكَلْفِرِينَ ﴿٣٢﴾ سورة الزمر
- \*\* تذكير: في سورة الأنعام [مَن أَطْلَم ] 4 مرات الأولى والثانية بالواو والثالثة والرابعة بالفاء وفي وسط الأيتين. كذالك سورة الكهف (في وسط الآية).
- \*\* لاحظ أن في الأعراف، يونس والزمر جاءت [فَمَنَّ أَظْلَمُ] في بداية الآية. #عرف يونس زمرته في البداية #
  - \*\* خلاصة: 3 [فَمَنَ أَظُلُمُ] في وسط الآيات، الأنعام والكهف. و 3 في بداية آيات الأعراف، يونس والزمر.
    - أما [وَمَنَ أَظُلَمُ] فجاءت كلها في بداية الآيات إلا واحدة، آية 140 في سورة البقرة.

الصورة الذهنية للآيات الثانية التي جاء فيها: لَهُ \_ لِللهِ ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وجاء فيا سولها ﴿ مَا فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَ مَا فِي وَٱلْأَرْضِ ﴾

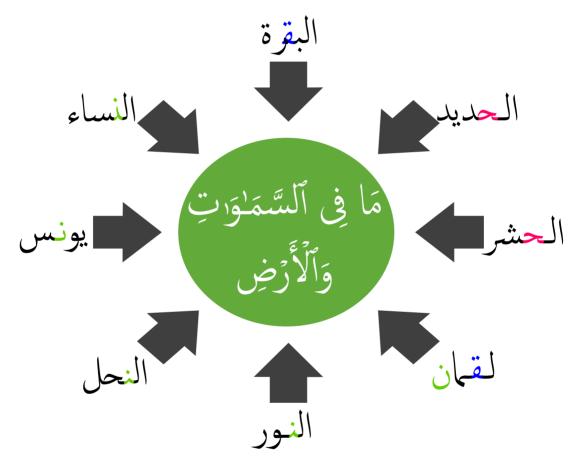

لتيسير حفظها نصنفها كما يلي:

لدينا حيوان: البقرة. وحشرة: النحل. ثم الحشر و الحديد. ولدينا من البشر: النساء و لقان و يونس جاءا كالنور.

\* ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ۚ سُبْحَلَنَهُ ۚ بَلَ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ﴿١١٦﴾ البقرة

\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ١٧٠ ﴾ سورة النساء

\*﴿إِلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِّ ٱلَّآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ يونس

\* ﴿ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرُ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿ ٥٢ ﴾ سورة النحل

\* ﴿ أَلَاۤ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُمُ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّتُهُم بِمَا عَمِلُواۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿٢٤﴾ سورة النور

\* ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ سورة لقان

\* ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ سورة الحديد

\* ﴿ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ سورة الحشر

# متشابهات في سورة البقرة:

\*\*﴿...كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَخُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٨﴾ \*\*﴿...كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُّ تَشَهَرَتُ قُلُوبُهُمُّ قَدُ بَيَّنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ \*\*﴿...كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُّ تَشَهَرَتُ قُلُوبُهُمُّ قَدُ بَيَّنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾

لضبط الفرق قل: الآية التي ذُكر فيها لفظ الجلال ﴿ فَٱللَّهُ ﴾ تسبق.

سورة البقرة

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ تَشَلَّهُ قَدُ بَيْنَا ٱلْآيَنِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَشَلَّهُ قُلُ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَشَلَّهُ قُلُ إِنَّ تُشَلَّلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰى حَتَّىٰ تَتَبَعَ مِلَّتَهُم قُلُ إِنَّ تُسَلِّلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٩﴾ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰى حَتَّىٰ تَتَبَعَ مِلَّتَهُم قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا اللَّهُ مِن ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا اللَّهُ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا مَن اللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا مَن اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا مَا لَكَ مِن اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا مَا لَكَ مِن اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا مَا لَكَ مِن اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا مَا لَكُ مِنَ اللّهُ مَن اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا مَا لَكُ مِن اللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا مُعْمِي ﴿ ١٢٠﴾

لاحظ: 1) التقارب في المعنى بين الحق و اليقين وإيقاع حرفي القاف و النون في: (لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿١١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

2) إيقاع ﴿ وَ لَا ﴾ الناهية و ﴿ وَلَن ﴾ النافية للربط بين آخر الآية 119 وبداية الآية 120.

### متشابهات

﴿ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

# متشابهات:

\*\* ﴿وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزِى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَمْفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا يُعْبَلُ مِنْهَا شَمْفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٨﴾ سورة البقرة

\*\* ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجۡزِى نَفُسٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمۡ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ سورة البقرة

الشين في ﴿شَفَاعَةٌ ﴾ تسبق العين في ﴿عَدُلٌ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْهُودُ وَلَا ٱلنَّصَلَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَبِعَ مِلَّتَهُمُ قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْهُدَىُّ وَلَئِنِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وَقَ يَلَاوَتِهِ أُوْلَاَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ فَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلْذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وَقَ يَلَاوَتِهِ أُوْلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ وَقَ يَلَاوَتِهِ أُولَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱللَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ مَا اللَّهُ مَتَى اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَتَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

1) اربط بين ﴿ٱلْعِلْمِ ﴾ في الآية 120 و﴿ٱلْكِتَابَ ﴾ في ﴿ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ ﴾ بداية الآية 121.

2) لاحظ اِيقاع ﴿رُو\_ رآ \_ رُو﴾ في ﴿فَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلۡخَاسِـرُونَ ﴿١٢١﴾ يَابَنِي ٓ إِسۡـرَٓءِيلَ ٱذۡكُرُواْ﴾ للربطبين الأيتين 121 و 122.

متشابهات: ﴿... وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓاءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ ... ﴿١٢٠﴾

ُــركزعلى إيقاع [اَلَّذِينَ وَالَّذِينَ] في ﴿بَعْدَ الَّذِي جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ... ﴿١٢٠﴾ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُـُمُ الْكِتَـٰبَ ...﴾ لـ لتمييزها عن شبيهتيها: [البقرة: 145] و[الرعد: 37].

وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزِى نَفُسْ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةً وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ﴿١٢٣﴾ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لِإِي يَنالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

\_ لاحظ إيقاع [لّا\_ وَلَا\_ وَلَا\_ وَلَا\_ اَبْتَكَلَّى \_ لَا ] للربط بين الآيتين 123 و124.

ـ الأية 123 آخر آية في قصة بني إسرائيل. والأية 124 بداية قصة إبراهيم عليه السلام، والقبلة.

وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلطَّلِمِينَ ﴿ ١٢٤ ﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ أَن طَهْرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ إِبْرَهِيمَ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَذَا بَلَدًا عَلَيْنَ وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِن ٱلثَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمُّ أَضَطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَى مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمُّ أَضَطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَى مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمُّ أَضَطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَى مِنْهُم بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَلِيلًا ثُمُّ أَضَطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِشَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَلُومَ اللَّهُ عَلَى مَنْالِمَةً اللَّهُ وَالْمَنَى وَالْمَعَى لُولَا عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّالِ وَمَن كَوْمَ لَكُونَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى وَالْمَالُومُ اللَّالَةُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُلْولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُكُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

لاحظ: 1) ابتداء الأربع آيات متتالية بِ ﴿ وَإِذْ ﴾: ﴿ وَإِذْ آَبَتَكَىٰۤ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُۥ ... ﴿ ١٢٤ ﴾. ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ... ﴿ ١٢٥ ﴾.

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ... ﴿١٢٦ ﴾.

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ ... ﴿١٢٧ ﴾.

2) عدد دعوات إبراهيم عليه السلام. الأولى لأبراهيم فقط. (رب) والأخريات لأبراهيم وإسماعيل عليهما السلام (3 مرات ربنا).

رَبَّنَا وَآبَعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُدَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَة إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ الصَّطَفَيْنَاهُ فِي ٱلْمَنْ الْمَصْلَفَةُ وَلَقَدِ الصَّطَفَيْنَاهُ إِن اللَّهُ وَبَعُهُ وَاللَّهُ وَصَىٰ مِا آلِكِينَ وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهُ الصَّطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَىٰ مِا آلِدِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿١٣١﴾ وَوَصَىٰ مِا آلِدِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

لاحظ: 1) إيقاع الياء في (يَتْلُواْ ... وَيُعَلِّمُهُمُ ... وَيُزَكِّيمٍمُّ ... (١٢٩) وَمَن يَرْغَبُ ... (١٢٩) إيقاع الياء في (يَتْلُواْ ... وَمُعَلِّمُهُمُ ... وَيُنْزَكِّيمٍمُّ ... (١٦٥) ١٦٥).

# متشابهات

﴿... وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيهِمٍ ... ﴿١٢٩﴾ البقرة (كلام إبراهيم عليه السلام) ﴿... وَيُزَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ ... ﴿١٥١﴾ البقرة ﴿... وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ ... ﴿١٦٤﴾ آل عمران ﴿ كلام الله عز و جل) ﴿... وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ ... ﴿٢﴾ الجمعة

\_ في الآية الأولى فقط (كلام إبراهيم عليه السلام) جاء التعليم مقدم على التزكية. في المتشابهات الأخرى التزكية مقدمة على التعليم.

وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلَبَنِىٓ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٣٢) وَأَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذَ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِنْ اللَّهَ وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلَ إِلَيْهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلَ إِلَيْهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُو مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلَ اللَّهَ وَإِلَّهُ عَالَمُونَ ﴿١٣٤﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَلَ مَلَكُونَ فَيْكُ اللَّهُ مَا كَسَبَتْمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ تَلْكَ أُمَّةً وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ تَلْكَ أُمَّةً فَلَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبَتْمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ تَلْكَ أُمَّةً وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾ تَلْكَ أَمَّةُ فَلَا تُسْتَعْقُ إِلَاهُ وَاحِدًا وَنَحْنُ لِلْهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٤ اللَّهُ وَاللَّهُ عَمَلُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَالْمُ مَا كَسَبَتْمُ وَلَا تُسْتَعُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ عَلَى اللّهُ وَلَا تُسْتَعْ وَلَا تُسْتَعْقُ إِلَى اللّهُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَلَا تُسْتَعْقُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا تُسْلِمُونَ وَلَا تُسْتَعْمُ وَلَا تُلْكُونُ وَلَا تُسْتَعْمُ وَلَ اللّهُ مُسْلِمُونَ وَلَا تُسْتَعْمُ وَلَا تُسْتَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُسْلِمُونَ وَلَا تُسْتَعْلُونَ وَلَا تُسْتَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُسْلِمُ وَاللّهُ وَلَا تُسْتَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُسْتَعْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْنَ الْعَلَالَ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا تُسْتَعْلُونَ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْواللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَالِ

تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبُثُمُ وَلَا تُسَلُّونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٣٥﴾ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ جَنَدُواً قُلُ بَلْ مِلَّة إِبْرَهِيمَ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾ قُولُواْ عُولُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ جَنَدُواً قُلُ بَلْ مِلَّة إِبْرَهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ عَامَنُنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِشَىٰ وَمَا أُوتِي النَّبِيُّونَ مِن رَبِّمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ وَمُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ فَإِنْ عَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا عَامَنُمُ بِهِ فَقَدِ آهَتَدَواْ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شَقَاقٍ فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ اللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

الحمد لله الروابط قوية وواضحة في هذا المقطع.

# متشابهات:

\*\*﴿قُلۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَىۤ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعِقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ <u>أُوتِي</u>َ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّيِّهُ لَا ... ﴿٨٤﴾ آل عمران

اربط: 1) بالهمزات الثلاث في متشابهة سورة البقرة ﴿ إِلَيْنَا ﴾، ﴿ أُوتِيَ ﴾، ﴿ أُوتِيَ ﴾. ﴿ أُوتِيَ ﴾. ﴿ 2) بحرف العين في ﴿ عَلَيْنَا ﴾ وفي إسم السورة، آل عمران.

فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَقَدِ آهُتَدَواً وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَخَنُ لَهُ عَبِدُونَ ﴿١٣٨﴾ قُلُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣٨﴾ وَمُنَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَخَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ أَتُحَاجُونَنا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿١٣٩﴾ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَيَ قُلُ عَأَنّتُم أَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ أَعْمَالُكُمْ وَخَنُ لَهُ بِغَلِهِا عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ أَعْمَالُكُمْ وَكُنُ لَكُ مِمَّن كُمَّ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِهِا عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ أَعْمَالُكُمْ وَمُن أَطْلُمُ مِمَّن كُمَّ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِهِا عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ وانتبه إلى إيقاع ﴿فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ ﴾ في الآية 137 وبداية الآيات بعدها:

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَقَ وَيَعَقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلُ ءَأَتُمُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلَكَ أُمَّةُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾ تِلَكَ أُمَّةُ وَلَا تُسْلَقُ وَمَا ٱللَّهُ عِنْفِلٍ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ سَيَقُولُ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبَتُمُ وَلَا تُسْلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٤١﴾ سَيقُولُ اللَّهُ فَهَا عُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهُ مَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهُ مِن اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ ال

لما تقرأ ﴿أُمَّةً ﴾ في الآية 141 تذكر ﴿ٱلنَّاسِ ﴾ في الآية 142 للربط بين الآيتين.(الأمة مجموعة من الناس)

سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغُرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُواْ شُهِدَآءَ عَلَى النَّاسِ مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَتَعَلِّبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهُ يَنْعُلُ مِن يَقِيعُ فَإِن كَانَتُ لَكَبِيرةً إِلَّا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهُ يَعْفِلُ عَلَى اللَّهُ لِيُعْلِمُونَ وَهُوهَ كُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكَثِيبَ الْمُعْمَلِقُ وَلَّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتَابَ لَيْعَلَمُونَ وَهُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكَثَابَ لَيْعَلَمُونَ اللَّهُ الْخَقُ مِن رَبِّهُمْ وَمَا اللَّهُ بِغَلْهِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ \$١٤٤ ﴾

1) لما تقرأ ﴿ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُ ﴾ فَكِرْ في الوسط: ﴿أُمَّةً وَسَطًا ﴾ والآية 143.

2) لما تقرأ ﴿شُهِدَآءَ ﴾ و ﴿شَهِيدًأُ ﴾ فَكِّرْ في ﴿قَدْ نَرَىٰ ﴾ (المشاهدة والرؤية تتقاربان في المعنى).

3) لما تقرأ ﴿ يَنْقُلِبُ ﴾ فَكِّرْ في ﴿ تَقَلَّبَ ﴾ والآية 144.

قد ترى تقلُّب وَجْهِكَ فِي السَّمَآةِ فَلَنُولِيَتَكَ قِبْلَةً تَرْضَهَا فَولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اللَّهُ الْحَقُّ مِن رَّرِمَمُ وَمَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٤٤ ﴾ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ عَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن الْعِلْمِ إِنَّكَ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن الْعِلْمِ إِنَّكَ أَنتُ بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن الْعِلْمِ إِنَّكَ إِنَّكَ اللَّهُ مِن الْعَلْمِ إِنَّكَ اللَّهِ فَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٤٥ ﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِكُ فَي اللَّهُ عَلَى كُلِ مِنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى مَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٤٥ ﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِكُ

كَوِّيْن صورة ذهنية للنص بالكلمات وأجزاء الآيات المكتوبة بنفس اللون.

# متشابهات:

\*\* ﴿ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿١٤٧ ﴾ البقرة

\*\*﴿ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾ آل عمران

﴿ فَلَا تَكُن ﴾ آل عمران فريدة في القرآن الكريم وفي باقي السور جاءت بنون التوكيد ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ﴾.

# متشابهات في سورة البقرة:

\* ﴿ وَمِنۡ حَيۡثُ خَرَجۡتَ فَوَلِّ وَجۡمَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ ۖ وَإِنَّهُۥ لَلۡحَقُ مِن رَّبِكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿١٤٩﴾

\*\* ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُمَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ لِعَالَمُهُ لِعَلَمُ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ لِللَّا يَكُونَ ... ﴿ ١٥٠ ﴾

حدد في مخيلتك موضع هذه الآيات الكريمات في مصحفك.

وَمِنْ حَيْثُ خَرِجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمُ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ وَلِعُتَلِمُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ فَٱذْكُرُ و نِي ٓ أَذُكُرُ و نِي ٓ أَذُكُرُ و نِي ٓ أَذُكُرُ و نِي ٓ أَذُكُرُ و نِي آذَكُرُ و الله وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿١٥١﴾ تذكير: التكرار من فنون البلاغة في القرآن الكريم. الإثارة انتباه السامع. وميسر للحفظ.

فَٱذُكُرُونِيٓ أَذَكُرُكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لِى وَلَا تَكَفُرُونِ ﴿١٥٢﴾ يَآئَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبَرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿١٥٣

نحفظ هاتين الآيتين بطريقة الطرفين والوسط. في الطرفين صيغة الأمروفي الوسط صيغة النهي.

يَنَائَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاثُ بَلَ أَحْيَآءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤﴾ وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَالُ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَتُ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالتَّمَرَتُ وَبَشِّرِ الصَّبِرِينَ ﴿١٥٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ وَالْوَالِ بِنَ الْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ قَالُواْ إِنَّا لِللَهِ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ اللَّهُ هَا لَهُ هَا مُوال بِينِ الصِيرِ و الصِلاة #

متشابهات:

\*\* ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواثُ بَلُ أَحْيَآءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿١٥٤ ﴾ البقرة

\*\* ﴿ وَلَا تَحُسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَاتُأَ بَلُ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّمَ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩ ﴾ آل عمران لتوضيح الفرق نربط الكلمة المتشابهة باسم السورة بحرفي العين و النون : عند عمران. والألف في ﴿ أَمُواتُ أَ ﴾ وأل عمران.

أُوْلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّيِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ﴿١٥٧﴾ ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِمَا ْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَمَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُثُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴿١٥٩﴾

لاحظ إقاع الصاد في شعيرتي الصلاة والصفا. وإيقاع الراء في الأيتين 157 و158 والكاف في آخر الأية 158 وبداية الاية 159.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَا لِلَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَا فَأُولَا فَأَوْلَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا لَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا اللَّهِ وَالْمَلَا عَلَيْهِمْ اللَّهِ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلْمَلَا فَلَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَٱلْمُلَا فَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَٱلْمَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَٱلْمُلْكُ وَلَا عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْظُرُونَ ﴿ ١٦٦ ﴾ وَاللَّهُ اللَّذِينَ ﴾ وما كتب بنفس اللون. وتأمل بداية الآيات الثلاث: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ ، ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ﴾ ، ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ﴾ وما كتب بنفس اللون.

الوجه الثاني لربط بين الآيات [159، 160، 161].

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَـٰبِ أَوْلَنْعِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّعِنُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٦١﴾ خَللدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿١٦٢﴾ وَإِلَهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَـهَ إِلَّا هُـوَ ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٦٣﴾ لاحظ إيقاع اللام والهاء في الآيتين 162 و 163.

\_ تفصيل الآية 164 لتيسير حفظها.

- لاحظ تتابع اللام والخاء في [خَلْق] و [وَٱخْتِلَافِ].
- [خَلْقِ ٱلسَّمَاوَ اتِ وَٱلْأَرْضِ]
  - [وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ]
- [وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ] لاحظ تتابع اللم في [وَٱلْفُلْكِ] و[أَنزَلَ].
  - وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءِ فَأَحْيَا بِهِ
    - ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةِ
      - [وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ]
  - [وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ] لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

لاحظ تتابع الصاد والسين.

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ وَمِن وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱللَّذِينَ عَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى النَّامِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلْذِينَ عَامَنُواْ أَشَدُ حُبًا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْغَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْغَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْغَذَابِ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ اللَّهُ اللهِ الْمَامُواْ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابِ أَنَّ ٱلْقُورَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱلللَّهُ شَدِيدُ ٱلْغَذَابِ ﴿١٦٥ ﴾ إِذْ تَبَرَّأَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ مِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ ١٦٦٥ ﴾ إِذْ تَبَرَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ الْمَامُونُ مِن اللَّهُ مَلُولُولُ وَرَأُوا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ مِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ ١٦٦٤﴾

- 1) لاحظ إيقاع ﴿مِن ﴾ للربط بين الآيتين 164 و 165.
- 2) رابط آخر معنوي: الآية 164 تنتهي بِ ﴿يَعُقِلُونَ ﴾ لتتذكر الآية 165، إن شأت قل: #الذين لا يعقلون هم الذين يتخذون من دون الله أندادا#
  - (3) إيقاع ﴿ اللَّذِينَ ﴾ للربط بين الآيتين 165 و166.

إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرًا مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِثَا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخْرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿١٦٧﴾ يَنَأَيُّا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورِ تِ ٱلشَّيْطُوزِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوِّ مُّبِينَ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورِ تِ ٱلشَّيْطُولَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوِّ مُّبِينَ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلَ نَتَبِعُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ يَعْقِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

المقطع [اتبع] لتثبيت تسلسل آيات المقطع.

<sup>2)</sup> إيقاع الحروف الملونة في آخر الأيات وبداية التي تليها.

\*\* ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهۡتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ البقرة

ُ ﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ فريدة في القرآن الكريم وجاء قوله تعالى: ﴿ وَجَدْنَا ﴾ في [المائدة: 104] و[لقمان: 21].

يَنَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوِّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسَّوْءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَل تَنَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيئًا وَلا قِيلَ لَهُمُ ٱتَبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ تَنْبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوْلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيئًا وَلا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءَ صُمُّ بِكُمْ عُمَى فَهُمْ يَمْتُكُونَ ﴿١٧١﴾ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقُنَاكُمُ وَاشَكُرُواْ لِللّهِ إِن كُنتُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾ يَنَأَيُّهُم ٱللَّهِ فَمَن إِلَاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧١﴾ يَنَأَيُّهُم ٱللَّهُ فَمَن إِلَّهُ مَعْدُولُ رَجِيمٌ ﴿١٧٩﴾ إِنَّ ٱللَّذِينَ عَلَيْهُمُ ٱللَّهُ فَمُن اللَّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿١٧٩﴾ إِنَّ ٱللَّذِينَ يَكْثُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَذَابٌ اللَّهُ عَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا إِلَيْ اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللللَهُ الللللَهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللل

- 1) حدد في مخيلتك موضع الآيات التي جاء فيها ﴿ كُلُواْ مِمَّا ﴾، ﴿ كُلُواْ مِن ﴾، ﴿ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ﴾.
  - 2) ﴿ يَكَأَيُّا ٱلنَّاسُ ﴾ نداء عام ﴿ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ نداء خاص. قل:النداء العام يسبق النداء الخاص لتثبيت بداية الآيتين 168 و172.
    - 3) لما تقرأ ﴿ وَنِدَآءً ﴾ آية 171 تذكر النداء ﴿ يَلَّأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ في بداية الآية 172.
    - 4) ﴿مِمَّا ﴾ تسبق ﴿مِن ﴾ في الترتيب الأبجدي. لتثبيت ترتيب ﴿كُلُواْ مِمَّا ﴾ و ﴿كُلُواْ مِن ﴾.

#### متشابهات:

على هذه السور.

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ... ﴿١٧٣ ﴾ البقرة هذه الآية فريدة في القرآن الكريم جاءت فيها ﴿بِهِ ﴾ مقدمة على ﴿لِغَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ وفي [المائدة: 3]، [الأنعام: 145]، [النحل: 115] جاءت مؤخرة: ﴿لِغَيْرِ ٱللَّهَ بِهِ ﴾. وسورة البقرة مقدمة في الترتيب

إِنَّ اللَّذِينَ يَكُثُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ عَنَابٌ أَلِيلًا أُوْلَائِكَ مَا يَأْكُونَ فِي مُطُوخِهُمْ إِلَّا النَّارِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٧٤ ﴾ أُولَائِكَ النَّارِ (١٧٥ ﴾ ذَالِكَ النَّذِينَ اشْتَرُواْ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ (١٧٥ ﴾ ذَالِكَ بِأَنْ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَبِ لَهٰى شِقَاقِ بَعِيدٍ (١٧٦ ﴾ فَاللَّهِ وَالْمَثَوِقِ وَالْمَغْفِرِبِ وَلَكَنَ الْبِرَّ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَاللَّيْنِ وَفِي اللَّهِ وَالْمَسْكِينَ وَالْمُسْكِينَ وَالْمَسْكِينَ وَالْمَالِيقِ وَالْمَالَعُلُوهُ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواْ وَالْصَابِينَ فِي الْمَالَعُلُومُ اللَّهُ وَلَائِكُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُونَ اللَّهُ وَالْمُولُونَ مِعْمُومِ اللْمُعْدِقِهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ

1) اربط بِ ﴿ ٱلْكِتَابِ ﴾ و ﴿ كُتِبَ ﴾ بين الآيات [174، 176، 177، 178] لتكوين صورة ذهنية كالنص.

2) لاحظ إيقاع الحروف في آخر كل آية وبداية الآية التي تليها.

تفصيل الآية 177 لتيسير حفظها.

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالْيَوْمُ وَجُوهَكُمُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَيِنَ (الإيمان بالغيب) مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ (الإيمان بالغيب)

وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ الْمُورِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ (الصدقة) وَٱلْمَسَاكِينَ وَآبَنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ

وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَاللَّهُ كَوْةً

وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَلَهَدُوأً

وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْشِ (خُلْق)

أُوْلَتَئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً ۖ وَأُوْلَتَئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ (خُلُق)

39

يَنَابُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي الْفَتَلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْيَ بِالْأَنْيَ فَمَنْ عُفَى لَهُ مِنَ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٌ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحُمَةٌ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨ ﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَنْأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨ ﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَنْأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿١٧٩ ﴾ كُتِبَ عَلَيْكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِاللّهَ عَلُولُ وَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

(1) تأمل بداية المضامين الثلاث بِ ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ ﴾، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا ... اللَّوَصِيَّةُ ﴾، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا ... اللَّوَصِيَّةُ ﴾، ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ ﴾.

2) لاحظ اشتراك القصاص، الوصية والصيام في حرف الصاد. نطلق عليها اسم الصادات الثلاث.

فَمَنُ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْةً إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨٢﴾ تأمل بداية، وسط وآخر الآيتين.

الهمزة في ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا ﴾ تسبق الحاء في ﴿حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

متشابهات: مابعد ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ... ﴿١٨٠ ﴾ البقرة

<sup>\*\* ﴿</sup> يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ عَلَيْ مُنكُمْ أَوْ عَالَمُ مُن عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿١٠٦ ﴾ المائدة

يَنْ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَّ كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبَلِكُمُ لَعَلَّكُمُ اتَقُفُونَ ﴿١٨٣﴾ الَّيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيرًا فَهُوَ خَيرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيرًا فَهُو خَيرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ شَهُرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْفُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبِيَنَتٍ مِّن اللَّهُ دَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُمُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَالَمُ اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَالَمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَمُ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِي وَلَعَلِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَعَلَّكُونَ ﴿ وَلَعَلَّكُمُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا هَدَنكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْمُ وَلَعَلَّكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَا عَلَى عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَ

﴿ أَيًّا مًّا ﴾، ﴿ شَهِرُ ﴾، ﴿ لَيْلَةَ ﴾ تشترك في معنى الزمن.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ فَيَاسٌ أَنكُمْ أَلَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَاكُن بَنشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرِبُواْ حَتَىٰ يَتَبَيْنَ اللَّهُ لَكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَاكُن بَنشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرِهُوهُنَّ وَأَنتُمْ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْودِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمُّ أَيْمُواْ الصِّيَامَ إِلَى النَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُم عَلَيْهُم يَتَقُونَ وَعَلَى اللَّهُ عَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ وَعَلَى اللَّهُ عَالَمُولِ عَلَيْكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنَ أَمُولُ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ ١٨٨ ﴾ وَلَا تَقُربُوهُا وَلَكِنَ الْهِ عَن مَوقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِالْمُولِ وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ النَّهُ عَيْمُ وَلَيْكُونَ مِنْ أَبُومِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ النَّامِ لَا الْبُيُوتَ مِن طُهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ النَّقِيَّ وَأَتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبُومِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ النَّقِيُّ وَأَتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبُومِهِا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ النَّقَى وَأَتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبُومِهِا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ النَّقَى وَأَتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبُومِهِا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ النَّقَى وَأَتُواْ الْبُيُوتَ مِنْ أَبُومِهِا أَولَاكِنَ الْبَرِ مَنِ النَّهُ فَيْ وَالْمُؤُونَ مِنْ أَبُومِهِا وَلَكِنَ الْبَرِ مَنِ النَّهُ فَيْ وَاللَّهُ لَعَلَمُ لَكُمُ اللَّهُ وَلَا عَلْمُورِهُا وَلَكِنَ الْبَرِقَ مَن وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ اللَّهُ لَعَلَيْهُمُ اللَّهُ لَعَلَّمُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ لَعَلَيْهُ اللَّهُ لَعَلَيْمُ اللَّهُ لَعَلَمُ مُولِهُ الْمُؤْمِنَ فَلَالَعُولُ اللَّهُ لَعُلُولُونَ وَلُولُ الْلَالَةُ لَعَلَمُ وَلَوْلَ اللَّهُ لَعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ فَا مُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنَامُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُول

لاحظ: 1) تكرار فعل [أكل] للربط بين الآيتين [187 و188]. (رابط بين مضمونين مختلفين).

<sup>2) ﴿</sup>لِلنَّاسِ﴾ و﴿ ٱلنَّاسِ﴾ للربط بين الآيات [187، 188 و189] ولتثبيت المتشابهة، ﴿ عَايَاتِهِ لِلنَّاسِ ﴾ (لفظ ناس يربط أيضا بين ثلاث مضامين مختلفة).

<sup>3)</sup> العلاقة بين العلم والسؤال في: ﴿ إِلَّا إِنُّم وَأَنُّمُ تَعَلَمُونَ ﴿ ١٨٨ ﴾ يَسَئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةَ ﴾.

- سورة البقرة

# 3 صادات بین بررین #

\_ نطبق قاعدة الحفظ الطرفين والوسط في:

الطرف الأول: ﴿لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ...﴿١٧٧﴾ الطرف الثاني: ﴿... وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ...﴿١٨٩﴾ الطرف الثاني: ﴿... وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَىٰ ...﴿١٨٩﴾ فِي الوسط: 3 صادات؛ القصاص \_ الوصية \_ الصيام. (3 مضامين)

تفصيل الآيات من 189 إلى 193 لتيسير حفظها.

لاحظ إيقاع حرفي القاف والتاء في ﴿مَوَاقِيتُ ﴾، ﴿ أَتَّقَى لَ ﴾، ﴿ وَقَاتِلُواْ ﴾ للربط بين الآيتين 189 و190.

﴿ يَمْنَا لُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةَ قُلُ هِيَ مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بَأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَيِّ

وَلَيْسُ البِر بِانَ تَاتُوا البَيُوبُ مِنَ طَهُورِهَا وَلَكُنِ البِر مَنِ اتَّهُى وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنَ أَبُورِهِمَا ۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿١٨٩﴾

وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

وَٱقْتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفَٰتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُم ۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلۡقَتُلِ

وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ

فَإِن قَانَتُلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمُ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿١٩١﴾

فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٢﴾

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱنَّهَوْاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾

لاحظ أن آيات القتال وآية الإنفاق جاءت في وسط موضوع الحج. لِتُكُويِنِ الصورة الذهنية قل: [حج \_ قتال \_ نفقة \_ حج] من الآية 189 إلى الآية 202.

ـ بعد ﴿كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ وبعد ﴿حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِثَنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ﴾ قل: ﴿فَإِنِ ٱنتَهَوَاْ ﴾. لاحظ تكرار حرف الكاف في ﴿كَذَالِكَ ﴾ وكان في ﴿... لَا تَكُونَ ... وَيَكُونَ ... ﴾. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْتَهَوَّا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٩٣ ﴾ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُرِ ٱلْحَرَامُ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٩٤ ﴾ وَأَنفُواْ فِي عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَآعَلُمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٩٤ ﴾ وَأَنفُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهُ لُكَةٍ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٩٥ ﴾ وَالقَلْونِ وَلَا تُعْتَدِينَ ﴿ ١٩٥ ﴾ وَالْقَلُولُ فِي اللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ١٩٥ ﴾ وَأَنفُواْ فِي مَصِعْكُ طبق قاعدة الطرفين والوسط:

(وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ١٩٥ ﴾ .

(وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱلللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ١٩٥ ﴾ .

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ آنتَهَوَاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ﴿ ١٩٣ ﴾ البقرة

﴿١٩٣﴾ البقرة \*\*﴿وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوَٰا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ الأنفال

اربط بحرف اللام في ﴿كُلُّهُ ﴾ وفي إسم السورة، الأنفال.

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا تُلقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٩٥ ﴾ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرَ ثُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبَلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ وَفَهِ دَيَةُ مِّن رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبَلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ ٓ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ وَفَهِ دَيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَى مِن الْهَدَى مَن اللّهَ مَن اللّهَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِى الْحَجِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكِدُ أَهُلُهُ وَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ ١٩٦٤ ﴾ يَكُنْ أَهُلُهُ وَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَأَتَقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ وَاعْلُواْ اللّهُ وَاعْمُوا أَنَ اللّهُ عَلَاكُ الْمَن لَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَالِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

سورة البقرة

وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنَ أُحْصِرُتُمُ فَمَا ٱلْسُتَلِيسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدِيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ اَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ لَلْهَدِي مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةُ مِّن صَيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَمَا ٱسْتَلِيسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَمْ يَجِدُ فَمَا وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُم تَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُم تَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ وَصَيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجَ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعَتُم تَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهُلُهُ وَصَيَامُ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ فِى ٱلْحَرَامِ وَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ ﴿ ١٩٦٥ ﴾ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْفِقَابِ ﴿ ١٩٦٤ ﴾ وركز على ما كُتب بنفس اللون في الآية 196.

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُونِ وَآتَقُونِ يَآثُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلَا مِّن رَبِّكُمُ فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُواْ ٱللَّه عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَبْتَعُواْ فَضَلًا مِّن وَبَّكُمُ فَإِذَا أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُواْ ٱللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَآذَكُرُوهُ كَمَّا هَدَيْكُمُ وَإِن كُنتُم مِّن قَبُلِهِ لَهِ ١٩٨﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكُمُ فَاذُكُرُواْ ٱللَّه كَذِكُرُكُم النَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكُمُ فَاذُكُرُواْ ٱللَّه كَذِكُرُكُمُ النَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ أَنْ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩ ﴾ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكُمُ فَاذُكُرُواْ ٱللَّه كَذِكُرُكُمُ النَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ فِي ٱللَّائِينَ فِي ٱللَّذِينَا فِي ٱللَّذِينَا فِي ٱللَّذِينَا فِي ٱللَّذِينَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن خَلَقٍ ﴿٢٠٠ ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنِيا حَسَنَةً وَفِي ٱلأَخْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٠٢ ﴾ أَوْلَائِكَ فَومَا كُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ ٢٠٠

صُورة ذهنية إضافية؛ حدد في مُخْيلتك موضع: ﴿فَاَذَكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 198]، ﴿فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ ﴿فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 200]، ﴿وَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [البقرة: 203].

أُوْلَنَاكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٠٢﴾ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي ٓ أَيَّامٍ مَّعُدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَيُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

<sup>1)</sup> لما تقرأ ﴿ٱلۡحِسَابِ﴾ فَكِرْ في العدد: ﴿مَّعَدُودَاتٍ ﴾ وعدد الأيام في منى، والآية 103.

<sup>2)</sup> لتثبيت رأس الآية، ﴿ يُحُشَرُونَ ﴾: # مشهد الحجاج في إحرامهم وأزدحامهم يُذَكِّرْ بيوم الحشر #

#### \_ في هذا المقطع كُتبت الآيات منفصلة عن بعضها لتبدو الروابط أكثر وضوحا:

وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيۤ أَيَّامٍ مَّغۡدُودَاتٍ فَمَن تَعۡجَّلَ فِي يَوْمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ لِمَنِ ٱتَّقَیٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَتَّکُمۡ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ لِمَنِ ٱتَّقَیٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَتَّکُمۡ إِلَیۡهِ تُحۡشَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَهُوَ أَلَدُّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَيشهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الد ٱلۡخِصَامِ ﴿٢٠٤﴾

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيۡطَانِۤ إِنَّهُ لَكُمۡ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

- لاحظ: 1) انتشار حرف العين في الآية 203 وفي بداية الآية 204 ﴿ يُعُجِبُكَ ﴾ للربط بين الآيتين وتثبيت ﴿ وَٱعۡلَمُوٓا ﴾ في فاصلة الآية 203 وتمييزها عن شبيهاتها.
  - 2) ترتيب الطرفين والوسط في بداية الآيات من 204 إلى 208: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾، ﴿ وَإِذَا ﴾، ﴿ وَإِذَا ﴾، ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.
  - 3) حرف العين في: ﴿ يُعۡجِبُكَ ﴾ ، ﴿ سَعَىٰ ﴾ ، ﴿ الْعِزَّةُ ﴾ . نجمعها في الجملة التالية:
     # يعجبك سعي العزة # (تطبيق قاعدة الجزأ يذكر بالكل).
- 4) معنى التعميم في ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ ومعنى التخصيص في ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ (الذين آمنوا صنف من الناس).
- \_ حدد في مخيلتك موضع الآية 200، جاء فيها ﴿فَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾ والآيات 204 و207 تبتدأ بِ ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾.

#### متشابهات: وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦﴾.

ـ جاء في الآية 206 أطول لفظ ﴿وَلَبِئْسَ﴾، خمسة حروف، في أطول سورة (البقرة). وجاء لفظ ﴿وَبِئُسَ﴾ في [آل عمران: 12 و197] و[الرعد: 18] وجاء لفظ ﴿فَبِئْسَ﴾ في [صّ: 56]. يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورِتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينَ هُمُ ٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّه عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّن ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمُورُ وَإِلَى ٱللَّهِ تَرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٢١٠﴾ سَلْ بَنِي إِسْرَءِيلَ كُمْ عَاتَيْهَ مُ مِّنْ عَايَةُ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَة ٱللَّهِ مَنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا مِن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَقَواْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَامَةُ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١١﴾

لاحظ: 1) إيقاع حرف اللام في: ﴿ ٱلسِّلَمِ ﴾ ﴿ وَلَلْتُم ﴾ ﴿ طُلَلٍ ﴾ كرر قولها بضع مرات، طبق قاعدة الجزأ يذكر بالكل.

- 2) ﴿ يَأْتِيكُمُ ﴾ و﴿ ءَاتَيْنَهُ لِم ﴾ في الآيتين 210 و211: [أَتَى و آتَى] يتركبان من نفس الحروف.
  - 3) انتشار الياء في الآيتين 211 و 212.
  - 4) ﴿ ٱلْأَمْنَ ﴾ و ﴿ ٱلْأُمُورُ ﴾ لتثبيت فاصلة الآية 210.

﴿... وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾ كَانَ ٱلنَّاسِ فَيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفُ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أَوْتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَةُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَةُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢١٣﴾ أَمْ حَسِبَتُمُ أَن فَوْدَ لَوْلُواْ حَتَّى فَيْهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَٱللَّهُ مَّلَى ٱلْذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتَهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَآءُ وَزُلْولُواْ حَتَى يَشُولُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَالْوَا حَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ كَا ٢﴾ وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ كَالَالِهُ لَيْ لَكُمْ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَرِيبٌ وَلَا الْمَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهُ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ كَا ٢﴾

<sup>1)</sup> لما تقرأ ﴿حِسَابٍ ﴾ آية 212، تذكر ﴿وَاحِدَةً ﴾ والآية 213. (واحدة عدد. والحساب يذكر بالعدد).

<sup>2)</sup>لاحظ الترتيب التبادلي للآيات التي جاء فيها ﴿جَآءَتُكُمُ ٱلۡبَيِّنَـٰتُ ﴾، ﴿ كُمْ ءَاتَيۡنَهُم مِّنْ ءَايَةُ بَيِّنَةٍ ﴾ و ورا الله ورا

 <sup>3)</sup> حدد في مخيلتك موضع فعلي [أَتَى وآتَى] في مصحفك لتكوين صورة ذهنية للآيات [210، 211، 213)
 (213، 214): ﴿ يَأْتِيَهُمُ ﴾ ، ﴿ وَاتَيْنَهُ لِم ﴾ ، ﴿ وُلَمَّا يَأْتِكُم ﴾ .

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَةًمُ لَي لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي ٱلْبَيْنَاتُ بَعْيَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ مَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم ﴿٢١٣﴾

- 1) لاحظ الوحدة، وضدها الإِخُتلاف في الآية 213.
- 2) تتبع الأفعال: ﴿فَبَعَثَ ﴾ ﴿وَأَنزَلَ ﴾، ﴿فَهَدَى ﴾، ﴿وَٱللَّهُ يَهْدِى ﴾. (ما تحته سطر)

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُمْ مَّسَتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالطَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَىٰ فَصُرُ اللَّهِ اللَّا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ وَالْخَوْرِينَ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَلِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٥٧ ﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَالْمَسَلِكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٥ ٢ ﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَحْبُواْ شَيًّا وَهُو شَرُّ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَعْلَمُونَ ﴿ ٢١٦﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٢١٩﴾

1) لاحظ ابتداءالأيتين 214 و 215 بسؤال. عزز الربط بـ ﴿قَرِيبٌ ﴾ و ﴿وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾، لهما نفس الجدر.

2) استعمل لفظ ﴿ خَيْرٍ ﴾ للربط بين الآيتين 215 و216.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَّكُمُ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيًّا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُواْ شَيًّا وَهُوَ ضَيْرٌ لَّكُمُ وَآللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ضَيْرٌ لَّكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٦﴾ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنهُ فِيهِ قُلْ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْلُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنهُ أَكْبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمُ عَن دِينِكُمْ إِن الشَّيْوَ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُوكُمُ عَن دِينِكُمْ إِن اللَّهُ وَٱلْفِئُونَ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُوْلَائِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْحَرَاقُ وَٱلْمَائِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ وَمُن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتُ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَائِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنيَا وَالْحَرَةِ وَأُولَائِكَ وَمُن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٢١٧﴾

<sup>1)</sup> تذكير: التكرار من الفنون البلاغية في القرآن الكريم.

<sup>2)</sup> اربط العلم بالسؤال في ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّكُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٢١٦ ﴾ يَسَّئُلُونَكَ ﴾.

يَسْئُلُونَكَ عَنِ الشَّهُرِ ٱلْحَرَامِ فِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَّصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ اِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ اِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِن ٱلْقَتْلُ وَلا يَزَالُونَ وَالْمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ وَتَلْمُ مَن يَرْتُدِدُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ وَيَهُمْ وَى الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ فَأُولَائِكَ حَبِطتَ أَعْمَلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَائِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ فَأُولَائِكَ عَبِطتُ اللَّهِ أُولَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلَى اللَّهِ أَوْلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلَى اللَّهِ أَوْلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلَى اللَّهِ أَوْلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١٨﴾ فَعُولُ كَن لِكَ يُبِينُ ٱلللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيْلِتِ لَعَلَّهُ كَذُلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيْلَتِ لَعَلَّمُ وَاللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلِتِ لَعَلَّمُ كَذِيلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلِتِ لَعَلَّهُ وَاللَّهُ لَكُمُ الْأَيْلِتِ لَعَلَّمُ كَرُونَ ﴿ ٢١٩٪ ﴾ فَيَعْمِمَا وَيَعْمُ وَلَى مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفَقُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلِتِ لَعَلَّمُ كُونَ ﴿ ٢١٩٤ ﴾ تَعْفُونَ قُلْ ٱلْعَفَقُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱلللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلِتِ لَعَلَّهُ وَالْمُولِلِكَ يُبَيِّنُ ٱلللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلِتِ لَعَلَى مَا فَالْمُؤْلُقُ فَلَ الْعَفَو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱلللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلِتِ لَعَلَى مَا وَالْمُؤْلِقُولَ اللَّهُ لِلَّهُ مِنْ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ وَالْمُولُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الل

الأحظ: 1) [كُبِيرٌ \_ أُكْبِرُ] في الأيتين 217 و 219 لتكوين صورة ذهنية للمقطع.

2) التقابل: جزاء المرتدين في الآية 217 ثم جزاء الذين آمنوا والذين هاجروا و ... في الآية 218.

#### تفصيل آيات ﴿يَسَلُّونَكَ ﴾ لتيسير حفظها:

يَسَنَّلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلُ هِى مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ ... ﴿١٨٩﴾ يَسَنَّلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهْلِيَ فَلُ مَآ أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ ... ﴿٢١٥﴾ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهِرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَلَهُ أَكْبَرُ ... ﴿٢١٧﴾ اللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ ... ﴿٢١٧﴾

يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفُعِهِمَا وَيَسْئَلُونَكَ مَا الْمَالُونَكَ مَا الْمَعْفُونَ قُلِ ٱلْمَعْفُولَ فَي اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَعْفُولَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّمُ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۚ وَيَسۡئَلُونَكَ عَنِ ٱلۡيَتَاٰمَىٰ ۖ قُلۡ إِصۡلَاحٌ لَّهُمۡ خَيْرٌ ۖ ...﴿٢٢٠﴾

وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَآعَتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطَهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

- (1) تَسْتَهِلُّ آيات يسئلونك بِٱلْأَهِلَّةِ.
- 2) جاء بين ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ شَهرٌ وخَمْرٌ (نفس الوزن). تأمل الآيتين 215 و 219 و ما بينهما.
  - 3) ما العلاقة بين ٱلْيَتَامَىٰ و ٱلْمَحِيضِ؟ الجواب: يشتركان في حرف الميم.

فِي ٱلدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلْمَتَامَىٰ قُلُ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيَرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمُ فَإِخُونُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعْبَدٌ مُّؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَائِكَ يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيرٌ مِن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَائِكَ يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةُ وَٱلْمَعْفِرَةِ بِإِذَٰنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَاينتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى ٱلْمَاتِهِ فَلَ اللَّهُ يَعْمَلُوا وَلَوْ أَعْبَرَكُوا ٱللِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ وَيَسَمُّلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذًى فَاعْرَالُواْ ٱللِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ وَيَسَمُّلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذًى فَاعْرَلُواْ ٱللِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ وَيَسَمِّ وَلَا مَعْفَى مَنْ مَنْ مَيْهُ أَلَوْهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُعْمَلُونُ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَانُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٢٢﴾ اللَّهُ أَنَى شِئَمُ وَقَدِّمُواْ لِلْمُولُكُمُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَاعْلُمُواْ أَنَّكُمُ مُّلَاقُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٢٢﴾ وَاعْلَمُواْ أَنَكُمُ مُّلُوهُ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٢٢﴾

لاحظ: 1) القاسم المشترك بين كلمات محورية في النص، حرف الحاء: [إِصْلَاحُ \_ وَلَا تَنكِحُواْ \_ ٱلْمَحِيضِ \_ حَرْثُ].

2) ﴿ حَيْثُ ﴾ و ﴿ حَرْثٌ ﴾ لهما نفس الوزن للربط بين الآيتين 222 و 223.

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعُجَبَتُكُمُ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدٌ مُّؤْمِنْ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعُجَبَكُمُ أُولَائِكَ تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدٌ مُّؤْمِنْ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعُجَبَكُمُ أُولَائِكَ يَدعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَلَيْ وَيُبِيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَدعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ وَٱللَّهُ يَدعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَلَى وَيُبِيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَدَعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ وَٱللَّهُ يَدعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ عَلَى وَيُبِيِّنُ ءَايَاتِهِ لِللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُرُونَ ﴿ ٢٢١﴾

<sup>1)</sup> لما تقرأ ﴿ ٱلنَّارِّ ﴾ فكر في ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ (النون المشددة) لتثبيت فاصلة الآية 221 وتمييزها عن شيبهاتها.

<sup>2)</sup> لاحظ حرف الذال في ﴿ بِإِ ذِنهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 221.

نِسَآؤُكُمُ حَرَثٌ لَّكُمُ فَأَتُواْ حَرَثَكُمُ أَنَّى شِئْتُمُ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللْمُ الللْمُواللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُوالللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

الاحظ إيقاع اللام في ﴿ مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢٢٣ ﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ ﴾ للربط بين الآيتين 223 و 224.

وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاشِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (٢٢٥) لِلَّا يُؤَلُونَ مِن نِسَامَهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَامَهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٌ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنَ عَزَمُواْ الطَّلَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

لاحظ: 1) إيقاع اللام في ﴿حَلِيمٌ ﴿ ٢٢٥ ﴾ لِلَّاذِينَ يُؤْلُونَ ﴾ للربط بين الآيتين 225 و 226.

2) أدات الشرط في: ﴿فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنَّ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ ﴾.

لِلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِسَآيِم ْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَقَةٌ قُرُوٓ ۚ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن الطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهُ فِي ۗ أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ يَكُمُّمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَ أَحَقُ بِرَدِّهِنَ فِي ذَلِكَ يَكُمُّمُنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي مَثَلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾ إِن أَرَادُواْ إِصْلَحًا وَلَهُنَ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَ بِاللَّهُ وَلَلْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَجِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا عَلَيْهُوهُنَّ شَيًّا اللَّهُ وَلَا يَجِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا عَلَيْهُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَحِيلُ لَكُمُ أَن تَأْخُدُواْ مِمَّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا لِعَلَى عَلَيْهُونَ ﴿ ٢٢٩﴾ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا حُدُودُ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا جَعَدُوهُ اللَّهُ عَيْرُهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَلَّهُ وَلِلْكُ حُدُودُ ٱللَّهُ وَتُلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ عَيْرُهُ فَإِن طَلَقُهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَلَا أَن يُقِيمًا فَلَا حُدُودُ ٱللَّهُ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ عِيلًا عَلَى مُؤْمُونَ ﴿ ٢٣٠٤﴾

في هذا المقطع اسْتَعْمِلْ الأرقام المذكوة في كل آية للربط فيما بينها. كل رقم يذكر بآيته: ﴿ أَرْبَعَةِ ﴾، ﴿ ثَلَنْهَ ﴾، ﴿ مَرَّ تَانٍّ ﴾ = 2، ﴿ زَوْجًا ﴾ = 2. أي [4 - 3 - 2 - 2] في الأيات الأربع على التوالي.

#### متشابهات:

\*\*﴿... تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلَ تَقُرَبُوهَ أَكَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾ البقرة \*\*﴿... فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَا أَوْلَا لِمُومَ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ عَلَى إِلَيْ عَلَى إِلَيْ مَن إِلَيْكُ مُنُودَ اللّهِ عَلَى إِلَى إِلَى اللّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ عَلَى إِلَيْكُ مُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْدَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

في الآية 229 ﴿فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ لأن الإعتداء يكون على الإنسان.

#### تفصيل الآية 229 لتيسير حفظها

تَعۡلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

ٱلطَّلَكَ مُرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَنِ الْ عَنِيَا فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانِ اللَّهِ عَلَيْمَا مُدُودَ ٱللَّهِ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيًّا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْمِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ اللَّهِ فَلَا تُعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

فَإِن طَلَقَهُا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ قَإِن طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُمِيِّبُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ عَلَيْهُمْ وَلَا تَتَخِذُواْ عَايَاتِ اللَّهِ هُزُواْ وَادْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَلَا تَتَخِذُواْ عَايَٰتِ اللَّهِ هُزُواْ وَادْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَمَا أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ بِعَمْ وَاتَقُواْ اللَّهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَمَا أَنزلَ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

\_لضبط بداية الآيتين 231 و232 نطبق قاعدة الترتيب الأبجدي: الهمزة في ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ 232.

تفصيل الآية 231 لتيسير حفظها: الحظ الأوامر والنواهي.

وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوأَ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوأَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اللّهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اللّهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اللّهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اللّهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اللّهِ عَلَيْكُم وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ اللّهِ وَٱلْفَالَةُ وَاللّهُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةِ وَمَا أَنْ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾

تفصيل الآية 232 لتيسير حفظها: تأمل إيقاع ما كتب بنفس اللون.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَ جَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِّ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمٍ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ

ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ... ﴿٢٣٦﴾ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا ... ﴿٢٣٢﴾ وَالْوَرِلَدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وِزْ قُهُنَّ وَالْوَرِلَثُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُ وَلَودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَكَلِمِ وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى اللّهَ عُرَاوِقِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَآرَ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَن تَرَاضٍ مِنْهُمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللّ

\_ الأيتين 231 و 232 تتحدث عن عدة المطلقات والآية 233 تتحدث عن حكم المطلقات المرضعات.

\_ لما تقرأ ﴿أَجَلَهُنَّ ﴾ فكر في ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ لتكوين الصورة الذهنية للآيات الثلاث. (أجل وحول = مدتين زمانيتين).

تفصيل الآية 233 لتيسير حفظها، تأمل ما كتب بنفس اللون:

﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةً وَعَلَى ٱلْمُولُودِ لَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا ثُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَ وَالِدَةُ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُّ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَا أَرَادًا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمَ اللّهُ عَلَى إِلَمْعُرُوفِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمْ إِذَا سَلَّمُهُمْ مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمُهُمْ مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمُهُمْ مَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَلَا عَن تَرَاضٍ مِعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٣٣﴾ وَتَتَقُواْ ٱللّهُ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٣٣﴾

وَٱلْوَالِدَاثُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ وَلَقُهُنَّ وَكِسْوَةُ مُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ وَلَا فُولُودٌ لَهُ وَلَا عُناحَ مِوْلَدِهِ عَى اللَّهُ وَالْمَعْرُوفِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُمُ إِذَا سَلَّمَةُم مَّا عَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ عَلَيْهُمُ أَوانَ أَرَدَتُم أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُم فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهُم إِذَا سَلَّمَةُم مَّا عَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ عَلَيْهُم أَوْنَ سَلَّمَةُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٣٣ ﴾ وَٱلَّذِينَ يُتُوفَّونَ مِنكُم وَلَتَقُوا ٱللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٣٣ ﴾ وَٱلَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُم وَلَا أَنْ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٣٣ ﴾ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُم وَلَا أَنْ اللّهُ عِمَا عَلَيْهُم أَلُونَ عَمِيرٌ ﴿ ٢٣٤ ﴾ وَاللّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُم وَلَا أَنْ اللّهُ عِمَا فَعَلْنَ فِي اللّهُ مِمَا عَلَيْهُم وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمُونَ فَي اللّهُ عِمَا فَعَلَى فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللللهُ الللللّهُ

اربطبين الأيتين 1) بالمدتين الزمنيتين: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾ و﴿أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُراً ﴾. (2) بِ ﴿ الوفات.

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَالُهُنَّ فَلَا جُمَّاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُمَّاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ، مِنْ خِطْبَةِ النِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَة النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبَلُغَ الْكِتَلِبُ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَّ عِلَى اللَّهُ مَا فِي آنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾ وَلَكِن لَا تُعْرِمُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَ عَلَى الْكِتَلِبُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ اللِيسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِعُوهُنَ عَلَى اللَّهُ وَمَتَعُوهُنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَولَ اللَّهُ فَولَا تَنسَوا الْفَضَلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِمَا لَوْ يَعْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمُونَ الْوَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1) تأمل واربط بين ما كتب بنفس اللون.

2) نربط بالباء بين ﴿ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ و ﴿ خَبِينٌ ﴾ لضبط فاصلة الآية 234 وتمييزها عن شبيهاتها.

3) نربط بالميم المضمومة والسين بين ﴿ ٱلْمُوسِعِ ﴾ و ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ لضبط فاصلة الآية 236 وتمييزها عن شبيهاتها.

لما تقرأ ﴿فَنِصَفُ ﴾ في الآية 237 تذكر ﴿ٱلُّوسَطَىٰ ﴾ والآية 238: نصف الشيء = وسطه.

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ أَي يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱللَّوسَطَى وَقُومُواْ لِنَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٨﴾ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱللَّوسَطَى وَقُومُواْ لِللَّهِ قَانِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٨﴾ تَا مَلَمُ مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾

حَافِي ظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ فَإِنَ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٩﴾ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَا جًا وَصِيَّةً لِآزُوا جَهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَكُونُواْ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَا جًا وَصِيَّةً لِآزُوا جَهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَكُو فَيْ وَيَذَرُونَ أَزْوا جَا وَصِيَّةً لِآزُوا جَهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤﴾ فَالله فَعَلْنَ فِي آئفُسِهِنَ مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾ والكل المنتالية.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجُنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي ٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٧﴾ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَالِكَ يُميِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَالِكَ يُميِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقَّا عَلَى ٱلْمُتَقِينَ ﴿٢٤١﴾ كَذَالِكَ يُميِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَالِمَ عَلَى ٱلْذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ آخَيَامُ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَالِلَهُ مُوتُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٤٤﴾

<sup>1)</sup> متعة الأرملة ثم متعة المطلقة للربط بين الأيتين 240 و 241.

<sup>2)</sup> لما تقرأ ﴿ إِخْرَاجِ ﴾ و ﴿ خَرَجُنَ ﴾ آية 240 فكر في ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا ﴾ آية 243.

<sup>3)</sup> لاحظ معنى الموت في ﴿... ٱلْمَوَتِ ... مُوتُواْ ... ﴾ و ﴿وَقَاتِلُواْ ﴾ للربط بين الآيتين 243 و 244.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَٱعۡلَمُوٓاْ ﴾ و ﴿ عَلِيمٌ ﴾ لتثبيت فاصلت الآية 244: ﴿ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٤٤ ﴾.

متشابهات في سورة البقرة:

<sup>\*\* ﴿</sup>ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَاعًا بِٱلْمَعُرُوفِّ حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾ \*\* ﴿وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاغُ بِٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

ليتبين الفرق نربط بالسين بين ﴿ ٱلْمُوسِعِ ... ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٢٣٦ ﴾. وبالقاف بين ﴿ وَاللَّمُ طَلَّقَاتِ ... ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٢٤١ ﴾.

### متشابهات: كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿٢٤٢﴾ البقرة

- 1) ﴿وَا يَلْتِهِ ﴾ ذُكرت قبلها العزة والحكمة في ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ٢٤٠ ﴾ والتقوى في ﴿ حَقًا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٢٤١ ﴾ لذا كانت نسبة الآيات للعزيز الحكيم أبلغ وإثارة الهيبة في النفوس أكبر من شبيهتها ﴿ الآياتِ ﴾.
- 2) لتثبيت الفاصلة ﴿تَعُقِلُونَ ﴾ إن شأت قل: في أمور الإرث والطلاق يجب تحكيم العقل وليس العاطفة.

#### متشابهات في سورة البقرة: الصورة الذهنية للمتشابهتين

\*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشُرًا .. ﴿ ٢٣٤ ﴾ \*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جًا وَصِيَّةً لِّأَزُوا جَمِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ... ﴿ ٢٤٠ ﴾ \*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوا جًا وَصِيَّةً لِلْأَزُوا جَمِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ... ﴿ ٢٤٠ ﴾

- 1) الآية 234 تتحدث عن العدة، ﴿ يَتَرَبَّصُنَ ﴾ والآية 240 تتحدث عن الوصية.
  - 2) حدد في مخيلتك موضعهما في مصحفك. لاحظ تكرار أزواج في الثانية.

أَلَمْ ﴿ يَلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٤٣﴾ وَقَتِلُواْ فِي إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضُلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ٢٤٣﴾ وَقَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٤٢﴾ مَّن ﴿ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضَا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعْمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٤٤﴾ مَّن ﴿ ذَا اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَرَا إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ وَيَبْضُ وَيَبْضُ وَيَبْضُ وَيَبْضُ وَيَبْضُ وَيَبْضُ وَيَبْضُ وَيَبْوَلُ وَاللَّهُ يَقْبِلُ اللَّهِ قَالَوا لِنَبِي لَهُمُ البّعَثُ لَنَا مَلِكًا ثُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ مِن بَنِي إِلَى اللَّهِ وَقَدْ مَن اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُ وَا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ مَن عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُ وَا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ مُوسَى إِذْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أَنُو مِنَا وَأَبْنَائِنَا أَن ... ﴿ ٢٤٦﴾ اللّهِ وَقَدْ مِن دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا أَنَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّه

- لاحظ: 1) ابتداء الآيات [243، 245، 246] بالأسلوب الإستفهامي.
  - 2) العلم في آخر الآية 244 والسؤال في بداية الآية 245.
    - 3) فعل خرج في الأيتين 243 و246.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَلْ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ عَلَيْمُ إِن كُتِبَ عَلَيْمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلًا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن دِيلِنَا وَأَبْنَا عَلَمَا كُتِبَ عَلَيْمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالطَّللِمِينَ الْحَلَمِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمُ إِنَّ ٱللَّه قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَى يَكُونُ لَهُ ٱلمُلكُ عَلَيْنَا وَأَنْمُ اللَّهُ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَلهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بَسُطةً فِي ٱلْعِلْمِ وَلَكُونُ أَحَقُ بِٱللَّهُ يُؤْتِى مُلكُهُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٤٢﴾ وقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمُ إِنَّ عَلَيْهُ مُلكِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٤٢ ﴾ وقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمُ إِنَ عَلَيْهُ مُلكِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُؤْتِى مُلكُهُ مَن يَشَاءً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٤٢ ﴾ وقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمُ إِنَّ عَلَيْهُ مُلكِهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَعَلَى الْمُعَلِّمُ وَيَقِيَّةً مِقَا تَرَكَ عَالُ مُوسَىٰ وَعَالَ لَهُمُ نَبِيهُمُ أَنْ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَى وَمَن لَمْ يَعْمَعُونُ وَيَقِيَّةً مِقَا وَصَلَ طَالُوتُ بِآلُجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱلللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَى وَمَن لَمْ يَطَعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِى إِلَا مَنِ آغُرُفُو عَرُفَةً بِيَدِهِ قَالَ إِنَّ ٱللللللهِ مُنْ النَّالُونُ عَرِفَةً وَاللَهُ إِنَّ الللهُ مُبْتَلِيكُم بِنَالِهُ مُنْ الْمَالُونُ عَرِفَةً لِيتَدِهِ قَالَ إِنَّ الللهُ مُنْ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْكُونُ عَمْنَا فَلَكُونُ عَلَيْكُولُ عَلْقَالًا لِلْهُ الللهُ عَلَيْلُ مِن الْمَالِقُ عَلْهُ اللللهُ عَلَيْمُ وَلَى الللهُ عَلَيْلُ مِن الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْلُونُ الللهُ عَلَيْمُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْمُ الللهُ عَلَيْلُونُ الللهُ عَلَيْلُولُ الللللهُ عَلَيْلُونُ الللّهُ عَلَى الللللهُ عَلَيْلُولُ الللللّهُ عَلَى الللّهُ

﴿ ٱلتَّابُوتُ ﴾ يذكر بِالنهر، ﴿ بِنَهَرٍ ﴾ (قصة موسى عليه السلام وهو رضيع).

لاحظ: 1) الواو والفاء. في بداية الآيات [249، 250، 251] ﴿فَلَمَّا ﴾، ﴿وَلَمَّا ﴾، ﴿فَهَزَمُوهُم ﴾. 2) تتبع لفظ الجلال في الآيات [249، 251، 252].

تِلْكَ عَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنَ ٱلْبَيْنَاتُ وَلَكِنَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنَ ءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَّ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنَ ءَامَنُواْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقْتَنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِى يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّاتُهُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْا شَفَعَةٌ وَالْا مَن عَلَى اللّهُ مِن عَلَى اللّهُ عَلْمُ مَا الطَّلِمُونَ ﴿ ٢٥٤ ﴾ مَن كَامَةُ وَلَا شَفَعَةُ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْا شَفَعَةٌ وَالْالِمُونَ عَمْ الْتَعْلَى اللّهُ عَلْمُ وَلَوْلُولُولُولُ الْقُلُولُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْالِمُونَ الْمَالِمُونَ عَلَى اللّهُ الْمُولِ الْمَالِمُولُ الْمُعْلَى الْمَالِمُونَ الْمَالِمُونَ الْمُعْلِى الْمَالِمُولُ الْمَالِمُونَ الْمُعْلِى الْمَالِمُونَ الْمَالِمُ وَالْمَالِمُولُ الْمَالِمُولُ الْمُعْلَى الْمَالِمُ وَالْمَالِمُونَ الْمَالْمُ وَلَوْلُولُولُولُولُهُ الْمَالِمُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

لاحظ إيقاع: 1) اللام في ﴿تِلْكَ﴾، ﴿ تِلْكَ﴾، ﴿خُلَّةُ ﴾ (خُلَّةُ من الكلمات الغريبة في القرآن الكريم). 2) الباء في ﴿يُرِيدُ ﴿٢٥٣﴾ يَنَآيُنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾.

يَا يَّهُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوْا أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَفَتَنَكُمْ مِّن قَبَلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا يَبَعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةٌ وَلَا شَفَعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّلْمُونَ ﴿ ٢٥٤﴾ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي اللَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يُبُودُهُ خَلْفَهُمُ وَلَا يُجِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنَ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءٌ وَسِعَ كُرْسِيّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضُ وَلَا يُودُهُ وَلَا يُعْوَدُهُ وَلَا يُعْرَفُونَ وَاللّهُ مِنَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَهُو الْعَلِيمُ ﴿ ٢٥٥﴾ وَلَا يُعْرَوة الْوُثَقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٥٩﴾ الطَّعُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللّهِ فَقَدِ السَّمَمُسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثَقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٥٩﴾ المُؤَوّةِ الْوُثَقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٥٩﴾ المُؤَوّةِ الْوُثَقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٥٩﴾ المُؤَوّةِ الْوُثَقَىٰ لَا انقَصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٥٩﴾ المُؤَوّةِ الْوَثَقَىٰ لَا انقَصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٥٩﴾ المُؤَوّةِ الْوَثَقَىٰ لَا انقَسَار ﴿ لَهُ إِلَى اللّهُ مِهِ إِلّا ﴾ و ﴿ إِلّا ﴾ .

2) الصفيرية والميم في الآية 256 لتثبيت فاصلتها.

لَآ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦) اللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظَّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَا وَلِيَا وَلِيَا وَلِيَا وَلِيَا وَلِيَا وَلِيَا وَلِيَا وَلِيَا وَلَيْ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>2)</sup> لاحظ العلاقة بين الظلام والنوروالرؤية: ﴿ ٱلظُّلُمَاتِ إِلِّي ٱلنُّورَ ﴾ و﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾.

لتَكُوِينِ الصورة الذهنية للمقطع من الآية 255 إلى 260 نقول: # الطغوت بين الحياة والموت #.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجَ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ ۚ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّيَّ ٱلَّذِى يُحَيِّ وَيُمِيتُ قَالَ أَنْمُ اللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّيَّ ٱلَّذِى يُحَيِّ وَيُمِيتُ قَالَ أَمْدِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِيمُ فَإِنَّ ...﴿٢٥٨﴾

أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِىَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُجِّى ِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَ**وْتِهَا ۖ** فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةَ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُجِّى ِ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَ**وْتِهَا ۖ** فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِاْئَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّهُ مِاْئَةً عَلَىٰ عَرُوشِهَا قَالَ أَنَّهُ مِاْئَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنِّهُ مِائَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنْ يَعْقَهُ ۚ قَالَ ...﴿٢٥٩﴾

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْمِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي "... (٢٦٠)

أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُجُيِ - هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْجَاً فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْتُهُ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لِبَثْتَ مِأْنَةً عَامٍ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَىٰ آمِنطُمُ اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل الْمَعْ مَا أَوْ بَعْضَ لَوْمَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٢٥٩ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمُ رَبِّ نَكُسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٢٥٩ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمُ رَبِّ نَكُسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٢٥٩ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمُ رَبِّ لَكُسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٢٥٩ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمُ رَبِّ أَرْفِي كُيفَ تُحْمِ ٱلْمَوْقَىٰ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَىٰ وَلَلْكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِى قَالَ فَحُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَ إِلَيْكُ ثُمَّ ٱجْعَلَىٰ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ جُزْءًا ثُمَّ ٱدعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَاعْلَمُ أَنَّ ٱللّهُ عَزِيرٌ فَصُرُهُنَ إِلَيْكَ ثُمُ آجُعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَ فِي سَبِيلِ ٱلللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ مُنْهُ لَا لَذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱلللهِ كَمَثَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ مُنْ اللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٦٢ ﴾ مَثَلُ اللّهُ يُصَعِفُ لِمَن يَشَاقً وَٱللّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٦٨ ﴾

- 1) ﴿فَٱنظُرُ ﴾، ﴿وَٱنظُرُ ﴾، ﴿وَٱنظُرُ ﴾، ﴿أَرِنِي ﴾ للربط بين الآيتين [250، 260].
- 2) ﴿مِأْنَةَ ﴾، ﴿أَرْبَعَةً ﴾، ﴿سَبْعَ ﴾ لتثبيت تسلسل الآيات [259، 260، 261].
  - 3) ﴿ الطَّايْرِ ﴾ \_ ﴿ حَبَّةٍ ﴾ : الطير والحب للربط بين الأيتين 260 و 261.

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبَعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُئُبَاةٍ مِّاثَةً وَاللَّهُ يَصَاعِفُ لِمِن يَنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَا يُنْبِعُونَ مَا أَفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْمِ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿٢٦٢﴾ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْمِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿٢٦٢﴾ فَوَلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِي عَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾ يَناأَيُّما الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْعِلُواْ صَدَقَتِيكُم بِٱلْمَنِ وَٱللَّا ذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ فَمَثُلُهُ وَلَيْلُواْ صَدَقَتِيكُم بِٱلْمَنِ وَٱللَّا فَعَلَا فَوَى مُنَالُهُ وَاللَّهُ عَنِي مَالَهُ وَالْيَوْمِ ٱللَّذِيلُ فَمَثُلُهُ وَاللَّهُ عَنِي صَدَقَتِهُمُ الْبَيْعَةِ عُرَابٌ فَطَلِّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا أَلْهُ لَا مَعْوَلُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنَا كَسَبُوا وَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنَا يَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ مِنَالَهُ مِنَالً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَالِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنَا وَالِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَى اللهُ مَا لَيْعَالًا وَالِلٌ فَطَلًا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنَا وَاللَّهُ مِنَا وَاللَّهُ مِنَا وَاللَّهُ مِنَا وَاللَّهُ مِنَا عَمَلُونَ عَلَى اللَّهُ مِنَالُ مَا صَعْفَيْنِ فَإِن لَمْ يُعْمِمُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ مِنَالًا مُعْمَلُونَ مَنْ مَا مُعْمَلُونَ مَنْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَاللَّ وَاللَّا وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللَّا الْعُولُ وَلُولُكُمُ الْمُولِقُونَ الْمُعَلِّقُونَ الْمَالُولُ وَاللَّهُ مَا مُعْمَلُونَ اللَّهُ مَا لَعْمَلُونَ الْمُولِ مُعْلَى الْمُعَلِّقُولُ مُعْلَى مُعْلِقًا لَلْمُ الْمُعَلِّقُونَ الْمُعَلِّ مُعْلَقًا مُعْلَقًا لَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا مُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ مُعْلِقُولُ مَا مُعَ

\_ لتثبيت هذا المقطع نطبق قاعدة الطرفين والوسط، في الطرفين، ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ...كَمَثَلِ ﴾ وفي الوسط، ﴿ ٱللَّمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾.

لاحظ المن والأذى في ثلاث آيات متتابعة: ﴿... مَنَّا وَلَا ٓ أَذًى ... (٢٦٢).

﴿... يَتْبَعُهَآ أَذًى ... (٢٦٣ ﴾.

﴿... بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ ...﴿٢٦٤﴾.

تأمل: ﴿ كَمَثَلِ حَبَّةٍ ﴾ آية 261 و﴿ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ﴾ آية 265.
 ﴿ حَبَّةٍ ﴾ و ﴿ جَنَّةٍ ﴾ لهما نفس الوزن.

متشابهات: ﴿لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَٱللَّهُ ...﴿٢٦٤﴾ البقرة ﴿... ﴿١٨﴾ إبراهيم ﴿... لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ...﴿١٨﴾ إبراهيم

﴿ ... فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفُوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلَدًا ۖ لَا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُواۚ ...﴿٢٦٤﴾ البقرة.

\_ لضبط تقديم ﴿عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ في سورة البقرة الحظ قبلها ﴿عَلَيْهِ ﴾ في نفس الآية (قريبة منها).

يَنَا أَيُّا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تُبُطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ وَثِنَاهُ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَنْ مَالُهُ وَمَثَلُهُ اللَّهُ مَثَلُهُ اللَّهُ مَثَلُهُ اللَّهُ مَثَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ المَّوَلَهُمُ البَيْغَاءَ مَرْضَاتِ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَلفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ الْمُولَهُمُ البَيْغَاءَ مَرْضَاتِ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَلفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ الْمُولَهُمُ البَيْغَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنَ أَنفُسِهِم كَثَلِ جَنَّةُ بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمَ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَاتَتُ أَكُلهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمَ يُصِبُهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ أَيُودٌ أَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَالُ فَعَنَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَالُ فَتَتَ كَذَالِكَ يُهِمَا مِن كُلِّ الشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ الْكَبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَالُ فَا مَنَ كُونَ لَهُ مَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢٦٥﴾ أَيُودٌ اللّهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَ إِعْصَارٌ فِيهِ نَالُ فَا مَنَ كُلُولُ لَهُ فَيَاءُ فَأَصَابَهَ إِنْ اللّهُ لَكُمُ الْأَيْمُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَكُمُ الْأَيْمُ وَلَا لَكُونَ لَا لَا لَكُونَ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ الْأَيْمُ وَلَا لَعَلَالًا اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ لَمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ لِي اللّهُ لَلْفُلُهُمُ اللّهُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْتُلْ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

- 1) تذكير: التكرار من الفنون البلاغية في القرآن الكريم. من أهدفه إثارة انتباه السامع لمعنى ما.
- 2) لاحظ تكرار فعل [أصاب] في الآيات الثلاث للربط فيما بينها. وتكرار ﴿ لَهُ لَهُ عَي الآية 266.
- 3) في الآية 265 ﴿ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ﴾ وفي الآية 272 ﴿ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ﴾.حدد في ذهنك موضع الآيتين.

أَيَودُ أَحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ حَنَّهُ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِى مِن تَحْتَا ٱلْأَنْهُ لُهُ لَهُ الشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلشَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْفَيْوا مِن طَيِّبَلْتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا ٱلْأَيْنِ عَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَلْتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِّاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيةٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِّاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيةٍ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِّالْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُورَةً مِنْهُ وَفَضَلاً لَكُمْ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ ٢٦٧﴾ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُم ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَآللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُورَةً مِّنَهُ وَفَضَلاً وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٦٨﴾

(قاعدة الجزأ يذكر بالكل).

<sup>1) ﴿</sup>جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ ﴾ و﴿ ٱلثَّمَرَتِ ﴾ آية 266 تُذكر بِـ ﴿ طَيِّبَاتِ ﴾ والآية 267.

<sup>2)</sup> لفظ ﴿ٱلْخَبِيثَ ﴾ آية 267 يذكر بِ ﴿ٱلشَّيْطَانُ ﴾ والآية 268.

ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنهُ وَفَضَلَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾ يُوِّتِي ٱلْحِكْمَة مَن يَشَآءٌ وَمَن يُوُّتَ ٱلْحِكْمَة فَقَدُ أُو تِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ يُوَّتِي الْحِكْمَة مَن يَشَآءٌ وَمَن يُوُّتَ ٱلْحِكْمَة فَقَدُ أُو تِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكُر إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ فَي الْحَكْمَة مَن يَشَآءٌ وَمَن يُقَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن تَذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ﴿٢٧٠﴾ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُوَّتُوهَا ٱلْفَقَرَآءَ فَهُو خَيرٌ لَكُمُّ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيَّاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧٩﴾ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧٩﴾

لاحظ: 1) التقابل: ﴿يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ﴾ و﴿يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ ﴾.

2) التقارب في المعنى بين وعُد وآتى في: ﴿يَعِذُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ ﴾ و ﴿يُؤُتِّي ٱلْحِكُمَّةَ ﴾.

3) تكرار فعل آتى.

4) إيقاع ﴿ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا.. ﴿٢٦٩ ﴾ وَمَآ أَنفَقْتُم ... وَمَا لِلظَّالِمِينَ ... ﴿٢٧٠ ﴾.

5) إيقاع ﴿إِن ... وَإِن ... ﴿٢٧١ ﴾.

لضبط نقطة التشابه ﴿ مِّن ﴾ في سورة البقرة الاحظ تكرارها في الأيات ما قبلها وما بعدها.

استعمل ما كُتب بنفس اللون لتكوين صورة ذهنية لمقطع الآيات من 271 إلى 273.

إِن تُبَدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِى وَإِن تُخَفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقْرَآءَ فَهُوَ خَيرٌ لَّكُمُ وَيُكَقِّرُ عَنكُم مِّن سَيَّاتِكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيرٍ مَن خَيرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيرٍ يَوْلَا نَفُسُكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَتْمُ لَا تُطْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَتْمُ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَخْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفِّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمُهُمُ لَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَى اللّهَ عَلَيْهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ إِلَيْكُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ إِلْحَاقًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾

#### متشابهات:

- \*\* لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَهُمْ وَلَكِنَّ آللَّهَ يَهُدِى مَن يَشَآةً وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنفُسِكُمُ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا آبْتِغَآءَ وَجُهِ آللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٢﴾ البقرة ﴿مِنْ خَيْرٍ﴾ في [البقرة: 272، 273].
- ﴿ مِنَ شَيْءٍ ﴾ في سورة آل عمران والأنفال نربطها بالهمزة في ﴿ شَيْءٍ ﴾ وفي اسم السورتين. [آل عمران: 92]، [الأنفال: 60].

لِلْفُقْرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمُهُمُ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾ وَٱلنَّيْنَ فَلَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْمِمْ وَلَا هُمُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَائِيَةً فَلَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْمِمْ وَلَا هُمُ اللَّذِينَ يَكُنُونَ ﴿٤٧٤﴾ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِلُنُ مِنَ ٱلْمَشِّ كَانُونَ ﴿٤٧٤﴾ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِلُنُ مِنَ ٱلْمَشِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِلُنُ مِنَ ٱلْمَشِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا أَو وَمَنَ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْعَلَى ٱللَّهُ فَمَن جَآءَهُ مَوْمُونَ إِلَى اللَّهُ وَمَنَ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْعَلَى ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٢٧٥﴾ فَأَنْتَهَى فَلَهُ وَمَا سَلَفَ وَأَمُرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْعَلَى ٱللَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٢٧٥﴾ فَأَنْتَهَى فَلَهُ وَمَا صَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْعَلَى ٱللَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٢٧٥﴾ وفَالْتَهُ وَلَائُونَ عَلَيْهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنَ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصِعَلَى اللَّيْولِ مُنَ عَلَى اللَّالِ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْولِي اللَّهُ الْولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

- \_ اقتف أثر ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾: الفقراء المتعففين، المنفقين في سبيل الله، أكلة الربا.
- ـ نجمع بداية الآيات [272، 273، 274] جملة # ليس للفقراء ما ينفقون #.

استعمل ما كُتب بنفس اللون لتكوين صورة ذهنية لمقطع الآيات [275 - 278].

ٱلَّذِينَ يَأَكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَشِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ أَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰ أَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَٱنتَهَى قَالَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢٧٦﴾ يَمْحَقُ ٱللَّهُ اللَّهِ وَلَا كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ ٱللَّهُ وَلَا يَقُولُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ رَبِّمْ وَلَا خَوْفُ إِنَّ ٱللَّهُ عَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبَوْلُ إِن عَمِلُوا ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا ٱللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقِي مِنَ ٱلرِّبَوْلُ إِن كَنْتُم مُّوْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

\_\_\_\_\_ سوره ابسره \_\_\_\_\_ يَنَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبِـوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُلْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُ ونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَقَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ ونَ ﴿٢٨١﴾ يَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَأَكْثُبُوهُ ... ﴿٢٨٢﴾

ركز على إيقاع حرف الشرط في المقطع.

\*\* ﴿وَٱتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾ البقرة

- 1) ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُ ﴾ [البقرة: 281]، [آل عمران: 25 ،161]، [إبراهيم: 51].
  - 2) ﴿ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ ﴾ [النحل: 111]، [الزمر:70].
  - 3) ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَّا كُسَبَتُ ﴾ [غافر: 17]، [الجاثية: 22].

#### تفصيل آية الدين لتيسير حفظها.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُۚ وَلٰيَكْتُب بَّيْنَكُمُ كَاتِبُ بِٱلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ

فَلۡيَكۡتُبُ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡحَسُ مِنۡهُ شَيًّا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِلّ وَلِيُّهُ بِٱلۡعَدۡلِّ ...﴿٢٨٢﴾

- لاحظ: 1) لام الأمر ﴿وَلِيَكْتُب ﴾، ﴿فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ﴾، ﴿وَلْيَتَّقِ ﴾.
  - 2) تكرار ﴿الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾.

#### \_ تفصيل الآية 282 لتيسير حفظها.

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمُ ۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٌ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَهُمَا ٱلْأُخۡرَىٰۤ

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ

ذَلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدۡنَىۤ أَلَّا تَرۡتَابُوۤاْ إِلَّاۤ أَن تَكُونَ تِجۡرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيْكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَا ۗ وَأَشۡهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمُ ۚ

وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقُ بِكُمٍّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقُ بِكُمٍّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقُ بِكُمِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَهِيدٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

#### ـ الكلمات الرابطة بين آية الدين و آية الرهن.

﴿...وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فَسُوقُ بِكُمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِن كُنتُم عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَ لَنْ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنَ أَمْنَتُهُۥ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن اَمْنَتَهُۥ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُۥ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

لاحظ: 1) لما تقرأ ﴿فُسُوقُ ﴾ تذكر ﴿سَفَرٍ ﴾ (يشتركان في حرفي السين والفاء).

2) ﴿عَلِيمٌ ﴾ آخر لفظ في الآيتين، لتثبيت فاصلة الآية 283. (تتشابه مع ﴿وَٱللَّه عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾).

﴿... وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ ثُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾ وَامَنَ الرَّسُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُلُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَآ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ وَكُثُبِهِ وَوَلُسُلِهِ وَوَلَلْهُ وَسُعَهَا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ... ﴿٢٨٦﴾

- 1) لاحظ تكرار (مَا فِي ) كي لا تقول (مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَ ٱلْأَرْضِ ).
  - 2) ﴿أَنْفُسِكُمْ ﴾ تذكرنا بِ ﴿نَفْسًا ﴾ والآية 286.

سورة البقرة

﴿ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَئِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٢٨ ﴾ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٢٨ ﴾ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لَا ثُوَّاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَو الْمَعْلَقَةُ مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱلْأَذِينَ مِن قَبْلِنَا وَبَعْنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا وَالْمَعْمِلُ عَلَيْنَا وَالْمُومِينَ ﴿ ٢٨٦ ﴾ لَنَا بِهِ عَنَا وَاعْفِرِينَ ﴿ ٢٨٦ ﴾

#### متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup> وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١١٠ ﴾ البقرة

<sup>\*\*﴿</sup>وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَاْ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًاْ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿٢٠﴾ المزمل

<sup>1)</sup> الهمزة في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾ تسبق الهاء في ﴿هُوَ خَيْرًا ﴾ (الترتيب الأبجدي).

<sup>2)</sup> لاحظ التكرار في ﴿وَأَقُرِضُواْ ٱللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا ﴾ وتكرار الحروف في إسم السورة، المزمل.

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلصَّائِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَجِّهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحَزَنُونَ ﴿٦٢﴾ البقرة

<sup>\*\* ﴿</sup> ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾ البقرة

<sup>\*\*﴿</sup> الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ وَلَا خَوَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ٢٧٤﴾ البقرة

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّمُ وَلَا خَوَفٌ عَلَيْهِمۡ وَلَا هُمۡ يَخَزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ البقرة

<sup>1)</sup> لاحظ الترتيب التبادلي ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ ، ﴿ أَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ ، ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ ، ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ ﴾ .

<sup>2)</sup> حدد في مخيلتك موضع الآيات في مصحفك. (في الآية 112 جاء ﴿فَلَهُۥٓ أَجۡرُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ﴾)

# روابط الآيات

سورة آل عمران: ص 35 سورة النساء: ص 35



إعداد: وفاء علوي

## سورة آل عمران

بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ الْمَ ﴿ ﴾ ٱللّهُ لَآ إِلَهَ إِلّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْفَيُّومُ ﴿ ٢ ﴾ نَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَّا يَبْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ ٣ ﴾ مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ ٣ ﴾ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلنَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ ٣ ﴾ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ لَا اللّهُ لَا يَغْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٥ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءً لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْمَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿ ٥ ﴾ هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمُ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءً لَا إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْمَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ فَى السَّمَآءِ فَى اللّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ عَالَيْتُ مُحْكَمَتُ هُنَّ لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ مَا تَشَبَعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱلْمَا يَعْلَمُ وَلَوْنَ عَامَنًا بِهِ عَلَى اللّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فَى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَلٌ مِنْ عِندِ وَآئَةً وَالرَّاسِخُونَ فَى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَيْ مِنْ عِندِ وَآئَةً وَمَا يَعْلَمُ وَلُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٧ ﴾ وَلَا ٱلللّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فَى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَى لَا الللّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ فَى ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنًا بِهِ عَلَى لَا اللّهُ مِنْ عَندِ وَالْمَالَةُ وَمَا يَعْلَمُ وَلُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٧ ﴾

تتبع: ١- 1) نزّل: ﴿ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ﴾. 2) أنزل: ﴿ ٱلتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾، ﴿ ٱلْفُرْقَانَّ ﴾.

ب \_ التوكيد مرتين متقاربتين: 1) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ 2) ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾.

ت ـ بداية الآيات [5، 6، 7] : ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾، ﴿هُوَ ٱلَّذِي ﴾، ﴿هُوَ ٱلَّذِي ﴾، ﴿هُوَ ٱلَّذِي ﴾.

ث \_ المقابلة: 1) ﴿فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُونِهِمْ زَيْغٌ ﴾، 2) ﴿وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾.

- جاءت ﴿ الله في بداية سورتي: البقرة، آل عمران (متتابعتين في الترتيب) وفي بداية العنكبوت، الروم، لقمان والسجدة (متتابعة في الترتيب كذلك).

لاحظ: 1) إيقاع الباء في: ﴿ٱلْأَلْبَابِ ﴿٧﴾ رَبَّنَا ﴾.

<sup>2)</sup> إيقاع ﴿إِنَّ ﴾ في آخر الآية 9 وبداية الآية 10: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ﴾.

<sup>3)</sup> بعد ﴿رَبَّنَا ﴾ الأولى إقرار. بعد ﴿رَبَّنَا ﴾ الثانية دعاء. بعد ﴿رَبَّنَا ﴾ الثالثة توكيد.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنَّهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيّْاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّالُ وَرَعُونَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بَالِيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُومِمْ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ (١١ > قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَمَنَم وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ (١١ ) قَل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَمَنَم وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ (١١ ) قَل لِللَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَمَنَم وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ (١١ ) قُل لِللَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَمَنَم وَالْمَهُونَ وَاللَّهُ مِأْخُونَ اللَّهُ وَالْخُرَى كَافِرَةٌ يَرَوْبُهُم مِتْلُكُمْ وَاللَّهُ مُولِي ٱلْأَبْصِرِ (١٣ ) وَلَيْ لِلنَّاسِ كُبُ ٱلشَّهُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِالْوَلِي ٱلْأَبْصِرِ (١٣ > وُالْفَضَةِ وَالْحَيْلِ لَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### لِتَكُوِين صورة ذهنية للمقطع:

تَأْمُل: 1) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ... (١٠)، ﴿ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ... (١٢) ... وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ ... (١٣).

- 2) معنى المال في: ﴿... أَمُوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُم ...﴿١٠﴾ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ...﴿١١﴾... وَٱلْبَنِينَ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْفَضَّةِ ...﴿١١﴾.
  - 3) ايقاع القاف في: ﴿... ٱلْعِقَابِ ﴿١١﴾ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ...﴿١٢﴾ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأَ ...﴿١٢﴾.
    - 4) معنى البصر في: ﴿يَرَوْنَهُم ... ٱلْأَبْصَارِ ﴿١٣﴾ و﴿وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿١٥﴾.
      - 5) إيقاع الهمزة في: ﴿ حُسْنُ ٱللَّمَابِ ﴿ ١٤ ﴾ ﴿ قُلُ أَوُنَبِتُكُم ... ﴿ ١٥ ﴾.
      - 6) لما تقرأ: ﴿ٱلۡمُقَنطَرَةِ ﴾ آية 14، تذكر ﴿مُطَهَّرَةٌ ﴾ والآية 15 (تقارب الوزن).

#### متشابهات: ﴿ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿٢٠٦ ﴾ البقرة.

ـ جاء في الآية 206 أطول لفظ ﴿وَلَبِئْسَ﴾، خمسة حروف، في أطول سورة (البقرة). ﴿وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ﴾ [صٓ: 56]. ﴿وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ﴾ [صٓ: 56].

﴿ قُلُ أَوُنَيِّكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمُ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّمْ جَنَّاتٌ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضَوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ ﴿ ١٥﴾ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ وَيَهَا وَأَنْوَبَنَا وَقِنَا عَذَابَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ ﴿ ١٥﴾ الصَّارِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِينَ وَالْمَالُونَ وَاللَّهُ وَلِينَ وَاللَّهُ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَقَالَعَذَابِ وَلَيْقِينَالِقُولِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلِينَا عُلْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَلْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَلِلْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَلَالْمُنْفِقِينَ وَلَ

﴿لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ ﴾ هم ﴿ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا ... ﴾ هم ﴿ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ ... ﴾.

شَهِدَ ٱللّهُ أَنّهُ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ وَٱلْمَلَئِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآئِمًا بِٱلْقِسْطَ لَآ إِلَهُ إِلّا هُوَ الْعَذِيرُ ٱلْحَكِيمُ (١٨ ﴾ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُر بَّايَاتِ ٱللّهِ فَإِنَّ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩ ﴾ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلَ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ بَّايَاتِ ٱللّهِ فَإِنَّ ٱللّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩ ﴾ فَإِنْ مَا مَنْوُكُ فَقُلَ ٱللّهِ مَعْنَا بَيْنَهُمُ وَمَن اتَبْعَنِ وَقُل لِلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّينَ ءَأَسُلَمُمُ فَإِنَ السَّلَمُواْ فَقَدِ أَسُلَمُواْ فَقَدِ اللّهُ مَوْنَ وَقُلْ لِلّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِّينَ ءَأَسُلَمُمُ فَإِنَ ٱلسَلَمُواْ فَقَدِ السَّلَمُ وَمَن النَّاسِ فَلِيدَ وَمَن النَّاسِ فَبَيْرَ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرَهُمُ بِعَذَابِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرَهُمُ بِعَذَابٍ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرَهُمُ بِعَذَابٍ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرَهُمُ بِعَذَابٍ مَاللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرَهُمُ بِعَذَابٍ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَشِرَهُمُ بِعَذَابٍ مَنْ النَّاسِ فَبَشِرَهُمُ بِعَذَابٍ مَا اللّهِ مَا لَاللّهِ مِنْ النَّاسِ فَاللّهِ مَنْ النَّاسِ فَلَلْونَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

\_صورة ذهنية أولى للآيات من 18 إلى 21: # مشتقات أسلم بين قسطين #. وإيقاع الحاء في ﴿ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ١٩ ﴾ فَإِنْ حَآجُوكَ ﴾.

#### \_صورة ذهنية ثانية:

﴿... إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكْفُرُ بَّإِيَّاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ١٩ ﴾ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكْفُرُ بَّإِيَّاتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ١٩ ﴾ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ أَسْلَمْتُ وَجْهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَبَعَنِ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُمِيِّنَ ءَأَسْلَمْتُمُ فَإِنَ السَّلَمُواْ فَقَدِ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ٢٠ ﴾ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ بَعِيرًا عَلَيْكَ ٱلْبَلَكُ فُونَ اللَّهُ بَعِيرُ بِالْعِبَادِ ﴿ ٢٠ ﴾ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّيْسِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱللَّذِينَ عَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن تَاسِينَ ﴿ ٢٢ ﴾ أَوْلَائِكَ ٱللَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن تَاصِرِينَ ﴿ ٢٢ ﴾ أَوْلَائِكَ ٱللَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن تَاسِينِ مَا لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَ مِن نَالْتَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَاللَّهُ مَا لَلْ اللْهُ مِنْ الْوَلِهُ مَا لَهُ مِنْ نَا عَلَيْلُ مَا لَنَّ اللَّهُ مِن اللْهُ مَا لَهُ مِن اللْهُ مِن اللْهُ مَا لَهُ مِنْ اللْهُ مَا لَهُ مَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَلْهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَعُمُ لَمُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِّالِيَاتِ ٱللَّهِ وَيَفْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَفْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّن ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ مِن نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّن ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَعْمُ مَنْ مُرْضُونَ ﴿٢٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرِضُونَ ﴿٢٢﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا لَيَعْمُ مَعْرُضُونَ ﴿٢٢﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ أَيَّامًا مَّعُدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٤﴾

#### <u>لاحظ:</u>

1) ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ في بداية الآيات [21، 22، 23].

2) أ ـ الصنف الأول: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ ... ﴾ وجزاؤهم، ﴿أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ عَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ ... ﴾.

ب ـ الصٰنف الثاني: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ ... ﴾ وجزاؤهم، ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُ لُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ ... ﴾.

ت \_ الآية 23 تُبين افتراء ﴿ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلكِتَابِ﴾.

3) تَأْمَل إيقاع النون والصاد في ﴿ نَّاصِرِينَ ﴿٢٢﴾ ... نَصِيبًا ﴾ للربط بين الأيتين 22 و 23.

4) ﴿أَيًّامًا مَّعْدُودَاتٍ ﴾ و ﴿لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ ﴾ للربط بين الأيتين 24 و 25.

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُ مُ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّيَتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظَلَمُونَ ﴿٢٥﴾ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلمُلُكِ ثُولِيَ الْمُلُكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ فَلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ ثُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَكِيُّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ فِي ٱللَّهُ لِلَّ وَتُحْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّلَ وَتُولِجُ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَكِيْ وَتَرُزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ فِي اللَّهُمْ وَتُولِجُ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتِ وَتُولِجُ الْمُمْ لِلْهُ مُلْمُ لَاللَهُمُ اللَّهُمُ مِنْ اللَّهُ مُلِكُولُ وَتُولِعُ اللَّهُ مِنَامُ وَتُولِعُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَامُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللْمُلْفِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

\_ لما تقرأ ﴿كَسَبَتُ ﴾ فكر في فعل مَلَكَ ومن مشتقاته ﴿مَالِكَ ﴾ و ﴿مَالِكَ ﴾. (كَسَبَ ومَلَكَ ﴾. (كَسَبَ ومَلَكَ بتقاربان في المعنى)

<sup>- ﴿</sup>ٱلْخَيْرِ ﴾ و﴿ٱلَّيْلَ ﴾ بنفس اللون لأن خير وليل لهما نفس الوزن. للربط بين الآيتين 26 و17.

تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمۡ تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفُسَهُ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَقْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ يَـوْمَ تَـجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّـا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُۥ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفُسَهُ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿٣٠﴾

ملاحظات: 1) المعنى وضده للربط بين الأيتين 27 و 28:

﴿ٱلْيَلَ ﴾ و ﴿ٱلنَّهَارَ ﴾، ﴿ٱلْحَتَّ ﴾ و ﴿ٱلْمَيِّتِ ﴾، ﴿ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ و ﴿ٱلْكَلْفِرينَ ﴾.

- 2) لفظي ﴿نَفْسٍ ﴾ و ﴿مَا فِي صُدُورِكُم ﴾ يشتركان في معنى الخفايا والأسرار.
- ٤) إيقاع الياء في: ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾ لا يَتَّخِذِ ﴾ و﴿... شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩ ﴾ يَوْمَ تَجِدُ ... ﴾.

## متشابهات في السورة:

-الهمزة في: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٨﴾ تسبق اللام في ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ (قاعدة الحفظ: الترتيب الأبجدي).

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَاهُۥٓ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِن كُنتُم تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُـوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣١﴾ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾

- 1) اربط بين عمل الخير ومحبة الله عز وجل وطاعته (الآيات 30، 31، 32).
- 2) لاحظ المعنى وضده في ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ و ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ ... ﴿٣٣﴾. للربط بين الآيتين 32 و 33: # المصطفين أحب الخلق إلى الله #.

قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ آل عمران

متشابهات: الاحظ تكرار ﴿مَا فِي ﴾ 3 مرات كي لاتقول: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿٣٣﴾ ذُرِّيَّةُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطّني مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُ كَٱلْأُنتَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَىنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَلْمَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَلْذَا ۚ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيًّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٨﴾ فَنَادَتُهُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَآئِمٌ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا كِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿٣٩﴾ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمۡرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٤﴾ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِين عَايَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّام إِلَّا رَمُزَا ۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُارِ ﴿٤١﴾ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَامَرُيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَنْكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٤٦ ﴾

لتتذكر بداية قصة مريم، اربط ﴿ اللهِ بَكْرِ ﴾ بِمريم البكر العذراء عليها السلام. لاحظ تركيب الكلمتين من نفس الحروف.

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَقَدُ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمۡرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ آل عمران

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَامٌ وَكَانَتِ آمُرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿ ٨ ﴾ مريم

لضبط التقديم والتأخير في المتشابهتين قل مثلا: نربط تقديم ﴿ آمُرَأَ بِي عَافِرًا ﴾ بصيغة التأنيث، اسم السورة، مريم مؤنث و ﴿ آمُراً تِي ﴾ اسم مؤنث كذلك.

وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَامَرُ يَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٤﴾ يَامَرُ يَمُ الْقَنْتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿٤٤﴾ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْمٍ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ لَدَيْمٍ إِذْ يَغْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَامَرُ يَمُ إِنْ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنَهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ...﴿٤٥﴾

### <u>لاحظ:</u>

- 1) أسلوب التكرارفي الآيات [42، 43، 44].
- 2) ما جاء في الأيتين 42 و 43 وحي للسيدة مريم، وما جاء في الآية 44 وحي للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿نُوحِيهِ ﴾. إذا الرابط بين الآيات الثلاث هو الوحي. بعد ذلك استئناف قول الملائكة، آية 45.
  - 3) إيقاع ﴿إِذْ ﴾ في: ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤ ﴾ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ ﴾.

إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَائِكَةُ يَـٰمَرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱلنَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِى الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٥﴾ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٤٦﴾ الدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٤٦﴾ لاحظ إيقاع ﴿بِكِلِمَةٍ ﴾ و ﴿وَيُكَلِّمُ ﴾ وإيقاع حرف الهاء في الأيتين للربط بينهما.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٤٦﴾ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَاْ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآؤُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآؤُ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ قَالْ كَذَالِكِ ٱللَّهُ وَالتَّوْرَنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿٤٧﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَهِيلَ أَلِي وَلَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَهِيلَ أَنِي قَدْ جِئْتُكُم بِّايَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِي ...﴿٤٩﴾

- 2) الياء في الآية 47 وبداية الآية 48.
- 3) الهاء في: ﴿ يَقُولُ لَهُ ﴾ و ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ﴾.

لاحظ إيقاع 1) اللام في: ﴿ اَلصَّالِحِينَ ﴿ ٤٦ ﴾ قَالَتُ ﴾ و ﴿ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ ٤٨ ﴾ وَرَسُولًا ﴾.

### متشابهات:

﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَكُمْ وَقَدْ بَلَغَنِى ٱلْكِبَرُ وَآمُرَأَتِي عَاقِرٌ ... ﴿ ٤٠ ﴾ آل عمران ﴿ قَالَتْ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى وَلَدْ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ ... ﴿ ٤٧ ﴾ آل عمران ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَكُمْ وَكَانَتِ آمُرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًا ﴿ قَالَتُ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَكُمْ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿ ٢٠ ﴾ مريم

\_ لضبط الكلمة المتشابة ﴿ وَ لَذَ ﴾، لاحظ أن ﴿ عُلَكُمْ ﴾ لم تتكرر مرتين في آل عمران. \_ \_ تكرر في إسم مريح حرف الميم مرتين وتكرر في سورتها لفظ ﴿ عُلَكُمْ ﴾ مرتين.

## متشابهات في السورة:

﴿... قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾

﴿... قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ إِذَا قَضَى ٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

- 1) نجمع الكلمتين المتشابهتين في هذه الجملة: # فِعل خلق # الكلمة الأولى للآية الأولى والكلمة الثانية الثانية. الثانية.
- 2) لفظ [خلق] الدال على الإبداع أنسب في الآية الثانية: حمل أم بلا زوج. (المصدر: لمسات بيانية)

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِى إِسۡرَءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئْتُكُم بِّايَةٍ مِّن رَبِّكُمۡ أَنِي أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذَنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْقَىٰ بِإِذَنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْقَىٰ بِإِذَنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ اللَّهِ وَأَنْكِمُ بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمُ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ اللَّهِ وَأُنْلِئُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لَكُم إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ هِوَ لَا عَلَيْكُمْ إِنَّ فِى فَلِكَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم وَمُ صَدِّقًا لِيمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَانَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِاللَّهِ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ٥٠ ﴾

لاحظ: 1) ﴿ جِئْتُكُم بِّا يَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ في الآيتتين.

- 2) الآيات السبع التي جاء بها عيسى عليه السلام.
- 3) إيقاع الميم المرفوعة في: ﴿مُّ وَّمِنِينَ ﴿ ٤٩ ﴾ وَمُصَدِّقًا ﴾.

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِى حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاللَّهِ مِّن رَبِّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَظُ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّآ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَشِيكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَظُ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّآ أَصَى فَاتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَشِيكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَظُ مُسْتَقِيمٌ ﴿٥٥﴾ فَلَمَّآ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ عَامَنَا بِٱللَّهِ وَاشْهَدِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ وَبَّنَآ عَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْثَبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَٱشْهَدِ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٢﴾ وَبَنَآ عَامَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْثُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿٥٣﴾

لاحظ: 1) ﴿... بِّا يَةٍ مِّن رَبِّكُمْ ...﴿٥٠﴾ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ ...﴿٥١﴾. (الصفيرية) 2) إيقاع السين في آخر الآية 51 والسين والصاد في الآية 52. (الصفيرية)

3) ﴿... ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ... ﴿٥٢ ﴾ رَبَّنَآ ءَامَنَّا ... ﴿٥٣ ﴾.

﴿... فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّـٰهِدِينَ ﴿٥٣﴾ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿٤٥﴾ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱللَّهُ يَاعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةَ أَثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ أَنْتُكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾

تأمل إيقاع حرف الكاف في آخر الآية 53 وانتشارها في الآيتين 54 و 55.

متشابهات: ﴿ وِبِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ ٥٢ ﴾ آل عمران

﴿ إِنَّنَا مُسَلِمُونَ ﴿ ١١١ ﴾ المائدة: نربط تكرار النون في ﴿ أَنَّنَا ﴾ بتكرار الرقم ١ (واحد) ثلاث مرات في رقم الآية ١١١١.

﴿... ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأَحُكُمُ بَيْنَكُمُ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلأَخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوقِيهِمْ أُجُورَهُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

\_ لاحظ الحكم بين فئتين في الآية 55 وتعريف الفئتين، ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ و﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ وجزاءهما في الآيتين 56 و57.

﴿... فَيُوَقِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الطَّلِمِينَ ﴿٥٧ ﴾ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ اللَّهِ كَانَهُ عَلَى عِندَ اللَّهِ كَانَلِ عَادَمٌ خَلَقَهُ مِن ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَكِيمِ ﴿٥٨ ﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَانَلِ ءَادَمٌ خَلَقَهُ مِن ثُرابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿٩٥ ﴾ الْحَقُ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠ ﴾ فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِن الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدُعُ أَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَا لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦ ﴾ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿٦٦ ﴾

لاحظ: 1) إيقاع الظاء والذال المفتوحتين واللام المكسورة في آخر الآية 57 وبداية الآية 58.

- 2) فعل كان في: ﴿...كُن فَيَكُونُ ﴿٥٩﴾ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن ...﴿٦٠﴾.
  - 3) إيقاع [من] للربط بين الآيات [59، 60، 61].

فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوٓاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُم وَنِسَآءَكُم وَنِسَآءَكُم وَانفُسَكُم ثُمَّ بَبَهُلِ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ الْفَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللّهَ لَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللّه عَلِيمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ قُلْ يَنْأَهْلَ ٱلْكَتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءِ بَيَنَنَا وَبَيْنَكُم أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱلللّه وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللّهِ فَإِن تَولَّوُاْ أَشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٣٤﴾ مُسْلِمُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَا ٱشْهَدُواْ بِأَنَا

لاحظ: 1) إيقاع الواو في ﴿قُلِّ تَعَالَوْاْ ﴾ و﴿فَإِن تَوَلَّوْاْ ﴾.

2) صفيرية السين والصاد في الآيتين 61 و62.

فَمَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَكُمْ وَاللَّهُ عَلَى ٱلْكَلْدِبِينَ ﴿ ١٦ ﴾ إِنَّ هَلْذَا لَهُو وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمُّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَلْدِبِينَ ﴿ ٦٦ ﴾ فَإِن تَوَلَّوُا فَإِنَّ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقِّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٦٢ ﴾ فَإِن تَولَّوُا فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ٣٦ ﴾ قُلْ يَثَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءُ بَيَنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَا يُتَجْدِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُواْ اللَّهُ وَلَا يُتَجْدِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَولُّواْ فَقُولُواْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يَتَجْدَدُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَإِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمَعْلَى الْعَلَى الْمَالَى اللَهُ عَلَى الْمَالِيَالُولُولُ الْمَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَالِمُونَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمُولَ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ الْولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُولُ الْولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَه

- 1) لتكوين صورة ذهنية لهذه الآيات الكريمات لاحظ المُحاججة في الآيات (٦٦)، (٦٥)، (٦٦).
  - 2) الآية ﴿قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوُاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءُ ...﴿٢٤﴾ آخر آية في قصة عيسى ومُحاججة أهل الكتاب فيه عليه السلام.
  - 3) الآية ﴿يَآهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ...﴿٦٥﴾ أول آية في موقف أهل الكتاب من إبراهيم عليه السلام و مُحاججتهم فيه.
    - 4) المحاججة في الطرفين و ﴿تَعَالَوا ﴾ و ﴿تَوَلُّوا ﴾ في الوسط.

هَا أَنْتُمْ هَا وُلاَءِ حَاجَجُتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمْ فَلِمَ ثُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَاذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللّهُ وَلِي النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَاذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُونِ اللّهُ اللّهُ مِنْ ﴿٦٨﴾

لاحظ: 1) إيقاع ﴿فِيمًا ﴾، ﴿فِيمًا ﴾، ﴿مَا كَانَ ﴾، ﴿وَمَا كَانَ ﴾ للربط بين الآيتين 66 و 67.

<sup>2)</sup> بعد ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ جاء التفصيل: ﴿مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ ...﴿٦٨﴾. وَلَا نَصْرَانِيًّا ...﴿٦٨﴾.

متشابهات ﴿ قُلْ يَنَّاهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ و ﴿ يَنَّاهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ في السورة:

نداءات ﴿يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ﴾ آل عمران ستة. أربعة منها في ربع ﴿فَلَمَّا أَحَسَّ عِيَسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ ﴾ الأولى تبدأ بِ ﴿قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءُ بَيْنَنَا ...﴿٢٤﴾ والخامسة و السادسة في ربع ﴿كُلُّ الطَّعَامِ ﴾ كذلك تبدأ بِ ﴿قُلْ ﴾: ﴿قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ ...﴿٩٨﴾. ﴿وَقُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ ...﴿٩٨﴾. ﴿وَقُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ...﴿٩٩﴾.

إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَآللَّهُ وَلِيُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٦﴾ وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشَعُرُونَ ﴿٦٩﴾ يَنَاهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿٧٧﴾ يَنَاهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْثُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿٧٧﴾ يَناهُلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَاطِلِ وَتَكْثُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَقَالَت طَآئِفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ الْمَالِقُونَ وَالْعَلُولُ وَالْمَالُولُ وَعَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ يَرْجِعُونَ ﴿ لَكُونَ الْمَالُولُ اللَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى الْمُنَالُولُ الْمَالُولُ الْلَهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُ

1) لاحظ إيقاع الواو في الأيات 68 و69.

2) نحفظ الآيات من 69 إلى 72 بطريقة الطرفين والوسط: في الطرفين ﴿طَّارَّئِفَةٌ مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ﴾ وفي الوسط نداءين، ﴿يَآهُلَ ٱلْكِتَابِ﴾.

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ عَلَى اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ إِن الْفَضَلِ الْعَظِيمِ (١٤٤) فَوَمِنَ أَهْلِ وَاللَّهُ عَلَيْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمِنَ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللّ

لاُحظ إيقاع اللهم المكسورة في: ﴿ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ وَمِنْ أَهْلِ ﴾ للربط بين الآيتين 74 و 75. ﴿

﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارٍ يُؤدِّهِ ٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤدِّهِ ٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنُهُ بِعِنْوَلُونَ عَلَى إِلَيْكَ اللَّهِ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- 1) تتبع فِرَقَ أهل الكتاب الثلاثة في النص: ﴿وَمِنْ أَهْلِ ﴾، ﴿وَمِنْهُم ﴾، ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا ﴾.
- 2) الحظ إيقاع الألف المقصورة في ﴿عَلَى ﴾ ﴿بَلِّنَّ ﴾ في آخر الآية 75 وبداية الآية 76.

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْنَ أَلْسِنتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿٧٨﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُم وَالنَّبُوقَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيتِنَ بِمَا كُنتُم تُعَلِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَعَلِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَعَلِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُم تَدُرُسُونَ ﴿٩٩﴾ وَلَا يَأْمُرَكُم أَن تَتَخِذُواْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّيِينَ لَمَا عَالَيْكُمُ مِن كِتَابِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿٩٩﴾ وَلا يَأْمُرَكُم أَن تَتَخِذُواْ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّيِينَ لَمَا عَالَيْكُمُ مِن كِتَابِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿٩٨﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّيْكِينَ لَمَا عَالَيْكُمُ مِن كِتَابٍ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿٩٨﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّيْكِينَ لَمَا عَالَيْكُمُ مِن كِتَابٍ مَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿٩٨﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّيْقِ اللَّهُ مِنْ الشَّيْمِ مِن كَتَابِ مَعَلَمُ مِن كِتَابٍ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقُرُرُ مَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّاهِدِينَ ﴿ ١٨٨﴾ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِن الشَّهِدِينَ ﴿٩٨٨ اللهِ مِعَالَى فَاللَا فَاللَا فَالْوَا فَالَا فَالْمَا مَعَكُم مِن الشَّهِدِينَ ﴿ ١٨٨ اللَّهُ مِعْلَى السَّاعِلَى الْمَعْلَى السَّاعِلَى السَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّه مِن الشَولَ المَا مَتَعْمُ مُن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مُن الشَّهُ مِن الشَّهُ مِن الشَّهُ مَا السَّاعِ الْمَا مَا الْمَا مُعْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا مَا مُنْ السَّهُ مِن السَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَا عَالَتُهُ الْمُنْ السَّهُ الْمَا مَا السَّهُ الْمُعْلَى السَّهُ الْمَا الْمُعْلَمُ مُن السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى السَاعِلَةُ الْمُعَالِمُ الْمُعْلَى السَاعِمُ الْمُعَلَّمُ الْمُل

<sup>1)</sup> تكرار لفظ ﴿كِتَابٍ ﴾.

 <sup>2)</sup> افتراء الذين ﴿ يَلُونِنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ ﴾ والرد عليهم: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ ... ﴾.
 3) النبوة والنبين في: ﴿ وَٱلْحُكُم وَٱلنَّبُوَّةَ ﴾ ، ﴿ ٱلْمَلَائِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ ﴾ ، ﴿ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّنَ ﴾ .

1) ﴿ٱلنَّبِيِّنَ﴾ في الآية 81 وأسماء بعضهم في الآية 84: ﴿إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَ..وَٱلنَّبِيُّونَ ...﴾

2) ﴿ أَقُرَرُ نَأَ ﴾ و ﴿ تَوَكَّىٰ ﴾ بنفس اللون: لاحظ التضاد في المعنى بين أقر وتولى للربط بين الآيتين 81 و82.

3) الربط بالفاء يفيد أيضا في تثبيت فاصلة الآية 82 وفاء ﴿أَفَعَيْرَ ﴾، كي لاتقول (أغير).

4) ﴿أَسُلَّمَ ﴾ و ﴿ وَامَنَّا ﴾: أسلم و آمن يتقاربان في المعنى، للربط بين الآيتين83 و84.

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسۡلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِى ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿٨٥﴾ كَيْفَ يَهْدِى ٱلنَّالِمِينَ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقِّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاثُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٨٨﴾ أُوْلَئِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٨٨﴾ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحُفَّفُ عَنَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظِرُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ إِنَّ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمُّ ٱزْدَادُواْ كُفْرا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّالُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانُهِمْ ثُمُّ ٱزْدَادُواْ كُفْرا لَّن تُقْبَلَ مِنْ تَقْبَلَ مِنْ أَصَدِهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّالُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّ ٱلَذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّالُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلَهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو آفَتَدَىٰ بِهِ ۚ أُولَائِكَ لَا لَيْ مَن تَلْصِرِينَ ﴿٩١﴾ إِنَّ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّالُ فَلَن يُقْبَلَ مِنَ أَحَدِهِم مِّلَهُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلُو آفَتَدَىٰ بِهِ أَوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن تَنْصِرِينَ ﴿٩٩٥﴾

\*(الخاء والكاف يتقاربان في المخرج).

التكوين الصورة الذهنية للنص تتبع 1) التكرار: ﴿ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾، ﴿ لَّن تُقْبَلَ ﴾، ﴿ لَّن تُقْبَلَ ﴾.

<sup>2)</sup> الْفِرَقَ الأربع في النص: الذين ﴿ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِم وَشَهِدُوٓا ... ﴾ وجزاؤهم و خلودهم فيه.

\_ ﴿ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ... ﴾ وجزاؤهم.

\_ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفُرا ... ﴾ وجزاؤهم.

ـ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كُفَّارٌ ...﴾ وجزاؤهم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ ءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ الْحَافُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يَقْبُونَ الْمَا أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿٩١﴾ لَن تَنالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِن شَأْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ ﴿كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَ إِيلَ إِلَّا مَا وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَأْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَ إِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَ إِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنتَزَلَ ٱلتَّوْرَانَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَانَةِ فَٱتَلُوهَا إِن كُنتُمُ صَدَق آللَّهُ فَلَ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ﴿٩٤﴾ صَدِقِينَ ﴿٩٣﴾ ﴾ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ﴿٩٤﴾ فَلَ صَدَق ٱللَّهُ فَاتَلُوهُمَا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ ﴾ فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ﴿٩٤﴾ فَلَن صَدَق ٱللَّهُ فَاتَبُعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِمِهُ حَنِيقًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥٩﴾

1) نجمع الكلمات الرابطة بين الآيات [91، 92، 93] في جملة:

# الذهب من أحب الأشياء للأنسان وكذلك الطعام #

2) لاحظ الصدق وضده الإفتراء والكذب للربط بين الآيات [93، 94، 95].

قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكا وَهُدًى لِلْقَالِمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَاثُ بَيِّنَاتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمٍ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكا وَهُدًى لِلْقَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ وَيه ءَايَاثُ بَيِّنَاتُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٍ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْقَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

﴿ ... وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّه غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٩٧ ﴾ قُلْ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بَاللَهِ مَنْ ءَامَنَ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٨ ﴾ قُلْ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَتُمُ شُهَدَآءٌ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٩ ﴾ يَذَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرَيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَلْفِرِينَ ﴿ ١٠٠ ﴾ وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ١٠١ ﴾ عَلَيْكُمْ عَايَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ١٠١ ﴾ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾

- الاحظ: # إبراهيم عليه السلام أول رجل في الملة وفي الآية 96 أول بيت # للربط بين الآيتين 95 و96.
   لتكوين الصورة الذهنية للنص تتبع واربط بفعل كَفَرَ في النص.
  - والنداءات الأربع في المقطع: \_ ﴿ قُلُ يَآ هُلَ ٱلۡكِتَابِ ۗ لِمَ تَكۡفُرُونَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ ... ﴾.
  - \_ ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ... ﴾.
- \_ ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ <u>أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ...</u>﴾. \_ ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ...﴾.

سورة آل عمران \_

متشابهات: جاء قوله تعالى ﴿قُلْ يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ و ﴿يَاأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾، بحذف ﴿قُلْ ﴾، في 13 موضع في 3 سور متتابعة (آل عمران، النساء والمائدة)

جاء النداء ﴿قُلْ يَناَّهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ في [آل عمران: 64، 98، 99] و[المائدة: 59، 68، 77].

وجاء النداء ﴿ يَناَّهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ في [آل عمران: 65، 70، 71] و[النساء: 171] و[المائدة: 15، 19].

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُمَّلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَاتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٠١﴾ يَنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلِمُونَ ﴿٢٠١﴾ وَآعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآذُكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذَ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَاكِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أَمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى مَنْهُمْ أَلَمُهُ يَبِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣ مُ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أَمُّةُ يَدْعُونَ إِلَى مَنهُمْ أَلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤ مُولَ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤ ﴾ وَلَا تَكُونُواْ وَآخَتَافُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ١٠٤ ﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخَتَافُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٠٤ ﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَالَذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخَتَالُهُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٠٤ ﴾ وَلَا تَكُونُواْ

\_ إيقاع التاء في الآيتين 101 و 102 مُلفِت للإنتباه.

ـ لاحظ الدعوة للإعتصام بحبل الله في الآيتين 101 و 103 وفعل كان في صيغ مختلفة.

## متشابهات<u>:</u>

﴿... فَأَصْبَحْتُم بِنِعُمَتِهِ ۚ إِخُونًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَا يَلْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهِ اَلْكُونَ ﴿١٠٣﴾ آل عمران

\_ نربط هاء الضمير في ﴿بِنِعُمَتِهِ ] و ﴿ عَا يَاتِهِ } كي لا نقول ﴿ الآيَاتِ ﴾. ومع هاء ﴿ تَهُ تَدُونَ ﴾ كي لا نقول ﴿ الآيَاتِ ﴾.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ... قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَاتِّ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾.

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَآخَتَلَفُواْ مِنْ بَغِدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٥٠١ ﴾ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿٢٠١ ﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُرُونَ ﴿٢٠١ ﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فَيْ رَحْمَةِ ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ١٠٧ ﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱللَّهُ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَالَمِينَ هِ اللَّهُ وَلَا إِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿١٠٩ ﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱللَّهُ مُرَضٍ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿١٠٩ ﴾

لاحظ: 1) ﴿... رَحْمَةِ ٱللَّهُ ... ﴿١٠٧ ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱللَّهِ ... ﴾ لربط آخرالآية 107 بأول الآية 108.

2) لام الملكية ﴿... ظُلْمًا لِّلْعَلَمِينَ ﴿١٠٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ لربط آخرالأية 108 بأول الآية 109.

## الصورة الذهنية للنص:

لاحظ: 1) الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أول النص (آية 110) و أَمَّةٌ قَارَّمَةٌ ﴾... وآخره (آية 114 و 115) وفي وسطه # ضروضرب و غضب و ﴿أُمَّةٌ قَارَّمَةٌ ﴾...

- 2) فعل رجع في آخر الآية 109 وضده خرج: مصدر أخرج في بداية الآية 110.
  - 3) إيقاع الحروف المكتوبة بنفس اللون للربط بين آخر الآيات وبداية التي تليها.

تفصيل الآية 112 لتيسير حفظها:

ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَكُثْرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِاليَّتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَغْتَدُونَ ﴿١١٢﴾ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَغْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

وَمَا يَفَعَلُواْ مِنَ خَيْرٍ فَلَن يُكَفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَّ عَنْهُمُ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيًّا وَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿١١٦﴾ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ الْحَيَوةِ الدُّنيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم ...﴿١١٧﴾ يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ الْحَيَوةِ الدُّنيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرَثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم ...﴿١١٧﴾ اللهِخَيْرٍ ﴾ يشترك في المعنى مع ﴿أَمُوالُهُمْ ﴾ ﴿أَوْلَك ﴾ ، ﴿حَرَثَ ﴾ . لاحظ العلاقة بين الأموال والإنفاق.

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِجِ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ الْأَفْسَهُمْ فَأَهْلَكُتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَفْسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿١١٧﴾ يَآأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْضَمُهُمْ فَاللَّهُ مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُوهِهِمْ وَمَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَا عَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُوهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكُبَرُ قَدْ بَيَنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١٨﴾ هَآلَتُمْ أُولاَءِ تُحِبُّونَهُمْ وَمُو لَا يَضُورُكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَواْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مَنُوا لَكُومُ وَلَا يَعْمُونَا عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِن اللّهَ عَلَيْمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١١٩﴾ اللهُ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مَن الْغَيْطُ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظُكُمْ أَوْنَ ٱللّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٩٤ ﴾ إِن تَمْسَمُكُمْ حَسَنَةٌ مِن الْغَيْطُ فَوْلُ الْ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا إِنَّ ٱللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١١٥﴾ اللهُ اللهُ إِن اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١١٥﴾ اللهُ عَمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢١﴾ اللهُ اللهُولِ اللهُ الم

صورة ذهنية للنص: # البغضاء والحب بين مصيبتين #.

<sup>1)</sup> نحفظ النص بطريقة الطرفين والوسط: في الطرفين فعل أصاب وفي الوسط البغضاء و ضدها الحب: ﴿ يُحِبُّونَكُمْ ﴾.

<sup>2)</sup> لاحظ أسلوب الشرط في الآيتين 119 و120 ﴿وَإِذَا لَقُوكُم ﴾ ﴿وَإِذَا خَلَوا ﴾ و ﴿إِن تَمْسَسُكُم حَسَنَةٌ ﴾ ﴿ وَإِن تُمْسَسُكُم حَسَنَةٌ ﴾ ﴿ وَإِن تُصِبْكُمُ سَيِّئَةٌ ﴾.

 <sup>(</sup>صِرٌ \_ بِطَانَةً \_ خَبَالًا \_ ٱلْأَنَامِلَ) من الكلمات الغريبة في القرآن الكريم، استعمل ترتيبها للربط بين آياتها.
 (إن شأت احفظها هكذا: # صِررُ بِطَانَةٍ خَبَالُ الأَنَامِلِ #).

سورة آل عمران

متشابهات: وَلَكِنَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٧ ﴾ آل عمران، بحذف ﴿كَانُوا ﴾ فريدة في القرآن الكريم. جاء فيما سواها ﴿وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى <u>ٱلۡخَيْرِ</u> وَيَأْمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنْهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِّ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلۡمُفَلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهُلُ الْمُؤمِنُونَ فِأَكْثَرُهُمُ ٱلْفُلْسِقُونَ ﴿١١٠﴾ أَهْلُ ٱلْكَتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿١١٠﴾

لَيْسُواْ سَوَآءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي <u>ٱلْخَيْرَاتِ</u> فَوُلُونَ مِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيُسَرِعُونَ فِي <u>ٱلْخَيْرَاتِ</u> وَوَالَّهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَرِعُونَ فِي <u>ٱلْخَيْرَاتِ</u> وَوَالَّهُونَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿١١٤﴾

وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلْمُتَّقِينَ ﴿١١٥﴾

تكرار كلمة ﴿خَيْرٍ ﴾ والأمر بالعروف والنهي عن المنكر في هذه الآيات مُلْفِتٌ للانتباه.

حدد في مخيلتك مواضعها في مصحفك.

إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوْهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۖ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢٠﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ كَيْدُهُمْ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿١٢١﴾ وَإِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾ إِذْ هَمَّت طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهُ فَلَيْتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَةٌ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٢٢﴾ وَاللَّهُ لَعَلَّمُ اللهِ لَعَلَّمُ اللهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَكُمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَلّهُ لَعُلُمُ اللّهُ لَعُلُمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَلْهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَلّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَى اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَامُ اللّهُ لَاللّهُ لَلّهُ لَلّهُ لَللّهُ لَعَلَّامُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَّامُ اللّهُ لَعَلَامُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلّهُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ لَعُلِمُ اللّهُ لَعَلَيْمُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ لَلّهُ لَعَلَّمُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّامُ اللّهُ لَعَلَّمُ لَولَ اللّهُ لَلّهُ لَعَلَامُ اللّهُ لَعَلَامُ لَا لَهُ لَعَلَّامُ اللّهُ لَعَلَّالِهُ لَعَلَّهُ اللّهُ اللّهُ لَعَلَّهُ اللّهُ الْحَلَّمُ اللّهُ لَعَلَّامُ الللّهُ لَعَلَّمُ الللّهُ لَللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

\_ الصورة الذهنية في هذه الآيات الأربع:

<sup>1)</sup> في الطرفين ﴿ أَي وَفِي الوسط ﴿ وَإِلَّهُ ﴾ ﴿ إِنَّهُ ﴾.

<sup>2) ﴿</sup>إِن تَمْسَسُكُم حَسَنَةٌ ﴾ = ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُم ٱللَّهُ بِبَدْرٍ ﴾ للربط بين الآيتين 120 و 123.

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمُ أَذِلَّةٌ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢٣ ﴾ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَافٍ مِّنَ ٱلْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ ﴿١٢٤ ﴾ بَلَنَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ يَكُفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِّن ٱلْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥ ﴾ وَمَا وَيَأْتُوكُمْ مِن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِّن ٱلْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿١٢٥ ﴾ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ قَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿١٢٦ ﴾

- 1) ثلاث كلمات تذكر بثلاث آيات متتالية تبدأن بباء الجر ﴿ بِبَدْرٍ ﴾ ﴿ بِثَلَاثَةِ ﴾ ﴿ بِخَمْسَةِ ﴾.
  - 2) لاحظ إيقاع اللهم في آخر الآية 125 وفي الآية 126.

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ ۖ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿١٢٦﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ ﴿١٢٨﴾ لَلْمُونَ ﴿١٢٨﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىٰءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٢٨﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي اللَّهُ مِنَ ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾ السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٩﴾

1) لاحظ لام الغاية في ﴿وَلِتَطْمَانَّ ﴾ و ﴿لِيَقْطَعَ ﴾ للربط بين الآيتين 126 و127.

2) الآية 128 (الخطاب للنبي صلى الله عليه و سلم) تبدأ بنفي الملكية ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴿١٢٨﴾ والآية 129 تبدأ بإثبات الملكية الله جل جلاله: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

- 2) لاحظ أربعة أوامر في 4 آيات متتالية: ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾، ﴿وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ﴾، ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ ﴾، ﴿وَسَارِعُوٓاْ ﴾.
  - 3) حرف الحاء في فواصل الآيات [130،129، 132: ﴿رَّحِيمٌ ﴾، ﴿تُفَلِحُونَ ﴾، ﴿تُرْحَمُونَ ﴾

وَسَارِعُوۤا إِلَىٰ مَغۡفِرَةٍ مِّن رَّبُكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٢ ﴾ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِى ٱلسَّرَآءِ وَٱلضَّرَآءِ وَٱلْكَاظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِّ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤ ﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لَلْهُ لَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥ ﴾ أُولَلَئِكَ لِلْمُوسِمِ وَمَن يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥ ﴾ أُولَلَئِكَ كَرُواْ الله فَاللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥ ﴾ أَوْلَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِن رَبِّمْ وَجَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَخْتَهَا ٱلْأَنْ مُ خَلِدِينَ فِيها وَيَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴿١٣٦ ﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبَلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيَهُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧ ﴾ لَاحظ: 1) ﴿مَغْفِرَةٍ ﴾، ﴿فَٱسْتَغْفَرُواْ ﴾، ﴿يَغْفِرُ ﴾، ﴿مَعْفِرَةٌ ﴾ في 3 آيات متقاربة.

2) ﴿ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ ... ﴾ هم ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ ... ﴾.

3) لما تقرأ ﴿ تَجْرِي ﴾ فكر في ﴿ فَسِيرُواْ ﴾ والآية 137 (فَكِّرْ في العلاقة بين الجري والسير)!

## متشابهات

[وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿١٣٦﴾ سورة آل عمران] [نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾ سورة العنكبوت] ـ نطبق طريقة حفظ المتشابهات، الجملة الأطول للسورة الأطول.

[فَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَاٰمِلِينَ ﴿٧٤﴾ سورة الزمر] جاء قبلها [فَبِيسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٢﴾ سورة الزمر].

قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنْ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٨ ﴾ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ هَلذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٨ ﴾ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّ وَمِنِينَ ﴿١٣٩ ﴾ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّنْلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ نُذَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ فَرَاكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٤١ ﴾ وَلِيمُحَق ٱلكَافِرِينَ ﴿١٤١ ﴾ وَلِيمُحَق ٱلدَّخُلُواْ وَيَعْمَونَ وَلَعْلَمَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَعْمَقُ ٱلْكَلفِرِينَ ﴿١٤١ ﴾ وَلِيمُمَّ أَن تَدْخُلُواْ وَاللهُ لَا يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَمَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿١٤١ ﴾ أَمْ حَسِبُتُمْ أَن تَدْخُلُواْ وَلَمَّ وَلَمَّ وَلَمَا يَعْلَمُ ٱلللهُ ٱلَّذِينَ جَمَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿١٤٢ ﴾

لاحظ: 1) إيقاع الباء في آخر الآية 137 وبداية الآية 138 ﴿... عَلقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧ ﴾ هَاذَا بَيَانُ ... ﴾. 2) العلاقة بين ﴿تَحْزَنُواْ ﴾ و ﴿قَرَحُ ﴾.

3) إيقاع الحاء من الآية 139 إلى الآية 142 ﴿ تَحْزَنُواْ ﴾ ﴿ قَرْحٌ ﴾ ﴿ يُحِبُّ ﴾ ﴿ وَلِيُمَحِّصَ ﴾ ﴿ وَيَمَحَقَ ﴾ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ الْجَنَّة وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَمَّدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِينَ ﴿١٤٢﴾ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوُنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿١٤٣﴾ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايِين مَّاتَ أَوْ قُبِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَايِين مَّاتَ أَوْ قُبِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيِّأً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّه شَيَّا مُوجَعَّدٌ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنيَا نُوْتِهِ مِنهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ اللَّهُ عَرَةِ نُوْتِهِ مِنهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن يَرِدُ ثَوَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن يُرِدُ ثَوَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ اللَّهُ عَرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَقْلِمُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْعَلَى اللْلَهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ وَبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَاۤ أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا اللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّارِينَ ﴿١٤٦﴾ ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّارِينَ ﴿١٤٦﴾

وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغَفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿١٤٧﴾

فَاتَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْأَخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

لاحظ 1) معنى الموت في ﴿ جَهَادُواْ ﴾ ، ﴿ تَمَنَّوُنَ ٱلْمَوْتَ ﴾ ، ﴿ قَدْ خَلَتْ ﴾ ، ﴿ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ . ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ ﴾ ، ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ ﴾ . (الجهاد فيه احتمال الموت).

- 2) بداية الآيات: ﴿ وَلَقَدُ كُنتُمُ ﴾ ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ ﴾ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ ﴾.
  - 3) فاصلة الآيتين: ﴿وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ و ﴿وَسَنَجْزِي ٱلشَّكِرِينَ ﴿١٤٥﴾.
    - 4) فاصلة الآيتين: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿١٤٦﴾ و ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾. ﴿الصَّابِرِينَ ﴾ جاء قبلها المصيبة: ﴿لِمَآ أَصَابَهُمْ ﴾.

﴿ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ جاء قبلها في نفس الآية ﴿وَحُسُنَ ﴾.

5) ﴿ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا ... ثَوَابَ ٱلأَخِرَةِ ﴾ في الآيتين 145 و148.

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُبِلَ ٱنْفَلَبْتُمْ عَلَى آغَقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّه شَيَّا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ آل عمران ﴿ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّه شَيَّا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿١٤٩﴾ آل عمران ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ ﴿١٤٩﴾ آل عمران الوقوع في الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أن طاءة الكفاه

\_ تأمل في مصحفك موضع الآيتين وما جاء بينهما. طبق طريقة الحفظ: ترتيب الطرفين والوسط.

يَنَآيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿١٥١﴾ سَنلقى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشَرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُ لُطَطَانًا وَمَأُونَهُمُ ٱلنَّالُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٥١﴾ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذَبِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ وَذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذَبِهِ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مَا أَرَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنِيا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُم عَنْهُم لِيَبْتَلِيكُم وَلَقَدُ عَنْهُم وَاللّهُ ذُو فَضُلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

لاحظ: 1) إيقاع الباء في الأيات [49، 150، 151].

2) الصفيرية في المقطع (وصف معركة أحد).

<sup>﴿</sup> مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنَيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنَهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمُ وَٱللَّهُ وَلَا تَلُوْنَ عَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٥٢ ﴾ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي وَفَضْلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٥٢ ﴾ ﴿ إِذَ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَىٰ أَصَابَكُم ۖ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ أَخْرَكُم فَأَتُنكُم فَأَتْ بَعْمَ لِكُم مِّنَ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُم ۗ وَطَآئِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ ... ﴿ ١٥٤ ﴾ ﴿ أَنْفَلُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةٍ يَقُولُونَ ... ﴿ ١٥٤ ﴾

لاحظ: 1) إيقاع ﴿ ذُو ﴾ و﴿ دُو ﴾ في ﴿ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٥٢ ﴾ ۞ إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾.

<sup>2) ﴿</sup> تُصْعِدُونَ ﴾ = السير في الأرض. وتُشْبِهُ [صَعَدَ] في الحروف: لما تقرأ ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ فَكِرْ في ﴿ أَنزَلَ ﴾. (الصعود ضد النزول)

سورة آل عمران ـ

تفصيل الآية 154 لتيسير حفظها، تأمل ما كُتُب بنفس اللون.

﴿ ثُمُّ أَنْوَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمُّ وَطَآئِفَةً مِّنكُمُّ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ وَطَآئِفَتًا قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ يَعُولُونَ هَلَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ لِللَّهِ يَعُولُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَّ يَعُولُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَّ يَعُولُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُونَ لَكَ يَعُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَالْهَنَا هَالْهَنَا فَاللَّهُ عَلِيمٌ فَيُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَالْهُنَا فَاللَّهُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ فَلُوبُكُمْ وَلِيمَةً مِن يُوتِكُمْ لَكُونَ لَكُ مَنْ فِي عُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فَلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ ١٥٤ ﴾ وَلِيمَتِكُم مَا فِي قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ ١٥٤ ﴾

﴿... قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرِزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿ ١٥٤ ﴾ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ النَّتَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا السَّتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَغضِ مَا كَسَبُوا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنَهُم ۗ إِنَّ اللَّهُ عَنَهُم عَوْمَ اللَّهُ عَنَهُم وَ اللَّهُ عَنَهُم اللَّهُ يَطُونُ اللَّهُ عَلَيْمٌ وَا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِم إِذَا ضَرَبُوا فَقُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ١٥٥ ﴾ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِم إِذَا ضَرَبُوا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي اللَّهُ وَاللَّهُ يُحْمِعُ وَاللَّهُ مِنَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٥٦ ﴾ يَوَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُثُمُّ وَاللَّهُ مُعُونَ ﴿ ١٥٦ ﴾ يَمَعُونَ ﴿ ١٥٦ ﴾ يَمَعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمَعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمَعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمَعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمْعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمْعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمْعُونَ ﴿ ١٥٩ اللَّهُ فَيْ سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُثُمُّ وَاللَّهُ مُعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمْعُونَ ﴿ ١٩٤ ﴾ يَمْعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمْعُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَمْعُونَ ﴿ ١٩٤ هُولِينَ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُثْمَا لَوْلَ مَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٥٩ ﴾ يَوَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّه أَوْمُ مُثُمُّ فَيْ اللَّهُ عَمْعُونَ ﴿ ١٩٤ ﴾ يُولِيَّن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ عَمْهُونَ ﴿ ١٩٥ ﴾ لَمَعْوَنَ ﴿ ١٩٤ ﴾ لَمْعُونَ ﴿ ١٩٤ هُ مُثْمَلُونَ عَلَمْ الللَّهُ وَرَحْمَةُ خَيْرٌ مِمَّا يَعْمَعُونَ ﴿ ١٩٤ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ عَلَوْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ إِلَى اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لاحظ: 1) ﴿لَبَرَزَ ﴾﴿ ٱسۡتَزَلَّهُمُ ﴾ ﴿غُزَّى ﴾ 3 كلمات غريبة في القرآن الكريم، قاسمها المشترك حرف الزاي ترتيبها يُذَكِّرْ بِترتيب 3 آيات متتالية. (إن شأت احفظها هكذا: # بَرَزَ اسْتَزَلَّ غُزًا #).

<sup>2) ﴿</sup>ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتَلُ ﴾ ﴿ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ ﴾ ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ للربط بين الآيات [154، 156، 156].

<sup>3)</sup> التقديم والتأخير في ﴿مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ ﴾ و ﴿وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ ﴾.

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ﴿١٥٨ ﴾ وَلَئِن مُّتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللّهِ تُخْشَرُونَ ﴿١٥٨ ﴾ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّن ٱللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيطَ ٱلْقَلْبِ لَآنفَضُواْ مِنْ حَوْلِكُ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللّهِ إِنَّ ٱللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَنصُرُكُمُ اللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَنصُرُكُمُ أَللّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ ٱلمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾ يَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيطَ ٱلْقَلْبِ لَآنَفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَآعَفُ عَنَهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ إِن يَنصُرُكُمُ آللَّهُ فَلَا غَلِبَ لَكُمُّ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ إِن يَنصُرُكُم آللَهُ فَلَا يَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَلَا عَلَى اللَّهُ فَلَا يَعْدِهِ فَلَ اللَّهُ فَلَا يَعْدِهِ أَوْ يَعْدَلُكُم فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهُ فَلَا يَعْدِهِ أَلْ يَعْدِهِ أَلْ يَعْدِهِ أَلُولُونَ وَهُمُ لَا يُغْلِمُونَ ﴿١٦١﴾ فَمَن ذَا ٱللَّهُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ أَمُّ تُوفَى كُلُّ اللَّهُ فَلَا يُعْلَمُونَ ﴿١٦٩ ﴾ وَمَاكَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلُلُ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَى يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ أَمُّ تُوفَى كُلُ فَمِل مَا كُسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٩ ﴾

﴿غَلِيظَ ﴾﴿غَالِبَ ﴾﴿ يَغُلُلُ ... يَغُلُلُ ... غَلَّ ﴾ كلمات قاسمها المشترك حرفي الغين واللام وترتيبها يذكر بترتيب الآيات الثلاث إن شأت احفظها هكذا: # غليظ غَالِبَ يَغُلُلْ #.

وَمَاكَانَ لِنَبِي أَن يَعُلُّ وَمَن يَعُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ ثُمُّ تُوفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُونُهُ جَمَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦٦﴾ هُمُ مَ دَرَجَلَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٦﴾ لَقَدُ مَنَ ٱللَّكُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِ وَيُوزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِ وَيُوزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحَكُمُنَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلِلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾ وَلَمَّآ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ وَٱلْكُولُ هَوْ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾

تأمل لفظ الجلال في ﴿ رِضُونَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ دَرَجَاتٌ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿ لَقَدْ مَنَ ٱللَّهُ ﴾؛ وما كتب بنفس اللون وما تحته سطر؛ وإيقاع الليم في آخر كل آية وبداية الآية التي تليها.

أَوَلَمَّآ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَدُ أَصَبَتُم مِّقْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَى هَاذَا قُلُ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُم إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٦٥﴾ وَمَآ أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيمَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَمَآ أَصَابَكُم يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيمَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٦٦﴾ وَلِيمَعْلَمَ النَّهُ أَقُومِ اللَّهُ عَالَوْا فَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَآتَبَعْنَكُم مُ مُ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِمِ مَّا لَيْسَ فِى قُلُومِهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِمِ مَّا لَيْسَ فِى قُلُومِهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾ لاحظ: 1) فعل أصاب في الآيتين 165 و166.

2) مشتقات [عَلِمَ] للربط بين الآيتين 166 و167.

متشابهات: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفَوَ هِهِم ﴿١٦٧﴾ آل عمران \_ ﴿ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ﴿ ١١﴾ الفتح

الفم كُلُّ. واللسان جُزْءٌ من الفم والكل أكبر من الجزأ. لضبط المتشابهتين قل: الكل للسورة الأطول. والجزأ للسورة الأقصر.

وَلِيعْلَمُ ٱللَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَتِبُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَآتَبْعْنَاكُمُ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَعْذِ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُومِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَعْذِ أَقْرَبُهُمْ وَقَعْدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَادْرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٨﴾ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُوتُنَا بَلَ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ كُذُتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٦٩﴾ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمُوتُنَا بَلَ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ كُذُرَقُونَ ﴿١٦٩﴾ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللّهُ مِن فَصْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهُ لا يُمْوضَى بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهُ لا خَوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾ وَلَا يَتَجَابُواْ لِلّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللّهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾ ٱلّذِينَ السَّعَجَابُواْ لِللّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْمَةٍ مِّنَ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُمْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ مِنْهُمُ وَاتَقُواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ١٧٤﴾ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُونَ وَعُمْ الْوَكِيلُ ﴿١٧٤﴾ لَلْذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَوَادَهُمْ إِيَانَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿١٧٢﴾

<sup>1)</sup> تتبع ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ الـ 6 في المقطع.

<sup>2)</sup> اربط بالألف في آخر ﴿أُمُوا تُأَلَى آية 169، وبالألف في أول إسم السورة، آل عمران. والتاء في البقرة و ﴿أُمُواتُ ﴾ آية 154.

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ فَٱنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضَٰلٍ عَظِيم ﴿١٧٤﴾ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطِانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَا يَحُزُنكَ ٱللِّرِينَ يُسَلِّرِعُونَ فِي ٱلْكُفُرِّ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيًّا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجُعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْأَخِرَةَ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَواْ ٱلۡكُفۡرَ بِٱلۡإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيُّا ۖ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ﴿١٧٨ ﴾ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءٌ فَأمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦْ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُم أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱللَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ مُو خَيرًا لَّهُم بَلْ هُو شَرٌّ لَّهُم سَيْطَوَّقُونَ مَا جَلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

1) تتبع ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ الـ 4 في النص. و ﴿ ٱلْمُؤَّمِنِينَ ﴾ في الآية 179 (عكس ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا ﴾ )

2) لاحظ تكرار فعل خاف في الآية 175 وفعل سارع في الآية 176 (تخيل خائف يجري مسرعا).

3) لتثبيت فواصل الأيات [176، 177، 178 و180] لاحظ الحروف المشتركة بين:

﴿حَطًّا﴾ و﴿عَطِيمٌ﴾ \_ ﴿بِٱلْإِيمَـٰنِ﴾ و﴿أَلِيمٌ﴾ \_ ﴿لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ لَهُمْ و﴿مُهِينُ﴾ \_ ﴿يَبْخَلُونَ﴾ و﴿خَبِيرٌ﴾.

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَا ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُوَ خَيْرًا لَّهُمُّ بَلُ هُوَ شَرُّ لَّهُمُ سَيُطُوّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾ قَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَعْمَنِيما مُ سَنَكُتُ مَا قَالُواْ وَقَتَلَهُمُ ٱلْأَنْلِيمَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

لما تقرأ ﴿يَبَخَلُونَ ﴾ فكر في ﴿أَغُنِيَآءُ ﴾ والآية ﴿١٨١ ﴾ (العلاقة بين البخل والمال والغني).

لَقَدُ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَتَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَاكِ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَتَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَاكِ بَمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا يَعْمَ اللّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلّا نُوْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَىٰ يَأْتِينَنا بِقُرْ بَانٍ تَأَكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلُ قَدْ جَآءُكُم وَمُن لِرَسُولٍ حَتَىٰ يَأْتِينَنا بِقُرْ بَانٍ تَأَكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلُ قَدْ جَآءُكُم وَمُن لِرَسُولٍ حَتَىٰ يَأْتِينَا بِقُرْ بَانِ تَأَكُلُهُ ٱلنَّارُ قَلْمُ اللّهُ مِن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْبَيِّنَاتِ وَٱللّهُمُومُمُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَاقِقَةُ ٱللْمُوتِ فَقَدُ فَالَّ وَمُا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّيْمَ لَلْمُ وَلَيْمُ وَأَنْفُومُ مُ إِن كُنتُم صَلدِقِينَ ﴿١٨٤﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَاقِقَةُ ٱللّهُوتَ فَقَدُ فَالَّ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّيْمَ اللّهُ مِن قَبْلِكُمُ وَاللّهُ مِن اللّذِينَ أَفُولُومُ وَمَا الْحَيَوةُ ٱلدُّيْمَ وَلَيْمُ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَلْكَمْ مِنَ اللّذِينَ أُولُومُ الْحُولُ الْمُورِ ﴿ وَمَا الْحَيَوةُ اللّهُ مَن اللّذِينَ أُولُومُ اللّهُ مُولِ اللّهُ مِن اللّذِينَ أُولُومُ اللّهُ مُولِكُمُ وَأَنفُسِكُمْ وَلَلْكَمْ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ هُمَا لَكُمَا أَلُكُمُ اللّهُ مُن عَزْمٍ ٱلْأُمُورِ ﴿ هُمَا لَلْكَ مِن عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ هُمَا لَلْكُونَ فِي اللّهُ مِن اللّذِينَ أُولُومُ اللّهُ مُن مَن اللّذِينَ أُولُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَا الْحَيْلَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن عَرْمِ ٱلللّهُ مِن عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ مُعَلِيمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ال

لاحظ: 1) طرفي النص، فعل [سمع] في أول آية ﴿قَدُ سَمِعَ ﴾ وفي آخر آية ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ ﴾.

- 2) إيقاع حرف القاف في: ﴿... ٱلْحَرِيقِ ﴿١٨١ ﴾ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ ... ﴿١٨٢ ﴾ للربط بين الآيتين.
  - 3) لما تقرأ ﴿أَيُدِيكُمْ ﴾ فكر في ﴿عَهِدَ ﴾ والآية 183 (المصافحة بالأيدي رمز للمعاهدة).
  - 4) ﴿وَٱلزُّبُرِ ﴾ و ﴿زُحْزِحَ ... فَازُّ ﴾ كلمات قاسمهم المشترك حرف الزاي، للربط بين الآيتين 174 و 175.

﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي الْمُوالِكُمْ وَالْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ الْمُورِ ﴿ ١٨٦﴾ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ أَشُرَكُواْ أَذًى كَثِيرًاْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ اللّهُمُورِ ﴿ ١٨٦﴾ وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ اللّهِ مِيثَاقَ اللّهِ مِيثَاقَ اللّهِ مِيثَاقَ اللّهِ مِيثَاقَ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِيثَاقَ اللّهِ مِيثَاقَ اللّهِ مِيثَاقًا اللّهِ مَنْ اللّهُ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِ هِمْ وَاشَيْرَواْ بِهِ عَنَا اللّهِ مَنَا اللّهُ مِيثَاقًا اللّهُ مِيثَاقًا اللّهُ مِيثَاقًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِيثَاقًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِيثَاقًا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّه

﴿لَتُبْلَوُنَّ ... وَلَتَسْمَعُنَّ ﴾ و ﴿لَتُبَيِّنُنَّهُۥ ﴾ تأمل إيقاع لام القسم، للربط بين الآيتين 186 و187.

. سِورة آل عمران \_

﴿... فَلَا تَحْسَبَنَهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨ ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩ ﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَأَيَاتٍ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ﴿١٩٠ ﴾ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُومِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

\_ تأمل إيقاع لام الملكية ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ١٨٨ ﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾.

\_ لاحظ الطباق (الشي ونقيضه) في ﴿ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ و ﴿ قِيَامًا وَقُعُودًا ﴾ في الآيتين 190 و191.

## \_ تفصيل الدعاء لتيسير حفظه:

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾ وَبَنَّا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿١٩٢﴾ وَبَنَّا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا اللَّهُ اللَّهِ عَنَا مُنَادِيًا يُنَادِى لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَامَنَّا إِنَّنَا فَكُوْرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيًّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ وَبَنَا وَكَفِّرُ عَنَّا سَيًّاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿١٩٣﴾ وَعَدَتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

الاحظ رَبَّنَا الـ 5. وتأمل إيقاع خ \_ خ ثم د \_ ذ \_ د.

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّہُمۡ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِالٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى َبَعۡضُكُم مِّن بَعۡضُ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمُ سَيَّاتِهِمۡ وَلَأَدْخِلَنَّهُمُ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمۡ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمُ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمُ عَنِدَهُ وَلَاللَّهُ عِندَهُ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَكَ جَنَّنَ تَغَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسۡنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَكَ تَقُلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَذِا ﴿١٩٦﴾

لاحظ: 1) إيقاع لام القسم مع نون التوكيد في ﴿لَأَكَفِّرَنَّ ﴾ و ﴿وَلَأَدُخِلَنَّهُمْ ﴾ في الآية 195.

<sup>2)</sup> إيقاع لا في: ﴿مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾ لَا يَغُرَّنَّكَ ... ﴾.

فَآسَتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَبِلِ مِّنكُم مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّن بَعْضٍ فَآلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِينْرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَتْلُواْ وَقْتِلُواْ لَأَكْفِرْنَ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ جَبُرِي مِن تَخْيَا اللَّأَنْهُرُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلثَّوابِ (١٩٥ ﴾ لَا يَغُرَّتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِ (١٩٦ ﴾ مَتَنعٌ قليلٌ ثُمَّ مَأُو هُمْ جَمَهَمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿ لَا يَغُرَّتُكَ تَقَلُّبُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَدِ ﴿١٩٨ ﴾ مَتَنعٌ قليلٌ ثُمَّ مَأُو هُمْ جَمَهُمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿ ١٩٧ ﴾ لَكِنِ اللَّذِينَ النَّيْوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ جَمِرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا نُرُلًا لَا اللَّهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ وَمَا عَندَ اللَّهِ عَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨ ﴾ وَإِنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ لَا إِنْهُمْ خَلِيهِ لَا يَشْتَرُونَ بِايَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قليلًا أُولِيكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَيِّمُ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ لِلْمَالِ الْكِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَمُ وَمَا أُنزِلَ لِهِ اللَّهُ عَندَ رَبِيمُ اللَّهُ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَمُ أُوا وَرَابِطُواْ وَاتَقُواْ اللَّهُ لَعَلَمُ مُنُواْ آصِيرُواْ وَصَائِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَقُواْ اللَّهُ لَعَلَمُمُ اللَّهُ لَعَلَمُ مُ مَلَّهُ اللَّهُ لَعَلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ يَأْلُكُمُ اللَّهُ يَعْلِيلُوا وَرَابِطُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَقُواْ اللَّهُ لَعَلَمُ مُنْ اللَّهُ لَعَلَمُ مُنْ اللَّهُ لَعَلَمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَيْكُمُ اللَّهُ لَمُ مُنْ اللَّهُ لَعَلَمُ مُ اللَّهُ لَعَلَمُ مُنْ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَمُ مُ مَن اللَّهُ لَعَلَمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَامُ الللَّهُ لَعُلُوا وَاللَّهُ وَلِيلُوا وَرَابِطُواْ وَاتَعُواْ اللَّهُ لَعَلَمُ مُ اللَّهُ لَعَلَمُ مُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ لَعَلَى اللَّهُ لَعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَه

1) جاء لفظ ﴿ثَوَابًا مِّنَ عِندِ ٱللَّهَ ﴾ في الآية 195 و ﴿نُزُلَّا مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ في الآية 199.

2) لضبط ﴿نُزُلًّا ﴾ لاحظ تكرار ﴿أُنزِلَ ﴾ في الآية 199.

﴿ وَإِذْ أَخَذَ آللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْثَمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ وَاللَّهُ مَيْنَا وَلَا تَكْثَمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمُ وَٱشۡنَرَوْلْ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشُنَرُونَ إِلَيْكُمُ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهُمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشُنَرُونَ بِٱللَّهِ مَنْ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ أُوْلَائِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

لاحظ: في الآية الأولى ﴿ اللَّذِينَ أُوتُواْ اللَّكِتَابَ ﴾ الذين ﴿ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا ﴾. في الآية الثانية ﴿ مِنْ أَهُلِ اللَّكِتَابِ ﴾ الذين ﴿ لَا يَشْتَرُونَ بِّايَاتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾.

(حدد في ذهنك موضعهما في مصحفك).

## متشابهات:

له تأتي ﴿أَفَأُنْلِئُكُم ﴾ بالفاء إلا في سورة الحج اجعل علامتها الفاء قبلها وبعدها في ﴿تَعْرِفُ ﴾ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواۚ ﴾ قبلها و ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ ﴾ بعدها.

\* قُلُ أَوْنَتِكُمُ بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمُ ... ﴿ ١٥﴾ آل عمران \* قُلُ أَفَانَتِكُمُ بِشَرِ مِّن ذَالِكُمُ ... ﴿ ٧٧﴾ الحج \* قُلُ هَلُ أُنْتِكُمُ بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً .... ﴿ ٦٠ ﴾ المائدة ﴿ \* قُلُ هَلُ أُنْتِئُكُم بِاللَّخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ ١٠٣ ﴾ الكهف ﴿ \* قُلُ هَلُ نُنَتِئُكُم بِاللَّخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ ١٠٣ ﴾ الكهف ﴿ \* قُلُ هَلُ نُنَتِئُكُم بِاللَّخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ ١٠٣ ﴾ الكهف ﴿ \* قُلُ هُلُ أُنْتِئُكُم عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ ٢٢ ﴾ الشعراء ﴿ في المخرج ﴾ الشعراء ﴿ \* هَلُ أُنْتِئُكُم عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ ٢٢ ﴾ الشعراء ﴿ \* في المخرج ﴾ الشعراء ﴿ \* في المخرج ﴾ المخرج ﴾ المؤرث ﴿ ١٠٠ ﴿ اللهُ اللّٰ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ ٢٢ ﴾ الشعراء ﴿ وَالْهُمْ اللهُ عَلَى مَن تَنْزَلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ ١٠ اللهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰ اللهُ الله

(اربط بالهمزتين في ﴿ أَوُّنَائِكُم ﴾ و أول حرف في آل عمران).

( بالنسبة لسورة الشعراء القاعدة معكوسة: الشعراء أقوالهم كثيرة و لم تبدأ المتشابهة فيها بِ ﴿قُلِّ ﴾).

( نجمع في جملة المتشابهات التي فيها ﴿هَلُّ ﴾: هل الشعراء ملتفون حول مائدة في الكهف؟. (تخيل المشهد).

## متشابهات:

\*\* وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أَوْلَاَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٌ مِّن ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمۡ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ﴿١٣٥﴾ أَوْلَاَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٌ مِّن ٱلذَّن وَجَنَّاتُ تَجۡرِى مِن تَحۡتِهَا ٱلأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿١٣٦﴾ آل عمران تَجَرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴿١٣٦﴾ آل عمران

\*\* وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبَوِّئَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا يَعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿٥٨﴾ العنكبوت

- 1) لاحظ انتشار واو العطف في آية آل عمران.
- 2) لزيادة التثبيت: قل أطول كلمة لأطول سورة (آل عمران).

## متشابها<u>ت</u>

\*\*﴿إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴿فَلَمَّاۤ أَحَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلۡكُفُر قَالَ مَنۡ أَنصَارِىۤ إِلَى ٱللَّهِ ... ﴿٥٢﴾ آل عمران

\*\* ﴿ وَانَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ هَاذَا صِرَطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَٱخۡتَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِمُ ۖ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشۡهَدِ يَوْم عَظِيم ﴿٣٧﴾ مريم

\*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَاذَا صِرَطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَٱخۡتَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِهِمُّ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿٦٥﴾ الزخرف

- 1) جاءت متشابهة الزخرف بزيادة ﴿هُوَ ﴾ وجاءت آيتي آل عمر ان ومريم (الشجرة الطيبة وغصنها). متطابقتين.
- 2) جاء في آية الزخرف لفظ ﴿ظَلَّمُواْ ﴾ وجاء في آيتي آل عمران ومريم ﴿ٱلْكُفِّرَ ﴾ و ﴿كَفَرُواْ ﴾.
  - 3) اربط بحرف الميم في ﴿مَّشِّهَدِ ﴾ وفي اسم السورة، مريم.

## متشابهات:

\*\* ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقِ كَانُواْ غُزَّى ...﴿١٥٦﴾ آل عمران

\*\* ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ مَا تَتِلُواْ مَا كَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ مَا يَعْدَان

الهمزة في ﴿إِذَا ضَرَبُواْ ﴾ تسبق الواو في ﴿وَقَعَدُواْ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

سورة النساء بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَآيُّنَا النَّاسُ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِى حَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَقُواْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ١ ﴾ وَعَاتُواْ الْمِيَّاتِ وَالْأَرْحَامِّ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ ١ ﴾ وَعَاتُواْ الْمِيَّاتِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ ٢ ﴾ وَإِنْ الْمَتَامَى فَانَكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَاعٍ فَإِنَ خِفْتُمُ خِفْتُمُ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَثَ أَيْمَنُكُم ذَلِكَ أَدْنَى آلاً تَعُولُواْ ﴿ ٣ ﴾ وَعَاتُواْ النِّسَآءَ صَدُقَتِينَ كَلَةً فَإِن طِئْمُ لَكُمْ عَن شَىءٍ مِّنَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا ﴿ ٤ ﴾ وَلَا تُوَتُواْ السُّفَهَآءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي خَلَةً فَإِن طِبُنَ لَكُمْ عَن شَىءٍ مِّنَهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَّرِيًّا ﴿ ٤ ﴾ وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَآءَ أَمُوالُكُمُ الَّتِي خَلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ قِيْلًا مَعْرُوفًا ﴿ ٥ ﴾ وَٱبْتَلُواْ النِّيمَاءَ مَدَى حَقَى جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيْلًا مَعْرُوفًا ﴿ ٥ ﴾ وَٱبْتَلُواْ النِيمَاءَ مَن شَىء مِنْهُ مُ رُشَدًا فَادَفَعُواْ النِّهُمْ أَمُولُهُمْ وَلَا مَعْرُوفًا ﴿ ٥ ﴾ وَٱبْتَلُواْ النِيمَاء وَبِدَارًا أَن جَعَلَ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ وَلَو اللّهُمُ اللّهُ مُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولُوا لَهُمْ وَلَو اللّهُمُ وَلَا يَأَكُلُ وَلَا تَأْكُلُوهُ اللّهُمُ وَلَا يَكُمُوا اللّهُ وَلَولُوا لَهُمْ وَلَولُوا لَهُمْ اللّهُ مُلُولُوا عَلَيْهُمُ وَلَا وَمَن كَانَ عَنِيمًا فَاللّهُ عَلَيْمُ أَولُولُوا لَلْهُمْ أُولُوا عَلَيْهُ وَلَولُوا عَلَيْكُمُ وَلَا مَنْكُمُ وَلَا يَكُلُلُوا اللّهُ اللّهُ وَلَولُوا لَلْهُمُ وَلَولُوا لَهُمْ وَلَولُوا لَلْهُمُ وَلَولُوا لَكُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ لَكُمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَولُوا لَهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّ

﴿ اَتَّقُواْ ﴾ \_ ﴿ وَ عَاتُواْ ﴾ \_ ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ ﴾ \_ ﴿ وَ عَاتُواْ ﴾ ﴿ وَ لَا تُؤْتُواْ ﴾ - ﴿ وَ آبَتَلُواْ ﴾:

ست أفعال حفظها سهل جدا، قاسمها المشترك حرف التاء، تذكرنا ببداية الآيات الـ 6 الأولى. لاحظ فعل [آتي] جاء مرتين في صيغة الأمر ومرة في صيغة النهي.

### متشابهات:

الآية ﴿ ١ ﴾ سورة النساء تتحدث عن الخَلْقِ والتوالد البشري: لاحظ بعدها ﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ﴾ ـ جاء في الأعراف ﴿وَجَعَلَ ﴾ وفي الزمر ﴿ثُمَّ جَعَلَ ﴾.

اربط 3 نقط في ثاء ﴿ ثُمُّ ﴾ ب 3 حروف في اسم سورة الزمر.

<sup>\*\*﴿...</sup> خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ...﴿١﴾ النساء

\*\*﴿هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ...﴿١٨٩﴾ الأعراف

\*\*﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وأَنْزَلَ ...﴿٦﴾ الزمر

وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَٱدۡفَعُوۤاْ إِلَيْهِمۡ أَمُواَلَهُمُّ وَلَا تَأَكُلُوهَاۤ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسۡتَعۡفِفِّ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَالُمُعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمُ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسۡتَعۡفِفِّ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَالُكُمُ بِٱللَّهِ عَلِيهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشُهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

لِّلْرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لاحظ إيقاع اللام والصفيرية والباء في آخر الآية 6 والآية 7.

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَّوَّامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنْهُمُ رُشَدًا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡمِمُ أَمُوالَهُمُّ وَلَا تَأْكُلُوهَاۤ إِسۡرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلۡيَسۡتَعۡفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلۡيَٱكُلُ بِٱلۡمَعۡرُوفِ فَإِذَا دَفَعۡتُمُ إِلِّيۡمِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيْمٍمْ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُـونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرُّ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْكَثَاهِي وَٱلْمَسَاكِينُ فَآرَزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَكَهَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

لاحظ: 1) الآيات التي تقر المحافظة على حقوق ﴿وَٱلْكِتَاهِيٰ ﴾.

- 2) الآيات التي ورد فيها كلمة ﴿ يَثَلَمَىٰ ﴾ جاءت بالتناوب [6، 8، 10].
- 3) الأوامر الثلاثة ﴿فَارَزُقُوهُم ﴾، ﴿وَلِيَخْشَ ﴾، ﴿فَلْيَتَّقُواْ ﴾ للربط بين الآيتين [8 و 9].

﴿... وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾ يُوصِيكُمُ ٱللّهُ فِي أَوْلَدِكُمْ لِللّهُ وَالْمُ خَطِّ ٱلْأُنتَيَنِ فَإِن كُنَّ فِإِن كُانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِ فِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَاللّهُ فَإِن اللّهُ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ وَاللّهُ فَاللّهُ الشَّكُ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَحِيمَةً يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ عَابَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدُرُونَ كَانَ لَهُ وَلِي اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ أَنْ مَلْمَ اللّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

\_ لتيسير حفظ الآية 11 ركز على:

﴿ وَلِأَ بَوَيْهِ لِكُلِّ وَ حِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدْ ﴾ ﴿ وَلِأَ بَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾ ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ﴾

﴿ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ﴾

\*ركز على ﴿ ٱلسُّدُسُ مِمَّا ... ﴾ و ﴿ ٱلسُّدُسُّ مِنْ ... ﴾: مما تسبق من في الترتيب الأبجدي.

# ﴿... فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ النساء

- 1) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 11 و24] [الأحزاب: 1] [الإنسان: 30]. بثبوت إن. في آيتيي سورة النساء جاء قبلها لفظ ﴿ فَرِيضَةً ﴾.
- 2) ﴿وَكَانَ ٱللَّهَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 17، 92، 104، 111، 170] و[الفتح: 4] (بحذف إن).

وَلَكُمُ نِصَفُ مَا تَرَكَ أَزْوَا جُكُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُثُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمُ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالَةً أَوِ فَلَهُنَّ الشَّمُنُ مِمَّا تَرَكُثُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالَةً أَوِ الْمُؤَةُ وَلَهُ وَلَكُ أَوْ لَكُنُ وَلَا اللهُ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَل

ركز على ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

...غَيْرَ مُضَآرٍ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٦﴾ تِلُكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾ وَمَن يَعْصِ ٱللَّه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَمَن يَعْصِ ٱللَّه وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ وَٱلَّذِينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ مُدُودَهُ يُدُخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿١٤﴾ وَٱلَّذِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُنَّ اللَّهُ لَهُنَّ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَٱلَّذَانِ فَأَمْسِكُوهُنَ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذَانِ مَنكُم فَأَدُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ يَأْتِينِهَا مِنكُم فَأَذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ يَأْتِينِهَا مِنكُم فَأَذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱلللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾ فَيَأْتِينِهَا مِنكُم فَأَذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا أَنِ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا وَلَا اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا وَاللَّهُ اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ تَوَّابًا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ تَوَابًا وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ تَوَابًا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَانَ تَوَابًا وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتُ وَالْمُولُ عَلَى اللَّهُ كَانَ تَوَابًا وَالْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ فَالْولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْعَرْضُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّهُ اللَّهُ الْولَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعَالَ اللَّهُ الْمُؤُلُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ

لاحظ: 1) لفظ الجلالة و إيقاع اللم والحاء في آخر الآية 12 وبداية الآية 13.

2) وتتبع [وَمَن، وَمَن ، وَٱلَّتِي ، وَٱلَّذَانِ] في بداية الأيات [13، 14، 15، 16]: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾، ﴿وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ و ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمُ ﴾، ﴿وَٱلَّتِينَ الْفَاحِشَةَ ﴾ و ﴿وَٱلَّذَانِ يَأْتِينَهَا مِنكُمُ ﴾، المعصية تذكر بالفاحشة. للربط بين الأيتين 13 و14.

## \* \* ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ [النساء: 11] فريدة في القرآن الكريم.

- 1) تتبع مشتقات [ تاب] للربط بين الآيات [16، 17، 18]
- 2) لما تقرأ ﴿ٱلْمَوْتُ ... يَمُوتُونَ ﴾ تذكر الإرث: ﴿أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُها أَ ﴾ و الآية 19.

متشابهات:

﴿إِنَّمَا أَلَتُوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِا حَكِيمًا ﴿١٧﴾ النساء

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾: نربط ﴿عَلِيمًا ﴾ بضده الجهل، له نفس المصدر هو و ﴿بِجَهَالَةٍ ﴾.

- تتبع: 1) الأفعال: ﴿ وَاتَّيْتُمُوهُنَّ ﴾، ﴿ يَأْتِينَ ﴾، ﴿ وَءَاتَيْتُمْ ﴾ في الآيتين 19 و 20.
- 2) الأفعال: ﴿فَلَا تَأْخُذُواْ ﴾، ﴿أَتَأْخُذُونَهُ ﴾، ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ﴾، ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ﴾ في الآيتين 20 و 21.
  - 3) إيقاع حرف اللم ﴿غَلِيظًا ﴿ ٢ ﴾ وَلَا تَنكِحُواْ ﴾ للربط بين الآيتين 21 و 22.

وَلا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُم أُمَّهَا ثُكُم وَبَنَاتُكُم وَأَخَوَا ثُكُم وَعَمَّتُكُم وَخَلَاتُكُم وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ اللَّا خَتِ وَأُمَّهَا ثُكُم وَخَلَاتُكُم وَبَنَاتُ ٱلأَخِ وَبَنَاتُ اللَّا خَتِ وَأُمَّهَا ثُكُم اللَّهُ عَلَيْكُم وَرَبَآئِبُكُم اللَّيْ فِي اللَّهُ خَتِ وَأُمَّهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم وَحَلَائِلُ اللَّهِ فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآئِكُم اللَّيْ وَرَبَآئِبُكُم اللَّيْ فَإِن لَيْم تَكُونُواْ دَخَلَتُم مِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم وَحَلَائِلُ حُجُورِكُم مِّن فِللَا جُنَاحَ عَلَيْكُم وَحَلَائِلُ عُفُورًا أَبْنَائِكُم اللَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُم وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيًا ﴿٢٣﴾ وَمَا فَدُ سَلَفً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا وَحِيًا ﴿٢٣﴾

﴿ وَلَا تَنكِحُوا ﴾ و ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ صيغتين مختلفتين التحريم، للربط بين الأيتين 22 و 23.

﴿... وَحَلَيْكُ أَبْنَاكِكُمُ الَّذِينَ مِنَ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفُ إِنَّ اللَّهِ كَان غَفُوا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾ ﴿ وَالْمُحْصَلَاتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِأَمُولِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعُتُم بِهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَعُواْ بِأَمُولِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعُتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهُ مِنْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ عَلَيْكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ مِن فَتَيَاتِكُمُ أَلْمُؤْمِنَاتِ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَاتِ وَلَا مُتَعْرُونِ مُحْصَنَاتٍ عَيْرَ مُسَافِحِتٍ وَلَا مُتَعْرُونِ مُحْصَنَاتٍ عَيْر مُسَافِحِتٍ وَلَا مُتَعْمُ مُ مِن اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَسَافِحِتٍ مِنَ الْعَذَاتِ فَالِكَ لِمَن فَعَلَيْمِنَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْ

تفصيل وروابط الآيات من 25 إلى 28 لتيسير حفظها.

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتَ أَيْمَكُمُ مِّن فَتَياتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَآللَهُ أَعْلَمُ طِيْمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضَ فَتَياتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ عَيْر مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ فَآنَكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَلَتٍ عَيْر مُسَافِحَتٍ وَلَا مُتَّخِذَتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَلَتِ مِن ٱلْعَذَابِ فَا أَنْ عَضِي فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَلَتِ مِن ٱلْعَذَابِ فَاللَّهُ عَلَيْمُ وَيَنْ بَعْضَ مِن أَلْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَيَر رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾ ذَالِكَ لِمَن خَشِي ٱلْعَنت مِنكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْمُ وَيَهُوبَ عَلَيْمُ وَيَهُوبَ عَلَيْمُ وَيَهُوبَ عَلَيْمُ وَيَرُوبَ عَلَيْمُ وَيُريدُ ٱللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهُونِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٦﴾ وَلَلْلَهُ يُرِيدُ أَللَهُ يُرِيدُ أَللَهُ يُرِيدُ أَللَهُ عَلَيْمُ وَيُونَ الشَّهُونِ أَن تَصِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾ يُرِيدُ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَللَهُ أَن يُتُوبَ عَلَيْمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾ ﴿ وَيُولِ ٱلللَّهُ مَانَ يَتُوبُ عَلَيْمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

- لاحظ: 1) إيقاع الراء في آخر الآية 25 وبداية الآية 26.
- 2) بدايات الآيات [26، 27، 28] (طبق قاعدة الطرفين والوسط).
- 3) إيقاع الكاف والميم في: ﴿لَكُمْ ﴾ ﴿وَيَهُدِيكُمْ ﴾ ﴿قَبُلِكُمْ ﴾ ﴿عَلَيْكُمٌّ ﴾ لضبط فاصلة الآية 26، ﴿حَكِيمٌ ﴾.

يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالُكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجُرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩ ﴾ للربط بين الآيتين لما تقرأ ﴿ضَعِيفًا ﴾ قل مثلا: #ضعاف الإيمان نسول لهم أنفسهم أكل أموال الناس بالباطل #.

يَنَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأَكُلُواْ أَمْوَالُكُمْ بِيَنَكُمْ بِٱلْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّه كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩ ﴾ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُونًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠ ﴾ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَاعِرَ مَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيًّاتِكُمْ وَنُدْ خِلْكُمْ مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١ ﴾ وَلَا تَتَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَنْ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ وَنُدْ خِلْكُمْ مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١ ﴾ وَلَا تَتَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْ مَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ وَنُدْخِلُكُمْ مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١ ﴾ وَلَا تَتَمَنَّواْ مَا فَضَلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْ فَضَلِهِ عَلَى بَعْضَ لِلرِّجَالِ فَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُنْ وَسَأَلُواْ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ ضَيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبُنْ وَسَأَلُواْ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِكُلِّ ضَيبٌ عَلِيمًا ﴿٣٢ ﴾ فَلَي مَعْمَا أَكْتَسَبُنْ وَسَأَلُواْ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ ٱلللهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢ ﴾ فَعَلِيمًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ كَانَ بِكُلِ فَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْسُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ ال

1) للربط بين الآيات الثلاث الأولى قل مثلا:

# أكل أموال الناس بالباطل وقتل النفس عدوان وظلم وكبائر #.

2) ﴿ وَ لَا تَتَمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ ﴾ نهي (الحسد على المال) معطوفة على نهيين: ﴿ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالُكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ ... ﴾ و ﴿ وَ لَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ... ﴾.

وَلَا تَتَمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا وَلَكُلِّ وَسَأَلُواْ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلْأَفْرِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُم فَأْتُوهُم نَصِيبهُم إِنَّ ٱللَّه كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾ الْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُم فَأْتُوهُم نَصِيبه أَ إِنَّ ٱللَّه كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾ اللَّوبَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱللِّه عَمَلَ اللَّه بَعْضَهُم عَلَى بَعْضِ وَبِمَ آ أَنفَقُواْ مِنَ أَمُولِهِم فَٱلصَّلِحَاتُ اللَّه عَنَىٰ مَعْضُورَ هُنَ فَعِظُوهُنَ وَاللَّهُ وَٱلْتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱلْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱللَّه كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ وَالْمَن عَلَىٰ مَا عَلَى الله عَلَىٰ الله عَلَيْ كَبِيرًا ﴿٤٣﴾ وَالله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ وَالْمَانِ فَي الْمَصَاحِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنَكُم فَلَا تَبَغُوا عَلَيْنَ سَبِيلًا إِنَّ ٱللّه كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٤٣﴾

لاحظ إيقاع 1) ﴿ بِكُلِّ ﴾ و ﴿ وَلِكُلٍّ ﴾ في آخر الآية 32 وبداية الآية 33.

<sup>2) ﴿</sup>شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾ ٱلرِّجَالُ ﴾ الشين والجيم لهما نفس المخرج.

<sup>3) ﴿</sup>عَلَيْهِنَّ ﴾ و ﴿عَلِيًّا ﴾ لضبط الفاصلة: ﴿عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾.

﴿... وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِطُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنَ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبَعُواْ عَلَيْمِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾ وَآغَبُدُواْ ٱللَّهَ وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيًّا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَآغَبُدُواْ ٱللَّهُ وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيًّا وَبِالْوَالدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَآغَبُدُواْ ٱللَّهُ وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ وَالْصَاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَآبَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْبَعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلنَّهُ مِن فَضَلِهِ وَالْصَاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَآبَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ وَالْجَارِ ذِي ٱلْفُرْبَىٰ وَٱلْمَالِي وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ إِنَّ وَالْمَاسِ بِٱلْبُخُلِ وَالْجَارِ ذِي ٱلْقُولِ مَنَ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكُنُمُونَ مَا ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَذُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٣٣﴾ وَيَا مُنْكُمُ أَلِكُ مِن فَضَلِهِ وَأَعْتَذُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿٣٣﴾

1) تأمل ﴿ تَخَافُونَ ﴾ وحرف الشرط في: ﴿ فَإِنَّ أَطَعْنَكُمْ ﴿ ٣٤ ﴾ وَإِنَّ خِفْتُمْ ﴾ للربط بين الآيتين 34 و 35.

2) لما تقرأ ﴿أَهْلِهِ ﴾ و﴿أَهْلِهَا ﴾ تَذَكَّرُ ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ ﴾ ﴿وَبِذِى ٱلْقُرُبَىٰ ﴾ للربط بين الآيتين 35 و 36. (الأهل = الوالدين وذي القرب).

3) لاحظ إيقاع الخاء في: ﴿مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ ٱلَّذِينَ يَبُخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ ﴾.

وَٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ وَأَغْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُعِينًا ﴿٣٧﴾ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَن يَكُنِ مُهِينًا ﴿٣٧﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ يَطَانُ لَهُ وَقَرِينًا فَسَآءَ قَرِينًا ﴿٣٨﴾ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ مِهُمْ عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ مِهُمْ عَلِيمًا ﴿٤٩﴾ فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةُ بِشَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَا وُلُولاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ لَلَهُ لَا عَلَىٰ هَا وَلُولَةٍ فَا مِن كُلِّ أُمَّةُ بِشَهِيدٌ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَا وُلُولاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

وإيقاع الهمزة في: ﴿وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٤٠﴾ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةُ بِشَهِيدٍ﴾.

لاحظ: 1) ﴿وَٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ ﴾ و﴿وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾ للربط بين الآيتين 37 و38.

<sup>2)</sup> السؤالين ﴿وَمَاذَا ﴾ و﴿فَكَيْفُ ﴾.

<sup>3)</sup> إيقاع اللام والميم في: ﴿عَلِيمًا ﴿٣٩﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ...﴾.

<sup>4)</sup> إيقاع ﴿مِن ﴾ في ﴿مِن لَّدُنَّهُ ﴾ و ﴿مِن كُلِّ ﴾ للربط بين الأيتين 40 و 41.

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةُ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَلَوُّلَآءِ شَهِيدًا ﴿٤٤ ﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿٤٤ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَتُمُ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُنتُم الصَّلَوٰةَ وَأَتْتُم سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَغْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْنَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَلْمَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ مَعْيَا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴿٤٣ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴿٤٣ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ضَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُواْ بِوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا ﴿٤٤ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَصِيلًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَصِلُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿٤٤ ﴾

1) لاحظ إيقاع الدال وشقيقتها الذال في ﴿ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَآؤُلَّاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ ﴾.

2) نربط بين الآيات الثلاث بمعنى المعصية والسُّكُر والضلالة: ﴿ وَعَصَوُا ﴾، ﴿ سُكَرَىٰ ﴾ و﴿ الضَّلَالَةَ ﴾ كذالك بِ ﴿ حَدِيثًا ﴾ و ﴿ الصّلاة مناجاة وكذالك بِ ﴿ حَدِيثًا ﴾ و ﴿ الصّلاة مناجاة وكلام مع الله عز وجل #.

الله أَعْلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ أَوْمُواْ مَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتُرُونَ الصَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّبِيلَ ﴿٤٤﴾ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآئِكُمُ وَكُفَى بِاللّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللّهِ نَصِيرًا ﴿٤٤﴾ مِّنَ اللّهِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكُلِمَ عَن مَواضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَ عِنَا لَيُّنَا بِاللّهِ بِمُقْولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَ عِنَا لَيُّنَا بِاللّهِ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُوْمِنُونَ إِلّا قَالُواْ سَمِعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَاكِن لَّعْنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا فَلَيْلًا ﴿٤٦﴾ يَنْأَيُّنَا اللّهِينَ أُوتُواْ الكِتَلِبَ عَامِنُواْ بِمَا نَوْلُنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ فَلِيلًا ﴿٤٦﴾ يَنْأَيُّنَا اللّهِ مَا نَوْلُولُ اللّهِ مَصَدِقًا لِمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَظْمِسَ وَجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى آذَبُومِ اللّهِ مَنْعُولًا ﴿٤٧﴾ فَلَيلًا أَمُونَ اللّهُ لِللّهِ مَلْمُ مُلِلّهُ مُنَا وَمُن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِلُوا ﴿٤٤﴾ اللّهِ فَقَدِ إِلّهُ اللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَلَا لَكُونَ الْفُسَمُ مَل لَهُ مِنْ اللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَلَا لَكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءُ وَلَا لَكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللّهُ يُزَكِّى مَن يَشَاءً ﴿٥٠﴾ اللّهُ اللّهُ مُنَونَ بِالْحِبْتِ وَالطَّعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ مَنْ اللّذِينَ كَفُرُواْ مَسِيلًا ﴿٥٠﴾ هَنُولُونَ لِلّذِينَ كَفُرُونَ بِاللّهِ مُنَالِعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفُرُواْ مَالِيلًا مُونَ وَالطَّعُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ اللّهُ مُونَ وَلَاكُونَ اللّهُ مُونَ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفُرُواْ مَالِيلًا عُونَ وَالْمَاعُونِ وَيَقُولُونَ لِلّذِينَ كَفُرُوا اللّهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ مُنَا اللّهُ اللّهُ مُعْمَلُونَ اللّهُ مُنَالِقُولُونَ لِللّهِ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

لاحظ: 1) ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ الـ 3 و ﴿ أَنْظُرُ ﴾ ، و الأيات الخمس التي تبتدأ ب ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾.

<sup>2) ﴿</sup> وَلِيًّا ﴾ و ﴿ لَيًّا ﴾ (التشابه في الوزن والحروف). للربط بين الآيتين45 و46.

<sup>3)</sup> اللسان في الآية 46 والوجه في الآية 47: ﴿ بِأَلْسِنَتِمْ ﴾ و ﴿ وُجُوهًا ﴾.

<sup>4)</sup> إيقاع لَا والفاء في ﴿مَفْعُولًا ﴿٤٧﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ ... ﴾.

#### صورة ذهنية للآيتين 46 و 47 :

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيُّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُوْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ لَيَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوَ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَسْمَعْ وَٱنظُونَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِنَ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُوهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٢٤ ﴾ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِقًا لِمَا مَعْمُ مِّن قَبْلِ أَن نَظُمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ مُصَدِقًا لِيمَا مَعْمُ مِّن قَبْلِ أَن نَظُمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَلَبَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ ٤٧ ﴾ فَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَآؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿٥٥﴾ أُوْلَاءِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ كَفَرُواْ هَآؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَضِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مَا ءَاتَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَءَاتَيْنَا عَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة وَءَاتَيْنَهُمْ مُلكًا عَظِيمًا ﴿٥٤﴾

لاحظ الأسئلة الثلاث في النص (الأسلوب الإستفهامي) واربط بما كُتب بنفس اللون.

أَمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآ ءَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَقَدْ ءَاتَيْنَاۤ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةُ وَعَاتَيْنَلَهُم مُّلُكًا عَظِيمًا ﴿٤٥﴾ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَن بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٥﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مَنْدَخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا لَهُمْ فِيهَآ أَزُورِ جُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿٧٥﴾ ظِلًا ظَلِيلًا ﴿٧٥﴾

<sup>1)</sup> لاحظ إقاع ﴿هُمُ ﴾ في ﴿ءَاتَنهُمُ ﴾، ﴿وَءَاتَنَنَاهُم ﴾، ﴿فَمِنْهُم ﴾، ﴿وَمِنْهُم ﴾ للربط بين الآيتين 54 و55.

<sup>2)</sup> في الآية 55 ﴿ فَمِنْهُم ﴾ أي الفريق المؤمن بالكتاب، و ﴿ ومِنْهُم ﴾ أي الفريق الكافر. وفي الآيتين 56 و 57 جزاء كل فريق.

<sup>3)</sup> تأمل! ﴿كَفَيٰ ﴾ و﴿كَفَرُواْ ﴾ يبتدئان بحرفي الكاف والفاء لربط آخر الآية 55 وبداية الآية 56.

سورة النساء –

- 1) الرابط معنوي بين الأيات [56، 57 و 58] : لما ذكر الله عز وجل جزاء كل فريق، وحكمه تعالى هو العدل المطلق، أمرنا بأداء الأمانة والحكم بالعدل.
  - 2) لاحظ مشتقات [حكم] لتعزيز الربط في المقطع.
  - 3) لما تقرأ ﴿ يَأْمُرُكُمْ ﴾ في الآية 58 تَذَكَّرْ ﴿ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ في الآية 59.
  - 4) ركز على حرفي الزاي والعين في ﴿تَنَازَعْتُمْ ﴾ و ﴿يَزْعُمُونَ ﴾ للربط بين الآيتين 59 و 60.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكَفُرُواْ بِمِي وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿٦٠ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوُاْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا ﴿٦١ ﴾ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَخُلِفُونَ بِٱللَّهِ إِن صُدُودًا إِلاَ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٢٦ ﴾ أَوْلَائِكَ ٱلَّذِينَ يَعَلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُومِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنَهُمْ وَعِظَهُمْ وَعُظَهُمْ وَقُلُ لَيْعًا ﴿٣٦ ﴾ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٣٦ ﴾ وَقُل لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٣٣ ﴾

- 1) الآية 60 تتحدث عن زعم المنافقين الإيمان بما أنزل الله على رسله: ﴿بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ والآية 61 تتحدث عن صدهم عن ﴿مَا أَنزِلَ ٱللَّهُ ﴾.
- 2) لاحظ إيقاع الحروف في آخر كل آية و بداية الآية الموالية لها. وتكرار الدال في ﴿صُدُودًا ﴾ والفاء في ﴿فَكَيْفَ ﴾
  - 3) ﴿ أَيْدِيهُ ﴾، ﴿ فُلُوبِمْ ﴾ (أعضاء الجسم) و ﴿ أَنفُسِهِمْ ﴾ للربط بين الآيتين 62 و 63.

أُوْلَائِكَ ٱلَّذِينَ يَعُلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَفْسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا فَلَا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَآسَتَغُفَرُواْ ٱللَّهَ وَآسَتَغُفَرُواْ ٱللَّهَ وَآسَتَغُفَرُواْ ٱللَّهَ وَآسَتَغُفَرُواْ آللَّهُ وَرَبِّكَ لَا يُحِدُواْ فَي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ أَنِ ٱقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيلرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا يَسْلِيمًا ﴿٦٥ ﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبُنا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن دِيلرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا يَسْلِيمًا ﴿٦٥ ﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَيْهُمْ صَرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٨٦ ﴾ وَمَن يُطِع ٱللله وَالشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَٱلسَّعَقِيمًا ﴿٨٦ ﴾ وَمَن يُطِع ٱللله وَالسَّهُ وَالشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالسَّهُ مَن النَّيْنِ وَالصِّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالصَّلِولِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدَاءِ وَالصَّلِحِينَ

1) ﴿أَنْفُسِهِم ﴾ و﴿أَنْفُسَكُمْ ﴾ من أروع الروابط بين الآيات [63، 64، 65، 66].

2) لام القسم في ﴿ لَكَانَ ﴾ ، ﴿ لَّأَتَيْنَهُم ﴾ ، ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ ﴾ للربط بين الآيات [66، 67، 68].

3) تأمل (لِيُطَاعَ) و (وَمَن يُطِع) في الآيتين 64 و 69.

#### متشابهات:

انفردت سورة النساء آية 66 بِ ﴿إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ وجاء فيما سواها ﴿قَلِيلًا ﴾، بالفتح.

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلَيمًا ﴿٧٠﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنْفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنْفِرُواْ جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ فَإِنَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٢٧﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَ فَإِن أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٢٧﴾

#### الصورة الذهنية للنص:

لاحظ: 1) وْأَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴿ 79﴾ ووْأَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ ﴿ ٧٧﴾ .

2) لما تقرأ ﴿وَٱلشُّهَدَآءِ ﴾ فكر في ﴿ آنفِرُو ا ﴾ (انفروا = الخروج للجهاد في سبيل الله وفيه احتمال الإستشهاد).

يَنَاتُهُمُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ حُدُواْ حِذَرَكُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ اَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿٧١﴾ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيْبَطِئْنَ فَإِنْ أَصَبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٧﴾ وَلَيْن اللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿٧٧﴾ وَفَن نُقْتِلْ فَوْزَا عَطِيمًا ﴿٧٧﴾ وَفَلُ يَنْ اللَّهِ لَيْقُونَ فَوْزَا عَظِيمًا ﴿٧٧﴾ وَمَا لَكُمْ لَا تُقْتِلُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمِسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِسْمَآءِ وَالْوِلْدَنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَانِهِ الْقَريَة اللَّهُمُ لَكُمُ لَا تُقْتِلُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمِلْوَنَ فَى سَبِيلِ اللَّهُ وَالْمُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهُ وَالْمُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهُ وَالْمُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهُ وَالْمُونُ فَوْرًا يُقْتِلُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهُ وَالْمُونَ فَى سَبِيلِ الطَّعُوتِ فَقَيْلُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهُمُ كُفُّواْ أَوْلِيَآءَ الشَّيْطُونَ فَى سَبِيلِ الطَّعُوتِ فَقَيْلُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَاقِيمُواْ الصَّافُونَ فَى سَبِيلِ اللَّهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَاقِيمُواْ الصَّلُونَ وَاللَّهُمُ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَالْمَونَ اللَّهُمُ كُفُواْ اللَّهُمُ كُفُواْ اللَّهُمُ كُفُواْ اللَّهُمُ كُفُواْ اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُمُ كُفُواْ اللَّهُمُ الْقَالِقُونَ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ الْوَلَا أَوْلِيَاءَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّوْلُواْ وَلَيْقُولُ اللَّهُمُ عَلَيْكُمُ وَالْمُونَ فَتِيلًا لَوْلَا أَنْ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ عَلَيْلُ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

1) اربط بين الآيات بِ ﴿ اَنفِرُواْ ﴾ والقتال ﴿ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ لتحرير ﴿ ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَ ... ﴾.

إذا الرابط المعنوي: قتال الأصناف الثلاث من الناس، المؤمنين \_ المنافقين \_ الكفار. ثم الفريق الرابع: ضعاف الإيمان الذين ﴿يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشِيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشِيةً ﴾.

<sup>2)</sup> لاحظ العلاقة بين ﴿خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴾ و ﴿وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيْبَطِّائَّنَّ ﴾ أي المنافقين.

<sup>3)</sup> تأمل النقيضين: قتال المؤمنين ﴿فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ وقتال الكفار ﴿فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ ﴾.

الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَان ضَعِيفًا ﴿٧٦﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلُوةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيثٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالأَخِرَةُ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرْتِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيثٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالأَخِرَةُ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلاَ أَخَرْتِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيثٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالأَخِرَةُ خَرَقَا إِلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَخِرَةُ فَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ... ﴿٧٨﴾ خَيْرُ لِمَنْ اللَّهُ عَلَى المقطع.

أَلَمْ تَرَ إِلَى اَلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الزَّكُوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْفِقَالَ لَوْلَا أَخْرَتُنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلُ مَتَعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبُهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمِن يَنْفُونُ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَلَاهِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَلَ اللَّهُ وَمَا لَكُونُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهُ وَمَا لَكُونُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿٧٨﴾ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَقُولُواْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

2) مشتقات أصاب في الآيتين 78 و 79.

مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلُنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿٧٩﴾ مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّه وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴿٨٨﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآفِقةٌ مِّنْهُم غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبِيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُم وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّه وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨٨﴾ أَفَلا يَتَدَبَرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَو كَانَ مِنْ عِندِ فَأَعْرِضَ عَنْهُم وَتَوكَلُ عَلَى ٱللَّه وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿٨٨﴾ أَفَلا يَتَدَبَرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَو كَانَ مِن عِندِ فَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴿٨٨﴾ وَإِذَا جَآءَهُم أَمْرٌ مِنَ ٱلأَمْنِ أَو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ﴿ وَلَو عَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَفًا كَثِيرًا ﴿٨٨﴾ وَإِذَا جَآءَهُم أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَو ٱللَّهُ وَلَو لَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه وَلَو لَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه وَلَو لَا نَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه وَلَو لَا نَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُه وَلَو لَا نَصْلُ ٱللَّهُ عَلَى اللَّه مِلَى اللَّه مِلَى اللَّه فَلَيْلًا ﴿هُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَن اللَّه أَن يَكُفَ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿هُمُ الللَّهُ مَن يَكُفُ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأَسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿هُمُ هُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اربطب: 1) فعل أرسل في: ﴿وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً ...﴿٧٩﴾... فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾. 2) فعل أطاع في: ﴿مَّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهُ ... ﴿٨٨﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ ...﴿٨٨﴾.

<sup>3) ﴿</sup>غَيْرَ ﴾ في: ﴿...غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُّ ...﴿٨١﴾ ... مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ ...﴿٨٢﴾.

<sup>4)</sup> التَدَبُّرَ في الآية 82 والإسْتَنْبِاطُ في الآية 83.

<sup>5)</sup> إيقاع الحروف في آخر الآيات وبداية التي تليها مثلا: ﴿... وَكِيلًا ﴿٨١﴾ أَفَلًا ... ﴾.

[حكم] [أطاع] [قتل] مصادر تتكرر مشتقاتها في المقطع من الآية 58 إلى الآية 81 وتقربنا من مضمونه ومعانيه. حدد في مخيلتك موضعها في مصحفك.

#### <u>1) فعل [حكم]:</u>

﴿... إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾... وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُمُواْ بِٱلْعَدُلِّ ...﴿٥٨﴾ ﴿... يُرِيدُونَ أَن يَكَفُرُواْ بِهِ ۖ ...﴿٢٠﴾

#### <u>2) فعل [أطاع]:</u>

﴿يَنَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمٍّ ...﴿٥٩﴾ ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ ...﴿٦٤﴾ ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ وَمَن تَوَلَّى..﴿٨٨﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنَ عِندِكَ..﴿٨٨﴾

## <u>3)</u> مشتقات [<mark>قتل]:</mark>

من الآية ﴿٧٤﴾ إلى الآية ﴿٨٤﴾ 9 مرات

فَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ﴿٨٤﴾ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً صَينَةً يَكُن لَّهُ كَفُل مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾ وَإِذَا حُيِيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٨﴾ ٱللَّهُ كُن عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٨﴾ ٱللَّهُ كُن إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٨﴾

- 1) ا الربط بحرف الشين يفيد أيضا في تثبيت فاصلة الآية 85 ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴾. ب لاحظ الميم، أول حرف في الآية 85. لتثبيت لفظ ﴿مُقِيتًا ﴾ في فاصلتها.
  - 2) انتشار حرف الحاء في الآية 86 يفيد أيضا في تثبيت فاصلتها: ﴿ حَسِيبًا ﴾.
  - 3) ﴿ حَسِيبًا ﴾ و ﴿ حَدِيثًا ﴾ لهما نفس الوزن (فعيلا) لتثبيت فاصلة الآية 87.

ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوْ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٨٨﴾ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَتُرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾

\_ الرابط الأول بين الآيتين، الوحدانية في ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُؤَّ ﴾ وضدها التثنية في ﴿ فِئَّتَيِّنِ ﴾.

\_ الرابط الثاني: 3 أسئلة متتابعة، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ ... ﴿ ٨٧ ﴾ و ﴿ فَمَا لَكُمْ ... أَتُرِيدُونَ ... ﴿ ٨٨ ﴾.

### تفصيل الآيات [89، 90، 91] لتيسير حفظها:

الطائفة الأولى: المنافقين (+ النهي عن موالاتهم)

﴿وَدُّواْ لَوۡ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمۡ أَ<u>وْلِيَآءَ</u> حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمۡ وَٱقْتُلُوهُمۡ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡۖ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمۡ <u>وَلِيَّا</u> وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾

الطائفة الثانية: يربطهم ميثاق مع المسلمين ولايحبون قتالهم.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَقْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ ۚ

فَإِنِ آغَتَزَلُوكُمْ فَلَمَ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ﴿٩٠﴾

الطائفة الثالثة: الذين يظهرون الإسلام إذا كانوا في المدينة ويظهرون الكفر في دار الكفر.

﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى الْفِتْنَةِ أُركِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ۚ وَأُوْلَئِكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَانَا مُراهِ ﴾ هُبِيئًا ﴿٩٩﴾

متشابهات في السورة: ﴿فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾. ﴿فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾.

﴿حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ﴾ جاء قبلها ﴿فَلَن تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلًا ﴿٨٨﴾. وبعدها ﴿سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ ﴿٩١﴾. لتثبيت الفرق لاحظ أن فعل [وجد] ذكر 3 مرات قبل ﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُّ ... ﴿٩١﴾. ﴿ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْ أَثْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ ٨٨﴾ وَدُّواْ لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ فَإِن تَوَلَّواْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَّتُهُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ ٩٨﴾ إِلَّا ٱلنَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيفَاقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتُ صَدُورُهُمْ أَن يُقَتِلُوكُمْ أَوْ يُقَتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُم مِيقَاقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَتِلُواْ وَوْمَهُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ وَبَيْنَهُم مِيقَاقُواْ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱلللهُ لَكُمْ عَلَيْمٍ سَبِيلًا ﴿ ٩٠ ﴾ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يُقَتِلُومُ وَالْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ وَيَكُفُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُونُا إِلَى ٱلْفِيْنَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُونُا إِلَى ٱلْفِينَةِ أَرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْكُمْ وَيَقْتُولُوهُمْ حَيْثُ وَيُولُومُ مُ مَنْ وَيَقْتُمُوهُمْ وَأَوْلَاكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطَنَا مُبِينًا ﴿ ٩٩ ﴾

تأمل إيقاع الحروف في آخر كل آية والآية التي تليها.

تفصيل الآية 92 (القتل الخطأ).

﴿... فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَاّئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿٩١﴾ ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطًا ۚ

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ٓ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوأٌ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍ لَّكُمُ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ

وَإِن كَانَ مِن قَوْمٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ فَوْمِنَةٍ فَوَمِنَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ فَمَن لَمَّ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

تأمل أسباب القتل الثلاث في المقطع.

﴿وَمَنِّ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطًّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ...﴿٩٢﴾

﴿ وَمَنُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَمَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ٩٣ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَى عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ ٩٣ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنَ ٱلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمُ لَلِهُ كَذَيْكُ كُنتُم مِّن الْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن وَبَلًا فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ٩٤ ﴾

يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبَتُمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنَ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسُمَ مَن عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰ لِكَ كُنتُم مِّن قَبَلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَٰ لِكَ كُنتُم مِّن قَبَلُ فَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَوْلِى فَتَبَيِّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى فَتَبَيِّنُواْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٤﴾ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ وَاللَّمُ جَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ إِلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٩﴾ وَمَعْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٩﴾

لاحظ التقارب في النطق بين ﴿ لَسَتَ ﴾ و ﴿ لَّا يَسْتَوِى ﴾، لتتذكر أول كلمة في الآية 95.

#### \_ صورة ذهنية للآية 95 لتييسير حفظها:

﴿لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

دَرَجَاتٍ مِّنَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٩٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي وَمَغُفِرَوا اللَّهِ وَمِعَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٦﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَآءِ فِيمَ كُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيمَ أَوْلَائِكَ مَأْوَنُهُم جَمَنَمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱللِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَائِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ الْمُهُ اللَّهُ الْمُلْولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

لاحظ: 1) إيقاع الفاء في الآيتين 96 وبداية الآية 97.

 <sup>2)</sup> الحروف المشتركة بين ﴿وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾، ﴿مُسْتَضْعَفِينَ ﴾، ﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾، ﴿عَسَى ﴾
 للربط بين الأيات الأربع.

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّكُهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ طَالِمِي أَفْسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ مِن ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ إِلَّا المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَآءِ وَٱلْوِلْدَٰنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿٩٨﴾ فَأُولَائِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُواً عَفُورًا ﴿٩٩﴾ ﴿وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ فَأُولَائِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُولًا عَفُورًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ٱللَّهِ يَعْدُ فِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَنَا اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا صَرَبُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ صَرَبُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلُوةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُورًا مُبِينًا ﴿١٠٥ ﴾ كَفَرُواْ إِنَ ٱللَّهُ عَفُورًا إِنَ الْكَافِورِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُورًا مُبِينًا ﴿١٠٥ ﴾ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكُورِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُورًا مُبِينًا ﴿١٠٥ ﴾ كَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكُورِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُورًا مُبِينًا ﴿١٠٥ ﴾

- 1) الرابط بين الآيات: الأرض و الهجرة.
- 2) لاحظ إيقاع الحروف في ﴿غَفُورًا ﴾ و ﴿مُرَعَمَّا ﴾ (مراغما من الكلمات الفريدة في القرآن الكريم).

وَإِذَا ضَرَبَّمُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُواْ إِنَّ الْكَنْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًا مُّبِينًا ﴿١٠١ ﴾ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآفِفَةٌ مِّنَهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُدُواْ أَسْلِحَتَهُمُ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآءِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآفِفَةٌ أُخْرَىٰ طَآفِفَةٌ مِّنَهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَعْفُلُونَ عَنَ لَمَ يُصِلُواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَعْفُلُونَ عَنَ اللَّهُ يَصِلُوا فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلَيَأَخُدُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُ وَدَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَعْفُلُونَ عَنَ اللَّهُ عَيْكُمْ وَاللَّهُ وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطْ اللهِ عَنَكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطٍ أَوْ كُنتُم مَّرُضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعَدُ لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا أَوْ كُنتُم مَّرُضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُم وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللّهَ أَعْدَلُ بُن وَيَهِمُ وَا وَعَلَى جُنُوبُكُم فَا إِذَا آطَمَأَنْنَتُ عَلَى اللّهُ وَيُعَلَى اللّهُ وَيُوا الْكَافِرِينَ كَتَبًا مَوْقُونًا وَلَي جُنُوبُكُم فَواذَا آطَمَأَنْنَتُ عَلَى اللّهُ وَيُونَا وَالْمَالُونَ إِنَ الصَّلُوةَ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبُا مَوْقُونًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَا إِذَا الْطَمَأَنْنَهُمُ وَلَا وَالْمَالُونَ إِنَ السَّلُوقَ كَانَتُ عَلَى اللّهُ وَيُونَا وَالْمَالُونَ الْمَوْمُونَا وَلَوْلُوا الْمُؤْمِنِينَ كَتَلَعُلُوا الْمُؤْمِنِينَ كَيْتُ اللّهُ وَلَوْمُ الْمُؤْمِنَا وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِنِينَ كَوْلُوا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْمُؤْمُونَا وَالْمَالُونَ الْمُؤْمُونَا وَالْمَالُولُوا الْمُؤْمُونَا وَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَالُوا اللّهُ اللّهُ وَلُولُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>1)</sup> مضمون المقطع: صلاة الخوف.

<sup>2)</sup> لاحظ حرف [في] في بداية الآيتين 101 و102: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ و﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾.

#### \_ تفصيل الآية 102 ليسير حفظها.

﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمَتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلِّيَأْخُذُوٓاْ أَسُلِحَتَهُمُّ

قَإِذَا سَجَدُواْ فَلۡيَكُونُواْ مِن وَرَآئِكُمْ وَلۡتَأۡتِ طَآئِفَةٌ أُخۡرَىٰ لَمۡ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلۡيَأۡخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسۡلِحَتَهُمُّ وَوَ الّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغۡفُلُونَ عَنْ أَسۡلِحَتِكُمۡ وَأَمۡتِعَتِكُمۡ فَيَمِيلُونَ عَلَيۡكُم مَّيۡلَةً وَرَحِدَةً وَحَدَةً وَوَحَدَةً وَوَحَدَةً وَكَنْتُم مَّرْضَى إِن كَانَ بِكُمۡ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى إِن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذَرَكُمُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمۡ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذَرَكُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿...إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣ ﴾ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَكُونُواْ تَأْلُمُونَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ فَعِيمًا ﴿١٠٥ ﴾ إِنَّا أَنزلُنَا إِلَيْكَ ٱللّهُ فِل اللّهُ إِنَّ ٱللّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٥ ﴾ وَلَا تُجُدِلُ عَنِ ٱلنَّذِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥ ﴾ وَلَا تَجُدِلُ عَنِ ٱلنَّذِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥ ﴾ وَاللهُ فَو اللهُ أَن اللهُ عَنْ ٱلنَّاسِ وَلَا يَخْتُونَ مِنَ ٱللّهُ لِهُ يُحِبُ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٠ ﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ يَخْتُوهُ وَلَا مَن اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُن اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجُدِلُ ٱلللّهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجُدِلُ ٱللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ مَعُهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقُولِ وَكَانَ ٱللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُن مَن اللّهُ عَلَيْهُ مَلَ اللّهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجُدِلُ ٱلللّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ اللّهُ عَنْهُمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلُمُ فَمَا أَوْ يَظُلُمُ فَقَامً أَوْ يَظُلُمُ فَعَلُمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَكِيلًا ﴿١٠٠ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلُمُ فَمَا مُ مُن يَكُونُ عَلَيْمِ وَكِيلًا ﴿١٠٠ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلُمُ فَعَلَمُ مُ اللّهُ عَنْهُورًا رَّحِمِياً ﴿١٠٠ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظُلُمُ فَعَلَمُ مُ اللّهُ عَنْهُمَ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ إِلَا اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَوْلًا وَلَا اللّهُ عَلَوْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ

لاحظ: 1) إيقاع [لا] في ﴿عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿٢٠٣﴾، لا الناهية ولا النافية في المقطع.

- 2) ﴿ حَكِيمًا ﴾ في آخر الآية 104 و ﴿ لِتَحَكُم ﴾ في الآية 105. (فعل [حكم] يربط بين مضمونين مختلفين).
- ايقاع حرفي الخاء والغين ثم الخاء للربط بين الآيات [106، 107، 108].
  - 4) الإستغفار في الآيتين 106 و110.
  - فعل [جادل] في الآيتين 107 و109.

﴿ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ مَ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ١١١ ﴾ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴿ ١١١ ﴾ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيًّا فَقَدِ ٱخْتَمَلَ بُهُتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ ١١٢ ﴾ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيًّا فَقَدِ ٱخْتَمَلَ بُهُتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿ ١١٢ ﴾ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهُمَّت طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَة وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ ١١٤ ﴾ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ ١١٤ ﴾ لَا خَيْرَ في كَثِيرٍ مِّن نَجُونَهُمْ إِلَّا ... ﴿ ١١٤ ﴾ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ ١١٣ ﴾ لَا خَيْرَ في كَثِيرٍ مِّن نَجُونَهُمْ إِلَّا ... ﴿ ١١٤ ﴾

لاحظ: 1) ﴿ وَمَن ﴾ في بداية الآيات الثلاث الأولى.

2) الحروف المشتركة بين ﴿ بُهْتَانًا ﴾ و ﴿ لَهُمَّت ﴾.

3) التقارب في المعنى بين ﴿فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ و﴿خَيْرَ ﴾ للربط بين الأيتين 113 و 114.

﴾لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجُوَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِّ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِّهِ مَا تَوَكَّىٰ وَيُصْلِهِ جَمَنَمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءٌ وَمَن يُشُرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١١٦﴾ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنْثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّلِلًا شَيْطَانًا مَّريدًا ﴿١١٨﴾ لَعْنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿١١٨﴾ مَريدًا ﴿١١٨﴾

- 1) تتبع ﴿وَمَن ﴾ الأربع في النص.
- 2) تأمل إيقاع الشين في ﴿ يُشَاقِقِ ﴾ في بداية الآية 115 و ﴿ يُشَرَكَ ﴾ في بداية الآية 116.
  - 3) لتعزيز الربط بين الآيتين 115 و116 إن شأت قل: # سوء المصير لمن يشرك بالله#.
    - 4) لاحظ حرف العين في آخر الآية 116 وفي الآيتين 117 و118.

لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿١١٨ ﴾ وَلَأُضِلَنَهُمْ وَلَأَمُزَيَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَلَيْنَيِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَلَمِ وَلَأَمْرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَلَيْنَا مُنِينَ ﴿١١٩ ﴾ يَعِدُهُمُ وَيُمنِيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠ ﴾ فَقَدُ خَسِرَ خُسِرَانًا مُبِينَ ﴿١١٩ ﴾ يَعِدُهُم وَيُمنِيهِم أَوْلَا يَعِدُهُم الشَّيْطَانُ إلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠ ﴾ أَوْلَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠ ﴾ أَوْلَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِلُ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢٠ ﴾ أَوْلَا يَكِدُ مَا أَوْلَهُمْ جَمَنَّهُمْ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١ ﴾

- 1) تتبع ﴿وَمَن ﴾ في النص.
- 2) لام القسم ولام الأمر للربط بين الآيتين 118 و119.
- 3) لاحظ أسلوب التكرار في آخر الآية 119 وبداية الآية 120.

أُوْلَائِكَ مَأْوَهُمُ جَمَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ﴿١٢١﴾ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَدُواْ الصَّلِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجُرِى مِن تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً وَعُدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْلِ الْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّعًا يُجُزَ بِهِ وَلَا يَجِدُ لَكَةِ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٢٣﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَا الْجَنَّةِ وَلَا يُطْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿١٢٤﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَنَ أَسْلَمَ وَفُو مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّمَا وَلَا يُطْلِمُونَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿١٢٦﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّمَا وَلَا اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَ ...﴿١٢٥﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّمَا وَلَا اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...﴿١٢٧﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّمَا وَلَا اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...﴿١٢٧﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّمَا وَاللَّهِ قُلُ اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...﴿١٢٧﴾ وَلَالَمُ مِنُ اللَّهُ يُعْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...﴿١٢٧﴾ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي السَّمَا وَلَا اللَّهُ يُغْتِيكُمْ فِيهِنَّ ...﴿١٢٧﴾

لاحظ: 1) إيقاع الحروف الملونة في: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴿١٢٢﴾ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَآ أَمَانِيٍّ ﴾.

<sup>2) ﴿</sup>مَنْ ﴾ في ﴿مَن يَعْمَلُ ...﴿١٢٥ ﴾ ﴿وَمَن يَعْمَلُ ...﴿١٢٤ ﴾ ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ ... ﴿١٢٥ ﴾.

<sup>3)</sup> اِيقاع اللام في: ﴿... خَلِيلًا ﴿١٢٥﴾ وَلِلَّهِ...﴾.

<sup>4) ﴿</sup> وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴾ تذكرنا بِ ﴿ وأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ﴾: اربط الإحاطة والعلم بالفتوى لتتذكر ﴿ وَيَسْ تَفْتُونَكُ ... ﴿ ١٢٧ ﴾.

وَيَسْتَفَتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ قُلِ آلَتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِلَّالَةِ عَلَى اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾ وَإِن ٱمۡرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَ آأن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحُ وَإِن إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحُ وَإِن يَعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحُ وَإِن يُعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحُ وَإِن يُصَلِحُوا فَإِنَّ ٱلللهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱللِيسَاءِ وَلُو حَرَضَتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَاللَمُعَلَّقَةً ...﴿ ١٢٩٤﴾ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓا أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱللِيسَاءِ وَلُو حَرَضَتُمُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةً ...﴿ ١٢٩٤)

﴿ النِّسَاءَ ﴾ - ﴿ آمُرَأَةٌ ﴾ - ﴿ النِّسَاءِ ﴾ 3 كلمات تذكرنا ببداية 3 آيات متتالية.

وَلَن تَسْتَطِيعُوۤاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمُ ۚ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَالَّمُعَلَّقَةً وَإِن تَسۡتَطِيعُوٓاْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللّهُ كُلَّا مِّن سَعۡتِهِ ۚ وَكَانَ ٱللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّرَضِ وَكَانَ ٱللّهُ غَنِيًّا مِن قَبْلِكُمْ وَإِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّرَضِ وَكَانَ ٱللّهُ غَنِيًّا مَن اللّهُ وَلِيلًا ﴿١٣٦﴾ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱللَّرْضِ وَكَفَى بِٱللّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾

<sup>1)</sup> إيقاع الحرف المشدد وبعده قاف مفتوحة في ﴿كَالُّمُعَلَّقَةً ﴾ ﴿يَتَفَرَّقَا ﴾ للربط بين 129 و130.

<sup>2)</sup> لما تقرأ ﴿سَعَتِهِۦ} تذكربِ ﴿وَسِعًا حَكِيمًا ﴾ حتى لاتقرأ.﴿عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ أوغيرها من المتشابهات.

وَلِلّهِ مَا فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ أَيُّ النَّاسُ وَيَأْتِ بِّاِخْرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿١٣٣﴾ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾ ﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ إِلَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١٣٤﴾ ﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ إِلَى اللّهُ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا لَا اللّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ فَلَل تَتَبِعُواْ ٱلْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُورُا أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

الاحظ: 1) إيقاع الحروف الملونة في ﴿... وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٣٢﴾ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ ...﴾. 2) ﴿إِبَاخَرِينَ ﴾ ﴿وَٱلْأَخِرَةِ ﴾ وفعل ﴿كَانَ ﴾ للربط بين الآيات [133، 134، 135].

لاحظ: 1) بداية الآيتين 135 و136 بنداء الإيمان وبعده أمر. 2) تكرار ﴿ يُمُ اللَّهِ مرات في الآية 137.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيهَدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَلْفِرِينَ أَوْلِيَآءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيبَتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا ﴿١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِغْتُمْ ءَايَاتِ ٱللّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُ رَأً بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِغْتُمْ إِنَّ ٱللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَمَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ مَرْية لَى اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللله جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَمَنَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ والحروف المتقاربة في المخرج في: ﴿... سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾ بَشِيرٍ ...﴾.

2) الصفيرية في ﴿ٱلْعِزَّةَ ﴾ ﴿وَرُيسُةُمْ ﴾ ﴿وَيُسْتَهُونًا ﴾ اللهم بين الأيتين 139 و140.

وَقَدُ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَكِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ عَايَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهُوَّا بِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِتْلُهُمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَمَيَّمَ جَمِيعًا ﴿١٤٠﴾ لَاَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحْ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ اللَّم نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ اللَّهِ لَلْمَافِقِينَ يَخْدِعُونَ اللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَهُونَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى اللَّهُ وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ اللَّهُ وَمُن يُعْلِلُ (١٤١﴾ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْلِعُونَ اللَّه وَهُو خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُنُونِينَ سَبِيلًا ﴿١٤٤ ﴾ مُذَّابَنِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسُلِلَى يُرَاءُونَ اللَّهُ فَلَن تَجِدُواْ اللَّهُ لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلطَانًا مُّبِينًا اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَخِدُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَا عَمِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَثُولِي اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلطَانًا مُّبِيعًا وَاعْدَا وَالْمَوْلِينَ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَى مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاعْنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ 11 اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

<sup>1)</sup> استهزاء، استحواذ، خداع وتذبذب: كلمات تصف أحوال المنافقين؛ ترتيبها يذكرنا بترتيب آياتها. (قاعدة الجزء يذكر بالكل).

<sup>2)</sup> لاحظ النهيين ﴿فَلَا تَقُعُدُواْ ﴾ و﴿لَا تَتَّخِذُواْ ﴾.

<sup>3)</sup> تتبع ما تحته سطر.

إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِى ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱلبُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٤٦﴾ وَآغَتُكُمُ وَعَامَنتُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿١٤٧﴾ ﴿لَا يَجِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِٱللّهُ وَمَن ٱلْقُولِ إِلّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ ﴿١٤٨﴾ اللّهُ الْجَهْرَ بِاللّهُ وَمَن ٱلْقُولِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

# الشكر خُلق محبوب # للربط بين الأيتين 147 و148.

لَّا يُجِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهِرِ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾ إِن اللَّهِ تُبُدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوّءٍ فَإِنَّ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ يَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَكُفُرُ وَنَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُعِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١٥١﴾ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْكَلْفِرُونَ حَقَّا وَأَعْتَدُنَا لِللَّهُ عَلْورِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿١٥١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَهُمُ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿١٥١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنَهُمُ لِلْكَلْفِرِينَ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿١٥١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحِدٍ مِّنَهُمُ لِلْكَافِرَ مَن وَلَمُ يَعْرَفُونُ اللَّهُ خَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٥٢ ﴾ يَسَئَلُكَ أَهْلُ ٱلْكَتَابِ أَن اللَّهُ جَمُّرَةً وَلَا عَلَيْهِمْ كِتَنْبًا مِنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱلللَّه جَمِّرَةً فَالُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱلللَّه جَمِّرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلطَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ...﴿١٥٣ ﴾

نكون صورة ذهنية للنص بـ:

- 2) المعنى والضد: ﴿أَن يُفَرِّقُواْ ﴾ و ﴿وَلَمْ يُفَرِّقُواْ ﴾ ومشتقات [كفر] بينهما.
  - (3) إيقاع الراء في آخر الأية 149 و بداية الآية 150.
- 4) لاحظ تَعَفُواْ لتثبيت الفاصلة: ﴿... أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿١٤٩﴾.
- للربط بين الآيتين 152 و 153 قارن بين تصديق المؤمنين بكل ما جاء به الرسل، وجرئة أهل
   الكتاب على الله ورسله.

<sup>1)</sup> بِالمعنى و ضده: ﴿ اللَّهِ عِلَى بِالسُّوءِ ﴾ و ﴿ تُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ تَخْفُوهُ ﴾ و ﴿ تَعْفُواْ عَن سُوِّ عِ ﴾ و ﴿ اللَّهَ اللَّهَ عَنْ سُوِّ عِ ﴾ و ﴿ اللَّهَ عَنْ سُوِّ عَنْ سُوِّ عَنْ سُوَّ عِ ﴾ و ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَسْنَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّن ٱلسَّمَآءِ فَقَدُ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا اللهَ جَمْرَةً فَأَخَذَةُمُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَآءَةُمُ ٱلْبَيتَنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَوَاتَنَنَا مُوسَىٰ سُلُطَلْنَا مُّبِينًا ﴿١٥٣ ﴾ وَوَقَعْمَ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقَالُهَا لَهُمُ لَا تَعْدُواْ فِي ٱلسَّبُتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِيثَاقًا عَلِيظًا ﴿١٥٤ ﴾ فَبِمَا نَقْضِهِم مِيثَلَقَهُمْ وَكُفْرِهِم وَقُلْهِمْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ مُرْيَعَ مُلُونَا عُلْفُ آبِلُ طَبَعَ ٱللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُوْمِنُونَ إِلَّا يَابِيتِ ٱللّهِ وَقَتْلِهِمْ ٱلأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ مُرْيَعَ مُلْكُونًا عَظِيمًا ﴿١٥٥ ﴾ وَقَوْلِهِمْ فَلَا يُوْمِنُونَ إِلَّا قَلْلِيلًا ﴿١٥٥ ﴾ وَوَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنِكَ الْمُصِيحَ عِيسَى عَلِيلًا ﴿١٥٥ ﴾ وَوَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ مُرَبِي شُعِيمًا ﴿١٥٥ ﴾ وَوَوْلِهِمْ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ إِلَّا اللّهُ عَلَىٰ مَرْيَعَ مُولُومُ وَمَا صَلْبُوهُ وَلَكِن شُيّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱللّهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا عَلَى مَوْمَ الْقِيلُومُ وَمَا صَلْبُهِ وَقَلْكُوا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

1) للربط بين الآيتين 153 و 154 تتبع الأفعال المرقمة من 1 إلى 6: (فَعَفَوْنَا ﴾ ﴿وَءَاتَيْنَا ﴾ ﴿وَرَفَعُنَا ﴾ ﴿وَقُلْنَا ﴾ ﴿وَقُلْنَا ﴾ ﴿وَقُلْنَا ﴾ ﴿وَقَالَنَا ﴾ ﴿وَقَالَنَا ﴾ ﴿

2) تأمل تعداد جرائم بني إسرائيل (آية 153 - 161): جرءتهم على النبي الصلى الله عليه و سلم، و على رسولهم، نقض الميثاق، الكفر بآيات الله قتل الأنبياء، وصف قلوبهم بالطبع عليها، افترائهم على السيدة مريم، ادعائهم قتل المسيح عليه السلام، ثم إبطال ادعائهم، آية 151، ثم إنصاف المؤمنين منهم، آية 159.

3) لاحظ إيقاع الهاء وهاء الضمير في الأيات [57، 58، 59].

﴿ وَبِصَدِّهِمْ ﴾، ﴿ وَأَخْذِهِمُ ﴾، ﴿ وَأَكْلِهِمْ ﴾، ﴿ لِلْكَلْفِرِينَ مِنْهُمْ ۗ ﴾، ﴿ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْم مِنْهُمْ ﴾.

وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبَلَ مَوْتِهِ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ ١٦٠﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ ١٦٠﴾ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ١٦١﴾ لَكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقْيِمِينَ ٱلصَّلَوٰةً وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ١٦٢٨﴾

<sup>1)</sup> لاحظ ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ وحرفي الهاء و الدال في الآيتين 159 و160:

<sup>﴿...</sup> يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٩﴾ فَبِظُلْمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ ... ﴾.

<sup>2)</sup> للربط بين الآيتين 160، 161 و162 لاحظ إيقاع [هم] في:

الصورة الذهنية للآيات الثانية التي جاء فيها لَهُ \_ لِللهِ [مَا فِي السَّمَاوَرَتِ وَالْأَرْضِ] ما سواها جاء فيها [مَا فِي السَّمَاوَرَتِ وَ مَا فِي وَالْأَرْضِ] ما سواها جاء فيها [مَا فِي السَّمَاوَرَتِ وَ مَا فِي وَالْأَرْضِ]

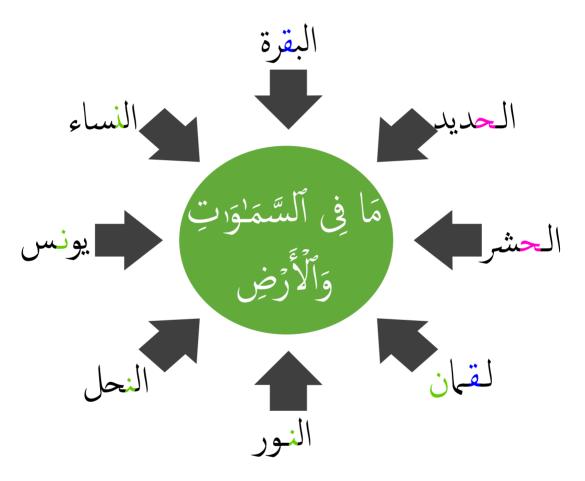

لتيسير حفظها نصنفها كما يلي:

لدينا حيوان: البقرة. وحشرة: النحل. ثم الحشر و الحديد. ولدينا من البشر: النساء ولقان ويونس جاءا بالنور.

لَّكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِى ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦٦﴾ ﴿إِنَّآ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ كَمَّا أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ وَعِلَيْهِمَ وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْمُعِيلَ وَاسْمُعِيلَ وَاسْمُعِيلَ وَالنَّيْسِ وَالنَّاسِينَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَأُوحَيْنَآ إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْمُعِيلَ وَإِسْمُعِيلَ وَاسْمُعِيلَ وَالنَّاسِ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُرُدَ زَبُورًا ﴿١٦٣﴾ ﴿ وَرُسُلِ قَدُ قَصَصْنَهُمْ عَلَيْكَ وَعَلَيْمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴿١٦٤﴾ ﴿ وَرُسُلًا مَّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَيْمُ مَنْفِيلًا وَاللّهُ مَنْوَى اللّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ عَلَيْمَا ﴿١٦٤﴾ ﴿ وَالْمَلِنَّ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا مِن قَبْلُ وَرُسُلًا مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤ ﴾ وُسُلًا مُبْبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا مِن قَبْلُ وَرُسُلًا مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤ ﴾ وُسُلًا مُبْبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا مِن قَبْلُ وَرُسُلًا مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤ ﴾ وَسُلِيمَا وَمُنذِرِينَ لِئَلًا مِنْ فَمُنذِرِينَ لِئَلًا مِنْ فَعُلُولُ وَمُنذِرِينَ لِئَلًا مِنْ عَلَى ٱلللّهِ عُبْدُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَنْمِولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلًا وَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى ٱللّهِ عُبْدِهِ وَالْمَلَوْقَ وَكُفَىٰ بِٱللّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦ ﴾ لَاكِنِ ٱللللهُ يَشْهَدُ بِمِلْمِهِ وَالْمَلَوْقُ وَكُفَىٰ بِٱللّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦ ﴾

الوحي والتنزيل يشتركان في المعنى.

لَّكِنِ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكُ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدُ صَلُّواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَطَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ طَرِيقًا ضَلُواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿١٦٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَطَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ طَرِيقًا هَلُواْ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿١٦٩﴾ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَكَانٍ ذَالِكَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرًا ﴿١٦٩﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَلَا لِيَهُونَ لَهُمْ وَلَا لِيَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فَدُ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَبِّكُمُ فَأَمِنُواْ خَيرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧٠﴾ وَالْأَرْضَ

لاحظ: 1) إيقاع حرفي الكاف والفاء في: ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿١٦٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾.

- 2) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ ...﴿١٦٧﴾ و﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ...﴿١٦٨﴾.
- 3) اربط بالطريق في الأيتين 168 و 169 وفعل جاء في بداية الآية 170. (المجيء يكون في الطريق).

#### <u>متشابهات:</u>

<sup>\*\*﴿</sup>يَنَأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِى دِينِكُمۡ **وَلَا** <u>تَقُولُواْ</u> عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّ … ﴿١٧١﴾ سورة النساء \*\*﴿<u>قُـل</u>ُ يَنَأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِى دِينِكُمۡ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ …﴿٧٧﴾ سورة المائدة

<sup>1)</sup> سورة النساء أطول وجاءت فيها [لا] أكثر.

<sup>2)</sup> لتثبيت ﴿غَيْرَ ﴾ في سورة المائدة اربطه بِ ﴿غَيْرَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفاتحة: 7] اسمي سورتي الفاتحة والمائدة على وزن الفاعلة.

لاحظ: 1) بداية الأيات [170، 171، 174] بالنداء:

﴿ يَآ يُهَا ٱلنَّاسُ ... ﴾ \_ ﴿ يَآهُلَ ٱلْكِتَابِ ... ﴾ \_. ﴿ يَآيُّهَا ٱلنَّاسُ ... ﴾.

2) مشتقات [استنكف] بين الندآت.

3) ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ﴾ - ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ﴾ - ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ﴾ في الآيتين [173، 175].

4) مشتقات ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ تخصيص، و﴿ ٱلنَّاسُ ﴾ تعميم: للربطبين الآيات [173، 174].

#### متشابهات:

لضبط التشابه في الأيتين إن شأت قل: ذُكر الرسول قبل البرهان، وبعده الحق. والحق يعلو ولايعلا عليه

<sup>\*\* ﴿</sup> يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبَكُمُ فَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ... ﴿١٧ ﴾ النساء \*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرُهَانٌ مِّن رَبَّكُمُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمۡ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤ ﴾ النساء \*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُم بُرُهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمۡ نُورًا مُّبِينًا ﴿١٧٤ ﴾ النساء

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعۡتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدۡخِلُهُمۡ فِى رَحۡمَةٍ مِّنَهُ وَفَضْلٍ وَيَدۡيهِمۡ إِلَيۡهِ صِرَطًا مُّسۡتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾ يَسۡتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِى ٱلۡكَلَلَةِ إِنِ ٱمۡرُوّاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُ صِرَطًا مُّسۡتَقِيمًا ﴿١٧٥﴾ يَسۡتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِى ٱلۡكَلَلَةِ إِنِ ٱمۡرُوّاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلِهُ اللّهُ لَكُمُ أَن اللّهُ لَكُمْ أَن اللّهُ لَكُمْ أَن اللّهُ بَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿١٧٦﴾ ونِسَاءً فَلِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَينِ يُبِينُ ٱللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُواْ وَٱللّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿١٧٦﴾

لاحظ إيقاع السين والتاء في ﴿مُسِمَّتَقِيمًا ﴿١٧٥ ﴾ يَسَمَّقُتُونَكَ ﴾ للربط بين الآيتين 175 و176.

# روابط الآيات

سور، المائدة: ص 2

الأنعام: ص 22

الأعراف: ص 51



إعداد: وفاء علوي

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِٓ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ ١ ﴾ يَآأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَٰىَ وَلَا ٱلْقَلَائِدَ وَلَا ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهمْ وَرِضْوَانًاۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْم أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَام أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمَ وَٱلْعُدَّوَانِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامْ ذَالِكُمْ فِسْقٌ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ' دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ' دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾ يَسْئُلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهَ فَكُلُـواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَـابِ ﴿٤﴾ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَـٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانِ الْوَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

- 1) لاحظ بداية الآيتين 1 و2 بِالنداء: ﴿ يَأَنُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾. م
- 2) تأمل ﴿أُحِلَّتُ لَكُم ﴾، ﴿لَا تُحِلُّواْ ﴾، ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ﴾، ﴿مَاذَاۤ أُحِلَّ لَهُمُّ ﴾، ﴿ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ﴾. في بداية الآيات الخمس الأولى.
  - 3) تذكر الرقمين 7 و 11: ﴿ لا ﴾ السبعة في الآية 2 والمحرمات الإحدى عشر في الآية 3.
    - 4) ﴿ٱلۡيَوۡمَ ﴾ 3 مرات في الآيتين 3 و5.

متشابهات: ﴿... يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّن رَّبِّهُ وَرِضُوانًا أَ... ﴿٢﴾ المائدة

ُ جاءت آية المائدة بصيغة فريدة ﴿فَضَلًا مِّن رَّيِّمُ ﴾ وجاء في [الفتح: 29] و[الحشر: 8] ﴿فَضَلًا مِّن اللهِ ﴾. أي ﴿فَضَلًا مِّن رَّيِّمُ ﴾ في النصف الأول من القرآن الكريم و﴿فَضَلًا مِّن اللهِ ﴾ في النصف الثاني منه. كما يمكن الربط بحرف الميم في ﴿رَّيِّمُ ﴾ واسم السورة، المائدة.

... وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمَّتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيْدِيَكُمۡ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنَ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَٱطَّهَّرُواْْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوۡ لَامَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ وَٱذُّكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٧﴾ يَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسَطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰٓ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَغْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَلْتِنَآ أُوْلَئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٠﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓ اللَّهُمُ أَيْدِيهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهْ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنَ أَقَمَتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمُ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأَكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيًّاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرْ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾

\_ لتُكَوِّن صورة ذهنية من الآية 5 إلى الآية 12 لاحظ:

<sup>1)</sup> اشتقاق [آمن] في: ﴿... وَمَن يَكُفُرُ بِٱلَّإِيمَانِ ... ﴿٥﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوةِ ... ﴿٦﴾.

<sup>2)</sup> بداية الآيات [6، 8، 11] بِالنداء: ﴿ يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾.

<sup>3)</sup> مشتقات [قام] في الآيات [6، 8، 11، 12].

<sup>4) ﴿</sup>وَٱذُّكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ في الآيتين 7 و 11.

<sup>5) ﴿</sup>ٱلْجَحِيمِ ﴾ ضده النعيم. النعيم و النعمة لهما نفس الجدر. للتتذكر ﴿نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ والآية 11.

<sup>6)</sup> جزاء المؤمنين وبعده جزاء الكافرين: ﴿وَعَدَ آللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... ﴿٩﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾.

<sup>7)</sup> ما العلاقة بين اليدين ورقم 11؟ الجواب: صورة اليدين مرفوعتين عموديا تشبهان رقم 11 وهو رقم الآية نفسها، وبعدها جاء في الآية 12 ﴿ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ۚ ﴾.

وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَلَقَ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ وَبَعَثَنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نقِيبًا وَقَالَ ٱللّهُ إِنّى مَعَكُم اَنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم يُرسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأَكُمْ مَنَاتُ مَعْكُم مَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَخْتَهَا ٱلأَنْهُو فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾ وَلِأَدْخِلَتُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَخْتَهَا ٱلأَنْهُو فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾ فَمِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلْقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَلْسِيقًا يُحَرِّوُونَ ٱلْكُلِم عَن مَّواضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ وَاللّهَ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ بِهِ } وَلَا تَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قليلًا مِيّنَهُمْ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاصْفَخْ إِنَّ ٱللّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِلَا قليلًا مِيتَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًا مِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ فَأَعْنَى اللّهُ يُحِبُ ٱلمُحْسِنِينَ وَاللّهَ اللّهُ عَلَى خَآئِنَةٍ مِنْهُمْ إِلّا قليلًا مِيتَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًا مِّمَا ذُكِرُواْ بِهِ فَأَعْنَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

- 2) ﴿نَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ﴾ في آيتين متتاليتين 13 و14.
  - 3) صَفيرية السين والصاد في آخر الآية 13 وبداية الآية 14.
- 4) ﴿ يُنَبِّئُهُمْ ﴾ و ﴿ يُمِيِّنُ ﴾: [نبًّا وبيَّن] يشتركان في معنى الإخبار في الأيتين 14و15.

يَنَاهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَاءَكُم مِّن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَانَهُ وسُبُلَ ٱلسَّلَم وَيُخْرِجُهُم مِّن ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾ لَقَدْ كَفَر ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمُسِيحُ آبْنُ مَرْ يَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِن ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهُ لِكَ ٱلْمَسِيحَ الْمُن مَرْ يَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهُ لِكَ ٱلْمَسِيحَ الْمُن مَرْ يَمَ قُلُ السَّمَاوِرِ وَٱلنَّصَرَى نَكُنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَجَبَّوُهُوهُ قُلُ الْمُن مَرْ مَمْ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَكُوهُ وَٱلنَّصَرَى نَحُنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَجَبَّوُهُ قُلُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحُنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّوُهُ قُلُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾ وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ نَحُنُ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَجَبَوُهُ قُلُ مَن يَشَاءً وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءً وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءً وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءً وَيُعَرَفُونَ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨٤ ﴾ وقالَتِهُ الْمَصِيرُ فَي اللَّهُ مَلْكُ ٱلسَّمَاوَرِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ الْمَن يَشَاءً وَيُعَذِبُ مَن يَشَاءً وَيُعَذِبُ مَل السَّمَاوَرِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيَهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ١٨٤﴾

- 1) لاحظ الهداية في الآية 16 والكفر في بداية الآية 17. ولتعزيز الربط قل: الرضى في الآية 16 والأم في الآية 16 والأم في الآية 17: ﴿رِضْوَانَهُو ﴾ و﴿وَأُمَّهُ ﴾. (فكر في رضى الأم)
  - 2) لما تقرأ ﴿ أَبِّنَ مَرْيَمَ ﴾ مرتين في الآية 17، تذكر ﴿ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُو ﴾ والآية 18.
- 3) لضبط المتشابهتين في الآيتين [17 و 18] نجمع نقطتي الفرق في هذه الجملة: # لكل مخلوق مصير #.

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَرَىٰ خَنُ أَبْنَاوُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ۚ قُلْ فَلِم يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلُ أَلَهُ مِلَى مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ يَنْقَولُواْ مَا جَآءَكُم رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُم عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا يَنْ مَنْ الرَّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا يَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٩ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَيْهُم ٱلْكُرُواْ يَعْمَةُ ٱللّهِ عَلَيْكُم إِنْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْلِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٢٠﴾

تأمل: 1) \_ أ \_ في بداية الآية 18 اليهود والنصارى وفي بداية الآية 19 نداءهم: ﴿يَلْأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾. \_ ب \_ ﴿بَشَرٌ ﴾ و ﴿بَشِيرٌ ﴾ يتكونان من نفس الحروف، للربط بين الآيتين 18 و 19.

2) جاء في الآية 19 ﴿جَآءَكُمُ رَسُولُنَا ﴾ = أعظم نعمة من الله، وفي الآية 20 ﴿ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴾.

3) تكرار حرف القاف في ﴿... قَدِيرٌ ﴿١٩ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَوْمِهِ يَا قَوْم ٱذْكُرُواْ ... ﴾.

وَاذُ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنِينَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَنكُمْ وَلَا مَا لَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴿٢٠﴾ يَنقَوْمِ آدْخُلُواْ الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَرَتُدُواْ عَلَيْ أَدُنارِكُمْ فَتَنقلِبُواْ خَلْسِرِينَ ﴿٢١﴾ قَالُواْ يَنمُوسَيْ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا عَتَى يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا الدَّخُلُواْ عَلَيْمُ النَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا اللّهُ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ عَلَيْهِما الدَّخُلُواْ عَلَيْمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ عَلِيُونَ وَعَلَى اللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ عَلَيْهِما اللهُ اللهُ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾ عَلَيْهِما اللهُ اللهُ فَتَوكَلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾ عَلَيْهِما اللهُ عَلَيْهِمْ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَتُوكُمُ اللهُ اللهُ وَيَكُولُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوكَلُونَ اللهُ وَيَلَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَلْسِقِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ وَبِينَ الْقَوْمِ الْفَلْسِقِينَ اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَا أَبْنَى عَالَمُ اللهُ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا قَتُهُمُ اللهُ عَلَيْمُ مَنَا اللهُ عَلَيْهُمْ مَنَا أَبْنَى عَادَمَ بِالْحَقِي إِذْ فَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنَ اللّهُ مِنَ الْأَنْفُومِ وَالَ لَأَقْتُلُكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴿٢٢﴾ وقالَ لَأَقْتُلَنَكُ قَالَ إِنَّا يَتَقَبَلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ مُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ مِنَ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ

لاحظ: 1) تكرار فعل [دخل].

<sup>2)</sup> الرابط بين الآيتين 24 و 25: ﴿أَنتَ وَرَبُّكَ ... ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ ... ﴾.

 <sup>3)</sup> الرابط بين الآيتين 26 و 27: الرقمان 40 و 2: ﴿ أَرْبَعِينَ ﴾ نهاية قصة بني إسرائيل.
 ﴿ أَبْنَى ﴾: بداية قصة ابني آدم، قابيل و هابيل.

لَئِنْ بَسَطَتَ إِلَىٰ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِى مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّيْ أَخَافُ ٱللّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَاثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَوُا ٱلطَّلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ فَلَوَّعَتْ لَهُ مَنْ أَلْحُسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ ٱللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِي لِيُرِيهُ فَفَسُهُ وَقَتُلَهُ وَقَتَلَهُ وَفَأَصُبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ ٱللّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِي لِيرِيهُ كَنْ مَنْ اللّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِي لِيرِيهُ وَلَيْكَ يَوْمِنَ اللّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فَي اللّهُ عُرَابًا يَتَحَدُّ فَي اللّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّ

\_ لضبط المتشابهتين ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ و ﴿فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾. حرف الخاء في ﴿ٱلنَّادِمِينَ ﴾، لضبط الفرق.

فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِي لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةٍ قَالَ يَلوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿٣٦﴾ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي مِثْلَ هَلْذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿٣٦﴾ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُ مِن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ ...﴿٣٣﴾

- ﴿نَفْسُهُ ﴾ في الآية 30 تذكرنا بِ ﴿نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ والآية 32.

\_ للربط بين الأيتين 31 و32 لاحظ إيقاع مِن: ﴿... مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿٣١﴾ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ ... ﴾.

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَةُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّمَا جَرَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّه وَرَسُولُهُ وَيَسَعَوْنَ فِي مِنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّمَا جَرَّوُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّه وَرَسُولُهُ وَيَسَلَّعُونَ فِي اللَّرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفؤاْ مِنَ ٱلأَرْضِ ذَالِكَ لَلْمُ خِزَى فِي الدَّيْقَ وَلَهُ مِنْ اللَّرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطِّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفؤا مِن ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَيْهِمْ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا عَلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَعُوا وَمِثْلَهُ وَمَعُمُ لِيَقْتَدُواْ لِو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَيْمُ ﴿ ٢٣٤﴾ ومِنْ عَذَابِ يَوْم ٱلْفِيلَمَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَيْمٌ ﴿ ٣٣٤﴾

<sup>1)</sup> ركز على إيقاع إِنّ في: ﴿إِنَّ كَثِيرًا ... ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا جَزَرَوُا ... ﴿٣٣﴾.

<sup>2)</sup> لفظ ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ رابط قوي في النص.

 <sup>(</sup>اللّه عَلَيْنَ ) في بداية 4 آيات متتالية: ﴿ اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ، ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ ،
 ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ .

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ رِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقْتِمٌ ﴿٣٧﴾ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مُقَيمٌ ﴿٣٧﴾ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾ هُمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْدَلُمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

- القاسم المشترك بين الأيات الخمس هو أسلوب التكرار: في كل آية تتكرر كلمتان لهما نفس المصدر. ترتيب هذه المصادر: {عذب \_ خرج \_ سرق \_ تاب \_ عذب} هو ترتيب آياتها.

أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾ ﴿٤٠﴾ ﴿يَآيُّهُا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَلَّرِعُونَ فِى الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنّا بِأَفْوَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُومُ مُ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ عَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يَكُوفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَآخَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ يُكَوِّفُونَ النَّكُم مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَآخَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فَرَن اللّهُ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَعْفُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَآخَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فَن يَطَهِرَ قُلُومَهُمْ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خُرَقَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤٤﴾ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَآخَكُم بَيْنَهُم فِى الدُّنْيَا خُزِقُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤٤﴾ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَآخَكُم بَيْنَهُم أَوْلَ مَن يَشَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَآخَكُم بَيْنَهُم أَوْلَ عَنْ يَضَرَفَ عَنْهُمْ أَوْلَ تَعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيَّالًا وَإِنْ حَكَمْ تَانَهُم فِي اللّهُ يَنْ اللّهُ عَرْفَ عَنْهُمْ وَلِ اللّهُ يُعِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٤﴾ واللّهُ لَكُ يُعْرَفُ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعُونَ لِلْكَونَ لِلسُّحْتَ فَآخَكُم بَيْنَهُم بِأَلْولِكُمْ لِلللهُ عَنْ يَعْرَفَ عَنْهُمْ وَلَا يَضَوْلُونَ لِلْكُونَ لِلسُّولِ لَاللّهُ عَلَى يَضَالُونَ لِللللهُ عَلَى اللهُ لَعْمُونُ وَلِي اللّهُ لِلْولُولُ لَولُولُ لَولُ وَلَكُولُولُ وَلَا يَعْرَفُونَ لَكُولُ وَلَولُولُ الْعَلَى عَلْمُ لَلْ يَشْرُونَ لِلللّهُ عَلَى يَعْمِلُ لَا عَلَى يَعْمُ لَلْهُ لَمُ لَلْ وَلَا يَعْمُ لَلْهُ وَلِهُ لَهُ لَلْ يَعْمُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ لَولُ لَلْكُومُ لِي لِلللّهُ مَا لَولُولُكُولُولُ لَكُولُ لَلْلُولُ فَاللّهُ وَلَولَ لَكُولُ لَكُولُهُمُ لِلْ لَيْنُولُ فَلَى لَا لَا لَعْمُ لَا لَا لَعْمُولُ لَلْهُ لِلْ لَلْهُ لِلْلِلْمُ فَول

#### 1) للربط بين الأيتين 40 و 41:

ا \_ لما تقرأ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ تذكر إشفاق الرسول صلى الله عليه وسلم على وحزنه على الذين سيعذبون لتتذكر ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ... ﴾ .

ب \_ عزز الربط ب الياء والهمزة في الأيتين.

ت ـ لاحظ إثبات الملك في الآية 40 ﴿ لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ونفي الملكية في الآية 41 ﴿ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا ﴾.

2) ﴿سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ ...﴾ و﴿سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ ...﴾ للربط بين الآيتين 41 و42.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقْتِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٦﴾ رِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقْتِمٌ ﴿٣٧﴾ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مُقَيمٌ ﴿٣٧﴾ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٩﴾ هُمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْدَلُمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

- القاسم المشترك بين الآيات الخمس هو أسلوب التكرار: في كل آية تتكرر كلمتان لهما نفس المصدر. ترتيب هذه المصادر: {عذب \_ خرج \_ سرق \_ تاب \_ عذب} هو ترتيب آياتها.

اَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيَعْفِرُ لِمَن الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٤﴾ ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَلِّرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُوهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُومُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ شَمِّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ عَاجَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ اللَّكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيثُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُوْتَوْهُ فَآخَذَرُواْ وَمَن يُردِ يُكَوِّنُ اللّهُ فَوْدُونَ اللّهُ مَن اللّهِ شَيًّا أُولَائِكَ اللّذِينَ لَمْ يُردِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُومُهُمْ لَهُمْ فِي اللّهُ نَيَا لَكُذِبِ اللّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُومُهُمْ لَهُمْ فِي اللّهُ نَيَا خُرَقَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤٤﴾ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَآحَكُم بَيْنَهُم فِي اللّهُ نَيْ اللّهُ يَعْرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيَّا أَوْلِ حَكَمْ تَ فَآحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ عَرِضَ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيَّا وَإِن حَكَمْ تَ فَآحَكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهُ يُجِبُ اللّهُ قُبِينَ ﴿٤٤﴾ اللّهُ يُجِبُ اللّهُ عَرِضَ عَنْهُمْ فَلَ يَضُرُّوكَ شَيَّا وَإِن حَكَمْ تَا فَاحُكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهُ يُحِبُ اللّهُ عَبِثُ اللّهُ يُحِبُ اللّهُ عَلَى مَعْمَلُومَ فَلَ يَضَمُّ وَلَا يَضَا عَنْهُمُ وَلَ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْمَوْلِ الْمَالِقُومِ الْهُ الْمُنْ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّ

1) للربط بين الآيتين 40 و 41: ا \_ لما تقرأ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ تذكر إشفاق الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة وحزنه على الذين سيعذبون لتتذكر ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ... ﴾ .

ب \_ عزز الربط ب الياء والهمزة في الآيتن.

ت \_ لاحظ إثبات الملك في الآية 40 ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَاتَّ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ونفي الملكية في الآية 41

﴿ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا ﴾.

و ﴿سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ ...﴾ و ﴿سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ ...﴾ للربط بين الآيتين 41 و42.

لاحظ: 1) انتشار مشتقات [حكم] في المقطع.

- 2) أعضاء الجسم في الآية 45: الأنف ، الأذن، السن؛ و ﴿ يَدَيَّهِ ﴾ مرتين في الآية 46.
- 3) ﴿ وَنُورٌ ﴾ في الطرفين، الآيتين 44 و 46 و ﴿ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ ﴾ في الوسط، الآية 45. نحفظ هذه الآيات الثلاث بطريقة الطرفين والوسط: # العين بين نورين # (تذكر العلاقة بين النور والعين).

وَقَقَيْنَا عَلَىٰ عَاكَرِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَم مُصَدِقًا لِّمَا يَنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَنَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦ ﴾ وَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنُولَ اللّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿٤٧ ﴾ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكَ الْمُحِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿٤٧ ﴾ وَأَنزَلُنَا إِلَيْكَ الْكَتِيبِ بِالْحَقِّ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتِيبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْةً فَا حُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْوَاءَهُم عَمَّا مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكَتِيبِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْةً فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُم عَمَّا عَلَيْةً وَلَوْ شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوكُم فِي عَنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُو شَآءَ اللّهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيبَلُوكُم فِي عَلَى اللّهِ مَرْجِعُكُم جَمِيعًا فَيُنَبِثُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَأَنِ آحُكُم مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَىٰكُو فَإِن تَوَلُولُ عَنَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَىٰكُ فَإِن تَوَلُولُ اللّهُ إِلَىٰكُ فَإِن تَوَلُولُ مَن اللّهِ حُكُم اللّه مُن اللّه حُكُم اللّه مُكْمَ الله مُن اللّه حُكُما لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿٥٠٥ ﴾ النَّاسِ لَفْسِقُونَ ﴿ ٤٩٤ ﴾ أَنحُكُم الله عُكُما لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ ٥٠٠ ﴾ اللّه وَلَا تَتَبِعُ أَصْوَبِهِم مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللّه حُكُمًا لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿ ٥٠٠ ﴾

- 1) لاحظ تتابع التنزيل: التوراة في آية 44، الإنجيل في الأية 46، القرآن في الآية 48.
  - 2) تأمل تناوب التنزيل والأمر بالحكم بما أنزل الله.

#### تثبيت فواصل الآيات 44 - 45 - 46.

﴿ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلۡكَلْفِرُونَ ﴿ ٤٤ ﴾، ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّلْلِمُونَ ﴿ ٤٥ ﴾، ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴾ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴿ ٤٧ ﴾ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ فَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ فَأَوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى إِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ فَلَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِلْمُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّاللَّهُ الللللللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّاللَّهُ الللللللللَّاللَّهُ الللللللللللللللللللل

إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بَايَاتِي بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشَوُا ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بَالِيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿٤٤﴾

تتحدث الآية عما أُنزل في التوراة، نربط بين الكافرون والتوراة بحرف الراء.

# 2) ﴿... فَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفُسَ بِٱلنَّفُسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفُ وَٱللَِّكُ فَأَوْلَائِكَ هُمُ ٱلظَّللِمُونَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلظَّللِمُونَ ﴿٤٥﴾

لاحظ تناسب ﴿ الطَّالِمُونَ ﴾ مع الحكم: عقوبة القتل العمد والإعتداء الجسدي.

3) ﴿... فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿٤٧﴾

وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

تتحدث الآية عما جاء في الإنجيل، نربط الفاسقون والإنجيل، كتاب عيسى عليه السلام، بحرف السين.

#### متشابهات في السورة:

<sup>\*\*﴿...</sup> فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ <u>ٱلْحَقِّ .</u>... ﴿٤٨﴾

<sup>\*\* ﴿...</sup> وَأَنِ آحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوٓآءَهُمْ وَٱحۡذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ ... ﴿٤٩ ﴾

تأمل 1) نقطتي الفرق ﴿عَمَّا ﴾ و ﴿وَٱحْذَرُهُمْ ﴾. حرف العين في ﴿عَمَّا ﴾ يسبق الواو في ﴿وَٱحْذَرُهُمْ ﴾.

<sup>2)</sup> الآية الأولى جاء فيها لفظ ﴿ لَحَقِّ ﴾، تذكر: # الحق يعلو ولا يعلى عليه #.

- 1) بعد ذكر تلاعب أهل الكتاب بأحكام التوراة والإنجيل، نهى الله تعالى المؤمنين عن موالاتهم.
  - 2) اربط ﴿تَوَلُّواْ ﴾ آية 49 بِ ﴿ أَوْلِيَآءً ﴾ و ﴿ يَتَوَلَّهُم ﴾ آية 51 (من نفس الجدر).

﴿ يَا يَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَامَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْمَهُودَ وَالنَّصَرَى اَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ وَمُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءً بَعْضَ وَمَن يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ مِنْهُمْ إِنَّ اللّه لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلْلِمِينَ ﴿ ٥٩ ﴾ فَتَرَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي خَشَى اللهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي اللّهُ بِعَمْ لَا يَمْ اللّهُ مَعْكُمُ أَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَسَعْ عَلَيم عَلَيْهُمْ فَعُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلِلْهِ اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُجْبُونَهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَا وَلَعِمُ اللللللللهُ وَاللللللهُ وَاللللللّهُ وَالللللللللللّهُ

- 1) في أول آية في النص جاء النهي عن موالاة اليهود والنصرى بعده موقف المنافقين ثم موقف المرفقف المؤمنين، من هذا النهي.
  - 2) بداية الآيات [51، 54، 57] بِالنداء: ﴿ يَآٰاً يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.
  - 3) تطابق بداية أول آية وآخر آية في النص ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ... ﴾.
    - 4) يفصل بين كل ندائين ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ آيتين.
    - 5) تتبع مشتقات [تولى] في النص الستنباط مضمونه.
    - 6) لما تقرأ ﴿خَاسِرِينَ ﴾ فكر في الردة والآية 54. # الرِّدة خسارة كبيرة #.

يَنَائَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكَتِنَبَ مِن قَبَلِكُمْ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ وَالْكَفَّارِ أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا أَوْلِيَا إِلَيْنَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُم فَلِسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلُ هَلُ أَنْتِئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُم فَلِسِقُونَ ﴿٥٩﴾ قُلُ هَلُ أُنتِئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَيْنَا لَكَنَا وَأَضَلُ عَن اللَّهُ وَعَنِدَ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوثَ أُولَا عُلْ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ السَّيِيلِ ﴿٦٠﴾ سَوَآءِ السَّيِيلِ ﴿٦٠﴾

الخط: 1) فعل [اتخد] في آيتين متتاليتين و ﴿قُلْ ﴾ في بداية آيتين متتاليتين.

2) اربط بالهمزة بين ﴿وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ واسم السورة المائدة كي لا تقول ﴿وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾.

قُلْ هَلْ أُنْبِئُكُم بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَآءُوكُمُ قَالُوٓا وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أُولَا عَلَمُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿٦٦﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ عَن مَاكَانُواْ يَكَتُمُونَ ﴿٦٦﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ فَالْعُدُونِ وَآلُعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

\_ نجمع الكلمات المكتوبة باللون الأزرق التي تذكرنا ببداية الآيات الثلاث في جملة: # نبأٌ جاء بسرعة #. \_ لاحظ ﴿كَانُواْ ﴾ في فواصلة الآيات [61، 62، 63] لتثبيت ﴿بِمَاكَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿٦٦ ﴾، (متشابهة).

وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾ لَوْلَا يَمْهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿٦٣﴾ وَقَالَتِ يَنْهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَتِ يَنْهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَولَةُ عُلَّتُ أَيْدِيهِمُ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءٌ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيمُ ٱللَّهُ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيمُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَانًا وَكُفُرًا وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقَيَامَةُ كُلُّمَا وَقَدُواْ نَارًا لِلْمَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٢٤﴾

للربط بين الايتين 63 و 64 أقول هذه الجملة: # صنع اليهود أغلالا لأيديهم بقولهم الشنيع على أكرم الأكرمين#.

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغُلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءٌ وَلَيْزِيدَنَ كَثِيرًا مِّنهُم مَّ الْمُنولِ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْراْ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ وَلَيَزِيدَنَّ كُثِيرًا مِّنهُم مَّ الْمُنولِ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْراْ وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوةَ وَاللّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ فَيسَعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ فَسِدِينَ هَوَ لَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْمَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللّهُ لَا يُحِبُ اللّهُ فَيسِدِينَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ مِنَا يَهُمُ مَا اللّهُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ لَأَكُمُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنَهُمْ مَنْهُمُ مَّا النَّوْرَنَةَ وَاللّهُ يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ يَنَا أَيْ الرَّسُولُ بَيْغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكَ وَإِن أَمَّةُ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ ﴿ يَنَا أَن اللّهُ لَا يَهُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن النّاسُ إِنَّ اللّهُ لَا يَهُومُ اللّهُ مِن النّامُ لَا النّورَ اللّهُ عَلَى الْمُومُ اللّهُ مِن رَبّكُ مُ وَلَيْرَا مِنْهُم مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبّكُ مُ وَلَا إِلَى اللّهُ مِن رَبّكُ مُ وَلَيْمَا وَكُفُورَا قَالَا عَلَى الْمُورِينَ وَاللّهُ مُعْمَلُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا الْمُورِينَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مِنَا الْمُؤْمِ اللْكُورِينَ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ مِن رَبّكُ مُ طَعْمَا وَكُمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَمِن اللّهُ مُن اللّهُ مُ مَا أُنْولَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مُعْمِلُونَ اللللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

#### صورة ذهنية للنص:

لاحظ: 1) ﴿ أَيْدِيمِمْ ﴾ آية 64 و ﴿ أَرْجُلِهِمْ ﴾ آية 66. (الربط بأعضاء الجسم).

2) تكرار ﴿مَّآ أُنزِلَ ﴾ خمس مرات في الآيات [64، 66، 67] ومرتين في الآية 68:

- \* ﴿... وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنَّهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفُواْ ... ﴿ ٦٤ ﴾.
  - \* ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِم ... ﴿ ٦٦ ﴾.
    - \* ﴿... بَلِّغُ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ... ﴿٦٧ ﴾.
    - \* ﴿... حَتَّىٰ تُقِمُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبُكُمٍ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلنًا وَكُفُرًا ۗ...﴿٦٨﴾.
- 3) للربط بين الأيتين 64 و 65 أقول: بالرغم أن اليهود قالوا قولتهم الشنيعة في الآية 64 و عدهم بالمغفرة إذا ما ﴿ وَامَّنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيًّا تِهِمْ... ﴾
  - 4) ابتداء الآيتين 65 و 66 بِ ﴿ وَلَوْ ﴾ والآيتين 67 و 68 بِالنداء، ﴿ يَنَآبُهُمَا ٱلرَّسُولُ ﴾ و فَال يَنَآهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾.

قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسَتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبُكُمُ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِتُكَ طُغْيَلْنًا وَكُفُرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿٦٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ وَٱلنَّافِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَامَنُواْ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَّءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا يَهْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾

- 1) بعد قائمة الكتب السماوية في الآية 68، اذْكُرْ قائمة المِلَلَ في الآية 69 (ما كتب باللون الأزرق).
  - 2) لاحظ إيقاع الخاء في الآية 69 وبداية الآية 70.

لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كُثِيرٌ مِّنَهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَرْمَمُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مِن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَرْمَعُ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَلْبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَاللَّهُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ قَالِثُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱلللَّهُ قَالِثُ أَلِكُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ مِنْ إِلَهِ إِلَا إِلَا لاَ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿٧٧﴾ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ فَعَمُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

- 1) تتبع بداية الأيات [70، 72، 73]، ﴿لَقَدُ ﴾ الثلاث: ﴿لَقَدُ أَخَذُنَا ﴾، ﴿لَقَدُ كَفَرَ ﴾، ﴿لَّقَدُ كَفَرَ ﴾.
- 2) لاحظ إيقاع [بوأ] في: ﴿... كَذَّبُواْ... ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوٓاْ ... ﴾ ثم إيقاع [مُوا] في: ﴿فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ﴾.

لَّقَدُ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ أَفَلا عَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ۚ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٤﴾ مَّا المَسِيحُ اَبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلانِ الطَّعَامُ أَنظُرُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى يُؤْفَكُونَ ﴿٧٤﴾ قُلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْ إِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٤﴾ فَلُ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْ إِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾

- 1) تأمل الإيقاع في الأينين 73 و 75 في: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ ۚ إِلَّا إِلَهُ ﴾ و﴿مَّا ٱلْمَسِيحُ آبَنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ﴾. (ركز على إيقاع [ما ـ إلا]: ما النافية و بعدها إلا أداة حصر).
  - 2) لاحظ ابتداء الآيتين 74 و76 بالسؤال ﴿ أَفَلَا ﴾ و ﴿ أَتَعُبُدُونَ ﴾.
    - 3) ركز على تناوب [ما \_ إلا] والسؤال: الترتيب التبادلي.

مَّا ٱلْمَسِيحُ آبُنُ مَرِيمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُۥ صِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَنِ لَهُمُ ٱلْآيَنِ فَهُمُ ٱلْآيَنِ لَهُمُ الْكَيْتُ وَلَا ضَرًّا وَلَا تَغْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٧﴾ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبَعُواْ أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ صَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَصَلُّواْ كَثِيرًا وَصَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدِدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَفُرُواْ مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدِدَ وَعِيسَى آبَنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ تَمَى كَثِيرًا مِّنَهُمْ يَتَوَلَّونَ ﴿٧٨﴾ تَمَى كَثِيرًا مِّنَهُمْ يَتَوَلَّونَ ٱللَّذِينَ كَفُرُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَوْ كَانُواْ يَفْعُلُونَ فِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَوْ كَانُواْ يَؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّذِي وَمَا أُنزِلَ إِلِيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿١٨﴾

لاحظ: 1) الأوامر الأربعة: ﴿ اَنظُرُ ... ثُمَّ اَنظُرُ ﴾، ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ ﴾، ﴿ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ للربطبين الآيات [75، 76، 77].

(كذلك الحروف الملونة في ﴿ أَنظُرُ ... ثُمَّ آنظُرُ ﴾ و ﴿ضَرًّا ﴾ لتعزيز الربط بين الآيتين 75 و76).

- 2) إيقاع اللام المرفوعة في: ﴿... لَا تَغُلُواْ... ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ...﴿٧٧﴾ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي ۖ إِسۡرَءِيلَ ...﴾.
  - 3) إيقاع: (وَّكَانُواْ \_كَانُواْ لَا \_ مَاكَانُواْ \_ كَثِيرًا \_ كَفَرُواْ ۚ \_ وَلَوَ كَانُواْ) للربط بين الآيات [78، 79، 81].

- الربط بِ ﴿ اَنظُرُ ... ثُمَّ اَنظُرُ ﴾، ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ ﴾، ﴿ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾. يفيد كثيرا في تثبيت ﴿ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ بدون ﴿ قُلُ ﴾: ﴿ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾ بدون ﴿ قُلُ ﴾: في الآيات [آل عمران: 65، 70، 71، 98، 99] و [النساء: 171] و [المائدة: 15، 19].

وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمُ أُولِيَآءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ ﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبُهُم مَّودَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

<sup>-</sup> لاحظ إيقاع لام ﴿وَلَكِنَّ ﴾ ولام القسم في ﴿لَتَجِدَنَّ ﴾ ونون التوكيد للربط بين الآيتين 81 و 82. كذلك الثاء والشين في ﴿كَثِيرًا ﴾ و﴿أَشَدَّ ﴾. (الثاء والشين يشتركان في الصفة الثلاث نقط).

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَلَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواً وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمَهُودَ وَٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَلَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿٨٨﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعُيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَكُتُبْنَا مَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ ﴿٨٨﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطَمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلشَّيْعِدِينَ ﴿٨٨﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلشَّاعِدِينَ ﴿٨٨﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنا مِنَ ٱلْحَقِ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلشَّاعِدِينَ ﴿٨٨﴾ وَمَا لَنَا لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَآءَنا مِنَ ٱلْحَقِ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلسَّيْنَ مِنَ هُمَا وَلَا تَعْتَذِينَ أَوْلَا لَكُونَ وَلَا تَعْتَذِينَ ﴿هُمُ وَلَا تَعْتَدِينَ ﴿هُمُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿هُمُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿هُمُ مَلَا اللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَعْتَدُونَ ﴿هُمُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿هُمَا وَلَا لَكُونُ اللَّهُ لَلَهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿هُمُ اللَّهُ لَلَامُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿هُمَا لَوْلَا لَكُونَ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿هُمَا وَلَا لَكُ مُولًا عَلَيْكُ أَلِكُ وَلَا لَلْهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ وَلَا اللَّهُ لَا يُعْتَدِينَ وَلَا اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱللَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ وَلَا اللَّهُ لَا يُحِبُونَ الْمُعَلِّى اللَّهُ لَا يُعْتَدِينَ اللَّهُ لَا يُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ لَلَا لَكُونُ اللَّهُ لَا يُعْتَدِينَ الْحَقْولُ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ لَا يُعْتَدِينَ اللَّهُ لَا يُعْتَدِينَ اللَّهُ لَلَكُوا اللَّهُ لَا يُعْتَدِينَ اللَّهُ لَا يُعْتَدِينَ الْمُعْتَدِينَ اللَّهُ لَا يُعْتَلِعُوا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمُوا الللَّهُ لَا يُعْلَى اللَّهُ لَا يُعْتَلِلًا عَلَى اللَّهُ لَا

- لاحظ 1) مشتقات [آمن] في النص.
- 2) إيقاع السين في آخر الآية 82 وبداية الآية 83.
- 3) في بداية الآية 84 ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّه ﴾ وفي بداية الآية 85 ﴿ فَأَثَابَهُمُ ٱللَّهُ ﴾.

التركيز على بالحاء في الأيات [86، 87، 88] يفيد في الربط بين هذه الأيات وتثبيت المتشابهات فيها.

يَنَا يُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓاْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٨﴾ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُوِ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَاً طَيِّبَاْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُوْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللِهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>2)</sup> نعزز الربط بين الأيتين 88 و89 بباء الجرفي:

<sup>﴿...</sup> وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيۤ أَيْمَٰنِكُمۡ ... ﴾.

<sup>3)</sup> نربط مضمون اللغو في الأيمان [آية 89] ومضمون تحريم الخمر [آية 90] باللغو والسكر: # المخمور كثير اللغو# (اعكس الترتيب!).

# متشابهات في السورة:

ـ الربط بباء الجر في ﴿وَاتَّقُواْ اَللَّهَ اَلَّذِي ٓ أَتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِي ٓ أَيُمَانِكُمُ ﴾. يفيد أيضا في تثبيت فاصلة الآية 88، كي لانقول: ﴿وَاتَّقُواْ اَللَّهَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾ المائدة.

متشابهات: ﴿... كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾ المائدة

هذه الصيغة فريدة في القرآن الكريم، اربط الشكر بالمائدة والأكل.

يَنَّيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَةُ رِجْسٌ مِّنَ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ الْفَدَوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ الْفَدَوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩٩﴾ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَالْمَهُواْ وَعَمِلُواْ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوةِ فَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩٩﴾ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُواْ اللَّهُ وَأَعْمُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ثُمُّ اللَّهُ وَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَغُ اللَّهِ اللَّهُ الصَّلِحَاتِ ثُمُّ اللَّهُ وَمَاعُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ثُمُّ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْوا وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ثُمُّ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَالْمَعُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ ثُمُّ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَالسَّهُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْفَيْمِ فَمَن اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَاللَّهُ عَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَلَى مَن عَدَلُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَذِيلٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿ ١٩٥﴾ وَمَن قَالَهُ وَاللَّهُ عَذِيلٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿ ١٩٥﴾ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ وَمَن قَالَهُ وَلَاللَهُ مِنْ أَلَالُهُ عَزِيلٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿ ١٩٥﴾ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيلٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿ ١٩٥﴾ اللَّهُ وَاللَهُ عَزِيلٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿ ١٩٥﴾ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ عَزِيلٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿ ١٩٥﴾ اللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ عَزِيلٌ ذُو انتِقَامٍ وَمَن قَالَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَا اللَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

- 1) للربط بين مضمون تحريم الخمر ومضمون أحكام الصيد أقول: # الخمر مصيدة الشيطان#
  - 2) لاحظ النداءات الثلاث: ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ ... ﴾.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ ... ﴾.

﴿يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنُّمُ حُرُمٌ ... ﴾.

- 3) للربط بين الآيتين 91 و 92 لما تقرأ ﴿ الصَّلَوْةِ ﴾ تذكر ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ اربطها بِهذه الجملة: # الصلاة من أفضل الطاعات #. أو منتهون والطاعة: يتقاربان في المعنى
  - 4) ﴿ عَلَىٰ ﴾ للربط بين الآيتين 92 و 93 ﴿... أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٩٢ ﴾ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ... ﴾.

تفصيل الاية 93 لتيسير حفظها.

لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

يَنَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَشُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدَلٍ مِّنكُمْ هَدَينًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٩٥﴾ أَجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمُتُم حُرُماً وَٱتَقُواْ ٱللَّهُ أَجِلًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمُتُم حُرُماً وَٱتَقُواْ ٱللَّهُ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَه

جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَهُمَا لِلنَّاسِ وَالشّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَلَائِذَّ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوِرِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ اعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبَلَغُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ (٩٩﴾ قُل لا يَسْتَوِى الْخَيِيثُ وَالطّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَيِيثِ فَاتَقُواْ اللّهَ يَا أُولِى الْأَلْبَابِ لَعَلَّمُ اللّهُ عَنْمَا اللّهُ عَنْمَا اللّهُ عَنْمَا لَوْا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلَكُمُ تَسُولُ عَنْ اللّهُ عَنْمَا وَاللّهُ عَنْمَا وَاللّهُ عَنْمَا وَاللّهُ عَنْمَا اللّهُ عَنْمَا اللّهُ عَنْمَا وَاللّهُ عَنْمَا وَلَا سَائِيَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَاكِنَّ اللّذِينَ كَفَرُواْ يَعْقِلُونَ ﴿١٠١﴾ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهُ عَنْما اللّهُ عَنْما اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِيَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَاكِنَ اللّهِ يَعْقِلُونَ ﴿١٠٤ ﴾ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهُ عَنْما اللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِيَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍ وَلَاكِنَ اللّهِ يَعْقِلُونَ ﴿١٠٤ ﴾ يَفْتُولُونَ ﴿١٠٤ ﴾ يَفْتَولُونَ ﴿١٠٠ ﴾ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَنْما اللّهُ مِنْ بَعِقِلُونَ ﴿١٠٠ ﴾ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْما اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لاحظ: 1) الآيات التي جاء فيها مشتقات [علم].

<sup>2)</sup> العلاقة بين العلم والبلاغ، والعلم والسؤال.

<sup>3)</sup> المعنى وضده في الأيتين 99 و100:

<sup>﴿</sup> مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿ ٩٩ ﴾ قُل لَّا يَسْتَوِي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾.

<sup>4)</sup> إيقاع الباء في آخر الآية 102 وبداية الآية 103.

هَا جَعَلَ ٱللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ هَاۤ أَنزَلَ ٱللّهُ وَإِلَى ٱللّهِ وَالْوَاْ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ عَالَمَ اللّهِ عَالَمُونَ شَيًّا وَلَا يَمْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَآيُّمُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ حَسْبُنَا هَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَالِمَ عَلَيْهُ مَا اللّهِ عَلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا آهْتَدَيْتُمُ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتِئِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتِئِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتِئِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ عَلَيْكُم أَنفُسَكُمْ لَا يَشُونُ مَن ضَلَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتِئِكُم اللّهُ وَلَا عَدُلٍ مِن اللّهِ عَلَى اللّهُ وَلَا عَدُلُ مَنْ عَيْلُ مُ اللّهُ إِنْ النّبُعُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلْبَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ اللّهُ إِنَّ النّهُ إِنَّ النَّهُ إِنَّا إِذًا لَمِن عَيْرِكُم اللّهِ إِنَّا إِذَا لَكُنتُم شَهَادَةَ ٱللّهِ إِنَّا إِذًا لَيْنَ إِذَا عَلَى اللّهُ إِنَّ الْنَالُونَ وَكَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُنتُم شَهَادَةَ ٱللّهِ إِنَّا إِذًا لَيْنَ إِنْ الْنَكْمُ مُنْ مَنْ اللّهُ إِنَّا إِذَا كُولُولُ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُنتُم شَهَادَةَ ٱللّهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ إِنَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الربط بفعل [هدى] بين الآيتين 104 و 105 يفيد أيضا في تثبيت فاصلة الآية 104، ﴿وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾.

اربط بما كتب بنفس اللون.

ذَالِكَ أَدُنَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓاْ أَن ثُرَدَّ أَيْمَانُ بَعْدَ أَيْمَانِهِمُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

كَ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُم ۗ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّم اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُم ۗ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ۗ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّم اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولِ ﴿١٠٩﴾

نربط بين الآيتين ﴿بِٱلشَّهَادَةِ ﴾: # الرسل شهداء على الناس يوم القيامة #.

2) كل معجزات عيسى، عليه السلام، تبتدأ بِ ﴿إِذْ ﴾ ما عدا ﴿وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَضَ ﴾.
 3) تكرار ﴿بِإِذْ نِي ﴾ بعد ﴿ٱلطَّيْرِ ﴾، ﴿طَيْرًا ﴾، ﴿وَٱلْأَبْرَضَ ﴾ و ﴿ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾.

قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمُّ رَبَّنَا أَيْزِلُ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأُوَلِنَا وَعَاجِرَا وَعَايَةً مِنكُمْ فَالِنَّ مِنكُمْ فَالِنَّ مِنكُمْ فَالِنَّ مِنكُمْ فَالِنَّ مِنكُمْ فَالِنَّ مَا اللَّهُ إِلَى مُعَرَبُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْدَبُهُ وَاللَّهُ مَا يَكُونُ لِي أَن مَرْيَمَ عَأَنتَ قُلْتَ لَلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن ٱقْولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن ٱقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن ٱقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلنَّاسَ أَن أَنتَ عَلَيْمُ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكُ مَا فِي نَفْسِيكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ ٱللَّهُ يُولِ (١١٦ وَلَي اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِيكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ اللَّهُ مُولَى مَا فَى مُلْكُ إِن تُعَدِّمُهُمْ فَاللَّهُ مَا وَلَا اللَّهُ مَا فَي مُلْكُ السَّمَ وَرَعُونَ لَهُمْ الطَّي اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهُمْ وَرَضُوا عَنهُ ذَالِكَ ٱلفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١١٩٤ ﴾ لِلَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ١٢٠٨ ﴾ لِلَّهُ مَلْكُ ٱلسَّمَوْنِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ١٢٠٥ ﴾

متشابهات: ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ بحذف ﴿ وَ ﴾ و ﴿ هُوَ ﴾.

\*\* ﴿قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ المائدة

\*\* ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ التوبة

\*\* ﴿وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ
عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا آبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ التوبة

\*\* ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ

\*\* ﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَسَلِكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ

ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ الصف

\*\* ﴿ يَوْمَ يَجُمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيًّاتِهِ عَنْهُ سَيًّاتِهِ وَيُعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيًّاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ٩ ﴾ التغابن

\_ لاحظ ﴿أَعَدَّ ﴾ في آيتيي التوبة.

ـ المائدة والتوبة نسبيا متقاربتان والصف والتغابن متقاربتان في ترتيب سور القرآن الكريم.

## متشابهات:

- \*\* ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ٩ ﴾ المائدة
- \*\* ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ ... ٥٥ ﴾ النور
  - \*\* ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ الفتح
- ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم مَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ صيغة فريدة في القرآن الكريم: لفظ ﴿مِنكُم ﴾ يفرق بين الإيمان والعمل الصالح. اربطه ب # النور يفرق بين الضياء والظلام #

## متشابهات:

له تأتي ﴿ أَفَانَيْكُم ﴾ بالفاء إلا في سورة الحج اجعل علامتها الفاء قبلها و بعدها في ﴿ تَعْرِفُ ﴾ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بعدها.

\* قُلُ \* قُلُ أَوْنَئِنُكُم بِغَيْرٍ مِّن ذَالِكُم ﴿ ١٠ ﴾ آل عمران

\* قُلُ \* قُلُ أَفَانَيْنُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَالِكُم ﴿ ١٠ ﴾ الحج

\* قُلُ هُلُ أُنبِئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَة ... ﴿ ١٠ ﴾ المائدة

\* قُلُ هُلُ أُنبِئُكُم بِاللَّا خَسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ ١٠٣ ﴾ المائدة

\* قُلُ هُلُ أُنبِئُكُم عَلَىٰ مَن تَنزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ ٢٢ ﴾ الشعراء ﴿ الهاء و الهمزة ﴿ ١٠٢ ﴾ الشعراء ﴿ اللهاء و الهمزة ﴿ ١٠٠ ﴾ الشعراء ﴿ ١٠٠ ﴾ المائدة ﴿ ١٠٠ ﴾ المائدة ﴿ ١٠٠ ﴾ الشعراء ﴿ ١٠٠ ﴾ المائدة ﴿ ١٠٠ ﴾ الشعراء ﴿ ١٠٠ ﴾ المائدة ﴿ ١٠٠ ﴾ أَنْبِنُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنزَلُ الشَّيَاطِينُ ﴿ ١٠ ٢ ﴾ الشعراء ﴿ ١٠٠ ﴾ المائدة ﴿ ١٠٠ ﴾ الشعراء ﴿ ١٠٠ ﴾ المائدة أَنْهُ مِنْ المائدة ﴿ ١٠٠ ﴾ المائد

(نجمع في جملة المتشابهات اللتي فيها ﴿هَلْ ﴾: # هَلْ الشعراء ملتفون حول مائدة في الكهف؟ # (تخيل المشهد).

يتُقاربان في المخرج)

بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَلُونِ وَ أَلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَ ٱلنُّورَ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمْ يَعْدِلُونَ ﴿ ١ ﴾ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ ثُمَّ أَثْمُ تَمْتَرُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَهُو ٱللَّهُ فِي ٱللَّهَمَلُونِ وَ فَي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُم وَجَهْرَكُم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَمَا تَأْتِيمِ مِّنْ ءَايَةٍ مِّن عَايَةٍ مِن عَلَيْ كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ ٤ ﴾ فَقَدْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَنَوُا مَا كَانُواْ بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَنَوُا مَا كَانُواْ بِهِ عَنْهِ مَا يَوْنَ وَ ﴿ ٥ ﴾

لاحظ: 1) بداية الأيات الثلاث الأولى: [ٱلَّذِي خَلَقَ \_ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم \_ وَهُوَ ٱللَّهُ].

- 2) فعل [خلق] في بداية الآيتين 1 و2.
- 3) إيقاع ﴿مَا ﴾ في: ﴿مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾ وَمَا تَأْتِيهِم ﴾، ﴿فَسَوْفَ يَأْتِيهِمَ أَنْبَـوُا مَا كَانُوا ... ﴾.

فَقَدُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَبْكَوُّا مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَرَوْاْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدُرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُرَ ثَمْ مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدُرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُمُ مِن قَبْهِم مِّن قَرْنِ مَعْدِهِمْ قَرْنًا عَاخَرِينَ ﴿٦﴾ وَلَوْ نَزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَلبًا فِي قَرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلْذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ ﴿٨﴾

- 1) لما تقرأ الأنباء في ﴿فَسَوُفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَكُواْ مَا كَانُواْ بِهِ ـ يَسَتَهُزِءُونَ ﴿٥﴾ فكر في أنباء الأمم السابقة: ﴿أَلَمْ يَرَواْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ ... ﴿٦﴾.
- 2) لاحظ معنى النزول في: ﴿وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا ﴾، ﴿نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا ﴾، ﴿أُنزِلَ عَلَيْهِ مِّدْرَارًا ﴾، ﴿وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا ﴾ الربط بين الأيات[6، 7، 8].
  - (3) لفظي ﴿مِّدْرَارًا ﴾ و ﴿قِرْطَاسٍ ﴾ لهما نفس الوزن ومن الكلمات الغريبة في القرآن الكريم،
     استعملهما للربط بين الأيتين 6 و7.

أَلَمْ يَرَوْاْكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدَرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُرُ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم بِذُنُومِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُنًا ءَاخَرِينَ ﴿٦﴾ مِذرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُرُ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنْهُم بِذُنُومِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُنًا ءَاخَرِينَ ﴿٦﴾ لاحظ تكرار ﴿مِن ﴾ في الآية 6 لتثبيت ﴿مِن قَبْلِهِم ﴾ و ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ كي لاتقول قبلهم أوبعدهم.

﴿ وَفَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ ﴾ \_ ﴿ فَسَيَأْتِيهِمُ ﴾ اللفظ الأطول.

فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَوَاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسَتَهْزِءُونَ ﴿٥﴾ الأنعام فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْبَوَاْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسَتَهْزِءُونَ ﴿٦﴾ الشعراء

وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَقُضِىَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَقُضِى الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظِرُونَ ﴿٨﴾ وَلَوْ جَعَلْنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَجُعَلَنَهُ وَعُمَانًا عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيَمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيَمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيَمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْمَةً وَقُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَيْهِ اللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿١١﴾ اللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿١١﴾

- 1) لاحظ إيقاع السين في آخر الآية 9 وفي الآية 10، كذلك إيقاع ﴿رُواْ ﴾ في: ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِ ل
  - 2) تأمل باقي ما ماكتب بنفس اللون وما تحته سطر.

قُلَ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّةَ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُم إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيةٍ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ قُلَ أَغَيْرَ ٱللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيمًا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ قُلَ أَغَيْرَ ٱللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيمًا فَاللّهِ وَالنّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَغَيْرَ ٱللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيمًا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ وَلَا تَكُونَ أَوْلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَ وَلِي اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ أَمْرُتُ أَنْ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٤﴾ قُلْ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾

1) تتبع ﴿قُل ﴾ في بداية الآيات [11، 12، 14، 15]:

﴿قُلِّ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ... (١١ ﴾.

﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ ... ﴿١٢﴾.

﴿ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴿١٤﴾.

﴿قُلْ إِنِّي آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾.

- 2) لاحظ لام الملكية في: ﴿قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِّلَّهُ ﴾ و﴿وَلَـهُۥ مَا سَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱللَّهُارِ ﴾ للربط بين الأيتين 12 و13.
  - 3) ﴿ٱلَّيَّلِ ﴾ و ﴿ وَلِيًّا ﴾ لاحظ إيقاع اللم والياء في الكلمتين، للربط بين الآيتين 13 و14.

قُلُ إِنِّى آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥ ) <u>مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ</u> يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَوَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١٦ ﴾ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ َ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ َ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ َ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضُرِ فَوْقَ عِبَادِهِ عَلَىٰ كُلِّ هَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧ ﴾ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ (١٨ )

1) لاحظ إيقاع هاء الضمير في: ﴿مَّن يُصُرَفُ عَنْهُ ﴾ ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَ ﴾ للربط بين الآيتين 16 و17.

ـ تأمل باقي ما ماكتب بنفس اللون وما تحته سطر.

وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٨ ﴾ قُلَ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ عَالِهَةً أُخْرَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِى إِلَى هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغْ أَيْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَ مَعَ ٱللَّهِ عَالِهَةً أُخْرَىٰ قُلُ لِآ أَشْهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِي ۚ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿١٩ ﴾ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱلْكَتِلْبَ قُلُ لِآ أَشْهَدُ قُلُ إِنَّمَا هُو إِلَكُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِي ۚ مِّمَّا تُشْرَكُونَ ﴿١٩ ﴾ ٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ ٱللَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢١ ﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ تَقُولُ لِلَّذِينَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بَاعِنِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلظّلِمُونَ ﴿٢١ ﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ تَقُولُ لِلَّذِينَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بَاعِنِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلظّلِمُونَ ﴿٢١ ﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ تَقُولُ لِللَّذِينَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بَاعِنْ وَلَا يُونَ وَقَلَ لِللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَب بَاعِنْ وَلَا يَعْلَمُ وَنَ ﴿٢٢ ﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَٱللَّهِ رَبِنَا مَا كُنَّا مُنَى فِي اللَّهُ وَلَا يَفْرَونَ ﴿٢٢ ﴾ وَيُومَ نَعْمَا كُنَا مَا كُنَا وَلَوْلُوا يَفْتَرُونَ ﴿كَا ﴾ آنظُر كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿كَا عَلَى اللَّهُ وَضَلَلْ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٢٤ ﴾ وَيَوْمَ نَهُمْ مَلِولًا عَلَى اللَّهِ وَلِينَا مَا كُنَا وَلَاللَهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَولُونَ وَلَا عَلَى الْمُولُ وَلَمُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُوا عَلَى الْعَلَامِ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَولُوا وَلَا عَلَى الْفُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا وَالْمُؤْلُولُوا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ وَلَا عَا لَا لُولُوا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى ا

- 1) تكرار الهاء في الآية 18 يذكرنا بمشتقات [شهد] في الآية 19.
- 2) كَوِّنْ صورة ذهنية للآيات من 19 إلى 22 بِ# المعرفة بين 3 أسئلة # في: ﴿ أَيُّنَ شُرَكَا وَأُنَّ أَظُلَمُ ﴾، ﴿ أَيْنَ شُرَكَا وَأُمُّ ﴾، ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾، ﴿ أَيْنَ شُرَكَا وَأُكُمُ ﴾. ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾، ﴿ أَيْنَ شُرَكَا وَأُكُمُ ﴾.
  - 3) الآية 23 جواب على سؤال الآية 22 والآية 24 تعقيب على الجواب.

# متشابهات:

الصورة الذهنية # المعرفة بين 3 أسئلة # تغيد أيضا في تمييز متشابهة الأنعام عن الآية 121 من سورة البقرة.

<sup>\*\* ﴿</sup> ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ ... ﴿١٢١ ﴾ البقرة \*\* ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُ مُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ ... ﴿١٤٦ ﴾ البقرة

<sup>\*\* ﴿</sup>ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ الأنعام

ٱنظُرَ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِى ۚ ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأَ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا ٓ حَتَى إِذَا جَاءُوكَ يُجُدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَذَآ إِلَّا أَسَلطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنُونَ عَنْهُ وَمِنَ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَنْكُرُونَ عَنْهُ وَلَوْ تَرَى إِذَ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَنْكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَنْكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

1) تأمل معنى الرؤية في ﴿ أَنظُرُ ﴾، ﴿ وَإِن يَرَوُّا ﴾، ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾. كذلك العلاقة بين النظر والسمع: ﴿ آنظُرُ ﴾ في الاية 24.

2) للربط بين الآيتين 25 و 26 معنى فعل جاء ضد معنى نئى: ﴿جَآءُوكَ ﴾ و﴿وَيَنَّوْنَ ﴾.

3) لاحظ آخر الأينين 25 و27 ﴿إِنْ هَلْذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ﴾ و﴿وَإِن يُمْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ﴾.

وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَتْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَدِّبَ بِّايَنتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾ وَقَالُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُواْ إِنَّ بَلُ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٨﴾ وَقَالُواْ إِنَّ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنيَا وَمَا خَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّمَ قَالَ ٱلدِّينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكَفُّرُونَ ﴿٣٠﴾ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهُ عَلَىٰ طَهُورِهِمْ حَتَىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَكَامُرَتنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَغُمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ طَهُورِهِمْ حَتَىٰ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَكَامُرَتنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَغُمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ طَهُورِهِمْ فَيَ إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَكَامُونَ اللَّهُ فَرُطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَغُمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ طَهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿٣١﴾ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو وَلَلَدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَقُلَا مَا عَلَىٰ عَلَى الْعَلَامُ وَلَا لَا لَعْبُ وَلَهُو وَلَالَّانُ الْمُؤْونَ وَلَا لَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَا لَكُنْ مِنَ عَلَىٰ عَلَى عَلَى

- 1) اربط بِ ﴿ وَلَوْ ﴾ بين الآيات [27، 28، 29]: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ ﴾، ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ ﴾، ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ ﴾.
  - 2) تتبع الأقوال في النص (ما تحته سطر).
  - 3) لاحظ مشتقات [كذب] في الآيات [27، 28، 31].
  - 4) ﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ﴾ تعقيب على ﴿ وَقَالُوۤاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا ﴾.

## متشابهات:

<sup>\*\*</sup> ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأْ ... ﴿ ٥ ﴾ الأعراف

<sup>\*\*</sup> وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ العنكبوت

جاء اللهو مقدم على اللعب في الأعراف والعنكبوت وفي ما سواهما جاء اللعب مقدم على اللهو.

### متشابهات:

- \*\* ﴿وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوُّ وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ الأنعام
  - \*\* ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَعَرَّتَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأْ . ﴿٧٠﴾ الأنعام
- \*\* ﴿إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهَّوٌ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْئَلُكُمْ أَمُوالَكُمْ ﴿٣٦﴾ محمد
- \*\* ﴿ اَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ ... ﴿٢٠﴾ الحديد
  - \*\* ﴿ وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلۡأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ الأنعام
    - \*\* ﴿... وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ الأعراف
      - \*\*﴿... وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْأً أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ يوسف
        - \*\* ﴿... وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ النحل
    - \*\* ﴿... وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوَانَّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٤﴾ العنكبوت

لاحظ التطابق التام بين متشابهتي الأنعام والأعراف في: ﴿... ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴾.

والتطابق الجزئي بينهما وبين متشابهة سورة يوسف: ﴿... ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ٱتَّقَوْأً أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾.

\_ لتثبيت الفرق الحظ ﴿يَتَّقُونَّ ﴾ أطول من ﴿آتَقَوّاً ﴾ وسورتي الأنعام والأعراف أطول من سورة يوسف.

وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَلَا يَكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ فَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلنَّا يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَا وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلاَ مَا كُذِّبُواْ وَأُودُواْ حَتَّىٰ أَتَهُمْ نَصُرُنَا وَلا هُبَدِلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَ جَآءَكَ مِن نَبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٢﴾ وَإِن كَانَ كَبُر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَ جَآءَكَ مِن نَبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِن كَانَ كَبُر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَ جَآءَكَ مِن نَبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِن كَانَ كَبُر عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُمْ بِلَيْهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ فَإِن ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِى نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُمْ بِلَيْهِ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَكُونَ مِن الْجَهِلِينَ ﴿٣٥﴾ ﴿ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ لَكَ لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهُولِينَ ﴿٣٥﴾ ﴿ إِنَّهَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْقَى يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾

\_ أَعْرَضَ ضد اسْتَجَابَ: معنى ﴿إِعْرَاضُهُمُ ﴾ ضد معنى ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ﴾ للربط بين 35 و 36.

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ عَلَيْهِ عَايَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٧﴾ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمْ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمُ اللَّهُ يُغْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلْتِنَا صُمِّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا لِيكُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلْتِنَا صُمِّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

1) لاحظ إيقاع ﴿ إِلَيْهِ ﴾ و ﴿ عَلَيْهِ ﴾ لربط آخر الآية 36 ببداية الآية 37.

2) اتجاه ﴿ يُنَرِّلَ ﴾ إلى الأسفل. واتجاه ﴿ يَطِيرُ ﴾ إلى الأعلى للربط بين الأيتين 37 و 38.

3) لما تقرأ ﴿دَآبَّةٍ ﴾ و﴿طَآئِرٍ يَطِيرُ ﴾ في الآية 38، تذكر ﴿صُمٌّ وَبُكُمْ ﴾ والآية 39.

وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِر يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمْمُ أَمْقَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءٍ مَّ وَمُكُمٌ فِي ٱلظَّلُمَاتِ مَن يَشَا اللّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يُجَعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلُ أَرَعَيْتُكُمْ إِن أَتَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَو أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَمَن يَشَأَ يُجَعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾ قُلُ أَرَعَيْتُكُمْ إِن أَتَنكُمْ عَذَابُ اللّهِ أَو أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْر اللّهِ يَدُعُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴿٤٤﴾ قُلُ إِنَّ أَيْدَعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدُعُونَ إِن كُنتُم صَادِقِينَ ﴿٤٤﴾ قَلْهُمْ أَنْ اللّهُ عَلَى مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمْمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذَنَهُم مِاللّهُ مَا تُدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً وَالضَّرَاءِ لَعَلَيْمُ مَا تُنسَونَ وَالْكَرَاءِ لَعَلَيْمُ مَّا تَدْعُونَ وَالْكَرَاءِ لَعَلَيْمُ مَا تُعْرَعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُومُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا يَتَصَرَّعُونَ ﴿٤٤﴾ فَلَولُهُمْ أَنْوَا يَعْمَلُونَ وَالْكَرَاءِ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْوَلَا إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ السَّيْعِلَانُ مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَبُوا يَعْمَلُونَ وَالْكُن عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ مَا إِلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْمُ وَا أَنْ أَنْ اللّهُ مَعْمُ وَالْمَالُومُ وَلَا أَوْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ وَا الطَّلِمُونَ ﴿٤٤ ﴾ فَلُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الطَّلِمُونَ ﴿٤٤ ﴾ فَلُو اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا الطَّلِمُونَ ﴿٤٤ ﴾ فَلُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

لِتَكُوبِنْ صورة ذهنية للمقطع الحظ:

<sup>1)</sup> أمم في الآيتين 38 و 42. ﴿إِلَّا أُمِّمُ أَمْثَالُكُمْ ۚ ...﴿٣٨﴾ و ﴿... إِلَىٰۤ أُمِّمٍ مِّن قَبَالِك ...﴿٤٢﴾.

<sup>2)</sup> في الآية 45 أخذ النفوس: ﴿فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوأٌ ﴾ وفي الآية 46 أخد السمع والأبصار: ﴿قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُم وَأَبْصَرَكُم ... ﴾

<sup>3) ﴿</sup> صُمٌّ وَبُكُمٌ ﴾ نربطها بالرؤية 3 مرات: ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمُ ﴾ ، ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُكُمُ ﴾ ، ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمُ ﴾ (الحواس).

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ قُلَ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَنْكُمُ ٱلسَّاعَةُ ... ﴿ ٤ ﴾ الأنعام \*\* ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَمْرَةً ... ﴿ ٤٧ ﴾ الأنعام \*\* ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَمْرَةً ... ﴿ ٤٧ ﴾ الأنعام

نطبق قاعدة الترتيب الأبجدي: بعد الجزء المتطابق في المتشابهتين، الهمزة في ﴿أَوُ أَتَنَّكُمُ ﴾ تسبق الباء في ﴿بَغْتَةً ﴾.

\*\* ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُم ... ﴿٤٦ ﴾ الأنعام

حُذفت ﴿ كُم اللَّهُ مِن ﴿ أَرَءَ يَتُم اللَّهِ 46 لأن بعدها ﴿ سَمْعَكُم وَأَبْصَرَكُم ﴾.

### متشابهات:

- 1) ﴿قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمُعَكُمُ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُم مَّنَ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُـرۡ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْاتِ ثُمَّ هُمۡ يَصْدِفُونَ ﴿٤٦﴾ الأنعام
  - 2) ﴿قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ الأنعام
    - 3) ﴿ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٥ ﴾ الأنعام

نربط في الآيات الثلاث بإيقاع حرف الراء كي لا نقول ﴿ نُقَصِّلُ ﴾. لتثبيت الفاصلة في المتشابهة الثالثة نربط الدراسة بالعلم: ﴿ دَرَسَتَ ﴾ و ﴿ يَعُلَمُونَ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ قُلُ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ الأنعام لتثبيت الفاصلة ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾، اربطها براء ﴿ وَٱلۡبَصِيرُ ۚ ﴾ وفاء ﴿ أَفَلَا ﴾.

قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنَ أَتَنكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَمُرَةً هَلُ مُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ فَمَنْ عَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَبُواْ بَالِيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩ ﴾ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنِ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ عَندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٠٥ ﴾ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ هَلُ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٠٥ ﴾ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿١٥ ﴾ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَعْفُونَ أَن يُحْشَرُواْ يَلُكُونَ مِن رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَمُهُمْ يَتَقُونَ ﴿ ١٥ ﴾ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَعْوَلُ وَمُ مَن رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَمُهُمْ يَتَقُونَ ﴿١٥ ﴾ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَعْفُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَرَعُ أَنْ الطَّلِمِينَ ﴿٢٥ ﴾ وَلَا عَلَيْكُ مِن شَيْءٍ فَمَا مِنْ عَنْ عَلَى مُ الطَّلْمِينَ ﴿٢٥ ﴾

الاحظ: 1) إيقاع إلا في: ﴿ هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ٤٧ ﴾ وَمَا نُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمَا نُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾.

2) المقابلة في: ﴿فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ ﴾ و ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَّايَاتِنَا ﴾.

3) إيقاع [قُو و قُ قُو ] في: ﴿... بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿٤٩ ﴾ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ ... ﴾.

4) ﴿وَأَنذِرُ بِهِ ﴾، به تعود على ﴿مَا يُوحَى ٓ إِلَى ﴾. (الخطاب للرسول صلى الله عليه و سلم).

5) بداية الآية 51 بالأمر: ﴿وَأَنذِرُ بِهِ ﴾ وبداية الآية 52 بالنهي: ﴿وَلَا تَطُرُدِ ﴾. ﴿وَلَا تَطُرُدِ ﴾. ﴿وَلَا شَفِيعٌ ... ﴿ ٥ ﴾ وَلَا تَطُرُدِ ﴾.

وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوۤا أَهَلَوُ لَآءِ مَنَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَالِيسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَالِيسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَالِيسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِاللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَاللَّهُ وَاللَّهُ بِأَعْلَمَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ اللَّهُ بِأَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن اللَّهُ بِأَعْلَمُ اللَّهُ بِأَعْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهُم مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُم مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهُم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهُم مَن اللَّهُ عَلَيْهُم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهُم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهُم مَن اللَّهُ عَلَيْهُم مَا اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم اللللَّهُ عَلَيْهِم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم مَن اللَّهُ عَلَيْهِم الللَّهُ عَلَيْهُم مِن اللَّهُ عَلَيْهِم الللَّهُ عَلَيْهِم الللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ عَلَيْهُم الللَّهُ عَلَيْهِم اللْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَ

لاحظ إيقاع [فَت] [فَتَ] [فَتَ] في آخر الآية 52 و بداية الآية 53:

﴿... فَتَطُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٢٥﴾ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا ...﴾.

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوۤا أَهَلَوُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمٍ مِّنَ بَيْنِنَا ۖ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱللَّهُ عِلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿٥٣ ﴾ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْيَاتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ اللَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًا بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٥ ﴾ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥ ﴾

لاحظ بداية الآيتين 53 و 55 بِ ﴿وَكَذَالِكَ ﴾ وحرف الفاء في ﴿فَتَنَا ﴾ و ﴿ثَفَصِّلُ ﴾. (الشين والجيم يتقاربان في المخرج).

قُلُ إِنِّى نُهِيتُ أَنَ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ قُلُ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَكَذَّبَتُم بِهِ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنَّا لَهُ هُتَدِينَ ﴿٥٧﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ مِهِ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ } لَقُضِى ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿٥٨﴾

1) لاحظ إيقاع اللام: ﴿وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ ... (٥٦٠).

2) تتبع إيقاع قل: ﴿قُلَ إِنِّي ﴾، ﴿قُل لَّآ ﴾، ﴿قُلَ إِنِّي ﴾، ﴿قُل لَّوْ ﴾.

# متشابهات

\*\* ﴿ وَكَذَالِكَ نُقَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٥٥ ﴾: لاحظ انتشار اللام في الآية 55 لتظبط ﴿ نُفَصِّلُ ﴾ كي لاتقول: نُصرّف.

قُلُ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبَثُم بِهِ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ أَن الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْمَحُقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ ﴿٥٧﴾ قُل لَّو أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِى الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّلِمِينَ ﴿٥٨﴾ ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّلِمِينَ ﴿٥٨﴾ ﴿وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٥٩﴾

تتبع الرابط بين الآيات الثلاث: ﴿مَا عِندِي ﴾، ﴿لَّوْ أَنَّ عِندِي ﴾، ﴿وَعِندَهُ ﴾.

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَنبٍ مُوهُ وَالَّذِي يَتَوَقَّنُكُم بِٱلنَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبَعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَى مُّ مِن وَهُو ٱلنَّيْ فَي يَتَوَقَّنُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ عَلَى مُرْجِعُكُم ثُم يُنتِئِكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿٦٠﴾ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ عَوْدُ وَيُرسِلُ عَلَيْكُم حَفَظَةً حَتَى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُم ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُم لَا يَعْرَطُونَ ﴿٢١﴾ فَلُ مَن يُنجِيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَنا مِنْ هَا لَمُونَ مِن الشَّكِرِينَ ﴿٣٦﴾ مِن الشَّكِرِينَ ﴿٣٦﴾ مِن الشَّكِرِينَ ﴿٣٦﴾

لاحظ: 1) معنى الموت في: ﴿ يَتَوَفَّنَكُم بِاللَّيْلِ ﴾، ﴿ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾،

2) الحروف المشددة في: ﴿ يُقَرِّطُونَ ﴿ ٦١ ﴾ ثُمَّ رُدُّوٓاً ﴾ لتعزيز الربط بين الآيتين 61 و 62.

قُلُ مَن يُنجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ وَضَرَّعًا وَخُفْيَةً لَّبِنَ أَنجَىنَا مِنَ هَاذِهِ لَنَكُونَ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُم تُشْرِكُونَ لِنَكُونَ مِن ٱلشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلِ ٱللَّهُ يُنجِيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنهُم تُشْرِكُونَ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم عَذَابًا مِّن فَوْقِكُم أَوْ مِن تَحْتُ أَرْجُلِكُم أَوْ يَلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثُ مَ عَلَيْكُم عَذَابًا مِّن فَوْقِكُم أَوْ مِن تَحْتُ أَرْجُلِكُم أَوْ يَلْمِسَكُم فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ عَلَيْكُم عَذَابًا مِن فَوْقِكُم أَوْ مِن اللَّهُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٢٦﴾ وَكُلِّ نَبَا مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا مُؤْمِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ م

<sup>1)</sup> تأمل التهديد والوعيد (3 ألوان من العذاب) في الآية 65 والتكذيب بذلك في الآية 66.

<sup>2)</sup> لاحظ إيقاع اللام والكاف في: ﴿لَّسَتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿٦٦ ﴾ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ ... ﴿٦٧ ﴾.

لِكُلِّ بَهَا مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتُ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايَتِنَا فَأَعْرِضَ عَهُمُ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِينَاكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ الدِّكُرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتَقُونَ هِ ٢٩﴾ وَذَرِ اللَّذِينَ اتَخَذُواْ دِينَهُمْ عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ هِ ٢٩﴾ وَذَرِ اللَّذِينَ اتَخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِمًا وَلَهُوا وَعَرَّتُهُمُ الْحَيَوٰةُ الدُّيُنَا وَذَكِرَ بِهِ ٓ أَن تُبسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِي وَلاَ يَعْبُوا وَعَرَّبُهُم الْحَيَوٰةُ الدُّيُنَا وَذَكِرَ بِهِ ٓ أَن تُبسَلَ نَفْشُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِي وَلاَ يَعْبُونَ وَكُرَ بِهِ وَاللَّهُ وَلَيْ وَلاَ عَدُلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَائِكَ اللَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنَ حَمِيمٍ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدُلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَائِكَ اللَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنَ حَمِيمٍ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدُلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَائِكَ اللَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنَ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اللَّهُ كُلُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ ٢٠﴾ قُلُ أَنْدُعُواْ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُ عَلَى وَعَرَانَ لَهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ كَالَّذِى السَّهُ وَالْمُنَى فِي اللَّرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَدَالِ إِلَى هُولَا لِنُسُلِم لِوتِ اللَّهُ عَلَوانِ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ هُو الْهُدَى فَا لِلْسُلِم لِوتِ الْفُلُومِينَ ﴿ ١٤٤٥ اللَّهُ مِن دُولُ الللَّهُ وَلَا لِلْسُلِمُ لِونَ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُونَ الْمُولُونَ وَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ لَلْ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ أَلُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لاحظ: 1) النبأ يذكر بالسمع و ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ﴾ يذكر بالبصر، للربط بين الآيتين 67 و 68. القاف و الهمزة يتقاربان في المخرج.

- 2) الرابط الرائع بين الآيات [68، 69، 70]: ﴿ٱلذِّكْرَىٰ ﴾، ﴿ذِكْرَىٰ ﴾، ﴿وَذَكِّرُ ﴾.
- 3) جاء في الآية 70 المتشابهة: ﴿لَعِبًا وَلَهُوا ﴾ وفي الآية 71 المتشابهة: ﴿مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا ﴾. الإشكال في كلتا المتشابهتين هو التقديم والتأخير. والحل فيهما معا هو تقديم الكلمة التي تشترك مع اسم السورة بحرف العين (الأنعام). إذاً يمكننا إستعمال هذين الإشكالين والحلين في الربط بين الآيتين.

## تفصيل الآية 70 لتسهيل حفظها:

وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأْ وَذَكِّرَ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفَسُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا ۖ أُوْلَاَئِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿٧٠﴾

قُلَ أَنْدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰۤ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذَ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِى ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْلَبْ يَدْعُونَهُ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٧٧﴾ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٧﴾ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِى إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ ٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيكُونَ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورَ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿٧٧﴾

﴿ وَأَنۡ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ﴾ معطوفة على ﴿ لِنْسُلِمَ ﴾ ، للربط بين الآيتين 71 و72.

﴿ وَقَوْمَكَ فِي صَلَا مِّبِهِمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنِّى أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ ٧٧﴾ فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ وَكَذَالِكَ نُرِي َ إِبْرِهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿ ٧٧﴾ فَلَمّا رَعِّ الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ اللّهُ لَهُ مَا عَلَيْهُ وَعَلَمُ أَفَلَ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعَلّمُ وَلَا تَعَدَّدُونَ اللّهُ وَلَا تَعَلّمُ وَلَا تَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَكُونَ وَلا اللّهُ وَلَا تَعَلّمُ وَلَا اللّهُ وَلَكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لاحظ واربط بماكتب بنفس اللون.

وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكُتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكُتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَأَ فَأَيُّ الْفُرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفُرِيقَيْنِ أَحَقُ بِالْأَمْنُ وَهُم أَكْمُنُ وَهُم أَكْمُنُ وَهُم اللَّمْنَ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتِلْكَ حُجَمُنَا عَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ مُعْتَدُونَ ﴿٨٦﴾ وَتِلْكَ حُجَمُنَا عَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ مُعْتَدُونَ ﴿٨٦﴾ وَتِلْكَ حُجَمُنَا عَاتَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلَى عَلِيمٌ ﴿٨٦﴾ وَوَهَبُنَا لَهُ وَاللَّهُ عَن اللَّي اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوسَى وَهَا رُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى اللَّهُ صِن المُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ وَزَكَرِيّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَالْيَاشُ كُلُّ مِن الصَّلِحِينَ ﴿٨٥﴾

\_ لتيسير حفظ أسماء الأنبياء، نربط بالعلاقة الأسرية بين الأنبياء عليهم السلام وبالحروف المشتركة.

1) ﴿...دَاوُرُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ أَنُوُة يُوسُ فَا يُو اللَّهُ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾ أَنُوُة يُوسُ فَا يُوسُفُ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٤﴾

لاحظ اشتراك أبوة و أَيُّوبَ في حرفي الهمزة و الباء.

2) ﴿ وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشَ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ٨٠﴾

\_ لاحظ الأب والإبن في بداية مجموعة أسماء الأنبياء في الآيتين 84 و85.

وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ = ابني الخالة.

وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاشِّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلَاحِينَ ﴿٥٨﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿٨٦﴾ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿٨٦﴾ لاحظ إيقاع الصفيرية في الآيتين.

وَمِنْ ءَابَآئِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخُونِهِمُ وَآجْتَبَيْنَهُمُمْ وَهَدَيْنَهُمُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٨٨﴾ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ عَمْدِى بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَلَوْ أَشَرَكُواْ لَحَبِطَ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ عَمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ عَمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ مِهَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَإِن يَكُفُر بِهَا هَنَوُلاَ ءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿٩٨﴾ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُدَهُمُ ٱقْتَدِهً قُل لَا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ﴿٩٩﴾ أُولَئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيهُدَهُمُ الْقَتْدِةً قُل لَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ﴿٩٠﴾ الْوَلْئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ لَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

2) اسْمَيْ الإشارة في الآية 89 ﴿أُوْلَتِكَ ﴾ و ﴿وهَلَوُّلَّاءِ ﴾.

أُوْلَائِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُدَهُمُ ٱقْتَدِهً قُل لَّا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ٓ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٌ ۖ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكَتَابَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسُ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ ثُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ ...﴿٩٩﴾

1) لما تقرأ ﴿ آقَتَدِهُ ﴾ في الآية 90 ذكر ﴿ قَدْرِهِ ٤٠ والآية 91. (تقاربهما في النطق واشتراكهما في 3 حروف). 2) لاحظ إيقاع حرف القاف في الآية 91.

وَمَا قَدَرُواْ ٱللّهَ حَقَّ قَدُرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٌ وَلَلْ مَن أَنزَلَ ٱلْكِتَابِ ٱلّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ وَرَاطِيسَ ثُبَدُونَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُونَ اللّهَ وَهَاذَا كِتَلَبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِقُ أَتُمْ وَلا ءَابَا فَرُكُم أَقُلُ اللّهُ خَرَهُم فِي خَوْضِهِم يَلْعَبُونَ ﴿٩١﴾ وَهَاذَا كِتَلَبُ أَنزَلَنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِقُ اللّهِ عَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أَمَّ ٱلقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهِ أَ وَٱلّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ وَهُمْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِم يُحَافِظُونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ قَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ صَلَاتِهم يُحَافِونَ ﴿٩٢﴾ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ صَلَاتِهم يُحَوِّقُونَ وَهُمْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ صَلَاتِهم يُحَوْلُونَ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ صَلَى اللّهِ عَيْرَاتِ ٱلْمُونِ فِي عَمْرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَائِكُمْ وَنَ فِي عَمْرَتِ ٱلْمَوْلِ عَلَى اللّهِ عَيْرَ الْحَقِ بَاللّهُ عَيْرَ الْحَقِ بَعُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْمَوْلِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ الْحَقِ بَاللّهُ عَيْرَاتِهُ اللّهُ عَيْرَاتِهُ وَلُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَاتِهِ وَلُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَالُولُ اللّهُ عَيْرَالُولُهُ مَا كُنتُمْ عَنَ ءَايَتِهِ وَ تَسَتَكْبِرُونَ ﴿ هُمَ وَ عَلَى اللّهِ عَيْرَالِ اللّهُ عَيْرَالِي اللّهُ عَلَى اللهُ عَرَقِ عَلَى اللّهِ عَيْرَالْ وَلُولُونَ عَلَى اللّهِ عَيْرَاللهُ وَلِي عَلَى اللّهِ عَيْرَالُولُ الللهُ عَيْرَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى ال

للربط بين آيات المقطع تأمل التقارب في المعنى بين ﴿مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾، ﴿ٱلْكِتَابَ ﴾، ﴿أُوحِىَ إِلَى ﴾.

#### متشابهات:

﴿وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنِ يَدَيْهِ ...﴿٩٢﴾ سورة الأنعام ﴿وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٥ ﴾ الأنعام ﴿وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَكُ أَفَاتُتُمَ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾ سورة الأنبياء ﴿وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ سورة الأحقاف

- 1) تأمل الفرق بين الثلاث آيات وما كتب بنفس اللون.
- 2) في سورة [الأنعام: 92] نطبق قاعدة الجملة الأطول للسورة الأطول: ﴿مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ﴾.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى آللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ آللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ آلظَّلِمُونَ فِى غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَّئِكَةُ بَاسِطُوۤاْ أَيْدِيهِمۡ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ أَلَيُومَ تُجُرُونَ اللَّهِ عَنْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايَاتِهِ عَسَتَكْبِرُونَ ٱلْيَوْمَ تُجُرُونَ وَلَا اللَّهُ عَنْ وَكُنتُمُ عَنْ عَالَاتِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنْ عَالِتِهِ عَسَتَكْبِرُونَ اللَّهِ عَنْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنْ عَالَتِهِ عَنْ اللَّهِ عَنْرُونَ وَلَا تَوْعَ وَلَوْنَ عَلَى اللَّهِ عَنْرَ ٱلْحَقِ وَتَرَكَتُمُ مَّا خَوَلُونَ عَنْ عَالِيهِ عَنْ عَالِيهِ عَنْ عَالِيهِ عَنْمُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ وَلَا فَرَادَىٰ كَمْ أَوْلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُمْ مَّا خَوَّلُنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُوكَاءُ أَلَّا لَكُونَ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ وَسَلَّ عَنَكُم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ 9 عَنْ اللَّهُ عَنْهُمُونَ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ عَنْهُمُ الَّذِينَ رَعَمْتُمُ أَنَّهُمُ فِيكُمْ شُرَكَنَوْأَ لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُم مَّا كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ 9 هُلَا لَلَهُ وَلَا مَرَى وَعَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ مُولِكُمْ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَا عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَيْمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَونَ الْمُؤْمِلُكُمْ وَلَا عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ وَلَا عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ

1) لما تقرأ ﴿أَخْرِجُوٓاْ ﴾ تذكر ﴿جِئْتُمُونَا ﴾ والآية 94: خرج و جاء فعلان يشتركان في معنى الحركة ۗ والانتقال من مكان إلى آخر.

2) تأمل الإشتراك في المعنى بين ما تحته سطر.

متشابهات: [وَمَنْ أَظْلَمُ \_ فَمَنْ أَظْلَمُ]

<sup>\*\*</sup> وردت [وَمَنُ أَظْلَمُ ] (بالواو) في 9 آيات.

 <sup>\*\*</sup> وردت [فَمَن أَظٰلَمُ ](بالفاء) في 6 آيات.

<sup>\*\*</sup> من قواعد حفظ المتشابهات، لما يكون عددها كبير نقوم بتصنيفها ثم نحفظ الأقل عددا.

<sup>\*\*</sup> مثلاً في متشابهات [مَنَّ أَظْلَمُ] نحفظ أسماء السور التي جاءت (بالفاء) لأنها أقل عددا.

<sup>﴿</sup> تَذَكَيْرِ: في سورة الأنعام [مَنُ أَطْلَمُ ] أربعة، الأولى والثانية بالواو [الأنعام: 21]، [الأنعام: 93] و<mark>الثالث</mark> و<mark>الرابعة</mark> بالفاء وفي وسط الآية [الأنعام: 144]، [الأنعام: 157]. [الكهف: 15] (بالفاء وفي وسط الآية).

<sup>\*\* [</sup>الأعراف: 37]، [يونس: 17]، [الزمر: 32] جاء فيها [فَمَنُ أَطْلُمُ] في بداية الآية.

<sup>\*\*</sup> هذا التقسيم يسر علينا التثبيت، 3 في وسط الآيات و 3 في بدايتها أما [وَمَنُ أَظْلَمُ ]فجاءت كلها في بداية الآيات ماعدا واحدة، آية 140 من سورة البقرة.

# ﴿ وَمَنَّ أَظُلُّهُ ﴾ بالواو في سورة الأنعام.

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِالمَاتِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىّٰ وَلَمۡ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ...﴿٩٣﴾

﴿ فَمَنَّ أَظُلُّمُ ﴾ بالفاء في سورة الأنعام وباقي السور.

#### 1) بالفاء وفي وسط الآية:

\* وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ .... فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْنَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿١٤٤﴾ سورة الأنعام

\*أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ .... فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَاتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ سورة الأنعام

\*هَآوُّلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةٌ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيْنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ سورة الكهف

### 2) بالفاء وفي بداية الآية:

\* فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالتِهِ ۚ أُوْلَٰئَكَ يَنَالُهُمۡ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلۡكِتَابِّ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوۡنَهُمۡ قَالُوۤاْ أَيۡنَ مَا كُنتُمۡ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴿٣٧﴾ سورة الأعراف

\* فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَاتِهِۦۚۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجۡرِمُونَ ﴿١٧﴾ سورة يونس

\*فَمَنُ أَطْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ ٱلْيُسَ فِي جَمَنَّمَ مَثُوَى لِّلُكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ سورة الزمر \*\*نجمع أسماء هذه السور في هذه الجملة: عرف يونس زمرته من الأوائل (الأوائل إشارة إلى أول الأية)

(3) بالواو وفي أول الآية: [البقرة: 113] [الأنعام: 93] [هود: 18] [الكهف: 57]
 (113) بالواو وفي أول الآية: [البقرة: 113] [السجدة: 22].

### 4) بالواو وفي وسط الآبة:

[البقرة: 140].

صورة ذهنية للنص من الآية 93 إلى 101:

- 1) بعد ﴿أَخْرِجُوٓا أَنفُسَكُم مَ تكرر فعل [خرج] 5 مرات.
- 2) بعد ﴿ غَمَرَ تِ ٱلْمَوْتِ ﴾ في الآية 93 تكر لفظ ﴿ٱلْمَيِّتِ ﴾ تكرر مرتين.

﴿ اللَّهُ فَالَّنَ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِ وَالنَّوْنَ يُخُرِجُ الْحَقِ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَقِ ذَالِكُمُ اللَّهُ فَاَنَّى الْحَقَى وَ الْفَ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ النَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ حُسْبَانًا اللَّهُ فَا الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٩ ﴾ وَهُو النَّيْ اللَّيْجُومَ لِبَهَنَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمُتِ الْبَرِ ذَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (٩٩ ﴾ وَهُو اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّبُومِ لِبَهَنَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمُونَ (٩٧ ﴾ وَهُو اللَّذِي النَّيْجُومَ لِبَهَنَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمُونَ (٩٧ ﴾ وَهُو اللَّذِي النَّيْمُ مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرِّ وَالْبَعُورُ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَنِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٩٧ ﴾ وَهُو اللَّذِي اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن السَّمَاءِ مَا اللَّهُ وَصُورًا لَخُورُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن السَّمَاءِ مَنَ السَّمَاءِ مَنَ السَّمَاءِ مِن السَّمَاءِ مِن اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِا وَعَيْرَ مُتَشَلِيهِ آنظُرُواْ اللَّهُ شُرَاكِمُ اللَّهُ مُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِا وَعَيْرَ مُتَشَلِيهِ آنظُرُواْ اللَّهُ شُرَاكِمُ اللَّهُ مُوالِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولَوْلُ اللَّهُ مُولَوْلُ اللَّهُ مُولُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُولَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَلَالُولُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ وَخَلُقَ كُلَّ شَيْءً وَهُو بِكُلِّ السَّمُونَ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَهُ وَلَمْ تَكُن لَهُ وَعَلَقَ كُلَّ شَعْرَا عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾ وَخَلِيمٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَعْرَا عَلَيْ وَلَوْ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ مَا مَالِكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْعَلَى اللَّهُ وَلَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

لاحظ: 1) ﴿غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ﴾، ﴿ٱلْحَقَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ﴾، ﴿ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ للربط بين الآيات [93 و 95].

- 2) تناوب مشتقات [خرج] مع فعل [جَعَل].
- 3) مشتقات [علم] في رؤوس الآيات [96، 97، 101].
  - 4) بداية الآيات [97، 98، 99] بِـ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ﴾.
- 5) إيقاع حرف العين في آخر الآية 100 وبداية الآية 101 (نطبق قاعدة الحفظ الجزء يدل على الكل).

متشابهات في السورة:

لاحظ: 1) ﴿ ذَالِكُمُ ﴾ في آيتين متقاربتين 99 و 102. كذلك في الآية 95 ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴾. 2)﴿ لَأَيَاتٍ ﴾ تشتبه مع ﴿ لَأَيَاةٌ ﴾. لاحظ في الآيتين قبلها: قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ٩٧ ﴾. قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿ ٩٨ ﴾.

\*\*﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ۚ لَاۤ إِلَهَ إِلَهَ إِلَهَ إِلَهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

\*\* ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوٍّ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ غافر

\*\* ﴿... ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يونس

\*\* ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلَكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣ ﴾ فاطر

لاحظ: 1) تقديم التهليل في سورة الأنعام أولى السور الخمس، في الترتيب.

2) تكرار ﴿شَيْءٍ ﴾ مرتين في الآية بعد التهليل. لتمييزها عن آية غافر.

﴿... أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِلْبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٢﴾ قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَبِّكُم فَمَنَ أَبْصَرَ فَلَا أَنْ عَلَيْهُ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٠٢﴾ قَدْ جَآءَكُم بَصَآئِرُ مِن رَبِّكُم فَمَنَ أَبْصَرَ فَلَا أَنْ عَلَيْهُ إِلَا هُوَ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنَفُسِهِ ۗ وَمَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنْ عَلَيْهُم بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنَبُينَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ ٱنَّبِعُ مَآ أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلِئْبَيْنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ ٱنَّيْعُ مَآ أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَبِّكُ لاَ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ وَلِئُكُم بَعْمِى فَلَمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشَرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْمٍ حَفِيظا وَمَآ أَنتَ عَلَيْمِ بِوَكِيل ﴿١٠٧﴾

- 1) تأمل ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ في آيتين متتاليتين 101 و102 لتمييز الآية 102 عن شبيهاتها.
- 2) لاحظ في الطرفين ﴿لاَّ إِلَّهُ إِلَّا هُوًّ ﴾ وفي الوسط مشتقات [بصر] و ﴿وَلِنُبَيِّنَهُ ﴾.

\* سؤال: ما العلاقة بين ﴿ أَبْصَرَ ﴾ و ﴿ وَلِنُبَيِّنَهُ ﴾؟ الجواب: ﴿ وَلِنْبَيِّنَهُ ﴾ من الوضوح. والواضوح سهل للإبصار.

متشابهات

\*\* وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبَيِّنَهُۥ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١٠٥﴾ الأنعام.

لضبط هذه الآية نربط بحرفي السين والصاد (صفة الصفيرية) و حرف الراء بين ﴿نُصَرِّفُ ﴾ و ﴿ دَرَسَتَ ﴾ كي لانقول: [نفصل].

وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٧﴾ وَلَا تَسُبُوا ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمُ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثَمُّ إِلَى رَبِّم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّبُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهِمْ لَئِن جَاءَتُهُمْ عَلَيْ لَئِن جَاءَتُهُمْ عَلَيْ لِكُلِّ أَنْهَا ٱلْآيَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْونَ إِلَى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنَقَلِّبُ أَنْهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠٩﴾ وَنُقَلِّبُ أَفْونَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١٠﴾

1) لاحظ إيقاع ما ولا النافيتين للربط بين الآيتين 107 و 108.

2) لما تقرأ ﴿وَلَا تَسُبُّواْ ... فَيَسُبُّواْ ﴾ تذكرأول كلمة في الآية 109 ﴿وَأَقْسَمُواْ ﴾ (يشتركان في حرف السين وواوالجماعة، والباء والميم من الحروف الشفاهية).

وَنُقَلِّبُ أَفِّدَةَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١١﴾ وَلَوْ أَنْنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلْئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ فَوَوَ أَنْنَا نَزَّلْنَا آلِيَهِمُ ٱلْمَلَئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿١١١﴾ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا فَلَو شَآءَ رَبُّكَ مَا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًاْ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعُلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُولُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقُولُوا مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٨﴾

نحفظ الكلمات الرابطة بين الآيات الأربع بطريقة الترتيب الطرفين والوسط: في الطرفين الأفئدة و في الوسط الملائكة و ضدهم، الشياطين. (قاعدة الجزء يدل على الكل).

وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفِيْدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَـرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿١١٣﴾ أَفْعَيْرَ ٱللّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِينَ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَلٌ وَاللّهِ أَبْتَغِى حَكَمًا وَهُو ٱلَّذِينَ عَلَمُونَ أَنْهُ مُنَزَلٌ مِن اللّمُمْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ وَبِيكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لّا مُبَدِّلَ لِمَنْتَرِينَ ﴿١١٤﴾ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِمَتُ وَبِيكَ صِدْقًا وَعَدَلًا لّا مُبَدِّلَ لِكَلَمَتُهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن كَنَمُ عَن اللّهِ إِلَى اللّهُ إِن اللّهُ اللّهِ وَلَا الظَنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَاللّهُ الطَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَغُرُصُونَ ﴿١١٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَلَعْنَى إِلّهُ اللّهُ وَلَوْمِنِينَ ﴿١١٨ اللّهُ وَلُولُ مِمَّا ذُكِرَ ٱلللّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بَايَاتِهِ وَمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١٨ اللّهُ فَاللّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بَايَاتِهِ وَاللّهُ مَن يَضِلُ عَن سَلِيلِهِ عَلَيْهُ إِن كُنتُم بَايَاتِهِ وَاللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ سَلِيلِهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

- لاحظ إيقاع الحروف في آخر كل آية و التي تليها.

- ﴿عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ ، ﴿عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾ ، ﴿ ذُكِر ٱسْمُ ٱللَّهِ ﴾ للربط بين الآيات [116، 117، 118].

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١١٧ ﴾ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاليَّاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨ ﴾ وَمَا لَكُمُ اللَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِر تُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوٓ آئِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِر تُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوٓ آئِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ لَوْمُ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُوَآئِم مَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿١٢٠﴾ ﴿ ١١٩ ﴾ وَذَرُواْ ظَلهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرَفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَذَرُواْ طَلهِرَ ٱلْإِثْمُ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرَفُونَ ﴿١٢٠﴾ وَذَرُواْ طَلهِرَ ٱلْإِثْمُ لَكُونَ ﴿١٢١﴾ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَكّرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهُمْ لِيُعَلِيلُولُمُ وَا إِلَى الْعَنْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿ ١٢١﴾

- ﴿ وَ بَاطِنَهُ ﴿ يَذَكُرُ نَا بِالبَطْنِ المرتبط بِالأكل المتكرر 3 مرات في النص. أُذكّر أن هذه الفكرة لا علاقة لها بمعنى النص إنما لنتذكر الكلمات التي تذكرنا بدور ها بالآيات)

وَلَا تَأَكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذُكِرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْتُ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيمَا مِهِمَ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾ أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ فُورًا يَمْشِى بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَاهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِحٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كُورًا يَمْشَى بِهِ عِنْ النَّاسِ كَمَن مَّنَاهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِحٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ فِيهَا فَيَا فَي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ ﴿١٢٣﴾ يَمْكُرُونَ ﴿١٣٤

\_ للتتذكر ﴿مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ و ﴿نُورًا يَمْشِي بِهِ ﴾ إن شئت قل [الأكل يحيي الأجساد و ذكر الله يحيي النفوس وينور الطريق].

\_ لاحظ ﴿كَذَالِكَ ﴾ في آخر الآية 122 و ﴿وَكَذَالِكَ ﴾ في بداية الآية 123. وفعل [جعل] في الآيتين.

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فَيْ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مِسْ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مَّ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿١٢٤﴾ فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ فَي يَشَرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدِ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنّما فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ وَهَا وَلَيْهُم بِمَا كَانُوا يَصَعَدُ فِي ٱلسَّمَا قَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢٥﴾ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمٍ يَذَكَّرُونَ ﴿١٢٦﴾ فَلَمُ ذَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمَ فَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧﴾

- ركز على فعل [جعل] في الأيات [123، 124، 125].
- 2) لتعزيز الربط بين الآيتين 123 و124: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٢٣﴾ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ﴾. (الشين والجيم يتقاربان في المخرج) أَضِفْ ﴿أَكْبِرَ ﴾ و﴿صَغَارٌ ﴾ كذلك الهداية والصراط المستقيم: ﴿يَهُدِيَهُ ﴾ \_ ﴿صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيماً ﴾.
- 3) للربط بين الأيتين 126 و127 ركز على لام الجر في ﴿لِقَوْمٍ ﴾ ولام الملكية في ﴿لَهُمْ ﴾ والراء في: ﴿لِقَوْمٍ ﴾ ولام الملكية في ﴿لَهُمْ ﴾ والراء في: ﴿لِقَوْمٍ يَذَّكُرُونَ ﴿١٢٦﴾ ﴿ لَهُمْ ذَارُ ٱلسَّلَمُ عِندَ رَبِّهُمْ ﴾.

لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّمُ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٢٧ ﴾ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثَرَتُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ وَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي قَدِ ٱسْتَكَثَرَتُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَا وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَلَتَ لَنَا قَالُ ٱلنَّارُ مَثُولُكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ آ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٨ ﴾ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٢٩ ﴾ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْ اللَّهِ مِنَا عَلَىٰ أَنْفُسِينَا أَوَعُرَبُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا كَانُواْ كَلْفِرِينَ ﴿١٣٩ ﴾ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلْفِرِينَ ﴿١٣٠ ﴾ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَاللَهُمْ عَلَيْ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَلْفِرِينَ ﴿١٣٠ ﴾ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنْفُونَ ﴿١٣١ ﴾

- 1) ﴿ وَلِيُّهُم ﴾ و ﴿ وَيَوْمَ ﴾ يشتركان في بعض الحروف: للربط بين آخر الآية 127 وبداية 128.
  - 2) ﴿ وَلِيُّهُم ﴾ ﴿ أَوْلِيَا وَهُم ﴾ ﴿ وُولِي ﴾: للربط بين الآيات [127، 128، 129].
  - 3) ﴿ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ﴾ ﴿ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضًا ﴾: للربط بين الآيات 127 و128.

ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلَمْ وَأَهْلُهَا غَلِوْنَ ﴿١٣١﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِمُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذَهِبُكُمْ وَيَسْتَخُلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا وَبُّكَ بِغَلِمُ مَا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذَهِبُكُمْ وَيَسْتَخُلِفَ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَاكُم مِّن ذُرِيَّةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ﴿١٣٣﴾ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَأَتَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٣٤﴾ يَشَاءُ كَمَا أَنشَاكُم مِّن ذُرِيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿١٣٤﴾ قَلْ يَنقَوْمِ ٱغْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلِيْ اللَّهُونَ هَا لَكُونُ لَهُ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ مِلْكُونَ لَهُ مَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُقَلِّلُ مَرَاكُونُ اللَّهُ مَلُونُ وَمَا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ فَلَى مَلُولُونَ هَمَا لَوْلُولُونَ مَن تَكُونُ لَهُ مِنْ فَلَكُمُ وَيَعَمُلُونُ مَنْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَلَىٰ مَكَانَتُكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلُونُ مَلَى مَكَانِيكُمْ إِنِي عَلَمِهُمُ مَن عَلَيْهُ مُن مَن تَكُونُ لَهُ مَا مِلْكُونُ مَا مُنْ مَكُونُ لَهُ مُنْ قَوْمِ عَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْنَ لَوْمُ مُونَ مُونَ لَمُ لَا يَعْلِمُ مَا مِن مَن عَلَيْكُمُ لَكُمُ اللَّهُ الْمُؤْنَ لَهُ مُونَ لَا لَهُ مِنْ مُن مُن مَا يَعْلَمُ مَن مَلُوا عَلَى مَكَانِتُكُمْ إِلَى مَا عَلَى مَكَانَتُكُمُ اللَّهُ مَا لِنَ لَهُ مُعَلِمُ اللَّهُ مِلْ مُؤْمِلُونَ اللَّهُ مُلْكُونُ لَهُ مُن مَا عَلَى مُولَى اللَّهُ مُولَى اللَّهُ مَا مُؤْمِلُونَ مَا عَلَقُولُ مَا مُؤْمِلُونَ مُولِعُلُمُ مِن مَن مَن عَلَيْكُمُ مُولِي مُن مُن عَلَيْكُمُ اللَّهُ مُن مِن مُن مُن مَن عَلَيْكُونُ لَهُ مُعَلِمُ مُن مَا عَلَيْكُمُ مُولِلَكُمُ مِن مُن مُن عَلَيْكُمُ مُولِ مُن مُن مَن عَلَيْلُولُونَ مُولِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ مُنْ م

تأمل واربط بين ما كتب بنفس اللون .

قُلْ يَنقَوْمِ آعَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِللَّهِ بَرَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِللَّهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِللّهِ بَرَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُولَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِمُمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِمُمْ مَا يَحَكُمُونَ اللّهِ اللّهِ لَهُ مَا كَانَ لِللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِمُمْ مَا يَحَكُمُونَ اللّهِ فَهُو مَا كَانَ لِللّهِ فَهُو مَا كَانَ لِللّهِ فَهُو مَا كَانَ لِللّهِ فَهُو مَا كَانَ لِللّهِ فَهُو لَا يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِمُ مَا فَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِمُ مَا عَلَا يَصِلُ إِلَى اللّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَآئِمَ مَا عَلَىٰ اللّهِ لَا يَصِلُ اللّهِ عَلَمْ مَا كَانَ لِلللّهُ مَاكُونَ لِلللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ وَمَا كَانَ لِللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا يَصِلُلُ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّ

للربط بين الآيتين 135 و136 إن شئت قل: ﴿ يُقُلِحُ ﴾ و بالفَلَّاحُ لهما نفس الجدر والفَلَّاحُ يذكر بالحرث وآية 136.

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرًا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلْذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَلَذَا لِشُرَكَآئِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآئِمْ شَاءَ مَا يَخُكُمُونَ ﴿١٣٦﴾ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلِبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَآءَ اللّهُ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَلَمْ وَحَرُثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلّا مَن اللّهُ مَا فَعَلُوهٌ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٧﴾ وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَامُ وَحَرُثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلّا مَن شَنّاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلَمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَلَمْ لا يَذُكُرُونَ اللّهِ عَلَيْمٌ وَحَرُثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا إِلّا مَن كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨ ﴾ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَلِم خَالِصَةٌ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزُو جِنَا وَإِن كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨ ﴾ وقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَلِم خَالِصَةٌ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزُو جِنَا وَإِن كَانُواْ مُهُمْ فِيهِ شُرَكَاءٌ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ وَكَمِمْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

- 1) يتحدث المقطع عن فساد معتقدات المشركين وتحريم ما أحل الله واستحلال ما حرم الله في ما يخص الأنعام والحرث وعن جريمة قتل الأولاد.
  - 2) لاحظ تناوب آيات الأنعام و الحرث وآيات قتل الأولاد.

تفصيل الآية 136 لتيسير حفظها:

﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرُثِ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآئِنَا ۖ فَمَاكَانَ لِشُرَكَآئِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ

وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِنِّي شُرَكَآئِمٌ مُّ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿١٣٦﴾

#### متشابهات:

\*\*﴿سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ الأنعام

\*\* ﴿ سَيَجْزِيهِمُ وَصْفَهُمَّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٣٩ ﴾ الأنعام

نطبق قاعدة حفظ المتشابهات، الترتيب الأبجدي: الباء في ﴿بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿١٣٨﴾ تسبق الواو في ﴿وَصْفَهُمُّ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٩﴾.

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوۡلَدَهُمۡ سَفَهَا بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفۡتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدۡ ضَلُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهۡتَدِینَ ﴿١٤٠﴾ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِی َ أَنشَا جَنَّتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَیۡرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَیۡرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخُلَ وَالنَّخُلَ وَالنَّخُلَ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلزَّیْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیۡرَ مُتَشَابِهٌ کُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسُرِفُوٓا إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسۡرِفِينَ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشًا حَقُهُ مِنَا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُثِينٌ ﴿١٤١﴾ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرَشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُثِينٌ ﴿١٤٢﴾

- 1) الآيتين 141 و142 تعقيب على أقوال المشركين وفساد معتقداتهم وتحريم ما أحل الله و استحلال ما حرم الله.
  - 2) ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً ... ﴾ آية 142، معطوفة على ﴿ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَعَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴾ آية 141: وَٱلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ﴾ آية 141: (الفلاحة وتربية المواشي).

وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مِمْ مُولَةً وَفَرْشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ مَا مُمْ مُولَةً مُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ أَزُواجٌ مِنَ ٱلضَّانِ الثَّنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱتْنَيْنِ قُلُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيَنِ ثَبُّ وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيَنِ ثَبُّ وَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأُنتَيَنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأُنتَيَنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأُنتَيَنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتَ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَنتَيَنِ أَمَّ ٱللَّهُ مِثَنِ ٱلْأَنتَيَنِ أَمَّا ٱللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَنتَيَنِ أَمَّا ٱللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَنتَيَنِ عَلَى اللَّهُ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عَلَيْطُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهُومَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ عَمَّ اللَّهُ مِمَّنِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ عَلَى اللّهِ لَا يَهُومَ ٱلْطَلِمِينَ ﴿ عَلَى اللّهُ لَا يَهُومَ ٱلْطَلِمِينَ ﴿ عَلَى اللّهِ لَا يَهُومَ ٱلطَّلْمِينَ ﴿ عَلَى اللّهِ لَا يَهُومَ ٱلطَّلْمِينَ ﴿ عَلَى اللّهُ لَا يَهُومَ ٱلطَّلْمِينَ ﴿ عَلَى اللّهُ لَا يَهُومَ ٱلْطَلْمِينَ ﴿ عَلَى اللّهُ لَا يَعْمَلُكُ مَا اللّهُ لَا يَعْمَلُ لَا عَلَيْهِ اللّهُ لَا يَعْرَامُ اللّهُ لَا يَعْمَلُكُ اللّهُ لَا يَعْمَلُكُ عَلَى اللّهُ لَا يَعْمَلُكُ اللّهُ لَا يَعْمَلُهُ اللّهُ لَا يَعْمَلُوا اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا يَعْمَلُهُ اللّهُ لَا عَلَيْ الللّهُ لَا يُعْمَلُهُ اللّهُ لَا عَلَيْهُ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ لَا عَلَى الللّهُ لَا عَلَى الللهُ لَا عَلَى الللهُ لَا عَلَمُ الللّهُ لَا عَلَيْكُولُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

نستعمل رقم الآية 142 وأول كلمة في الآية 143 للربط بين الآيتين:

﴿٢+٤+١﴾ = ٧ وبعدها أول كلمة في الآية 143، ﴿ثَمَانِيَةً أَزُوَا ج ...﴾.

## متشابهات:

\*\*﴿ وَهُو ٱلَّذِى ٓ أَنَوَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّاتٍ مِّنَ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبَا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنَ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبَا وَعَيْر مُتَشَيِّا فَعُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٩٩﴾ الأنعام وَغَيْرَ مُتَشَابِةٍ ٱنظُرُوٓ الْإِلَىٰ ثَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمُ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٩٩﴾ الأنعام

\*\* ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحْرَبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ١٤١ ﴾ الأنعام

تأمل الجزء المتشابه بين الأيتين والفرق بينهما.

﴿وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٌ ... ﴿٩٩﴾.

﴿وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ... ﴿١٤١﴾.

﴿ أَنْظُرُواْ إِلَىٰ ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ ... ﴿ ٩٩ ﴾.

﴿كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ ... ﴿١٤١ ﴾.

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلُ ءَ ٱلذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلأَنشَيَنِ أَمْ كُنثُمْ شُهَدَآءَ إِذَ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بَهٰذَا فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱللَّهِ مِنْ الْفَوْمَ ٱلطَّللِمِينَ ﴿ ١٤٤ ﴾ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْفًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللّهِ بِهِ عَلَيْمَ اللّهِ عَلَيْ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٤٥ ﴾ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا كُلَّ ذِي فَمَنِ ٱضُومً فَمَن ٱلْبَقِرِ وَٱلْغَنِمِ حَرَّمُنَا عَلَيْمٍ شُعُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ طِعُمْ ذَالِكَ جَزِيْهُمُ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ ١٤٦ ﴾ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا وَ ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظَمْ ذَالِكَ جَزِيْهُمُ مِ اللّهِ مِنْ عَنِيمَةً وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ ١٤٦ ﴾ وَعَلَى اللّذِينَ هَا أَو ٱلْحَوَايَا أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَنْهُمُ وَلِكُ جَزِيْهُمُ مِ إِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ ١٤٦٤ ﴾

- 1) لاحظ واربط بمشتقات [حرم] في الآيات الثلاث.
- 2) تأمل أنواع الحيوانات المذكورة في الآيات [143، 144، 145، 146] واجعلها رابطا بينها.

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا آخَتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغِيهِمٌ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِن ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَايَآ أَوْ مَا آخَتَلَطَ بِعَظُمْ وَلَاكَ جَزَيْنَهُم بِبَغِيهِمٌ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿١٤٦﴾ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٧﴾ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَذَبِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هَلُ عَندُمُ مِّنَ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَ أَتَمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ حَتَى ذَاقُواْ بَأَسَنَا قُلُ هَلُ عَندُمُ مِّنَ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَ أَتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ عَلَى ذَاقُواْ بَأَسَنَا قُلُ هَلُ عَندُمُ مِّنَ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَ أَتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ عَلَى ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ فَلُو شَآءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٤٩٤ ﴾ قُلُ فَلِلَّهُ ٱلْمُحَمِّةُ ٱلْمَالِغَةُ فَلُو شَآءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٤٩٤ ﴾

- 1) لاحظ العلاقة بين: ﴿ لَصَادِقُونَ ﴾ ، ﴿ كَذَّبُوكَ ﴾ ، ﴿ كَذَّبَ ﴾ ، ﴿ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ ﴾ .
  - 2) تتبع الأقوال.
- قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَة فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُم أَجْمَعِينَ ﴿١٤٩﴾: فلو تتشابه مع ولو اربطها بفاء ﴿فَلِلَّهِ ﴾.

### متشابهات<u>:</u>

تأمل الجزء المتشابه بين الآيتين والفرق بينهما.

<sup>\*\*﴿</sup>سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَ**ا أَشْرَكُنَا** وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَ<u>ذَّبَ</u> ٱلَّذِينَ مِن قَبْهُ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَخْرُصُونَ هَبِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمُ إِلَّا تَخْرُصُونَ هَا إِلَا تَخْرُصُونَ اللَّاعَامِ.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَّخُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ خَّنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلنَّهُ مَا عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ النحل.

\_\_\_\_ سورة الأنعام \_\_\_

قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَكُمُ أَجُمَعِينَ ﴿١٤٩﴾ قُلُ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَاذَا وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهَ حَرَّمَ هَاذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَبِعُ أَهْ وَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِايَاتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَرَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ تُشْرِكُواْ بِهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ تُشْرِكُواْ بِهِ مَنَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّ

- 1) لاحظ واربط بمشتقات [شهد] في الآيات الثلاث.
- 2) عزز الربط بإيقاع الحروف في آخر كل آية وبداية الآية التي تليها.

# ـ تفصيل الأيات [151، 152، 153] لتيسير حفظها وتثبيت فواصلها:

﴿ قُلْ تَعَالَوْاْ أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

﴿ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيًّا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمُ مِّنَ إِمْلَقٍ نَّحُنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّا هُمِّ وَلَا تَقْتُلُواْ أَلْفَوَا حِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفُوسَ الَّتَى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ

ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَنْكُ وَوَ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أَنْ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّالَا اللّهُ الل

وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۤ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ

ذَالِكُمْ وَصَّلَكُمْ بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ٤ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿١٥٣﴾

في كل آية كلمة تذكرنا بفاصلتها.

تَعَ الَوْا تَعُ قِلُونَ

ٲۺؙڐؖۿۊ تَڶۮۜڴۯۅڹ

تَتَّبِعُواْ

\_\_\_\_ سورة الأنعام \_\_\_\_

وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿١٥٣﴾ ثُمُّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾

1) لما تقرأ ﴿ تَتَّقُونَ ﴾ تذكر ﴿ تَمَامًا ﴾ والآية 154: لاحظ تكرار التاء في ﴿ تَتَّقُونَ ﴾ و الميم في ﴿ تَمَامًا ﴾

2) لاحظ إيقاع التاء في آخر الأية 153 وبداية الآية 154.

ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِى ٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّمْ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَٱتَبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ أَن تَقُولُواْ يَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلِيلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنْ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلِيلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنْ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ كَلَىٰ طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلِيلِينَ ﴿١٥٦﴾ أَوْ تَقُولُواْ لَوَ أَنْ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ فَي طَآئِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا مَن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ ...﴿١٥٧﴾ لَوْ الله الله عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ فِي الآيات الأربع.

#### متشابهات:

﴿وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى بَيْنِ يَدَيْهِ ... ﴿٩٢﴾ الآنعام ﴿وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ ﴿١٥٥﴾ الأنعام ﴿وَهَاذَا ذِكْنٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَتُتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٠٥﴾ الأنبياء

﴿...وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ الأحقاف

- 1) تأمل الفرق وما كتب بنفس اللون.
- 2) في [الأنعام : 92] نطبق قاعدة الجملة الأطول للسورة الأطول: ﴿مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ﴾.

# متشابهات ﴿ وَمَنْ \_ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ في سورة الأنعام:

- 1) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَاتِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٢١﴾.
- 2) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن ...﴿٩٣﴾.
- 3) وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَالذَّكَرِيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّنْكُمُ ٱللَّهُ بِهَٰذَاْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ...﴿كَا ﴾.
  - 4) أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِّاِيَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ ...﴿١٥٧﴾.

أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أَنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْ دَىٰ مِنْهُمْ فَقَدُ جَآءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنَ أَظَامُ مِمَّن كَذَّبَ بِاللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ عَايَلَتِنَا سُوّءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ عَايَلِتِ كَانُواْ يَصْدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ عَايَلِتِ مَا يَكُنُ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي آلِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ عَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي آلِيمَانُهُا لَمْ مُنْ مَا يُعْمُلُونَ إِلَا مُنتَظِرُونَ ﴿ ١٥٨ ﴾

- \_ فِعْلَيْ جاء وأتى يشتركان في معنى الحركة.
- \_ لاحظ السؤالين ﴿ فَمَنُ أَظْلَمُ ﴾ و ﴿ هَـلُ يَنظُرُونَ ﴾ في الآيتين 157 و158 للربط بينهما.

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ لَا يَنظَرُونَ إِيَّا قُلِ آتَظِرُواْ إِنَّا مَنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَفَرُقُواْ دِينهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَفَرُقُواْ دِينهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَفَرُقُواْ دِينهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمُ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ مُنتَظِرُونَ ﴿١٥٩﴾ مِن جَآء بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَمَشَرُ أَمْثَالِهَا وَمُن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلَا يُجْرَىٰ إِلَا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ قُلْ إِنَّنِي هَدَننِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمُا كَانَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾ قُلْ إِنَّنِي هَدَننِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرُوهِيمَ حَنِيفًا وَمُا كَانَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٦١﴾

1) لاحظ الإيمان في الآية 158 والدين في بداية الآية 159: ﴿فِي إِيمَـٰنِهَا ﴾، ﴿فَرَّقُواْ دِينَهُمْ ﴾.

2) ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ... وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ... ﴾ تفصيل ﴿ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ 159.

قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ْ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٦١ ﴾ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٦ ﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٦ ﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْما أَوْلَ اللَّهِ أَغِيرُ اللَّهِ أَغِيرُ اللَّهِ أَبْعِي رَبًّا وَهُو رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْما أَوْلَ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُم فَيُنَيِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤ ﴾ وَهُو عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُم فَيُنَائِئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤ ﴾ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ مَلَا عَالَكُمُ فِي مَا عَاتَنكُم اللَّهُ مَا عَلَيْ مَا عَاتَنكُم أَ إِنَّ رَبَّكُ سَرِيعُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا عَاتَنكُم أَولُونَ وَرَورَةً وَرَورَةً وَرَورَةً فَوْقَ بَعْضَكُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُم فِي مَا عَاتَنكُم أَ إِنَّ رَبِّكُ سَرِيعُ اللَّهُ وَلَا تَوْلُونَ رَحِيمُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا تَلكُمُ أَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُولُونَ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلُولُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا عَاللَّهُ وَلَا تَلْكُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَاكُم وَلَا عَاللَّهُ وَلَولُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا عَاللَّهُ وَلَولُونَ الْرَافُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مُولًا عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُونَ اللَّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

<sup>1)</sup> لاحظ بداية الآيتين [161، 162، 164] ﴿قُلُ إِنَّنِي ﴾، ﴿قُلُ إِنَّ صَلَاتِي ﴾، ﴿قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا ﴾.

<sup>2)</sup> تكرار لفظ [رب] يفيد كذالك في تمييز ﴿قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا ﴾ عن شبيهاتها في سورة الأنعام.

<sup>3)</sup> إيقاع الحروف في ﴿ تَخْتَالِفُونَ ﴾ و ﴿ خَلَائِفَ ﴾ للربط بين الآيتين 164 و165.

﴿...وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوۡلَدَكُم مِّنَ إِمۡلَوَّ نَّحُنُ نَرَزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡ ...﴿١٥١﴾ الأنعام.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوۡلَدَكُمُ خَشۡيَةَ إِمۡلَٰقٍ نَّحۡنُ نَرَزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُمَّ إِنَّ قَتَلَهُمۡ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا ﴿٣٦﴾ الإسراء.

- \_ في آية الأنعام الخطاب للفقراء.
- \_ في آية الإسراء الخطاب للأغنياء. يخشون الفقر إن كَثْرَ الأولاد.

# متشابهات:

\*\* ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحُمَةِ ﴿ اللَّهِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحُمَةِ إِن يَشَأُ يُذُهِبَكُمْ وَيَسۡـتَخَلِفُ... ﴿ ١٣٣﴾ الأنعام.

\*\* ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ الأحقاف.

\_ في متشابهة الأنعام يتكرر لفظ ﴿رَبُّكَ ﴾.

\_ في متشابهة الأحقاف يتكرر العمل ﴿عَمِلُواْ ۗ ﴾ و﴿أَعُمَلَهُمْ ﴾.

# متشابهات

\* ﴿ وَقُلَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلَ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أُولًا مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٤ ﴾ الأنعام

\*\* ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مُنَزَّلٌ مِن اللَّهُ مُنَزَّلٌ مِن اللَّهُ مُنَرِينَ ﴿١١٤ ﴾ الأنعام

\*\*﴿ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْمَأْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَإِرَةٌ وَإِرَةٌ وَإِرَةٌ وَإِرَةٌ وَإِرَةٌ أَخْرَىٰۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾ الأنعام

\*\* ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِيٓ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلۡجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ الزمر

تأمل الفرق بين المتشابهات الأربع.

متشابهات: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

\*\*﴿قُلۡ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِینَ ﴿۱٦٢﴾ لَا شَرِیكَ لَهُ ۖ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِینَ ﴿۱٦٣﴾ الأنعام

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِى وَلَكَنِ آنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ الْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٤٣ ﴾ الأعراف سُبْحَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٤٣ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرً إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّةِ <u>وَأُمِرْتُ</u> أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ يونس

\*\* ﴿ قُلۡ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ اللَّهَ عَبُدُ اللَّهَ عَبُدُ اللَّهَ اللَّهَ عَبُدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَنْ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُونَ مِن اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

\*\* ﴿إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَ<u>أُمِرْتُ</u> أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٩٩﴾ النمل

\*\* ﴿ قُلَ إِنِي ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ الزمر \*\* ﴿ قُلُ إِنِّى نَهْبِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٢٦﴾ غافر

- 1) جاءت ﴿أُوَّلُ ﴾، في الأنعام والأعراف والزمر.
- 2) جاءت ﴿ ٱلمُؤِّمِنِينَ ﴾، في الأعراف ويونس (الموضع الثاني).

# <u>متشابهات:</u>

لَجاءت ﴿ فَاطِرِ ﴾ بالكسر في سور [الأنعام، 14] [إبراهيم: 1] [فاطر: 1].

و ﴿ فَاطِرَ ﴾ بالفتح في سورتي [يوسف: 101] [الزمر: 46].

و ﴿ فَاطِرُ ﴾ بالضم في سورة [الشُورى: 11].

# سورة الأعراف بِسْم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الْمَضَ ﴿١﴾ كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ اتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَبِعُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآةً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا إِنَيْكُم مِّن وَلَيَةً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ فَمَا كَانَ دَعْوَهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَا أَن قَالُواْ أَهُمُ لَلْمُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا كَانَ دَعْوَهُمُ إِنَّ مَا كُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا كُنَّا عَالِيْمِ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللللَّهُ اللَّهُ مُن الللللِّهُ مِن اللَّهُ مُن الللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللللْمُن اللَّهُ مُن اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللللللِّهُ مُن الللللَّهُ مُن اللللْمُ اللَّهُ مُن اللللْمُ اللللللَّهُ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُ الللللللِي اللللللِّهُ مُلْمُ الللللللَّهُ مُن اللللللِي اللللللِّهُ مُن الللللللِي اللللللِي اللللللللِي الللللللللِي اللللللللِي الللللللِي اللللللللِي اللللللللِي اللللللللِي اللللللِي الللللللِي اللللللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي اللللللِي الللللل

تأمل واربط بين ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

فَلَنَهُ صَنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَآئِيِينَ ﴿٧﴾ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱللَّهُ فَلِحُونَ ﴿٨﴾ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ فَأُولَائِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بَايلتِنَا يَظٰلِمُونَ ﴿١﴾ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَفَا ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بَاللَّهُ فِيهَا مَعْلِيشُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١﴾ وَلَقَدُ خَلَقُنكُمْ هُمُ وَلَقَدُ مَلَقَالُمُ فَيهَا مَعْلِيشُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدُ خَلَقُنكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعْلِيشُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ وَلَقَدُ خَلَقُنكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلْتَئِكَمُ السَّلَحِدِينَ ﴿١١﴾ وَلَقَدُ خَلَقُنكُمْ

- \_ لما تقرأ ﴿مَوَازِينُهُ ﴾ تذكر ﴿مَعَايشً ﴾ (وزن مفاعيل ومفاعل).
- \_ لاحظ بداية الأيتين 10 و 11: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ ﴾ و ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ﴾.

لَقَدُ خَلَقَنَكُمُ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَاءِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِى مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١١﴾ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَتُكَ قَالَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِن ٱلصَّغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِن ٱلصَّغِرِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ أَنظِرنِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ أَنظِرنِينَ ﴿١٥﴾

لاحظ: 1) فعل كان خمس مرات في بداية سورة الأعراف، لتثبيت المتشابهة، ﴿لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّلْجِدِينَ﴾. 2) إيقاع حرف الطاء في: ﴿مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ قَالَ فَٱهْبِط مِنْهَا ﴾ كي لاتقول: ﴿قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا ﴾.

\*\* لَقَدُ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَهُ يَكُن مِّنَ ٱلسَّلِجِدِينَ ﴿١١﴾ الأعراف

﴿ أَبِيٰ وَآسَتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾ (٣٤ ) البقرة ﴿ أَبِيَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّلْجِدِينَ ﴿ ٣١ ﴾ الحجر ﴿ أَبِيٰ ﴾ ﴿ ١١٦ ﴾ طه ﴿ آسْتَكُبَر وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴿ ٧٤ ﴾ صَ الجملة الأطول للسورة الأطول

﴿ قَالَ ءَأَسِّجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينًا ﴿ ٦٦ ﴾ الإسراء كَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ﴿ ٥٠ ﴾ الكهف

(مختلفتين عن باقي المتشابهات).

# متشابهات:

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ الأعراف

﴿قَالَ يَالِّيُلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّلْجِدِينَ ﴿٣٢﴾ الحجر ﴿قَالَ يَالِّيْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكُبَرُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ صَ

# متشابهات:

قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿١٣﴾ الأعراف

﴿ وَقَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ ٣٤ ﴾ الحجر ﴿ وَقَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ ٣٤ ﴾ ص

السورة الأطول جاء فيها الفعلين معا ﴿فَٱهْبِطُ ﴾ و﴿فَٱخُرُجُ ﴾.

\*\* ﴿ قَالَ أَنظِرُ نِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ١٤ ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ ١٥ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِي ٓ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ الحجر

\*\* ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِي ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ ٨٠ ﴾ ص

لاحظ التطابق في سورتي الحجر وص. أما سورة الأعراف لم يرد فيها لفظ ﴿رَبِّ ﴾ و ﴿فَإِنَّكَ ﴾ بالفاء.

# متشابهات:

\*\* ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿١٥ ﴾ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧ ﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٣٨ ﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزِيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩ ﴾ الحجر

\*\* ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ ٨٠ ﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ٨١ ﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ٨٢ ﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ٨٣ ﴾ سورة ص

اربط ﴿لَأَقَعُدَنَّ ﴾ في سورة الأعراف بقعود أصناف من الناس على الأعراف: ﴿وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ ﴾.

قَالَ فَبِمَآ أَغُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَأَتِينَّهُم مِّنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَائِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿١٧﴾ قَالَ ٱخْرُخِ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدُحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمْلَأَنَّ جَمَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٨﴾ وَيَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ عَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبًا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾

- 1) لاحظ لام القسم للربط بين الآيات [16، 17، 18] ﴿لَأَقْعُدَنَّ ﴾، ﴿لَأَتِيَنَّهُم ﴾، ﴿لَأَمْلَأَنَّ ﴾.
  - 2) لما تقرأ ﴿ أَخُرُجُ ﴾ تذكر ضده ﴿ أَسُكُنَّ ﴾ وبداية قصة آدم عليه السلام في الجنة.
- 3) إيقاع حرفي الشين والجيم في: ﴿شَكِرِينَ ﴿١٧ ﴾ قَالَ ٱخْرُجُ ﴾ (يتقاربان في المخرج).

سورة الأعراف -

وَيَكَادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنۡ حَيۡثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُرِى عَنَهُمَا مِن سَوۡءَ هِمَا وَقَالَ مَا نَهَكُمُا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ﴿٢٠﴾ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ الشَّجَرَةِ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَا عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

رَ إِنَّ الْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْكِ عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلِي عَل

2) إيقاع اللام في الآيات [20، 21، 22].

### متشابهات:

\*\* ﴿وَيَكَادَمُ ٱسۡكُنۡ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ فَكُلَا مِنۡ حَيۡثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقۡرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٩﴾ الأعراف

﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسۡكُنَ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلۡجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسۡكُنَ أَنتَ وَزَوۡجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴿ وَكُلَا مِنْهَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ ٣٥﴾ البقرة

﴿ وَإِذْ قُلْنَا آدَخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ لِغَوْرً لَكُمُ خَطَايَاكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ البقرة

\_ نربط بحرف الفاء في ﴿فَكُلا ﴾ واسم السورة الأعراف.

\_ لم ترد ﴿رَغَدًا ﴾ في سورة الأعراف. إذًا أطول آية لأطول سورة (البقرة).

<sup>- ﴿</sup>مُسْتَقَرُّ ﴾ تُذكّربِ ﴿تَحْيَوْنَ ﴾ و ﴿إِلَىٰ حِينٍ ﴾ تُذكّربِ ﴿تَمُوتُونَ ﴾: ﴿مُسْتَقَرُّ ﴾ = ﴿تَمُوتُونَ ﴾. ﴿مُسْتَقَرُّ ﴾ = ﴿تَمُوتُونَ ﴾.

# <u>متشابهات:</u>

\*\* قَالَ آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٢٤﴾ الأعراف

﴿ فَأَرَاَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّاكَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي الْمُؤْرَضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٣٦﴾ البقرة

﴿ قُلْنَا آهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ البقرة

﴿ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا لَّ بَعْضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوَّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ ١٢٣﴾ طَه

\_ جاءت ﴿ وَقُلْنَا آهُبِطُواْ ﴾ في صيغة الجمع في البقرة والأعراف (سورتين طويلتين).

\_ لاحظ ﴿ آهُبِطًا ﴾ فيها الطاء مفتوحة واسم السورة كذلك طَه (إذا الرابط هو الطاء المفتوحة).

قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾ لِيَبَنِي ٓ اَدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِى سَوْءَلِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُونِ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿٢٦﴾ كَيْلَبَنِي عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطُلُنُ كَمَّ أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ ثِهِمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ ثِهَا لِيَكُمُ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِيَهِمُمَا سَوْءَ ثِهِمَا لِيُومِهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْءَ ثَهِمَا إِنَّهُ مِنْ كَيْمُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّهُ وَقَلِيلَةً وَاللَّهُ مَن حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّينَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٧﴾ وَإِنَّهُ فَلُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا مِهَا قُلُ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

#### صورة ذهنية للمقطع:

- 1) بعد النزول إلى الأرض للحياة فيها (آية 25) جاءت التوجيهات الإلاهية والتحذير من فتنة الشيطان [آية 26 و 27].
  - 2) بعد قصة آدم جاءت 4 نداآت لأبناءه: ﴿ يَابَنِي عَادَمَ ﴾ في الآيات: [ 26، 27، 33، 35].
    - 3) لما تقرأ ﴿ٱلشَّيَاطِينَ ﴾ تذكر ﴿فَاحِشَةً ﴾ و﴿بِٱلْفَحْشَآءِ ﴾ للربط بين لآيتين [27 و28].

وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْما ٓ عَابَآءَنا وَاللَّهُ أَمَرَنَا عِبَا قُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ أَتُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ قُلُ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهِكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُم تَعُودُونَ ﴿٣٩﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهُمُ الضَّلَلَةُ إِنَّهُمُ التَّخْذُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٩﴾ ﴿يَابَنِي ٤ عَالَمُ مَلَ خُدُواْ زِينَتَكُمُ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَا عَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٣٩﴾ ﴿يَابَنِي ٤ عَالَمُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَالشَّيبَاتِ مِنَ الرِّزَقِ قُلُ هِى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ فِى الْحَيَوةِ اللَّيْمَ الْفَيَامَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ قُلُ مَنْ حَرَّمَ رَبِي اللَّهِ عَلَمُونَ وَلا يُعَلِينَ عَامَنُواْ فِى الْحَيَوةِ اللَّيْمَ الْفَيَامَةِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَاكِهُ اللَّهُ مَن الرِّزَقَ قُلُ هِى لِلَّذِينَ عَامَنُواْ فِى الْحَيَوةِ اللَّيْمَ عَلَى اللَّهِ وَيَعْمَ رَيْنَةُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا لَمُ مُن عَرَّمَ رَبِّي الْفُوحِشَ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَ وَالْمُونَ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ مِنَالَهُ مُن اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَالْمُ مَا لَمْ يُعْرَبُ الْعَوْلُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣﴾

قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْ حِلَّسَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمُ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ تَسُرَّكُواْ بِٱللّهِ مَا لَم يُنزِلُ بِهِ مُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٤﴾ كَنْبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ يَقُصُونَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ يَقُصُونَ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمْ فَيَمَا خَلِدُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَيْهُمْ وَلِي اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِاللّهِ مُ أَوْلَائِكَ أَصُحْبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٣٦﴾ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِأَيْلِتِهِ ۚ أُولَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَلَبِ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِأَيْتِهِ أَوْلَائِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَلَبِ حَتَى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوْفَوْنَهُمْ قَالُواْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنُو وَنَهُمْ وَلَائُوا مَنُولُ مَا كُنتُمْ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهُ قَالُواْ ضَلّواْ عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُوهُمْ مَنْ وَلَائُوا مُنَالًا مُعْمَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُوا مِنَ مِن دُونِ ٱللّهُ قَالُواْ ضَلَّوا عَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنْفُوا مِنَا مُنَافُوا مِنْ مَا كُنتُمْ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهُ قَالُواْ ضَلَوا مَنَا وَشَهِدُواْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ مَا كُنتُمْ تَلْمُ مَالْمُوا عَنَا وَشَهُوا فَا عَلَى اللّهُ مَنْ مُلْكُولُوا مِنْ مُولَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ الْوَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا كُنْ وَالْعُلُولُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُوا عَل

لاحظ: 1) النداء ﴿ يَابَنِي ءَادَمَ ﴾ الـ 4 ، في الآيات [26، 27، 33، 35] حدد في مخيلتك موضعها في مصحفك.

<sup>2)</sup> المعنى وضده في ﴿مَا ظَهَرَ ... وَمَا بَطَنَ ﴾ و﴿لَا يَسُـتَأُخِرُونَ ... وَلَا يَسُـتَقُدِمُونَ ﴾ للربط بين الآيتين 33 و 34.

<sup>3)</sup> ذكرت أربع محرمات (5) في الآية 33. لاحظ الأرقام باللون الأحمر.

<sup>4)</sup> التقابل في ﴿فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ ﴾ و ﴿وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَاتِنَا وَٱسۡتَكُبَرُواْ عَنْهَآ﴾.

<sup>5) ﴿</sup>فَمَنِ﴾ في: ﴿فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ ﴾ لتثبيت ﴿فَمَنَ أَظْلَمُ ﴾ بالفاء.كي لاتقول ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾.

# ﴿ وَمَنَّ أَظَامُ ﴾ بالواو في سورة الأنعام.

\*\* ﴿ وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّنِ ٱفۡتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوۡ كَذَّبَ بِّايَاتِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿٢١﴾

\*\* ﴿ وَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ...﴿٩٣﴾

﴿ فَمَنَّ أَظُلُّمُ ﴾ بالفاء في سورة الأنعام و باقي السور.

#### 1) بالفاء وفي وسط الآية:

\*﴿وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ ۚ .... فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْنَزَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿١٤٤﴾ سورة الأنعام

\*﴿ أَوۡ تَقُولُواْ لَوۡ أَنَّاۤ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلۡكِتَابُ لَكُنَّآ أَهۡدَىٰ مِنْهُمُ ۚ فَقَدۡ .... فَمَنۡ أَطْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنُهَا ۗ سَنَجۡزِى ٱلَّذِينَ يَصۡدِفُونَ ﴿١٥٧﴾ سورة الأنعام

\*﴿هَآؤُلَآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَٓ ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيَّنٍ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿١٥﴾ سورة الكهف

#### 2) بالفاء وفي بداية الآية.

\* ﴿ فَمَنَ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَلتِهِ ۚ أَوْلَلْئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِّ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْهَهُمْ قَالُوْاْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ .... ﴿٣٧﴾ سورة الأعراف

\* ﴿ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِّايَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ سورة يونس

\* ﴿ فَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّنَ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِلْكَلْفِرِينَ ﴿٣٢﴾ سورة الزمر \*\*نجمع أسماء هذه السور في هذه الجملة: #عرف يونس زمرته من الأوائل # (الأوائل إشارة إلى أول الأية)

(3) بالواو وفي أول الآية: [البقرة: 113] [الأنعام: 21] [الأنعام: 93] [هود: 18] [الكهف: 57]
 (العنكبوت: 68] [السجدة: 22].

#### 4) بالواو وفي وسط الآية:

[البقرة: 140].

- 1) تتبع الأقوال.
- 2) لاحظ ﴿ لُواْ ﴾: ﴿ ضَلُّواْ ﴾ آية 37 و ﴿ آدَخُلُواْ ﴾ آية 38.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلِنِنَا وَٱسۡتَكُبَرُواْ عَنُهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمۡ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلْمُجۡرِمِينَ ﴿٤٤﴾ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمۡ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿٤١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ وَكَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلظَّلِمِينَ ﴿٤١﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ أُولَا اللَّهُ الْحَدْرِي الطَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسۡعَهَآ أُولِكَ مَعۡدَٰ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدۡ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِنَا اللَّهُ لَقَدۡ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِنَا اللَّهُ لَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِنَا اللَّهُ وَقُولُواْ أَن تِلُكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿٣٤﴾

- 1) المقابلة في ﴿ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَّايَاتِنَا ﴾ و ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾.
  - 2) ﴿أَبُوَا بُ ﴾ و ﴿غَوَاشٍ ﴾: يتقاربان في النطق.
  - 3) ﴿ وُسُعَهَا ﴾ ﴿ وَنَزَعُنَا ﴾: السين والزاي من الحروف الصفيرية.

وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عَلِّ تَجُرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى هَدَنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا قَالُواْ نَعَمَّ فَأَذَن مُؤذِنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ ٱللّهِ عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَنَ مُوَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴿٤٤ ﴾ اللَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَنَعُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥ ﴾ وَيَنْبُهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْوِفُونَ كُلُّا فِينَهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦ ﴾ ﴿وَإِذَا صُرِفَتُ بِسِيمَهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَبُ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿٤٧ ﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ اللَّعْوَلَ اللهِ اللهِ يَعْرِفُونَ مُهُمْ اللّهُ يَرْمُمَةً قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْمِرُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ اللَّعْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعْرَفُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ اللَّعْمَ اللهُ مُ اللّهُ يَرْمُمَةً آدُولُواْ الْجَنَّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَعْزَنُونَ ﴿٤٩ ﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَعْزَنُونَ ﴿٤٩ ﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَعْزَنُونَ ﴿٩٤ ﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ اللّهُ مَاللّهُ مِهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَعْزَنُونَ ﴿٩٤ ﴾ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهُ مُ اللّهُ عَنْهُمُ وَلَا أَنْهُمْ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- 1) فعل نادي قاسم مشترك بين الآيات [44، 46، 48، 50].
- 2) تأمل إيقاع الحروف في آخر الآيات وبداية الآيات التي تليها.
- ٤) الربط بحرف الهاء في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا ﴾
   يفيد أيضا في تثبيت تقديم اللهو على اللعب في الآية 51.

# متشابهات:

\*\* ﴿ الَّذِينَ اَتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيَوْمَ نَسَمَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلَذَا وَمَا كَانُواْ بِاللَّذِينَ اَيَّخَدُونَ ﴿ ٥ ﴾ الأعراف

\*\*﴿وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٦٤﴾ العنكبوت

جاء اللهو مقدم على اللعب في الأعراف والعنكبوت. وجاء عكس ذلك في ما سواهما: [الأنعام: 32 و 70]، [محمد: 3]، [الحديد: 20].

<sup>\*\* ﴿</sup>وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿٤٥﴾ سورة الأعراف

جاءت هذه الآية فريدة في القرآن الكريم، بحذف ﴿هُم ﴾، وجاء في سور هود و يوسف وفصلت بثبوت ﴿هُم ﴾: ﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾.

ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَأَ فَٱلْيَوْمَ نَسَهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢ ﴾ فِلَقَدْ جِئْهُمُ مِيكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢ ﴾ لاحظ: 1) العلاقة بين ﴿ اَيَاتِنَا ﴾ ، ﴿ كِتَابٍ ﴾ ، ﴿ عِلْمٍ ﴾ . (2) إيقاع باء الجر في: ﴿ إِنَّا يَاتِنَا ﴾ و ﴿ إِنكِتَابٍ ﴾ .

وَلَقَدُ جِنْبُهُم كِتَابٍ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ وَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَلُونُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ يَوْ تُرَدُّ فَنَعْمَلَ عَيْرَ الَّذِي كُنّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُعْشِى الَيْلَ النَّهَارَ يَطُلُبُهُ وَشِيعًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَحَّرَثِ بِأَمْرِهِ ۖ اللّهُ الْخَلْقُ وَالأَمْلُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ يَطُلُبُهُ وَشِيعًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَحَّرَثِ بِأَمْرِهِ ۗ اللّهُ الْخُلْقُ وَالأَمْلُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ لَكُمُ تَصَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لِا يُحِبُّ اللّهُ عَتَدِينَ ﴿٥٥﴾ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ الْعَلَمِينَ ﴿٤٥﴾ وَهُو النَّيْ وَلَى اللّهُ اللهُ الل

اربط بين ما كتب بنفس اللون وما تحته خط وإيقاع الحروف في آخر الآيات وبداية التي تليها.

متشابهات ﴿لَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾:

<sup>\*\* ﴿</sup> لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ ٥٩ ﴾ الأعراف

<sup>\*\* ﴿</sup> وَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللَّهِ ﴿ ٢٣ ﴾ النحل

<sup>\* ﴿</sup> لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ

في باقي المتشابهات جاءت ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ بالواو.

وَهُوَ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ حَتَى إِذَآ أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَلَدِ مَّيْتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ بِهِ ٱلْمَاتُهُ بِإِذُنِ رَبِّهِ مَ وَٱلْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ عَمُرُكُ بَبَاتُهُ وَاللَّهِ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم مَلَ اللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ عَظِيم ﴿٥٩﴾ عَلَيْمُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِي قَوْمِهِ فَقَالَ يَلقَوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴿٩٥﴾

لاحظ: 1) فعل أرسل في الآيتين 57 و 59.

- 2) ﴿لِبَلَدِ مَّيِّتٍ ﴾، ﴿وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ ﴾، ﴿وَٱلَّذِي خَبُثَ ﴾ للربط بين الآيتين57 و58.
- 3) لاحظ إيقاع الراء في: ﴿كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨ ﴾ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾.

متشابهات ﴿ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَشَكُرُونَ ﴿ ٥٨ ﴾:

لانتباه لإيقاع الراء في آخر الآية 58 مهم جدا كي لانقول نفصل الآيات.

لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَقَالَ يَلْقَوْمِ آعُبُدُواْ آللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩ ﴾ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ وَإِنَّا لَنَرَنكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠ ﴾ قَالَ يَلْقَوْمِ لَيْسَ فِي ضَلَالًةُ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٢٦ ﴾ أُبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِن ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٦ ﴾ أُوعَجَبُهُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُم لِينَذِرَكُمْ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٦ ﴾ أَوَعَجِبُهُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِينَذِرَكُمْ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَكُمْ فَرُحُونَ ﴿٢٦ ﴾ فَكَذَبُوا بَايَتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوَمَا عَمِينَ ﴿٢٦ ﴾ فَكَذَبُوا بَايَتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُوا عَمِينَ ﴿٢٤ ﴾ فَكَذَبُوا بَايَتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُوا عَمِينَ ﴿٢٤ ﴾ فَكَذَبُوا فَأَعْمَنَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بَايَتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا عَمِينَ ﴿٢٤ ﴾ فَكَذَبُوا بَايَتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُوا عَمِينَ ﴿٢٤ ﴾ فَكَذَبُوا مُعَينَ ﴿٢٤ ﴾ فَوَمًا عَمِينَ ﴿٢٤ ﴾ فَكَذَبُوا مُعَلَى مَا عَمِينَ ﴿٢٤ ﴾ فَكَذَبُوا مِنْ مُعَهُولُ وَلَعَلَمُونَ مُومَا عَمِينَ ﴿كُمْ عَلَى مُعَلَى اللَّهُ مُنْ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى اللَّهُمْ كَانُوا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَمْ عَلَيْ عَلَمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَبْعَهُمْ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْكُمُ عَلَوْ عَلَى عَمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَى عَ

\_ التركيز على الروابط التالية يساعد على ضبط التشابه في قصة نوح عليه السلام في السور الأخرى:

إيقاع الميم في آخر الآية 59 وبداية الآية 60.

الباء في آخر الآية 61 وبداية الآية 62.

الهمزة في آخر الآية 62 وبداية الآية 63.

الكاف في آخر الآية 63 وبداية الآية 64.

﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ... ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَاتِنَأَّ ... ﴿ ٦٤ ﴾ (كي لاتقول [وَمَنْ مَعَهُ]).

\_ تأمل واربط بين باقي الكلمات المكتوبة بنفس اللون. على العموم القصص سهل حفظه، يجب فقط التركيز على المستثنيات في المتشابهات لأنها أقل عددا.

متشابهات: ﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ﴾ سورة الأعراف:

﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ (قصة نوح عليه السلام)

﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مِن سَرِحٍ ﴾ (قصة هود عليه السلام)

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيه السلام) ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيه السلام)

﴿قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ مِن قَوْمِهِ ... ﴿٨٨﴾ (قصة شعيب عليه السلام)

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عليه السلام)

متشابهات أَنْجَى و نَجَّى: \_ الأصل في سورة الأعراف فعل [أَنْجَى] والإستثناء: فعل [نَجَّى] \_ الأصل في سور يونس وهود والأنبياء فعل [نَجَّى] والآستثناء: فعل [أَنْجَى]

# \*\*الإستثناء في سورة الأعراف:

﴿ بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ﴾ الآية 89.

# \*\*الإستثناء في سورة يونس:

﴿... لَئِنَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ مِ ... ﴿ ٢٢ ﴾ فَلَمَّآ أَنْجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ... ﴿ ٢٣ ﴾

# \*\*الإستثناء في سورة هود:

﴿... إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنًا مِنْهُمٍّ ... ﴿١١٦﴾.

# \*\*الإستثناء في سورة الأنبياء:

﴿ ﴿ أُمُّ صَدَقُنَهُ لَمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُم وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٩ ﴾

فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاليَاتِنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿٦٤﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاللهِ عَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٦٥﴾ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٢٥﴾

لما تقرأ ﴿عَمِينَ ﴾ تذكر ﴿عَادٍ ﴾ وبداية قصة هود عليه السلام .

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ عَيُرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٦٥﴾ قَالَ يَنقَوْمِ الْمَكُمُ النّينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَكُ فِي سَفَاهَ ۚ وَإِنّا لَنَطُنُكُ مِنَ ٱلْكَلّذِينِ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَنقَوْمِ لَيُسَلِّ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٦٦﴾ أَبَلِغُكُم رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينُ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَآذَكُمْ وَا إِذَ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ وَمُو وَوَاذَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصْطَةٌ فَاذَكُووْا عالاء ٱللّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ وَقَعَ وَوَاذَكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن الصَّدِقِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن الصَّدِقِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن الصَّدِقِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَى قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن رَّبِكُمْ مِن الصَّدِقِينَ وَمَاكُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَخِينَنهُ وَالْذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ سُلُطَنَ فَانَتَظِرُوا الْ إِن كُنتَ مَن الصَّدِعَا قَالَ ... ﴿٣٧﴾ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ ... ﴿٣٧﴾ اللّهُ مَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ ... ﴿٣٧﴾

لما تقر أ مم ومنين ﴾ تذكر ﴿ تُمُودَ ﴾ وقصة صالح عليه السلام. (اربط بحرف الميم).

\_ نربط ﴿ أَلِيمٌ ﴾ بالهمزة مع اسم السورة: ﴿ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ٧٣ ﴾ الأعراف.

ـ تأمل واربط بين باقي الكلمات المكتوبة بنفس اللون. وكما سبق ذكره القصص سهل حفظه، يجب فقط التركيز على المستثنيات في المتشابهات لأنها أقل عددا.

- \*\* قَالَ يَلْقَوْم لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٦٦﴾ الأعراف
- \*\* قَالَ يَنْقَوْم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٦٧﴾ الأعراف
  - \*\* وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٠٤﴾ الأعراف
    - \*\* فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولاً إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٦﴾ الشعراء
- \*\* وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّا يَلْتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۖ فَقَالَ إِنِّى رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٦﴾ الزخرف لاحظ ﴿مِّن ﴾ في السورة الأطول (الأعراف).

\*\* ﴿ أُبَلِّغُكُمُ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ الأعراف

\*\* ﴿ أُبَلِّغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَّا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴿ ٦٨ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْم لَقَدُ أَبِلَغْتُكُمْ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن ... ﴿٧٩﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقُومِ لَقَدُ أَبِلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمٍّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ ... ﴿٩٣﴾ الأعراف

لاحظ الإستثناء: ﴿ رِسَالَةَ رَبِّي ﴾ بالإفراد في قصة صالح عليه السلام. اربطها بالناقة (مفردة كذلك).

\*\* ﴿... مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطُّنٍ فَٱنتَظِرُوٓ اللِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٧١﴾ الأعراف

\*\* ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿٢٦﴾ محمد

\*\* ﴿قَالُواْ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿٩﴾ الملك

رِجاءت ﴿مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ ﴾ في 3 سور بحذف الهمزة وجاء في باقي السور ﴿مَّا أَنَزَّلَ ٱللَّهُ ﴾ بالهمزة.

ُ نربط نقطة الإختلاف، ﴿هُوَ ﴾ باسم السورة هود.

<sup>\* ﴿</sup> وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم ۗ.. ﴿٧٣﴾ الأعراف

<sup>\* ﴿</sup> وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ آعْبُدُواْ آللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمٍّ... ﴿٨٥﴾ الأعراف

<sup>\* ﴿</sup> وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴿ هُو أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿ ٦٦ ﴾ هود

فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَاشِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَتَوَلَّىٰ عَنَهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَدُ ...﴿٧٩﴾ الأعراف فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصۡبَحُواْ فِي دَارِهِمۡ جَاشِمِينَ ﴿٩١﴾ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّم ...﴿٩٢﴾ الأعراف

جاء في الأعراف ﴿ اَلرَّجُفَةُ ﴾ و ﴿ دَارِهِمْ ﴾ كذلك في العنكبوت آية 37. وجاء في هود ﴿ اَلصَّيْحَةُ ﴾ و ﴿ دِيَارِهِمْ ﴾ الآيتين 67 و 94. (لاحظ الياء).

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٨﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨٨﴾ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُم أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَنجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِمِينَ أَخُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُم أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَنجَنِكُ وَأَهْلَكُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِم هُم مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّا فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا قَالَ يَلقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ ...﴿٨٥﴾

# متشابهات:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٨٠﴾ الأعراف ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَتُمُ تُبْصِرُونَ ﴿ ٥٤ ﴾ النمل

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ العنكبوت نطبق طريقة الحفظ، ترتيب الطرفين والوسط.

الأعراف (...مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٨ ﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ... ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ ...مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنَ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٨ ﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ... ﴿ ٥ ﴾ النمل ﴿ ...مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٢ ﴾ أَئِنَّكُم لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ... ﴿ ٢ ﴾ العنكبوت ﴿ جاءت ﴿ أَئِنَّكُم ﴾ بهمزتين في النمل والعنكبوت (اربطها بكثرة أرجل الحشرات).

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ الأعراف ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مِّ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ ﴿٤٥﴾ النمل: اربط ﴿تُبْصِرُونَ ﴾ في سورة النمل بإبصار النملة سليمان وجنوده.

- \*\* ﴿وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٢﴾ الأعراف
- \*\* ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ النمل
- \*\*﴿أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَّرُ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱكْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿٢٩﴾ العنكبوت
- \_ قاعدة عامة: القصص في الأعراف مبنية على الاختصار مقارنة مع شبيهاتها في السور الأخرى لهذا المتشابهات فيها أقصر.

# متشابهات:

- \*\* ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا آمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿٨٣﴾ الأعراف
- \*\* ﴿إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩ ﴾ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿٦٠ ﴾ الحجر
  - \*\* ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا آمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿٥٧ ﴾ النمل
- \*\* ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا ۚ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمۡرَأَتَهُ ۚ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿٣٢﴾ العنكبوت
  - \_ تأمل الترتيب، جاءت ﴿كَانَتُ ﴾ في الطرفين و ﴿قَدَّرُنَاۤ إِنَّهَا ﴾ ﴿قَدَّرُنَا ﴾ في الوسط.
    - \_ لتثبيت ﴿قَدَّرُ نَآ إِنَّهَا ﴾ في سورة الحجر فكر في القدرة على نحت الحَجَرِ.
  - \_ لتثبيت ﴿قَدَّرُنَهُا ﴾ في سورة النمل تخيل تقدير النملة لِما يمكن أن يقع مع مرور سليمان و جنوده.

# متشابهات:

- \* ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطُرًّا فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٨٤ ﴾ الأعراف
  - \*\* ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَّا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣ ﴾ الشعراء
    - \*\* ﴿ وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ النمل
- 1) قارن بين فاصلتي الآية 84 والآية 86 من سورة الأعراف. حدد موضعهما في مصحفك.
  - 2) لاحظ التطابق في سورتي الشعراء والنمل وهما متتابعتين من حيث ترتيب السور.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدُ جَآءَتُكُم بَلِيَّةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأُوفُواْ الْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمُ وَلَا تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهاْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَّمِيزَانَ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ عَنْمُ مُّ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبَعُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُواْ إِذْ كُنتُم قَلِيلًا فَكَثَرَكُم وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨٦﴾ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهُ بَيْنَنا وَهُو خَيْرُ طَآئِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَآصِيرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُم ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ الْكَابَعُونَ إِلَالَا فَكُرْكُمْ وَطَآئِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَآصِيرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَا وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿٨٧﴾

تأمل الأوامر والنواهي للربط بين الآيات الثلاث. وعزز الربط بمشتقات [آمن].

# متشابهات:

فَأَوْفُواْ ٱلۡكَٰيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا تَبۡخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمُ ...﴿٨٥﴾

لم يرد لفظ ﴿مِكْيَالَ ﴾ إلا في سورة هود. وجاء في باقي المتشابهات لفظ ﴿ٱلْكَيْلَ ﴾.

# متشابهات:

\*\*﴿... ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٠﴾ الأعراف \*\*﴿... ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ النور

انفردت سورة الأعراف بِ ﴿إِن كُنتُم مُّؤِمِنِينَ ﴾ وسورة النور بِ ﴿لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴾. وجاء في سائر القرآن الكريم: ﴿ذَالِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُون ﴾.

قَالَ ٱلْمَلَاُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلَوْ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوْلَوَ كُنَّا كَرِهِينَ ﴿٨٨﴾ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلْتِكُم بَعْدَ إِذْ خَيْنَا ٱللّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن تَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَآءَ ٱللّهُ رَبُنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللّهِ تَوَكَّلْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْتِحِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَا أُلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَا بَالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْتِحِينَ ﴿٩٨﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَا أُلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَا بَاللّهُ مِنْهَا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخُسِرُونَ ﴿٩٠﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَشِمِينَ ﴿٩١﴾

تأمل واربط بما كتب بنفس اللون.

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمُّ بَدَّلُنَا مَعْتَةً وَهُمُ لَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَة حَتَّى عَفُواْ وَقَالُواْ قَدْ مَسَ ءَابَآءَنَا الضَّرَآءُ وَالسَّرَآءُ فَأَخَذَنَهُم بَعْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ يَشْعُرُونَ خَوْلُواْ فَأَخَذَنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَامُونَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَنتَا وَهُمْ لَالْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيَنتَا وَهُمْ لَا يَعْبُونَ ﴿٩٨﴾ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضَعًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ وَفَأَمِنُواْ مَكُرَ اللَّهُ فَلَا يَلْمُونَ ﴿٩٨﴾ وَاللَّهُم بَأْسُنَا ضَعًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ وَفَامِنُواْ مَكُرَ اللَّهُ فَلَا يَلْمُونَ مَهُم لَا يَسْمَعُونَ ﴿٩٨﴾ وَفَلَمُواْ مَكُرَ اللَّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٨﴾ يَلْكَ الْفُرَىٰ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن يَأْنَامُ مَكُرَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ وَمَا وَجَدُنَا أَكُرُومُ مَا أَنُوا لِيَوْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُومِمْ فَلُ اللَّهُ عَلَى عَلَومُ وَا يُومُومُ أَوا وَجَدُنَا أَكُرَوهُمُ لَلْكَ يَطَعَمُ لَا فَالْوَلُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَل

- 1) تأمل إيقاع الضاد والدال المشددين في: ﴿وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا ﴾.
- 2) لاحظ تكرار حرف الراء في: ﴿الضَّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُمْ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩٥﴾ لِتثبيت رأس الآية ﴿لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

# متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup>وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِى قَرۡيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّآ أَخَذۡنَآ أَهۡلَهَا بِٱلۡبَأۡسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمۡ يَضَّرَّعُونَ ﴿٩٤﴾ الأعراف \*\* ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِى قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَاۤ أَرۡسِلۡتُم بِهِۦ كَلفِرُونَ ﴿٣٤﴾ سبأ

<sup>\*\* ﴿</sup> وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ... ﴿٢٣﴾ الزخرف

\_ جاء في سورة الأعراف كثير من قصص الأنبياء لذلك جاء لفظ (مِّن نَّبِيٍّ ﴾.

\_ في النصف الأول من القرآن الكريم ﴿مِّن نَّبِّي ﴾ وفي النصف الثاني ﴿مِّن نَّذِيرٍ ﴾.

متشابهات: ﴿ يَطْبَعُ ٱللَّهُ ﴾ و ﴿ نَطْبَعُ ﴾:

\*\* ﴿ وَلَقَدۡ جَاۡءَۃُهُمۡ رُسُلُهُم ۚ بِٱلۡبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ قُلُوبِ اللَّهُ عَلَىٰ عَل

\*\*﴿... فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبُلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ يونس \*\*﴿كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ الروم \*\*﴿... كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ غافر

- جاء في سورة يونس ﴿ نَطَبَعُ ﴾ (بنون التعظيم) نربطها بحرف النون في اسم السورة يونس وجاء فيما سواها بلفظ الجلال ﴿ يَطُبَعُ ٱللَّهُ ﴾.

وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدُنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِاللَّهِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَانَظُرَ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٠٢﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَافِرْعَوْنُ إِنِّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٠٤﴾ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ قَدُ جِئْتُكُم بِبَيِنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلُ مَعَى بَنِي إِسْرَ عِيلَ ﴿١٠٥﴾ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بَايَةٍ فَأْتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿١٠٦﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿١٠٧﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿١٠٨﴾ وَلَوْا ٱلْمَلَ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَلَحِرٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يُرِيدُ أَن يَتَمَا لَا يَعْرَبُكُم مِّنَ ٱرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَلْشِرِينَ ﴿١١٩﴾ يَلِيدُ أَنْ مَن يَتْمُ مِّنَ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَلْشِرِينَ ﴿١١٩﴾ يَدِيدُ أَنْ يَتُوكَ بِكُلِّ سَحِلٍ عَلِيمٍ ﴿١١٩﴾ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَلْشِرِينَ ﴿١١٩) يَلُكُونَ مِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَلَحِرٌ عَلِيمٌ مُن أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَلِيمٍ مَا مُولَ عَلَيْ مِنْ الْمَالِوْ عَلَيْ مَلَى اللْكُونُ مِنْ عَلَمُ وَلَوْلَالُولُونَ مِلْ مِعْمَ مِنْ عَلَيْهُ وَلَالُولُ عَلَيْ الْمُنْتُ وَلَى الْمَلَا عَلَيْهُ الْمُنْ وَلَوْلُولُ عَلَيْهِ الْمُعْوِلُ عَلَى الْمُلُولُ عَلَالُوا أَنْ مُولَى اللْمُلَا عَلَى الْمَلَالُونُ عَالِمُولُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ عَلَيْهُ الْمُولُونَ وَالْمُولُولُ عَلَيْهُ وَالْوَلُولُ عَلَيْكُونَ وَلِي مُولِعُولُ مِيلُولُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ مُولُولُ مُؤْمِلُونَ وَمُؤَا الْمُؤُولُ مُولُولُ مِنْ مُؤْمِولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مِي الْمُعْولِ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْلُولُ مُؤْمِلُولُ مِنْ مُؤْمِلُولُ مِلْمُ الْمُؤْمِلُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مُؤْمِلُولُ مِعْمِ مُعْم

- 1) تأمل إيقاع الحروف باللون البرتقالي في آخر كل آية والآية التي تليها.
- 2) الربط بين الآيتين 111 و 112 بِ ﴿حَاشِرِينَ ﴾ و﴿سَلَحِرٍ ﴾ يفيد كذلك في تثبيت ﴿سَحِارٍ ﴾. كي لانقرأ ﴿سَحَّارٍ ﴾.(حاشر وساحر على وزن فاعل).

# متشابهات:

ـ تذكير: قصة موسى عليه السلام في الأعراف مبنية على الإختصار و في الشعراء مبنية على الاختصار و في الشعراء مبنية على التفصيل لذلك نجد المتشابهات في الشعراء أطول من التي في الأعراف من حيث عدد الحروف في الكلمات. هذه القاعدة تفيد كثيرا في تثبيت المتشابهات.

\*\* يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم ۗ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿١١٠﴾ الأعراف \*\* \* \* \* \* \* أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم ۗ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٢١٠ ﴾ الأعراف

\*\* يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِخرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ الشعراء

- هذا مثال على بناء سورة الأعراف على الاختصار والشعراء على التفصيل. (في الشعراء المتشابهات فيها أطول اربطها بكثرة كلام الشعراء).

\*\* ﴿ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ الشعراء

- نربط بالهمزة بين ﴿وَأَرْسِلُ ﴾ واسم السورة الأعراف. وحرف العين بين ﴿وَٱبْعَثُ ﴾ واسم السورة الشعراء.

تذكر القاعدة، قصة موسعى عليه السلام، في سورة الشعراء مبنية على التفصيل: ﴿ سَعَّارٍ ﴾ أطول من ﴿ سَلحِرٍ ﴾.

المتشابهات في الشعراء أطول: ﴿ أَئِنَّ لَنَا ﴾ أطول من ﴿ إِنَّ لَنَا ﴾.

<sup>\* ﴿</sup> يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَجِارٍ عَلِيمٍ ﴿١١٢ ﴾ الأعراف

<sup>\*\* ﴿</sup> يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ الشعراء

<sup>\*\* ﴿</sup> وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ ﴿١١٣ ﴾ الأعراف

<sup>\*\* ﴿</sup> فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿٤١﴾ الشعراء

\*\* ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ١١٤ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ٤٢ ﴾ الشعراء

المتشابهات في الشعراء أطول: ﴿وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ﴾ أطول من ﴿وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ﴾.

\*\* ﴿ قَالُواْ يَامُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَتُمُ مُّلْقُونَ ﴿ ٨ ﴾ يونس

\*\* ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنَ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ طه

\*\* ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلَقُواْ مَآ أَتُم مُّلَقُونَ ﴿ ٤٣ ﴾ الشعراء

تأمل الفرق: 1) جاء في سورة الأعراف ﴿ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ لاحظ صيغة الجمع في نحن وفي اسم سورة الأعراف.

- 2) لاحظ التطابق في سورتي يونس والشعراء.
- 3) ﴿أَوَّلَ مَنۡ أَلْقَىٰ ﴾ جاءت موافقة لرؤوس الآي في سورة طه.

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٢١﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبَلَ أَنْ عَالْوَاْ اِنَّا اِنَّ هَلَاَ الْمَكْرُ مَّكُرْتُمُوهُ فِى ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٥﴾ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصلِبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمُّ لَأُصلِبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿١٢٥﴾ وَمَا تَعْفِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَا أَنْ وَيَعْمُ وَيَقَلَمُ أَبْدَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ اللّهَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ اللّهَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ اللّهَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ اللّهَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦﴾ وَقَالَ اللّهَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦ ﴾ وَقَالَ اللّهَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٦ ﴾ وَقَالَ اللّهَ فَعَمْ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَانَّا فَوْقَهُمْ قَلْهُرُونَ ﴿ ١٢٢٨﴾ وَقَالَ مَنْ مَنْ فَوْمَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهُرُونَ ﴿ ١٢٢٨﴾

- \_ فعل (قال) في بداية الآيات، بالترتيب التبادلي: [121، 123، 125، 127].
  - \_ لاحظ لام القسم في الآية 123 و 124.
- في الآية 126 ﴿تَنْقِمُ ﴾ وفي الآية 127 وصف الانتقام: ﴿قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَآءَهُمُ وَنَسْتَحْيِ نِسَآءَهُمُ
   وَإِنَّا فَوْقَهُمُ قَاهِرُونَ ﴾.

\* ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرُ مَّكَرُتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ١٢٣ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحُرِ ... ﴿٧١﴾ طه \*\* ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ... ﴿٤٩﴾ الشعراء \*\* ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ... ﴿٤٩﴾ الشعراء

- 1) جاء اسم ﴿فِرْعَوْنُ ﴾ في الأعراف وجاء مضمرا في سورتي طه والشعراء.
- 2) بِهِ عَلَى ﴿ وَامَنتُم بِهِ ﴾ الضمير عائد على الله تعالى و جاء بعد ذلك ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرْ مَّكَرْتُمُوهُ ... ﴾.
  - 3) لَهُو في ﴿ عَامَنتُم لَهُو ﴾ الضمير عائد على موسى عليه السلام. و جاء بعد ذلك الكلام عنه: ﴿ إِنَّهُ وَ لَكِبِيرُكُمُ ٱللَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحُرِ لَ ... ﴾.

﴿...فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأُقطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾الأعراف ﴿... فَلَأُقطِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأْصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾ طه

﴿... فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ الشعراء

- 1) جاء في آية الشعراء ﴿فَلَسَوِّفَ ﴾ بزيادة اللام (تذكر سورة الشعراء مبنية على التفصيل).
  - 2) جاء في آية الأعراف ﴿ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ ﴾ وجاء في سورتي طه و الشعراء ﴿ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ ﴾ ﴿ ثُمَّ ﴾ أطول من ﴿ وَ ﴾ والأعرف أطول السورالثلاث.
  - 3) لاحظ الاختصار في آيتي الأعراف والشعراء وتختتمان بِ ﴿أَجُمَعِينَ ﴾ والتفصيل في آية سورة طه وجاء مناسبة لرؤوس الآي فيها (الألف المقصورة).

وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَ اللهَ عَالَ اللهِ سَنُقَتِلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحْيِء نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللّهِ وَآصْبِرُوٓا اللهِ عَلَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللّهِ وَآصْبِرُوٓا اللهِ اللهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٨﴾ قَالُوٓا أُوذِينَا مِن وَآصُرُوۤ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَن يَشَاء مَن يَشَاء مَن يَشَلُهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

جاءت ﴿وَنَسْتَحْيِء﴾، ﴿ٱسْتَعِينُواْ ﴾، ﴿وَيَسْتَخْلِفَكُمْ ﴾ في 3 آيات متتالية لاحظ ﴿سُتَـ ﴾ في الأفعال الثلاثة.

\*\* ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ ١٢٥ ﴾ وَمَا تَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنۡ ... ﴿١٢٦ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ قَالُواْ لَا ضَيرٍ ۖ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ ٥ ﴾ الشعراء

\*\* ﴿... وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ ﴿١٣ ﴾ وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿١٤ ﴾ الزخرف

- 1) تذكر بناء سورة الشعراء على التفصيل جاءت الآية فيها أطول بزيادة ﴿لَا ضَيِّرُ ﴾.
- 2) في آية الزخرف جاءت بزيادة لام التوكيد ﴿لَمُنقَلِبُونَ ﴾ (دعاء السفر المعروف).

قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنَ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمُ أَن يُمْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي اللَّرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٢٩﴾ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿١٣٠﴾ فَإِذَا جَآءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن يَذَكَّرُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِن عَايَةٍ مَّعَهُ وَالْوَالْمَهُمَ عَندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِن عَايَةٍ لِللّهِ مِنْ عَايَةٍ لِللّهِ مِنْ عَلَيْهُمُ اللّهِ عَندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ عِن عَالَمُ وَالطَّفَادِعَ لَا يَتُمْ مَا خَدُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمْلَ وَالطَّفَادِعَ لَلْتَهُمُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُ مَا يَعْدِ عَندَكُ لَئِن كَشَفْتَ عَنّا الرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي يَعْمُوسَى آدَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي يَا اللّهُ وَلَقُومُ مَنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي الْمُومِ مِن لَا مُعَمَلَ وَلَوْلَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَمَلِ هُمْ بَالِغُوهُ مُنَ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَ مَعَكَ بَنِي الْمُومَالِ الْمُعْمَلِ وَالْمَاكُونُ مِنَ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَ لَكَ وَلَوْرُسِلَنَ مَعَلَى الْمِعْمُ اللّهُ وَلَا مُعْمَالُوا اللّهُ مُ اللّهُ وَلَا وَلَكُونُ الْمُرْسِلَقَ مَعْمَا عَنْهُمُ الرِّوْرَ إِلَى الْمَاعُولُوا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللّهُ وَلَا مُؤْمِنَ اللّهُ مُلْكُولًا مُؤْمِنَ اللّهُ مُلْكُولًا مُعْمَالًا عَنْهُمُ الرِّحْزَ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

- 1) ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا
  - 2) ﴿ يُمْلِكَ ﴾ = ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾.
- 3) لما تقرأ ﴿ طَآئِرُ هُمُ ﴾ تذكر يطير (نفس الجدر) و ﴿ وَٱلْجَرَادَ ﴾ كذلك يطير للربط بين الآيتين 131 و133.

فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴿١٣٥ ﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمَمِّ يَلكُنُونَ ﴿١٣٥ ﴾ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِاللّهِ عَلَىٰ بَنِي آلِهِ اللّهُ عَلَىٰ بَنِي آلِمُ اللّهُ وَمَعَارُواْ وَدَمَّرُنَا اللّهُ وَمَعَارِبَهَا ٱلَّذِي بَالَكُنَا فِيهَا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَوِيلَ بِمَا صَبَرُواْ وَدَمَّرُنَا مَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿١٣٧﴾

اربط بين الأيات بالكلمات التي تشترك في نفس الحروف.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَهُ لَمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بَّايَلْتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ﴿١٣٦﴾

\*\* ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بَهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيَّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ كَذَّبُواْ بِّايَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلْفِلِينَ ﴿١٤٦﴾

الآية الطولى جاء فيها الجزأ المتشابه الطويل بزيادة ﴿ ذَالِكَ ﴾.

وَأُوۡرَثُنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِینَ كَانُواْ یُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلۡأَرۡضِ وَمَغَارِیَا ٱلَّتِی بَارَكُنَا فِیما ۖ وَمَاكَانُواْ رَبِّكَ ٱلۡحُسۡنَیٰ عَلَیٰ بَنِی إِسۡرَوۡءِیلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرۡنَا مَا كَانَ یَصۡنَعُ فِرۡعَوۡنُ وَقَوۡمُهُ وَمَاكَانُواْ یَعۡرِشُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَجُوزُنَا بِنِیۤ إِسۡرَوۡءِیلَ ٱلۡبَحۡرَ فَاتَوْاْ عَلَیٰ قَوْمٍ یَعۡکُفُونَ عَلَیۤ أَصۡنَامٍ لَّهُمۡ قَالُواْ یَعۡرِشُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَجُوزُنَا بِنِیۤ إِسۡرَوۡءِیلَ ٱلۡبَحۡرَ فَاتَوْاْ عَلَیٰ قَوْمٍ یَعۡکُفُونَ عَلَیۤ اَصۡنَامٍ لَّهُمۡ قَالُواْ یَعۡمُلُونَ ﴿۱۳۸﴾ وَجُوزُنَا بِنِیٓ اللّهِ اَیّکُمۡ قَوْمٌ تَجۡهَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ إِنَّ هَلَوُلَاءِ مُتَبَرٌ مَّا هُمۡ فِیهِ یَمُوسَی ٱجۡعَل لَّنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَ اَ اَعۡیٰ اَلٰوا وَهُو فَصَّلَکُمُ عَلَی ٱلۡعَلَمِینَ ﴿۱٤٠﴾ وَبَاطُلٌ مَّاكَانُواْ یَعۡمَلُونَ ﴿۱۲۹﴾ قَالَ أَغۡیرَ ٱللّهِ أَبۡعِیٰکُمْ إِلَٰهًا وَهُو فَضَّلَکُمْ عَلَی ٱلۡعَلَمِینَ ﴿۱٤٠﴾ وَالْمُ اللّهِ اَبْعِیکُمْ إِلَهًا وَهُو فَضَّلَکُمْ عَلَی ٱلۡعَلَمِینَ ﴿۱٤٠﴾ وَالْمُ اللّهِ مُعۡمِلُونَ الْمَاعَوْنَ نِسَاءَکُمْ وَفِی وَاللّهُ عَلَی اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

- 1) لاحظ إيقاع الشين والجيم في ﴿وَمَاكَانُواْ يَعُرِشُونَ ﴿﴿١٣٧ ﴾ وَجَاوَزُنَا بِبَنِيَ إِسْـرَةِ يلَ ﴾ (الشين والجيم يتقاربان في المخرج).
  - 2) لما تقرأ ﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ آية 140 فكر في تفصيلها في الآية 141.
    - 3) تأمل باقي ما كُتب بنفس اللون وما تحته سطر.

وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ١٤١﴾ ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا هَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ مَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَبَعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٤٢﴾ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنى فِى قَوْمِى وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَبَعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ١٤٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ عَلَهُ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَقَاقَ قَالَ فَلَ اللَّهُ وَعَلَهُ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَقَاقَ قَالَ سُبَعَانَ ثُبُتُ إِلَيْكُ وَأَنَا أَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٤٣﴾ شبخانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٤٣﴾

متشابهات: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾، ﴿ أَنَ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾، ﴿ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

\*\* ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٦٦﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَاكَ اللهُ وَبِذَاكَ اللهُ وَبِذَاكَ اللهُ وَبِذَاكَ اللهُ وَبِذَاكَ اللهُ اللهُ وَبِذَاكَ اللهُ وَبِذَاكَ اللهُ وَبِذَاكَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِى ۚ أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِنِ آنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ مَكَانَهُ وَنَسَوْفَ تَرَنِي فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ الْمَانَةُ وَلَمَّا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٤٣ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ <u>وَأُمِرْتُ</u> أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ يونس

\*\* ﴿ قُلۡ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ اللَّهِ عَبُدُونَ مِن ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَعۡبُدُ ٱللَّهِ عَبُدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٠٤﴾ يونس

\*\* ﴿إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلۡبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَ<u>أُمِرْتُ</u> أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٩٩ ﴾ النمل

\*\* ﴿ قُلَ إِنِي ٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ الزمر \*\* ﴿ قُلُ إِنِّى نَبُيِتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٢٦﴾ غافر

- 1) جاءت ﴿أَوَّلُ ﴾ في الأنعام والأعراف والزمر.
- 2) جاءت ﴿ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ في الأعراف ويونس (الموضع الثاني).

وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ وَبُهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِىٓ أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرْنِى وَلَكِنِ آنظُرُ إِلَى الْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا الْجَبَلِ فَإِنِ آسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرْنِيْ فَلَمَّا جَكَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنْنَكَ ثَبُتُ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ قَالَ يَلُمُوسَىٰ إِنِي ٱصْطَفَيَتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَللَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّن ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن النَّاسِ بِرِسَللَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّن ٱلشَّلِكِرِينَ ﴿١٤٤ ﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَخْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ النَّاسِ فِي مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوّةٍ وَأَمُر قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَخْصَى إِلَا مَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرَّفِي يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْخُولِي يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلْخَيِّ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَنْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

1) لاحظ مشتقات [أخذ] تأمل واربط بباقي ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

2) تأمل ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ في آخر الآية 148 والعمل الشنيع في الآية 148: اتخاذ العجل.

وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنَ حُلِيّهِمْ عِجُلَا جَسَدًا لَّهُ وَخُوانَّ اَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ وَاتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ طَلِمِينَ ﴿ ١٤٨ ﴾ وَلَمَّا سُقِطَ فِي ٓ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدُ ضَلُّواْ قَالُواْ لَئِن لَّمْ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُلسِرِينَ ﴿ ١٤٩ ﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُلسِرِينَ ﴿ ١٤٩ ﴾ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي ۚ أَعْجَلَتُم أَمْرَ رَبِّكُم ۖ وَالْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُومَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ ... ﴿ ١٥٠ ﴾

- استعمل أعضاء الجسم للربط بين الآيات الثلاث ﴿جَسَدًا ﴾، ﴿أَيْدِيمِمْ ﴾، ﴿بِرَأْسِ ﴾، (طبق قاعدة الحفظ: الجزأ يدل على الكل).

ـ تأمل إيقاع ﴿ وَلَمَّا سُقِطَ ﴾ و ﴿ وَلَمَّا رَجَعَ ﴾ (بِنُّسَمَا ﴾ للربط ولتثبيت التشابه مع [طه: 86].

لاحظ ﴿آبُنَ أُمَّ ﴾ في سورة الأعراف و ﴿يَبْنَؤُمَّ ﴾ في سورة طه.

<sup>\*\*﴿...</sup> أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ ... ﴿١٥٠﴾ الأعراف

<sup>\*\*﴿</sup>أَلَّا تَتَبِعَنِّ أَفَعَصَيْتَ أَمُرِى ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ ... ﴿٩٤﴾ سورة طه

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضِبَانَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعِيلَةُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ آبَنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمِ السَّنَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ إِلَا أَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ ١٥ ﴾ قَالَ رَبِّ اعْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ ١٥ ﴾ إِنَّ اللَّذِينَ اتَخْذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوةِ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ ١٥ ﴾ إِنَّ اللَّذِينَ اتَخْذُواْ الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّمْ وَذِلَةٌ فِي الْحَيَوةِ وَأَنتِ أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ ١٥ ﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ اللَّهُ مَا لَكُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الْمُفْورِينَ ﴿ ١٥ ﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٥٢ ﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّمْ يَرْهَبُونَ ﴿ ١٥٤ ﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلُواحِ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّمْ يَرْهَبُونَ ﴿ ١٥٤ ﴾

- 1) تأمل الآيات التي جاء فيها فعل [أَخَذَ].
- 2) لاحظ التقابل في: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ ﴾ و﴿وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ ... ﴾.
  - 3) ﴿ اللَّهُ صَابُ ﴾ في الآيتين 150 و154.

# متشابهات:

\*\*﴿... إِنْ هِي إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِى مَن تَشَآءٌ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱعۡفِرُ لَنَا وَٱرۡحَمُنَاۗ وَالْحَمُنَاۗ وَالْحَمُنَا اللّٰعَامِينَ ﴿١٥٥﴾ الأعراف

﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الكريم.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٥٣﴾ سورة الأعراف

\*\*﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ <u>ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ</u> إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾ سورة النحل

لتثبيت ﴿ ذَالِكَ ﴾ في آية سورة النحل اربط الكاف في ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ بتكرار كاف المخاطب في ﴿ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾ بتكرار كاف المخاطب في ﴿ رَبَّكَ ﴾.

وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنَيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ مَنَ أَشَآةً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِّايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِاللَّهِ وَٱللَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيُّ ٱلَّذِينَ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَانَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهُمُ ٱلْخَبَلَئِثَ وَيَضَعُ عَنَهُمْ إِصْرَهُمُ وَٱللَّهُ وَيَعْمُ الْخَبَلِيثَ وَيَضَعُ عَنَهُمْ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَرَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

تتبع ضمير ﴿ٱلَّذِينَ ﴾.

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِى نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهُم يَرْهَبُونَ ﴿ ١٥٤﴾

وَٱخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوۡمَهُ سَبۡعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا ۖ فَلَمَّا أَخَذَةُهُمُ ٱلرَّجۡفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهۡلَكۡتَهُم مِّن قَبۡلُ وَإِيَّىٰ أَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ إِنَ هِىَ إِلَّا فِتۡنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهُدِى مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلَيُّنَا فَٱغۡفِرُ لَنَا وَٱرۡحَمۡنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلۡغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

وَٱكۡتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلۡآخِرَةِ ۚ إِنَّا هُدُنَاۤ إِلَيۡكَۚ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِۦ مَنۡ أَشَآٓٓٓٓ ۗ وَٱكۡتُبُ اللَّذِينَ هُمُ بِّايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾ وَرَحۡمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِّايَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٦﴾

ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّىَ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلَةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْمِمُ ٱلْخَبَلَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْمِمُ ٱلْخَبَلَئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ كَانَتُ عَلَيْمِمٌ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِينَ أَنزِلَ مَعَهُ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾ اللهُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ ال

قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُعِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِ ٱلْأُمِّيِ ٱلَّذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ يُحْمِ وَيُعِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِ ٱلْأُمِّيِ ٱلْآذِى يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ يُحْمِدُونَ فِي وَمِن قَوْم مُوسَى أُمَّةُ مَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾ لَمُعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ ا

- 1) ﴿أَخَذَ ٱلْأَلُوَاحُّ ﴾ أية 154 تذكر ﴿أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ والأية 155.
  - 3) نُفس الحروف في ﴿اللَّهُ مِّيِّ ﴾، ﴿أُمَّةُ ﴾.
  - 2) كم آية جاء فيها فعل [هدى] ؟ للربط بين أول النص وآخره.

\*\* ﴿ وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ وَمِمَّنَ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ ١٨١ ﴾ الأعراف

\_ في ﴿وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰٓ أُمَّةُ ﴾ تخصيص (قوم موسى عليه السلام) وفي ﴿وَمِمَّنَ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ ﴾ تعميم.

وَمِن قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةُ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩ ﴾ وَقَطَّعْهَهُمُ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمُمَأً وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ آسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ أَنِ آضِرِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرِ فَٱلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْلَقَا عَشْرَةً وَعَلَمْ أَنْ وَالسَّلُونَى كُلُواْ عَيْمًا اللَّهُ مَا الْمَالَ وَالسَّلُونَى كُلُواْ عَيْمًا اللَّهُ مَا رَزَقْنَاكُم وَمَا طَلَمُ وَنَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠ ﴾ وَإِذْ قِيلَ اللَهُ مُ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم وَمَا طَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠ ﴾ وَإِذْ قِيلَ اللَهُ مُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا عَيْمٍ رَجْزًا اللّهُ مَا كَنُواْ اللّهُ اللّهُ مَا كَانُواْ يَطْلِمُونَ ﴿١٦٦ ﴾ وَمِذْ اللّهُ مُعْرَاللّهُ مَا كَانُواْ يَطْلِمُونَ ﴿١٦٨ ﴾ وَمِثَالُهُمْ عَنِ ٱلْقَوْيَةِ اللّهِ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَنَ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَنَ اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ يَعْلُونَ فَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿١٦٤ ﴾ وَمُ اللّهُ مُهُلُولُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿ ١٦٤ ﴾ وَعَطُونَ قَوْمًا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِكُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿١٦٤ ﴾

لتكوين الصورة الذهنية للنص لاحظ:

1)﴿أُمَّةُ ﴾ أية 159 تذكرنا بِ ﴿أُمَمَّأَ ﴾ والأية 160 و﴿أُمَّةٌ ﴾ والآية 164.

2) لاحظ ﴿ كُلُواْ ﴾ في الآيتين 160 و 161. ﴿ ٱلْقَرِّيَةَ ﴾ في الآيتين 161 و 164.

\*\* ﴿ وَاذْ قُلْنَا آدَخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدَخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَائِنَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ سورة البقرة

\*\* ﴿وَاذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسۡكُنُواْ هَاذِهِ ٱلۡقَرۡيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَ سُجَّدًا نَّغۡفِرۡ لَكُمۡ خَطِیتَٰتِكُمۡۚ سَنَزِیدُ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ﴿١٦١﴾ سورة الأعراف

﴿ آية البقرة جاءت في سياقَ تعداد النعم على بني إسرائيل وإكرام الله سبحانه لهم فجاء فيها:

- 1) ﴿ قُلْنَا ﴾ بنون التعظيم ﴿ رَغَدًا ﴾ زيادة في الإكرام و ﴿ وَسَنَزِيدُ ﴾ بالواو.
- 2) بعد ﴿ اَدْخُلُواْ ﴾ جاءت ﴿ فَكُلُواْ ﴾ بالفاء التي تغيد الترتيب والسرعة، و مدة الدخول سريعة. خلافا لما جاء في الأعراف ﴿ اَسْكُنُواْ ﴾ والسَّكَنُ مدته طويلة فجاءت ﴿ وَكُلُواْ ﴾ بالواو.

و ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ﴾ و ﴿ سَنَزِيدُ ﴾ بحذف الواو لأن الآية جاءت في سياق تمرد بني إسرائيل و فساد عقيدتهم.

3) في آية البقرة قدمت ﴿ وَالدِّخُلُواْ ﴾ على ﴿ وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ لأن الآية بدأت بالدخول فبينت كيفيته.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَقَطَّعْنَهُ لَمُ ٱثْنَتَى عَشْرَة أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ آسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُ ﴿ ١٦٠ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ وَقَطَّعْنَهُ لَمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكٌ ... ﴿ ١٦٨ ﴾ الأعراف

في الآية الأولى تخصيص وفي الثانية تعميم.

وَقَطَّغَنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّا مِّنَهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٨﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهُمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى اللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَالدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ \*لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦٩﴾ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقُونَ ﴿١٦٩﴾ وَاللَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿١٧٩﴾

- 1) هاء الضميروميم الجمع للربط بين الأيتين 168 و169.
  - 2) ﴿ ٱلۡكِتَابِ ﴾ و﴿ اللَّهٰذِينَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ بين 169 و 170.
- (3) تأمل دال خفيفة و راء ثم دال مشددة و راء في ﴿وَدَرَسُواْ ﴾ وفي ﴿وَالدَّارُ ﴾ لتثبيت المتشابهة ﴿وَالدَّارُ الْأَخِرَةُ ﴾.

﴿ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنَيَآ إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٦٩ ﴾ الأعراف ﴿ ... وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٦٩ ﴾ الأعراف ﴿ ... كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٩ ﴾ يوسف ﴿ ... لِلَّذِينَ أَخْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ النحل ﴿ ... لِللّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّارُ وَٱلدَّارُ الْمَورِتِينِ الطويلتينِ الأنعام والأعراف و فَي سورتي يوسف والنحل. (كلمة الدّار أطول من كلمة دار).

وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجۡرَ ٱلْمُصۡلِحِينَ ﴿١٧١﴾ وَإِذۡ نَتَقُنونَ ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمۡ كَأَنّهُ طُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ عِمۡ خُدُواْ مَا عَاتَيۡنَكُمُ بِقُوّةٍ وَٱذَٰكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَقُونَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمۡ كَأَنّهُ طُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ عِمۡ خُدُواْ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى أَنْفُسِهِمُ أَلَسُتُ بِرَبّكُمۡ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ وَلَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَ أَلْفَيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ وَكُذَا لِكَ نُقصِلُ عَلَى اللّهُ بَطِلُونَ ﴿١٧٢﴾ وَكَذَالِكَ نُفَصِلُ عَلَى اللّهُ بَطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَالِكَ نُفَصِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

1) لاحظ التقارب في المعنى بين فعل أمسك: ﴿يُمَسِّكُونَ ﴾ وفعل أخذ في ﴿خُذُواْ مَآ ءَاتَيُنَاكُ ﴾ و ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ﴾ للربط بين الأيات [170، 171، 172].

اربط كذلك بفعل أَخَذَ في الآية 169 قريبة منها: ﴿وَإِن يَأْتِهُمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُۥ يَأْخُذُوهُۚ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم ...﴾

2) الربط باللام في آخر الآية 173 وبداية الآية 174 يفيد كذلك في تثبيت ﴿نُفَصِّلُ ﴾ كي لاتقول نصرف.

وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِى ٓ ءَاتَيْنَاهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿١٧٥﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَلَاكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَلُهَثُ أَقُ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ مِمَّا وَلَكِنَّهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ يَلُهَثُ أَوْ فَمَثَلُهُ مَثَلُ ٱلْفَوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا فَاقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلُ ٱلْقُوْمِ ٱللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا فَاقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٦﴾ سَآءَ مَثَلُ ٱللَّهُ فَهُو ٱلمُهُتَدِينَ وَمَن مَثَلً ٱللَّهُ فَهُو ٱلمُهُتَدِينَ وَمَن يُصْلِلُ فَأُولَا عَلَيْهِ اللّهُ فَهُو ٱلمُهُتَدِينَ وَمَن يُصْلِلُ فَأُولَايَكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾

\*\* ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ وَمَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلمُهُتَادِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ﴿ ٩٧ ﴾ الإسراء \*\* ﴿ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱللَّهُ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ مَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُوَ اللَّهُ مَن يُضْلِلُ فَلَن ... ﴿١٧ ﴾ الكهف ﴿ٱلْمُهُتَدِى ﴾ في الأعراف فريدة في القرآن الكريم و أطول من ﴿ٱلْمُهُتَدِّ ﴾.

نطبق قاعدة الكلمة الأطول للسورة الأطول.

مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿١٧٨﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنۡشِ لَهُمۡ قُلُوبٌ لَّا يَفۡقَهُونَ بِهَا وَلَهُمۡ أَعۡيُنٌ لَّا يُبۡصِرُونَ بِهَا وَلَهُمۡ ءَاذَانٌ لَّا يَسۡمَعُونَ بِهَآ أُوْلَنَءِكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴿١٧٩﴾ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَأَ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسُمَٓعِهِۦ ٓ سَيُجُزَوْنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾ وَمِمَّنَ خَلَقْنَآ أُمَّةٌ مَهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبهِ ـ يَغَدِلُونَ ﴿١٨١﴾

\_ نحفظ هذه الآيات الكريمة بطريقة الطرفين والوسط: # لام الملكية بين هدايتين #: في الطرفين ﴿ٱلْمُهُتَدِيُّ ﴾ و ﴿يَهُدُونَ ﴾ وفي الوسط لام الملكية في [لَهُمُ \_ وَلَهُمُ \_ وَلَهُمُ ] الآية 179 ﴿وَلِلَّهِ ﴾ الآية 180.

وَمِمَّنۡ خَلَقۡنَاۤ أُمَّةً ۚ يَهۡدُونَ لِٱلۡحَقّ وَبِهِۦ يَعۡدِلُونَ ﴿١٨١﴾ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَّايَاتِنَا سَنَسۡتَدۡرِجُهُم مِّنۡ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٢﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٨٣﴾ أَوَلَمْ لَيَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهم مِّن جِنَّةٍۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١٨٤﴾ أَوَلَمَ ؟يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٥﴾ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨٦﴾ يَسَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلِ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقَتِهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً "يَسْئُلُونُكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾

- ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾ معطوفة على ﴿ وَمِمَّنَ ﴾ و ﴿ وَأُمْلِي ﴾ معطوفة على ﴿ سَنَسْتَدُرِجُهُم ﴾.

\_ كَوِّنْ صورة ذهنية بِ: [هدى] في الآيتين 182 و186. و علامات الاستفهام الخمس.

يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِيّهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوْ تَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْئُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٧﴾ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ قُلُ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَقُومٍ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لَلْهُ مِنَ الْفَيْمِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا يَعْشَيْرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقُكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغْفَرُ مَا لَكُونَ عَمْلَا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱلللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ عَاتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلللّهُ مَلَكَ عَمَا اللّهُ مُؤْلُقُ شَعْلًى اللّهُ عَمَّا اللّهُ مَرَكَاء فِيمَا عَاتَهُمُ اللّهُ مَلَا عَاللّهُ مَلَكُونَ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ ١٩١٩ ﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ يُضُرُونَ ﴿ ١٩٠ ﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ عَمَّا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنصُرُونَ هُمْ الْمُؤْلُقُ شَعْمُ يَنصُرُونَ هَا لَا عَنْفُلُونَ الْ الْمُؤْلُقُ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ ١٩٠ ا ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّ

لاحظ 1) ﴿ يَسَلُّونَكَ ﴾ مرتين وتتبعها ﴿قُلُّ ﴾ مرتين، للربط بين الأيتين 187 و188.

2) ﴿لِنَفْسِي ﴾ و ﴿مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾، للربط بين الآيتين 188 و189.

3) إيقاع ﴿ لَى ﴾ و ﴿ لَا ﴾ في ﴿ فَتَعَالَى ﴾ و ﴿ مَا لَا يَخَلُقُ ﴾ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴾, للربط بين الآيات [190، 191، 192].

وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لاَ يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَتُمُ صَمِئُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ مَن قَالَدُعُوهُمْ فَكُمْ فَلَيْسَتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿١٩٤﴾ وَأَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بَهَا أَمْ لَهُمْ أَمْقُونَ بَأَ أَمْ لَهُمْ عَاذَانُ يَسْمَعُونَ بَهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَ اللهُمْ عَاذَانُ يَسْمَعُونَ بَهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَ كَيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾

\_ تتبع ﴿ لَا ﴾، فعل [دعى]، الهمزات و﴿ أُمُّ ﴾.

## متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup> وَإِن تَدَّعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمُ ۚ ... ﴿١٩٣ ﴾ بعد لفظ ﴿ ٱلَّهُدَىٰ ﴾ فكر في الرجلين: ﴿ لَا يَتَبِعُوكُمْ ﴾ \*\* ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواۚ ۚ ... ﴿١٩٨ ﴾ بعد لفظ ﴿ ٱلَّهُدَىٰ ﴾ فكر في الأذنين: ﴿ لَا يَسْمَعُواۗ ۖ ﴾

- \*\* ﴿...قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ الأعراف
- \*\* ﴿...فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ يونس

  \*\* ﴿... وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّى بَرِىٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ سورة هود
  - \_ نربط بحرف الفاء بين ﴿ فَلَا تُنظِرُونِ ﴾ واسم السورة الأعراف.
    - \_ نربط بحرف الواو بين ﴿ولَا تُنظِرُونِ ﴾ واسم السورة يونس.
  - \_ نربط بالثلاث نقط في ﴿ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴾ والثلاث حروف في اسم السورة: هود.

- ﴿ فَلْيَسۡتَجِيبُواْ ﴾ وجواب لهما نفس المصدر. والجواب يذكِّر بالأسئلة ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ ﴾، ﴿ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ ﴾.
  - تأمل واربط بين باقى ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسۡمَعُواۗ وَتَرَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ وَهُمۡ لَا يُبۡصِرُونَ ﴿١٩٨﴾ خُذِ ٱلۡعَفَوَ وَإِن تَدۡعُوهُمۡ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسۡمَعُواۗ وَتَرَهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيۡكَ وَمِنَ ٱلشَّيۡطُانِ نَزَعٌ فَٱسۡتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ إِنَّهُ إِلَّهُ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمٌ ﴿٢٠٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمُ طَلَئِكٌ مِنَ ٱلشَّيْطُانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِخُونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾

لاحظ: 1) انتشار حرف العين في الآيتين 199 و 200 (الغين تشبه العين في الرسم).

2) إيقاع الهمزة المكسورة في: ﴿فَإِذَا هُم مُّبُصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ ﴾ للربط بين الأيتين 201 و 202.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٠٠ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي عَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ ٥٦ ﴾ غافر

\*\* ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ فصلت

\_ في سورتي غافروفصلت بعد هو يأتي رأس الآية معرف بِأل:

﴿السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ و﴿السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

\_ في آية الأعراف حذفت هو. وجاء رأس الآية نكرة ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

إذا القاعدة هنا معكوسة: في السورة المعرّف اسمها، رأس الآية نكرة والعكس صحيح.

وَإِخُوَنَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِّايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَاۚ قُلْ إِنَّمَاۤ ٱلَّهِ تَأْتِهِمُ فِي اللَّهُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠٣﴾ وَإِذَا قُرِئَ ٱلَّقُرْءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمۡ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

لاحظ 1) بداية الآيات الثلاث بالواو بعدها همزة مكسورة ﴿وَإِخْوَانُهُمْ ﴾ ﴿وَإِذَا لَمْ.. ﴾ ﴿وَإِذَا قُرِئَ ... ﴾. 2) إيقاع الياء في آخر الآية 202 وفي الآية 203. ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ و ﴿ وَٱذُّكُر رَّبَّكَ ﴾ تذكرنا بالحديث الشريف: أفضل الذكر تلاوة القرآن.

## متشابهات:

\*\* ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَىٰ إِذَاۤ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاثِ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٧ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ ٩ ﴾ فاطر

\_ متشابهة الأعراف مبنية على التفصيل. خلاف سورة فاطر.

\_ اربط بهمزة الوصل والهمزة بين ﴿وَٱللَّهُ ﴾، ﴿أَرْسَلَ ﴾، ﴿إِلَىٰ بَلَدٍ ﴾ في سورة فاطر.

# متشابهات ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ ، ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ :

\_ جاء في سائر القرآن الكريم ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ بِ الواو وحذفت في الآيات التالية:

\*\* ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيرُهُ ... ﴿ ٥٩ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ وَاللَّهِ لَقُدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ ... ﴿٦٣﴾ النحل

\*\* ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ ... (٢٥) الحديد

# روابط الآيات

سور، الأنفال: ص 2

التوبة: ص 17

يونس: ص 43



إعداد: وفاء علوي

سورة الأنفال

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

يَسَنَّلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿١﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَلِجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ وَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يَنفُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يَنفُونَ ﴿٢﴾ أَوْلَنْكِ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُمْ دَرَجَلَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ كَمَا أَوْلَائِكَ هُمُ ٱلمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَلَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ يُخْدَرَجَكَ وَبُكُ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ ﴿٥﴾ يُجْدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُ يَنظُرُونَ ﴿٢﴾ مَا تَبَيَّنَ كَانَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمُ يَنظُرُونَ ﴿٢﴾

لاحظ: 1) شروط الإيمان الثلاثة في النص: ﴿فَأَتَّقُواْ ﴾، ﴿وَأَصْلِحُواْ ﴾، ﴿وَأَطِيعُواْ ﴾.

2) صفات المؤمنين الخمس المذكورة في الآيتين 2 و 3، الكلمات المرقمة.

3) إيقاع الكاف في آخر الآية 4 وانتشارها في الآية 5 وفي الآية 6.

لاحظ: 1) كلمة (حقّ) في الأيات من 5 إلى 8.

<sup>2)</sup> ابتداء الآيات [7، 9، 11، 12] بِ ﴿ إِذْ ﴾ (وسط الإطار).

<sup>3)</sup> إيقاع الحروف في آخر الأيات وبداية الآيات التي تليها.

إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم لِهِ وَيُذُهِبَ عَنَكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ 4 بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿ ١١ ﴾ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِكَةِ أَنِّى مَعَكُمْ الشَّيْطُانِ وَلِيَرْبِطُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتُ لِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿ ١١ ﴾ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَئِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ وَثَبَّتُواْ ٱلنَّيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ فَأَضِرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَآضُرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ ١٢﴾ كُلُّ بَنَانِ ﴿ ١٢﴾

لاحظ: 1) تعداد نعم الله بنزول المطر يوم بدر: أربع كرامات: الثانية ناتجة عن الأولى والرابعة ناتجة عن الثالثة. # بالطهارة يَذْهَبُ رجس الشيطان والربط على القاوب يثبت الأقدام #.

2) فعل [ثَبَّتَ] في الآيتين.

#### متشابهات:

وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَ قُلُوبُكُم بِهِ ۗ وَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (١٢٦) آل عمران وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠) والأنفال

- 1) لاحظ أن الحرف (بهي) أصغر من الكلمة ﴿قُلُوبُكُمْ ﴾. وآل عمر ان أطول من الأنفال. بعد ﴿وَلِتَطُمَرِّنَ ﴾ قَدِّمْ الكلمة في أطول السورتين وقَدِّمْ الحرف في أقصر هما.
  - 2) زيدت ﴿ لَكُمْ ﴾ في سورة آل عمران إذاً نقول: أطول آية لأطول سورة.

<sup>\* ﴿</sup> قُلُ أَطِيعُواْ آللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ﴾: [آل عمران: 32، 132]

<sup>\* ﴿</sup> أَطِيعُواْ آللَّهُ وَأَطِيعُواْ آلرَّسُولَ ﴾: [النساء: 59][المائدة: 92][النور: 54][محمد: 33][التغابن: 12].

<sup>\* ﴿</sup> وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ [الأنفال: ١، 20، 46] [المجادلة: 13].

<sup>\* ﴿</sup> وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾: [النور: 56].

<sup>\*\* ﴿</sup> يَسَنَّلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمُّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ ١ ﴾ الأنفال

<sup>\*\* ﴿</sup> يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلُّوۡا عَنْهُ وَأَتُمُ تَسۡمَعُونَ ﴿٢٠﴾ الأنفال \*\* ﴿ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَٱصۡبِرُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ الأنفال ﴿٤٦﴾ الأنفال

ـ لتثبيت حفظ هذه المتشابهات لاحظ أنه لم يرد أكثر من هيئة واحدة في كل سورة. باستثناء سورة النور جاء فيها الهيئتان معا.

\*\* ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَىٰ \*\* ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنُهُ وَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ ٢﴾ الأنفال

\*\* ﴿ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقَيْمِي السَّلَوْقِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقَيْمِي الصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ مَلَالَ مُلْعُمُ مُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِلْمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّقُونَ الْمُعْتِمِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَامُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

## متشابهات:

\*\* ﴿ أُوْلَائِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقّاً لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ٤ ﴾ الأنفال

\_جاءت أطول هيئة في الآية 4 من سورة الأنفال: ﴿ وَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّمَ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ هي آية فريدة، وجاء في [الأنفال: 50] [الحج: 50] [النور: 26] [سبأ: 4] ﴿ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾. وجاء فيما سواهن ﴿ مَغْفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَرِيمٌ ﴾.

إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِي مَعَكُمُ فَنَبَتُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرُّعْبَ فَاصَرِبُواْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاَضَرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ اللَّه وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٣﴾ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ﴿١٤﴾ يَنَامُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَمَثَمُ وَبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾ لاحظ: 1) إيقاع حرف القاف.

2) ﴿قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾، ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ و﴿إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ للربط بين الأيات [12، 14، 15]. هذا الربط يفيدنا أيضا في تثبيت المتشابهتين: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا﴾. و ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبَتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾.

## <u>متشابهات:</u>

- \_ ﴿ يُشَاقِقِ ﴾ [النساء: 115] و [الأنفال: 13] بقافين واسمي السورتين في صيغة الجمع.
  - \_ ﴿ يُشَآقٌ ﴾ [الحشر: 4] بقاف واحد واسم السورة في صيغة المفرد.

وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَمَثَمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمِّى وَلِيُبُلِى وَبِئُسِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١١﴾ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ صَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ ذَالِكُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ مَا مَنْ أَلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيرٌ لَّكُمْ وَإِن تَنْعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغُودُواْ فَهُو خَيرٌ لَكُمْ وَإِن تَنْعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغُودُواْ فَهُو خَيرٌ لَكُمْ وَإِن تَنْعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغُودُواْ فَهُو غَيْمُ اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ عَنْكُمْ فَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُنْهُواْ فَهُو خَيرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعُودُواْ فَعُنْ عَلَى اللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾

لاحظ واربط بين الكلمات والحروف المكتوبة بنفس اللون.

﴿... وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِى عَنكُمْ فِئْتُكُمْ شَيًّا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩﴾ يَناَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَتُمُ تَسْمَعُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٢١﴾ ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللّهِ الصَّمُ الْبُكُمُ اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَوْ عَلَمُ اللّهُ فِيهِمْ خَيرًا لَّاسِمَعُهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلَّواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٢٣﴾ يَنالَّهُمَا الَّذِينَ عَامَنُواْ السَّعَيمِواْ وَلَوْ عَلَمُ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَجُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالْيَهُ وَإِلَيْكُمْ وَاعْلَمُواْ مَنكُمْ خَاصَةٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهِ يَجُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالْيَهُ وَإِلَيْكُمْ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهُ يَجُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَالْيَهُ وَاعْلَمُ وَا مَنْكُم وَاعْلَمُ وَاعْلَمُواْ مَنكُمْ خَاصَةٌ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْفِقَابِ ﴿٢٥ ﴾ وَاعْلَمُواْ إِنْ اللّهُ عَنْهُواْ أَنَّ اللّهُ عَلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْمُ وَاعْلَمُ وَاعْمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُكُمُ وَاعْلَمُ وَاعْمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُوا وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَالْمُوا لِللّهُ وَاعْلُوا وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُمُ وَاعْلُمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُوا وَاعْلَمُ وَاعْلُوا وَاعْلُوا وَاعْلَمُ وَا

<sup>1)</sup> لما تقرأ ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٩ ﴾، تذكرنداءات الإيمان الأربعة: ﴿ يَنَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

<sup>2)</sup> فعل [سمع] و ﴿ ٱلصُّمُّ ٱلَّٰبُكُمُ ﴾ للربط بين الآيات [20، 21، 23].

<sup>3) ﴿</sup> وَلَوْ عَلِمَ ﴾ ﴿ وَٱعْلَمُوٓاْ ﴾ ﴿ وَٱذْكُرُوٓاْ ﴾ للربط بين الآيات من 23 إلى 28.

متشابهات في السورة:

<sup>\*\*﴿</sup>أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ...﴿٢٠﴾

<sup>\*\* ﴿</sup> أَسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ... ﴿٢٤﴾

<sup>\*\* ﴿</sup>لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ... ﴿٢٧﴾

تأمل الفرق: في كل آية لفظ مختلف عن الأخريين.

## ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ في سورة الأنفال:

- 1 \_ ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿١٥﴾
- 2 \_ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ ﴿٢٠﴾
- 3 \_ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسۡتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحۡيِيكُمُ ۖ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ اللَّهُ يَحُولُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّ
  - 4 ﴿ وَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
- 5 \_ ﴿يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّكُمۡ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمۡ سَيًّاتِكُمۡ وَيَغْفِر لَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾
  - 6 \_ ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاٰمَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثْبَتُواْ وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾
    - لاحظ: 1) التطابق في الأولى والأخيرة: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا لَقِيتُمْ ﴾.
    - 2) أ \_ صيغة الأمر في الثانية والثالثة ﴿أَطِيعُواْ ﴾ و ﴿ٱسْتَجِيبُواْ ﴾. (الطاعة والاستجابة يشتركان في المعنى)

ب \_ النهي في الرابعة والشرط في الخامسة ﴿لَا تَخُونُواْ ﴾ و ﴿إِن تَتَّقُواْ ﴾.

لضبط ترتيب ﴿ أَطِيعُواْ ﴾ ، ﴿ آسَتَجِيبُواْ ﴾ ، ﴿ لَا تَخُونُواْ ﴾ و ﴿ إِن تَتَّقُواْ ﴾ ، احفظ:

# أطاع واستجاب ولم يخن، هذا تقي#

يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجُعَل ٱكُمۡ فُرُقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنكُمۡ سَيًّا يَكُمۡ وَيَغۡفِرُ لَكُمۡۖ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٢٩﴾ وَإِذْ يَمۡكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخۡرِجُوكَ وَيَمۡكُرُ ٱللَّهُ اللَّهُ خَيرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمۡ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدۡ سَمِعۡنَا لَوۡ نَشَاءُ لَقُلۡنَا مِثُلَ هَاذَآ إِنَ هَاللَّهُ خَيرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدُ سَمِعۡنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلُنا مِثُلَ هَاذَآ إِنَ هَاذَآ إِنَ عَلَيْهَ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَو ٱلْتَنَا بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿٣٢﴾

لاحظ: 1) إيقاع الراء في الأيتين 29 و30.

- 2) بداية الآيات [30، 31، 32]: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ﴾، ﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ ﴾، ﴿وَإِذْ قَالُواْ ﴾.
  - 3) لما تقرأ: ﴿أَسَاطِيرُ ﴾ آية 31 تذكر ﴿أَمْطِرُ ﴾ والآية 32.
  - 4) إيقاع ﴿هَاذَآ﴾ في: ﴿مِثْلَ هَاذَآ إِنْ هَاذَآ ﴾ ﴿إِن كَانَ هَاذَآ﴾.

\*\* ﴿ وَآعَلَمُوٓا ۚ أَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأُولَاكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ الأنفال

\*\* ﴿إِنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ التغابن

اللفظ الطويل ﴿ وَأَنَّ آللَّهُ ﴾ للسورة الطولى.

\*\* ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا ﴾ قَالُواْ قَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا... ﴿ ٣ ﴾ الأنفال

جاءت هذه الآية فريدة بحذف [بينات] وجاء فيما سواها بإثباتها.

\*\* ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا ﴾ بحذف [بينات] في سور [لقمان: 7] [القلم: 15] [المطففين: 13]

وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱثْتِنَا بِعَذَابٍ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلِيمَ ﴿٣٣﴾ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيمَاءً وَقُولُ أَوْلِيمَا وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيمَاءً وَقُولَ أَوْلِيمَا وَهُمْ يَصُدُّونَ وَلَكِنَّ أَلَّا لَهُ عَلَيْهُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُونَ ﴿٣٤﴾ وَمَا كَانَ صَلَا تُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصُدِينَةٌ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ وَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾

فعل [كان] رابط بين الآيات الأربع.

وَمَا كَانَ صَلَا ثُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةٌ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ لَا اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالْهَ اللَّهِ اللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَمْنَمُ يُعْفَرُواْ إِلَى جَمَنَمُ يُعُشَرُونَ ﴿٣٦﴾ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى بَعْضٍ فَيَرَكُمهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَمَّ أُولَائِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿٣٧﴾ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَعْمُونَ اللَّهُ مِنَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَتِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا لَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَقَتِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فَيْتُنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللَّهِ فَإِن اتَهَوَاْ فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِن تَوَلَّواْ فَاعَلَمُواْ فَالْمَولُ لَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ وَإِن تَوَلَّواْ فَاعْلَمُواْ لَكُمْ نِعْمَ الْمَولُ فَلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٤﴾

- 1) [الكفر \_ الخبث \_ الخسران \_ الكفر] للربط بين الآيات من 35 إلى 38.
  - 2) تتبع حرف الشرط ﴿إِن ﴾ في الآيات [38، 39، 40].

\*\* ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِثْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلطَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ البقرة \*\* ﴿ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِثْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٩﴾ الأنفال

في سورة البقرة القتال مع أهل مكة فقط وفي الأنفال مع جميع الكفار فزيدت ﴿ كُلُّهُ ﴿ ﴾. (المصدر: الموسوعة الإلكترونية)

\* ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوۡلَنكُم ۚ نِعۡمَ ٱلْمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ

\* ﴿... فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَنَّكُمٌّ فَنِعۡمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ الحج

لاحظ إيقاع حرفي العطف الفاء و الواو في آية الحج.

وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَوْلَكُمُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٤﴾ وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَيْمَتُم مِّن شَيءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَتَاكِينِ وَالْمَسَكِينِ وَآبَنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمُ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِّ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾ إِذْ أَنتُم بِاللَّهُ وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلُوْ تَوَاعَدتُمْ لَا خَتَلَفْتُم فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن بِاللَّهُ وَالدُّنِيَا وَهُم بِالْعُدُوةِ الْقُصُوكِي وَالرَّكُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلُوْ تَوَاعَدتُمْ لَا خَتَلَفْتُم فِي الْمِيعَادِ وَلَكِن اللَّهُ اللَّهُ أَمْوا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِنَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ لِيَتْقِضَى اللَّهُ أَمْوا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكُ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِنَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢ ﴾ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُو أَرَكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَوَلَقْتُمْ فِي الْمُورُ وَلَكِنَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُولًا أَرْكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَوَاكُمُ فِي اللَّهُ وَلَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْورُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْورُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ أَمْورُ وَ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمْورُ وَ وَلَا اللَّهُ ال

- لأحظ: 1) ابتداء الآيات [44، 43، 44] بِ ﴿ إِذْ ﴾.
- 2) كلمات لها نفس المصدر تتكرر مرتين في الآيتين 41 و 42.
  - 3) انتشار اللام في الجزء الأخير من الآية 42:

﴿... وَلَوْ تَوَاعَدَتُمُ لَآخُتَلَفَتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾.

وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٤٤﴾ يَاَأَيُّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيثُمۡ فِئَةً فَٱتَّبُتُواْ وَٱذَٰكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾ تَفْلِحُونَ ﴿٤٥﴾

لاحظ انتشار الهمزة في الآية 44 وبداية 45.

يَنَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ فِئَةً فَٱثَبْتُواْ وَٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّمُ تُفْلِحُونَ ﴿٤٤ ﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَرَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُم ۖ وَٱصۡبِرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿٤٦ ﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن يَعْرَفُواْ فَتَفْشَلُواْ وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧ ﴾ وَإِذْ زَيَّنَ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٤٧ ﴾ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْمِئَتَانِ نَكَصَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْمِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيٓءٌ مِّنَكُمُ إِنِي آرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي ٓ أَخَافُ ٱللَّةً وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ﴿٤٤ ﴾ وَلَا لَيْتُمُ وَقَالَ إِنِي بَرِيٓءٌ مِّنكُمُ إِنِيۡ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِي ٓ أَخَافُ ٱلللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعَقَابِ ﴿ ﴿٤٤ ﴾ وَاللَّهُ مَلُولُهُ مَا لَهُ مِن اللَّهُ وَاللَهُ فَاللَهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴿ ﴿٤٤ ﴾ وَلَا لَكُولُ مَا لَوْلَ اللَّهُ وَاللَهُ مُوالِدُ اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ مَا لَنَّا مُوالِعُونَ الْعُونَ الْعَلَى عَقِيبَهِ وَقَالَ إِنِي بَرِيٓءٌ مِنكُمُ إِنِي أَرِيلُ مَا مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا لَا مُولِقُولُ اللّهُ وَيَعْلَى مَا لَا مَا لَا عَلَقَ مَا لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَيْلُولُولُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ وَقَالَ الْعَلَالُ لَكُمُ اللّهُ مُولِلَكُولُ الللّهُ الْعَلَى عَلَيْكُ اللّهُ مُلْلِكُولُ اللّهُ اللّهُ مَا لَكُولُ لَا لَلْتُهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَا لَكُولُولُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- تأمل الأوامر والنهيين في الآيات [45، 46، 45].
- 2) لاحظ حرف الراء في آخر الآية 46 وبداية الآية 47.
- 3) لما تقرأ ﴿ بَطَرًا ﴾ تذكر: ﴿مُحِيطٌ ﴾، ﴿ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ والآية 48. (لاحظ حرف الطاء).

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمُ فَلَمَّا تَرَاعَتِ ٱلْفِئَتَانِ تَكَصَ عَلَىٰ عَقِيمَهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَ ءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ كَكُمُ الْهَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِى قُلُومِهِ مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلَآءِ دِينُهُمُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

لاحظ: 1) ابتداء الآيات 48 و49 بِ ﴿إِذْ ﴾.

<sup>2)</sup> حرف الغين في ﴿غَالِبَ ﴾ و﴿غَرَّ ﴾ للربط بين لآيتين 48 و49.

<sup>3)</sup> فعل [رَأَى ] في الآيتين 48 و 50 وانتشار الراء في الآية 50.

<sup>4)</sup> أعضاء الجسم ﴿قُلُوبِهِم ﴾، ﴿وُجُوهَهُمْ ﴾، ﴿أَيْدِيكُمْ ﴾ في الآيات [49، 50، 51].

<sup>5)</sup> لتعزيز الربط، إيقاع حرف القاف والذال في آخر الآية 50 وبداية الآية 51.

سورة الأنفال

ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٥١﴾ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بَّايَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٥٢﴾

لاحظ: 1) انتشار الهمزة في الآيتين.

2) إيقاع نفس الحروف في: ﴿ لِّلْعَبِيدِ ﴿ ٥ ﴾ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾.

## متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمُ أَلَيْوَمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمُ أَلَيْ تَرَوْنَ إِنِّى اَلْتُهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ٤٨ ﴾ الأنفال

\*\* ﴿ كَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيَءٌ مِّنكَ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ الحشر

- 1) نربط بحرف اللام بين ﴿إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ وإسم سورة الأنفال.
- 2) ﴿إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكُم ﴾ خطاب الشيطان للكفار. ﴿إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكَ ﴾ الخطاب الشيطان للإنسان.
  - 3) في سورة الأنفال زيدت ﴿إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ :اربطها بِ ﴿فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ ﴾.

## ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ في سورة الأنفال:

﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّءً حَسَـنَاۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

﴿... لِيَقُضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مُفْعُولًا لِيَهُلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

- 1) جاءت ﴿سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ مع لام التوكيد في الآية 42، لاحظ انتشار اللام في آيتها.
  - 2) لم تأت ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ معرفة إلا في الأخيرة، آية 61.

## متشابهات ﴿...عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾:

\*\*﴿لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَخَنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتَلَهُمُ ٱلأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا عَمران

\*\* ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ٥٠ ﴾ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ ۖ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٥ ﴾ الأنفال

\*\* ﴿ قَانِيَ عِطَفِهِ عَلَيْضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنِيَا خِزَيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ \* أَي ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿ \* ١ ﴾ الحج

\*\* ﴿ كُلَّمَاۤ أَرَادُوٓا أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنۡ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ ... ﴿٢٣﴾ الحج

## متشابهات:

\*\* ﴿كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِّايَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهُم وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴿١١﴾ آل عمران

\*\*﴿كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْۚ كَفَرُواْ بِّايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢٥﴾ الأنفال

\*\* ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِّايَاتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿ ٤ ٥ ﴾ الأنفال

- 1) نحفظ ﴿كَذَّبُواْ ﴾، ﴿كَفَرُواْ ﴾، ﴿كَذَّبُواْ ﴾ بطريقة الطرفين والوسط.
- 2) نربط ﴿ نَا ﴾ في ﴿ بِّا يَاتِنَا ﴾ بصيغة الجمع فيها وفي اسم السورة آل عمران.
- 3) لتثبيت ﴿كَذَّبُواْ بِّايَاتِ رَبِّهِمَ﴾ في سورة الأنفال كَوِّنْ سورة ذهنية بِ ﴿كَفَرُواْ﴾ قبلها وبعدها: ﴿... كَفَرُواْ بِّايَاتِ ٱللَّهِ ...﴿٥٢﴾ \_ ﴿... كَذَّبُواْ بِّايَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكَنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ...﴿٥٤﴾ وَلَا يَخْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ...﴿٥٩﴾ وَلَا يَخْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ...﴿٥٩﴾.

كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَفَرُواْ بَّايَاتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُومِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱللَّهِ مِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ كَفَرُواْ بِأَنْهُ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْهُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بَايَاتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَهُمْ بِذُنُومِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿٤٥﴾ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴿٤٥﴾

\_ لاحظ إيقاع الياء المشددة في : ﴿قُوِى ﴾، ﴿مُغَيِّرًا ﴾، ﴿يُغَيِّرُواْ ﴾ وحرف العين في: ﴿ٱلْعِقَابِ ﴾ و ﴿مُغَمَّةً أَنْعَمَهَا ﴾ كما يمكننا الربط بتضاد معنى العقاب والنعمة.

- لاحظ الباء الـ 4 في ﴿... وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَايَاتِ رَبِّهِمْ ...﴿٥٥﴾، اجعلها علامة تميز بها ﴿... وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِّايَاتِ ٱللَّهِ ...﴿٥٢﴾.

كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِاَيَاتِ رَهِمْ فَاَهْلَكُنَهُمْ بِذُنُوهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿٤٥﴾ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُتُقُونَ ﴿٥٥﴾ فَإِمَّا تَثَقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ ٱللّذِينَ عَلهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ﴿٥٦﴾ فَإِمَّا تَثَقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ ٱللّذِينَ عَلهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَقُونَ ﴿٦٥﴾ فَإِمَّا تَثَقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ مِهِم مَّنَ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوآءٍ إِنَّ اللّهَ لَا يُحْرِبُ اللّهُ مَن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿٩٥﴾ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوآءٍ إِنَّ اللّهَ يَعْدُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿٩٥﴾ وَأَعِدُواْ لَللّهُ يُحِبُّ ٱللّهُ يَعْفَونُونَ ﴿٩٥﴾ وَلَا يُخْمِلُونَ بِهِ عَدُوّ ٱللّهِ وَعَدُوّلُمْ وَعَاخَرِينَ مِن دُونِهُمْ لَا لَهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَّ ...﴿٩٦ ﴾ تَعْلَمُونَهُمْ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ يُوفَّ ...﴿٩٦ ﴾

- 1) تتبع ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ من الآية 54 إلى الآية 59.
- 2) اربط بين الآيتين 54 و 55 بِ : ﴿فِرْعَوْنَ ﴾ و ﴿شَرَّ ﴾.
- 3) لاحظ ابتداء الآية 57 بـ ﴿ فَإِمَّا ﴾ والآية 58 بـ ﴿ وَإِمَّا ﴾.
- 4) تأمل إيقاع الحروف في آخر الآيات و بداية التي تليها.

وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيۡلِ ثُرُهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمۡ لَا تَعۡلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعۡلَمُهُمُۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظۡلَمُونَ ﴿٦٠﴾ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلَمْ فَٱجۡنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ﴿٦٦﴾

اربط بين الآيتين 59 و 61 بضد المعنى: الترهيب والعداوة ــ السَّلْمِ: ﴿تُرَهِبُونَ بِهِـ عَدُقَّ ٱللَّهِ وَعَدُقَّكُمْ ﴾ و ﴿وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمَ ﴾. \*\* ﴿... تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾ الأنفال \*\* ﴿وَمِمَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُ خَنُ نَعْلَمُهُمْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

لتثبيت هذه المتشابهة قل: الآية التي جاء فيها لفظ الجلال ﴿ٱللَّهُ ﴾ تسبق التي جاء فيها الضمير ﴿ نَحُنُ ﴾.

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجۡنَحَ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٦٦ ﴾ وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ هُو ٱلْذِي أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٢ ﴾ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفُتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣ ﴾ يَآلَيُّا ٱلنَّبِيُ النَّبِيُ عَرِينٌ وَمَنِ ٱتّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤ ﴾ يَآيُّا ٱلنَّبِيُ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَ إِن يَكُن ... ﴿٦٥ ﴾ مِنْ أَنهُ عِلْمُواْ مِائتَيْنَ وَإِن يَكُن ... ﴿٦٥ ﴾ مِنْ أَنْهُ عِلْمُواْ مِائتَيْنَ وَإِن يَكُن ... ﴿٦٥ ﴾ مِنْ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَ إِن يَكُن ... ﴿١٥ ﴾ مِنْ اللهُ وَمَنِ اتّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِن يَكُن ... ﴿٦٥ ﴾ مِنْ اللهُ عَلَى الْقِتَالَ إِن يَكُن ... ﴿١٥ ﴾ مِنْ اللهُ عَلَى الْقِتَالَ إِن يَكُن ... ﴿١٥ ﴾ مِنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

لاحظ: 1) ابتداء الآيتين 61 و 62 بحرف الشرط ﴿ وَإِن ﴾.

2) ﴿ حَسْبَكَ ٱللَّهُ ﴾ في الأينين 62 و64.

3) بعد ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ الأولى والثانية تأتي كلمة تبدأ بحرف الحاء.

يَنْكُمْ مِّانَّةٌ يَغْلِبُوۤا أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْنَ خَقَفَ ٱللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ مِنْكُمْ مِّانَّةٌ يَغْلِبُوٓا أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْنَ خَقْفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓا أَلْفَيُنِ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ مِأْتُقُواْ مِائْتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ مَا كَانَ لِنَبِي أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُويِدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةً وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٦﴾ وَلَوْلاَ كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهُ مِن ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ طَيّبًا وَٱتَقُواْ ٱلللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنُولُ مَعْوَلًا مِمَّا أَخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنونَ اللَّهُ فِي قُلُومِكُمْ خَيرًا يُؤْتِكُمْ خَيرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٩﴾ يَنَا أَلْنَبِي قُلُ لِكُمْ وَاللَّهُ عَنُولُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنُولُ لَكُمْ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فِي قُلُومِكُمْ خَيرًا يُؤْتِكُمْ خَيرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَنُولُ رَجِيمٌ ﴿٢٩﴾

<sup>1)</sup> في الآية 66 عملية الضرب في 10 وفي الآية 66 عملية الضرب في 2.

<sup>2)</sup> لاحظ إيقاع فعل [كان] في الآيات من 65 إلى 67.

<sup>3) ﴿</sup>أَخَذْتُمُ ﴾ و﴿غَنِمُثُم ﴾ للربط بين الآيتين 68 و69.

## ترتيب (عَزِيزٌ حَكِيمٌ) في سورة الأنفال:

- 1) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمُ ۚ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ١ ﴾ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ ...﴿ ١ ﴾
  - 2) إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَلَوُلَآءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٩﴾
  - 3) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إَلَّا وَأَلْفَ بَيْنَهُمْ إِلَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٣﴾
    - 4) مَاكَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ ۚ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِى ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةً ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

لاحظ في الأولى : إيقاع نون التوكيد في ﴿وَلِتَطْمَئِنَ ﴾، ﴿ٱلنَّصْرُ ﴾، ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ﴾، ﴿ٱلنُّعَاسَ ﴾ الثانية : لاإشكال فيها.

الثالثة: هاء الضمير في ﴿قُلُوبِهِمْ ﴾، ﴿بَيْنَهُمْ ﴾، ﴿إِنَّهُ ﴾.

الرابعة : ﴿وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ معطوفة على ﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةً ﴾.

## متشابهات:

﴿ وَإِن يُرِيدُوۤا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ آللَّهُ هُوَ ٱلَّذِى أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِ وَبِٱلْمُوۡمِنِينَ ﴿٦٦﴾ الأنفال ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ الأنفال

نطبق قاعدة الترتيب الأبجدي: الهمزة في ﴿أَن يَخۡدَعُوكَ ﴾ تسبق الخاء في ﴿خِيَانَتَكَ ﴾.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي ۚ أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبَلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

- 1) ﴿وَإِن يُرِيدُواْ ﴾ معطوفة على ﴿إِن يَعْلَم ﴾.
- 2) لاحظ إيقاع حرف الخاء في الآية 70 وبداية الآية 71.

وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَاوَواْ وَيَصَرُووْا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَاءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فَلِيمَا عَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

ذُكِرت خيانة الله والرسول في الآية 71 و ضدها، الإيمان والهجرة والجهاد في الآية 72.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أُولَآءِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَهَمْ مِّن وَلَيْهَمْ مِّن وَلَيْهَمْ مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن بَعْضُهُمْ أَوْلِيَهَمْ مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن بَعْضُهُمْ أَوْلِيَهَمْ مِن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن السَّنَصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاثٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٧٧﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَتَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ مَعَكُمُ فَأُوْلَائِكَ مِنكُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهْ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿٧٥﴾

## متشابهات في سورة الأنفال:

- 1) ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَمَادُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ ﴾
  - 2) ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ ﴾
  - 3) ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓ ﴾ ا
    - 4) ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ مَعَكُمْ ﴾
      - ا ـ جاء في الجملة الأولى جميع الزيادات.
      - ب \_ في الجملة الثالثة حُدفت ﴿ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾.
  - ث \_ في الجملة الرابعة حُدفت ﴿ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُوٓاْ ﴾ وزيدت ﴿ مِنْ يَعْدُ ﴾ و ﴿ مَعَالَمُ أَهُ ﴾.

\*\* ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَئِكَ مِنكُمٌ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَـٰبِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿٧٧﴾ الأنفال

\*\* ﴿ ٱلنَّبِى ۚ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَ جُهُ ۚ أُمَّهَا أُمُّ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ
ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآءِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا
﴿٦﴾ الأحزاب

نطبق طريقة الترتيب الأبجدي:

الهمزة في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ تسبق الميم في ﴿مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾.

﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسِيحُواْ فِى ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أَتُكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مُخْزِى ٱللَّهَ مَرْكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن وَأَذَنٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿٣﴾ تَبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿٣﴾

إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيًّا وَلَمۡ يُظَلهِرُواْ عَلَيْكُمۡ أَحَدًا فَأَتِمُّوۤاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٤﴾

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقَتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَٱخْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَواْ ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَأَكْثَرُهُمْ فَالْمِبُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَالْمِبُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَالْمِبُمْ وَأَكْثَرُهُمْ

- 1) تأمل بداية الآيات الثمانية، الثلاث الأولى بالهمزة المفتوحة، والثلاث الثانية بالهمزة المكسورة، والسابعة والثامنة بكيف:
  - \_ الهمزة المفتوحة في: ﴿بَرَآءَةٌ ﴾، ﴿أَرْبَعَةَ ﴾، ﴿وَأَذَنْ ﴾.
- \_ الهمزة المكسورة في: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُّم ... ﴾ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ... ﴾ ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ ، # إِلَّا \_ فَإِذَا \_ وَإِنْ #
  - \_ كيف في: ﴿كَيْفُ يَكُونُ ... ﴾ ﴿كَيْفَ وَإِن ... ﴾.
  - 2) تأمل بداية الآيتين 1 و 3 ﴿ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ ...﴿ ١﴾ ﴿ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ ...﴿ ٣﴾

﴿بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَٱعْلَمُواْ أَتُكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَهَ مُخْزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّه بَرِي ۚ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن وَرَسُولُهُ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُواْ أَتُكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ تَبْتُمْ فَهُو خَيرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهُدَهُمْ إِلَى اللَّهِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهُدَهُمْ إِلَى اللَّذِينَ عَلَهُ مَن ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلِيْهِمْ عَهُدَهُمْ إِلَى اللَّذِينَ عَلَهُ مَن ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمُ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهُدَهُمْ إِلَى اللَّذِينَ عَلَهُ مُ اللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُونُ اللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُشْرِكِينَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ يَجُبُ ٱللْمُقَاتِينَ فِي الْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ يَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمَلِهُمْ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَهُ اللَّهُ اللَّهُو

فَإِذَا آنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَآفَتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَآخَصُرُوهُمْ وَآفَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن ٱللَّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَىٰ يَسْمَعَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٧﴾

كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَأَسِقُونَ ﴿٨﴾

- 1) تأمل ورود كلمة ﴿ٱلمُشْرِكِينَ ﴾ في الآيات السبع الأولى عدى الثانية.
- 2) في الآية 2 خزي ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَتَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَافِرِينَ ﴿٢﴾ في الآية و الآي
- 3) اربط بداية الآيتن 5 و6 بالرقمين أربعة وواحد: ﴿ٱلْأَشُّهُرُ ٱلْحُرُمُ ﴾ (4) و﴿أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

## متشابهات في السورة:

\*\*﴿فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعۡجِزِي ٱللّهِ وَأَنَّ ٱللّهَ مُخۡزِي ٱلْكَاهِرِينَ ﴿٢﴾

\*\*﴿وَأَذَنُ مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللّهَ بَرِيٓ ۚ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۚ فَإِن تُولَّيْتُمْ فَاعۡلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعۡجِزِي ٱللّهِ وَبَشِّرِ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ تَبُتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعۡجِزِي ٱللّهِ وَبَشِّرِ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣﴾ نطبق طريقة الترتيب الأبجدي بعد الجزء المتشابه في الآيتين:

الهمزة في ﴿وَأَنَّ ٱللّهَ ﴾ تسبق الباء في ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

## متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ فَإِذَا آنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَآخَصُرُوهُمُ وَآقَعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَواْ ٱلرَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

\*\* ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَواْ ٱلرَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

لاحظ المعنى وضده في ﴿ وَخُذُوهُمْ وَآخَصُرُوهُمْ ﴾ و ﴿ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴿٥﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿وَٱقْتُلُوهُمۡ حَيۡثُ ثَقِفۡتُمُوهُمۡ وَأَخۡرِجُوهُم مِّنۡ حَيۡثُ أَخۡرَجُوكُمۚ ...﴿١٩١﴾ البقرة

\*\*﴿... فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُّ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٩﴾ النساء

\*\* ﴿ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَا يُكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ﴿ ٩٩﴾ النساء

\*\* ﴿فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشُهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمُ وَخُذُوهُمُ وَٱحْصُرُوهُمُ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ... ﴿ ٥ ﴾ التوبة

# لاحظ الترتيب التبادلي: ﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ﴾ ﴿حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ﴾

\*\* ﴿ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ٨﴾ التوبة \*\* ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ ١٠ ﴾ التوبة

لتثبيت الفرق إن شأت قل: الرضى في الأولى والاعتداء في الثانية: ﴿ يُرْضُونَكُم ﴾ ﴿ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴾.

كَيْفُ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَ هِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُمُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَاسِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ فَلْسِقُونَ ﴿٨﴾ ٱشْتَرَوُاْ بَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩﴾ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿١٠﴾ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلُوةَ وَءَاتَوُا الرَّكُوةَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ الرَّكُوةَ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَإِن نَكَثُواْ أَيْمَانَكُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ اللهُ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ الله تُقْتِلُونَ فَوْمًا وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ ﴿١٢﴾ الله تُقتِلُونَ فَوْمَا يَكُثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهُواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَّخَشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُوا يَاخِرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُولِ وَهُمُ بَدَءُوكُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُولِ وَهُمُ بَدَءُوكُمُ أَولَ مَرَّةٍ أَنْكَشَوْهُمُ أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

صورة ذهنية للمقطع:

لاحظ: 1) السؤال في بداية أول آية وآخر آية في النص ﴿كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ و﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا ﴾. 2) بين السؤالين ﴿ٱشۡتَرَواْ ﴾ ﴿لَا يَرَقُبُونَ ﴾ و﴿فَإِن تَابُواْ ﴾ ﴿وَإِن نَّكَثُواْ ﴾.

نربط بين الآيتين 8 و 9 ب : ﴿ يَظُهَرُواْ ﴾ و ﴿ ٱشْتَرَوا الله وحرف الراء في الآية 8 وبداية الآية 9.

أَلَا تُقَتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَخَشَوْنَهُمْ فَٱللَّهُ أَكْتُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿١٤﴾ قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْم مُّوْمِنِينَ ﴿١٤﴾ وَيُذَهِبُ عَيْظَ قُلُومِمٍ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ صَبِينَ أَن تُنزَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا مَسُولِهِ وَلَا مَسُولِهِ وَلَا مَسُولِهِ وَلَا مَسُولِهِ وَلَا مَاللَّهُ مَا اللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾

لاحظ: 1) ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ ﴾ و ﴿قَاتِلُوهُمْ ﴾ في بداية الآيتين 13 و14.

- 2) إيقاع واو العطف في الآية 14 ﴿وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشَفِ ﴾ وفي بداية الآية 16 ﴿وَيُذُهِبُ ... ﴾ وانتشارها في الآية 16.
- 3) الربط بالحاء والميم في ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٥﴾ أَمْ حَسِبَتْمٌ أَن تُتُرَكُواْ ... ﴾ يفيد كذلك في تثبيت رأس الآية ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.
- 4) تناوب الجيم والخاء في: ﴿ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِۦ وَلَا ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعۡمَلُونَ ﴾ لتتذكر ﴿وَلِيجَةً ﴾ وتثبيت رأس الآية ﴿خَبِيرُ ﴾.

\*\*﴿وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۖ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٢١٧﴾ البقرة

\*\*﴿أُوْلَنَئِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن تَّلْصِرِينَ ﴿٢٢﴾ آل عمران \*\*﴿مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَلْجِدَ ٱللَّهِ شَلْهِدِينَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِم بِٱلكُفُؤَ أُوْلَئِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمۡ خَلِدُونَ ﴿١٧﴾ التوبة

\*\*﴿... وَخُضْتُمُ كَٱلَّذِى خَاضُوٓاً أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ۖ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿٢٩﴾ التوبة

أَمْ حَسِبْتُمُ أَن ثُنْزُكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ خَبِيلُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٦ ﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفُرِ أُولَائِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿١٧ ﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوٰةَ وَعَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَعَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَعَاتَى الزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ فَعَسَى اللَّهِ وَالْيَهُ اللَّهُ لَا يَسْتَوُنُ عَنْ بِاللَّهِ وَالْيَهُ لَا يَهُمُ اللَّهُ لَا يَسْتَوْنُ عِندَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي الْقُومَ الْأَخِرِ وَجَمَلَد فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَالْفُسِهِمِ أَعْظَمُ دَرَجَةً الطَّلِمِينَ ﴿ 19 ﴾ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَمَدُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَالْفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَآئِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ الْقَائِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ الْقَائِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ اللَّهُ وَالْقَائِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْفَآئِرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

لاحظ: 1) إيقاع ﴿وَلَا ﴾، ﴿وَلَا ﴾، ﴿مَا ﴾ النافيتين وحرف الراء للربط بين الآيتين 16 و17.

- 2) مشتقات [عَمّر] للربط بين الأيات [17، 18، 19].
  - 3) تأمل ما تحته سطر.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَادُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ اللَّهَائِزُونَ ﴿٢٠﴾ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ أَجُرُ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَاءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أَوْلِيَاءً إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾

في الآية 20 تعداد أعمال الذين آمنوا وفي الأيتين 21 و22 تعداد ما لهم في الأخرة.

متشابهات: ﴿خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدّاً ﴾.

\*\* يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَللِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وَبُهُمْ مَرَّهُمْ مِرْحَمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَللِدِينَ فِيهَآ أَبَدًأَ إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ التوبة

\*\*وَٱلسَّـٰبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحُتَهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ التوبة

\_ جاءت في حق أهل الجنة 8 مرات.

[النساء:57، 122] [المائدة: 119] [التوبة:22، 100] [التغابن: 9] [الطلاق: 11] [البينة:8] \_\_ وفي حق أهل النار 3 مرات.

ر النساء: 169] [الأحزاب: 65] [الجن: 23].

يَنَائُمُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَاءَكُمْ وَاخُوَا نَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنَكُمْ فَأُولَتَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ قُلُ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَجْوَنُكُمْ وَأَزُوَجُكُمْ وَعَثِيرَتُكُمْ وَأَوْلَا اللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمُونَ ٱلْقَوْمَ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمُونَ ٱللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُلسِقِينَ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْتِي ٱللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُلسِقِينَ ﴿٢٤﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ أَلْفُوسِينَ وَلَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ عَمْ كُنُونَ أَوْ وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلكَنْفِرِينَ ﴿ ٢٦﴾

﴿ عَالِمَا قُوْكُمُ وَأَبْنَا قُوكُمُ وَأَزْوَا جُكُمُ وَعَشِيرَ ثُكُمُ ... ﴾ في الآية 24 توحي بالكثرة وهي تذكر بِ حَكْثِيرَةٍ ﴾ و ﴿ كَثِيرَةٍ ﴾ و أَنْ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَيْكُولُولُهُ عَلَيْهُ عَلَمُ عَلَا عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

## متشابهات:

\*\*﴿... فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٢٤﴾ التوبة

\*\* ﴿ ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يُغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾ التوبة

جاء نفس اللفظ ﴿وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِيقِينَ ﴾ في سور [المائدة: 108] و[الصف: 5] ووجاء ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ في سورة [المنافقون: 6].

\*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰٓ أَوْلِيَآءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضُ الَّوْلِيَآءُ بَعْضُ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمُ فَإِنَّهُ وَمِنَاكُمُ فَإِنَّهُ وَالْتَصَرَىٰ الْقَلَوْمِ وَٱلنَّصَرَىٰ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلْلِمِينَ ﴿ ٥ ﴾ المائدة

\*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿٢٣﴾ التوبة

\*\*﴿إِنَّمَا يَنْهَنَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَىٰۤ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿٩﴾ الممتحنة

1) جاء في آية المائدة ﴿فَإِنَّهُ مِنْهُمُ ﴾ ولم تأت في التوبة لأنها جاءت في سياق مولاة الأقرباء الكافرين. - جاءت آيتي التوبة والممتحنة متشابهتين. مع زيادت ﴿مِّنكُمْ ﴾ في آيتي المائدة والتوبة. (الجملة الأطول في السورتين الطويلتين).

ثُمُّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَحِيمٌ ﴿ وَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلكَكْفِرِينَ ﴿ ٢٦﴾ ثُمُّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٢٧ ﴾ يَنْأَيُّهَا ٱلنَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلَاْ وَإِن كَا يَتْمُونُوا اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٢٨ ﴾ قَلْتِلُواْ خَفْرُونَ اللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٢٨ ﴾ قَلْتِلُواْ اللَّهِ عَلَيمٌ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٢٨ ﴾ قَلْتِلُواْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَلْيَهُ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ اللَّهِ وَلَا بِاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَالِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّكَ اللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْولُولُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

تتبع ما كتب بنفس اللون.

## متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ قَالِتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا ... ﴿٢٩﴾ التوبة

\_جاء في الآية 29 ﴿ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ بزيادة الباء و[ولا] وجاء في الآيات [18، 19، 44، 99] ﴿ بِاللَّهِ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرِ ﴾.

\*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَأْ وَإِنْ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِن شَآءً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾ التوبة

جاء في الآية 28 ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ بثبوت ﴿إِنَّ ﴾ وجاء في المواضع الأخرى، في السورة، بحذفها.

ٱتَّخَذُوۤاْ أَحۡبَارَهُمُ وَرُهۡبَنَهُمۡ أَرۡبَابًا مِّن دُونِ ٱللّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرۡيَمَ وَمَاۤ أُمِرُوٓاْ إِلّا لِيَعۡبُدُوٓاْ إِلَهُا وَحِدًا لَا اللّهُ إِلّا لِيَعۡبُدُوۤاْ إِلَهُا وَحِدًا لَا إِلَهُ إِلّا هُوۡ سُبۡحَانَهُۥ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿٣١﴾ يُرِيدُونَ أَن يُطٰفُواْ نُورَ ٱللّهِ بِأَفۡوَهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللّهُ إِلّاۤ أَن يُطٰفُواْ نُورَ ٱللّهِ بِأَفۡوَهِهِمۡ وَيَأۡبَى ٱللّهُ إِلّاۤ أَن يُطفُواْ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهِ ٱلۡكُهُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشۡرِكُونَ ﴿٣٣﴾ يَآيُهُ ٱللّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ ٱلدِّينَ كُلِهُ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشۡرِكُونَ ﴿٣٣﴾ يَآيُهُ اللّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ الدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كَرِهِ ٱلْمُشۡرِكُونَ ﴿٣٣﴾ يَآيُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَاكُونَ مُوالَى اللّهُ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱلللّهِ فَبَشِرُهُم بِعَذَابٍ اللّهِ هُولَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱلللّهِ فَبَشِرُهُم بِعَذَابٍ اللّهِ هَا إِلَيْ كُونَ اللّهُ لَيْلُولُ اللّهُ لَوْلُولُ اللّهُ لَهُ فَوَالَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّذِيلُ اللّهُ فَاللّهُ مَا إِلَٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللل

لاحظ واربط بين ماكتب بنفس اللون.

## متشابهات:

ـ الآية 31 سورة التوبة فريدة في القرآن الكريم وجاء لفظ ﴿سُبْحَانَهُۥ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ في [يونس: 18] [النحل: 1] [الروم: 40] [الزمر: 76].

\_ الآية 68 سورة القصص فريدة في القرآن الكريم وجاء لفظ ﴿سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ في [الطور :34] [الحشر: 23].

متشابهات<u>:</u>

الآية الأطول للسورة الأطول.

<sup>\*\* ﴿</sup> لَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ التوبة

<sup>\* ﴿</sup> إِسُبُحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٦٨ ﴾ القصص

<sup>\* ﴿</sup> يُرِيْدُونَ أَن يُطَفُّواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ ٣٢﴾ التوبة \* ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطَفُّواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَ هِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ ۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ ٨ ﴾ الصف

- \*\* ﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ سورة التوبة
- \*\*﴿هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿٢٨﴾ سورة الفتح
  - \*\*﴿هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ سورة الصف

اربط بحرف الفاء بين ﴿وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ واسم السورة، الفتح.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحُمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُم وَجُنُوبُهُم وَظُهُورُهُم هَا ذَا مَا كَنَزَ ثُم لِأَنفُسِكُم فَذُوقُواْ مَا كُنتُم تَكُنِونَ ﴿٣٥﴾ مَا كُنتُم تَكُنزُونَ ﴿٣٥﴾

فعل كنز للربط بين الآيتين.

يَوْمَ يُحُمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُّ هَاذَا مَا كَنَرْتُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ ﴿٣٥﴾ إِنَّ عِدَّة الشَّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَنا عَشَرَ شَهُرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمْ فَلَا تَظٰلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَا يُقَتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّتِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا اللَّسِيءُ وَيَادَةٌ فِي الكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ كَافَةً كَمَا يَعُولُواْ عَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُواْ عَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُعَلِّولُواْ عَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُعَلِّولُواْ عَرَّمَ اللَّهُ فَيُعِلُواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُعَلِّولُواْ عَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَيُعَلِّولُ لِيهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَيُعِلُواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُولُواْ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُدِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهُولُواْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّه

- 1) ﴿ يَوْمَ ﴾ ﴿ ٱلشُّهُورِ ﴾ ﴿ ٱثْنَا عَشَرَ شَهُرًا ﴾ ﴿ عَامًا ﴾ = ﴿ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ للربط بين الآيات الأربع.
  - 2) ﴿ ٱلْقَوْمَ ٱلۡكَـٰفِرِينَ ﴾ وضدهم ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ للربط بين الآيتين 37 و38.

يَنَا أَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلَتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ اللَّائِيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَا مَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾ إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُوهُ شَيًّا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَخْرَنُ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَيَّذَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَىٰ وَكِلِمَةُ ٱللَّهِ هِي الْعَلَيْ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ عَرِيرٌ حَكِيمٌ ﴿٤٤﴾ انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَعِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ أَلَى اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٤﴾ انفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَهِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ أَن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾

1) لتكُوين السورة الذهنية للنص لاحظ فعل [نفر] في الآيات [38] وبداية الآيتين [39 و 41]. و وإلَّا ﴾ في بدية الأيتين [39 و 41].

2) رَدِّدْ (كُلِّ – إِلَّا) بضع مرات وركز على إيقاعها للربط بين الأيتين 39 و 40. هذا الربط يفيد أيضا في تثبيت فاصلة الآية 39.

آنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَمِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لُّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا لَا اللهِ عَدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللّهِ لَو آسَتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٢٤﴾ عَفَا ٱللّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلكَاذِبِينَ ﴿٣٤﴾ لَا يَسْتُغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱللّهِ عَلَى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلكَاذِبِينَ ﴿٤٤﴾ لَا يَسْتُغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَاللّهُ عَلِيمُ بِاللّهُ تَقِينَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسَتُغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا يَسَتُّذِنُكَ ٱلْذِينَ لَا لَا عُرُوبَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿٤٤﴾ وَلَقُ أَولُولُ الْخُرُوبَ وَالْيَوْمِ اللّهُ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَى اللّهُ عَلَيمُ وَقِيلًا اللّهُ عَلَيمُ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيمُ وَقِيلًا اللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلَيْكُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلَكُونُ اللّهُ عَلَيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلِيمُ وَلَكُونُ اللّهِ وَلَا عَلَيمُ وَلَى اللّهُ وَلَا تَفْتِينَ أَلَا فِي ٱلْفِتَنَةِ لِسَقُطُولًا وَإِنَّ جَمَّمَ لَمُونَ اللّهُ إِللّهُ وَلَا تَفْتِينَ ۚ اللّهُ فَلَ اللّهُ وَلَا تَفْتِينَ ۚ اللّهُ وَلَا تَفْتِينَ الْوَلَالُهُ وَلَاللّهُ عَلَيمُ اللّهِ وَهُمْ كُورُهُونَ هُولَ الللّهُ وَلَا تَفْتِينَ الللّهِ وَلَا تَفْتِينَ ۚ اللّهُ فِي ٱلْفِينَةِ اللّهُ وَإِنَّ جَمِّمَ لَمُحِيطَةُ بِاللّهُ وَلَو عَلَمُونَ الْمُونَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ إِلَى اللّهُ فَلَهُ وَلِي الللّهُ وَلَوْ اللّهُ فِي ٱلْفِينَةِ الللّهُ عَلَيمُ الللّهُ وَلَوْلُولُونَ اللللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ فَلَهُ اللللّهُ وَلِلللّهُ عَلَيمُ الللّهُ وَلَا الللللّهُ الللللّهُ وَلَو اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

لاحظ: 1) ﴿ لَوْ ﴾ في الآيتين 42 و46.

<sup>2) ﴿</sup> يَسَتَّذِنُكَ ﴾ في الآيتين 44 و45 و ﴿ أَثَذَن لِي ﴾ في الآية 49. اربط بين الإستأذان والخروج. ( ) مشتقات [فَنَنَ ] في الآيات [47، 48، 49].

\*\* ﴿إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبَكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيًّا وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ التوبة

\*ُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ ٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيًّا ۚ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ سورة هود

لتثبيت الفرق بين الآيتين: ﴿وَلَا تَضُرُّوهُ ﴾ و ﴿وَلَا تَضُرُّونَهُ ﴾ لاحظ في آية سورة هود 3 مرات النون واسم السورة يتركب من ثلاث حروف.

## \_ صورة ذهنية، وترتيب آيات الحلف في سورة التوبة:

\* ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرا قَاصِدًا لَّاتَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُمْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿٤٢﴾

\*﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمُ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿٥٦﴾

\*﴿وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ يَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٢﴾

\*﴿ كَالِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدَ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا ...﴿٧٤﴾

\* ﴿... سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسٌ ... ﴿٩٥﴾

\* ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُم فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

+ وَ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ... ﴿ ٤٧ ﴾ + وَ وَيَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ ... ﴿ ٦٢ ﴾ + لَكُمْ يَغْلُفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ... ﴿ ٦٢ ﴾ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ ... ﴿ ٧٤ ﴾ يَخْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ ... ﴿ ٧٤ ﴾ + لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ إِذَا ٱنقَلَبَتُمْ إِلَيْهِمْ ... ﴿ ٩٩ ﴾ + لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ التَرْضَوْاْ عَنْهُمْ ... ﴿ ٩٩ ﴾

# ﴿ يَنَّأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ في سورة التوبة:

- 1) ﴿يَنَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُوَانَكُمْ أَوْلِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفۡرَ عَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾
  - 2) ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَأْ وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٓ إِن شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٨﴾
- 3) ﴿يَاۤأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَٱکۡلُونَ أَمۡوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ
   عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
  - 4) ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَالُتُمْ إِلَى ٱلأَرْضِ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا مِنَ ٱلْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٣٨﴾
    - 5) ﴿ يَنَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ١١٩ ﴾
  - 6) ﴿يَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١٢٣﴾
    - نهي: (1) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَ ...﴿٢٣﴾
    - تُوكِيدِ: (2) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ ...﴿٢٨﴾
    - توكيد: (3) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ ... ﴿٣٤﴾
      - استفهام: (4) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ... (٣٨)
      - أمر: (5) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾
    - أمر: (6) يَنْأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ... (١٢٣)

<sup>-</sup> حدد في مخيلتك موضع كل آية في مصحف. بالنسبة لمصحف المدينة المنورة، موضع الأربع الأولى من الصفحة. موضع الأربع الأولى من الصفحة. هذه الصورة الذهنية تيسر لنا الربط بين المضامين من الآية 24 إلى الآية 38. - الآية 119 في الصفحة ما قبل الأخيرة والآية 123 في آخر صفحة في السورة.

# صورة ذهنية و ترتيب المناهم: (الآيات التي جاء فيها [ومنهم]) في سورة التوبة:

- 1) ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱلْذَن لِي وَلَا تَفْتِنِي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِئْنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾
- 2) ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ ﴿ ٥٨ ﴾
  - (وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنَّ قُلُ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ
     وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٦﴾
    - 4) ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَئِنْ ءَاتَلْنَا مِن فَضْلِهِ عَلَيْكَ أَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٧٥﴾
  - 5) ﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ۚ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾
     وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿١٢٤﴾

- حدد في مخيلتك موضع كل آية في مصحف. بالنسبة لمصحف المدينة المنورة، موضع الثلاث الأولى في صفحتين متتابعتين هذه الصورة الذهنية تيسر لنا الربط بين الآيات من الآية 39 إلى الآية 61. أما الآية 124 فهي في آخر صفحة من سورة التوبة.

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱثَذَن لِي وَلَا تَفْتِنِي ۚ أَلَا فِي ٱلْفِئنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَمَنَمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلكَافِرِينَ ﴿٤٩﴾ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ وَهُمُ فَرِحُونَ وَصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَولُواْ وَهُمُ فَرِحُونَ ﴿٥٠﴾ قُلُ هَلُ ﴿٥٠﴾ قُلُ هَلُ وَيَتَوكُلُوا الله وَيَتَوكُلُوا الله وَيَتَوكُلُوا الله وَيَتَوكُلُوا الله وَيَتَوكُلُوا وَهُمُ فَرِحُونَ وَهُو الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَولُوا وَهُمُ فَرَجُونَ وَالله وَيَعْفُونَ وَالله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَلَى الله وَيَعَولُوا وَهُمُ فَرَبُّكُونَ وَالله وَيَعَلَى الله وَيَعْولُوا وَالله وَيَعْمُونَ وَا وَعَلَى الله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَالله وَلَمُ وَلَا الله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَالله وَيَعْمُونَ وَاللَّهُ وَلَمُونَ وَالْمَنَا وَعُلُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَمُولُونَ وَاللَّهُ وَيَقُولُونَ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَلَوْمَ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمُ وَلَا وَلَا مَعَامُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مُعَلِّمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا اللله وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

لاحظ: 1) ﴿فِتْنَةٌ ﴾ و﴿حَسَنَةٌ ﴾ نفس القافية. للربط بين الأيتين 49 و 50. 2) ﴿حَسَنَةٌ ﴾ آية 50 و﴿ ٱللَّحُسُنَيِّينَ ﴾ والأية 52.

قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّاۤ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ وَنَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمۡ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ۚ أَوْ لَا يَعْضُونَ بِأَنْ وَنَحُنُ مَتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ قُلُ أَيْقِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرُهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ إِنَّكُمۡ كُنتُمۡ قَوْمًا فَنَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ قُلُ أَيْقِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرُهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمۡ إِنَّكُمُ كُنتُمۡ قَوْمًا فَنَعَهُم أَن تُقْبَلَ مِنْهُم نَفَقَتُهُم إِلَّا أَنَّهُم كَفَرُواْ بِٱللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا مَعَكُم كُنووْنَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم إِنَّهَا يُرِيدُ ٱللّهُ إِلَّا وَهُمْ كَلُوهُونَ ﴿٥٤﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلاَ أَوْلَدُهُم إِلَّا مَعَلَى وَلَا يُرْبِدُ ٱلللّهُ لِيعَا فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَا اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ ا

لاحظ: 1) الأمرين بالقول: ﴿قُلُ هَلُ ...﴾ و﴿قُلُ أَنفِقُواْ ...﴾ في بداية الآيتين 52 و53. (2) مشتقات [أنفق] في الآيات 53 و54.

3) اربط بين مشتقات [أنفق] في الآية 54 و ﴿أَمْوَالُهُمْ ﴾ في الآية 55.

## متشابهات:

\*\* ﴿ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا ۚ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَئِ ۗ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُونَ بِعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ﴿٥٢﴾ سورة التوبة

\*\*﴿أَمۡ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ ۚ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣١﴾ سورة الطور

1) في آية سورة التوبة الضمير ﴿ نَآ ﴾ و ﴿ وَ نَحَن ﴾ يعود على النبي صلى الله عليه وسلم و المؤمنين.

2) الضمير المفرد [إِنِّ] في سورة الطور، يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. لتثبيت الفرق، إن شأت قل: في السورة الأطول جاء الضمير في صيغة الجمع.

فَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمُوالُهُمۡ وَلَاۤ أَوۡلَـدُهُمۡ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمۡ وَهُمۡ كَلفِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَكِنَّهُمۡ قَوْمٌ يَفۡرَقُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَحۡلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمۡ لَمِنكُمۡ وَمَا هُم مِّنكُمۡ وَلَكِنَّهُمۡ قَوْمٌ يَفۡرَقُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَخْرُونَ مَعۡرَرَتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمۡ يَجۡمَحُونَ ﴿٧٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَتِ فَإِنَ مُلَجًّا أَوْ مَغَنرَتٍ أَوْ مُدَخَلًا لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمۡ يَخْمُونَ ﴿٧٥﴾ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِى ٱلصَّدَقَتِ فَإِن أَعۡطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعۡطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمۡ يَسۡخَطُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَوْ أَنَّهُمۡ رَضُواْ مَا عَاتَهُمُ ٱلللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَعۡبُونَ ﴿٩٥﴾ وَرَسُولُهُۥ وَقَالُواْ حَسۡبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَرَسُولُهُۥ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَعْبُونَ ﴿٩٥﴾

لاحظ: 1) العلاقة بين ﴿أَمُوالُهُمْ ﴾ و ﴿ٱلصَّدَقَاتِ ﴾.

3) باقي ماكتب بنفس اللون.

<sup>2)</sup> الفَرَقُ = شدة الخوف. لما تقرأ الفَرَق تذكر اللجوء إلى مخبأ = مغارة أو مدَّخل.

2 وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنَ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَآ إِذَا هُمُ يَسْخَطُونَ ﴿٥٨ ﴾ وَلَوْ أَنْهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَخِبُونَ ﴿٥٩ ﴾ ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ قُلُومُهُمْ وَفِى اللَّهِ وَآبُنِ ٱللَّهِ وَآبُنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠ ﴾ اللَّهِ وَالنَّهِ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ ﴿٠٦ ﴾ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّهِ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنَ قُلُ أَذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٦ ﴾

لاحظ ﴿وَمِنْهُمُ ﴾ الثانية والثالثة. [ ﴿وَمِنْهُمُ ﴾ الأولى: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي ۚ ... ﴿٤٩ ﴾].

وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُو أُذُنَّ قُلَ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ لِللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ مَن يَحَادُهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ لَكُمْ نَارَ جَمَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾

<sup>1)</sup> لام الجر في: ﴿أَذُنُ خَيْرٍ لِّكُمُ ﴾ ﴿ يَخَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ ﴾ ﴿ فَأَنَّ لَهُ ِ نَارَ جَهَنَّمَ ... ﴾ للربط بين الآيات الثلاث. وتمييز ﴿ يَخَلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ ﴾ ﴿ فَأَنَّ لَهُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ عَن شبيهاتها.

<sup>2)</sup> تأمل إيقاع ﴿ أَحَقُّ ﴾ و ﴿ أَلَمْ ﴾، يتشابهان في الوزن، للربط بين الآيتين 62 و 63.

اَلَمْ يَعْلَمُوۤاْ اَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَمَنَّمَ خَالِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِزَى ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِم سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِى قُلُومِمْ قُلُ آسۡتَهُ زِءُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا يَحۡذَرُ وَنَ ﴿٦٤﴾ وَلَئِن سَأَلَتُهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَا يَاتِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَا يَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَا يَاتِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَا يَاتِهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَمَا يَاتِهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ وَمَا يَاتِهِ وَمَا يَاتِهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلُنَ إِنَّا اللّهُ وَمُ وَلَا قُلُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَا إِنّهُ اللّهُ لَهُ فَا لَهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ لَيْنُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لاحظ: 1) إيقاع الياء في آخر الآية 63 و بداية الآية 64. ﴿ٱلْخِزْىُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٣﴾ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾. (2) الإستفهام في الآيتين 63 و 65.

وَلَئِن سَٱلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنّا خَوْضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِللّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْزِءُونَ ﴿٦٥ ﴾ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآتِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِب طَآتِفَة بِأَنّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦ ﴾ لَا تُعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَعْفُ عَن طَآتِفَة مِّنكُمْ نُعَذِب طَآتِفَة بِأَنّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿٦٦ ﴾ وَعَدَ اللّهُ الْمُمَنفِقِينَ وَالْمُمَنفِقِينَ هُمُ الْفَلسِقُونَ ﴿٦٧ ﴾ وَعَدَ اللّهُ الْمُمَنفِقِينَ وَالْمُمَنفِقِينَ وَالْمُمَنفِقِينَ وَالْمُمَنفِقِينَ وَالْمُمَنفِونَ أَيْكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِن اللّهُ وَلَكُفَّارَ نَارَ بَعْمُ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٦٨ ﴾ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ فَقَ أَلُهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ خِلَاقِيمٌ وَالْمُمَنفِقِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ فَقَوْ وَكُنْهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ خَلَاقِيمُ مَا اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ خَلَاقِيمُ مَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَاقِيمُ عَلَاقِيمُ عَلَاقِيمٌ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ خَلَاقِهُمْ عَلَالًا وَالْمُومِن فِي اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَولُولُ وَالْوَلِكُ مُ الْحُلِيمُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَالُهُمْ فِي الطّرفين والوسط: الخوض في الطرفين وصِفات نكون صورة ذهنية لهذه الآيات الكريمات بطريقة الطرفين والوسط: الخوض في الطرفين وصِفات نكون صورة ذهنية لهذه الآيات الكريمات بطريقة الطرفين والوسط: الخوض في الوسط. المنافقين وجزاؤهم في الوسط.

﴿... أُوْلَئِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿١٧﴾ التوبة (فريدة). ﴿... أُوْلَئِكَ حَبِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿٦٩﴾ التوبة ﴿... أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ﴾ بِ ﴿وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَداً ﴾.

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَداً فَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعُمُ فِحَالَقِهِمْ وَخُضَّمُ كَالَّذِي خَاضُواْ أَوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَاهُمْ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَالْعَبْرُ وَالْفَرْوِنَ هِ 70 ﴾ أَلَمْ يَأْتِهُمْ بَاللَّيْنِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَهِمِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخُلْمِونَ هُمُ الْخُلِمِ اللَّهُ يَأْتِهُمْ بَاللَّيَيْنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ وَالْمُؤْمَوْنَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ اللَّهُ إِلَيْتِينَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ اللَّهُ مِنْكُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْلَا عِلَى مَا لَكُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَمُسُولُهُ وَيَعْمُونَ الطَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ وَمُعْوَى اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَوْلَا عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ وَمُنْتِ جَنَّاتِ عَدُنَ وَوَضُونَ اللَّهُ وَلَاكُ هُو الْفَوْرُ الْفَوْرُ الْمُؤْمِينَ وَاللَّهُ وَمُنْتِ عَلَيْهُ فِي جَنَّاتِ عَدُنِ وَرِضُونَ قَيْسُ وَاللَّهُ وَلَاكُ هُو الْفَوْرُ الْفَوْرُ الْمُؤْمِينِينَ وَالْمُومِينَ وَاللَّهُ هُو الْفَوْرُ الْفَوْرُ الْفَوْرُ الْمُؤْمِينِ وَاللَّهُ وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ وَرضُونَ قِي اللَّهُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ اللَّوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالُمُ ا

لاحظ: 1) ذكر كثرة الأموال والأولاد في الآية 69 وذكر كثير من الأقوام في الآية 70.

2) في الأيتين 67 و68 المنافقون وجزاؤهم و في الأيتين 71 و72 المؤمنون وجزاؤهم.

\*\* ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَداً فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعُتُم بِخَلَقِهِمْ ... ﴿ ٦٩ ﴾ التوبة

\*\* ﴿ أَفَاكُمْ يَسِيرُوا ۚ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُّرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمُ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٢﴾ غافر

ـ الآية 82 من سورة غافر، فريدة بتقديم ﴿أَكُثَرَ ﴾ وجاءت شبيهاتها بتقديم ﴿أَشَدَّ ﴾ على ﴿أَكُثَرَ ﴾. وذلك في الآيات: [التوبة: 29] [القصيص: 78] [الروم: 9] [فاطر: 44] [غافر: 21] [فصلت: 15]. \_ للتثبيت، اربط بالراء ﴿أَكُثَرَ ﴾ واسم السورة غافر وراء آخر السورة.

## متشابهات:

أَلَمُ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِّ أَتَنَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوۤاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ التوبة

> ﴿... فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ ـ اربط فاء ﴿فَمَا ﴾ بِفاء ﴿ٱلْمُؤْتَفِكَتَّ ﴾.

وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ جَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللّهِ أَكُنَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ عَدْنٍ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللّهِ أَكُنَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَآغُلُظ عَلَيْهِمْ وَمَأُو هُمْ جَهَنَّمُ وَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٧﴾ يَكَلِفُونَ بِٱللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلكُفْرِ وَآغُلُواْ عَلَيْهِمْ وَمُنُواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلّا أَنْ أَغْنَهُمُ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ وَكَ خَيْرًا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ فِي اللّهُ مَنْ عَلَمَ ٱللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلا يَكُونَ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ فِي ٱللّهُ مَنْ عَلَمَ ٱللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنِيا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلا يَكُونَ وَمَا لَهُمْ فِي ٱللللهُ مَنْ عَلَمَ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنِيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلا يَكُوبُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿٧٤﴾ ﴿ وَمِنْهُم مِن قَلْهِ إِلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ عَلَمَ اللّهُ مَ مَن عَلَمَ اللّهُ مَنْ عَلَمَ اللّهُ مَنْ عَلَمَ وَتُولُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾

- لاحظ: 1) ذكر النبي صلى الله عليه و سلم بعد ذكر جنات عدن و رضوان ...
- 2) ﴿ جَهِدِ ٱلكُفَّارَ ﴾ و ﴿ كَلِمَةَ ٱلكُفُرِ وَكَفَرُواْ ﴾ للربط بين الآيتين [73 و74].
  - 3) ﴿مِن فَضَٰلِهِ } للربط بين الآيات [74، 75، 76].

سورة التوبة

فَلَمَّآ ءَاتَهُمُ مِّن فَضَلِهِ عَجِلُواْ بِهِ وَتَوَلَّواْ وَهُم مُّغْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وِبِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

لاحظ: 1) # البخل و النفاق صفتان دميمتان # للربط بين الأيتين.

2) كذلك (هُمِّ): ﴿وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ و﴿فَأَعْقَبَهُمْ ﴾ و﴿فُلُوبِهِمْ ﴾ وإيقاع الباء في آخر الآية 76 وبداية الآية 77.

فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِى قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿٧٧﴾ ٱلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمُ وَنَجُوَهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِى ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُمُّدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

ـ نطبق قاعدة الحفظ، ترتيب الطرفين والوسط، في الطرفين أمراض القلوب: النفاق، الكذب، اللمز والسخرية وفي الوسط، علم الله تعالى بالسر والنجوى.

﴿... فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفُلسِقِينَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجُهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَمَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ هِلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَمَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ هِلَا اللَّهُ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَمَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ

لاحظ: 1) إيقاع الحروف في السخرية و الإستغفار.

- 2) ذكر سوء خلق المنافقين في الآية 79 والإقرار في الآية 80، أن الله عز وجل لن يغفر لهم ولو استغفر لهم الرسول صلى الله عليه و سلم.
  - 3) إيقاع حرفي الفاء والقاف في: ﴿ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ ﴾.

فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوۤاْ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمۡوَلِهِمۡ وَأَنفُسِهِمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرَّاۤ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ ﴿٨٨﴾ فَلۡيَضۡحَكُواْ قَلِيلًا وَلَيَبُكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ﴿٨٨﴾ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنَهُمْ فَٱسۡتُّذُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَعۡرَاءُ بِمَا كَانُواْ مَعَى عَدُوَّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلۡقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلۡخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾ تَخْرُجُواْ مَعَ ٱلۡخَالِفِينَ ﴿٨٣﴾

(1) اربط بين الفرح والضحك. (2) لاحظ مشتقات [قعد].

سورة التوبة

فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآئِفَةٍ مِّنَهُمُ فَٱسۡتُّذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِى أَبَدًا وَلَن تُقَتِلُواْ مَعِى عَدُوَّا لَا تَقُمْ إِلَّقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿٨٨﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوالُهُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوالُهُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا يَرْبُولُهُ وَاللَّهُ أَنْ عَامِنُواْ يَعْمُ وَهُمْ كَلْفِرُونَ ﴿٨٤﴾ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم مِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ ﴿٨٨﴾ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ عَامِنُواْ يَرِيدُ اللّهُ أَن يُعَذِّبُهُم مِهَا فِي ٱلدُّنِي أَوْلُواْ ٱلطَّولِ مِنْهُمْ وَقُمْ كَلْفِرُونَ ﴿٨٨﴾ وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ عَامِنُواْ بِاللّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتُذَنَكَ أُولُواْ ٱلطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿٨٦٨﴾

[83, 84, 83] النافية و  $(\frac{1}{6})$  الناهية في الآيات [83, 84, 83].

2) مشتقات [قعد] وفعل [استأذن] في الأيتين 83 و86.

3) اربط بين الأموال و أولو الطول في الآيتين 85 و86. (اولو الطول = الأغنياء).

وَإِذَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَّذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْفَعِدِينَ ﴿٨٦﴾ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَغْقَهُونَ ﴿٨٨﴾ لَكُنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَائِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾

لاحظ: 1) بعد ﴿ وَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ ﴾ موقف أولى الطول، ﴿ ٱسۡ تَّذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوَٰلِ ﴾ وفي الآية 88 موقف المؤمنين، ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بَحَمَّادُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ﴾. 2) فعل [كان] في آخر الآية 86 وبداية الآية 87.

<sup>1) ﴿</sup> وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ التوبة

<sup>2) ﴿</sup>أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ... ﴿٩٠﴾ التوبة

 <sup>(</sup>وَالسَّٰبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ
 عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحْتَهَا الْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًأْ ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ التوبة

<sup>4) ﴿</sup>إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَٰىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ ... وَذَالِكَ هُوَ ٱلۡفَوْرُ ٱلۡعَظِيمُ ﴿١١١﴾ ﴿لَا أَنَّهُ اللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ ٱللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بعد أعد يأتي ﴿ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ بدون زيادة. في الأولى زيدت هو. وفي الرابعة زيدت الواو وهو.

- \*\* ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ٨٧﴾ التوبة \*\* ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسَتَّذُنُونَكَ وَهُمُّ أَغْنِيَآ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣﴾ التوبة
  - 1) الآية 93 أطول من الآية 87. إن شأت قل: اللفظ الأطول ﴿ وَطَبَعَ ٱللَّهُ ﴾ للآية الأطول.
- 2) لتثبيت رأس الآية ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾ اربطها باللام في لفظ الجلالة في ﴿وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾.

لَكِنِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَهَادُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْسِهِمْ وَأُوْلَئِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ ...﴿٩٩﴾

- 1) لما تقرأ ﴿ ٱلۡخَيۡرَٰتُ ۗ ﴾ تذكر ﴿جَنَّاتٍ ﴾ والآية 89.
- 2) لاحظ إيقاع الهمزة في ﴿... وَأُوْلَكِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاثُ وَأُوْلَكِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ ...﴾. وإيقاع الحروف في ﴿... ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾.

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِن ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّه وَرَسُولَهُ ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٠﴾ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلُتَ لَآ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ لِعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَّواْ وَأَعْيَنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ لِحَمْ اللَّهُ وَلَا عَلَى ٱلْذِينَ يَسْتُلْذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيما فِي أَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوالِفِ وَطَبَعَ ٱلللَّهُ عَلَى قُلُومِهُ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ اللَّهُ عَلَى قُلُومِهُ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ اللَّهُ لَيْ يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ الللهُ عَلَى قُلُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ اللَّهُ لَومِهُ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ اللَّهُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ اللَّهُ الْعَلَى الْفَوْنِ الْعَالَمُ الللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لاحظ: 1) بداية الآيات [89، 90، 91] ﴿أَعَدَّ ﴾ ﴿ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ ﴿ٱلضَّعَفَآءِ ﴾: إياقاع العين و الحروف المشددة. 2) انتشار ﴿عَلَى ﴾ في الآيات [91، 92، 93].

\*\*﴿ٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ أَوۡ لَا تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ اِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡ إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَا يَهۡدِى ٱلْقَوۡمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٨٠﴾ التوبة

\*\* ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨٤﴾ التوبة

لاحظ نفس اللفظ ﴿ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٤ فِي الآيتين المتقاربتين 80 و84.

إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتُّذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآءٌ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدُ نَبَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٣﴾ يَعْتَذِرُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَخْبَارِكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنتِبُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ أَخْبَارِكُمْ وَرَسُولُهُ مُّ تُرَدُونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنتِبُّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَمَا أَوْبُهُمْ بَعَمَلُونَ وَهُمْ فَا إِنَّ اللَّهُ لَا يَرْضَوا عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱلللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهُ مِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾ وَاللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهُ مَا لَلْهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهُ مِي وَالْ اللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ اللَّهُ مِ الْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٩٦٩ ﴾

1) لتثبيت بداية الآيات [93، 94، 95] تصور أحداث القصة، بعد رجوع المؤمنين من غزوة تبوك بدأ المنافقون بالاعتذار وأكثروا الحلف لإثبات حجتهم. (الأيتيين 95 و 96 متتاليتين تبتدآن بالحلف).

2) اربط ﴿وَسَيرَى ﴾ بِ ﴿ سَيحُلِفُونَ ﴾ لضبط الفرق مع ﴿ يَحُلِفُونَ لَكُمْ ﴾ في الآية 96.

# <u>متشابهات:</u>

<sup>\*\* ﴿</sup> يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ... ﴿ ٩٤ ﴾ التوبة

<sup>\*\* ﴿</sup> سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبْتُمُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمُ ... ﴿ 9 ﴾ التوبة ﴿ رَجَعْتُمُ ﴾ سائدة في الكلام على ﴿ أَنْقَلَبْتُمْ ﴾. إن شأت قل السائدة تسبق.

<sup>\*\* ﴿</sup> مِن يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا آنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُم مَ ... ﴿ 9 ﴾ التوبة

<sup>\*\* ﴿</sup> يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمٌ ... ﴿٩٦﴾ التوبة

لاحظ زيادة السين ولفظ الجلال في ﴿ مُعَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ ﴾. إذا نقول الآية التي فيها لفظ الجلال تسبق.

من الآية 96 إلى الآية 109 تناولت الآيات الحديث عن 8 أصناف من الناس المجاورين للمؤمنين: (1) الأعراب المنافقين (2) الأعراب المؤمنين (3) السابقون الأولون من المهاجرين و النصار (4) ممن حول المدينة من الأعراب المنافقين (5) منافقي المدينة (6) و آخرون خلطوا أعمال صالحا و أخرى سيئة (7) و آخرون مرجون لإمر الله (8) والذين اتخذوا مسجد الضرار.

يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَـرْضَوْاْ عَنْهُمُّ فَإِن تَـرُضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَـرُضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴿٩٦﴾ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٩٧﴾ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآئِرُ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوَةً وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٩٨﴾ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَواتِ ٱلرَّسُولِ أَلاَ إِنَّا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَواتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱلللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩٩﴾

1) لاحظ انتشار الراء في الآيات الأربع.

لاحظ: 1) إيقاع حرف الخاء في: ﴿ خَلَطُواْ ﴾، ﴿ وَءَا خَرَ ﴾ ، ﴿ خُذُ ﴾ للربط بين الآيتيين 102 و 103.

3) اشتقاق [علم]: ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١٠٣ ﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوٓا ﴾ للربط بين الأيتين 103 و104.

<sup>2)</sup> النقيضين، أخذ ضد رد: ﴿خُذِّ ﴾ و﴿وَيَّأْخُذُ ﴾ في الآيتين 103 و 104 و﴿وَسَتُرَدُّونَ ﴾ في الآية 105.

\*\* ﴿ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنَ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ فَمُ تُردُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٤﴾ التوبة \*\* ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٤﴾ التوبة بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٠٥﴾ التوبة

تأمل الفرق: 1) الآية 94 الخطاب للمنافقين وفي الآية 105 الخطاب للمؤمنين، لاحظ زيادة ﴿وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾.

2) في الآية 105 ﴿فَسَيرَى ﴾ الفاء الترتيب والتعقيب.

3) في الآية 105 الواو ثلاث مرات متتالية.

وَالَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ﴿١٠٧﴾ لا تَقْمُ فِيهِ أَبَدًا لَمَّمَ حِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُومَى مِنَ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالًا يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُومَى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ وَفَمَنُ أَسَّسَ بُنْيَلَهُ عَلَىٰ تَقُومَ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَّسَ بُنْيَلَهُ عَلَىٰ مَقُومِهُم وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى اللَّهُ مَا الظَّلِمِينَ ﴿١٠٩﴾ وَاللَّهُ لَا يَرَالُ بُنْيَلَهُ مَا النَّي مَنْ اللَّهُ فَى الطَّلِمِينَ ﴿١٠٩﴾ وَاللَّهُ الْجَنَّةُ فَلُوبُهُمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُم النَّذِى بَنَوْا رِيبَةً فِى قُلُوبِهِم إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١٠﴾ وإلَّ الله الله عَلَيْهُ مَن اللهؤمِنِينَ أَنفُسَهُم وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِى ٱلتَوْرَلَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرُومُ اللَّهُ فَا بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَاسَتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى عَلَى اللَّهُ فَوَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ 11 ﴾ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهُ فَالسَتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى اللَّهُ وَذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ 11 ﴾ الله بَيْعِمُ مَا الله عَلَى اللَّهُ وَالْكُومُ الْمُؤْمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ وَلَاكُ هُو الْفَوْزُ ٱلْعُظِيمُ ﴿ 11 اللهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ ال

الإنتباه لانتشار الواو في آخر الآية 111 يفيد كثيرا في تمييزها عن شبيهاتها وتثبيت الواو في ﴿وَذَالِكَ هُوَ ﴾.

﴿... وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَلَةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسۡتَبُشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۚ وَذَٰ لِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ ٱلتَّآتِئِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّنْجُونَ ٱلنَّاكِعُونَ السَّنْجِدُونَ ٱلسَّنْجِدُونَ ٱللَّهِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلنَّهُ مِنِينَ ﴿١١٢﴾ اللَّهُ مِنينَ ﴿١١٨﴾

لاحظ 1) تعداد الكتب السماوية في الآية 111 ثم تعداد صفات المؤمنين في الآية 112.

2) الإشتقاق في الآيتين: ﴿فَٱسۡتَبۡشِرُواْ ﴾ و ﴿وَبَشِّرِ ﴾.

ٱلتَّآئِيُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّائِحُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّاجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِى قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

الاحظ: 1) إيقاع الباء في: ﴿ ٱلتَّآئِبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ﴾ والحاء في: ﴿ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّائِحُونَ ﴾.

2) البشرى والنبي وحرف الباء في: ﴿وَبَشِّرِ ﴾ و ﴿لِلنَّبِيِّ ﴾ للربط بين الأيتين 112 و113.

مَاكَانَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُ وَا أَن يَسَتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوَاْ أُوْلِى قُرْبَىٰ مِنْ بَغْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَاكَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيّاهُ فَلَمَّا تَبَيّنَ لَهُ وَلَا يَاتُهُ عَدُوٌ لِللّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَاكَانَ ٱللّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ تَبَيّنَ لَهُ مُ مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ ٱللّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ هَذَهُمْ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ ٱللّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ ٱللّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَقَد تَّابَ ٱللّهُ عَلَى وَالْأَرْضِ يُحْيِء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾ لَقَد تَّابَ ٱللّهُ عَلَى النّبِيّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلّذِينَ ٱتَبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَغْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ وَلِيقٍ مِّنَهُمْ وَلَى مَا عَلَهُ مِنْ بَغْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ وَلَا بَعْدِيمَ وَاللّهُ مِمْ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

تتبع ما كُتب بنفس اللون وما تحته سطر.

لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْمٍ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفْ رَّحِيمٌ ﴿١١٧﴾ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ فَلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اللَّرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ فَرَا اللَّهُ وَكُونُواْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿١١٩﴾

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَى لِيَتُوبُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١١٨ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ... ﴾.

<sup>1)</sup> لاحظ انتشار ﴿عَلَى ﴾ و ﴿عَلَيْهِمُ ﴾ في الآيتين 117 و118.

<sup>2)</sup> للربط بين الآيتين 118 و119 إيقاع الناء والناء المشددة في:

تأمل 1) النهي عن التخلف عن الرسول صلى الله عليه و سلم:

﴿مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ ...﴿١٢٠﴾ والنهي عن نفرة كافة المؤمنين والأمر ببقاء طائفة من المؤمنين للتفقه في الدين:

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنَهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ.. ﴿١٢٢﴾

2) انتشار ﴿وَلَا ﴾ و ﴿لَا ﴾.

وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَآفَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿٢٢٢﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٢٣﴾ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ يَهِمُ لَكُونَ ﴿٢٢٤﴾

تتبع ما كُتب بنفس اللون.

# متشابهات<u>:</u>

\*\* ﴿... إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢٠﴾ التوبة \*\* ﴿... إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَّهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ التوبة \*\* ﴿... إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَّهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٢١﴾ التوبة

تطبيق قاعدة الترتيب الأبجدي: الباء في ﴿لَهُم بِهِ ﴾ تسبق اللم في ﴿لَهُمْ لِيَجْزِيُّهُ ﴾.

وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمۡ زَادَتُهُ هَانِهِ ٓ إِيمَانًا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَرَادَتُهُمۡ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمۡ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كَافِرُونَ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴿١٢٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُومِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمۡ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمۡ وَمَاتُواْ وَهُمۡ كَافِرُونَ وَلا هُمۡ يَذَكّرُونَ ﴿١٢٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَةً أَوْ مَرَّيَٰنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلا هُمۡ يَذَكّرُونَ ﴿١٢٥﴾ وَإِذَا مَاۤ أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمۡ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَكُمُ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُومِهُم بِأَنَّهُمۡ وَإِن اللّهُ عَلَيْهُم بِأَنَّهُمُ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُومِهُم بِأَنَهُمُ وَوَ مَرْتَالِتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمُ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَكُمُ مِّنَ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُواْ صَرَفَ اللّهُ قُلُومِهُم بِأَنَّهُمُ وَوَ مَرَقَالُومُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهُم عَلِيْكُم عَلِيكُم بِاللّهُ قُلُومِهُم بِأَنَّهُمُ وَقُومُ لاَ يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ فَوْرَبُ اللّهُ قُلُومِهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ مَا عَنِيمٌ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُ مَوْلُومُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَولُ عَلَيْهِ تَوكَلُثُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ وَوَقُ مَلْ عَلَيْهِ تَوكَلُثُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿ ١٢٩﴾ وَلَو تَولُومُ لَعُلْ حَسْمِى اللّهُ لَا إِلَهُ إِلّهُ هُو عَلَيْهِ تَوكَلُثُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَلَا عَلَيْهُ مَولَ مَلَا عَلَيْهِ مَولَا عَلَيْهِ مَولَا عَلَيْهِ مَولَا عَلَيْهُ مَلَا عَلَيْهِ مَلَا عَلَيْهِ مَولَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ مَلَا عَلَيْهِ مَلَامُومُ مَلَا عَلَى عَلَيْهُمُ مَلِي مُعَلِيمًا عَلَيْهُمُ مَلِ عَلَيْهِ مَا عَنْهُمُ وَالْ عَلَالُكُومُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَلْ عَلْمَا عَلَيْهِ مَلْكُومُ مَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمَ عَل

تأمل 1) موقف كل فرق، فريق المؤمنين وفريق مرضى القلوب.

2) ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ ﴾ ذكرت مرة قبل كلمة ﴿ مَرَّتَيْنِ ﴾ ومرة بعدها.

# متشابهات:

\*\* ﴿وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ ٓ إِيمَانًاۚ ...﴿١٢٤﴾ التوبة

\*\* ﴿ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ ... ﴿١٢٧ ﴾ التوبة

نطبق قاعدة الترتيب الأبجدي: الفاء في ﴿... فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ... ﴾ تسبق النون في: ﴿... فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ... ﴾ تسبق النون في: ﴿... نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ... ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدُنٍ وَرِضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكُبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ التوبة

\*\* ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٢﴾ الصف

الآية الأطول للسورة الأطول.

# سورة يونس بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَنتُ الكِتِنبِ الْحَكِيمِ ﴿١﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْدِ النَّاسَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقٍ عِندَ رَهِمْ قَالَ الكَنفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ إِنَّ وَبَشِّرُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدُقٍ عِندَ رَهِمْ قَالَ الكَنفِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ﴿٢﴾ إِنَّ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَقَا إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَقَا إِنَّهُ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ فَاعُبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللّهِ حَقًا إِنَّهُ مِنَا الْمَالِوَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَيْدُهُ لِيَجْزِي اللّهِ اللّهِ عَمْلُواْ الصَّلِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَاللّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ اللّهُ بِمَا كَانُواْ يَكَفُرُونَ ﴿٤﴾

تأمل: 1) ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ اللَّهِ وَ ﴿ اللَّكَ الْفِرُونَ ﴾ في الآية 2 وجزاؤهم في الآية 4. 2) إيقاع حرف العين في آخر الآية 3 وبداية الآية 4.

# مت<u>شایهات</u>:

﴿ اَلَّوْ ﴾ سورة يونس، ﴿ الَّوْ ﴾ سورة هود، ﴿ الَّوْ ﴾ سورة يوسف، ﴿ الَّوْ ﴾ سورة إبراهيم، ﴿ الَّوْ ﴾ الحجر

﴿ الرَّ ﴾ جاءت في خمس سور متتالية، بترتيب المصحف الشريف، أربع منها أسماء أنبياء. سورة الرعد بعد سورة يوسف جاء فيها ﴿ الْمَرَّ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ الَّرْ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ١ ﴾ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ ... ﴿ ٢ ﴾ يونس

\*\* ﴿ الَّهَ ﴿ ١ ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٣ ﴾ لقان

نطبق طريقة الحفظ الترتيب الأبجدي: الهمزة في ﴿ أَكَانَ ﴾ تسبق الهاء في ﴿ هُدًى ﴾.

\*\* ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَغْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يونس

\*\* ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللللَّا الللللَّا اللللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّهُو

\_ الفرق بعد لفظ ﴿ٱلْعَرُشِّ ﴾:

\* في سورة يونس قل ﴿ يُدَبِّرُ ﴾، تذكر تدبير يونس عليه السلام، ترك قومه بغير إذن من الله عزوجل. \* في سورة الرعد اذكر ﴿ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ ﴾ أَوَّلًا لأنها من المظاهر الكونية، والرعد من

المظاهر الطبيعية. ثم بعدها إقرا ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾.

\*\* ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يونس \*\* ﴿ٱللَّهُ ٱللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُم مَا لَكُم مِن وَلِي وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ السجدة

\* في سورة يونس ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ بتاء واحدة. وفي السجدة تائين ﴿ تَتَذَكَّرُونَ ﴾ إن شأت قل: في الأولى يتكرر لفظ ﴿ رَبَّكُم ﴾ وفي الثانية تتكرر التاء ( في كل ركعة سجدتين).

\* في سورة السجدة بعد كلمة ﴿ الْعَرْشِ ﴾ قل ﴿ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ ۽ ﴾ اربط بحرف الدال بين ﴿ دُونِهِ ۽ ﴾ واسم السورة، السجدة.

# متشابهات<u>:</u>

﴿ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَاۤ إِلَهَ ۚ إِلَهَ ۚ إِلَهَ ۚ إِلَهَ ۚ إِلَهَ ۚ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ الأنعام ﴿... ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُوهُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يونس

- 1) تأمل موضع ﴿فَاعَبُدُوهُ ﴾ في الآيتين.
- 2) لاحظ المهمزة في ﴿ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوٍّ ﴾ واسم السورة الأنعام.
- 3) لتثبيت عدم ورود ﴿لاّ إِلَهُ إِلَّا هُوٍّ ﴾ في سورة يونس، اربطها بعدم استجابة قوم يونس لنبيهم قبل حادثة الحوت.

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ۚ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُۥ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسُطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنَ حَمِيم وَعَذَابٌ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ ﴿٤﴾ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَاءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُّ مِ<del>ا خَلَقَ</del> ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْم يَعۡلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي ٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتٍ لِقَوْم يَتَّقُونَ ﴿٦﴾

تأمل: 1) فعل [خلق] في الآيات الثلاث.

2) إيقاع حرف الفاء في آخر الآية 5 وبداية الآية 6.

إِنَّ فِي ٱخۡتِلَفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتٍ لِّقَوْم يَتَّقُونَ ﴿٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمَّ عَنْ ءَايَنتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ أُوْلَكِكَ مَأْوَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيـهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمٍّ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهُرُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم ﴿٩﴾ دَعُوَلَهُمْ فِيهَا سُبْحَلَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَلُمُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمُ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٠﴾

لاحظ: 1) ابتداء الآيات [6، 7، 9] بِ ﴿إِنَّ ﴾. 2) إيقاع الهمزة واللام في آخر الآية 7 وبداية الآية 8.

3) إيقاع ﴿ ﴿ فَي الآيتين 9 و 10.

دَعُولهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمْ ۖ وَءَاخِرُ دَعُولهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَوۡ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡخَيۡرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمۡ أَجَلُهُم ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرۡجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١١﴾ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلصُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِۦٓ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ وَلَقَدُ أَهْلُكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَإِذَا تُتُـلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَآ ...﴿١٥﴾

لاحظ: 1) إيقاع الواووالعين في الآية 10 وبداية الآية 11.

<sup>2)</sup> المرادفات: الشر والضر والهلاك، (قاعدة الجزء يذكر بالكل: الكلمة تذكر بالآية).

<sup>3)</sup> إيقاع الجيم في آخر الآية 13 وبداية الآية 14 وأهلكنا وضده جعلناكم خلائف.

\_ حدد في ذهنك موضع الآيات التي جاء فيها ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَرَجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ في مصحفك لتكوين صورة ذهنية للمقطع من الآية 7 إلى الآية 11.

\*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَاتِنَا غَافِلُونَ ﴿٧﴾ \*\* ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسۡتِعۡجَالَهُم بِٱلۡخَيۡرِ لَقُضِىَ إِلَيْهِمۡ أَجَلُهُم مَّ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغۡيَانِهِمۡ يَعۡمَهُونَ ﴿١١﴾ يونس

\*\* ﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمۡ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱتَّتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلُهُۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٓ ...﴿١٥﴾ يونس

# متشابهات: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ ﴾

جاء في سائر القرآن الكريم لفظ الإنسان في ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ إلا في سورة الروم جاءت بآية فريدة بلفظ الناس: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ﴾ (الناس في صيغة الجمع، اربطها بكثرة جيش الروم).

# متشابهات: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُم خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

جاءت هذه المتشابهة بثبوت ﴿فِي ﴾ في سورة يونس وسورة [فاطر: 39] وجاءت بحذفها في سورة [الأنعام: 165].

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ عَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱثَّتِ بِقُرُّءَانٍ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِلَهُ قُلْ مَا يُوحَى إِلَى الْبِيْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الْبِيْ أَنْ الْبَدِلَهُ مِن تِلْقَآيٍ نَفْسِي إِنَ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الْبِيْ أَنْ الْبَدِيَةُ وَمَا تَلْقَامُ مِن تِلْقَآيٍ نَفْسِي اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَنكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُوا مِن قَبْلِهِ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٥ ﴾ قُل لَّوْ شَآءَ ٱللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَنكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُوا مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ أَوْنَ اللهِ عَلَيْهُ مُ وَلَا يَعْفَهُمُ وَيَقُولُونَ هَا أَنْ كُونَ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوْلُونَ هَوْلَا عِندَ اللّهِ عَلْمُ فِي السَّمَونِ قِلَا فِي ٱلأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَيَعْبُدُونَ هِمَا لَا يَعْمُ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَيَعْبُدُونَ هِمَا لَا يَعْمُ وَلَا فِي ٱلأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ اللهِ عَنْ اللهَ عَلْمُ فَي السَّمَونِ قَوْلُونَ هَا لَا يَضُولُونَ هَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ لَيْ اللهَ عَلَى اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ا

- 2) ﴿ وَا يَاتُنَا ﴾ و ﴿ إِنَّا يَاتِهِ عَنَّ ﴾ رابط معنوي بين الآيتين 15 و17.
- 3) إيقاع الفاء في الآية 16 وبداية الآية 17 يُفيد أيضا في تثبيت المتشابهة ﴿فَمَن أَظَلَمُ ﴾ بالفاء وليس بالواو.
  - 4) إيقاع ﴿ ونَ ﴾ في ﴿ ٱلمُجْرِمُونَ ﴿ ١٧ ﴾ وَيَعْبُدُونَ ﴾، للربط بين الأيتين 17 و18.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَوْلَآءِ شُفَعَوَّانَا عِندَ ٱللَّهِ قُلُ أَتُنبُّونَ اللَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨ ﴾ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩ ﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلاً أُمَّةً وَحِدةً فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩ ﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُمْنَا فِيهِ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن رَّبِهِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠ ﴾ لَو لَا الله عَلَيْهِ عَايَةُ مِن رَبِّهِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠ ﴾ وَلَا لَوْ لَا اللهِ عَلَيْهِ عَالَيْهُ عَلَى إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُواْ إِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿٢٠ ﴾ وَلَا لَوْ وَاحِدة لَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِنْ شَاتَ قَلَ : ﴿ يُشْرَكُونَ ﴾ الشرك ضد التوحيد، و التوحيد وواحدة لهما نفس الجدر لتتذكر ﴿أُمَّةً وَحِدَةً ﴾.

2) اربط بين الآيتين 19 و 20 بلَوْلا: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ ﴾ و ﴿ لَوْلَا أُنزِلَ ﴾ و ﴿ مِن رَّبِّكَ ﴾ و ﴿ مِن رَّبِّهِ ۗ ﴾.

متشابهات: الأصل في سورة يونس تقديم الضر على النفع عدا الآية 106 في أواخر السورة، جاء فيها النفع مقدم على الضر.: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٢٠٦﴾ يونس.

وَإِذَاۤ أَذَقُنَا النَّاسِ رَحۡمَةً مِّنَ بَعۡدِ صَرَّاۤ مَسَّةُمُ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي ٓ عَايَاتِنَاۤ قُلِ اللّهُ أَسۡرَعُ مَكُراۤ إِنَّ رُسُلنَا يَكُنُونَ مَا تَمۡكُرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي اللّهِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلُكِ وَجَرَيْنَ مِم بِرِجِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِجٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظُنُواْ أَنَّهُم أُحِيطَ بِهِم دَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِن أَجْيَنتَنا مِنْ هَاذِهِ لَنكُونَنَّ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿٢٢﴾ فَلَمَا أَنجَهُمْ إِذَا مُعَنْ يَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَنَآيُهُما النّهَا إِنَّهَا بَعْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّ مَتَعٰ اللّهُ الدِّينَ السَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ هُمُ يَعْفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَنَأَيُّهَا النّنَاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّ مَتَعٰ اللّهُ مِنَا السَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ مَرْجِعُكُمْ فَنُنبِينُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنيا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ مِرْجِعُكُمْ فَنُنبِينُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٣ ﴾ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَوْةِ الدُّنيا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلُطَ بِهُ عَمُونَ هِى اللّهُ اللّهُ مِنَاكُمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُونَ وَعَى إِذَا أَخْتَمُ مَتَىٰ اللّهُ وَمُ يَنْفُونَ وَعَلَيْ اللّهُ الْمُونَ وَعَلَيْ الْمُؤَا لَيْلُونَ وَعَلَىٰ اللّهُ مُ اللّهُ مَنْ بِالْأَمْسِ كُذَالِكَ نُفَصِلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَنْ بِالْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِلُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنَ السَّكُونَ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُؤْنَ وَمُ مَنْفُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>1)</sup> اربط أول آية في النص بِما قبلها وما بعدها بِ ﴿ٱلنَّاسُ ﴾: ﴿وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَرَحِدَةً ﴾، ﴿وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً ﴾، ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ۖ ﴾، ﴿مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْخُهُ ﴾.

 <sup>2)</sup> الرابط بين الآيتين 21 و22: ﴿رَحْمَةً ﴾ و﴿وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ ﴾.
 ﴿ضَرَّآءَ ﴾ و﴿رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ ﴾.

إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنُيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَآخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلأَنْعَلُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِ ٱلأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَهُمَا أَمُرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَخَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأْن لَّمْ تَغْنَ بِٱلأَمْشِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلأَيْبَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأْن لَمْ تَغْنَ بِٱلأَمْشِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلأَيْبَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى مَرْطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ السَّلَمِ وَيَهْدِى الايتين بالدارين: ﴿الْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا﴾ و ﴿دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾.

وَاللَّهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمٰ وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُوْلَـيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٦﴾ وَرَيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وَلَا يَلَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ كَانَمَ أَغْشِيتُ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةُ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ كَانَمَ أَغْشِيتُ وَاللَّهُ مِنَ ٱللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ كَانَمُ أَغْشِيتُ وَكُوهُمُ مَا كَنَهُمْ وَيَوْمَ خَمْشُوهُمْ جَمِيعًا وَجُوهُهُمْ قِطَعا مِنَ ٱلْيَالِ مُظْلِماً أَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَجُوهُهُمْ قَوْلَ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمُ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَوْمَ خَمْدُونَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ تَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمُ مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَوْمَ خَسُرُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَالِكُ مَ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ وَاللَّهُ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَالَ مُن مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ مَن الله الله مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن مَنْهُ وَلَا لَاللَّهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ وَالْعُولُ لِلللّهُ مِنَا لَاللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

1) في الآية 25 ﴿ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾ في الآخرة، بعدها وصف مشهد من مشاهد الدار الآخرة: في الآيتين 26 جزاء المحسنين وفي الآية 27 جزاء المسيئين. وفي الآية 28 الفريقين معا: ﴿ وَيَوْمَ نَحَشُرُ هُمُ جَمِيعًا ﴾. 2) لما تقرأ ﴿ ٱلَّيْلِ ﴾ في الآية 27 تذكر ﴿ وَيَوْمَ ﴾، أول كلمة في الآية 28.

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّاكُنتُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْلَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّآ أَسْلَفَتُ وَرُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾

1) لما تقرأ ﴿فَرَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ ﴾ فكر في ﴿شَهِيدًا بَيَّنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾.

2) ﴿هُنَالِكَ ﴾ أي ﴿وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ ﴾.

# متشابهات ﴿شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾:

﴿بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾ 52 سورة العنكبوت فريدة في القرآن الكريم. وجاء في باقي المتشابهات ﴿شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾: [ يونس: 29] [الرعد: 43] [الإسراء: 96] [الأحقاف: 8].

هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوۤاْ إِلَى اللَّهِ مَوۡلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَهُم مَّا كَانُواْ يَفۡتَرُونَ ﴿٣﴾ قُلُ مَن يَرۡرُقُكُم مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنَ يَمۡلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَرَ وَمَن يُخُرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَيَعُونُ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلا تَقَقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقَّ الْمَيِّتِ وَيَعُونُ وَمَن يُدَيِّرُ الْأَمْرَ فَسَيقُولُونَ اللَّهُ فَقُلُ أَفَلا أَفَلاَ تَقَقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَالِكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْنَ ﴿٣٢﴾ فَذَالِكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُن اللّهُ عَلَى اللّهِ مَنْ مَن اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْفَلْقُ ثُمّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُولُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الله

لاحظ: 1) لفظ ﴿ٱلۡحَقُّ ﴾ في الآيتين 30 و32 و ﴿حَقَّتُ ﴾، في الآية 33.

2) ﴿ٱلۡحَقّٰ ﴾ وَ﴿ٱلۡحَىَّ ﴾، نفس الوزن، للربط بين الآيتين 30 و 31.

3) إيقاع اللام والقاف في آخر الآية 33 والآية 34.

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآءِكُم مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَى تُؤْفَكُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ هِلْ مِن شُرَكَآءِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ يَعْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَّا طَنَّأَ إِنَّ ٱلطَّنَّ إِنَّ ٱلطَّنَّ لِيَبْعَ أَكُثرُهُمُ إِلَّا طَنَّأَ إِنَّ ٱلطَّنَّ لِا يُغْنِى مِن ٱلْحَقِّ شَيًّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَلذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن لَا يُغْفِى مِن ٱلْحَقِّ شَيًّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَا كَانَ هَلذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن كُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿٣٧﴾ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿٣٧﴾ لاحظ إيقاع: 1) القاف في ﴿ٱلْخَلْقَ ﴾ و﴿ٱلْحَقِّ ﴾ و ﴿ٱلْحَقِّ ﴾ وضده ﴿آلطَّنَ ﴾ للربط بين الآيتين 35 و 36 لاحظ إيقاع: 1) القاف في ﴿فَمَا لَكُمْ ...﴾ ﴿وَمَا يَتَبِعُ ... ﴾ ﴿وَمَا كَانَ ... ﴾.

وَمَاكَانَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَكَ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ
ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُم صَدِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلُ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِمُ
تَأْوِيلُهُ ۚ كَذَٰ لِكَ كَذَٰ لِكَ كَذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِم فَانظُر كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٣٩﴾ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ
بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِاللَّهُ فَسِدِينَ ﴿٤٤﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِى عَمَلِي وَلَكُم عَمَلُونَ ﴿٤١﴾ عَمَلِي وَلَكُم عَمَلُونَ ﴿٤١﴾ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ مِنَ اللَّهُ مَلَى وَلَكُم أَنتُم بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِيَ عُمْلُونَ ﴿٤١﴾

لاحظ: 1) فعل [افترى] في الأيتين 37 و38.

- 2) الصدق والتكذيب للربط بين الأيات [38، 39، 41].
- 3) أسلوب التكرار في الآيتين 40 و 41 ﴿ يُؤْمِنُ ﴾ ﴿ لَّا يُؤْمِنُ ﴾ ، ﴿ عَمَلِي ﴾ ﴿ عَمَلُكُمٍّ ﴾ ، ﴿ بَرِيُّونَ ﴾ ﴿ بَرِيءٌ ﴾.

سورة يونس

\*\* ﴿...فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ... ﴿٢٣﴾ البقرة

\*\* ﴿... قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَ... ﴿٢٨ ﴾ يونس

\*\*﴿... قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِۦ ...﴿١٣﴾ سورة هود

\_ مقارنة سورتي البقرة و يونس: في السورة الأطول زِيدت (مِّن ). \_ \_ في سورة هود اربط العدد عشرة بتعداد قصص الأنبياء في السورة

وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ﴿٤٤ ﴾ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّى عَمَلِى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنْا بَرِي ۚ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٤١ ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢ ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى اللَّعُمٰى إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٢ ﴾ وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِى اللَّعُمٰى وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٤٣ ﴾ إِنَّ اللّه لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيًّا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴿٤٤ ﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ...﴿٤٥ ﴾

لاحظ: 1) ﴿ وَمِنْهُم ﴾ الثلاث: ﴿ مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾، ﴿ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ ﴾، ﴿ مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ ﴾.

2) كاف الخطاب في ﴿وَرَبُّكَ ﴾ و ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ ﴾ للربط بين الآيتين 40 و 41.

3) واربط ﴿ ٱلْعُمْى ﴾ بِ ﴿ يَظُلِمُ ﴾ : ظلم والظلام لهما نفس الجدر.

4) واربط الظلام بضده: الضياء = ﴿ ٱلنَّهَارِ ﴾.

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ عَلَىٰ مَا يَقْعُلُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿٤٨﴾ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَقْدِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمُ إِن أَنْكُمْ عَذَابُهُ بِبَيْتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾

1) تأمل: في طرفي النص معاني الزمن، ﴿سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ و ﴿سَاعَةً ﴾ ﴿بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ﴾.

3) كون صورة ذهنية بِ: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ...﴾ ثم سؤال ﴿مَتَىٰ...﴾ و﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ ...﴾ ثم ﴿قُلْ أَرْءَيْتُمْ...﴾.

4) للربط بين الآيتين 49 و 50 لما تقرأ ﴿جَآءَ﴾ في الآية 49 تذكر ﴿أَتَنكُمُ ﴾ والآية 50 :(جاء وأتى يشتركان في المعنى). و ﴿يَسَـتُّخِرُونَ ﴾ في الآية 50.

<sup>2)</sup> في الوسط: ﴿بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ﴾ و﴿فَإِلَيْنَا مَرُجِعُهُمْ ﴾ للربط بين الأيتين 45 و46. و﴿ٱللَّهُ شَهِيدٌ ﴾ والرسل يشهدون كذالك على الأمم، للربط بين الأيتين 46 و47.

قُلُ أَرْءَيْتُمُ إِنَ أَتَكُمُ عَذَابُهُ اِيَكًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَغْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٥٠﴾ أَثُمُ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ آلُنُ وَقَد كُنتُم بِهِ عَسَتَغْجِلُونَ ﴿٥١﴾ ثُمُّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ ثُمُّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَدُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَن إِنَّهُ لِحَقٌ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٣٥﴾ وَيَن إِنَّهُ لِمَا كُنتُم اللَّهُ وَلَا إِلَى وَرَقِي إِنَّهُ لِمُعْتَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّ

لاحظ: 1) الأسلوب الإستفهامي في الآيات الثلاث ﴿أَرَءَيْتُمُ ﴾، ﴿أَثُمُّ ﴾، ﴿هَلَ تُجَزِّوْنَ ﴾، ﴿أَحَقُّ هُوٍّ ﴾.

2) معنى التوقيت في: ﴿بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا ﴾ و ﴿عَٱلُّنَ ﴾.

3) إيقاع نفس الحروف في: ﴿تَكْسِبُونَ ﴿٥٢﴾ وَيَسَتَنْبُونَكَ﴾.

4) تناوب الآيات التي وردت فيها كلمة [عذاب] [50، 52، 54] (مضمون النص).

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَآفَتَدَتْ بِهِ ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابُّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيى ـ وَيُمِيثُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

لاحظ: 1) الرابط بين الأيتين 54 و 55 بـ: ﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ و ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

2) تخبرنا الآيتين 55 و56 عن صفات الله تعلى ثلاث: اثنان منها في الآية 55 والثالثة في الآية 55 والثالثة في الآية 56.

هُوَ يُحْبِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ يَنَآيُهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبَرَحْمَتِهِ وَفِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ءَآللَّهُ أَيْمً عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱللَّهِ مَلَى ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُمْ هُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٢٠﴾

اربط 1) بين الأيتيين 56 و 57 بالحياة والموت والشفاء: ﴿يُحْيِي وَيُمِيثُ ﴾ و﴿وَشِفَآءٌ ﴾. ورجع في آخر الآية 56 وضده جاء في الآية 57.

2) بين الآيتيين 58 و 59 بالفرح والخير وجمع الرزق: ﴿فَلْيَفْرَحُواْهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ﴾.و ﴿مِّن رِّزُقٍ ﴾.

متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَكَنِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ \*\* ﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ اللَّهُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٦٦﴾ يونس

\*\* ﴿أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَآءَ ۗ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ يونس

\*\* ﴿ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًأْ سُبْحَانَهُ ۚ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَانُ بِهَٰذَأْ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨ ﴾ يونس

في سُورة يونس جاء في الآية 55 ﴿مَا فِي ٱلسَّمَا وَلَيْ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿فِي ﴾ واحدة، وجاء في باقي المتشابهات ﴿في مرتين.

وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾ وَمَا تَكُونُ فِى شَأَنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُتًا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِتكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِتكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فِى ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ﴿٢٦﴾ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَخْزَنُونَ ﴿٢٢﴾

لاحظ: 1) ابتداءالآيتين 60 و 61 بِ ﴿ وَمَا ﴾.

2) انتشار ﴿وَمَا ﴾ و ﴿وَلَا ﴾.

أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَمَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزنُونَ ﴿٦٦﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾ لَهُمُ اللَّهِ مَنِي اللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾ وَلَا اللَّشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهَٰ مَنِ فِي ٱللَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي يَخُرُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٥﴾ أَلَّا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي اللَّهُ رُضُونَ ﴿٦٦﴾ أَلَا رَضِّ وَمَا يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿٦٦﴾ ٱلأَرْضِ وَمَا يَتَبَعُونَ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾

- (1) ابتداء الأيتين 62 و 66 بِ (1) ابتداء الأيتين 62 و 66 ألّ
- 2) الآيات[62، 63، 64] تُشيد بِ ﴿أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ ﴾ ومن هم؟ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ.. ﴾ وما لهم؟ ﴿لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ.. ﴾
- 3) إيقاع حرف الزاي في: ﴿ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٦٤ ﴾ وَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾.
  - 4) وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٦٢﴾ و﴿وَلَا يَحۡزُنكَ قَوۡلُهُمُ ...﴿٥٦﴾.

1) استعمل لام الملكية للربط بين الآيات [66، 67، 68] ﴿لِلَّهِ ﴾، ﴿لَكُمْ ﴾، ﴿لَهُو ﴾.

﴿لِلَّهِ مَن فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِۗ﴾،﴿جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ﴾،﴿لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِّ﴾. ولتعزيز الربط بين الآيتين 66 و 67 تخيل صورة #من يتبع الشركاء و يتبع الظن كمن يمشي في ليل مظلم لايدري أين هو ذاهب #.

2) اربط السمع بالأقوال: ﴿يَسۡمَعُونَ ﴿٦٧﴾ قَالُواْ...﴾﴿أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ...﴾﴿قُلُ إِنَّ ...﴾.

قُلِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَكُ فِى ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُلُ إِنَّ ٱللَّهِ مَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴿وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنْ ثُنَا ثُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنْ ثَابَعُهُمْ ٱلْعَذَابَ ٱللَّهِ مَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿٧٠﴾ ﴿وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنْ ثُنَا اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهِ عَلَيْهُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِّايَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ ...﴿٧١﴾

1) صيغة الأمر: ﴿قُلِّ ﴾ ﴿وَٱتَّلُّ ﴾ في بداية الآيتين:

وقُلَ ﴾: أُمِرَ النبي صلى الله عليه و سلم أن يخبر المكذبين بثلاث: تأمل الأرقام 1، 2، 3. ووَاتَلُ ﴾: أُمِرَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلوقصص، نوح ثم الرسل ثم موسى عليهم السلام.

2) لاحظ إيقاع الفاء والتاء في: ﴿يَفْتَرُونَ ... لَا يُفْلِحُونَ ﴾ و ﴿ مَتَلَعٌ فِي ... ﴾.

# متشابهات نجينا وأنجينا:

\_ الأصل في سورة يونس فعل [نجى] اربطه بأول حرف فيه وفي اسم السورة، يونس. والإستثناء فيها: الآيتين 22 و 23 ﴿ لَأِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ عِنْ اللَّهِ عَلَمَّا أَنْجَهُمْ ... ﴾.

سـورة يونس \_

\_ لترسيخ الصورة الذهنية لقصة نوح في سورة يونس عليهما السلام أطلق عليها اسم:

# آيات # على \_ ثم \_ من#

وَٱتۡلُ عَلَيۡمُ نَبَأَ نُوحِ إِذۡ قَالَ لِقَوْمِهِ يَنقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِى وَتَذُكِيرِى بَّايَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓا أَمْرَكُم وَشُرَكَآءَكُم ثُمُّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُم عَلَيْكُم غُمَّة ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى وَلَا فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَ مُورَدُ وَشُرَكَآءَكُم مِّنَ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُم فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٧﴾ فَإِن تَوَلَّيْتُهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُم خَلَيْف وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَهُوا بَايَاتِنَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنْذِينَ ﴿٧٣﴾

الربط بِ ﴿عَلَى ﴾ و ﴿مِنَ ﴾ يفيد كذلك في تمييز قصة نوح عن شبيهاتها في باقي السور.

# متشابهات:

\*\* ﴿... قُلِ آدَعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٩٥﴾ الأعراف

\*\* ﴿... فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾ يونس

\*\*﴿... وَٱشْهَدُوٓاْ أَنَّى بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشۡرِكُونَ ﴿٤٥﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمُّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ سورة هود

- \_ اربط بحرف الفاء في ﴿فَلَا تُنظِرُونِ ﴾ وفي اسم السورة الأعراف.
  - ـ اربط بحرف الواو في ﴿وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ وفي اسم السورة يونس.
- \_ اربط بالثلاث نقط في ﴿ ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴾ والثلاث نقط في اسم السورة هود.

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُامُ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالنَّبِيَالَا فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذرينَ ﴿٧٣﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِهَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبُلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بِاللَّايِنَا فَٱسۡتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بِاللَّالِيَانَا فَٱسۡتَكَبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

\_ ركز على ﴿مِن﴾ في المقطع ﴿وَمَن مَّعَهُ ﴾ و ﴿مِن قَبَلُ ۚ ﴾ كي لاتقول غيرها من المتشابهات.

\_ لاحظ ابتداء الأيتين 74 و 75 بِ ﴿ ثُمُّ بَعَثْنَا ﴾.

# متشابهات:

\*\*﴿... فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿١٠١﴾ الأعراف

\*\*﴿... فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبَلُ ۚ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٧٤﴾ يونس

المتشابهة التي ذكر فيها لفظ الجلال تسبق.

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَلَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ قَالُوۤاْ أَجِئۡتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحُرٌ هَلَذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَالَةً وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي عَالِمَ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي لِكُلِّ سَحِارٍ عَلِيم ﴿٩٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱللَّهُ مَّهُ وَسَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُلْقُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَا اللَّهُ اللّهُ عَلَمَا اللّهُ اللّهُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُصلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٨٨﴾ وَيُحِقُ ٱللّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

لاحظ: 1) فعل [جاء] والتقارب في المعنى مع فعل أتى ﴿ أَنُّتُونِي ﴾.

<sup>2)</sup> لاحظ إيقاع باء الجر في ﴿ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ و ﴿ بِكُلِّ ﴾ لتعزيز الربط بين الآيتين 78 و79.

<sup>3) ﴿</sup> سَيُبَطِلُهُ } له نفس الجدر والباطل وضده الحق: ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾.

وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْمَ أَن يَفْتِهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٨٢﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يَاقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ﴿٨٤﴾ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَكِنا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلْمِينَ ﴿٨٥﴾ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلْكَانِمِينَ ﴿٨٦﴾

\_ لاحظ إيقاع الميم في آخر الآيتين [82، 83]. انتشار ﴿عَلَىٰ ﴾ وإيقاع الحروف المشتركة بين ﴿ لَا تَجْعَلْنَا ﴾ و﴿ وَنَجِّنَا ﴾ .

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِیْهِ۔ بِّایَلتِنَا فَٱسۡتَکۡبَرُواْ وَکَانُواْ قَوْمًا مُّجۡرِمِینَ ﴿٧٥﴾ یونس

الآية 75 في سورة يونس فريدة في القرآن الكريم بتأخير ﴿ إِلَيْ لَيْنَا ﴾ على ﴿ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ ، وجاءت مقدمة في ما سواها من المتشابهات.

﴿... عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِم أَن يَفْتِنَهُم ۚ ... ﴿ ٨٣ ﴾: ﴿ وَمَلَإِيْهِم ﴾ كذلك فريدة في القرآن الكريم.

وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَآجُعَلُواْ بِيُوتَكُمُ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَيِنَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُّ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَيِنَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُّ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وَيَنَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكُّ رَبَّنَا أَمُولِهِمْ وَٱشْدُدُ عَلَىٰ قُلُومِهُمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٨٨﴾ وَقَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُونُكُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٨﴾

بعد الدعاء ﴿رَبَّنَا ﴾، ﴿رَبَّنَا ﴾، ﴿رَبَّنَا ﴾، ﴿رَبَّنَا ﴾، ﴿رَبَّنَا ﴾ 3 مرات، جاءت الإستجابة: ﴿قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَّا ﴾.

قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمُا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨٩﴾ وَجُودُهُ بَعْيًا وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ وَجُودُهُ بَعْيًا وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِهِ بَنُواْ إِسۡرَٓءِيلَ وَأَنا مِن ٱلْمُسۡلِمِينَ ﴿٩٩﴾ قَالَ ءَامَنتُ بَهِ بَنُواْ إِسۡرَٓءِيلَ وَأَنا مِن ٱلْمُسۡلِمِينَ ﴿٩٩﴾ وَاللَّانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفۡسِدِينَ ﴿٩٩﴾ فَٱلۡتِوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَعَافِلُونَ فَٱلۡمُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَعَافِلُونَ فَٱلۡمُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَعَافِلُونَ فَالْمُونَ لِمَنْ خَلَفُكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَعَافِلُونَ فَالْمُونَ لِمَنْ خَلَفُكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَعَافِلُونَ فَعْمَ لُكُونَ لِمَنْ خَلَفُكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَعَافِلُونَ وَعَلَى عَالَيْهُ وَلَوْلَ لَكُونُ لِمَنْ فَلُونَ لِمَنْ مَالِمُونَ لِمَنْ عَلَى اللَّهُ وَلَوْلَ لَعُرَالُونَ لَوْلَ لَتُ لَعُلُونَ لِمَنْ اللَّهُ اللَّهِ مَا لَعَلَى اللَّهُ الْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَعَالِمُونَ لَعْلَونَ لِمَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ لَا عَلَالُهُ مَا لَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِمُ لَا عَلَى اللّهُ الْمُلْكَ عَالِمَ اللّهُ الْعَلَالِمُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لاحظ: 1) ابتداء الآيات [89، 90، 92] بحرف الجيم.

2) فعل اتبع في الآيتين 89 و 90 ﴿وَلَا تَتَّبِعَآنِّ ﴾ و ﴿فَأَتُبَعَهُمُ ﴾.

3) ﴿وَأَنَا ﴾ و ﴿وَآلُنَ ﴾ يشتركان في الحروف.

فَٱلۡيَوۡمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنۡ خَلْفَكَ ءَايَةٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنۡ ءَايَلْنَا لَغَلْلُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مُبَوَّاً صِدْقٍ وَرَزَقَنَهُ مُ مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقَضِى بَيۡنَهُمْ يَوۡمَ ٱلۡقِيمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ فَإِن كُنتَ فِي شَكّ ٱلۡعِلٰمُ إِنَّ رَبَّكَ فَسَلِ اللَّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا مِنَّا إِلَيْكَ فَسَلِ ٱلَّذِينَ يَقۡرَءُونَ ٱلۡكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدُ جَآءَكَ ٱلۡحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا مِنَّالُ اللّذِينَ كَذَّبُواْ بَالِيَلْتِ ٱللّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُمْ كُلُونَ مِنَ ٱللّهِ مِنَ ٱللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ كُلُونَ مِنَ ٱللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

لتكوين صورة ذهنية للنص الحظ:

<sup>1)</sup> التكرار: ﴿وَايَةً ﴾ و﴿وَايَلْتِنَا ﴾ في الآية 92 و ﴿بَوَّأَنَا ﴾ و﴿مُبَوَّأً ﴾ في الآية 93. (وإيقاع المهزة)

<sup>2)</sup> انتشار فعل [كان] في الأيات [93، 94، 95].

 <sup>3)</sup> الحق وفعل جاء في ﴿لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ و﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ ... ﴾ و ﴿وَلَوْ جَآءَتُهُمْ
 كُلُّ ءَا يَةٍ ﴾ للربط بين الآيات [94، 95، 96].

<sup>4)</sup> التعقيب في الآيتين 96 و 97 على ما جاء في الآية 92.

\*\*﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسۡرَٓءِيلَ مُبَوَّاً صِدْقٍ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٩٣﴾ يونس

﴿حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ ﴾ فريدة في القرآن الكريم وجاء في باقي المتشابهات ﴿مِن ٱبَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ ﴾. (اسم النبي يونس، يونس ابن مَتَّا، اربط ﴿حَتَّىٰ ﴾ ب [مَتَّا]: [حتَّى ــ متَّا]، نفس الوزن.)

- ﴿ يَقْضِى ﴾ تتشابه مع ﴿ يَحْكُم ﴾ إن شأت قل: قصة يونس عليه السلام، مع الحوت قضاء وقدر.

إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهُمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَآءَ ثُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُمْ إِلَا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّيْنَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ ثُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِتَفْسِ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ ثُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِتَفْسِ مَن يُؤْمِنُ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠١﴾ فَهُلُ يَنتَظِرُواْ مَاذَا فِي السَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى ٱلْأَيْنِثُ وَٱلنَّذِينَ عَلَى ٱلنَّيْطِرُواْ إِنِّى مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿١٠١﴾ فَهَلُ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ حَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَانتَظِرُواْ إِنِّى مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿١٠١﴾ فَهِلُ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامُ ٱلَّذِينَ عَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلُ قَانتَظُرُواْ إِنِّى مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿١٠١﴾ فَهُلُ يَنتَظِرُونَ اللهِ مِثْلُ أَيَّامُ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُوجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ فَلُ يَآيُّهُمَ النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِ مِّ وَلَاكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهُ ٱلَذِينَ عَلَا أَعْبُدُ ٱللَّهِ مِلْكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَن وَوْمِ لَا يُولُونَ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَن وَلَا مِنُ اللّهُ وَلَاكِنَ أَعْبُدُ ٱلللّهُ وَلَاكِنَ أَعْبُدُ ٱلللّهُ وَلَاكِنَ أَعْبُدُ ٱلللّهُ وَلَاكِنَ أَعْبُدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ وَلِ اللّهُ وَلَكِنَ أَعْبُدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَى مَا مُؤْمِنِينَ وَلَاكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَا أَعْبُدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْ أَلَالِكُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

لاحظ: 1) ابتداء ثلاث آيات متتالية، [97، 98، 99] بِ ﴿ وَلَوْ ﴾، ﴿ فَلَوْ لَا ﴾، ﴿ وَلَوْ ﴾.

<sup>2)</sup> انتشار مشتقات ﴿آمَنَ ﴾ في كل آيات المقطع ما عدا الآية 102.

<sup>\*\*</sup> هذا الربط يفيد في تثبيت ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٠١﴾ كِي لاتقول: ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ السلمين﴾.

<sup>3)</sup> مشتقات [نظر ] في الأيتين 101 و 102.

قُلْ يَنَائُيُّا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّدَكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجُمَكَ لِللِّينِ عَنْهُ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ عَنِيفًا وَلَا تَكُونَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكُ إِذًا مِّنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَلاَ يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكُ إِذًا مِّنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللَّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يُمْسَمِنُ ٱللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ ۚ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ هُو وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضَلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ عَمْن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ وَاللهِ مَا يَرْدِكُ مِنَا اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُن اللهُ أَن اللهُ اللهُ وَمُن أَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿١٠٤ ﴾ وَٱتَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكُ وَاصِيرَ وَمَن ضَلَ اللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿١٠٩ ﴾ وَٱتَبْعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصِيرَ وَمَن ضَلَ الللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿١٠٩ ﴾ وَٱتَبْعُ مَا يُوحَى إِلَيْكُ وَاصِيرَ حَتَى يَخَكُمُ ٱلللهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴿١٠٩ ﴾

اربط بما كتب بنفس اللون.

# متشابهات<u>:</u>

\*\* ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ ۚ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١٧ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ عَمْنَ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ يونس

السورة الأطول جاء فيها ﴿يَمْسَسُكُ ﴾ مرتين.

متشابهات: (الضر والنفع) في سورة يونس:

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

الأصل في سورة يونس تقديم الضر على النفع عدا الآية 106 في أو اخر السورة، جاء فيها النفع مقدم على الضر.

# الجزء الأول

\*\* ﴿ قُلْ يَآ أَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمٍ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِ ﴿ ١٠٨ ﴾ يونس \*\* ﴿ مَّن ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِ ﴾ ... ﴿١٥﴾ الإسراء

\*\* ﴿ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ ٢٠ ﴾ النمل

\*\* ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ﴿ ٤١﴾ الزمر

الجملة الأصغر للسورة الأقصر: الزمر.

# الجزء الثاني

\*\*﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ يونس

\*\*﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبُعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ الإسراء

\*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ النمل

\*\* ﴿...وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿٤١﴾ الزمر

1) المتشابهتين في سورتي يونس والزمر متطابقتين.

2) في سورة النمل جاء جزء صغير من المتشابهة ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾، اربطه بصغر النملة.

متشابهات ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ﴿ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

\*\* ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٦﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ الأنعام

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَنِي وَلَكِنِ آنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ عَعَلَهُ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ فَإِن آسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَنِيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكُلًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٤٣ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ يونس

\*\* ﴿إِنَّمَاۤ أُمِرُتُ أَنۡ أَعۡبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلۡبَلَدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرُتُ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٩ ﴾ النمل

\*\* ﴿ قُلُ إِنِّى أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ١١ ﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٢ ﴾ الزمر \*\* ﴿ قُلُ إِنِّى نُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٢٦ ﴾ غافر

- 1) جاء لفظ ﴿أَوَّلُ ﴾، الأنعام والأعراف والزمر.
- 2) جاء لفظ ﴿ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ في الأعراف، ويونس (الموضع الثاني).

# روابط الآيات

سور، هود: ص 2

يوسف: ص 21

الرعد: ص 34

إبراهيم: ص 43

الحجر: ص 49

النحل: ص 56

الإسراء: ص 74



إعداد: وفاء علوي

# سورة هود بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَنُهُ ثُمَّ فُصِلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ ( ) أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ ٢ ﴾ وَأَنِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمتِّعْكُم مَّتَنعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿ ٢ ﴾ وَأَنِ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمتِّعْكُم مَّتَنعًا حَسَنًا إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُم وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضَلٍ فَضَلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِي آفَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿ ٣ ﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم وهُو كُلِي فَضَلٍ فَضَلَهُ وَإِن تَولَّوْا فَإِنِي آفَةُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿ ٣ ﴾ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُم وهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٤ ﴾ أَلاّ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلًا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُعلِي فَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٤ ﴾ أَلاّ إِنَّهُم يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُعْلِدُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّكُ مِ اللَّهُ إِنَّهُ مِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلِي وَا قَمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَا إِنَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمِلْهُ وَلَ إِنَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلَمُ إِلَاتُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ وَمَا يُعْلِئُونَ إِلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِولُ هُمْ اللْمُلَالُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الْمَوْلِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمِعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ وَمَا يُعْلِمُونَ وَمَا يُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ الل

1) للربط بين الأيات الثلاث الأولى: في [الأية 1] جاء الحديث عن الكتاب الحكيم، وفي [الآية 2] عن جزء من الأحكام أي عبادة الله وحده. وفي [الآية 3] عن جزء من العبادة أي الإستغفار والتوبة.

2) تأمل ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر، لاحظ انتشار حرف الراء.

# متشابهات:

\*\* ﴿ الَّرْ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ ءَايَاتُهُ وَثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ ١ ﴾ هود

\*\* ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتُ ءَايَاتُهُ وَتُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ٢﴾ فصلت

في سورة هود بعد ﴿ الرَّ كِتَابُ ﴾ ابدأ بالهمزة: الهمزة في ﴿ أُحْكِمَتُ ﴾ تسبق الفاء في ﴿ فُصِّلَتُ ﴾. والجملة الأطول في السورة الأطول: في سورة هود جاءت [أحكمت و فصلت]. وفي سورة فصلت جاءت [فصلت] فقط.

أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللَّهُۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾ وَأَنِ ٱسۡتَغَفِرُواْ رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلٍ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِيْ آخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾ سورة هود

\_ جاء نفس اللفظ ﴿وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ ﴾ في قصة هود وشعيب عليهما السلام. وفي قصة صالح، عليه السلام، جاء لفظ ﴿فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيۡهِ ﴾.

- في الآية 3 اربط ﴿يُمَتِّعُكُم مَّتَاعًا حَسَنًا ... وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ بالبشرى: ﴿وَبَشِيرٌ ﴿٢﴾

- 1) لما تقرأ ﴿لِيَسۡـتَخۡفُواْ﴾ و ﴿يَسۡـتَغۡشُونَ﴾ آية 5، تذكر ﴿مُسۡـتَقَرَّهَا ﴾﴿وَمُسۡـتَوۡدَعَهَاۚ﴾ آية 6 و ﴿سِتَّةِ ﴾ آية 7.
  - 2) لتعزيز الربط لاحظ إيقاع ﴿وَمَا ﴾ في آخر الآية 5 وبداية الآية 6 و[ الهاء] في الآيتين 6 و7.
- 3) الربط بِ ﴿عَلَى ﴾ في ﴿إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ و﴿عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ يفيد أيضا في تمييز الآية 7 عن شبيهتها: ﴿وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّام ... ﴾.

وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ وَلَئِنَ أَخَدُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَجْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ عِم الْخَرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَجْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ عِم مَا كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُوسُ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنَ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُوسُ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُوسُ كَفُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهُ لَقُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهُ لَقُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَا رَحْمَةً ثُمَّ نَوْعَهَ إِنَّهُ لَقُولُ فَعُورٌ ﴿٩﴾ وَلَئِنْ أَذَقْنَا أَلْوَلِكُ فَعُمْ وَلَا لَكَالِكُ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ إلَّا ٱلْذِينَ صَرَاوًا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُولَائِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾

لاحظ: 1) ﴿ وَلَئِن ﴾ الأربع، وإيقاع حرف الهمزة في ﴿ أُخَّرُنَا ﴾، ﴿ أَذَقْنَا ﴾، ﴿ أَذَقُنَا ﴾ واللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّذِينَ ﴾ واللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّذِينَ ﴾ .

2) ﴿لَيَقُولَنَّ ﴾ اللام منصوبة، ﴿لَيَقُولُنَّ ﴾ اللام مرفوعة، ﴿لَيَقُولَنَّ ﴾ اللام منصوبة. في الآيات [7، 8، 10] على التوالي.

اربط الصبر بضده ضيق الصدر . ﴿صَبَرُواْ ﴾ \_ ﴿وَضَائِقُ بِهِ عَدْرُكَ ﴾.

إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُوْلَـَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿١١﴾ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقُ بِهِۦ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكُ ۚ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾

﴿صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ﴾ [هود: 11] فريدة. وجاء في باقي المواضع ﴿ عَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾.

اربط لفظ كبير في ﴿لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ [هود: 11] بِ ﴿عَذَابَ يَوْم كَبِيرٍ ﴾ [هود: 3].

فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَلُهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مَلَكُ إِنَّمَ آئِتُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَلُهُ قُلُ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مَفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ السِّتَطِعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿١٣﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَنَاهُواْ اللَّهُ إِلَهُ إِلَّا هُوَ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿١٤﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوْةَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللل

- 1) ﴿مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾،﴿أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَاهُ ﴾،﴿أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾: الضمير يعود على القرآن الكريم. تتبع قول الكفار: ﴿لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَآءَ مَعَهُۥ مَلَكُ ﴾،﴿أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ ﴾.
  - 2) ﴿ مُنتَهُ في ﴿ ٱسْتَطَعْتُم ﴾ و ﴿ يَسْتَجِيبُواْ ﴾ للربط بين الآيتيين 13 و14.
  - 3) الرابط بين الآيتيين 14 و15 ﴿مُّسْلِمُونَ﴾: المسلم الحق يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والكافر يرجو ﴿ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾ فقط.

مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١٥ ﴾ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّالِّ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبِلْطِلْ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٦ ﴾ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ عَلَيْكِ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ عَلَيْكِ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ عَن ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَ أَكْثَرَ وَمِ عَلَىٰ مَنْ يَاللَّالُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَ أَكُثَرَ وَمِن عَلَيْهِ مِن يَا لَهُ مِنْ وَاللَّهُ مَنُونَ ﴿ ١٧﴾ أَلْتَالُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَ أَكُثَرَ وَلَا مِن مُن وَاللَّهُ وَمِن اللَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ١٧﴾ ﴾

- 1) في الآية 15 ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴾ وفي الآية 16 جزاؤهم ﴿ فِي ٱلْأَخِرَةِ ... ﴾.
  - 2) لاحظ فعل كان في الآيات الثلاث.
- 3) لما تقرأ ﴿ إِلْطِلٌ ﴾ تذكر ﴿ يَيِّنَةٍ ﴾ والآية 17 (لاحظ التضاد في المعنى والاشتراك في حرف الباء).

# <u>متشابهات:</u>

﴿.. لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [هود: 17] متشابهة، لتثبيتها، اربطها بِ ﴿أُوْلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ ﴾ قبلها في نفس الآية.

أَفَمَنُ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُر بِهِ مِن ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ مِن ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَ أَكُنَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ وَيَهُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُ لَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿١٨﴾

- 1) لاحظ ابتداء الآيتين بسؤال: ﴿أَفَمَن ﴾ آية 17 و﴿وَمَنْ أَضْلَمُ ﴾ آية 18.
- 2) ثبت المتشابهة ﴿وَمَنْ أَظُلَمُ ﴾ بالواو، بما قبلها ﴿وَمِن قَبْلِهِ ﴾ ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ﴾.
- 3) هاء الضمير في ﴿وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ﴾ ﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ ﴾ تعود على القرآن الكريم.

وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْلَائِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَدُ هَلَوُلاَءِ ٱللَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿١٨ ﴾ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَعُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَلِفِرُونَ ﴿١٩ ﴾ أَوْلَئِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يَنْ مَلَ وَفَلَ عَنْهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنَ أَوْلِيَاءً يُضَعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُوا عَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ يَصْعَمُ وَالْأَصَّةُ فَى الْأَخِرَةِ هُمُ الْمُعَلِمُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ وَمَمْ أُولَا يَلْعَلَى اللَّعَمَى وَالْأَعْمَى وَالْأَصَّلِمِينَ فَلَا الْفَرِيقَيْنِ كَالُاعُمَى وَالْأَصِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ٢٢ ﴾ وَاللَّكُ مَن اللَّهُ لِمَعْمَى وَالْأَصَمِيرِ وَٱلسَّمِيعَ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ٢٤ ﴾

- 1) ﴿ أُوْلَكِكَ ﴾ و ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في النص تعود على الفريق الأول. ﴿ مَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۗ ﴾. والفريق الثاني هم: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّمَ ... ﴾.
  - 2) الفريق الأول، ﴿كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَمِّ ﴾ والفريق الثاني، ﴿ٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾.
- 3) عزز الربط بين الآيات بإيقاع فعل [كان]. و ﴿ خَسِرُ وَ الْأَخْسَرُ و نَ ﴾ في آيتين متتاليتين.

متشابهات \*\* ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْأَخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿ ٤٥ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ ١٩ ﴾ هود جاءت آية الأعراف بِ ﴿ هُمْ ﴾ واحدة وجاءت آيات هود و[يوسف: 37] و [فصلت: 7] بِ ﴿ هُمْ ﴾ مرتين.

- 1) للربط بين القسم الأول والقسم الثاني في السورة: جاء ﴿مَثَلُ ﴾ و﴿مَثَلًا ﴾ في الآية 24 وبعدها بدأت الآيات تضرب الأمثال بقصص الأقوام الغابرة كعادة القرآن الكريم في الدعوة وتربية النفوس.
- 2) الربط بالحروف في ﴿... يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ ٱلْمَلاُّ... ﴾ يفيد ايضا في تثبيت الفاصلة: ﴿أَلِيمٍ ﴾.
  - 3) تأمل إيقاع حرف العين في ﴿رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ وَفَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ ﴾ كي لاتقول ﴿رَحْمَةً مِّنْهُ ﴾.

# متشابهات:

﴿ فَقَالَ ٱلۡمَلَأُ ﴾ بالفاء لم ترد إلا في سورتي [هود: 27]وا[لمؤمنون: 33] (في قصة نوح عليه السلام).

قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَاتَلِنِي رَحْمَةً مِّنَ عِندِهِ فَعُمِّيَتَ عَلَيْكُمُ أَنُأَزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَلقُومِ لَآ أَسْلَكُمُ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِم وَلَكِنِي أَرَاكُمُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَلقَوْمٍ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ ءَامَنُوا ۚ إِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِم وَلَكِنِي أَرَاكُم فَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿٢٩﴾ وَيَلقَوْمٍ مَن يَنصُرُنِي مِن ٱللَّهِ إِن طَرَدتُهُم أَفَلَا تَذكَّرُونَ ﴿٣٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لِكُمْ عِندِي خَزَائِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّ إِنِّي مِلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي ٓ أَعْيُنُكُم لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللّهُ خَيرًا ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيۤ أَنفُسِهِمْ إِنِّى إِذًا لَمِنَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ خَيرًا ٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيۤ أَنفُسِهِمْ إِنِّى إِذًا لَمِنَ الطَّالِمِينَ ﴿٣١﴾

\*\* ﴿قُل لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّى مَلَكَ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ قُلُلْ اللَّهِ عَلَىٰ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ الأنعام يُوحَىٰ إِلَىٰ قَلُلْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ الأنعام

\*\* ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَائِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٣٦﴾ هود

- 1) جاء لفظ ﴿ وَلا آُقُولُ ﴾ 3 مرات في آية سورة هود اربطها بثلاثة حروف في اسمها.
  - 2) لم ترد ﴿ وَ لا آقُولُ ﴾ دون ﴿ لَكُمْ ﴾ في سورة الأنعام.
- 3) بعد ﴿ إِنِّى مَلَكٌّ ﴾،الهمزة في ﴿إِنْ أَتَبِعُ﴾ تسبق الواو في ﴿وَلَاۤ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزۡدَرِى أَعۡيُنُكُمُۗ ﴾ في سورة هود.

وَلاَ أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِّى مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزُدَرِى أَعْيُنُكُمُ لَنِ يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنفُسِهِمْ إِنِّى إِذًا لَّمِنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿٣٦﴾ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَلدَلْتَنَا فَأَكُرُتَ جِدَلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ فَاكُثَرَتَ جِدَلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَتُمُ بِمُغْجِزِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا يَنفَعُكُم نَصْحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُم هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَا يَنفَعُكُم نَصُحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُم هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَا يَنفَعُكُم نَصُحِى إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُم مُولَى وَأَنْ بَرِيءَ ثُمُ مِنَ اللَّهُ يُولِدُهِ وَاللَّهُ مُن اللَّهُ يُرِيدُ أَن اللَّهُ يُولِدُ وَاللَّهُ وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاثُهُ قُلُ إِنِ آفَتَرَيْتُهُ وَ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءَ ثُولُكُ مِوالَى اللَّهُ مِيلِكُ اللَّهُ عُلَى إِنْ كَانَ اللَّهُ يَنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَى إِن الْمَالِيْفِ تُولُونَ وَنَ مُنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُولُونَ وَى الْمُ اللَّهُ مَا لَكُونَ وَاللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ

1) 3 مرات ﴿ وَ لا الله الله عنه الله الله 31 توحي بكثرة الكلام و تذكر بِ ﴿ فَأَكْثَرُتَ جِدَالَنَا ﴾ في الآية 32.

2) لاحظ انتشار الراء في الآيتين 34 و 35.

أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَنَهُ قُلُ إِنِ ٱفۡتَرَيْتُهُ فَعَلَىؓ إِجۡرَامِی وَٱناْ بَرِیۤ ۚ مِّمَّا تُجۡرِمُونَ ﴿٣٥﴾ وَأُوحِی إِلَی نُوحٍ اَنَّهُ لَن يُوۡمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدۡ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسَ بِمَا كَانُواْ يَفۡعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَيَصۡنَعُ ٱلۡفُلُكَ وَٱصۡنَع ٱلۡفُلُكَ بِأَعۡمُنَعُ الۡفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ بِأَعۡمُنَعُ الْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ بِأَعۡمُنَعُ الْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مِلْأٌ مِّن قَوْمِهِ مِن عَوْوِاْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسۡخَرُواْ مِنّا فَإِنّا نَسۡخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تَسۡخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ مَلَا مُقَيمٌ ﴿٣٩﴾ تَسۡخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعۡلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْذِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾

التكرار من الفنون البلاغية في القرآن الكريم.

\*\* ﴿... فَلَا تَبْتَئِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ وَآصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا...﴿٣٧﴾ هود

الربط بالفاء بين ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ و ﴿ ٱلْفُلُكَ ﴾ يفيد أيضا في تثبيت يفعلون كي لا نقول يعملون.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ هود

\*\* ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمُرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيُنِ الْفَوْلُ مِنْهُمُ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ﴿٢٧﴾ المؤمنون وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمُ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ﴿٢٧﴾ المؤمنون

آية هود مبنية على الاختصار وآية المؤمنون أطول لأن قصة نوح فيها مبنية على التفصيل.

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمُرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسَم ٱللَّهِ مَجْرِبُهَا وَمُرْسَلهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤٤﴾ وَهِى تَغْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ آبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَلْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَنْفِرِينَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَلْبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَنْفِرِينَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَلْبُنَى ٱلْكَنْفِر مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَا تَكُن مَع اللَّهِ إِلَّا مَوْجُ أَلِكُنْفِرِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَقِيلَ يَنْهُمُ وَاللَّهُ عَرَقِينَ ﴿٤٤﴾ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ ٱللَّهُ عِمْ اللَّهُ وَيَاسَمَاءُ مَن رَّحِمَ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَيُسَمَاءُ وَقُلِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَيَاسَمَاءُ اللَّهُ وَقُضِى ٱلْمُأْمُ وَٱسْتَوتُ عَلَى ٱلْجُودِيُّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

\_ الربط بحرف الحاء في ﴿وَيَحِلُّ ﴾ و﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَمُرُنَا ﴾ و﴿ٱحۡمِلُ فِيهَا ... ﴾ مهم جدا لتثبيت حتى الأنها تتشابه مع ﴿فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ و ﴿وَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ في السورة.

و ﴿ أَحْمِلُ فِيهَا ﴾ تتشابه مع ﴿ اسْلُكْ فِيهَا ﴾ [المؤمنون: 27].

# \_ تفصيل الآية 44 لتيسير حفظها:

1 عَلَى الْمُودِيِّ وَقِيلَ مَآءَكِ وَيَاسَمَآءُ أَقَالِعِي وَغِينَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمُرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ وَقِيلَ يَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَاسَمَآءُ أَقَالِعِي وَغِينَ ٱلْمَآءُ وَقُضِي ٱلْأَمُرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بِعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾.

\_\_\_\_\_\_\_ \*\*﴿قُلۡ يَلْقَوْمِ آعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعۡلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُۥ عَلَقِبَهُ ٱلدَّارَّ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلظَّللِمُونَ ﴿١٣٥﴾ لِالنعام

\*\* ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ ۚ وَكُلَّمَا ۚ مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَّا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٣٩﴾ هود

نطبق الترتيب الأبجدي: التاء في ﴿ تَكُونُ ﴾ تسبق الياء في ﴿ يَأْتِيهِ ﴾.

قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسُلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَالَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ (٤٧) وَيَلَ يَانُوحُ آهْبِط بِسَلَمٍ مِّمَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَم مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨ ﴾ تِلْكَ مِن أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَ آنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٨ ﴾ تِلْكَ مِن أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ٓ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَ آنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا لَا قَاصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩ ﴾

لاحظ: 1) تقارب المعنى بين العلم و نبأ: ﴿ أَنْبَآءِ ﴾ و ﴿مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ ﴾ و ﴿ تَعْلَمُهَآ ﴾ في الآيتين47 و49. 2) انتشار من في: ﴿مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾، ﴿ بِسَلَم مِّنَّا ﴾، ﴿مِّمَّن مَّعَكُ ۚ ﴾، ﴿مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيمٌ ﴾، ﴿مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ ﴾، ﴿مِن قَبْلِ هَاذَاً ﴾.

تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا ۖ فَٱصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَاْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ (ربط بين الآيتين بِـ: ﴿إِلَيْكُ ﴾ و﴿وَإِلَىٰ ﴾ وإيقاع حرف العين في آخر الآية 49 وبداية الآية 50.

#### متشابهات:

- \*\* ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ آل عمران
- \*\* ﴿ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ ۚ إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا ۖ فَٱصْبِرُ ۖ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ هود
- \*\* ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾ يوسف
- \_ لاحظ التطابق في آيتي آل عمران ويوسف لتثبيتها تذكر مريم ويوسف عليهما السلام، وتشابه ابتلاءهما. \_ \_ في آية سورة هود اربط ﴿تِلْكَ ﴾ و ﴿ وُحِيهًا ﴾ (صفة التأنيث) بسفينة نوح عليه السلام (إسم مؤنث).

وَاكَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ ٱغَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ يَلْقَوْمٍ لَا مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ وَيَلْقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ لَا أَشَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِيْ أَفَلَا تَغْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَيَلْقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ﴿٥٢﴾ قَالُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ قَالُواْ يَهُونُوا إِلَىٰ قُولِكَ وَمَا خَنُ لِكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ عَلَيْكُم مِّدُرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُولِكَ وَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ عَلَيْكُم مِّدُولُونَ فَوْلِكَ وَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ }

لاحظ: 1) الأسلوب المشترك بين الآيتين 50 و 51، أداة نفي وبعدها أداة حصر إلا: إِمَا لَكُم ... إِلَّا ﴾ و ﴿ لَآ أَسَّلُكُم ... إِلَّا ﴾.

- 2) إيقاع الفاء في ﴿إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَ نِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٥١ ﴾ وَيَلْقَوْمِ ٱسْتَغَفِّرُواْ رَبَّكُمُ ﴾ للربط بين الآيتين ولتثبيت فطرني كي لاتقول ﴿إِلَّا عَلَى ٱللَّهَ ﴾.
- 3) بعد نهي نبي الله هود قومه: ﴿وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ ﴾ كيف كان رد هم بالنفي 3 مرات: ﴿... مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِح ... وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣ ﴾.

#### متشابهات<u>:</u>

- \*\* ﴿... إِنْ أَنُّمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴿ ٥ ﴾ هود، قصة هود.
- \*\* ﴿... إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَنِي أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَلقَوْمِ ٱسْتَغُفِرُواْ رَبَّكُمُ ﴾ هود، قصة هود. لتثبيت ﴿مُفْتَرُونَ ﴾، ﴿أَسْتَغُفِرُواْ ﴾ لاحظ قاسمهم المشترك، حرف الفاء، والنداء ﴿يَلقَوْم ﴾

قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِي عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٥٣﴾ إِن تَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ عَالِهَتِنَا بِسُوّءٌ قَالَ إِنِي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤاْ أَنِيۤ بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿٥٤﴾ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمُّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾

لاحظ: 1) ﴿ وَالْهَتِنَا ﴾ للربط بين الآيتين 53 و54.

2) إيقاع [د] و [دو] في: ﴿أُشُهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ ﴾ و ﴿دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِي ﴾ في الآيتين 54 و 55.

# متشابهات: ﴿ ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ ٥٥ ﴾ سورة هود

اربط الثلاث نقط في ﴿ ثُمَّ ﴾ بِثلاث حروف في اسم السورة هود كي لاتقرأ ﴿ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾.

مِن دُونِهِ ۚ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿٥٥﴾ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَٱ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدُ أَبُلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ ۚ هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَٱ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدُ أَبُلَغْتُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخَلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيًّا إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ ﴿٥٧﴾

- 1) في ﴿فَكِيدُونِي جَمِيعًا ﴾ تعدد. وفي ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ ﴾ توحيد. (تضاد المعنى).
  - 2) ﴿مُّسْتَقِيم ﴾ و﴿وَيَسْتَخْلِفُ ﴾ للربط بين الآيتين 56 و57.
- 3) لاحظ ﴿إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ﴾ في ﴿إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾ و﴿ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ ﴿٥٧﴾.

# متشابهات: ﴿ وَلَا تَضُرُّ و نَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدُ أَبْلَغَثُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِۦٓ إِلَيْكُمْ ۚ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّى قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُۥ شَيَّأَ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٥٧﴾ سورة هود

\_ لاحظ تكرار حرف النون ثلاث مرات في الآية 57 اربطها بِثلاث حروف في اسم السورة هود كي لاتقرأها بحذف النون، ﴿ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيِّأً ﴾ [التوبة: 39].

فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدُ أَبُلَغَثُكُمْ مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ ٓ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيًّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ (٥٧ ﴾ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَيْنُهُم مِّنَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ (٥٨ ﴾ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُواْ بَايَاتِ رَبِّهُ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَٱتَبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٥٨ ﴾ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُواْ بَايَاتِ رَبِّهُ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَٱتَبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ هُودٍ ﴿٥٩ ﴾ وَأُنْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱللَّذِي اَلَّهُ مَا لَقُهُم مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ اللهُ بُعُدًا لِقَالِ يَقَوْمِ الْعَبُدُواْ ٱللّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ ... (٦٠ ﴾ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا قَالَ يَلَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ ... (٦٠ ﴾

- 1) ﴿ وَيَسۡتَخۡلِفُ رَبِّى قَوۡمًا غَيۡرُكُمُ ﴾ توحي بهلاك عاد فجاء في الاية بعدها ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمۡرُنَا ... ﴾ اربط كذلك بالتقارب في المعنى بين ﴿ حَفِيظ ﴾ و ﴿ خَيْنَا ... وَ خَيْنَا وَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْ
  - 2) لاحظ حرف العين في آخر الآية 58 وانتشارها في الآيتين 59 و60.
    - 3) إيقاع همود في و في في الربط بين الأيتين 60 و 61.

# متشابهات: ﴿ فَجَّيْنَا ﴾ و ﴿ أَنَجَّيْنَا ﴾.

\_ الأصل في سورة هود، ﴿خَبَّيْنَا﴾ باستثناء الآية 116.

﴿... إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مُنهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُثْرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿١١٦﴾.

﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ... ﴿ ٥٨ ﴾.اربط بالواو بين ﴿ وَلَمَّا ﴾ وقصة هُود.

متشابهات: ﴿قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ﴾ هود.

\*\* ﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱغَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمُ إِلّا مُفْتَرُونَ ﴿٥٠﴾ هود \*\* ﴿وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا ۚ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱغَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسۡتَعۡمَرُكُمۡ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمُّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿٦٦﴾ هود

- 1) جاء نفس اللفظ في قصص نوح، هود، صالح وشعيب، عليهم السلام، في سورة الأعراف.
- 2) في سورة هود: الهمزة في ﴿إِنْ أَتُّمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ ﴾ تسبق الهاء في ﴿هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ﴾.

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهُ مَا لَّكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُو أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُم فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦٦ ﴾ قَالُواْ يَنصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَا نَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَالَىٰ يَنقُومِ هَا ذَا اللَّهُ مَلَّ اللَّهُ مَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ إِن كُنتُ عَلَىٰ اللَّهِ إِن عَصَيْتُهُ وَاللَّهُ مَلَى مِنهُ رَحْمَةً فَمَن يَمْصُرُ فِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَاللَّهُ وَمَا تَرْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٦ ﴾ وَيَاقَوْمِ هَاذِهِ عَلَىٰ اللّهِ لَكُمْ عَايَةً فَمَن يَمْصُرُ فِي مِن ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَاللَّهُ وَمَا تَاكُمُ عَلَىٰ اللّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَاللّهُ وَلَا تَرْعُونَا إِلَىٰ اللّهُ اللّهِ لَكُمْ عَلَيْهُ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهِ لَكُمْ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ ذَاكِكَ وَعُدٌ وَعَدْرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيّامٍ ذَاكُ وَعُدُ مَا عَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴿ وَهِ هَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَاكِكَ وَعُدُ مَكُوبٍ ﴿ وَهِ هَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَاكُ وَعَدُ اللّهُ لَكُمْ مَكُذُوبٍ ﴿ وَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللل الل

1) الميم والجيم في ﴿قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴿ ٦٦ ﴾... مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاذَأً ﴾ والباء في آخر الآية 61 وفي الآية 62.

2) معنى ﴿شَاكِّ ﴾ ضد معنى ﴿بَيِّنَةٍ ﴾ للربط بين الأيتين 62 و 63.

3) لاحظ إيقاع الحروف في: ﴿تَزِيدُونَنِي﴾ و﴿نَاقَةُ ﴾ كذلك ﴿قَرِيبٌ ﴾ و﴿فَعَقُرُوهَا ﴾.

## متشابهات:

﴿... وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا ٓ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿٦٢﴾ هود.

﴿ ... وَقَالُوٓا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿ ٩ ﴾ إبراهيم.

\_ في سورة هود ﴿تَدُعُونَآ ﴾، الخطاب موجه للنبي صالح (مفرد).

\_ في سورة إبراهيم ﴿تَدُعُونَنا ﴾، الخطاب موجه للرسل (جمع).

- 1) ﴿تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ آية 65 إيذان بهلاك ثمودا ﴿فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ آية 66.
  - 2) حرف الخاء في ﴿خِزْيِ ﴾ و ﴿ وَأَخَذَ ﴾ للربط بين الآيتين 66 و 67.
  - 3) لاحظ تكرار ثمودا في الآية 68 وتكرار سلام في الآية التي تليها.

متشابهات ولما \_ فلم ﴿ جَآءَ أَمْرُنَا ﴾:

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ... ﴿ ٥٨ ﴾ هود

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَبَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ... (٢٦ ﴾ هود

\*\*﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا ... ﴿٨٢﴾ هود

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَبَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ... ﴿ ٩٤ ﴾ هود

(1) ﴿فَلَمَّا ﴾: الفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب والسرعة.

\_ في قصة صالح عليه السلام، ذُكر قبل ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا ... ﴾ أن موعد هلاكهم قريب: ﴿ ... تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام ... ﴾.

- في قصة لوط كذلك، ذُكرقبل ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا ... ﴾ أن موعد هلاكهم قريب: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾ . (المصدر: المصحف الجامع الموسوعة الإلكترونية)

2) كما يمكننا تطبيق قاعدة الحفظ، الطرفين والوسط: ﴿وَلَمَّا ﴾: في الطرفين ﴿فَلَمَّا ﴾ في الوسط.

## متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَبَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَجَبَّيْنَهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ٥٨ ﴾ هود

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿٢٦﴾ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴿٢٦﴾ هود

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا خَبَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ ٩٤﴾ هود

1) في قصة هود ذكر فعل [نجي] مرتين: ﴿ نَجَيَّنَا ﴾ و﴿ وَنَجَّيْنَهُ مُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيطٍ ﴾, لأن قوم عاد كانوا ذووا أجسام ضخمة وقوة شديدة. تَذَكَّر: ﴿ وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾.

2) ﴿وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ نربط بالياء بين ﴿ٱلصَّيْحَةُ ﴾ و ﴿دِيَارِهِمْ ﴾.

سورة هود

وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَاماً قَالَ سَلَمْ الْفَهَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنيذٍ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٧﴾ وَالَمْ وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَوْيُلَتَى ءَالِدُ وَأَنا عَوْمُرَاتُهُ وَاللَّهُ وَضَحِكَتُ فَبَشَرْنَ اللَّهِ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَوْيُلَتَى ءَالِدُ وَأَنا عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَعَيدٌ مُّ مِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿٧٧﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْم لُوطٍ ﴿٧٤﴾

ُ لتكوين الصورة الذهنية للنص تأمل تناوب البشرى و الإشتقاق: الإشتقاق الأول ﴿خِيفَةً … لَا تَخَفُ ﴾ والثاني ﴿عَجِيبٌ ﴾﴿أَتَعُجِبِينَ ﴾.

\_ لاحظ إيقاع ﴿ قَوْمٍ ﴾ في آخر الآية 70 و ﴿ قَآئِمَةٌ ﴾ في بداية الآية 71

#### متشابهات:

\*\*﴿فَمَا لَبِثَ أَنِ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٦٩﴾ هود

\*\* ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ ـ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦ ﴾ الذاريات

اربط ﴿ حَنِيذٍ ﴾ في سورة هود بِ ﴿ فَضَحِكَتُ ﴾ و ﴿ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾ في قصة إبراهيم عليه السلام.

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبَرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجْلِدُلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٧﴾ إِنَّ إِبَرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّهُ مُنْيَبٌ ﴿٧٧﴾ يَآئِرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَلْذَا إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرُدُودٍ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يُومٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَآءَهُ قَوْمُهُ وَلَمَّا بَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَلقَوْمِ هَلَوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ فَوْمُهُ وَلَمَّا أَلُوطًا بِيَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَلقَوْمِ هَلَوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُ فَاتَقُواْ ٱللَّهُ وَلَا يَنْعَمُ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَلقَوْمِ هَلَوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱللَّهُ وَلَا يَكُولُونَ إِلَيْكُ مِنْ مَقِي وَلَا يَلْفُولُ وَلِا يَلْقُولُ مِنْ مَا لَكُولُ وَلَا يَلْقَوْمُ مِنَ اللّهُ وَلَا يَلْقُولُ مِنْ مَا يُرِيدُ ﴿٧٨﴾ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَئِيلُ فِي بَمَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَاللّهُ لَوْلُوا إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيُلُ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمُ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأَتَكُ مَنُ عَلَيْ عَلِيمًا مَا أَصُابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبُحُ اللّهُ الصَّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَآءَ أَمُونَا جَعَلْنَا عَلِيمًا مَا أَمُولُنَا مَنَ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبُحُ أَلْيْسَ ٱلصُّبُحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَآءَ أَمُونَا جَعَلْنَا عَلِيمًا مَا وَمُطَرِنَا ... ﴿٨٨﴾

\_ الرابط بين الآيات أُفعال تدل على الإنتقال من مكان إلى آخر:

﴿ ذَهَبَ ﴾، ﴿ وَجَآءَتُهُ ﴾، ﴿ جَآءَ ﴾، ﴿ جَآءَتُ ﴾، ﴿ وَجَآءَهُ ﴾، ﴿ يَصِلُوٓاْ ﴾، ﴿ فَأَسْرِ ﴾، ﴿ جَآءَ ﴾.

\_ لاحظ نفي الملكية في ﴿مَا لَنَا ﴾ وتمني الملكية في ﴿لَوۡ أَنَّ لِي ﴾ للربط بين الآيتيين 79 و80.

فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيبٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٨﴾ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِن ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٨﴾ ﴿وَإِلَىٰ مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقُومٍ ٱعْبُدُواْ ٱللَّه مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِلَيْ آرَنكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي مُحْيِطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَلْقَوْمٍ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٤﴾ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي اللَّهِ مَن مُفْسِدِينَ ﴿٨٤﴾ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءُهُمْ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي اللَّهُ مِنْ مُنْ مِن مُفْسِدِينَ ﴿٨٤﴾ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمَحْمَالَ وَالْمُعِيزَانَ بِالْقِسْطُ وَلَا تَبْخَسُواْ أَلَانَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوالَ وَالْمَهُ وَلَا تَعْمَوْ أَلَامُ مُمُ أَوْمُ مُنْ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿٨٤﴾ وَيَلَقُومُ أَوْفُواْ ٱللّهِ خَيْرُ لَكُنتُم مُّ وَمِن إِنْ كُنتُم مُّ وَمِن إِنْ كُنتُهُ مُ وَلَا تَعْرَافُ مَا مُنْ مُ مُنْ مِن مُن مَا مُنْ مُ مُنْ مِن مُن مَا مُولِمُ اللّهُ مُلْمُ الْمُعَلِيْلُ وَالْمِلْمُ الْمُقَالِمُ وَلَا تَعْمُونُ الْمُلْمِ الْمُعَامِلُونَ الْمُعْفَالِ الْمُعْمِلِيلُ مُلْمُ الْقُومُ الْمُؤْمِولُ الْمُعَلِيلُ وَالْمِيلَالُ مِلْقِيلُ وَلَا تَعْمَلُوا الْمُعْلِقُومُ الْمُعْمُ وَلَا تَعْمَلُولُولُوا الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُوا الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الِ

- ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ أي ما يبقى بعد إيفاء الكيل خيرلكم مما تأخذونه بالتطفيف ونحوه من الكسب الحرام .(التفسير الميسر).

\_ لاحظ اشتراك ﴿بَقِيَّتُ ﴾ و﴿ٱلْمِكْيَالَ ﴾ في حرف الياء للربط بين الآيتين.

#### متشابهات:

\* ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًاۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمُّ فَأَوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ وَلَا تَبۡحَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشۡيَآءَهُمۡ وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعۡدَ إِصۡلَحِهَاۚ ذَالِكُمۡ خَيْرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٨٥﴾ سورة الأعراف

\* ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّيَ أَرْئُكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِاللَّهِ مَا أَرْنُكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَلْقَوْمٍ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِاللَّهِ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَنْحُمُواْ ٱللَّهِ عَيْرٌ لَكُمْ إِن بِاللَّهِ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلْوَلَهُ مَنْ مُنْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ بَقِينَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿٨٦﴾ سورة هود

قارن بين ما كتب بنفس اللون. آية سورة الأعراف مبنية على الإختصار وآية سورة هود مبنية على التفصيل. (الجمل المبنية على التفصيل تتركب من حروف وكلمات أكثر من التي مبنية على الاختصار).

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظ ﴿٨٦﴾ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا أَوْ أَن نَقْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَا نَشَلَوْأً إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿٨٨﴾ قَالَ يَنقُومٍ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنُ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمُ عَنَهُ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَن أُخِالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمُ عَنَهُ إِنْ أَرِيدُ إِلّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾

- ﴿ مَقِيَّتُ ﴾ و﴿ أَصَلَوْتُكَ ﴾ لربط بين الآيتين 82 و83: تذكر الباقيات الصالحات بعد الصلاة. اربط كذلك بين الأموال والرزق الحسن: ﴿ أَمُوَالِنَا ﴾ و ﴿ رِزُقًا حَسَنًا ۚ ﴾.

قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَكُمْ عِنْهُ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ إِلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ أَنْهَكُمْ عَنْهُ إِنَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٨٨﴾ وَيَنقَوْم أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴿٨٩﴾ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿٩٠﴾

- ﴿ تَوْفِيقِي ﴾ و ﴿ شِقَاقِي ﴾ إيقاع لطيف للربط بين الأيتين 88 و89.
  - \_ لاحظ إيقاع الباء في أخر الآية 89 وفي الآية 90.

وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوۤاْ إِلَيۡةً إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ ٩ ﴾ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرِنكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿ ٩ ٩ ﴾ قَالَ يَاقَوْمِ تَقُولُ وَإِنَّا لَبَرَكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿ ٩ ٩ ﴾ قَالَ يَاقَوْمِ أَرَهُ طِلَى اللّهِ وَإِنَّا لَكُهُ وَاللّهُ وَإِنَّا لَهُ وَاللّهُ وَمَن هُو كَاذِبٌ وَمَن هُو كَاذِبٌ وَمَن هُو كَاذِبٌ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنّى عَمِل اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهًا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

- 1) ما العلاقة بين ﴿وَدُودٌ ﴾ و ﴿مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾؟ الجواب: قوم مدين اشتهروا بالتطفيف وحب المال ومن كان كذلك، لا يفقه معنى المودة والأحاسيس الجميلة.
  - 2) لاحظ بعد الترقب مجيئ أمر الله: ﴿وَٱرْتَقِبُوٓا ۚ إِنِّي مَعَكُم لَوْقِيبٌ ﴾ و ﴿وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا ... ﴾.

<sup>\*\*﴿</sup> قُلُ يَا نَقُومِ آعُمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿١٣٥﴾ سورة الأنعام

<sup>\*\* ﴿...</sup> قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَّا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ عَذَابٌ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩﴾ سورة هود

<sup>\*\*﴿</sup>وَيَلْقَوْمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّى عَمِـٰلٌ <u>سَوْفَ</u> تَعۡلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّى مَعَكُمُ رَقِيبٌ ﴿٩٣﴾ سورة هود

<sup>\*\* ﴿</sup> قُلْ يَاقَوْمِ آغَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم ۚ إِنِّي عَمِالٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٠﴾ سورة الزمر

<sup>﴿</sup> مَن تَكُونُ لَهُ عَلَقِبَةُ ٱلدَّارِّ ﴾: الجملة الأطول للسورة الأطول. لاحظ التطابق في آيتي هود (1) والزمر.

#### متشابهات:

\*\*﴿وَأَتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿٦٠﴾ سورة هود. قصة هود عليه السلام.

\*\* ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ بِنُّسَ ٱلرِّفُدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ٩٩ ﴾ سورة هود. قصة موسى عليه السلام. اربط الكلمة المتشابهة، ﴿ ٱلدُّنْيَا ﴾ وقصة هود بحرف الدال.

الهمزة في إِنَّ ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ تسبق حرف العين في عَطَاءً ﴿خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُوذٍ ﴿١٠٨﴾.

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ ﴿١٠٨﴾ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَآؤُلآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيةٍ وَلَوَلَا كَلِمَةُ وَإِنَّا لَمُوفَّوِهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنفُوصٍ ﴿١٠٩﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيةٍ وَلَوَلَا كَلِمَةُ وَإِنَّا لَمُوفَومِ مَن مَنفُومٍ مَن مَنفُومٍ مَن مَنفُومٍ مَن مَنفُومٍ مَن وَلِكَ مَا يَعْبُدُ مَا اللَّهُ مَلِيبٍ ﴿١١١﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوَلَا كَلِمَةُ مَن مَنفُومٍ مَن مَنفُومِ مَن مَنفُومٍ مَن مَنفُومِ مَن مُنفُومٍ مَن مَن وَبِكَ فَعَلَمُ مَن مَنهُ مُ مَن وَاللّهُ مَن مَن وَبِكَ لَكُونُ مَنْ مَن مَن مَن مَنْ مَن مَنفُومٍ مَن مَنفُومِ مَن مَنهُ مُن مَن مَن مَن وَبِكَ مَنْ مَن مَنهُ مُ مَنْ مَن مَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ١١٨﴾

لاحظ: 1) إيقاع الحروف في ﴿غَيْرَ ﴾، ﴿مِرْيَةٍ ﴾، ﴿غَيْرَ ﴾ الأيتين 108 و109. (2) لاحظ: 1) لام القسم في ﴿ لَفِي ﴾ و ﴿ لَيُوفِيِّنَهُمْ ﴾ الأيتين 110 و 111.

وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعُمَلُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١١﴾ فَٱسْتَقِمْ كَمَّ أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْأً إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٢﴾ وَلَا تَرَكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّن ٱلْيَلِ فَي النَّهُ لِا يُضِيعُ أَجْرَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴿١١٤﴾ وَٱصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ مَن اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ مِن اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

لاحظ: 1) الأرقام: أمر ثم نهي ثم أمرين. ﴿فَٱسۡتَقِمۡ ﴾، ﴿وَلَا تَرُكَنُوٓاْ ﴾، ﴿وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾، ﴿وَٱصۡبِرۡ ﴾. (وَٱصۡبِرۡ ﴾. (وَٱصۡبِرۡ ﴾. (وَالَّهِ ١١٤، ١١٤).

وَٱصۡبِرۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١١٥﴾ فَلَوۡلَا كَانَ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مِن قَبۡلِكُمۡ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنۡمُونَ عَنِ ٱلۡفَسَادِ فِى ٱلۡأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنْجَيۡنَا مِنۡهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَ**ا** أُتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجۡرِمِينَ ﴿١١٦﴾ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُمۡلِكَ ٱلۡقُرَىٰ بِظُلَم وَأَهۡلُهَا مُصۡلِحُونَ ﴿١١٧﴾

#### متشابهات:

الربط المعنوي بين ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ و ﴿يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ ﴾ يثبت لفظ ﴿مُصْلِحُونَ ﴾ في سورة هود.

<sup>1)</sup> تأمل ﴿ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، ﴿ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ ﴾، ﴿ مُصْلِحُونَ ﴾: الإشتراك في المعنى.

<sup>2)</sup> ركز على إيقاع ﴿لَا ﴾، ﴿فَلَوۡ لَا ﴾، ﴿مَا أُتُرِفُواْ فِيهِ ﴾، ﴿وَمَا كَانَ ﴾ لتعزيز الربط بين الآيات الثلاث.

<sup>\*\* ﴿</sup> ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿١٣١﴾ الأنعام \*\* ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ هود

وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمٌ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ وَحِمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمٌ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ وَحِمَ رَبُكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمٌ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ بِهِ وَقُوادَكَ وَمَنَّ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾ وَكُلًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ فُوادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُوا عَلَىٰ وَجَاءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلنَّعْمُلُونَ ﴿١٢١﴾ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلُلَه عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿١٢٢﴾ وَلَامُونَ ﴿١٢٢﴾ وَالْيَهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلَّهُ فَآعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهً وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَآعَبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهً وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

الحمد لله رب العالمين حفظ أو اخرسورة هود ميسر جدا والربط بين آياتها بسيط وواضح.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَّا ۖ قَالَ سَلَكُم ۗ ... ﴿ ٢٩ ﴾ هود

\*\* ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ الحجر

\*\* ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ۚ قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ الذاريات

\_ تَكَرَّرَ السلام مرتين في سورتي هود والذاريات: ﴿قَالُواْ سَلَمَا ۖ قَالَ سَلَمٌ ﴾: اربط بين وجلون والمداريات ﴿ وَاللهِ اللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَ الذاريات.

ـ نطبق قاعدة الطرفين والوسط: في الطرفين هود والذاريات تكرر السلام و في الوسط الحجر، لم يتكرر. أو إن شأت اربط عدم رد السلام بقساوة الحجر. (هذه الفكرة لاعلاقة لها بمعنى الآية، فقط لِلتثبيت).

سورة يوسف بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

الَّرْ تِلْكَ ءَايَنْ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ١ ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿ ٢ ﴾ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَخْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلْفِلِينَ ﴿ ٣ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَا بَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَعَرَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِادِينَ ﴿ ٤ ﴾ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَا بَتَ مُلَى اللَّهُ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو مُّبِينٌ ﴿ ٥ ﴾ يَلْبُقَى لَا تَقْصُصُ رُغِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو مُّبِينٌ ﴿ ٥ ﴾ يَلْبُقَى لَا تَقْصُصُ رُغِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُو مُّ مُبِينٌ ﴿ ٥ ﴾

1) اربط بين الآيات [1، 2، 3] بـ: ﴿ٱلْكِتَابِ ﴾، ﴿قُرْءَنَّا ﴾، ﴿ٱلْقُرْءَانَ ﴾.

2) لاحظ إيقاع القاف في: ﴿تَعْقِلُونَ ﴾، ﴿نَقُصُ ﴾، ﴿ٱلْقَصَصِ ﴾.

#### متشابهات:

﴿ الرَّ ﴾ سورة يونس، ﴿ الرَّ ﴾ سورة هود، ﴿ الرَّ ﴾ سورة يوسف، ﴿ الرَّ ﴾ سورة إبراهيم، ﴿ الرَّ ﴾ الحجر. ﴿ الرَّ ﴾ جاءت في خمس سور متتالية، بترتيب المصحف الشريف، أربع منها أسماء أنبياء. وسورة الرعد جاء فيها ﴿ الْمَرْ ﴾.

#### متشابهات:

\*\*الرَّ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ سورة يوسف \*حَمْ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ سورة الزخرف للشبيت ﴿أَنزَلْنَاهُ ﴾ في سورة يوسف اربطها بإلقاء يوسف عليه السلام في الجب: الإلقاء يشبه الإنزال من حيث الحركة، من فوق إلى تحت.

قَالَ يَابُنَى لَا تَقْصُصُ رُءِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوِّ مُبِينٌ ﴿٥﴾ وَكَذَالِكَ يَخْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَ آتَمُهَا عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ ﴿قَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَلَىٰ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللْهُ اللِهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللِهُ الللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللللِّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللللْمُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُلْمُ اللللللْمُ الللَّهُ ا

- 1) لما تقرأ ﴿رُءْيَاكَ ﴾ آية 5، تذكر ﴿تَأُويلِ ﴾ والآية 6. (تأويل الرؤى أو تفسير الأحلام)
  - 2) أسماء أفراد العائلة للربط بين الآيات الثلاث.

لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ عَايَاتٌ لِلسَّآئِلِينَ ﴿٧﴾ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَخُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي صَلَلْلٍ مُّبِينٍ ﴿٨﴾ اَقْتُلُواْ يُوسُفَ أَوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَخَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَيَابَتِ الْجُتِ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَالِحِينَ ﴿٩﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَيَابَتِ الْجُتِ الْجُتِ مَعْدُواْ مِنْ بَعْدِهِ وَقُومًا صَالِحِينَ ﴿٩ اللهِ قَالُواْ يَآبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمُنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ لِمَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿١٠ ﴾ قَالُواْ يَآبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمُنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ لَكُونَ مَا لَكَ لَا تَأْمُنَا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ لَلْ لَيْتُومُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ لَكُومُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ لَكُومُ لَكُومُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنّا لَهُ لَكُومُ لَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الاحظ لام التوكيد في أربع آيات متتابعة: ﴿لَنَاصِحُونَ ﴾، ﴿لَحَافِظُونَ ﴾، ﴿لَيَحۡرُثُونِي ﴾، ﴿لَّخَاسِرُونَ ﴾.

قَالَ إِنِّى لَيَحْزُنْنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَثْمُ عَنْهُ غَنِفُلُونَ ﴿١٨﴾ قَالُواْ لَئِنَ أَكُلُهُ ٱلذِّنْبُ وَأَثْمُ عَنْهُ غَنِفُلُونَ ﴿١٦﴾ قَالُواْ لِئِن أَكُبُ وَخَنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخُسِرُونَ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِئَنَّهُم بِأَمْرِهِمُ هَلْذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾ وَجَآءُو أَبَاهُمُ عِشَاءً يَبَكُونَ ﴿١٦﴾ قَالُواْ يَابَانَآ إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُلَهُ ٱلذِّغْبُ وَمَا أَنت بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُتَا يَابُولُوا وَارِدَهُمُ وَمَآ أَنْت بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُتَا عَلِي قَمِيصِهِ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكُلَهُ ٱلذِّغْبُ وَمَآ أَنت بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُتَا وَلَوْ كُتَا عَلَى اللّهُ عَلَى وَمَآ أَنت بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُتَا عَلَى اللّهُ مَا أَنْكُمُ أَمُوا فَالِوا وَارِدَهُمُ فَأَنُوا وَارِدَهُمُ فَأَذَلَى دَلُوهُ قَالَ يَابُشَرَى هَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ فَأَذَلَى دَلُوهُ قَالَ يَابُشَرَى هَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ فَأَذَلَى دَلُوهُ قَالَ يَابُشَرَى الْمَالُونَ وَاللّهُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمُ فَأَذَلَى دَلُوهُ قَالَ يَابُشَرَى اللّهُ عَلَيْ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٩٤﴾

جاء ضد ذَهَبَ، لتكوين الصورة الذهنية للنص والربط بين الأيات الست.

وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَلْبُشْرَىٰ هَاذَا غُلُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٩ ﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِم مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿٢٠ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِى يَعْمَلُونَ ﴿١٩ ﴾ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِم مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿٢٠ ﴾ وقَالَ ٱلَّذِى الشُّرَيَهُ مِن مِّمِرَ لِآمُراَتِهِ وَأَكْرِي مَثُونَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَالِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الشَّرُهُ مِن مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّ اللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢١﴾ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاللَّهُ عُلَمُ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾

<sup>-</sup> لاحظ إيقاع حرف الشين والراء في: ﴿يَابُشَرَىٰ ﴾، ﴿وَشَرَوْهُ ﴾، ﴿ٱشۡتَرَاهُ ﴾ والشين في ﴿أَشُدَّهُ ﴾ وضمير الغائب في: ﴿وَشَرَوْهُ ﴾، ﴿ٱشۡتَرَاهُ ﴾، ﴿أَشُدَّهُ ﴾.

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُو فِي بَيْهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوَائُ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الطَّالِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بَهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَالْفَيْلِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بَهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَالِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَاللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهُ السُّوءَ وَاللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهَ عَنْ اللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهَ عَنْ اللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَىٰ أَوْ عَذَابٌ اللِمُ هُو مِن دُبُرٍ وَاللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهُ مِن دُبُرٍ وَاللَّهُ مِن دُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِن مَن مَرُو دَتُنِي عَن نَقْمِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أَهُلِهُ آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَتُو مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ اللَّهُ مِن دُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُو مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٦﴾

- 1) تَتَبع هاء الضمير في: ﴿أَشُدَّهُ وَاتَّيْنَاهُ ﴾، ﴿وَرَا وَدَتُّهُ ﴾.
- 2) حرف الهاء في آيتين متتابعتين: ﴿هَيْتَ ﴾، ﴿هَمَّتُ ﴾، ﴿وَهَمَّ ﴾.
  - 3) حرف الباء في آخر الآية 24 وفي الاية 25.
- 4) صورة ذهنية للنص: حرفي الهاء والباء بين المراودة. ﴿وَرَا وَدَنَّهُ ﴾ آية 23 ﴿هِيَ رَوَدَتْنِي ﴾ آية 26.

قَالَ هِى رَوَدَتْنِى عَن نَّفُسِى وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنَ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَءَا مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿٢٦﴾ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٢٧﴾ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَذَأَ قَمِيصَهُ وَلَدُ إِنَّكُ كُنتِ مِن آلْخَاطِينَ ﴿٢٩﴾ ﴿٢٩﴾ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِن ٱلْخَاطِينَ ﴿٢٩﴾ ﴿٢٩﴾

- 1) لاحظ إيقاع القاف في: ﴿قُبُلِ فَصَدَقَتُ ﴾ وإيقاع الباء في ﴿دُبُرٍ فَكَذَبَتُ ﴾.
  - 2) وحرفي العين والظاء والضاد في: ﴿عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾ يُوسُفُ أَعْرِضُ ﴾.

يُوسُفُ أَعْرِضَ عَنْ هَاذَاْ وَٱسۡتَغْفِرِى لِذَنْبِكُ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ ﴿٢٩ ﴾ ﴿وَقَالَ نِسَوَةُ فِي اللّهِ مُبِينٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمۡرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوِدُ فَتَهَا عَن نَفْسِهِ ۚ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنّا لَنَرَهُمَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فِي ٱلْمَدِينَةِ آمُرَأَتُ ٱللّهَ وَعَلَى مَعْتَ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتُ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكًا وَءَاتَتُ كُلَّ وَحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنْكُو وَقَطّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلَنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَاذَا سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُخِ عَلَيْهِنَ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَقَطّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلّهِ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿٣٩﴾

- 1) تأمل إيقاع الفاء والغين في ﴿وَٱسْتَغْفِرِي ﴾ و﴿شَغَفَهَا ﴾. والرؤية والسمع.
- 2) الربط بالفاء في فِفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ فر٣٠ فَلَمَّا سَمِعَتُ ﴾ يفيد أيضا في تثبيت فِفَلَمَّا ﴾ بالفاء.

فَلَمَّا سَمِعَتُ بِمَكْرِهِنَ أَرْسَلَتْ إِلَهُنَ وَأَعْتَدَثُ لَهُنَ مُتَّكًا وَ اتَتُ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ الْحَرْجُ عَلَيْنِ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَاذَا بَشَرًا إِنْ هَا ذَا إِلَا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ ٣٦﴾ قَالَتْ فَذَا لِكُنَّ الَّذِى لُمُتُنَّى فِيةٍ وَلَقَدُ رَوَدَتُهُ مَ عَن تَفْسِهِ فَالَسَتْعُصَمُّ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلُ مَا عَامُرُهُ لِيسَجْنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِرِينَ ﴿ ٣٦﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَيْ مَمَّا لَهُ يَعْعَلُ مَا عَلَى كُندَهُنَّ وَلَيَكُونًا مِن الصَّغِرِينَ ﴿ ٣٦﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا لَيْهِ وَاللَّا تَصْرِفُ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهُمِنَّ وَأَكُن مِن الْجَهِلِينَ ﴿ ٣٣﴾ فَالسَتِجُن أَحَبُ إِلَيْ قَصَرَفَ عَنْهُ وَاللَّهُ وَمَي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِ وَاللَّا يَصْرِفُ عَنِي إِلَا يَصْرِفُ عَنِي كَيْدَهُنَّ إِلَيْهِ وَهُمْ اللَّي مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ٣٤﴾ فَكُن عَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلْ اللَّي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّي اللَّي اللَّي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَ

الحظ: 1) الأفعال الخمسة العائدة على امرأة العزيز.

2) إيقاع اللام والكاف في: ﴿إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴿٣١﴾ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ﴾.

3) لما تقرأ ﴿ٱلسَّمِيعُ ﴾ في آخر الآية 34 تذكر ﴿رَأُوا ﴾ والآية 35. (حاستي السمع والبصر)

4) تناوب السُجن مرتين والكيد مرتين ثم السُجن مرتين و النبأ مرتين. من الآية 32 إلى الآية 37 الله 37 الآية 37 المقطع)

#### متشابهات:

- ﴿ وَهُمْ بِالْأُخِرَةِ كَلْفِرُونَ ﴾ [الأعراف: 45] آية. فريدة في القرآن الكريم.

- ﴿وَهُمْ بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴾ [هود: 19] [يوسف: 37] [فصلت: 7].

#### متشابهات:

﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴾ [البقرة: 243] [يوسف: 38] [غافر: 61].

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴾ [يونس: 60] [النمل: 73].

السورتان اللتان في اسميهما حرف النون ليس في آيتيهما لفظ ﴿ٱلنَّاسِ ﴾ يونس والنمل.

قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ ثُرْزَقَانِهِ ۚ إِلَّا بَبَأْثُكُما بِتَأْوِيلَهِ ۚ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُماۤ ذَلِكُما مِمَّا عَلَمَنِي رَبِّى إِنِّى إِنِّى اِللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِ ۚ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحِقَ مِلَةً قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَٱتَبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِ مَ اللَّهُ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشُولِ وَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٌ وَاللَّ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٨﴾ يَلْصَحِبِي السِّجْنِ عَازُبَابٌ مُّتَقَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَرِدُ الْقَهَارُ ﴿٣٩﴾ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٤٠﴾ مَا اللَّهُ الْوَرِدُ اللَّهُ الْمَاعِقِي السِّجْنِ أَنْ وَعَامَا أَنْتُم وَعَامَا أَنْتُم وَعَامَا أَنْكُونُ وَمَا اللَّهُ مِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِهَا مِن سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ مَا تَعْبُدُونَ إِلَا إِللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا أَنْ اللَّهُ مِنَا مِن سُلْطَانِ إِن الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ اللَّهُ مِن رَبِّكَ فَاللَالِ اللَّهِ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن رَبِّكَ فَالْمُ لِلَهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن رَبِّكَ فَالْسَامُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مِنْ الللهِ عَلَى اللَّهُ مِن الللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ مِن الللهُ مَا اللَّهُ مِن الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنُهُمَا ٱذَكُرُ نِي عِندَ رَبِّكَ فَأْسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ فِي مُعَنَّ سِمْعَ سِنِينَ ﴿٤٢﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِي َأَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأَكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنَتٍ يَاكُنُهُ اللَّمَالُأُ أَفْتُونِي فِي رُءْنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُواْ أَضْغَلْتُ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنَتٍ يَاكُنُهُ اللَّمَالُأُ أَفْتُونِي فِي رُءْنِي إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٣﴾ قَالُواْ أَضْغَلْتُ أَحْمَلُ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُم وَقَالَ ٱلنَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكُونَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُم وَسَبْعِ سُنْبُلُونِ ﴿٤٤﴾ قَالَ تَزَرَعُونَ وَسِبْع سُنْبُلُونِ ﴿٤٤﴾ قَالَ تَزَرَعُونَ وَمِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَمَالَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ قَالَ تَزَرَعُونَ وَسَبْع سُنْبُلُونِ خُصْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَنَتٍ لَّعَلِي آرَجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَمَالَمُ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ قَالَ تَزَرَعُونَ سَبْع سُنْبُلُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَن تَرَعُونَ اللَّهُ مِن مَعْدِ مَنْ اللَّهُ سَبْعُ شِيدِنَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَقُرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ ۚ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَا تَأَكُلُونَ ﴿٤٤﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَالِكَ عَامُ وَلِكُ سَبْعُ شِدَادٌ يَأَكُلُنَ مَا قَدَّمُتُمْ لَهُنَ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٨٤﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُعْصَدُونَ ﴿٤٨٤﴾ ثُمُ يَأْنُ النَّاسُ وفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ ٤٤٤﴾

﴿ بِضَعَ ﴾ عدد ما بين الثلاث إلى التسعُ أو العشر: إذًا لما تقرأ ﴿ بِضَعَ سِنينَ ﴾ تذكر العدد ﴿ سَبْعَ بَقَرَ تٍ ﴾ للربط بين آخر قصة يوسف، عليه السلام، في السجن، وبداية قصة رُءيي الملك.

متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup>إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي ٕ...﴾ يوسف

<sup>\*\* ﴿</sup>إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨ ﴾ ثُمَّ يَأْتِي ... ﴾ يوسف

نطبق قاعدة الترتيب الأبجدي: الهمزة في ﴿ تَأَكُّلُونَ ﴾ تسبق الحاء في ﴿ تُحْصِنُونَ ﴾.

لاحظ: 1) ابتداء الآيات [48، 48، 50، 50] بفعل أتى: ﴿ثُمَّ يَأْتِي ﴾، ﴿ثُمَّ يَأْتِي ﴾، ﴿ٱنْتُونِي ﴾، ﴿ٱنْتُونِي ﴾.

2) إيقاع الطاء في: ﴿قَطَّعُنَ ﴾، ﴿خَطِّبُكُنَّ ﴾ للربط بين الايتين 50 و51.

3) لام التوكيد ثم لام الغاية في ﴿... وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ١ ٥ ﴾ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي ... ﴾.

4) النفس رابط رائع بين الآيات [51، 53، 54] ولما تقرأ ﴿لَأَمَّارَةُ ﴾ في الآية 53 تذكر أَنتُثُوني بِهِ إِن الملك والآية 54.

وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ ٱتۡتُونِي بِهِ ٓ ٱسۡتَخۡلِصۡهُ لِنَفۡسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَالَ إِنَّكَ ٱلۡيَوْمَ لَدَيۡنَا مَكِينُ أَمِينُ ﴿٤٥﴾ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنِي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوّاً مِنْهَا حَيۡثُ يَشَاءٌ فَصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءٌ وَلَا نُضِيعُ أَجُر ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجُرُ اللَّهُ وَلَا يُضِيعُ أَجُر ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿٦٥﴾ وَلَأَجُرُ اللَّهُ وَهُمُ اللَّهُ وَمُعَ لَا خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿٥٧﴾ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٨٥﴾ وَلَمَّا جَهَّرَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنۡتُونِي بِأَحْ لَكُمْ مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِي أُوفِى اللّهُ مَنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِي أُوفِى اللّهُ مَا أَنُونِي بِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقُرَبُونِ ﴿٢٠﴾ وَلَكَيْلَ وَأَنَا لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقُربُونِ ﴿٢٠﴾ قَالُواْ سَنُورُ وَدُ عَنْهُ أَبِيلُمُ أَلَا لَفَعِلُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُواْ سَنُورُودُ عَنْهُ أَبِيلُمُ وَانًا لَفَعِلُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُولُ سَنُورُ وَدُ عَنْهُ أَبِيكُمْ قَالًا لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقُربُونِ ﴿٢٠﴾ قَالُولُ سَنُورُ وَدُ عَنْهُ أَبِيلُهُ وَلَا لَوْعِلُونَ ﴿٢٠﴾ قَالُولُ سَنُورُودُ عَنْهُ مَا أَيْنَا لَكُولُونَ إِلَا لَفَعِلُونَ ﴿٢٠﴾

- 1) ما العلاقة بين ﴿ أَمِينٌ ﴾ و ﴿ خَزَ آعِنِ ﴾؟ الجواب: # الأمين هو الجدير بأن يكون على الخزائن #.
- 2) تأمل إيقاع ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾ في ﴿خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ و ﴿مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ للربط بين الآيتين55 و56.
  - 4) لما تقرأ ﴿ يَتَّقُونَ ﴿ ٥٧ ﴾، تذكر الذين لا يتقون (إخوة يوسف): ﴿ وَجَآعَ إِخُوَةُ يُوسُفَ ﴾ .
    - 3) لاحظ حرف الجيم في آخر الآية 56 وبداية الآيات [57، 58، 59].

قَالُواْ سَنُرُودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوۤاْ إِلَىٰۤ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَنَآبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٣٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿٣٣﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَّ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ وَقَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافْظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّرِحِينَ ﴿٣٤﴾

1) لاحظ إيقاع الام في: ﴿... لَفَاعِلُونَ ﴿٦٦ ﴾ وَقَالَ لِفِتَّيَانِهِ ... ﴾ ثم ﴿لَعَلَّهُمْ ﴾ مرتين.

2) الحفظ والأمن يتقاربان في المعنى.

قَالَ هَلْ عَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَّ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَلْفِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّرِحِمِينَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتُهُمْ رُدَّتُ إِلَيْهِمُ قَالُواْ يَنَآبَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْمَا وَنَهِيرُ وَلَمَّا وَخَفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنَ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ أَهْلَنَا وَخَفْظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرُ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنَ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَنِي بِهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَلْبَقُ مِن اللَّهِ مِن شَحْ وَقَالَ يَلْبَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَلْبَقُ مِنَ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى عَنكُم مِن ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنكُم مِن ٱللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنكُم مِن ٱللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ فَلْمَا عَلَيْوَا فَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنكُم مِن ٱللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ فَلَمَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَنكُم مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

- ﴿ وَامَنُكُمْ ﴾ ، ﴿ مَتَاعَهُمْ ﴾ ، ﴿ أُرْسِلُهُ ﴾ ، ﴿ مِنْ بَابٍ وَرحِدٍ ﴾ كلمات في بداية آيات المقطع ، لضبط ترتيبها نجمعها في جملة: # أَمِّنْ مَتَاعَهُمْ وَأَرْسِلْهُ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ #.

وَقَالَ يَابَنِيَّ لَا تَدۡخُلُواْ مِنَ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَاۤ أُغۡنِي عَنَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّةٍ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْمَتَوَكِّلُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغۡنِي عَنَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعۡقُوبَ قَضَهَا ۚ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمّا عَلَمْنَهُ وَلَكُنَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِي أَنَا أَخُوكَ وَلَكَنَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِي أَنَا أَخُوكَ وَلَكَنَ ٱلنَّيْسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا جَمَّرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَة فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَن مُؤَذِنْ أَيُّهُمَا اللّهِ قَالَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِنْ أَيَّهُمَا اللّهِ قَالَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِنْ أَيَّهُمَا اللّهِ قَالَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَنَ مُؤَذِنْ أَيَّهُمَا اللّهِ قَالَةُ فِي رَحْلِ أَخِيهُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿٧٠﴾

<sup>1)</sup> تأمل بداية الآيات الثلاث: ﴿ لَا تَدْخُلُواْ ﴾، ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ ﴾، ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ ﴾، ﴿ فَلَمَّا جَمَّرَهُم ﴾.

<sup>2)</sup> الإنتباه للواو في آخر الآية 67 يفيد في تثبيت الآية ﴿ وَلَمَّا ﴾ في بداية الآية 68.

وفاء ﴿ فَلَا ﴾ في آخر الآية 69 يفيد جدا في تثبيت ﴿ فَلَمَّا ﴾ في بداية الآية 70.

متشابهات: ولما (5) \_ فلما (6) في ربع ﴿ وَمَا أُبَرِئُ نَفُسِتْنَ إِنَّ ٱلتَّفْسَ... ﴿ ٥٣ ﴾ و ربع ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقَ ... ﴿ ٧٧ ﴾. \_ نحفظ الأقل عددا: التي تبدأ ب[ولما].

\_ الواو حرف عطف بلاترتيب و لاتعقيب. والفاء حرف عطف للترتيب والتعقيب والسرعة.

# ربع ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفُسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ ... (٥٣ ﴾

- (1) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمُّ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٥٩﴾
- (2) وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَآأَبَانَا مَا نَبْغِيٌ هَاذِهِۦ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَأَ ...﴿٦٥﴾
  - (3) وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمُ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي... ﴿٦٨﴾
  - (4) وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّى أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ ربع ﴿قَالُواْ إِن يَسْرِقُ ...﴿٧٧﴾
    - (5) وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفُّ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ﴿٩٤﴾
      - \_ لاحظ المتشابهات التي ذكر فيها الأب والتي ذكر فيها الأخ.
  - في مصحف المدينة المنورة، المتشابهات التي تبدأ بِ ﴿ فَلَمَ ﴾ تأتي في النصف الأعلى من الصفحة باستثناء الآية: ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَىٰ أَبِيهِمْ ... ﴿ ٦٣ ﴾.
    - \_ المتشابهات التي تبدأ بِ ﴿ وَلَمَا ﴾ تأتي في النصف الأسفل من الصفحة باستثناء الآية: ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمُ ... ﴿ 70 ﴾.

فَلَمَّا جَمَّرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّفَايَة فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِنْ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْرِفُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَّا بِهِ قَالُواْ وَأَفْبَلُواْ وَأَفْبَلُواْ عَلَيْهِ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَاكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَّا بِهِ وَعَيْمٌ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ عَلَيْهُ مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَلْرِقِينَ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ فَمَا جَرَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُو جَرَّوُهُ ۚ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ جَرَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُو جَرَّوُهُ ۚ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿٧٧﴾ فَبَدَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ ﴿٧٤﴾ فَبَدَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ إِلَا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٧﴾ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿٧٤﴾

تأمل واربط بين الحروف المشتركة بين الكلمات، والكلمات المكتوبة بنفس اللون. وماتحته سطر

فَبَداً بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَآءٌ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴿٢٧﴾ وَاللَّهُ أَعَلُواْ يَنَايُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا شَرُّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿٧٧﴾ وَالُواْ يَنَايُّهَا ٱلْعَزِيرُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَةٌ إِنَّا نَرَنكَ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ أَنَا اللّهِ أَن نَلْخُذَ إِلّا مَن وَجَدُنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ مَكَانَةً إِنَّا نَرَنكَ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٧٨﴾ وَاللَّهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدُ أَخَذَ إِنَّا نَرَنكَ مِن ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطُتُمْ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَىٰ يَأْذَن لِي أَيِي أَقِي اللَّهِ أَلَى مَنْ وَجَدُنا مَتَاعَنا عِندَهُ عَلَيْكُم مَّوْفِقًا مِّنَ ٱلللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطُتُم فِي يُوسُفِّ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَىٰ يَأْذَن لِي أَيِي أَو يَكُمُ عَلَيْكُم مَّوْفِقًا مِّنَ ٱلللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطُتُم فِي يُوسُفِّ فَلُنَ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَىٰ يَأْذَن لِي أَيِي أَو يَكُمُ وَلُواْ يَنَا بَانَا إِلَىٰ مَا فَرَاطُتُم فِي يُوسُفِّ فَلُولُواْ يَنَا بَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ ﴿٨٨﴾ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَابَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَا إِلَّا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ ﴿٨٨﴾ الْمُعَوْلُواْ يَنَا بَانَا إِلَى الْمَنَا وَمَا كُنًا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ ﴿٨٨﴾ اللهَ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَمَا كُنَا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ ﴿٨٨﴾ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَلُولُوا يَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى ال

- 1) [أخذ] و [سرق] يتشابهان في المعنى (السرقة أخذ بغير حق).
  - 2) لاحظ تناوب فِعْلَيْ [أخذ] و [سرق] في النص.
- 3) في آخر الآية 76 كلمتين لهما نفس المصدر كذلك في بداية الآية 77، ﴿عِلْم عَلِيمٌ ﴾ و ﴿يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ ﴾.

آرْجِعُوۤاْ إِلَىٰ أَبِيكُمۡ فَقُولُواْ يَآبَانَآ إِنَّ آبَنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ ﴿٨٨﴾ وَسَّلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٨﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمْ أَمُوا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٨﴾ وَتَولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَآلَسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٨﴾ قَالُواْ تَٱللّهِ تَفْتَؤُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُواْ بَتِي وَحُزْنِيۤ إِلَى ٱللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

لاحظ 1) ﴿ وَمَا كُنًّا ﴾ ، ﴿ كُنًّا فِيهَا ﴾ للربط بين آخر الآية 81 وبداية الآية 82.

2) فعل [كان] في طرفي النص وفي الوسط انتشار الحروف الصفيرية (سين \_ صاد \_ زاي).

<sup>\*\* ﴿</sup>وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۖ فَصَبُرٌ جَمِيْكُ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١٨﴾ سورة يوسف

<sup>\*\* ﴿</sup> قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمْرًا ۖ فَصَبِرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ... ﴿ ٨٣﴾ سورة يوسف بعد قول ﴿ فَصَبِرٌ جَمِيلٌ ﴾ في الأولى إقرأ اسم الجلالة ﴿ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ ﴾.

#### متشابهات

\*\*﴿وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُنتُّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَّ أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُويُكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾ سورة يوسف

\*\* ﴿ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمُرًا ۖ فَصَبَرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ سورة يوسف

\*\*... وَخَرُّواْ لَهُۥ سُجَّدًا ۗ وَقَالَ يَـٰآبَتِ هَاذَا تَأْوِيلُ رُءْيَلَىَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًا ۗ وَقَدُ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِيَ مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم ... إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٠٠﴾ سورة يوسف

في الآية الأولى فقط جاء لفظ ﴿عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ نكرة الاحظ تكرار لفظ ﴿ وَمِّكَ ﴾ فيها.

قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بَشِي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ يَابَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا يَّسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يَّسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَا يَّسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَا يَّشُو إِنَّهُ لَا يَا يَّشُو إِلَّا اللَّيْرُ وَجِئْنَا الطَّرُ وَجِئْنَا الطَّرُ وَجِئْنَا اللَّهُ مَلَّا اللَّهُ اللَّهُ يَغْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَنةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا أَإِنَّ ٱللَّهَ يَغْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

لَاحظ: 1) ابتداء الآيتين 86 و87 معا بحرف الباء ثم الحاء ﴿بَثِّي وَحُزْنِي ﴾، ﴿يَابَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ ﴾. وابتداءهما بكلمتين غريبتين في القرآن الكريم ﴿بَثِّي ﴾، ﴿فَتَحَسَّسُواْ ﴾.

2) ابتداء الآيتين 87 و88 معا بفعلين يشتركان في معنى الحركة ﴿ٱذَٰهَبُواْ ﴾ و ﴿ دَخَلُواْ ﴾.

فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّرْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُم جَمِلُونَ ﴿٨٨﴾ قَالُواْ أَءِنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَآ أَخِيُّ قَدُ مَنَّ ٱللَّهُ إِذْ أَنْتُم جَمِلُونَ ﴿٨٩﴾ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذَآ أَخِيُّ قَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾

- 1) لما تقرأ ﴿بِبِضَاعَةٍ ﴾ آية 88 فكر في ﴿بِيُوسُفَ ﴾ والآية 89.
  - 2) لاحظ ﴿ أَتُمُ ﴾ ﴿ لَأَنتَ... أَنَا ﴾ للربط بين الآيتين 89 و 90.
- 3) تأمل ﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾، ﴿وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَأَ ۗ ﴾، ﴿قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَأً ﴾ في الأيتين 88 و90.

قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُّ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِى قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَضِبِرُ فَإِنَّ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٠﴾ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِينَ ﴿٩١﴾ قَالُ لَا يَشُرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿٩٢﴾ ٱلْذَه بُواْ بِقَمِيصِ هَاذَا قَالَ لَا تَثُرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمُ يَعْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿٩٢﴾ آلْفُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِي فَأَلُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِي لَأَعْرِهُ إِنَّ لَكُونَ ﴿عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ إِنِي يَأْتُونِ ﴿عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِي لَوْلَا أَن تُفْتِرُونِ ﴿عَلَىٰ وَمِعْ لَيْ إِنْ لَكُونَ وَعِلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَن تُفْتِدُونِ ﴿عَلَىٰ وَمُعُولُونَ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ وَمِعْ إِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْنَا لَوْلَ لَا تَعْرَبُونَ إِنْ إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ الْعَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ اللهُ الْعَلَالَةُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْهُ إِلَىٰ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُولُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّه

تَأْمُلُ ﴿عَلَىٰ﴾ في حوار يوسف عليه السلام وإخوته ﴿فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ و ﴿وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ﴾. ﴿قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾، ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾، ﴿فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي ﴾

وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿٩٤﴾ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفَى ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجَهِهِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكُمُ إِنِّى ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿٩٥﴾ فَلَلَ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجَهِهِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمَ أَقُل لَّكُمُ إِنِّى أَعْلَمُ وَن ﴿٩٦﴾ قَالَ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ قَالُ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِينَ ﴿٩٧﴾ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمُ رَبِّي لَهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٩٨﴾

- 1) لاحظ لام القسم في ﴿لَأَجِدُ ﴾ و﴿لَفِي ﴾ وإيقاع حرف اللام للربط بين الايتين 94 و90.
- 2) اجمع بين الآيات [96، 97، 98] بهذه الجملة # بشر المستغفرين بعفو الغفور الرحيم # لتتذكر ﴿ اللَّبَشِيرُ ﴾، ﴿ السَّتَغْفِرُ لَنَا ﴾، ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٓ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

<sup>1)</sup> الربط بالفاء بين الآيتين 98 و 99 يفيد كذلك في ثبيت ﴿ فَلَمَّا ﴾ بالفاء وليس بالواو.

<sup>2)</sup> تأمل معنى الموت في ﴿تَوَفَّنى ﴾ و ﴿وَهُمْ يَمُكُرُونَ ﴾: تذكر مكر إخوة يوسف لما فكروا في قتله.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ <u>لَدَيْهِمْ إِذ</u>ْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكَفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٤٤﴾ آل عمران

\*\* ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ `نُوحِيهَآ إِلَيْكُ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَا ۚ فَآصُبِرُ ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٩﴾ هود

\*\*﴿ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءٍ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُّ وَمَاكُنت<u>َ لَدَيْهِمْ إِذ</u>ْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمۡ يَمۡكُرُونَ﴿١٠٢﴾ يوسف

\_ لاحظ التطابق في آيتي آل عمر ان ويوسف لتثبيتها تذكر مريم ويوسف عليهما السلام، وتشابه ابتلاءهما . \_ في آية هود اربط ﴿تِلْكَ ﴾ و ﴿نُوحِيهَا ﴾ (صفة التأنيث) بسفينة نوح عليه السلام (مؤنثة).

ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَمَا أَنْشَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا فَكُرُونَ مِنْ اللّهِ إِلّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمَا يُوفِينُ أَكْثَرُهُم بِاللّهِ إِلّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴿١٠٦﴾

لاحظ: 1) إيقاع ﴿ وَمَا ﴾ في المقطع و ﴿ ٱلسَّمَا وَاتِ ﴾.

2) معنى الكفر في الآية 103 ومعنى الشرك في الآية 106.

3) إيقاع حرف الكاف في الآيات.

4) ﴿عَلَى﴾ في الآيتين 104 و105 ﴿وَمَا تَسَّلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا ﴾ و ﴿يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ ... ﴾.

وَمَا يُـؤُمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشَرِكُونَ ﴿١٠٦﴾ أَفَأَمِنُوۤاْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيةٌ مِّنَ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٧﴾ قُلُ هَاذِهِ مَسِيلِيْ أَدْعُوۤاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَمُمَّ أَنسُلُنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي وَمَن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي وَمَن أَمْلُ وَلَى اللَّهُ مِن الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكِ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاتِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...﴿١٠٩﴾

لاحظ: 1) بداية الآيتين 106 و107 ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ ﴾ و﴿ أَفَأَمِنُواْ ﴾.

2) الشين في آخر الآية 107 وبداية الآية 108. والباء ﴿بَغْتَةً ﴾، ﴿سَبِيلِيٓ ﴾، ﴿بَصِيرَةٍ ﴾.

3) لما تقرأ ﴿وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾ قل: # اتبع الرسول رجال ونساء # للتذكر ﴿رِجَالًا ﴾ والآية 109.

4) إيقاع ﴿وَمَا ﴾ في ﴿وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا﴾.

لأحظ: 1) ابتداء الآيات الثلاث بالحديث عن الرسل. (﴿قَصَصِهِمْ ﴾ عائدة على الرسل).

- 2) ﴿يَسِيرُواْ ﴾ و ﴿جَآءَهُمُ ﴾: فِعْلَيْ سار وجاء يشتركان في معنى الانتقال من مكان إلى آخر.
  - (مِن قَبَالِكَ ﴾ تتشابه مع ﴿قَبَالِكَ ﴾ لتثبيتها، لاحظ ﴿عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَالِهِم ﴾ و ورود
     (مِن ﴾ كثيرا قبلها وبعدها.
- 4) مقاصد أربعة من تنزيل القرآن الكريم: ﴿تَصْدِيقَ ﴾، ﴿وَتَفْصِيلَ ﴾، ﴿وَهُدًى ﴾، ﴿وَرَحْمَةً ﴾.

#### متشابهات

﴿...أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ الَّاقَوَأُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ يوسف

الآية 109 في أواخر سورة يوسف. اربط فاء ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾ بآخر حرف في إسم السورة: يوسف ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾ بآخر حرف في إسم السورة: يوسف ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾: [يوسف و10، الحج 46، غافر 82، محمد 10]. [يوسف ومحمد سارا إلى الحج فغُفر لهما]

﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾: [الروم 9، فاطر 44، غافر 21].

### <u>متشابهات</u>

﴿...أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٍۗ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْأْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠٩﴾ يوسف

و لَدَارُ ﴾ جاءت نكرة اربطها بقصة يوسف عليه السلام في مصر، كان غير معروف الأصل. [الأنعام 32، الأعراف 129، يوسف 109، النحل 30]

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ وَٱلَّذِي أُ تِوَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَرَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَمْرِي لِلَّهُ ٱلْأَيْنِ مُلَّ أَنْ يَغْرِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ لِأَعْرَبِ مُعَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَٱلْقِمَرِ كُلُّ يَمْرِي لِلَّا يَعْرَبُ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ لِأَجْلِ مُّسَمَّىٰ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفْضِى ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهُولَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِي وَأَنْهُولَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لَيْمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا لَا يَعْوَمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾

\_ نطبق قاعدة الجزء يذكر بالكل (أي الكلمة تدل على الآية): ﴿أُنزِلَ ﴾، ﴿رَفَعَ ﴾، ﴿مَدَّ ﴾ لكل من هذه الأفعال، حركة في اتجاه معين، أَلْسِقْهَا بمخيلتك في موضعها في الصفحة.

أُنزِلَ ۗ كَفَعَ أَ مَدَّ ﴿ كَانَالُ ۗ مَدَّ ﴿ كَانَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

متشابهات: ﴿الْرَ تِلْكَ ...﴾ سورة يونس، ﴿الْرَ كِتَابٌ ...﴾ سورة هود، ﴿الْرَ تِلْكَ..﴾ سورة يوسف، ﴿الْرَ تِلْكَ ...﴾ الحجر.

﴿ الرَّ ﴾ جاءت في خمس سور متتالية، بترتيب المصحف الشريف، أربع منها أسماء أنبياء. سورة الرعد بعد سورة يوسف جاء فيها ﴿ الْمَرْ ﴾.

<sup>\*\*﴿...</sup> ثُمَّ ٱسۡـتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمۡرُ ۚ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعۡدِ إِذۡنِهِۦۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّـكُمُ فَٱعۡبُدُوهُۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يونس

<sup>\*\*﴿...</sup> ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرْشِ وَسَعَّرَ ٱلشَّمۡسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجۡرِ ٓ لِأَجَلٍ مُّسَمَّىً يُدَبِّرُ ٱلْأَمۡرَ يُفَصِّلُ ٱلْآَيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمۡ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ الرعد

<sup>1)</sup> بعد ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ﴾:

<sup>\*</sup> في سورة يونس قل ﴿ يُدَبِّرُ ﴾، تذكر تدبير يونس (ع س): ترك قومه بغير إذن من الله عز و جل.

<sup>\*</sup> في سورة الرعد قل ﴿وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ ﴾ أَوَلًا لأنها من المظاهر الكونية والرعد،اسم السورة، كذلك من المظاهر الكونية. ثم بعدها إقرأ ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾.

<sup>\*</sup> في سورة السجدة قل ﴿مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٌ ﴾ أو لا: تخيل نفسك ساجدا تقول: # ما لي سواك من أحد # لتثبت تقديمها على ﴿يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾.

<sup>2)</sup> المتشابهات الباقية: [الأعراف: 54] [هود: 7] [الفرقان: 59] [السجدة: 4] [الحديد: 4]

ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَا وَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّقَ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُوَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّقَ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ وَهُو اللَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱتْنَيْنِ النَّيْرَ فِي اللَّهُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يَغْشِي ٱلنَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ ﴿٣﴾

تأمل روعة تناوب صيغة الماضي (3) وصيغة المضارع (2) في الآية 2 ثم في الآية 3 نفس الشيء: ﴿ وَفَعَ ﴾ ﴿ إِنَّهُ تَوَىٰ ﴾ ﴿ وَسَخَّرَ ﴾، ﴿ يُدَبِّرُ ﴾ ﴿ يُفَصِّلُ ﴾.

﴿ مَدَّ ﴾ ﴿ وَجَعَلَ ﴾ ﴿ جَعَلَ ﴾ ، ﴿ يُغْشِي ﴾ ﴿ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

وَهُوَ ٱلَّذِى مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِى وَأَنْهُرًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى النَّهَازَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَلُورَ تُ وَجَنَّتُ مِّنَ النَّهَازَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٣﴾ وَفِي ٱلأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَلُورَ تُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَى بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلأَكْلِ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنُوانٌ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَى بِمَآءٍ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلأَكْلِ إَلَى اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لَآ يُوبًا أَعِنَا لَهِى خَلْقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكِ لَا يُوبَى وَلَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَائِكَ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جَدِيدٍ أَوْلَائِكَ ٱلنَّاتِ هُمْ وَالْمِنَ كَفَرُوا بِرَيِّمْ وَأُولِلَاكِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولِلَاكِكَ ٱلنَّالِ هُمْ أَعْذِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلُولُولُ مِن اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَا بِرَيِّمْ وَأُولِلَاكِكَ ٱلْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَا بِرَيِّمْ وَأُولِلَاكُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولِلَاكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْنَاقِهُمْ وَأُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَالُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْلَى اللَّهُ وَلَا لَاللَّالُ فِي الْعَلَالُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَعْلَى اللَّهُ وَلَا عَلَالًا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الل

- 1) لاحظ بداية الأيتين 3 و4 ﴿مَدَّ ٱلْأَرْضَ ﴾، ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾.
- 2) إيقاع الحرف العين في: ﴿ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ٤ ﴾ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ ﴾.
- 3) في الآية 4 تعداد ما في الأرض. وفي الآية 5، الكفار وتعداد عقابهم: ﴿ أُوْلَئِكَ ﴾ ﴿ وَأُوْلَئِكَ ﴾ ﴿ وَأُوْلَئِكَ ﴾.

تفصيل الآيتين 4 و 5 لتيسير حفظهما: 1

عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْأَرْضِ؟: وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَلُورَاتٌ وَجَنَّاتٌ ...﴿ كَا ﴾ \*

# ما يوجد في الجنات؟: وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ ... ﴿ كَ ﴾

1 النخيل: وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ ... ﴿٥﴾ الله وصف النخيل: وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ

#### <u>متشابهات:</u>

\* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا ثُرِبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمُ وَأُوْلَئِكَ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾ الرعد

﴿أُءِذَا كُنَّا تُر بًا ﴾، اربط تراب باسم السورة: قصف الرعد بعده نزول المطر على التراب.

وَان تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَعِذَا كُنَّا ثُرِبًا أَعِنَّا لَهِى خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمُ وَأُوْلَئِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ٥ ﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبُلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَقَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَقَدُ خَلَتُ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَالِ هَلَا لَهُ مَن وَبِيهِ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَبِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِيْقِلَ هُو لَنْهُو مَا لَوْلِلْلِلْكَ هُمْ وَالْفَلِكَ هُمْ وَالْوَلِكَ لَهُ مَا لِلْمِعَالِ فَقَعْ مَلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا لِلْمَالِيقِ عَلْمِ عَلَيْهِ مَا لَكُونُ فَلْمُ وَلَيْكَ هُمْ وَالْفَلَالِكَ هُمِ وَالْمَوْلِ فَلَيْكَ هُمْ وَالْمَلِكَ هُمْ عَلَيْهِ مَا لَولِكَ هُولِمُ لَوْلِكُ لِللْمُ عَلَى مِلْلِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى مَا لِمَا عَلَى مُعَلِي فَلَعُلُكَ هُمْ مِنْ فَي مِنْ فَالْمُولُولُولُولُكُ فَلَمْ فَلِهُ عَلَى مُعْلَى مُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ ۚ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿٧﴾ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنتُى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَاذُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿٩﴾ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَر بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿١٠﴾ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَر بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿١٠﴾

لَاحظ: 1) للربط بين الآيتين 7 و8: ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ﴾ ﴿ كُلُّ أُنثَىٰ ﴾ ، ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ ﴾. (2) بداية الآيتين 8 و9: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ ، ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾.

معنى الخفاء في: ﴿ الْغَيْبِ ﴾ ، ﴿ أَسَرَّ ﴾ ، ﴿ مُسْتَخْفِ ﴾ .

سَوَآءٌ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَمَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسۡتَخۡفُ بِٱلَّيۡلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّه لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِغَفْسِهِمٌ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ بِأَنفُسِهِمٌ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ اللَّهُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُوّءً فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ اللّهُ وَوْ وَاللّهُ وَمِنْ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللّهُ لَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>2)</sup> إيقاع الباء في: هُرِبِ ٱلَّيْلِ وُسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿١٠﴾ لَهُ مُعَقِّبَاتُ ... ﴾.

<sup>3)</sup> إيقاع الحروف في: ﴿... ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿١٢﴾ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ ... ﴾.

<sup>4)</sup> نجمع مفاتيح الآيات [11، 12، 13] في جملة: # أَعْقَبَ البرق رعدٌ وصاعقة # (كل كلمة في الجملة تذكر بآيتها). أو لما تقرأ فعل غَيَرَ: ﴿لَا يُغَيِّرُ ... يُغَيِّرُواْ ﴾ في الآية 11 تذكر تَغَيُّرُ أحوال الطقس (البرق ، السحاب، الرعد والصواعق) في الآيتين 12 و 13

وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمَّ يُخْدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿١٣﴾ لَهُ وَعَوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ لَا يُخْدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴿١٣﴾ لَهُ وَعَوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ لَا كَبْدِيدُ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلكَافِرِينَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَيْنِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآءُ ٱلكَافِرِينَ إِلَى اللَّهُ مِنْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَاللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَاللَّهِ مَاللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَالِهُ هُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو فَالْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن فِي السَّمَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن فَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن فِي الللَّهُ مُن فِي اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُؤْمِنُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْوَالْولُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللِمُؤْمِ اللْمِؤْمِ الْمُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْم

وَٱلْأَصَالِ ١ ﴿ ١٥ ﴾

1) للربط بين الأيتين 13 و14 لاحظ التسبيح في بداية الآية 13 والدعاء في بدية الآية 14.

وهاء الضمير في ﴿ بِحَمْدِهِ ﴾ ، ﴿ خِيفَتِهِ ﴾ ، ﴿ لَهُ ﴾ ، ﴿ مِن دُونِهِ ﴾ عائدة على لفظ الجلال.
وهاء الضمير في ﴿ لَهُم ﴾ ﴿ كَفَيْهِ ﴾ ، ﴿ فَأَهُ ﴾ ، ﴿ بِبَالِغِهِ ٤ ﴾ عائدة على الكفار.

2) إيقاع اللام والضاد والظاء في ﴿فِي ضَلَلٍ ﴿١٤﴾ وَالَّهِ ﴾ و ﴿وَظِلَالُهُم ﴾ للربط بين الآيتين 14 و15.

وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْآصَالِ ١٥ ﴿ ١٥ ﴾ قُلُ مَن رَّبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَخْذَتُم مِّن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآ اَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرَّأَ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِللّهِ شُرَكَآ ءَ وَلَا ضَرَّأَ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِللّهِ شُرَكَآ ءَ فَلَ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ﴿ ١٦ ﴾ خَلَقُواْ كَنَ السَّيلُ زَبَدًا رَّالِيَّا ...﴿ ١٧ ﴾ أَنزلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيلُ زَبَدًا رَّالِيَّا ...﴿ ١٧ ﴾

1) تأمل نقط التشابه في بداية الآيات الثلاث: ﴿وَلِلَّةِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾. ﴿قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾. ﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً﴾.

المرازي المرازي

2) لاحظ الأسئلة الأربع في الآية 16 ﴿قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم ﴾، ﴿قُلْ هَلْ ﴾، ﴿أَمْ هَلْ ﴾، ﴿أَمْ جَعَلُواْ ﴾.

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدُ مِّمُّالُهُ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثٍ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتُدَوْاْ بِهِ ۚ أُولَا يَكَ لَهُمْ سُوءُ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتُدَوْاْ بِهِ ۚ أُولَا يَكَ لَهُمْ سُوءُ ٱلنَّاسِ وَمَأُونُهُمْ جَمَيْمٌ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ﴿١٨﴾

اربط بين ما كتب بنفس اللون. لاحظ إيقاع الباء المرفوعة في: ﴿ يَضْرِبُ ﴾ ﴿ ٱسۡتَجَابُواْ ﴾ ﴿ لَمْ يَسۡتَجِيبُواْ ﴾.

سورة الرعد -

متشابهات: ﴿ لَا يَمُلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚ ... ﴿١٦ ﴾ الرعد

جاء النفع مقدم على الضر: اربط بحرف العين بين النفع واسم السورة.

لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَهِمُ ٱلۡحُسۡنَیْۤ وَٱلَّذِینَ لَمۡ یَسۡتَجِیبُواْ لَهُ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِی ٱلْأَرْضِ جَمِیعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَاَفْتَدَوْاْ بِهِ ۚ أُوْلَئِكَ لَهُمۡ سُوٓءُ ٱلۡحِسَابِ وَمَأْوَ هُمۡ جَمَّةً وَبِئۡسَ ٱلۡمِهَادُ ﴿١٨﴾ مَعَهُ لَاَفْتَدَوْاْ بِهِ ۚ أُوْلُواْ ٱلْأَلۡبَابِ ﴿١٩﴾ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنْهَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنْهَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ تأمل بدایة الآیتین: الذین استجابوا لربهم هم الذین یعلمون أنما أنزل من الله هو الحق. والذین لم یستجیبوا کالمعُمی.

أَفْمَن يَعْلَمُ أَنْمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ١٩ ﴾ اللَّذِينَ يُعِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللَّهُ بِهِ آن يُوصَلَ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمْرَ ٱللّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ ٢١ ﴾ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰة وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوّءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ ٢١ ﴾ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰة وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ ٢٢ ﴾ وَأَنْوَجِهِمْ وَذُرِيَّاتِهِمْ وَٱلْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْمِم مِّن حَلَّى مَا صَبَرَتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ ٢٤ ﴾ كُلِّ بَابٍ ﴿ ٢٣ ﴾ سَلَمْ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرَتُمْ فَنَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ ٢٤ ﴾

\_ الأيات تتحدث عن ﴿مَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ ﴾ و ﴿أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾، تأمل أعمالهم (8): ﴿يُوفُون ﴾، ﴿وَأَقَامُواْٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ﴿وَيَخْشُونَ ﴾، ﴿وَيَخَافُونَ ﴾، ﴿وَيَدُرَءُونَ ﴾. ﴿وَأَقَامُواْٱلصَّلَوٰةَ ﴾ ﴿وَأَنفَقُواْ ﴾، ﴿وَيَدُرَءُونَ ﴾.

وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَاَئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ ٱلدَّارِ ﴿٢٥﴾ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزْ وَفَرِحُواْ بِالْأَرْضِ أُوْلَاَئِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ ٱلدَّنِيا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَبِّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مِنَاعُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَاعُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْوالِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللِ

- 1) تأمل الأفعال الأربعة العائدة على ﴿مَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ ﴾: ﴿يَنْقُضُونَ ﴾، ﴿وَيَقَطَعُونَ ﴾، ﴿وَيَقَطَعُونَ ﴾، ﴿وَيُقَطَعُونَ ﴾،
- 2) لما تقرأ ﴿ ٱلدَّارِ ﴾ في الآية 25، إن شأت قل: #هناك من داره كبيرة ومن داره صغيرة # لتتذكر
   ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ ﴾.

متشابهات: ﴿ آللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِزُّ ... ﴿٢٦﴾ الرعد

\*\*﴿... يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ ...﴿٨٢﴾ القصص \*\*﴿ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ ﴿ ...﴿٦٢﴾ العنكبوت \*\*﴿وَلُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴿ ...﴿٣٩﴾ سبأ

- جاءت الآية 26 دون زيادة بعد ﴿لِمَن يَشَآءُ ﴾ وبعد ﴿وَيَقُدِرُ ﴾، كذلك في سور: [الإسراء: 30] [سبأ: 36] [الروم: 37] [الزمر: 52] [الشورى: 12].

\_ اربط قصر الجملة بقصر سورة الرعد بالنسبة للسور التي جاءت فيها المتشابهة المذكورة.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ٱلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُ ٱلْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَّابٍ ﴿٢٩﴾

لاحظ: 1) بداية الآيات الثلاث: ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾، ﴿ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾.

2) حرف الطاء في ﴿ وَتَطُمِّنُّ ﴾ ، ﴿ تَطُمِّننُّ ﴾ ، ﴿ طُوبَىٰ ﴾ للربط بين الآيتين 28 و 29.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسِّنُ مَعَابٍ ﴿٢٩﴾ كَذَالِكَ أَرْسَلْمَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَمُ لِتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْمَٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ إِلَهُ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿٣٠﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَل لِللّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَا يُشِل ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لَوْ يَشَآءُ ٱللّهُ لَهَدَى ٱللّهُ لَهُ مَنْ اللّهُ لَلّهُ لَهُ مَنَا أَلُونَ لَكُولُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَى اللّهَ لِللّهِ إِنَّ ٱللّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿٣١﴾

لاحظ: 1) إيقاع السين والهمزة في: ﴿وَحُسُنُ مَاَّابٍ ﴿٢٩﴾ كَذَالِكَ أَرْسَلْمَاكَ ﴾.

2) ﴿ الَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ و ﴿ قُرْءَانًا ﴾ للربط بين الآيتين 30 و 31.

- ﴿ بِهِ ﴾ في ﴿ سُيِّرَتُ بِهِ ﴾ ، ﴿ قُطِّعَتُ بِهِ ﴾ ، ﴿ كُلِّمَ بِهِ ﴾ .

\_ ﴿جَمِيعًا ﴾ في ﴿بَل لِللَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ﴾ و﴿لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾. ثم ﴿ تُصِيبُهُم ... أَوْ تَحُلُّ ﴾.

وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِمَ بِهِ الْمَوْقَلَّ بَل لِللّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَم يَالًا اللّهِ اللّهَ وَاللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

2) الأسلوب الإستفهامي: ﴿فَكَيْفَ ﴾، ﴿أَفَمَنِّ ﴾، ﴿أَمْ ﴾، ﴿أَمْ ﴾. و[قا] في ﴿عِقَابِ ﴿٣٢﴾ .. قَآئِمٌ ﴾

3) لام الملكية + هاء الضميرفي: ﴿ لَهُ مِ مَ إِلَّهُمْ ﴾، ﴿ وَمَا لَهُم ﴾ للربط بين الآيتين 33 و 34.

لَّهُمْ عَذَابٌ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّآ وَلَعَذَابُ ٱلأَخْرَةِ أَشَقَّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾ ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱللَّهِ مَا اللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٣٤﴾ ﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ وَاللَّهُ عَدَابٌ فِي اللَّذِينَ ٱتَّقُولٌ وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱللَّيْ وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُلُو أَكُلُهَا دَآئِمٌ وَظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱللَّقُولُ وَعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلُ النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَهُمُ اللَّهِ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَّابِ ﴿٣٦﴾

لاحظ: 1) التقابل: ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ ﴾ و ﴿ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾.

2) - ﴿ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ ﴾، ﴿وَٱلَّذِينَ وَاتَّلِنَهُم ﴾.

\_ بعد الوصف المُفْرح للجنة ذكر الفرح: ﴿ يَفْرَحُونَ ﴾، للربط بين الآيتين 35 و 36.

وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُّ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ۚ قُلَ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أُشُرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَّابِ ﴿٣٦﴾ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ أَن أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلاَ وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَد أَرْسَلْنَا التَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلا وَاقٍ ﴿٣٧﴾ وَلَقَد أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا مُن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوا جًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بَايَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ رُسُلُنَا مُن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزُوا جًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بَايَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهُ لِكُلِّ أَجَلٍ رُسُلُنَا وَعَندَهُ أَمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ كَتَابٌ هُمُ أَزُوا جًا وَذُرِيَّةً وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿٣٩﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بَعْضَ كَتَابُ هُمُ أَوْ نَتَوَقَّيَنَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاخُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿٤٤﴾

- 1) اربط بفعل أنزل في الآيتين 36 و37: ﴿ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ و ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا ﴾.
  - 3) نون التعظيم في: ﴿ أَنزَلْنَاهُ ﴾ و ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾ في بداية الآيتين 37 و 38.
  - 2) ﴿ كِتَابٌ ﴾ من مشتقات [كَتَبَ] وضده [مَحَى] الذي يذكرنا بِ ﴿ يَمْحُواْ ﴾ فالآية 39.
    - 4) كِرِّرْ قول ﴿أُمُّ ﴾ ﴿ وَإِن مَّا ﴾ لتربط بين الآيتيين 39 و 40.

وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿٤﴾ أَوَ لَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَاْ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ اللَّهِ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطُرَافِهَاْ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُو سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿٤١﴾ وَقَدْ مَكْرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُنُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكَتَابِ ﴿٤٣﴾ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ﴿٤٣﴾ ﴾

- 2) لتعزيز الربط بين الآيتين 41 و42 لاحظ حرف الكاف في: ﴿ كُنُ مُ ... لِحُكْمِهِ عَلَى ... ﴿ ٤١ ﴾ وَقَدْ مَكَرَ ... ٱلْمَكُرُ ﴾.
- 3) ﴿ٱلۡكُفَّارُ ﴾ و﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ للربط بين الآيتين 42 و 43.

<sup>1)</sup> لما تقرأ ﴿ٱلْحِسَابُ ﴿ ٤٠﴾ تذكر عمليتي الطرح: ﴿نَنقُصُهَا ﴾ ثم عملية الجمع: ﴿جَمِيعًا ﴾ للربط بين الآيت الثلاث الأولى.

\*\* ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ... ﴿٢﴾ الرعد \*\* ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ لقمان

\_ اربط بالراء بين ﴿ وَفَعَ ﴾ واسم السورة الرعد.

\_ اربط اللام والقاف بين ﴿خَلَقَ ﴾ واسم السورة لقمان.

## متشابهات: في السورة:

\*\*﴿طُوبَىٰ لَهُمۡ وَحُسۡنُ مَّابٍ ﴿٢٩﴾ \*\* ﴿ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ ٣٠ ﴾ \*\*﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَّابٍ ﴿٣٦﴾

تأمل الترتيب: ﴿مَّابٍ ﴾، ﴿مَتَابٍ ﴾، ﴿مَّابٍ ﴾ لضبط فاصلتي الآيتين 30 و36. (حدد في مخيلتك موضعها في مصحفك).

## متشابهات: في السورة:

\*\* ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ لَاۤ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْم هَادٍ ﴿٧﴾ \*\* ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾

\*\* ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيذًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ

كِتَابِ ﴿ ٤٣﴾ [1] لاحظ تطابق بداية الآيات الثلاث: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾. (1) لاحظ تطابق بداية الآيات الثلاث: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾. (2) الهمزة في ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ ۗ ﴾ تسبق القاف في ﴿ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ... ﴾. (الترتيب الأبجدي)

# متشامات ﴿شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾:

- ﴿بَيِّنَنَا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾ [العنكبوت: 52] فريدة في القرآن الكريم. وجاء في باقي المواضع وْشَهِيدًا بَيَّنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [يونس: 29] [الرعد: 43] [الإسراء 96] [الأحقاف: 8].

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

الزّ كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَٰطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ ١ ﴾ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ ٢ ﴾ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿ ٢ ﴾ اللَّذِينَ يَسْتَجِبُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَائِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ الْحِهُ ﴾ ضَلَالُ بَعِيدٍ الْحِهُ

- لاحظ 1) أسماء الله الحسنى في آخر الآية 1، ولفظ الجلال في بداية الآية 2.
  - 2) ابتداء الآيتين 2 و 3 ب : ﴿ الَّذِينَ ﴾ .
  - 3) إيقاع الذال والباء في آخر الآية 2 وبداية الآية 3.
    - 4) صفات الكافرين (الأرقام الثلاثة).

#### متشابهات:

\*\* ﴿ الْرَّ تِلْكَ ﴾ يونس، ﴿ الْرَّ كِتَابٌ ﴾ هود، ﴿ الْرَّ تِلْكَ ﴾ يوسف، ﴿ الْرَّ كِتَابٌ ﴾ إبراهيم، ﴿ الْرَ

\*\* ﴿ الْمَوْ تِلْكَ ﴾ الرعد.

﴿ الرَّ ﴾ جاءت في خمس سور متتالية، بترتيب المصحف الشريف، أربعة منها أسماء أنبياء. سورة الرعد بعد سورة يوسف جاء فيها ﴿ الْمَرَّ ﴾.

ٱلَّذِينَ يَسۡتَحِبُّونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجَأَ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿٣﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عَلِيْبَيِّنَ لَهُمُ فَيُضِلُ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءٌ وَيَهُدِى مَن يَشَآءٌ وَهُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٤﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَاتِنَآ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِن ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى النَّهُ وِ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾

لاحظ: 1) إيقاع ﴿ لِ ﴾ في ﴿ ضَلَالِ ﴾ و ﴿ رَّسُولٍ ﴾ والإشتقاق في ﴿ ضَلَالٍ ﴾ و ﴿ فَيُضِلُّ ﴾.

2) بداية الآيتين 4 و 5 بِ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا ﴾ و ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ الباء في ﴿ بِلِسَانِ ﴾ و ﴿ بِ ايَاتِنَا ﴾ لتعزيز الربط بين الايتين.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَلْتِنَآ أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّلَمِ ٱللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ ءَالِ فَرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن يَّبُكُمْ عَظِيمٌ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَيِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَآءٌ مِّن يَبْكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱلللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

لاحظ: 1) اسم موسى عليه السلام، في بداية الآيات الثلاث.

2) الذال في: ﴿ ذَالِكُمْ بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ٦ ﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ﴾ (الذال بنت الظاء).

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكَفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللّهَ لَغَنِيِّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ بَبُواْ ٱلّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا ٱللّهُ جَآءَتُهُمْ مُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِى أَفُوهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلُهُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِيمًا تَدْعُونَا إِلَيهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ فَوَالَتُ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلُهُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِيمًا تَدْعُونَا إِلَيهِ مُرِيبٍ ﴿٩﴾ فَقَالُتُ إِلَى مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى مَن دُنُوبُكُم وَيُوجِّرَكُم إِلَى اللّهَ عَلَى مَن دُنُوبُكُم وَيُوجِرَكُم إِلَى اللّهَ عَلَى مَن يَشَاءً أَجَل مُّسَمَّعً قَالُواْ إِنَ أَنَّمُ إِلَا بَشَرٌ مِثْلُونَ اللّهَ وَعَلَى ٱللّهِ مَلْكُونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا مِنْ عَبِيهِ هُو اللّهُ إِنْ أَنتُم إِلّا بَشَرٌ مِثْلُكُم وَلَكِنَّ ٱللّهُ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عَبَادِهِ عَوْمَاكُانَ لَنَا أَن نَأْتُوكُم بِسُلُمَ إِن فَحُنُ إِلّا بِإِذِنِ ٱللّهِ وَعَلَى ٱللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ مِنْ عَبَادِهِ وَ وَمَاكَانَ لَنَا أَن نَاتًا مَن نَاتًى مَن يَشَاءُ وَعَلَى اللّهُ مِنْ مَن عَلَى مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللّهُ فَلْمَتُوكُلُ وَمَا كَانَ لَنَا أَن اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ فَلَيْتَوكُلُ اللّهُ مِنْ مَن يَشَاءُ مُونَ اللّهُ إِلَى اللّهُ وَلَى مَلْ الْعَدِهُ وَمَا كُنَ لَكَا اللّهُ اللّهُ وَلَا يَعْوِلُ اللّهُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ 11﴾ وقَال اللّه المِن الله جاء بالكسرة كذالك ﴿ فَاللّهِ مَلْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

لاحظ انتشار (مِنْ ﴾.

وَلَنْسَكِنَتَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٢﴾ وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيُسْقَى مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيُسْقَى مِن مَّآءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾

سورة إبراهيم

يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيظٍ (١٧ ) مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمٍ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُو ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٨ ) أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَٰلِكَ هُو ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ (١٨ ) أَلِمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأُ يُذَهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩ ) وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ (٢٠ ) وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَاؤُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ... (٢١ )

1) لما تقرأ ﴿ ٱلْبَعِيدُ ﴾ فكر في # بعد النظر # لتتذكر: ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ في بداية الآية 19. واربط ذهاب أعمال الكفار مع الريح في الآية 18 بِ ﴿ يُذَهِبَكُمُ ﴾ في بداية الآية 19.

2) لاحظ الباء في ﴿ بِخَلْقِ ... ﴿ ١٩ ﴾ ... بِعَزِيزٍ ﴿ ٢ ﴾

وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَلَوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَتُم مُّغنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَا اللهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمْ سَوَآةٍ عَلَيْنَا آجَزِعْنَا أَمْ صَبَرَنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالَ آلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلأَمْرُ إِنَّ ٱللّه وَعَدَكُمْ وَعْدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَّتُكُمْ فَأَخْلَفُتُكُمْ وَمَا كَانَ لِى عَلَيْكُمْ مِن سُلُطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسَتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا عَلَيْكُمْ مِن سُلُطُنٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسَتَجَبْتُمْ لِى فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنَّا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنَا بِمُصْرِخِي إِلِنَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسَتَجَبْتُمْ لِي اللّهُ مِنْ اللّهُ مَثَلًا كَلِمُهُ عَذَالًا إِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِهُ اللّهُ مَنَالًا كَلِمُ وَمَا اللّهُ مَثَلُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ آلِكُمْ مِن تَخْتِهَا ٱلْأَبْهُ مُونِ فِي اللّهُ مَثَلًا كَلِمُهُ طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي اللّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَآءِ هُو عَلَى الللّهُ مَثَلًا كَلُومُ اللّهُ مَثَلًا كَلُومُ وَلَا الللّهُ مَثَلًا كَلُولُوا الللّهُ مِنْ اللّهُ مَثَلًا كُلُمُ مُنَالًا كَلِيمَةً عَلَيْهُ كَسَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِي السَّعَاءِ فَلَا الللّهُ مَثَلًا كَلُومُ الللللّهُ مَثَلًا كَلُومُ مِن مِن عَلَيْهُ كَلَومُ الللللّهُ مَنْ الللللّهُ مَثَلًا كَلُومُ مُنَالِعُ مَنْ الللّهُ مَنْ اللّهُ مَثَلًا كَلُومُ اللّهُ مَنْ الللّهُ مَثَلًا كَلُومُ الللللّهُ مَنْ الللّهُ مَنْ الللللّهُ مَثَلًا كَلُومُ الللللّهُ مَنْ اللللّهُ مَنْ اللللّهُ مَنْ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّ

لاحظ: 1) الأقوال الثلاثة.

أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِيٓ أَكُلُهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّاً وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الجُتُثَ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ اللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾

<sup>2)</sup> التقابل: ﴿إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ و ﴿وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ ... ﴾.

<sup>3)</sup> لما تقرأ ﴿جَنَّاتٍ ﴾ في الآية 23 تذكر ﴿كَشَجَرَةٍ ﴾ والآية 24.

﴿... وَيُضِلُّ آللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ آللَّهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفُرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٢٩﴾ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلۡ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ﴿٣٠﴾ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿٣٦﴾ \_ تأمل إيقاع اللام والقاف في:

﴿بَدَّلُواْ ﴾، ﴿وَأَحَلُواْ ﴾، ﴿وَجَعَلُواْ … لِّيُضِلُّواْ … قُلُ تَمَتَّعُواْ ﴾، ﴿قُلُ لِّعِبَادِيَ ﴾، ﴿يُقِيمُواْ ﴾، ﴿وَيُنفِقُواْ ﴾.

﴿... وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُـٰمُ سِـرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٍ ﴿٣٦﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلْثَمَّرَاتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارِ ﴿٣٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دِآئِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿٣٣﴾ وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٤﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي ...﴿٣٥﴾

لاحظ 1) حرفي الخاء واللام في: ﴿ وَلَا خِلَالٌ ﴿ ٣١ ﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾.

2) انتشار الحروف الصفيرية وفعل ﴿وَسَخَّرَ ﴾.

3) ﴿مَآءً... ٱلْفُلْكَ ... ٱلْبَحْرِ ... ٱلْأَنْهُرُ ﴾ في الآية 32 و﴿ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ... ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ في الآية 33.

4) لما تقرأ ﴿وَءَاتَنَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ تذكر سؤال إبراهيم ﴿رَبِّ ٱجْعَلُ هَاذَا .. ﴾ وبداية

دعاء (أو سؤال) إبراهيم عليه السلام ونعم الله عليه الذرية بعد العقم والبلد الحرام ....

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبٍّ ٱلْجَعَلَ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلُنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاشِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُۥ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَّبَّنَا إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفِّدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوِىٓ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِّ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى وَمَا نُعْلِنُّ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴿٣٨﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا آغُفِرُ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾ \_ جاءت ﴿ رَبِّ ﴾ في 3 ادعية و ﴿ رَبَّنَا ﴾ في 5 أدعية. إذا نحفظ الأقل عدد:

﴿ رَبِّ ٱلْجُعَلْ ﴾، ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ ﴾، ﴿ رَبِّ ٱلْجُعَلِّنِي ﴾ وباقي الأدعية جاء فيها ﴿ رَبَّنَا ﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ آجُعَلُ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمُ ٱلْأَخِرِ ۚ ... ﴿١٢٦﴾ سورة البقرة

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلُ هَاذَا ٱلۡبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعُبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴿٣٥﴾ سورة إبراهيم

- 1) في سورة البقرة جاء ﴿بَلَّدًا ﴾ نكرة . لم يكن الوادي مأهو لا بعد.
- \_ في سورة إبراهيم جاء ﴿ اللَّبَلَدَ ﴾ معرف بأل قَالَها إبراهيم عليه السلام بعد ما أصبح الوادي مأهو لا بالسكان.
  - 2) الأهل أكثر عددا من الإبن: بعد ﴿ وَامِنًا ﴾ قل في السورة الأطول الأهل: ﴿ وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ ، ﴾.

رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِى وَلِوَلِدَى وَلِلْمُوْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّلِلُمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشُخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُعُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمُ طَرْفُهُمُّ وَأَفْدِرُهُمْ لِيَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى طَرُفُهُمُّ وَأَفْدِرُ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى الْجَلُوهُمُ وَأَفْدِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهُمُ مِن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن وَالٍ ﴿٤٤﴾ وَطَرْفُهُمْ وَتَنِكَ وَتَنْبِعِ ٱلرُّسُلُ أَوْ لَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمَتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿٤٤﴾ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَان كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿٤٤﴾ فَلَا تَحْسَبَنَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿٤٤﴾ فَلَا تَحْسَبَنَ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَام ﴿٤٤﴾

- 1) لاحظ ﴿ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا تَحْسَ ﴾ للربط بين الآيتين 41 و42. و ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ﴾ في بداية الآية 37.
- 2) أعضاء الجسم: ﴿ الْأَبْصَارُ ﴾ ، ﴿ رُءُوسِهِمْ ﴾ ، ﴿ طَرْفُهُمٌّ وَأَفِّدَ تُهُمْ ﴾ للربط بين الآيتين 42 و 43.
- 3) انتشار حرف الكاف في الآيتين 45 و46. ﴿وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ ﴾ و﴿مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ ... ﴾.

حرف الغين في ﴿غَافِلًا ﴾ يسبق الميم في ﴿مُخْلِفَ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَـٰـرُ ﴿٤٦﴾ إبراهيم \*\* ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ إبراهيم

سورة إبراهيم

فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ اللَّهُ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَئِذٍ مُفَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَثُ وَبَرَرُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾ وَتَرَى ٱلمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَثَ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٥﴾ هَاذَا بَلَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَلِيَدَرَّ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿٢٥﴾

لاحظ: 1) إيقاع الحروف المكتوبة بنفس اللون في آخر كل آية وبداية الآية التي تليها.

2) في ﴿كُلَّ نَفْسٍ ﴾ تخصيص وفي ﴿لِّلنَّاسِ ﴾ تعميم للربط بين الآيتين 51 و52.

3) اللام في ﴿لِّلنَّاسِ﴾، ﴿ وَلِيُنذَرُواْ ﴾، ﴿ وَلِيَعْلَمُوٓاْ ﴾، ﴿ وَلِيَذَّكَّرَ ﴾ للربط بين كلمات الآية 52.

## سورة الحجر بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانٍ مُّبِينٍ ﴿ ١ ﴾ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ ٢ ﴾ ذَرُهُمُ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿ ٤ ﴾ مَعْلُومٌ ﴿ ٤ ﴾

لاحظ: 1)﴿ٱلۡكِتَابِ وَقُرۡءَانٍ ...﴾ و﴿كِتَابٌ مَّعَلُومٌ﴾. اجعل تكرار [كتاب] علامة لتثبيت تقديم الكتاب على القرآن في سورة الحجر.(متشابهة مع ﴿طشَّ تِلْكَ ءَايَاتُ <u>ٱلْقُرۡءَانِ وَكِتَابٍ</u> مُّبِينٍ [النمل: 1]).

2) الرابط المعنوي: في الآية 2 [كُفْرً] وفي الآية 3 [أَكُلُّ وتمتع] وفي الآية 4 [هلاك]. عزز الربط بالحروف في آخر كل آية وبداية الآية الموالية لها.

وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ﴿٤﴾ مَّا تَسْبِقُ مِنَ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتُخِرُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُـزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿٦﴾ لَّوْ مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَئِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿٧﴾ مَا نُنزِّلُ ٱلْمَلَئِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿٨﴾ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلُنَا ٱلذِّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَكَ لِمَعْفُونَ ﴿٩﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى شَيْعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى شَيْعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٠﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مِن رَبَّهُ وَلَا لَكُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولُ إِلَّا كَانُواْ إِلَّا مَا لَوْلَالُولُولُ مَا اللَّهُ فَا لَهُ إِلَّا لَهُ مَا يَشْتُهُ وَا إِلَّا مُقَالِلًا عَلَيْهُ مِنْ إِلَّهُ لَكُولُ مَا لَهُ لَكُولُولُ مَا لَهُ اللَّهُ لَهُ لَوْ مَا يَأْتِيهِم مِن رَبُولُ لَهُ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ فَلَا لَهُ مَا يَأْتِهُم مِن رَبِّكُولُ إِلَا كُانُواْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلِينَ اللَّهُ مَا لَهُ الْمِلْكُولُولُ مِلْ اللَّهُ الْوَالْمُ اللَّهُ الْمُلْوَلِيلُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمِلْكُولُولُ اللَّهُ الْمِلْكُولُولُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ مِلْكُولُولُولُولُ مِنْ إِلَا لَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ اللَّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تتبع ﴿مَّا ﴾ ومشتقات [ترل] في النص. [أتى] يشتركان في معنى الحركة أو الانتقال من مكان إلى آخر.

والواو واللام بين الآيات 13 و14: ﴿... ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا ...﴾.

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١﴾ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَطَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾

<sup>1)</sup> هاء الضمير رابط بين الآيات [11، 12، 13] ﴿إِلَّا كَانُواْ بِهِ ﴾، ﴿نَسْلُكُهُ ﴾، ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾.

<sup>2)</sup> السين لتعزيز الرابطبين الأيات 11 و 12.

<sup>﴿...</sup> رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ﴿١١﴾ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ بِهِ ... ﴾.

وَلُوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿١٤﴾ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلُ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَا لِللَّاظِرِينَ ﴿١٦﴾ وَحَفِظْنَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٨﴾ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنهَا كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿١٨﴾ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِى وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْرُونٍ ﴿١٩﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ وَالْقَيْنَا فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِرَرْقِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَرَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعَلُوم ﴿٢١﴾

لاحظ: 1) فَتَحَ ضد سَكَّر: ﴿فَتَحْنَا ﴾، ﴿سُكِّرتُ ﴾ للربط بين الأيتين 14 و 15.

2) الحديث عن ﴿ السَّمَآءِ ﴾ في الآيات 14 من إلى 18 ثم عن ﴿ وَٱلْأَرْضَ ﴾ الآيات من 19 إلى 21.

3) السين والشين في الآيات 17 إلى 21 كذلك ﴿وَأَلْقَيْنَا فِيهَا ﴾، ﴿وَأَنْبَتْنَا فِيهَا ﴾، ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا ﴾.

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ ۚ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٦﴾ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمُ لَهُ بِخَزِنِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحُيِ وَنُمِيثُ وَنَحْنُ ٱلْوَارِثُونَ ﴿٢٣﴾

تأمل: 1) العلاقة بين الريح و الماء والحياة للربط بين الآيات 22 و 23.

2) واربط بين باقي ما كتب بنفس اللون وماتحته سطر.

وَانَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمِسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

1) تكرار ﴿ وَخَنْ ﴾ في الآية 23 مرتين ﴿ وَلَقَدُ ﴾ في الأية 24 مرتين.

2) لما تقرأ ﴿يَحۡشُـرُهُمُۗ ﴾ آية 25 تخيل الناس قبل الحشر يكونوا مدفونين في التراب. والتراب يذكر بالصلصال والآية 26 ﴿وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُونٍ ﴾.

وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَصَالٍ مِّنْ حَمَا مَسْنُونٍ ﴿٢٦﴾ وَٱلۡجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَلِقُ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ ﴿٢٨﴾ فَلَسَمُومِ ﴿٢٧﴾ وَلَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَجِادِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَجِادِينَ ﴿٢٩﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٣٠﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِيَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿٣٤﴾ البقرة

\*\* ﴿... ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿١١﴾ الأعراف

\*\* ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿٣١﴾ الحجر

\*\* ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسۡتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾ سورة ص

1) في سورة البقرة ﴿ أَبِّي وَٱسۡتَكُبُرَ ﴾: كلمتان في السورة الأطول.

2) في سورة الأعراف ﴿ لَمْ يَكُن ﴾: جاء قبلها فعل كان 4 مرات في بداية السورة.

3) في سورة الحجر ﴿ أَبِّي ﴾: إن شأت قل: [أبي الحجر أن يتكسر].

4) في سورة ص ﴿ ٱسْتَكُبَرَ ﴾: السين والصاد من الحروف الصفيرية.

إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ (٣٦) قَالَ يَإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّحِدِينَ (٣٣) قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلٍ مِّن حَمَاٍ مَّسْنُونٍ (٣٣) قَالَ فَٱخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ وَجِيمٌ (٣٤) وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (٣٥) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) وَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ ٱلوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْتَنِي لَأُزِيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ (٤٠)

#### متشابهات:

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٣٥﴾ الحجر: ﴿ ٱللَّغْنَةَ ﴾ معرفة بأل واسم السورة كذلك. ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ صَ اسم السورة نكرة.

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ هَلْذَا صِرَطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤١﴾ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّ جَمَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٤٣﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ سَبْعَةُ أَبُوبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزُءٌ مَّقْسُومٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾

لما تقرأ ﴿أَجْمَعِينَ ﴾ تذكر مجموع الأبواب، ﴿سَبْعَةُ ﴾ والآية 44.

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٥﴾ آدُخُلُوهَا بِسَلَم عَامِنِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ عَلَيْ الْمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ عَلَيْ الْمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ عَلَيْ الْمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ عَلَيْ اللَّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ عَلَيْ اللَّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿٤٨﴾ عَنَ أَنِي عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿٥٠﴾ وَنَبَيْتُهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿٥٠﴾ وَنَبَيْهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿٥١﴾

لاحظ حرف الباء في: ﴿ مِمُخْرَجِينَ ﴾، ﴿ نَبِّئَ عِبَادِيٓ ﴾، ﴿عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ﴾، ﴿وَنَبِّتُهُمْ ﴾.

وَثَبِّةُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿٥٠﴾ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نَبُشِرُكَ بِغُلَمٍ عَلَيْمٍ ﴿٥٣﴾ قَالَ أَبَشَرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَنِي ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿٤٥﴾ قَالُواْ بَشَرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّالُونَ ﴿٥٥﴾ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَلَى اللَّهُ وَمِن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةً لَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٥﴾

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَّا ۖ قَالَ سَلَمَّ ۖ ... ﴿ ٢٩ ﴾ هود

\*\* ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ الحجر

\*\* ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ۚ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ الذاريات

﴿إِنَّا مِنكُمُ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ الحجر﴾: اربط بين وجلون واسم السورة بحرف الجيم. لتثبيت الفرقُ مع متشابهتي هود والذاريات.

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمُ أَيُّمَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٧﴾ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٥٩﴾ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ قَدَّرُنَاۤ إِنَّا لَمِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ اللَّهُ وَطُ اللَّمُرْسَلُونَ ﴿٦٢﴾ فَالْمَا بَلَ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٦٢﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٦٢﴾ قَالُواْ بَلَ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرْسَلُونَ ﴿٦٢﴾ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلِيقُونَ ﴿٦٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَبِعُ اللَّهُ مُونَ ﴿٢٤﴾ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَبِعُ اللَّهُ مَا مَنْ اللَّيْلِ وَاتَبْعُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدٌ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿٢٦﴾

- ﴿جَآءَ ﴾ ﴿جِئْنَاكَ ﴾ ﴿وَأَتَيْنَاكَ ﴾ ﴿ فَأَسُرِ ﴾ ﴿وَٱتَّبِعُ ﴾ ﴿وَٱمْضُواْ ﴾ أفعال تشترك في معنى الإنتقال من مكان إلى آخر هذا الرابط يفيد أيضا في تثبيت ﴿وَٱتَّبِعُ ﴾، كي لاتقول: ﴿فَأَسُرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمُ أَحَدٌ ﴿٨٨﴾ سورة هود.

#### متشابهات:

ۚ ﴿قَدَّرُنَآ إِنَّهَا ﴾ [الحجر: 60]، فريدة في القرآن الكريم و ﴿قَدَّرُنَهَا ﴾ في [النمل: 57] و[العنكبوت: 32].

فَأَسْرِ بِأَهۡلِكَ بِقِطۡع مِّنَ ٱلَّيۡلِ وَٱتَّبِعۡ أَدۡبَارَهُمۡ وَلَا يَلۡتَفِتۡ مِنكُمۡ أَحَدٌ وَٱمۡضُواْ حَيۡثُ تُؤۡمَرُونَ ﴿٦٥﴾ وَقَضَيۡنَاۤ إِلَيۡهِ ذَالِكَ ٱلْأَمۡرِ أَنَّ دَابِرَ هَـٓؤُلآءٍ مَقۡطُوعٌ مُّصۡبِحِينَ ﴿٦٦﴾ وَجَآءَ أَهۡلُ ٱلۡمَدِينَةِ يَسۡتَبۡشِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَاَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ ﴿٦٩﴾ قَالُواْ أَوَ لَمۡ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنَّ هَـٓؤُلآءٍ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿٨٦﴾ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُرُونِ ﴿٢٩﴾ قَالَ هَـوَلُآءٍ بَنَاتِي ٓ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ ﴿٧١﴾

لاحظ: 1) نفس الحروف في: ﴿ هَنَّوُّ لَآءِ ﴾ و ﴿ أَهْلُ ﴾.

2) إيقاع النهي ثم الإستفهام في: ﴿فَلَا ﴾، ﴿وَلَا ﴾، ﴿أُو لَمْ نَنْهَكَ ﴾.

قَالَ هَآوُلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿٧١﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٧﴾ فَأَخَذَتُهُمُ اللَّهِ مَاكُورَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ فِي الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٧﴾ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٧﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللِّلُولُ اللللللِّهُ الللللللِّلْ اللللللللِّلُولُ الللللِّلْ اللللْمُولُ اللللللْمُ الللَّهُ اللللللِلْمُ اللللللِّلْ الللِّلْ اللل

- ﴿الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿٧٣﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا ﴾ تأمل إيقاع الجيم والشين (يتقاربان في المخرج).

\_ ما العلاقة بين ﴿لَأْيَةً ﴾ و﴿ الْأَيْكَةِ ﴾؟ الجواب: (الَأْيَةً) + حرف الكاف = ﴿الْأَيْكَةِ ﴾.

وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٨﴾ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَاَتَيْنَكُمْ وَانَّهُمُ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿٧٩﴾ وَاَتَيْنَكُمْ وَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٨﴾ وَالتَيْنَكُمْ وَايَتِنَكُمْ وَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٨٨﴾ وَالتَيْنَكُمُ وَاللَّهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٨﴾ فَمَآ وَكَانُواْ يَنْحِبُونَ ﴿٨٤﴾ السَّاعَة لَأَتِيَةُ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ أَلسَّاعَة لَأَتِيةٌ فَاصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿٨٥﴾

#### متشابهات:

\*\* ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشَرِقِينَ ﴿٧٣﴾ الحجر

\*\* ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿٨٣﴾ الحجر

لفظ ﴿مُشْرِقِينَ ﴾ يسبق ﴿مُصِبِحِينَ ﴾ والشروق يسبق الصباح.

فَمَّا أَغْنَىٰ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٤﴾ وَمَّا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَة لَأَنِيَةٌ فَأَصْفَح ٱلجَمِيلَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨٦﴾ وَلَقَدُ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرُءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾

لاحظ التناوب: ﴿خَلَقْنَا ﴾، ﴿لَأَتِيَةٌ ﴾، ﴿ٱلْخَلَّقُ ﴾، ﴿ءَاتَيْنَاكَ ﴾.

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿٨٧﴾ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ ٓ أَزُوَجًا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمُعْنَا بِهِ ٓ أَزُوَجًا فَلَا تَعُزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضُ 3 جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَقُلُ إِنِّ آَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٨٩﴾ كَمَّ أَنْوَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾

بعد العدد ﴿ سَبِّعًا ﴾ جاء أمرين ونهيين (الحظ الأرقام).

كُمّ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿٩٠﴾ ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ فَوَرَبِّكَ لَلَسَّلَنَّهُمْ أَجُمَعِينَ ﴿٩٢﴾ فَوَرَبِّكَ لَلَسَّلَنَّهُمْ أَجُمَعِينَ ﴿٩٢﴾ فَاصُدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿٩٥﴾ وَلَقَدْ نَعُلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَقَدْ نَعُلُمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ .. ﴿ ٦٩ ﴾ هود

\*\* ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ الحجر

\*\* ﴿إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ۚ قَالَ سَلَـمٌ قَوْمٌ مُّنكِّرُونَ ﴿٢٥﴾ الذاريات

- تَكَرَّرَ السلام مرتين في سورتي هود والذاريات: ﴿قَالُواْ سَلَماً قَالَ سَلَمٌ ﴾: اربط بين وجلون والسم السورة بحرف الجيم في سورة الحجر. لتثبيت الفرق مع متشابهتي هود والذاريات.

- نطبق قاعدة الطرفين والوسط: في الطرفين هود والذاريات تكرر السلام وفي الوسط، الحجر، لم يتكرر. أو إن شأت اربط عدم رد السلام بقساوة الحجر. (هذه الفكرة لاعلاقة لها بمعنى الآية، فقط للتثبيت).

#### متشابهات:

\*\*﴿ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ﴿٩١﴾ الحجر

\* ﴿ اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ٩٦ ﴾ الحجر

القاف في ﴿ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ تسبق الميم في ﴿ مَعَ ﴾.

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَغْجِلُوهُ ۚ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ﴿ ١ ﴾ يُنَزِّلُ ٱلْمَلَــَــَكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ٓ أَنْ أَنذِرُوۤاْ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَٱتَّقُونِ ﴿ ٢ ﴾

- 1) ﴿أَتَىٰٓ ﴾ و ﴿ يُنَزِّلُ ﴾ فعلان يدلان على الحركة تصور الاتجاهين، (بداية الأيتين الأولى الثانية). ﴿أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾، ﴿مِنۡ أَمْرِهِۦ ﴾ وحرف الكاف للربط بين الآيتين.
  - 2) الصورة الذهنية لمضمون الآيات من 3 إلى 17 تعداد نعم الله عز وجل.

ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ٱلْإِنسَانَ الْإِنسَانَ وَٱلْأَنْعَامَ + 5 فوائد.

أُنزَلَ

وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ + فائدتين.

مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً + 3 فوائد.

الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِّ ... سَخَّرَ فَي الْأَرْضِ ... أَلْكُمْ فِى الْأَرْضِ ... الْمُحَرَ + 5 فوائد.

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ ...

﴿... أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاتَقُونِ ﴿٢﴾ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٤﴾ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمُّ فِيهَا دِفُءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ﴿٥﴾ تعداد منافع الأنعام الـ 5

4 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾

5 وَتَحْمِلُ أَثْقَالُكُمُ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمۡ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُشِ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ لاحظ حرف القاف في: ﴿فَاتَتُونِ ﴾، ﴿خَلَقَ ﴾، ﴿بِٱلْحَقِّ ﴾، ﴿خَلَقَ ﴾، ﴿خَلَقَهَا ۖ ﴾ ثم انتشار حرف الحاء. وَتَحْمِلُ أَثَقَالُكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْجَمِيرَ لِنَرَّكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِنَرَّكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهُدَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾ هُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَكُم مِنهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاثِ إِنَّ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاثِ إِنَّ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاثِ إِنَّ فِيهُ فَيَعْرَانَ ﴿١١﴾

لاحظ: 1) إيقاع الحروف في ﴿بَالِغِيهِ ﴾ و﴿وَٱلْبِغَالَ ﴾ للربط بين الآيتين 7 و8.

2) ضمير الهاء العائد على الماء في: ﴿مِنَ ... مِّنْهُ ... وَمِنْهُ ... فِيهِ ... ﴿١٠﴾ ... بِهِ ... ﴾.

3) إيقاع الشين والزاي والنون: ﴿شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ ...﴿١٠﴾ ... ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَابَ﴾.

يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ١١﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ ۚ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ١٢﴾

وَمَا ذَرَأً لَكُمُ <u>فِى ٱلْأَرْضِ</u> مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُۥ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿١٣﴾ 1

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأَكُّلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ـ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ ١٤ ﴾

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥﴾ وَعَلَمَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ وَأَلْفَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُرًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٩﴾ وَعَلَمَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٩﴾

تأمل 1) الأرقام في الآيات: تعداد النعم.

2) ترتیب الأفعال [سخر، ذرأ، سخر، وألقی] في بدایة الآیات من 12 إلى 15:
 ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ ﴾، ﴿وَمَا ذَرَأً لَكُمْ ﴾، ﴿سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ ﴾، ﴿وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

﴿ وَمَا ذَرَاً لَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلُونَكُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ١٣﴾ لاحظ حرف الذال في بداية الآية 13 وآخر ها لتثبيت الفاصلة ﴿ يَذَّكُّرُونَ ﴾.

وَعَلَىمَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾ أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ﴿١٩﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُونَ ﴿١٩ مَنَا عَلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ وَلَا اللَّهُ عَلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا تُسِرُونَ وَمَا تُعْلِمُ مَا تُمْمِونَ وَمَا تُعْلَمُونَ وَمَا تُعْمَلُونَ وَمَا تُعْمَلُونَ وَمَا تُعْمَلُونَ وَمِن اللّهُ عَلَمُ مَا تُسْرَقُونَ وَمَا عَلَمُ مَا تُسْرَقُونَ فَلَوْنَ وَمِعْ مُولِكُونَ اللّهُ عَلَمُ مَا تُسْرُونَ وَمَا تُعْمُونَ وَمُعْ يُخْلُقُونَ فَعْمُ مُولِونَ أَيْونَ وَمَا تُعْمُونَ وَلَا عَلَمُ مُولِونَا مُعْرَفِقَ مَا إِلَاكُ مُعْرُونَ وَلَا مُعْرَاقًا مُعْمُونَ وَاللّهُ عَلَيْ مُنْ مُؤْلُونَ وَلَا عَلَيْكُونَ وَلَا مُعْمُونَ وَلَا عَلَمُ مُولِونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَلَاللّهُ مُعْرُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ وَاللّهُ مُنْ عَلَيْكُونَ اللّهُ مُعْرَفِقَ مُعْرَفِقًا وَلَا عَلَاللّهُ عَلَيْكُونَ فَلَاللّهُ عَلَيْكُونَ وَمِنْ اللّهُ عَلَمُ وَلَا لَا عَلَمُ مُولِ اللّهُ عَلَمُ مُعْرَاقًا لَا عَلَالْمُ لَا عَلَالُونُ فَاللّهُ وَاللّهُ مُعْلَمُ مِنْ لَلّهُ وَاللّهُ لَا عَلَمُ لَا عَلَ

لاحظ انتشار لا، لفظ الجلال ﴿ ٱللَّهِ ﴾ ثم حرف الياء.

﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ ١٩ ﴾

وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَخْيَآءٍ وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢١﴾ أَمْوَاتُ غَيْرُ أَخْيَآءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾

إِلَاهُكُمۡ إِلَـٰهٌ وَرحِدٌ ۚ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلۡأَخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسۡتَكۡبِرُونَ ﴿٢٢﴾

لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾

في الطرفين آيتين متشابهتين وفي الوسط إيقاع الهمزة.

لتكوين الصورة الذهنية وربط المضامين ببعضها. من الآية 24 إلى الآية 35، حدد في مخيلتك موضع الآيات التالية في مصحفك.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

﴿ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَلَقُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾

﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَواْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً ... ﴿٣٠﴾

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ نَّحۡنُ وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ ... ﴿٣٥﴾ مِن دُونِهِۦ مِن شَيْءٍ ... ﴿٣٥﴾

لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمُ قَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِينَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ٱلا سَآءَ مَا يَرِرُونَ ﴿٢٥﴾ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَاللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّن ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ ٱلسَّقُفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَلَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَتُعْمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكَّونَ فِيمِ قَالَ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾

الاحظ: 1) انتشار حرف الراء ومن. وفعل أتى في الآيتين 26 و 27.

2) الرابط بين الأيتين 26 و27 ﴿ حَيْثُ ﴾ ضرف مكان و ﴿ يَـوْمَ ﴾ ضرف زمان:
 ﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُـرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَآقُونَ فِيهِمْ ﴾.

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ <u>يُخُزِيهِمْ</u> وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَنَقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلَمَ إِنَّ <u>ٱلْخِزْيَ</u> ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوۡءَ عَلَى ٱلۡكَافِرِينَ ﴿٢٧﴾ ٱلَّذِينَ تَتَوَقَّنْهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ فَٱلْقَوْاْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءِ ۚ بَلَيْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

تتبع ﴿ٱلَّذِينَ﴾.

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ ظَالِمِي أَنْسُهِمٍ فَٱلْقَوْا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوٓءِ بَلَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

فَادُخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٩﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْاْ مَاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمُ ۚ قَالُواْ خَيرًا ۗ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيرٌ ۖ وَلَنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٠﴾ جَنَّاتُ عَدُنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٩﴾ جَنَّاتُ عَدُنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَالِكَ يَجُزِى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٣٩﴾

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿٣٢﴾

\_ الربط بحرف اللام بين الآيتين 28 و29 يفيد أيضا في تثبيت ﴿فَلَبِئِّسَ ﴾ و ﴿وَلَنِعْمَ ﴾ باللام.

\_ تأمل بداية الآيتين 28 و32.

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلْئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَـمٌ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَاكُنتُمُ تَعۡمَلُونَ ﴿٣٣﴾ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَاهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيسَتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَيسَتَهْزِءُونَ ﴿٣٤﴾

\_ تأمل الحروف الرابطة بين الآيتين 33 و34 ﴿أَنفُسَهُمْ يَظَٰلِمُونَ ﴿٣٣﴾ فَأَصَابَهُمْ ﴾. (السين والصاد من الحروف الصفيرية).

#### <u>متشابهات:</u>

﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكَ ... ﴿١٥٨ ﴾ الأنعام هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... ﴿٣٣﴾ النحل في السورة الأطول جاء لفظ ﴿ رَبُّكَ ﴾ مرتين.

فَأَصَابَهُمْ سَيًّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ﴿٣٤﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ خَّنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَالِهِمْ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَبَعْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَاةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتُ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَلَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفُوا الطَّغُوتُ فَمِنْهُم مَّنَ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنَ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَلَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفُولُ كَانَ عَلَيْهِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِن تَخْرِصْ عَلَىٰ هُدَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن كَيْفَ كَانَ عَلِيْهَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٦﴾ إِن تَخْرِصْ عَلَىٰ هُدَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن تَصِينَ ﴿٣٧﴾

تأمل: 1) إيقاع الهمزة الرابطة بين الأيتين 34 و 35.

﴿يَسۡتَهۡزِءُونَ ﴿٣٤﴾ ... أَشۡرَكُواْ ... شَآءَ ... شَيْءٍ ... شَيْءٍ ... ﴾.

2) الهدى وضده الضلال للربط بين الأيتين 36 و 37.

إِن تَحۡرِصُ عَلَىٰ هُدَهُمۡ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٧﴾ وَأَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهۡدَ أَيۡمَانِهِمۡ لَا يَبۡعَثُ مَن يَمُوثُ بَلَىٰ وَعۡدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكۡثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٣٨﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخۡتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ أَنَّهُمۡ كَانُواْ كَاذِبِينَ ﴿٣٩﴾

- 1) تأمل لا النافية للربط بين الآيتين 37 و 38.
  - 2) العلم والبيان يشتركان في المعنى.

\*\* ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوُ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشُرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا ... ﴿ ١٤٨ ﴾ الأنعام \*\* ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوُ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا ... ﴿ ٣٥ ﴾ النحل \_ في سورة الأنعام نربط بالهمزة متتابعة في ﴿ أَشَرَكُنَا ﴾ و ﴿ عَابَآؤُنَا ﴾ واسم السورة الأنعام. \_ آية الأنعام تتحدث عن الشرك وآية النحل تتحدث عن العبادة.

\*\* ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشُرَكُنَا وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن نَعَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ﴿ ١٤٨ ﴾ الأنعام \*\* ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّكُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَنْ لُولًا عَلَى الرَّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٣٥ ﴾ النحل مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ٣٥ ﴾ النحل لاحظ تكرار ﴿ مِن دُونِهِ عَلَى آية النحل اربطها بالنون مع اسم السورة، النحل.

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَذِبِينَ ﴿٣٩﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ الْمُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغُدِ مَا ظُلِمُواْ لَئَبَوِّئَتَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا أَرْدُنَكُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٤٤﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِى ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَتَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾ حَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٢﴾

لاحظ اللام بأنواعها (التعليل، الجر والقسم) في ﴿لِيُبَيِّنَ ﴾، ﴿وَلِيَعْلَمَ ﴾، ﴿لِشَيْءٍ ﴾، ﴿لَنُبَوِّتَنَّهُمْ ﴾، ﴿وَلَأَجُرُ ﴾.

ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٤٤﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُواْ أَهْلَ اللَّذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ بِالْبَيِّنَتِ وَالرُّبُرِ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ اللَّذِكْرِ لِثُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُواْ السَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّيِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٤﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٤﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلَّيِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿٤٤﴾ وَقُلْكُمُ عَلَى تَخَوُّفٍ فَلَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَلَى اللّهِ مِن اللّهِ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَاللّهُ مَا خَلَقَ اللّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَا يَلِ سُجِّدًا لِللّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿٤٤﴾

- اربط الصبر والتوكل في ﴿أَلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ بِ ﴿رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمُ ﴾،
   الرسل أكثر الناس صبرا وتوكلا #.
  - 2) لما نُفَكِّر نَتَسَأَلُ: لما تقرأ ﴿ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ أتبعها بِ 4 أسئلة:
     ﴿أَفَأَمِنَ ﴾ ﴿أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ ﴾ ﴿ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ ﴾ ﴿ أَوۡ لَمۡ يَرَواْ ﴾.

أَوَ لَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآئِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ لَا دَخِرُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَخْرُونَ ﴿٤٩ ﴾ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿٤٩ ﴾ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ ﴿٤٩ ﴾ يَخَافُونَ رَبَّمُ مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٤٩ ﴾ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُواْ إِلَا هَنِ إِنَّمَا هُو إِلَهُ وَرَحِدٌ فَإِيَّلَى فَٱرْهَبُونِ ﴿١٥ ﴾ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِنَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ ﴿٤٥ ﴾ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ ﴿٤٥ ﴾ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهُ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُ فَإِلَيْهِ تَجَرُونَ ﴿٤٥ ﴾ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهُ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرُ عَنكُم إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَيِّمْ يُشْرِكُونَ ﴿٤٥ ﴾

لاحظ: 1) انتشار [ما] في النص: ﴿مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ﴾ ﴿وَٱلشَّمَ آئِلِ ﴾، ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾. ﴿وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ ﴿وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِتَعْمَةٍ ﴾.

2) ﴿ وَاحِدٌ ﴾ ، ﴿ وَاصِبًا ﴾ نفس الوزن للربط بين الآيتين 51 و52.

3) لاحظ معنى الملكية في بداية الآيتين 52 و 53: ﴿وَلَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ.. ﴾، ﴿وَمَا بِكُم مِّن يَغُمَةٍ ﴾.

الانتباه لإنتشار [ما] يفيد أيضا في تثبيت ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. و﴿وَلَهُ مِا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

ثُمُّ إِذَا كَشَفَ الصُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَيِّمْ يُشْرِكُونَ ﴿٥٥﴾ لِيَكْفُرُواْ بِمَا عَاتَيَهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَتُهُمُ تَاللَّهِ لَلْسَمَّلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتُرُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنتُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿٥٥﴾ وَإِذَا بُشِيْرَ اَحَدُهُم بِاللَّانِثَى طَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿٥٥﴾ يَتَوَرَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوّهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُهُ فِي اللَّرَابُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ وَلِلَهِ اللَّمَالُ اللَّهُ وَلَكِن يَدُسُهُ فِي اللَّرَابُ اللَّوقِ وَلِلّهِ اللَّمَالُ اللَّوقِ وَلِلّهِ اللَّمَالُ اللَّهُ عَلَى هُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ وَاللَّهُ مُن وَلَا عَلَيْهُ مَن ﴿١٦﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُو الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴿١٦٥﴾ وَيَجْعَلُونَ لِمَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْعَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُوالَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُونَ اللَّ

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّنَ قَبُلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ مُّفَرَطُونَ ﴿٢٢﴾ تَاللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَى أُمَم مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَآ أَنزَلَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱللَّذِى ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُومُ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٤﴾ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُومُ يَسْمَعُونَ ﴿٣٤﴾ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُومُ يَسْمَعُونَ ﴿٣٤﴾

لاحظ: 1) ﴿لَهُمُ ﴾ رابطة بين الآيتين 62 و63 ﴿لَهُمُ ٱلْحُسۡنَیۡ ﴾، ﴿لَهُمُ ٱلنَّارَ ﴾﴿فَزَیَّنَ لَهُمُ ﴾، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴾. ﴿مُّفَرَطُونَ ﴿٢٢ ﴾ تَاللَّهِ ﴾: التاء بنت الطاء، لتعزيز الربط بين الآيتين 62 و63.

2) ﴿أَرْسَلُنَا ﴾، ﴿أَنزَلْنَا ﴾، ﴿أَنزَلَ ﴾ في بداية الآيات [63، 64، 65].

#### متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ السين و الميم في ﴿يَسْمَعُونَ﴾، فاصلة الآية.

وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ وَإِنَّ لَكُمُ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنَا خَالِصًا سَآئِغًا لِّلشَّارِبِينَ وَإِنَّ لَكُمُ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدِرْقًا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ عَنْ مَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ وَمِن ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ يَعْقِلُونَ ﴿٦٦﴾ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ عَلَى مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَتِ فَٱسْلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ ٱلْوَنْهُ وَيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاشِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾

- لاحظ: 1) مضمون المقطع، الأشربة: ﴿مَآءً ﴾، ﴿لَّبَنَّا ﴾، ﴿سَكَرًا ﴾، ﴿شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُوانُهُۥ ﴾.
- 2) لام الجر ولام الملكية ولام التوكيد في: ﴿ لِّقَوْمٍ ﴾، ﴿ لَكُمْ ﴾، ﴿ لَعِبْرَةً ﴾ للربط بين الآيات 65 و66.
  - 3) كلمات جو هرية في الآيات [66، 67، 68] تشترك في حرف النون:
     ﴿ ٱلۡأَنۡعَامِ ﴾ ﴿ ٱلنَّخِيلِ ﴾ ﴿ ٱلنَّخِيلِ ﴾ ﴿ ٱلنَّخِيلِ ﴾ .
  - 4) حرف الثاء لتعزيز الربط بين الآيات [66، 67، 69]: ﴿فَرُثٍ ﴾، ﴿ثَمَرَاتِ ﴾، ﴿ٱلثَّمَرَاتِ ﴾.

#### متشابهات رؤوس الآي:

\*\* ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ سورة النحل

لتثبيت فاصلة الآية اربط: ﴿سَكَرًا ﴾ بِ ﴿يَغْقِلُونَ ﴾ # السُكْرُ يذهب العقل #.

﴿ثُمَّ كُلِى مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسۡلُكِى سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَاۚ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُۥ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاشِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ سورة النحل

الفاء في ﴿شِفَآءٌ﴾ والفاء والكاف :﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾.

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٥﴾ ﴿٢٦﴾ ...﴿٢٩﴾

وَٱللَّكَ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّنَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيِّأً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ٧٠﴾

وَٱللَّاكُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلرِّزْقِّ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَنْفُسِكُمْ أَزُوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ أَزُوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِّ أَفَبِٱلۡبَاطِلِ يُؤۡمِنُونَ وَبِنِعۡمَتِ ٱللَّهِ هُمۡ يَكُفُرُونَ ﴿٢٢

لاحظ: 1) لفظ الجلال في بداية الآيات الأربع:

﴿ وَٱللَّهُ أَنزَلَ ﴾، ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقُكُمْ ﴾، ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ ﴾، ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ ﴾.

2) حرف الجيم في آخر الآية 71 وفي الآية 72: ﴿يَجِّحَدُونَ ﴾، ﴿جَعَلَ ﴾، ﴿أَزُواجًا ﴾.

وَاللّهُ فَضَلَ بَعْضَكُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِلُواْ بِرَآدِى رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَىنِغَمَةِ اللّهِ يَخْحَدُونَ ﴿٧٧﴾ وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُم فِيهِ سَوَآءٌ أَفَىنِغَمَةِ اللّهِ يَخْدُونَ ﴿٧٧﴾ وَيَعْبُدُونَ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِبَاتِ أَفْدِ اللّهِ مَا لَا يَمْ لِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ شَيًّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَمْ لَكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ شَيًّا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٧٧﴾ وَيَعْبُدُونَ عَلَىٰ اللّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلَ يَسْتَوُنَ ٱلْكَمُدُ لِللّهِ بَلْ عَلَمُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلَ يَسْتَوُنَ ٱلْكُمُدُ لِلّهُ بَلْ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلَ يَسْتَوْونَ ٱللّهُ مَنْكُوكًا لَا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرًا هَلَىٰ يَسْتَوْونَ أَلَكُمُ لَا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَوْقَةً لَا يَأَتِ بِخِيَرٍ هَلَ اللّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كَالً عَلَىٰ مَوْ وَمَن يَأْمُونَ وَهُو عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٤﴾

لاحظ: 1) مشتقات [رزق] في الثلاث آيات الأولى (متتالية) ثم في الآية 75.

- 2) [ضرب الأمثال] في ثلاث آيات متتالية [74، 75، 76].
- 3) انتشار [ال] في اللآيات من 73 إلى 76 (في أولها وآخرها).

﴿ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيًّا وَلَا يَسۡتَطِيعُونَ ﴿٧٣﴾ فَلَا تَضۡرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمۡتَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ ﴿٧٤﴾ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لَا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَتَهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَمُّرًا ۖ هَلْ يَسۡتَوُنَ ۚ ٱلْحَمۡدُ لِلَّهِ بَلُ أَكۡتَرُهُمُ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَن رَزَقَتُهُ مِنّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَمُّراً هَلُ يَسۡتَوُنَ ۚ ٱلْحَمۡدُ لِلَّهِ بَلُ أَكۡتُرُهُمُ لَا يَعۡلَمُونَ ﴿٧٥﴾ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَبُحُلَيۡنِ أَحَدُهُمَ اللَّهُ مَثَلًا رَبُحُلَيۡنِ أَحَدُهُمَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُعَلَمُونَ ﴿ ٤٧﴾ يَشْتَوْمِ ﴿ ٤٧﴾ يَشْتَوْمَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُو عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسۡتَقِيمٍ ﴿ ٤٧﴾

#### متشابهات:

رقم واحد يسبق رقم اثنين في الترتيب و ﴿عَبُدًا ﴾ واحدا يسبق ﴿رَّجُلَيْنِ ﴾ اثنين، في ترتيب الآيتين.

<sup>\*\* ﴿</sup>ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبُدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ... ﴿٧٥﴾ النحل

<sup>\*\* ﴿</sup> وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبُكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ... ﴿٧٦﴾ النحل

<sup>\*\*﴿...</sup> لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا ...﴿٧٥﴾ النحل \*\*﴿... لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ ...﴿٧٦﴾ النحل الميم في ﴿وَمَن ﴾ تسبق الهاء في ﴿وَهُوَ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبَكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُ لَا يَأْتِ فِي وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُ لَا يَأْتُ فِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَوْلَا مُسْتَقِيمٍ هَلَ يَسْتَوِى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُو عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٦﴾ وَاللَّهُ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَٱللَّهُ أَنْرُضَ وَمَآ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْح ٱلْبَصَرِ أَوْ هُو أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٧٧﴾ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَ لِتَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْدَةَ لَعَلَّمُ تَشْكُرُونَ هُمَا عَلَىٰ كُلُونَ اللَّهُ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَحَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ... ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ ﴿٧٨﴾ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَحَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ... ﴿٧٧﴾

لاحظ: 1) نفس الميزان في ﴿شَيْءٍ ﴾، ﴿ جَنيرٍ ﴾، ﴿غَيبُ ﴾ للربطبين الأيتين 76 و77.

2) البصر يذكر بالرؤية: ﴿النَّبَصَرِ ﴾، ﴿وَالْأَبْصَارَ ﴾، ﴿أَلَمْ يَرَوَاْ ﴾. هذا رابط لفظي، أما الرابط المعنوي، إن شأت قل: ﴿وَمَاۤ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ﴾ = الخروج من الدنيا و ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَ لِيَكُمُ ﴾ = الخروج إلى الدنيا.

3) للربط بين ﴿وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ ﴾ و﴿ٱلطَّيْرِ ﴾، #تخيل شغف الأطفال بالطيور #.

متشابهات: ﴿لَأَيْهِ ﴾ ﴿لَأَيْتٍ ﴾ في سورة النحل:

﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٢﴾ ﴿اللَّمْ يَرَوْاْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِى جَوِّ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُۚ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾

- ـ في سورة النحل ﴿لاَّيْتِ ﴾ في صيغة الجمع، تأتي بعد ﴿مُسَخَّرَتٍ ﴾.
  - \_ في باقي المتشابهات جاءت ﴿لاَّيَّةٍ ﴾، في صيغة المفرد.

أَلَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلَم بُيُوتًا تَقُومٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٧٩﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ عَيْنٍ ﴿٨٨﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْتَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْتَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِسْرَابِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿٨٨﴾ مَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿٨٨﴾

<sup>1)</sup> الرابط المعنوي بين ﴿الطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوِّ السَّمَآءِ ﴾، ﴿بَيُوتِكُمُ ﴾، ﴿طِلَلًا ﴾، ﴿الْجِبَالِ ﴾: تخيل # أسراب الطيور فوق البيوت وظلها لما تمرفوق الجبال #.

<sup>2)</sup> تأمل ترتيب: ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ ﴾، ﴿وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا ﴾، ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنَّ ﴾، ﴿وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ ﴾، ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ إِيلَ ﴾.

\_ سورة النحل\_

لاحظ: 1) ﴿ نِعُمَتَهُ عَلَيْكُم ﴾ ، ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ﴾ ، ﴿ نِعُمَتَ ٱللَّهِ ﴾ للربط بين الأيات [81، 82، 83] وتكرار اللام ﴿ لَعَلَكُم ﴾ في آخر الآية 81 وتكرار الواو ﴿ تَوَلَّوْا ﴾ في بداية الآية 82.

2) إيقاع الثاء والشين في ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ ٨٣ ﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ ﴾ (الثاء والشين يتشابهان في الثلاثة نقط) ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ ﴾ في الآية 83 و ﴿ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ توحى بالكثرة.

﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمُ يُسْتَغْتَبُونَ ﴿ ٨٤﴾ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ ٨٥﴾

وَإِذَا رَءَا <u>ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ</u> شُرَكَآءَهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَآؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَٱلْقَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّهُمُ مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾ ٱلْقَوْلَ إِنَّهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٨٧﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿٨٨﴾

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنْفُسِهِمُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَآؤُلَآءٍ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

لاحظ الترتيب: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾، ﴿ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾، ﴿ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ ﴾، ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ ٨٤﴾ النحل \*\* ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنَ أَنفُسِهِمُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَآوُلاَ ۚ ... ﴿ ٨٩﴾ النحل – نربط ﴿ فِي ﴾ بالفاءات قبلها في الآية وه ﴿ أَنفُسِهِمُ ۖ ﴾ بعدها. ﴿ وَأَنفُسِهِمُ أَن اللّهِ وَدُنَهُ لَمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴾ .

إن شأت قل # ﴿فِي ﴾ محاصرة بين الفاءات #.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنْفُسِهِمُّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَآؤُلَآءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ 1 ٱلْكِتَـٰبَ تِبْيَنْنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

3 2 1 إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيٍ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَلَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيَ ۚ يَعِظُكُمُ لَوَ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمُ لَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٩ ﴾

وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدُّمُ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

وَلَا تَكُونُواْ كَاْلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِيَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾

- 1) لما تقرأ الثلاث كلمات الكريمات ﴿وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ ﴾ أتبعها بِ 3 أوامر: ﴿ إِللَّهِ مَا لَهُ مُنكر وَالْبَغْي ﴾. ﴿ إِللَّهُ مُنكَرِ وَالْبَغْي ﴾.
  - 2) لاحظ حرف العين في آخر الآية 90 وبداية الآية 91.
  - 3) ﴿ وَلَا تَنقُضُوا ﴾ و ﴿ كَالَّتِي نَقَضَتُ ﴾ للربط بين الأيتين 91 و92.

وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزُلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَا تَتَّخِذُونَ أَيُمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِي أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبَلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٩٢﴾ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِى مَن يَشَآءٌ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ وَيَهُدِى مَن يَشَآءٌ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوجَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

وَلَا تَشۡتَرُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًاۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٩٥﴾ مَا عِندَكُمۡ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ۖ وَلَنَجۡزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوۤاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَاكَانُواْ يَعۡمَلُونَ ﴿٩٦﴾

الحمد لله الروابط واضحة وقوية.

سورة النحل–

مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ ٱللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓاْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٦﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكْرٍ أَو أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَّهُ وَيَهْ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُم أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلقُرُءَانَ فَٱسْتَعِذَ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمُ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمْشِرِكُونَ ﴿١٠٠﴾

1) من صالح الأعمال قراءة القرآن الكريم: ﴿بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ فَإِذَا قَرَأْتَ اللَّهُوَءَانَ ﴾. (2) ﴿الشَّيْطَانَ ﴾، ﴿سُلُطَانُ ﴾، ﴿سُلُطَانُهُ ﴾: لاحظ التشابه في الوزن.

قَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسۡتَعِذَ بِٱللّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى ٱلَّذِينَ عَلَى ٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلُطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠١﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ وَإِذَا بَدَّلْنَآ ءَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ فُلُ نَزَّلُهُ وَلَهُ مُ اللّهُ وَلَهُ مَعْ وَهُدًى وَبُشُرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠١﴾ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مِشَرًى لِللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ أَجْمِي وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَيِّ مُّبِينٌ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مِشَرًى لِلللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ الّدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِّايَاتٍ ٱللّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الّدِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِّايَاتٍ ٱللّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِّايَاتٍ ٱللّهُ وَأَلْمُونَ ﴿ مُلْكَاذِبُونَ ﴿ ١٠٠﴾ وَلَمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلَمْ عَذَابٌ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَوْلَ فَي اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَوْلَ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَوْلُ وَلَوْلَالِكُ وَالْمُولُ اللّهُ وَلَوْلُونَ ﴿ ١٠٤ ﴾ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلَالِكُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلُونَ إِلَالْمُونَ أَلْوَالْمُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ الللهُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَمْ الللهُ وَلَوْلُولُ الللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ وَلَمْ الللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

لاحظ: 1) ﴿ اَلْقُرَءَانَ ﴾، ﴿ وَاللَّهِ ﴾، ﴿ وَاللَّهِ ﴾ لتكوين الصورة الذهنية للآيات [98، 101، 104، 105]. (2) القول الأول ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرُ ﴾ والقول الثاني ﴿ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ مِنْتَرٌ ﴾ [101، 103].

إِنَّمَا يَفُتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿١٠ ﴾ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ آلِا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطُمَئِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عَلَيْهُمْ وَقَلْبُهُ مُطُمئِنُ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِن اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾ ذَاكِ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يَمْدِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَصِرِهِمُ وَالْوَلَائِكَ الَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَصِرِهِمُ وَالْوَلَائِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَصَرِهِمُ وَالْوَلَائِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَصَرِهِمْ وَالْوَلَائِكَ الَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَصَرِهِمْ وَالْوَلَائِكَ هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَصَرِهِمْ وَالْوَلَائِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُومِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَصَرِهِمْ أَوْلَائِكَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ قَلُومِهُمْ وَالْمُونَ هِمْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَلْوَالِكُونَ هُمْ عَلَىٰ مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَكُمْ عَلَىٰ عَلَيْمَ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى ع

<sup>- ﴿</sup> السَّتَحَبُّوا ﴾ من مشتقات أحب وجاءت آيتها بين القلوب:

<sup>﴿</sup> وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ ﴾، ﴿ ٱسْتَحَبُّواْ ﴾، ﴿ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ لترسيخ الصورة الذهنية للآيات الثلاث.

أُوْلَائِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ۖ وَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ﴿١٠٨﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْوَلَائِكَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ۖ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِانَ ﴿١٠٩﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِى الْآخِرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَادُواْ وَصَبَرُوۤاْ إِلَّا فِينَوا مُنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾

- 1) لما تقرأ (طَبَعَ) تذكر (جَرَمَ) (نفس الوزن).
- 2) لاحظ إيقاع الراء في ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَلسِـرُونَ ﴿١٠٩﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ﴾.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١١١ ﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوقَىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ١١١ ﴾ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللّهِ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُم اللّهِ فَأَذَقُهَا اللّهُ لِبَاسَ اللّهُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ ١١٢ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِّنَهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن فَنَحُمْ إِلّهُ مَنَالًا عَيْبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ١١٤ ﴾ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ إِن

- 1) ﴿هَاجَرُواْ ﴾، ﴿تَأْتِيهَا ﴾، ﴿جَآءَهُم ﴾ أفعال تشترك في معنى الإنتقال من مكان إلى آخر.
  - 2) لما تقرأ ﴿نَفُس ﴾ في الآية 111 تذكر ﴿مُّطْمَئِنَّةً ﴾ والآية 112.
  - 3) ﴿ٱلْجُوعِ ﴾ في الآية 112 يذكرنا بِ ﴿فَكُلُواْ ﴾ والآية 114 (صورة ذهنية).
  - 4) الربط بين ﴿ إِأَنَّهُم ٱللَّهِ ﴾ و ﴿ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ﴾ يفيد كذلك في تثبيت هذه الأخيرة (متشابهة).

فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۖ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ وَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلذَا حَلَلٌ وَهَلذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَلذَا حَلَلٌ وَهَلذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لِا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾ مَتَلَعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ عَذَابٌ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱللهُ وَلَكُونَ كَانُواْ وَمَا ظَلَمْنَهُمُ وَلَكُونَ كَانُواْ أَنْسَمُمُ يَظُلِمُونَ ﴿١١٨﴾ وَعَلَى اللهُ وَلَكُونَ كَانُواْ أَنْسَمُمُ مَظُلِمُونَ ﴿١١٨﴾ وَعَلَى اللهُ وَلَكُونَ كَانُواْ أَنْسَمُمُ مَظُلِمُونَ ﴿١١٨﴾ وَعَلَى اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

<sup>-</sup> اربط بين الآيات بمشتقات أحل وحرم. وبحرف التاء في ﴿لِّتَفْتَرُواْ ﴾، ﴿يَفْتَرُونَ ﴾، ﴿مَتَلَعٌ ﴾. وحرف العين في ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١١٧ ﴾ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾.

وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبُلُّ وَمَا ظَلَمْنَهُ مُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾

اربط بين الأيتين بحرف الكاف في آخر الآية 118 وبداية الآية 119. و فرمِن قَبَلُ ﴾، ﴿مِنْ بَعْدِهَا ﴾.

#### متشابهات في السورة:

\*\*﴿ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَادُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٠﴾ النحل

\*\* ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ قَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٩﴾ النحل

\_ تأمل نقط الفرق والتشابه.

و ﴿مِنَ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ﴾ \_ ﴿مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ ﴾.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١١٩ ﴾ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٢١ ﴾ فَعَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنَيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فَيَاكُمُ لِلَّا لَكُهُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٢١ ﴾ وَءَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ مِنَا لِأَنْعُمِةً ٱجْتَبَكُ وَهَدَكُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ١٢١ ﴾ وَءَاتَيْنَكُ فِي ٱلدُّنِيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلأَنْ مِنَ فَي ٱلأَخْرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ١٢٢ ﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱنَبَعْ مِلَةً إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٢٣ ﴾

- لاحظ: 1) نون التوكيد في: ﴿إِنَّ رَبَّكَ ﴾، ﴿إِنَّ لِبْرَهِيمَ ﴾ للربط بين الآيتين 119 و120.
  - 2) تطابق فاصلتي الآيتين 110 و 119: ﴿إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾
- 3) هاء الضمير في: ﴿آجُتَبَـٰهُ وَهَدَـٰهُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٢١ ﴾ وَءَاتَـٰيۡنَـٰهُ فِي ٱلدُّنيُا حَسَـنَةً وَإِنَّـهُ ﴾
   وإيقاع الحروف في آخر كل آية وبداية الآية التي تليها.
  - 4) نفي الشرك في: ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ و ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [120، 123].

ثُمَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلْذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٢٤﴾

لربط آخر الآية 123 وبداية الآية 124: حرف الشين يشترك مع حرف الجيم في المخرج والشين والسين شقيقتين: ﴿مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾ ﴾ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ ﴾.

﴿...عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحۡكُمُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ﴿١٢٤ ﴾ آدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِى ٱحۡسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱعۡلَمُ اِلۡتِي هِى ٱحۡسَنَ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱعۡلَمُ بِمِكَ بِمِنَ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو ٱعۡلَمُ بِٱلْمُهۡتَدِينَ ﴿١٢٥ ﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ عِي اللّهِ عَن سَبِيلِهِ وَهُو ٱعۡلَمُ بِٱلْمُهۡتَدِينَ ﴿١٢٥ ﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ عَلَيْهِم وَلَا تَكُ وَلَئِن صَبَرَتُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿١٢٦ ﴾ وَٱصۡبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلّا بِٱللّهِ وَلَا تَحۡزَنْ عَلَيْمِم وَلَا تَكُ وَلَا تَكُ وَلَا تَكُ مَن سَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ﴿١٢٨ ﴾ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونُونَ ﴿١٢٨ ﴾ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ ﴿١٢٨ ﴾ إِنَّ ٱللّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونُونَ ﴿١٢٨ ﴾

الحمد لله رب العالمين الروابط واضحة في أواخر سورة النحل وحفظها ميسر.

- 1) مشتقات [حكم] في: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ ﴾ و ﴿سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ ﴾.
  - 2) تضاد المعنى في: ﴿ يَمْكُرُونَ ﴾ و ﴿ أَتَّقُواْ ﴾ ، ﴿ مُّحْسِنُونَونَ ﴾ .

#### <u>متشابهات:</u>

\*\* ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿١١٤﴾ النحل

\_ لتمييز هذه الآية عن شبيهاتها تذكر قاسمها المشترك بينها وبين سورة الفاتحة ﴿إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ لَلْمُنْتَعِينَ ﴿٥﴾ آهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِراطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ...﴿٧﴾.

#### متشابهات

\*\* ﴿...كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٢٠١ ﴾ البقرة

\*\* ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسۡرَٓءِيلَ مُبَوَّاً صِدْقٍ وَرَزَقُنَهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيۡنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ٩٣ ﴾ يونس

\*\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبُثُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ النَّهُ مُ النَّفِي اللَّهُ النَّالُ النَّالُولُ النَّالُ النَّذِينَ النَّالُولُ فِيهِ قَوْلِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ اللَّذِيلُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالِ النَّالِيلُولُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيلُولُ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيلِيلُولُ النَّالِيلِيلُولِ النَّالِيلِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُولُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولُ اللَّهِ اللَّهِ النَّالِيلُولُ النَّالُولُولُولُولُولُولُ اللَّهِ اللَّذِيلُولُ اللَّالْمِيلُولُ اللَّالِيلُولُ اللَّهِ اللَّالِيلُولُولُولُولُولُولُ اللَّ

\*\* ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ السجدة

\*\* ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا ٱخْتَلَفُوۤاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ إِلَّا مِنْ بَيْنَهُمُ مَوْمَ ٱلْقِيمَامَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ الجاثية

\_ جاءت ﴿ يَكُمُّ ﴾ في غير العاقل، البقرة والنحل (تذكر ملكة النحل التي تحكم الجميع).

- ﴿هُوَ يَفْصِلُ ﴾ فريدة في القرآن الكريم. اربط بحرف الصفيرية في ﴿يَفْصِلُ ﴾ وفي اسم السورة، السجدة.

- ﴿ يَقَضِى ﴾ في يونس و لاجاثية . لاحظ ﴿ فَٱللَّهُ ﴾ في سورة البقرة و ﴿ إِنَّ رَبَّكَ ﴾ في باقي المتشابهات.

# سورة الإسراء بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَانَ ٱلَّذِى َأَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ وَ النَّيْمِ وَاللَّهُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِى بَارَكْنَا حَوْلَهُ وَالنِّيْمَ وَالْمَنْ مِنْ عَالَىٰ اللَّهُ مِنْ عَالَىٰ اللَّهُ مُلْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِبَنِي لِنَّذِيهُ مِنْ عَالَىٰ اللَّهُ الللْمُولَى اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ الللْمُولَى الللْمُولَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُولَى اللَّهُ الللْمُولَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ الل

- الرابط بين الأيات الثلاث هو تكريم النبي صلى الله عليه و سلم، بمعجزة الإسراء وموسى عليه السلام، بالكتاب ونوح عليه السلام، بمعجزة السفينة.
  - 2) لاحظ أفعال ذي الجلال في بداية الآيات ﴿أَسْرَىٰ ﴾، ﴿وَءَاتَيْنَا ﴾، ﴿ حَمَلْنَا ﴾.
    - 3) اربط بين الرؤية والبصر في : ﴿ لِنُرِيهُ ، ﴾ و ﴿ ٱلْبَصِيرُ ﴾.
  - 4) ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ = أبناء. ﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ ﴿ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾ للربط بين الآيتين 4 و 5.

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسۡرَءِيلَ فِي ٱلۡكِتَابِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي ٱلۡأَرْضِ مَرَّتَيۡنِ وَلَتَعۡلُنَ عُلُوا كَبِيرًا ﴿٤﴾ فَإِذَا جَآءَ وَعۡدُ أُولَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعۡدًا مَّفَعُولًا ﴿٥﴾ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلۡكَرَّةَ عَلَيْمِ وَأَمۡدَدُنَكُم بِأَمُوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴿٦﴾ إِنْ أَحْسَنتُمُ أَحْسَنتُمُ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَا وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسُنُّواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلۡمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ لِلْنَفْسِكُمْ وَإِنَ أَسَأَتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسُنُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدُخُلُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِرُواْ مَا عَلَوْا تَتَهِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدُنا وَجَعَلْنَا جَهَمَّمَ لِلْكَافِرِينَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِرُواْ مَا عَلَوْا تَتَهِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدُنا وَجَعَلْنَا جَهَمَّمَ لِلْكَافِرِينَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِرُواْ مَا عَلَوْا تَتَهِيرًا ﴿٧﴾ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمُكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدُنا وَجَعَلْنَا جَهَمَّمَ لِلْكَافِرِينَ وَلِيسَرِّنَا ﴿ هُ هُو مُعَلِقًا وَلَا اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُوا لَكُلُولُ اللَّهُ وَكُولُ وَعَلَى اللَّهُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلْذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ حَصِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّ هَاذَا اللَّهُ وَانَ يَهُولُ مَا يَلْقُومُ وَيُبَضِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ مَنَا لَهُ مُؤْمِلُونَ الْعَلَى الْهُمُ أَجُرًا كَبِيرًا ﴿ ٩ ﴾

- 1) تتبع أفعال ذي الجلال: ﴿وَقَضَيْنَآ ﴾ ﴿بَعَثْنَا ﴾ ﴿رَدَدْنَا ﴾ ﴿عُدْنَآ وَجَعَلْنَا ﴾ في الآيات الأربع الأولى.
  - 2) ﴿مَرَّتَيْنِ ﴾ = ﴿وَعَدُ أُولَهُمَا ﴾ و ﴿وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ رابط بين الآيات [4، 5، 7]. ﴿ أَكُثَرَ ﴾ ﴿ أَحْسَنَتُمْ ﴾ ﴿ أَقْوَمُ ﴾ رابط بين الآيات [6، 7، 9].

(أكثر وأقوم اسمي تفضيل. أَحْسَنْ اسم تفضيل يشبه فعل أَحْسَنَ).

إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُوا كَبِيرًا هِمْ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلأَّخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١﴾ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِ دُعَآءَهُ بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ النَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً النَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً النَيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً النَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً النَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةً وَلَيْقُومُ وَلَيْتُ وَلِيَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابِ وَكُلُّ الْمِنْ اللَّيْمُ وَلَيْلُولُ وَكُلُّ الْمُولِدِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ وَكُلُلُ وَمُ الْقَيْلَمَةُ كُولِكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ الْعَلَى عَلَيْلُ وَعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُو

لاحظ: 1) التوكيدات الثلاث: ﴿إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرُءَانَ﴾ ﴿أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا﴾ ﴿وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ...﴾ 2) إيقاع العين و الجيم و اللام في: ﴿عَجُولًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ﴾.

ٱقْرَأَ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴿١٤﴾ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَرَدُنَا فَإِنَّهَا يَضِلُ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنَهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾ وَكُمْ أَهُلُكُنَا مِنَ أَلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿١٧﴾ هَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فَيَهَا مَا نَشَاءُ لِمَن ثُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَمَنَّمَ يَصْلَهُمَا مَذْمُومًا مَّدُحُورًا ﴿١٨﴾ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَاكِكَ كَانَ سَعْيُمُ مَّشْكُورًا ﴿١٩﴾

<sup>1)</sup> الإنتباه لتتابع ﴿عَلَيْكَ ﴾ و ﴿عَلَيْهَا ۚ ﴾ يفيد كذلك في تثبيت ﴿وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ ﴾.

<sup>2) ﴿</sup>مُعَذِّبِينَ ﴾، ﴿نُّهُ لِكَ ﴾، ﴿فَدَمَّرْنَهَا ﴾، ﴿وَكُمْ أَهْلَكْنَا ﴾ أفعال تشترك في المعنى.

<sup>3)</sup> اربط بفعل أراد بين الايات [16، 18، 19]. و ﴿عِبَادِهِ ﴾ في 17 وصنفي العباد في الآيتين 18 و19.

وَمَنْ أَرَادَ ٱلْأَخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ﴿١٩﴾ كُلَّا نُمِدُ هَلَوُلَاءِ وَهَاؤُلآءِ وَهَاؤُلآءِ وَهَاؤُلآءِ وَهَاؤُلآءِ وَهَاؤُلآءِ وَهَاكُانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْطُورًا ﴿٢٠﴾ ٱنظُر كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضَ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتً وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿٢١﴾ لَّا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخُذُولًا ﴿٢٢﴾ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخُذُولًا ﴿٢٢﴾

الربط بإيقاع الخاء في: ﴿ ٱلْأَخِرَةَ ﴾ ، ﴿ وَلَلْأَخِرَةُ ﴾ ، ﴿ وَاخَرَ ﴾ يفيد كذلك قي تثبيت ﴿ مَّخْذُولًا ﴾ .

ركز على إيقاع لفظ [رب] من الآية 24 إلى الآية27.

#### متشابهات:

\*\*﴿مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَمَنَّمَ يَصْلَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ \*\*﴿لَّا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُولًا ﴿٢٢﴾ الإسراء

\*\* ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِنَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾ الإسراء

\*\* ﴿ ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ ٣٩﴾ الإسراء

## 1) ﴿مَذُمُومًا ﴾ ﴿مَلُومًا ﴾:

\* ﴿مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿١٨﴾ \* ﴿مَذْمُومًا مَّذْدُولًا ﴿٢٢﴾

\* ﴿ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

\* ﴿ مَلُومًا مَّدُحُورًا ﴿٣٩ ﴾

الذال في ﴿مَذْمُومًا ﴾ تسبق اللم في ﴿مَلُومًا ﴾.

### 2) ﴿مَّدْحُورًا ﴾ ﴿مَّخَذُولًا ﴾ ﴿مَّحْسُورًا ﴾:

\* ﴿ جَعَلْنَا لَهُ جَمَنَّمَ يَصْلَهُا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ ١٨ ﴾

\* ﴿ مَذْمُومًا مَّخَذُولًا ﴿٢٢﴾

\*﴿مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴿٢٩﴾

\* ﴿ فَتُلْقَىٰ فِي جَمَنَّمَ مَلُومًا مَّدُحُورًا ﴿ ٣٩ ﴾

- ﴿مَّدُحُورًا ﴾ جاءت قبلها ﴿جَمَّنَمَ ﴾. في الآيتين 18 و 39.

- ﴿مَذْمُومًا مَّخُذُولًا ﴾: لاحظ حرف الذال في الكلمتين معا. إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوۤاْ إِخُورَنَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾ وَإِلَّا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾ وَلَا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسُطِ فَتَقُعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ﴿٢٩﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن عُنُولًا عَنْقَلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمَلَقٍ نَّكُنُ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ﴿٣٠﴾ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمَلَقٍ نَّكُنُ نَوْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتُلَهُمْ كَانَ خِطَاءًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

لاحظ: 1) معنى ﴿ٱلْمُبَدِّرِينَ ﴾ ضد معنى ﴿وَلَا تَجُعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ ﴾.

2) ﴿ٱلْمُبَدِّرِينَ ﴾ و ﴿تَبْسُطُهَا كُلَّ ٱلْبَسُطِ ﴾ يشتركان في المعنى.

3) ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾ و ﴿ نَّحَنُ نَرَزُقُهُمْ ﴾ للربط بين الآيتين 30 و 31.

وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمُ خَشْيَةَ إِمْلَوْ ۗ نَّحُنُ نَرَزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمُّ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَّا كَبِيرًا ﴿٣٦﴾ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى ۗ إِنَّهُ كَانَ خِطَّا كَبِيرًا ﴿٣٦﴾

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتَى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ مُسْلَطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ۚ إِنَّهُۥكَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُۥ ۚ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿٣٤﴾

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمْ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿٣٥﴾

وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُّولًا ﴿٣٦﴾

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٣٨﴾

لاحظ: 1) تناوب ﴿وَلَا تَقَتُلُوٓا ﴾ و ﴿وَلَا تَقُرَبُوا ﴾ في بداية الآية من 31 إلى 34.

2) ﴿ وَأَوْفُوا بِاللَّهَ لَدِ ﴾ و ﴿ وَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ ﴾ لربط آخر الآية 34 بأول الآية 35.

3) [ف] في: ﴿وَأُوفُواْ ﴾ و ﴿وَلَا تَقُفُ ﴾ في بداية الآيتين 35 و 36.

4) ﴿ وَلَا تَقُفُ ﴾ تشبه و لاتَقِف، من حيث تركيب الحروف، اربطها بِ ﴿ وَلَا تَمَشِ ﴾ في أول لأية 37.

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكُرُوهًا ﴿٣٨﴾ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا جُعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَاخَرَ فَتُلْقَى فِي جَمَنَّمَ مَلُومًا مَّدُحُورًا ﴿٣٩﴾ أَفَاصْفَلُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَيَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَيَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَلذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا فَقُورًا ﴿٤١٤﴾ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ عَالِهَ مُ كَلَّ يَقُولُونَ إِذًا لَّابَتَغُواْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ سُبْحَلنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًّا يَقُولُونَ عُلُوا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ مِنَ الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ فَلُونَ عُلُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

- 1) ﴿ رَبِّكَ ﴾ ، ﴿ رَبُّكُم ﴾ وحرف الكاف للربط بين الآيات [38، 39، 40].
- 2) إيقاع حرف القاف في: ﴿ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِمًا ﴿ ٤٠ ﴾ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾.
- 3) تتبع الأقوال: ﴿لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴾ في الآية 42 ﴿كَمَّا يَقُولُونَ ﴾ وفي الآية 43 ﴿عَمَّا يَقُولُونَ ﴾.

وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ٤١ ﴾ قُل لَّو كَانَ مَعَهُ عَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ عُلُوًا كِبِيرًا ﴿ ٤٣ ﴾ تُسَبِّحُ لَهُ إِذًا لَّابَتَغَوَاْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ ٤٢ ﴾ سُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا ﴿ ٣٤ ﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيمِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَلْكِن لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ السَّمِعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيمِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَلْكِن لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ ٤٤ ﴾ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلقُرْءَانِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَلَىٰ قُلُومِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهُمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ قُلُومًا ﴿ ٤٤ ﴾ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ قُلُومًا ﴿ ٤٤ ﴾ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ قَلُومُ الْمَعْ وَلَوْلُومُ وَفِي عَاذَانِهُمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ قُلُومُ الْمَعَلَىٰ عَلَىٰ قُلُومُ الْمَولُولُ فَلَومُ الْمِعْ مُؤَلِّ وَلِي عَلَيْهُ وَلَوْلُومُ الْعَلَامِ فَلَوْمُ الْعَرْسُ لَيْلُومُ وَلَىٰ عَلَىٰ وَلَوْلُومُ الْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللْفُومُ الْمِعْ مُؤَلِّ وَلِومُ الْمُ عَلَىٰ وَلَوْلُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْفُومُ الْمُ عَلَىٰ وَلَوْمُ الْمُومُ الْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللْعُلْمُ وَلَولُومُ الْمُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلَوْلُومُ الْمُومُ الْمُ عَلَىٰ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَوْمُ الْمُؤُمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

الروابط واضحة ومُيسِّرة للحفظ والحمد لله رب العالمين.

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُومِهُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهُمْ وَقُواْ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي <u>ٱلْقُرْءَانِ</u> وَحْدَهُ وَلَّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿٤٦﴾ نَجُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَشُولُ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا ﴿٤٤﴾ اَنظُارِهُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلَا مَبْعُونَ إِلَا مَتَابِعُونَ اللَّامُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُولُ اللَلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللل

الما تقرأ ﴿قُلُوبِهِمْ ﴾ و ﴿ وَاذَانِهِمْ ﴾ تذكر السمع و النظر ﴿ يَسْتَمِعُونَ بِهِ ٓ ﴿ ٤٧ ﴾ و ﴿ اَنظُارِكَيْفَ ... ﴿ ٤٨ ﴾ .
 الاحظ القول الأول: ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ ... ﴾ و القول الثاني: ﴿ وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ﴾ .

وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبُعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا (٤٩ ﴾ ﴿ قُلُ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (٥٠ ﴾ ﴿ قَالُونُ مَنَ يُعِيدُنَا قُلُ الَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَينُغِضُونَ إِلَيْكَ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَينُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ قُلُ عَسَى آن يَكُونَ قريبًا (٥١ ﴾ يَوْمَ يَدُعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتُطُنُّونَ إِن لَّبِثُمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٥٢ ﴾ وقُل لِعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوّا مُّبِينًا ﴿ ٥٣ ﴾

- لاحظ: 1) إيقاع ﴿جَدِيدًا ﴾ و ﴿حَدِيدًا ﴾.
- 2) العطف في: ﴿أَوْ حَدِيدًا ﴾ و﴿أَوْ خَلْقًا ﴾.
- 3) العطف في: ﴿فَسَيَقُولُونَ﴾، ﴿فَسَينُغِضُونَ ﴾، ﴿فَتَسْتَجِيبُونَ ﴾.
- 4) إيقاع الباء وقال في: ﴿ بِحَمْدِهِ ـ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٥٢ ﴾ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ﴾.

وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُّبِينًا وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِى أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِن يَشَأْ يَرْحَمُكُمُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿٥٥﴾ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَعَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَعَاتَيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا وَهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٥﴾ أَوْلَئِكَ لَوَ مَا اللَّذِينَ يَدْعُونَ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٥﴾ أَوْلَئِكُ وَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ الضَّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٥﴾ أَوْلَئِكَ لَكُونَ كَشَفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٥﴾ أَوْلَئِكَ لَلَا يَمُولُ وَلَا يَعْضَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿٥٤﴾ أَوْلَئِكَ لَكُونَ كَشَفَ الضَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْولَى عَذَابَهُ وَيَالَعُونَ عَذَابَ وَبِكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿٥٥﴾ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقَيْلُمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٨٥﴾ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقَيْلُمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا فَي الْكَتِبِ مَسْطُورًا ﴿٨٥﴾ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهُلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقَيْلُمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا

- 1) اسم التفضيل في: ﴿ أَحُسَنُ ﴾ ، ﴿ أَعَلَمُ بِكُمٍّ ﴾ ، ﴿ أَعْلَمُ بِمَن ﴾ للربط بين الآيات [53، 54، 55].
- 2) حرف الزاي في: ﴿زَبُورًا ﴿٥٥﴾ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم ﴾ للربط بين الآيات 55 و56.
- 3) العذاب والهلاك يتقاربان في المعنى: ﴿عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ ﴾ و﴿مُهْلِكُوهَا ﴾ و﴿ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيداً ﴾.

لاحظ إيقاع الميم المفتوحة في ﴿مَسْطُورًا ﴿٥٨ ﴾ وَمَا مَنْعَنَآ﴾.

وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًأَ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٨٥﴾ ﴿ وَمَا مَنْعَنَآ أَن يُرْسِلَ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا يُرْسِلُ بِٱلْأَيَاتِ إِلَّا تَخُويفًا ﴿٥٩﴾

وَمَا مَنَعَنَا أَن تُرْسِلَ بِالْآَيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ عِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَة مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ عِمَا نَرُسِلُ بِالْآَيْنِ إِلَا تَخُويِفًا ﴿٥٩ ﴾ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاشِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءَيَا الَّتِي أَرِيْنَكَ لِللَّاسِ وَالشَّجَرَةَ اللَّمُلُعُونَةَ فِي الْقُرُءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٦٠ ﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِكَةِ السِّجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسِّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٢٦ ﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا لِلْمَلَكِكَةِ السِّجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسِّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٢٦ ﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا اللَّيْكِكَةِ السِّجُدُواْ لِآذَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسِّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٢٦ ﴾ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَاذَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَوْلِ وَالْعَلَيْكَ وَلَا عَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَقَلَى اللَّهُ وَلَوْلُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْفَةً وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُانُ إِلَا غُرُورًا ﴿ ٢٤ ﴾ وَالسَّقُوزُ مَنِ السَّيْطُانُ إِلَا غُرُورًا ﴿ ٢٤ ﴾ عَلَيْم عِنَاكُ وَرَجِلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمُولِ وَالْأَوْلَذِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَالَ اللَّعَانُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّكُولُ الْعَلَى الْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا وَكِيلًا ﴿ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطُانُ إِلَا غُرُورًا ﴿ عَلَى اللَّهُ الْمُولُ وَلَا الْمُعَالِقُ وَلَا الْمَالِقُولُ وَلَالْمُ اللْعَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّولُ وَلَا الْمُولُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُولُ وَاللَّولُ وَلَا الْمُولُ وَاللَّهُ اللْمُولُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُعَلِى الْمُؤْلِلُولُ وَاللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُ وَاللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُو

تَتَبَعْ 1) ﴿ وَمَا ﴾ في: ﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُتُرسِلَ بِٱلْأَيَاتِ ﴾ و ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيَاتِ ﴾ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّ ءَيَا ﴾ في الأيتين 59 و 60. (تصور شجرة الزقوم والشعور بالخوف)

2) حرف الكاف في: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لَكَ ﴾، ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ ﴾، ﴿قَالَ أَرَءَيْتَكَ ... كَرَّمْتَ ... لَأَحْتَنِكَنَّ ﴾.

3) حرف الزاي في: ﴿جَزَآؤُكُم جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿٦٣﴾ وَٱسْتَفُزِزُ ﴾.

4) حرف العين في: ﴿وَعِدُهُمُّ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿٢٤﴾ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ ﴾. \_ هذا الربط يفيد أيضا في تثبيت ﴿... إِلَّا غُرُورًا ﴿٢٤﴾ إِنَّ عِبَادِى... ﴾ (تتشابه مع الآية 120 سورة النساء).

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَنٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿٢٥﴾ رَبُّكُمُ ٱلنَّرِي يُـزَجِى لَكُمُ ٱلفُلكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَعُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدُعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا خَيَّكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضُهُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٢٦﴾ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَعْسِفَ بِكُمْ تَدُعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا خَيْنُكُمْ مِا مُلِي ٱلْبَرِّ أَعْرَضُهُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٢٦﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمُ فِيهِ تَارَةً أَخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْكُمْ وَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْ وَهِ وَالْكُونَ فَيْرِ مِمَّ وَلَا يُكُمْ وَلَيْكُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَهُ مُ مِن ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنَ وَلَقَدْ كَرَّمُنَا بَنِي عَادَمَ وَحَمَلْهُمْ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَهُ مُ مِن ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَلْمُهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنَ وَلَا يُطَلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿١٩٤﴾ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاشِ بِإِملِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَلِا يُطْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّ أَنَاشِ بِإِملِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وَلَا يُطَلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿١٧﴾

لاحظ: 1) أسلوب الإستفهام في بداية آيتين متتابعتين، ﴿أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ ﴾ و ﴿أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ ﴾. (2) في ﴿بَنِي ءَادَمَ ﴾ و ﴿كَثِيرٍ مِّمَّنَ خَلَقْنَا ﴾ تعميم وفي ﴿كُلَّ أُنَاسِ ﴾ تخصيص.

## متشابهات في السورة:

﴿ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ الإسراء ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِهِ عَلِيمًا ﴿٦٩﴾ الإسراء

حرف الخاء في ﴿ يَخْسِفَ ﴾ يسبق حرف العين في ﴿ يُعِيدَكُم ﴾ (الترتيب الأبجدي).

### متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَلَيْنَا بِعِنْ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا بِعِلْمَ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا فَعَلَى اللّهِ عَلَيْنَا لِمِعْ عَلَيْنَا بِعِدْ عَلَيْنَا فَعَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَعَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَعَلَى عَلَيْنَا فَعَلَى عَلَيْنَا فَعَلَانُكُمْ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فِي عَلَيْنَا فَعِلْمَ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعِلْمَ عَلَيْنَا فَعَلَى عَلَيْنَا فَعَلَى عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَعَلَى عَلَيْنَا عَلِي عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنِعِلَى عَلَيْنَا عَلَى عَلَى عَلَيْنَا عَلَيْنَا

\*\* ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾ (لَكَ: الخطاب للنبي صلى الله عليه و سلم).

\*\* ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ (لَكَ: الخطاب للنبي صلى الله عليه و سلم).

لاحظ: 1) إيقاع الباء في ﴿بِهِ تَبِيعًا ﴾، الباء متتابعة مرتين.

2) كرر عدة مرات قول: ﴿لَكُمْ عَلَيْنَا ﴾ \_ ﴿لَكَ بِهِـ عَلَيْنَا ﴾ مع تخيل موضع كل واحدة.

يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمَ فَ<u>مَنَ</u> أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُوْلَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧١﴾

وَمَنَ كَانَ فِي هَاذِهِ ۚ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٧٢﴾

وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذًا لَّآتَخُذُوكَ خَلِيلًا ﴿٧٣﴾

وَلُولًا أَن ثَبَّتُنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيًّا قَلِيلًا ﴿٧٤﴾ إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمُّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۖ وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٦﴾

- 1) تأمل التقابل في الآيتين 71 و72: ﴿فَمَنُ أُوتِيَ كِتَابَهُۥ بِيَمِينِهِ ﴾ و﴿وَمَنِ كَانَ فِي هَالْهِ مِ ٓ أَعُمَىٰ ﴾. ولتعزيز الربط بينهما ارمز في مخيلتك لِـ ﴿بِيَمِينِهِ ﴾ باليد، ولِـ ﴿أَعْمَىٰ ﴾ بعين مُغْمَضَة.
- 2) لاحظ بداية الآيات [73، 74، 76]: ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ ﴿لَقَدْ كِدتَّ ﴾ ﴿وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ ﴾.

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٧٧﴾ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ مَن قَد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا أَوَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوِيلًا ﴿٧٧﴾ وَمِنَ ٱلنَّيلِ فَقَهَجَّدُ بِهِ عَافِلَةً لَّكَ غَسَقِ ٱلنَّيلِ وَقُرُءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ ٱلنَّيلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَافِلَةً لَّكَ عَسَى آلَيْلِ وَقُرُءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرُءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ﴿٩٧﴾ وَقُل رَّبِ أَدْخِلْنِي مُدْخَل صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَآجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلَطَكنًا نَصِيرًا ﴿٠٨﴾ وَقُل جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَاطِلُ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا كَانَ وَهُوقًا ﴿٨٨﴾ وَنُدَرِّلُ مِن ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلْلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٨﴾ وَنُدَرِّلُ مِن ٱلْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلْمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٨﴾

\_ الربط بِ ﴿رَبُّكَ ﴾ و ﴿وَقُل رَّبِّ ﴾ يفيد أيضا في ضبط ترتيب الأيتين 80 و 81. ﴿وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ﴾ و ﴿وَقُلُ جَآءَ ٱلۡحَقُّ ﴾.

وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يُّوسًا ﴿٨٣﴾ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَّا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يُّوسًا ﴿٨٣﴾ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ وَزَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٤٨﴾ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ مَنَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

1) ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ ضد معنى ﴿ لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾.

2) لما تقرأ ﴿ خَسَارًا ﴾ تذكر بداية الآية 83 ﴿ أَنَّعَمْنَا ﴾ ، معنى الخسارة ضد معنى الإنعام أو النعمة.

\_ كَرِّرْ قُولَ ﴿ قَلِيلًا ﴿ ٨٥ ﴾ وَلَئِن ﴾ تأمل إيقاع اللام والقاف والهمزة.

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿٨٦﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٨﴾ قُل لَئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَا فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفُنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَنِي ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾

\_ لاحظ بداية الآيتين 86 و 88 بحرفي الشرط ﴿ وَلَئِن ﴾ و ﴿ قُل لَّئِنِ ﴾.

\_ تأمل واربط بين باقي ما كتب بنفس اللون.

#### متشابهات:

- \*\* ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ٤١ ﴾ الإسراء
- \*\* ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى ٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿ ٨٩﴾ الإسراء \*\* ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ ٤٥ ﴾ الكهف
  - \_ جاء لفظ ﴿ٱلنَّاسِ ﴾ مقدم على ﴿فِي هَاذَا ٱلْقُرُءَانِ ﴾ وذكر مرتين في سورة الإسراء آية 41، اربط بحرف السين في ﴿ٱلنَّاسِ ﴾ واسم السورة.

وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرُءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبِي َ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ وَقَالُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفُجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٩﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهُر لَكَ حَتَّىٰ تَفُجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿٩٩﴾ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْدَلُ ﴿٩٩﴾ خَلَنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ﴿٩٩﴾ خَلَنلَا ﴿٩٩﴾ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَئِتُ مِن زُخْرُفٍ أَوْ تَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِسَفًا قَوْلُ ذُومِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كَمِن أَوْ يَرُقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِسَفًا تَقُرَؤُهُ وَلَى اللَّهُ مِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كَاللَّهُ وَلَى نُومِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كَاللَّهُ اللَّهُ مِن لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِمِن اللَّهُ اللَّهُ مِن لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كَاللَّهُ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِن لِرُقِيِّكَ حَتَىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا كَاللَّهُ اللَّهُ مِن لِرُقِيِّكَ حَتَىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا لِيلَاهُ اللْهُ مِنْ لِرُقِيِّكَ حَتَىٰ تُنْزِلَ عَلَيْنَا لَكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

- 1) ﴿وَقَالُواْ لَنِ نُّؤْمِنَ لَكَ ...﴾ معطوفة على ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾. ﴿ كُفُورًا ﴾ و ﴿لَن نُوْمِنَ ... ﴾ يشتركان في المعنى.
  - 2) ﴿ تَفُجُرَ ﴾ و ﴿ فَتُفَجِّرَ ﴾ للربط بين الآيتين 90 و 91.
- 3) نربط بين الآيات [91، 92، 93] بِ ﴿ فَتُفَجِّرَ ﴾ ﴿ رُسُقِطَ ﴾ ، ﴿ تَرَقَىٰ ﴾ أفعال تدل على الحركة: اتجاه ﴿ فَتُفَجِّرَ ﴾ إلى الأعلى ، ﴿ تَرَقَىٰ ﴾ إلى الأعلى ، ﴿ تُستقِط ﴾ التجاهين).

تأمل واربط بين ما كتب بنفس اللون. لاحظالسؤال في آخر الآية 93 وبداية94.

قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿٩٦﴾ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّوْنِهُمْ جَهَنَّمُ كُفَرُواْ بَايَاتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُفَرُواْ بَايَاتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عَظَمُ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدُنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿٩٧﴾ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بَايَاتِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَهُ وَثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿٩٨﴾ ﴿أَو لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ عَلَى وَاللَّرُضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَغِلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخِلُقُ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخِلُقُ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ وَالْوَرَا فَهُورًا ﴿وَهُ هُولَا الْهُمْ وَبَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ وَاللَّهُمْ وَبَعَلَى لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩ اللَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿هُو الْمُ

1) لاحظ بداية الآيتين 96 و97 ﴿قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾.

﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ ﴾ وانتشار الهاء في الآية 97.

2) لما تقرأ ﴿وَبُكُمًا وَصُمَّا ۖ لَهُ تَذَكُّر ﴿عِظَامًا ﴾ والآية 98.

# متشابهات ﴿شَهِيدًا بَيِّنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾:

- ﴿بَيِّنَنَا وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾ [العنكبوت: 52] فريدة في القرآن الكريم. وجاء في باقي المتشابهات ﴿شَهِيدًا بَيِّنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾ [يونس: 29] [الرعد: 43] [اسراء: 96] [ الأحقاف: 8].

#### متشابهات:

﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُتَدِيِّ وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿١٧٨ ﴾ الأعراف ﴿ وَمَن يَضَلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ﷺ ....﴿٩٧ ﴾ الإسراء ﴿ مَن يَضَلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ ﴿ ... ﴿٩٧ ﴾ الإسراء ﴿ ... ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهُ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِى ﴾ بزيادة الياء. الكلمة الأطول في السورة الأطول: ﴿ المُهْتَدِى ﴾ بزيادة الياء.

أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰۤ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَبِّمَةِ وَبِينَ إِذًا لَأَمْسَكُمُّمُ وَيُبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿٩٩﴾ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّى إِذًا لَأَمْسَكُمُّمُ خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتُ بَيِّنَاتٍ فَسُئُلُ بَنِي خَشْيَةَ ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿١٠١﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾

لاحظ: 1) إيقاع الخاء في ﴿خَلَقَ﴾، ﴿خَزَآئِنَ﴾، ﴿خَشْيَةَ﴾. وإيقاع [كً] في ﴿كُفُورًا﴾ و﴿تَمْلِكُونَ﴾

2) إيقاع القاف و التاء في ﴿قَتُورًا ﴿١٠٠﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ... ﴾.

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ فَسُئَلُ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَآءَهُمُ فَقَالَ لَهُ وَرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَامُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَامُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿١٠١﴾ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُّلَاءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَرِتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾ مَثْبُورًا ﴿١٠٢﴾

- 1) تأمل تشابه بداية وفاصلة الآيتين.
- 2) ﴿ هَلَوُّ لا مِ عَلَى ﴿ يِسْعَ ءَايَاتُ بَيِّنَاتُ ﴾.

قَالَ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَآؤُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآئِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ﴿٢٠٢﴾ وَقُلْنَا مِثْبُورًا ﴿٢٠٢﴾ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا ﴿١٠٤﴾ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ﴿١٠٤﴾ وَبِٱلْحَقِ أَنزَلَتُهُ وَبِٱلْحَقِ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿١٠٥﴾

- \_ ﴿ اللَّأَرْضَ ﴾ للربط بين الآيات الثلاث الأولى.
- اربط بالباء في: ﴿ بِكُمْ لَفِيفًا ﴿٤٠٤ ﴾ وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَّ ﴾.

ـ هاء الغائب في: ﴿أَنزَلْنَاهُ ﴾، ﴿فَرَقَنَاهُ ﴾، ﴿ءَامِنُواْ بِهِۦٓ ﴾، ﴿قَبَلِهِ ٓ ﴾ تعود على ﴿وَقُرُءَانًا ﴾. ـ باقي الروابط واضحة.

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذُقَانِ يَبَكُونَ وَيَزِيدُهُمُ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ قُلِ آدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ آدَعُواْ ٱللَّهَ أَوِ آدَعُواْ ٱللَّهَ أَوِ آدَعُواْ ٱللَّهَ أَلِاً مَنَىٰ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا هَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ وَلَا تَجُهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿١١٨﴾ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَتَخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلَيْ مِنَ ٱلذُّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾ وَلِي مِنَ ٱلذُّلِ وَكَبِرُهُ تَكْبِيرًا ﴿١١١﴾

- 1) تأمل إيقاع حرف العين في آخر الآية 109 وبداية الآية 110.
- 2) لاحظ بداية الآيتين 110 و 111 بالأمر: ﴿قُلِ آدْعُواْ ٱللَّهَ ﴾ و ﴿وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾،

اربط ترتيبهما بالآية المعروفة: ﴿... وَءَاخِرُ دَعُونَهُم أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٠ ﴾ يونس.

3) جاءت ﴿ٱلْحَمَٰدُ لِلَّهِ ... ﴾ في بداية آخر آية في سورة الإسراء و في بداية أول آية في سورة الكهف.

# متشابهات:

# الجزء الأول

\*\* ﴿ قُلُ يَآ أَيُّا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ ۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ ... ﴿١٠٨ ﴾ يونس \*\* ﴿ مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ ... ﴿١٥﴾ الإسراء

\*\* ﴿ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ ٩٢ ﴾ النمل

\*\* ﴿إِنَّا آَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ﴿ ٤١ ﴾ الزمر

الجملة الأصغر للسورة الأقصر: الزمر.

## <u>الجزء الثاني</u>

\*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ يونس

\*\*﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبُعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ الإسراء

\*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَقُلَ إِنَّمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ النمل

\*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ الزمر

1) المتشابهتين في يونس والزمر متطابقتين.

2) في سورة النمل جاء جزء صغير من المتشابهة ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾، اربطه بصغر النملة.

# روابط الآيات

سور، الكهف: ص 2

مريم: ص 12

طه: ص 22

الأنبياء: ص 36

الحج: ص 49

المؤمنون: ص 67



إعداد: وفاء علوي

# سورة الكهف بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى ٓ أَ رَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا ﴿ ١ ﴾ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴿ ٢ ﴾ مَّلكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ ٣ ﴾ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ ٤ ﴾ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَآئِم مَّ كَبُرَتُ أَبَدًا ﴿ ٣ ﴾ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ ٤ ﴾ مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَآئِم مَ كَبُرَتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿ ٥ ﴾ فَلَعَلَّكَ بَخِعْ نَفْسَكَ عَلَى عَالَمِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ﴿ ٥ ﴾ فَلَعَلَّكَ بَخِعْ نَفْسَكَ عَلَى عَالَى عَالَى عَالَى مَا عَلَى اللهُم بِهِ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلًا هُمُ عَمَلًا هَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلًا هُمْ عَمَلًا عَلَيْ عَمَلًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَمَلًا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَمَلًا عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

1) تتبع أفعال ذي الجلال في بداية السورة:

﴿ أَنزَلَ ﴾ ﴿ وَلَمْ يَجْعَلُ ﴾ ، ﴿ لِّيُنذِرَ ﴾ ، ﴿ وَيُنذِرَ ﴾ ، ﴿ وَيُنذِرَ ﴾ ، ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ﴾ ، ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ ﴾ .

2) لاحظ إيقاع اللام واللام المشددة في: ﴿إِلَّا كَذِبًا ﴿ ٥ ﴾ فَلَعَلَّكَ ﴾.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِنَا عَجَبًا ﴿ ٩﴾ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّى لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ ١١﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ١١﴾ ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ ١١﴾ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِى ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ ١١﴾ ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِلنَّهُ مَا يُنْ الْحِنْ لِهُ الْمَدَا ﴿ ١٢﴾ نَحْنُ نَقُصْ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةُ لِلْعَلَمُ أَيْ الْمَدَا مَرَبِهُمْ وَزِدْمَهُمْ وَرَدْمَهُمُ مُ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُومِهُمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ السَّمَاوُنِ بَيْنِ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّنِ آفَوَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿ ١٥ ﴾ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُومِهُمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنُنا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ لَن تَدْعُواْ مِن دُونِهِ عَ إِلَهُ اللَّهُ لَقَدُ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا ﴿ ١٤ ﴾ هَنَوْلاَ وَقُومُنَا ٱتَخَذُواْ مِن دُونِهِ عَوْلًا عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴿ ١٥ ﴾ وَرَبَطْنَا عَلَى قَلْمُ أَظُلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴿ ١٥ ﴾ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلُطَانُ بَيِنٍ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴿ ١٥ ﴾ لاحظ: 1) الصفيرية في: ﴿ صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ ٨﴾ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ﴾.

<sup>2)</sup> إيقاع حرف العين في: ﴿سِنِينَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ ﴾.

<sup>3)</sup> إيقاع حرف الحاء في: ﴿أَيُّ ٱلْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أَمَدًا ﴿١٢﴾ نَّحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾.

لاحظ: 1) العين في: ﴿عَلَيْهِم ﴾، ﴿عَلَى ﴾، ﴿آعَتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴾ للربط بين الآيتين 15 و16. كذك حرف الذال لتعزيز الربط في: ﴿كَذِبَ ﴿١٥ ﴾ وَإِذِ ٱعْتَرَلْتُمُوهُمْ ﴾.

2) إيقاع حرف الراء للربط بين الأيتين 16 و17.

3) الطباق في ﴿ يَهُدِ ﴾ ﴿ يُضَلِلُ ﴾، ﴿ أَيْفَاظًا ﴾ ﴿ رُقُودٌ ﴾، ﴿ ٱلْيَمِينِ ﴾ ﴿ ٱلشِّمَالِ ۖ ﴾ للربطبين الطّباق في ﴿ يَهُدِ ﴾ ﴿ السِّمَالِ ﴾ الربطبين الطّباق في ﴿ يَهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَّنْقَلِبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلْبُهُمْ بَسِط دِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْمِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿١٨ ﴾ وَكَذَالِكَ بَعَثْنُهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ وَمُهُمْ وَعَنَا ﴿١٨ ﴾ وَكَذَالِكَ بَعَثْنُهُمْ لَيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالُواْ بَيْنَهُمْ فَالْبَعْتُواْ أَعَدَكُم بِورِقِكُمْ هَا وَاللَّهُ مِنْهُمْ كُمْ لَبِثُمُ وَاللَّوْ لَبُعْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمَ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُمُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩ ﴾ إِنَّ اللَّهُ وَلَيْتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩ ﴾ إِنَّ المَّاعَةُ لَا رَبْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَرَّهُ وَلَ يُغْلَمُواْ إِذًا أَبْدًا ﴿٢٠ ﴾ وَكَذَالِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لِيرَاقٍ مِنْهُ وَلَيْتَلَطُّفُ وَلَا يُشْعِرَنَ بِكُمْ أَعْرَالُكُمْ مُوكُمُ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبْدًا ﴿٢٠ ﴾ وَكَذَالِكَ أَعْثَرَنَا عَلَيْهِمْ لِينَا اللَّيْمَ أَنَ السَّاعَةُ لَا رَبْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَرَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمُرهُمْ فَقَالُواْ آبَنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَانَا لَيْعُهُمْ كُلُمُهُمْ مِمْ قَالُواْ آلَذُواْ عَلَيْهِم مَّنَجُدُنَ عَلَيْهِم مَّ مِيمَ فَالُوا آلَئُواْ عَلَيْهِم كُلَيْهُمْ كُلُهُمْ مِيمً قَالُوا آلَئُواْ عَلَيْهِمْ كُلُمُهُمْ وَيَعْفُولُونَ بَعْنَهُمْ وَالْمَهُمُ عَلَيْهُمْ مَا لِللَّ فَلَالُوا فَلَا تُعْلِقُولُونَ سَبْعَةٌ وَقَامِهُمْ مَا مُؤْمُ قُلُونَ ثَلَامُهُمْ الْآلُولُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنَهُمْ أَحْدًا ﴿٢٢ ﴾ مَنْهُمْ أَعْلُولُونَ ثَلَامُهُمْ إِلَّا فَلِكُ تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفُت فِيهِم مِّنَهُمْ أَحْدًا ﴿٢٢ ﴾ مَلَامُهُمْ أَعْلَى فَلَا لُولُ فَيْهُ وَلَا مَلَامُهُمْ أَلَا تُعَلَلُكُ فَا مُنْهُمُ أَلَا ثُمَارٍ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً طَاهِرًا وَلَا تَسْتَفُت فِيهِم مِنْهُمْ أَعْلُولُونَ مَنْ مُعَلِيلًا فَلَا فَلَامُونُ وَلَا تَسْتَفُونُ فَا مُولُولُولُ مَا مُؤَلِّلُكُ مُعْرَافًا مُعَلِمُ مُ مَلِهُمُ عَلَامُوا مُولِ الْعُلَالُولُولُولُولُهُمُ أَوْلُولُولُولُولُ مَلْتُهُمُ مُعْلِعُولُ مُلْعُولُول

الباء و لبث للربط بين الأيتين 18 و19 والعين وعلى للربط بين الأيتين 20 و 21 والصفيرية في الأيتين 21 و22.

سَيَقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجُمُّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ أَقُل رَّبِيمُ إِلَّا مِرَآءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنَهُمُ كَلْبُهُمْ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدَّتِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنَهُمُ أَقُل رَبِّهُ إِلَّا مَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبَّكَ إِذَا أَصَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَا تَقُولَنَ لِشَاعُ وَاذَكُر رَبِّكَ إِنَّا عَدًا ﴿٢٢﴾ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ نَسِيتَ وَقُل عَسَى أَن يَهُ مِينَ وَلَا يُشَولُ فَي مَا لَبِشُواْ لَهُ عَيْبُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِغُ سِنِينَ وَازْدَادُواْ تِسْعًا ﴿٢٥ ﴾ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِةٍ أَحَدًا ﴿٢٦ ﴾ وَاتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِةٍ أَحَدًا ﴿٢٦ ﴾ وَآتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِي وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِةٍ أَحَدًا ﴿٢٦ ﴾ وَآتَلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُن دُونِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُ مُلْكُولًا لَكُمُ مَا لَكُولُ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُ مُن دُونِهِ وَلَى مُنْ كُولَ عُلْمَاتِهِ وَلَى مُن كِتَابِ مُن كِنَا لَا لَكُمُ لَا مُبَدِلَ لِكُلُمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُ مُنْ وَلِي اللْمُهُمُ مِن كُولُ اللْمُ مِن كُولُ اللْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُهُمُ لَلْكُولُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْعِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُولِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُهُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

تتبع الأقوال في الآية 22 وبداية الآية 23.

وَاتُلُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ﴿٢٧﴾ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّمُ بِالْغَدَوْةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَوْةِ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ وَكَانَ أَمُرُهُ فُرُطًا ﴿٢٨﴾ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُم اللَّيْمَ اللَّيْمُ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمُ اللَّهُ الْمَامِ اللَّيْمَ اللَّهُ اللَّيْمُ اللِيْمُ اللَّيْمُ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمَ اللَّيْمُ الْمُعْلِيْمِ اللْمَامِ اللَّيْمِ اللِيْمِ اللْمَامِ اللْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُ الْمُعْلِيْمُ اللَّهُ الْمُعْمِ اللِيْمُ الْمُعْمَ اللِيْمُ اللِيْمُ الْمُعْلِيْمُ الْمُعْمِ الْمُومُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلُولُومُ الْمُعْمُولُومُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِعُومُ الْمُعْمِعُومُ الْ

لَاحظ: 1) ابتداء الآيات [27، 28، 29، 32] بفعل أمر: ﴿وَٱتَٰلُ ﴾، ﴿وَٱصْبِرُ ﴾، ﴿وَقُلِ ﴾، ﴿وَٱضْرِبُ ﴾ وَالْحَلْ وَالْحَلْ الأولى. وَإِنَكُمْ ﴾، ﴿ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ ۖ للربط بين الآيات الثلاث الأولى.

2) التقابل في الآيتين 29 و 30 – 31: جزاء الظالمين ثم جزاء المؤمنين. وإيقاع حرف السين في وصف النار ووصف الجنة، وشتان بين السينين: وسُرَادِقُهَأَ ﴾، ﴿يَسُتَغِيثُواْ ﴾، ﴿بِنَّسَ ﴾، ﴿وَسَآءَتُ ﴾. ﴿ سُرَادِقُهَأَ ﴾، ﴿ يَسُتَغِيثُواْ ﴾، ﴿ وَيَلْبَسُونَ ﴾، ﴿ وَسُندُسٍ وَإِسْتَبُرَقٍ ﴾، ﴿ وَحَسُنَتُ ﴾.

أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَائِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿٣١﴾ وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيۡنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيۡنِ مِنۡ أَعۡنَابِ وَحَفَفۡنَهُـٰكُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيۡنَهُمَا زَرْعًا ﴿٣٣﴾ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيًّاۚ وَفَجَّرۡنَا خِلَلَهُمَا نهرًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُو ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَرُّ نَفَراً ﴿٣٤﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُو ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ۚ أَبَدًا ﴿٣٥﴾ وَمَاۤ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَباً ﴿٣٦﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ۚ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ﴿٣٧﴾ لَلَكِنَاْ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشُرِكُ بِرَبِّي ٓ أَحَدًا ﴿٣٨﴾ وَلَوْ لَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٣٩﴾ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿٤٠﴾ أَوۡ يُصۡبِحُ مَآؤُهَا غَوۡراً فَلَن تَسۡتَطِيعَ لَهُۥ طَلَبًا ﴿٤١﴾ وَأُحِيطٌ بِثَمَرِهِۦ فَأَصۡبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيۡهِ عَلَىٰ مَاۤ أَنْفَقَ فِيهَا وَهِىً خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمۡ أُشۡرِكَ بِرَبِّيٓ ۚ أَحَدًا ﴿٤٢﴾ وَلَمۡ تَكُن لَّهُۥ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ﴿٤٣﴾ هُنَالِكَ ٱلْوَلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿٤٤ ﴾ وَٱضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَّاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ مَبَاتُ ٱلأَرْضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمًا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقۡتَدِرًا ﴿٤٥﴾

لاحظ: 1) بعد ذكر جزاء المؤمنين، ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ ﴾ ووصفها جاء ذكر قصة صاحب الجنتين.

2) ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ ﴾ - ﴿ وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ الآيتين 32 و 45.

3) إيقاع الحروف في آخر الآيات وبداية التي تليها.

متشابهات: فَٱخۡتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ (مِمَّا \_ فَأَصْبَحَ).

لاحظ فعل أصبح 3 مرات قبل الآية 45 في سورة الكهف لضبط الجزء المتشابهتين.

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّمَا مَثَلُ كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْحَامُ ... ﴿٢٤﴾ يونس \*\* ﴿وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرِّيَاجُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقُتَدِرًا ﴿٤٥﴾ الكهف

وَآضَرِبُ لَهُم مَّثَلَ <u>ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا</u> كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاثُ ٱلأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ٱلرِّيَاحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿٤٥﴾ ٱلْمَالُ وَٱلْبَئُونَ زِينَهُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَهُ وَيَوْمَ ﴾ مدتان زمانيتان.

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْبَهُ لَمْ فَلَمْ نُغَادِرٌ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَ خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَيُونِكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَ خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿٤٨﴾ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَاوَيَلَتَنَا مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَهُمَا وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظَائِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾

لاحظ: 1) ﴿نُسَيِّرُ ﴾ و ﴿حِئْتُمُونَا ﴾: فعل سير وجاء، فعلان يشتركان في معنى الإنتقال من مكان إلى آخر (الحركة).

2) إيقاع حرف الراء في ﴿بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُ مُ فَلَم نُغَادِرُ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿٤٧﴾ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا ﴾.

3) لاحظ فعل رأى في بداية الآيتين 47 و 49 ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ﴾ و ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ﴾.

4) إيقاع حرف العين في: ﴿ بَلُ زَعَمْتُمُ أَلَّن نَّجُعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ﴿ ٤٨ ﴾ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ ﴾.

وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَـُويُلَتَنَا مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَهُمَّا وَوَجَـدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظٰلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿٤٩﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَالَئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدْمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَلَا مَلَا لِأَمْ عَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَلَا مَلْكَا فَوْ اللَّهَ مَا كُنتُ مُتَّخِدُ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥٥﴾ هَمَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥٥﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ فَذَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٥﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٥﴾

اربط بـ : 1) ﴿إِلَّا ﴾ في ﴿إِلَّا أَحْصَهُمَّأَ ﴾، ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ و ﴿رَبُّكَ ﴾، ﴿رَبِّهِ ۗ ﴾ بين الآيتين 49 و50.

2) الضمير ﴿ هُمْ ﴾ العائد على ذرية إبليس: ﴿ مَّآ أَشُهَدتُ هُمْ ﴾ و ﴿ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ﴾ 50 و 51.

3) الضمير ﴿ هُمْ ﴾ العائد على الشركاء وإيقاع الدال في: ﴿ عَضُدًا ﴿ ٥١ ﴾ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ ﴾ 51 و52.

مَّآ أَشْهَدَتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿٥٠﴾ التفسير الميسر:

ما أحضرتُ إبليس وذريته -الذين أطعتمو هم- خَلْقَ السموات والأرض، فأستعين بهم على خلقهما، ولا أشهدتُ بعضهم على خَلْق بعض، بل تفردتُ بخلق جميع ذلك، بغير معين و لا ظهير، وما كنت متخذ المضلِّين من الشياطين و غير هم أعوانًا. فكيف تصرفون إليهم حقي، وتتخذونهم أولياء من دوني، وأنا خالق كل شيء؟

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ رَحَمُّمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِتيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿٥٣﴾ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا فِي هَلَذَا وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴿٣٥﴾ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذَ ٱلْمُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٤٥﴾ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذَ اللَّهُ مَن كُلِّ مَثَلٍ ﴿٥٥﴾ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِنَّا اللَّهُ مَن أَلُو يَا أَيْكُمُ اللَّهُ مَن اللَّهِ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن اللَّهُ مُولًا وَلِي اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِلْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللللَّهُ مَا اللللَّهُ مِن الللَّهُ مُلْكُلُولُ الللللَّهُ مِن الللللَّهُ مَا الللَّهُ مُولِمُ ا

لاحظ: 1) الجيم والواو في: ﴿ يَسْتَجِتيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ﴿ ٥٢ ﴾ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ ﴾ للربط بين الأيتين 52 و 53.

- 2) الإشتقاق في: ﴿... وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفا ﴿٥٣ ﴾ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا ... ﴾.
- 3) بداية الآيات [55، 56، 55]: ﴿وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ ﴾ ﴿وَمَا نُرُسِلُ ﴾ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾.

هذا الربط يفيد أيضا في تثبيت ﴿وَمَنَّ أَظُامُ ﴾ بالواو، كي لا نقول ﴿فَمَن أَظَامُ ﴾ بالفاء.

#### متشابهات:

\* ﴿ وَقُل لَّئِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمۡ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ﴿٨٨﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَلْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٨٩﴾ الإسراء

\*\* ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَٰلِذَا ٱلۡقُرُءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَـٰنُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿٤٥﴾ الكهف اربط في سورة الإسراء تقديم ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ على ﴿ ٱلقُرُءَانِ ﴾ بذكر ﴿ ٱلْإِنسُ وَٱلْحِنُ ﴾ في الآية قبلها. وبحرف السين في ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾ واسم السورة، الإسراء.

وَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِرٌ بِّایَاتِ رَبِّهِ فَأَعۡرَضَ عَنۡهَا وَنَسِی مَا قَدَّمَتْ یَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلۡنَا عَلَىٰ قُلُومِهِم أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهۡتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿٥٧﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرا ۖ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهۡتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿٥٨﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابِ قَبَلُ بَلُ لَهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْعِلًا ﴿٥٨﴾ وَتِلْكَ ٱلْقُورَى اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مَهُوعِدًا ﴿٥٩﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَىٰ وَتِلْكَ ٱللّهُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴿٦٠﴾

لاحظ: 1) ﴿رَبِّهِ ﴾، ﴿وَرَبُّكَ ﴾ للربط بين الآيتين 57 و58.

- 2) أعضاء الجسم لتثبيت الآية 57 ﴿ يَدَاهُ ﴾ ، ﴿ قُلُومِ مُ ﴾ ، ﴿ وَاذَانِمُ ﴾ .
- 3) التقارب في المعنى بين ﴿ اللَّهَ ذَابُّ ﴾ و﴿ أَهُلَّكُنَهُ مُ ، ﴿ لِمَهْلِكِهِم ﴾ في الآيتين 58 و 59.
- 4) لما تقر أ ﴿مَّوْعِدٌ ﴾ و ﴿مَّوْعِدًا ﴾ تذكر لقاء موسى مع الخضر عليهما السلام، وبداية القصة. (بعد الموعد يكون اللقاء).

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَا أَبْرِحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِىَ حُقْبًا ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَـٰهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَا نَصَبًا ﴿٢٦﴾ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَـٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغْ فَٱرْتَدَّا عَلَىٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٢٤﴾ فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّا عِلْمًا ﴿٢٥﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿٦٦﴾ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٦٧﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطُّ بِهِۦ خُبْرًا ﴿٦٨﴾ قَالَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٢٩﴾ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْلِّنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾ فَٱنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ﴿٧١﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٢﴾ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فَٱنطَلَقًا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ وَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ﴿٧٤﴾ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبُرًا ﴿٧٥﴾ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءِ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾ فَأَنطَلَقًا حَتَّى إِذَآ أَتيآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبَوْاْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ۖ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

#### متشابهات

\*\* ﴿ لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ﴿ ٧١﴾ الكهف \*\* ﴿ لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا ثُكْرًا ﴿ ٧٤﴾ الكهف \*\* ﴿ لَقَدُ جِئْتَ شَيًّا ثُكْرًا ﴿ ٧٤﴾ الكهف

الهمزة في ﴿إِمْرًا ﴾ تسبق النون في ﴿نُكُرًا ﴾. زيادة في التثبيت: كلمتي ﴿إِمْرًا ﴾ وماء ويشتركان

رُيادة في التنبيت: كلمني ﴿ إِمْرًا ﴾ وماء ويستركا في الهمزة و الميم والماء يذكرنا بالبحر والسفينة (الجزأ الأول من قصة موسى عليه السلام).

\* ﴿ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٦٦ ﴾ الكهف \* ﴿ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَفِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣ ﴾ الكهف

السين في ﴿مَرَبًا ﴾ تسبق العين في ﴿عَجَبًا ﴾.

فَانَطَلَقًا حَتَّىٰ إِذَاۤ أَتِيَاۤ أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنفَضَ فَأَقَامَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

# متشابهات

\*\*﴿... إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٧﴾ الكهف \*\*﴿... إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٧﴾ الكهف \*\*﴿... مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾ الكهف \*\*﴿... مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٨٨﴾ الكهف

جاء لفظ ﴿تَسَطِع ﴾ في ختام قصة موسى عليه السلام. و ﴿فَمَا ٱسْطَاعُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْطَاعُواْ لَهُ وَنَقَبًا ﴿٩٧ ﴾ وفي ختام قصة ذي القرنين.

\*\* ﴿... قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾ الكهف

\*\* ﴿... قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿٧٥﴾ الكهف (لاحظ التأكيد بِ ﴿ لَّكَ ﴾).

وَيَسَّلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿٨٣﴾ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي ٱلأَرْضِ وَءَاتَيْنَكُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿٨٤﴾ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٥﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا ۚ قُلْنَا يَلْذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴿٨٦﴾ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَلَيْبُهُ عَذَابًا نُّكُرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَآءً ٱلْحُسْنَيُّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ﴿٨٩﴾ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْم لَّمْ نَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ﴿٩٠﴾ كَذَالِكَّ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿٩١﴾ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبَبًا ﴿٩٢﴾ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿٩٣﴾ قَالُواْ يَاذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٤﴾ قَالَ مَا مَكَّنَّى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴿٩٥﴾ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدُ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفُرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴿٩٦﴾ فَمَا ٱسْطَعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبًا ﴿٩٧﴾

<sup>1)</sup> تأمل الفرق بين اللفظين: ﴿فَمَا ٱسْطَاعُوٓاْ ﴾ و﴿وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُو﴾.

<sup>2)</sup> قصتي موسى وذي القرنين تتضمن كل واحدة 3 أجزاء. وهذا هو وجه التشابه بينهما.

فَمَا ٱسۡطَلَعُوٓاْ أَن يَظۡهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَلَعُواْ لَهُۥ نَقۡبًا ﴿٩٧﴾ قَالَ هَاذَا رَحۡمَةٌ مِّن رَّبِي فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُۥ دَكَّآءً وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقَّا ﴿٩٨﴾ ﴿وَتَرَكْنَا بَعۡضَهُمۡ يَوۡمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعۡضٍ ۖ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَهُ مُ جَمۡعًا ﴿٩٩﴾ وَعَرَضۡنَا جَهَنَمَ يَوۡمَئِذٍ لِلۡكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿٠٠٠﴾

لاحظ تكرار كلمتين لهما نفس المصدر في كل آية .

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿١٠٠﴾ الَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ﴿١٠١﴾ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيَ أَوْلِيَا ۚ إِنَّا أَعْمَدُنا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿١٠٢﴾ قُلْ هَلْ نُنتِئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿١٠٥﴾ اللَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَوةِ اللَّذُنيَا وَهُمْ يَخْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنعًا ﴿١٠٤﴾ أَوْلَائِكَ اللَّهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا ﴿١٠٥﴾ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِلَيكَ مِنَاكُمُ وِلَا يَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنًا ﴿١٠٥﴾ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَخَذُواْ ءَايلتي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿١٠٩﴾

- 1) مضمون النص: الكفار وجزاؤهم.
- 2) لاحظ إيقاع نفس الحروف في آخركل آية وبداية الآية التي تليها.

الربط بلفظ ﴿رَبِّي ﴾ يفيد أيضا في تثبيت ﴿لِقَآءَ رَبِّهِ ﴾ كي لاتقول: ﴿لِقَآءَ ٱللَّهِ ﴾.

## متشابهات:

الأولى \_ قُلْ هَلْ نُنبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَلًا ﴿١٠٣﴾ الكهف

لتثبيت ﴿ قُلُّ ﴾، إن شأت قل هي أول الثلاثة:

الثانية) قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّى لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّى وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾.

الثالثة) قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثَلُكُم يُوحَنَّ إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمۡ إِلَكُ وَرِحِدٌ فَمَن ...﴿١١٠﴾.

لتثبيت ﴿ هَلَ ﴾ اربطها بالهاء في اسم السورة الكهف.

# سورة مريم بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهيعَضَ ﴿١ ﴾ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّآ ﴿٢ ﴾ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿٣ ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَآشَتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤ ﴾ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَ لِي مِن الدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥ ﴾ يَرثُنِي وَيَرثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَآجَعَلْهُ وَرَآءِى وَكَانَتِ آمُرَأَيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن الدُنكَ وَلِيًّا ﴿٥ ﴾ يَرثُنِي وَيَرثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبُ وَآجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٢ ﴾ يَزكرِيًّآ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ يَخْيَىٰ لَمْ نَجْعَل اللهُ مِن قَبَلُ سَمِيًّا ﴿٧ ﴾ قَالَ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٨ ﴾ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبِّ كَنْ يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَكَانَتِ آمُرَأَيِ عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغْتُ مِن ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿٨ ﴾ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبِّ لَكُيْرِ عِتِيًّا ﴿٨ ﴾ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبِّ لَكُنْ يَكُونُ لِي عُلْمٌ وَقَدُ خَلَقَتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيًّا ﴿٩ ﴾ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِي عَلَى مَويًا ﴿١ أَنْ سَبِّحُوا فَقَدْ مَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا فَكَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا فَكَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا فَكَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا فَكُرَجَ وَعَشِيًّا ﴿١١ ﴾

الاحظ: 1) إيقاع الحروف في آخر الآيات وبداية الآية الموالية لها.

2) في لفظ ﴿ النَّاسَ ﴾ تعميم. وفي لفظ ﴿ قَوْمِهِ ﴾ تخصيص، للربط بين الآيتين 10 و 11.

#### متشابهات

\*\*﴿قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـٰمُ وَقَدْ بَلَغَنِىَ ٱلْكِبَرُ وَٱمۡرَأَتِى عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴿٤٠﴾ سورة آل عمران

\*\* ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِى غُلَـمٌ وَكَانَتِ ٱمُرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴿ ٨ ﴾ سورة مريم اجعل تكرار ﴿ وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِى عَاقِرًا ﴾ في الآيتيين 5 و 8 علامة لتقديمها على ﴿ وَقَدُ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾. أوإن شأت قل: أقدم ﴿ وَكَانَتِ آمُرَأَتِي عَاقِرًا ﴾ في السورة التي اسمها مؤنث.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَىٰ يَكُونُ لِي غُلَـٰمٌ وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدُ بَلَغْتُ مِنَ ٱلۡكِبَرِ عِتِيًّا ﴿ ٨ ﴾ سورة مريم انفردت سورة آل عمران، آية 47 بلفظ ﴿ أَنَىٰ يَكُونُ لِي وَلَدْ ﴾ وباقي المتشابهات جاء فيها: ﴿ غُلَـٰمٌ ﴾.

سورة مريم

فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّخُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿١١﴾ يَلْيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَءَاتَلِنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ﴿١٢﴾ وَحَنَانًا مِّن لَّذُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿١٣﴾ وَبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَـمُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوثُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿١٥﴾

لاحظ إيقاع الحروف والكلمات في آخر الأيات وبداية الآية الموالية لها والصفيرية في: ﴿جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿١٤﴾ وَسَلَـمٌ عَلَيْهِ﴾.

وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿١٥﴾ وَٱذْكُرْ فِى ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿١٦﴾ فَٱنَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴿١٧﴾ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَ آئنا رَسُولُ رَبِّكِ سَوِيًّا ﴿١٨﴾ قَالَ إِنَّمَ آئنا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكُ عُلَامًا زَكِيًّا ﴿١٩﴾ قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِى غُلِكُمْ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾

لاحظ: 1) إيقاع الواو في الآية 15 وبداية الآية الموالية لها ﴿ وَٱذْكُرُ ﴾.

2) ترتيب الأفعال وحرف الذال: ﴿ آنتَبَذَتُ ﴾، ﴿ فَٱتَّخَذَتُ ﴾، ﴿ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰن ﴾.

3) غلام رابط بين الآيتين ﴿ غُلَمًا زَكِيًّا ﴿ ١٩ ﴾ قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَمٌ ﴾.

قَالَتُ أَنَّىٰ يَكُونُ لِمَى عُلَمْ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴿٢٠﴾ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنَ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢١﴾ ﴿فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بِهِ عَلَيَّ هَيِّنَ وَلِنَجْعَلَهُ وَايَّخَلَةُ وَالنَّ يَالَيَتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَنْ عَلَيْ وَهُ وَهُ نِي فَنَادَهُمَا مِن تَخْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ مَ رِيًّا ﴿٢٤﴾ وَهُ رِّي مَنْ اللّهُ عَلَيْكِ وُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥﴾ وَهُ رِّي

لاحظ: 1) اللام في ﴿ لِي غُلَمٌ ﴾ و ﴿ لِلنَّاسِ ﴾.

<sup>2)</sup> حرفي الميم والحاء في: ﴿وَرَحْمَةً ﴾ و ﴿فَحَمَلَتُهُ ﴾.

<sup>3) ﴿</sup>مَكَانِ ﴾ و ﴿مَخَاضُ ﴾ لهما نفس الوزن.

متشابهات في سورة مريم:

\*\* ﴿ قَالَ كَذَا لِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيًّا ﴿ ٩ ﴾

\*\* ﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ ۚ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأَ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿٢٦﴾

حرف القاف في ﴿وَقَدْ خَلَقْتُكَ ﴾ يسبق حرف اللام في ﴿وَلِنَجْعَلَهُ ۖ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَاتِعِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿٢٥ ﴾ فَكُلِى وَٱشۡرِبِى وَقَرِّى عَيْئاً فَإِمَّا فَلَنَ ٱلْكِثَمِ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦ ﴾ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِى إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰ صَوْمًا فَلَنَ أَكْلِم ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿٢٦ ﴾ فَأَتْتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالُواْ يَامَرُ يَمُ لَقَدْ جِمْتِ شَيًّا فَرِيًّا ﴿٢٧ ﴾ يَنْأَخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَيُوكِ ٱمْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أَمُّكِ بَعِيًّا ﴿٢٨ ﴾ فَأَلَواْ كَيْفَ نُكَيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩ ﴾ قَالَ إِنِي عَبْدُ أَمُّكِ بَعِيًّا ﴿٢٨ ﴾ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكَيِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿٢٩ ﴾ قَالَ إِنِي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَلَنِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا لَكُنتُ مَا كُنتُ وَأُوصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا لَكُنتُ مَا كُنتُ وَأُوصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا لَكُنتُ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا لَكُنتُ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا لَكُنتُ مَا كُنتُ وَأُوصَانِي بِٱلصَّلَوةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٢٣ ﴾ وَٱلسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ مَا عَلَى مَا كُنتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ مَا عَلَى مَوْمَ أَنْ فَالَكُونَ وَمِنْ وَلَا الْعَقِلَ الْمَعْقِ الْوَالِقُولُ اللَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ شُبْعَانَهُ ۚ إِذَا قَضَى آمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ﴿ وَ٣ ﴾

1) ﴿إِنْسِيًّا ﴾ تعميم ﴿قَوْمَهَا ﴾ تخصيص، للربط بين الأيتين 26 و 27.

2) اربط بين الآيات 27، 28، 29، بقوم مريم وأقاربها: ﴿قَوْمَهَا ﴾، ﴿هَـٰرُونَ ﴾ (أخ)، ﴿أَبُوكِ ﴾، ﴿أُمُّكِ ﴾. ثم في الآية 29 الحديث عن ابنها عليهما السلام. (لاحظ الأقرب فالأقرب)

3) تأمل فعل جعل في 3 آيات متتالية و ﴿ يَوْمَ ﴾ متكرر 3 مرات في آية واحدة.

## متشابهات في سورة مريم:

<sup>\*\* ﴿</sup> وَبَرُّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ ١٤ ﴾ (يحيي عليه السلام)
\*\* ﴿ وَبَرُّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجُعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ ٣٢ ﴾ (عيسى عليه السلام)
مع سين عيسى اذكر اختها الشين ﴿ شَقِيًّا ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴿ ١٥ ﴾ (يحيي عليه السلام)

<sup>\*\* ﴿</sup> وَٱلسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ٣٣﴾ (عسى عليه السلام) السلام المُعَرَّف أقوى من سلام نكرة: عيسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، ذُكِر معه السلام المعرف بأل.

مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبَحَنهُ ۚ إِذَا قَضَى آَمُرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٣٥﴾ وَإِنَّ ٱللَّهُ رَبِي وَرَبُّكُمُ فَآغَبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَآخَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيَلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ أَسْمِعُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ وَأَنْدِرُهُمْ يَوْمَ فَلْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنْ الطَّالِمُونَ هُومَ إِنَّا يَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهِ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٩﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهِ وَالْمَا يَالِيَنَا يُرْجَعُونَ ﴿٤٩﴾ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿٤٤﴾

- ﴿مَّشُّهَدِ ﴾ و ﴿وَأَبْصِرُ ﴾ يشتركان في معنى الرؤية.
  - \_ جاء لفظ ﴿ يَوْمٍ ﴾ 4 مرات في 3 آيات متتالية.

#### متشابهات<u>:</u>

1) إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَاٰذَا صِرَٰطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴿فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلۡكُفُرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِىۤ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ...﴿٥٢﴾ سورة آل عمران

2) وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَٱخۡتَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِهِمُۗ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ سورة مريم

في الأولى جاء اسم نبي بعد ﴿هَاذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ اربط بحرف العين في ﴿عِيسَىٰ ﴾ واسم السورة، آل عمران.

وَٱذۡكُرُ فِى ٱلۡكِتَابِ إِبۡرَهِيمۡۚ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِيقًا نَّبِيًّا ﴿٤٤ ﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَآبَتِ لِم تَعۡبُدُ مَا لَا يَسۡمَعُ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُعۡنِى عَنكَ شَيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ إِنِي قَدۡ جَآءِنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَبِعۡنِىٓ أَهۡدِكَ وَلَا يُبۡصِرُ وَلَا يُعۡنِى عَنكَ شَيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ إِنِي قَدۡ جَآءِنِي مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَا لَمۡ يَأۡتِكَ فَٱتَبِعۡنِىٓ أَهۡدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ لَا تَعۡبُدِ ٱلشَّيۡطَانَ إِنَّ ٱلشَّيۡطَانَ كَانَ لِلرَّمۡنِ عَصِيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ إِنِّ الشَّيۡطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ إِنِّ الشَّيۡطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ إِنَّ الشَّيۡطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَأَبَتِ إِنِّ الشَّيۡطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ اللَّهُ عَمْنِ عَصِيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ اللَّهُ عَمْنِ عَصِيًّا ﴿٤٤ ﴾ يَآبَتِ اللَّهُ يَطَانَ وَلِيًّا ﴿٤٤ ﴾ الشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤ ﴾ اللَّهُ يَطُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤ ﴾ اللَّهُ يَطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٤ ﴾ اللَّهُ يَطَانِ وَلِيًّا ﴿وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ لِللْسَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿وَلَا اللَّهُ عَلَانَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّمْنِ فَلَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿وَلَا اللْهُ عَلَيْكُونَ لِللْمَانِ وَلِيًّا ﴿ عَلَيْكُونَ لِللْمُعَانِ وَلِيًّا ﴿ عَلَى اللْهُ يَعْلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللْهُ لَاللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ الللْهُ عَلَىٰ الْمُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللْهُ لِلْلَّالَٰ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللْهُ لَلْمُ عَلَىٰ اللْهُ لَالَٰ عَلَيْكُ اللْهُ لَاللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ الللْهُ عَلَىٰ اللْهُ لِلْلَّهُ عَلَىٰ اللْهُ لِلْلَالْمُعَلَىٰ اللْهُ لِلْلِلْلِلْمُ عَلَىٰ اللْهُ لِلْلَهُ عَلَىٰ اللْهُ لَلْلَهُ عَلَىٰ اللْهُ لَلْهُ عَلَىٰ اللْهُ لَلْهُ لَلْمِلْ لِلللْهُ عَلَىٰ اللْهُ لَلْهُ عَلَىٰ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَاللْهُ لَلْمُ لَلْلَهُ عَلَىٰ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لِلْلَهُ لِللْهُ لِلْلِلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِلْلِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْلَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلُلُولُولُولُ لِلْلَهُ لَلِلْمُلُولُ لَلْمُ لَلِلْمُ لَلْمُ لَلِلْمُ لَلْمُ لَلِلْمُ لَلْمُ لِلِ

لاحظ في بداية الآيات تناوب تَعَبُدُ و إِني: ﴿يَأَبُتِ لِا تَعَبُدُ ﴾، ﴿يَأَبَتِ إِنِّي ﴾. ﴿يَأَبَتِ إِنِّي ﴾.

سورة مريم

يَنَا اَبَتِ إِنِيْ اَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ فَتَكُوٰنَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ﴿٤٥﴾ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَالِّبَرَهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيْ عَنْ ءَالِهَتِي يَالِّبَرَهِيمُ لَئِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكُ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿٦٤﴾ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿٤٧﴾ وَأَعْتَرُلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٤٤﴾ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقَ وَيَعْقُوبُ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿٩٤﴾ وَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿٠٥﴾ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَطًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿١٥﴾

- لاحظ: 1) إيقاع بُ في ﴿عَذَابُ ﴾ و﴿أَرَاغِبُ ﴾.
- 2) الحروف في ﴿مَلِيًّا ﴿٤٦﴾ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكً ﴾.
- 3) الأفعال الأربعة: ﴿ مَا أَسْتَغْفِرُ ﴾ ، ﴿ وَأَعْتَرِ لُكُمْ ﴾ ، ﴿ وَأَدْعُواْ ﴾ ، ﴿ فَلَمَّا آعُتَرَ لَهُمْ ﴾ .
- 4) اربط بين الآيتين 50 و 51 بعلاقة اللسان بالذكر: ﴿لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴿٥٠﴾ وَٱذْكُرُ ﴾.

وَٱذۡكُرُ فِى ٱلۡكِتَابِ مُوسَىٰۤ إِنَّهُۥ كَانَ مُخۡلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿٥٠ ﴾ وَلَـٰدَيۡنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ اللَّهُ فِي ٱلْكِتَابِ وَقَرَّبۡنَهُ خَبِيًّا ﴿٥٣ ﴾ وَٱذۡكُرُ فِى ٱلْكِتَابِ الطُّورِ وَقَرَّبۡنَهُ خَبِيًّا ﴿٥٣ ﴾ وَٱذۡكُرُ فِى ٱلْكِتَابِ إِسۡمُعِيلٌ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿٤٥ ﴾ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهۡلَهُۥ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿٥٥ ﴾ وَٱذۡكُرُ فِى ٱلْكِتَابِ إِدْرِيشَ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿٥٥ ﴾ وَٱذۡكُرُ فِى ٱلْكِتَابِ إِدْرِيشَ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿٥٥ ﴾

لاحظ انتشار هاء الضميروالهاء في الآيتين 52 و 53. وفعل كان في الآيتين 54 و 55 والحروف في آخر الآيات والتي تليها.

وَٱذۡكُرۡ فِى ٱلكِتَابِ إِدۡرِيشَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾ وَرَفَعۡنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٧﴾ أُوْلَئَكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسۡرَءِيلَ وَمِمَّنَ هَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسۡرَءِيلَ وَمِمَّنَ هَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسۡرَءِيلَ وَمِمَّنَ هَمَلُنَا وَٱجۡتَبَيۡنَاۤ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِم ءَايَكُ ٱلرَّمَٰنِ خَرُواْ سُجَّدًا وَبُكِيَّا ۩ ﴿٥٨﴾ ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلُفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾

- لاحظ: 1) ﴿ كَانَ ﴾ و ﴿ مَكَانًا ﴾ للربط بين الآيتين 56 و57.
- 2) ﴿عَلِيًّا ﴾ و ﴿عَلَيْهِ ﴾ للربط بين الأيتين 57 و 58.
- 3) العلاقة بين السجود و الصلاة في: ﴿خَرُّوا ۚ سُجَّدًا ﴾ ﴿أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾. للربط بين الآيتين 58 و 59.

#### متشابهات في سورة مريم:

﴿ وَٱذۡكُرۡ فِى ٱلۡكِتَابِ إِبۡرَاهِيمۡ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ ٤٤ ﴾ ﴿ وَٱذۡكُرۡ فِى ٱلۡكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُۥ كَانَ مُخۡلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ وَٱذۡكُرۡ فِى ٱلۡكِتَابِ إِسۡمَعِيلَ إِنَّهُۥ كَانَ صَادِقَ ٱلۡوَعۡدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ وَٱذۡكُرۡ فِى ٱلۡكِتَابِ إِدۡرِيشَ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ ٥٥ ﴾ ﴿ وَٱذۡكُرُ فِى ٱلۡكِتَابِ إِدۡرِيشَ إِنَّهُۥ كَانَ صِدِيقًا نَبِيًّا ﴿ ٥٦ ﴾

لاحظ: 1) في الطرفين ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴾ وفي الوسط ﴿وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ﴾. 2) الميم المرفوعة في ﴿مُوسَيَّ ﴾ و ﴿مُخْلَصًا ﴾.

3) العين في ﴿إِسْمَعِيلٌ ﴾ و ﴿ٱلْوَعْدِ ﴾.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلَفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتُ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ غَيًّا ﴿ ٥٠ ﴾ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيًّا ﴿ ٦٠ ﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ قَابَ وَعَدَهُ وَعَلَمُ وَعَدَهُ مَأْتِيًّا ﴿ ٦٠ ﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّا سَلَمًا لَيْ وَعَدَ ٱلرَّحْمَٰنُ عِبَادَهُ وَبِالْغَيْثِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا ﴿ ٦٠ ﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوّا إِلَّا سَلَمًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ٦٠ ﴾ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ ٣٠ ﴾ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ ٦٠ ﴾ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ ٣٠ ﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ٣٠ ﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ٣٠ ﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لَفِي مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ ﴿ إِلَّا مَن ﴾ في بداية الأبتين وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ ٣٠ ﴾ لاحظ: 1) ﴿من ﴾ في ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ ﴿إِلَّا مَن ﴾ في بداية الأبتين 59 و60.

- 2) انتشار حرف العين في الأية 61 و بداية 62.
- 3) إيقاع حرف التاء في ﴿مَن كَانَ تَفِيًّا ﴿٦٣﴾ وَمَا نَتَنَرَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌّ ﴾.

وَمَا نَتَنَرُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾ رَّبُ ٱلسَّمَاوَرِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطِبِرَ لِعِبَادَتِهِ ۚ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿٦٦﴾ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِدَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ﴿٦٦﴾ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعَالَمُ لَكُو اللَّإِنسَانُ أَنَّا خَلَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ﴿٦٦﴾ فَوَرَبِّكَ لَنحْشُرَنَهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَثِيًّا ﴿٦٨﴾ خَمَنَمُ جَثِيًّا ﴿٦٨﴾

سورة مريم

﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَةٌ مُ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَةً مُ كَوْلَ الْجَمَنَّمَ جِثِيًّا ﴿ ٦٨ ﴾ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُم أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَٰنِ عِتِيًّا ﴿ ٦٩ ﴾ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿ ٧٠ ﴾ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ٧٧ ﴾ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿ ٧٧ ﴾ وَأُردُهُ الطَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا ﴿ ٧٧ ﴾ وَيُمَّ نُنَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلطَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا ﴿ ٧٧ ﴾

لاحظ: 1) اللامات الأربع في: ﴿لَنَحْشُرَنَّهُمْ ﴾، ﴿ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ﴾، ﴿ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ ﴾، ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ ﴾. وثُمَّ لَنَخْنُ ﴾، ﴿ثُمَّ لَنَحْنُ ﴾، ﴿ثُمُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّالَةُ اللَّالِلْمُ الللللَّالِ الللللَّالَ

2) هاء الضمير في ﴿أَوۡلَىٰ بِهَا ﴾ و ﴿وَارِدُهَا ﴾ ﴿وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَا ﴾ عائدة على ﴿جَهَنَّمَ ﴾ آية 68.

ثُمَّ نُنجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿٧٧﴾ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُ ۚ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيّنًا ﴿٧٣﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِءْيًا ﴿٧٤﴾ قُلُ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٧﴾

لاحظ: 1) حرف الياء في آخر الآية 72 وانتشاره في الآية 73.

2) السؤلين ﴿أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ ﴾ و ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا ﴾ للربط بين الآيتين 73 و 74.

3) تكرار حرف في كل من الكلمات الثلاث ﴿أَثَنَا ﴾ و ﴿ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمُدُدُ ﴾ للربط بين الأيتين 74 و 75.

قُلُ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَلَةِ فَلْيَمْدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْاْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٧﴾ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوْاْ هُدًى وَٱلۡبَاقِيَاتُ الصَّلِحَاتُ خَيْرٌ عِندِ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ﴿٧٧﴾ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِايَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ﴿٧٧﴾ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٧٧﴾ كَلَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ وَلَدًا ﴿٧٧﴾ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴿٨٠﴾ كَلَّا سَنَكُتُبُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴿٨٠﴾

لاحظ: 1) الضلالة وضدها الهدى، ﴿ٱلضَّلَالَةِ ﴾ و ﴿ٱهۡتَدَوُّا هُدِّئَّ ﴾ للربط بين الآيتين 75 و76.

<sup>2)</sup> فعل رأى في الاينين 75 و77: ﴿رَأُواْ ﴾ و﴿ أَفَرَءَيْتَ ﴾.

<sup>3)</sup> السؤالين ﴿أَفَرَءَيْتَ ﴾ و﴿أَطَّلَعَ ﴾ في بداية الآيتين 77 و78.

وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًا ﴿٨٠﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِنْ دُونِ ٱللّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا مِسَيَكَفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَنْفِرِينَ تَؤُزُّهُمُ أَزًّا ﴿٨٣﴾ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٤٨﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى السَّحْمَٰنِ وَفُدًا ﴿٨٨﴾ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿٤٨﴾ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى السَّرَحْمَٰنِ وَفُدًا ﴿٨٨﴾ الروابط قوية وواضحة.

يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ﴿٨٨﴾ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرُدًا ﴿٨٨﴾ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا ﴿٨٨﴾ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيًّا إِدًّا ﴿٩٨﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٩﴾ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا ﴿٩٩﴾ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿٩٢﴾

تأمل، ﴿ٱلۡمُتَّقِينَ ﴾ في الآية 75 وضدهم ﴿ٱلۡمُجۡرِمِينَ ﴾ في الآية 76.

إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَٰنِ عَبْدًا ﴿٩٣﴾

2) ﴿وَنَسُوقُ ٱلْمُجۡرِمِيْنَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿٨٦﴾ لَّا يَمۡلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ ﴾ الجيم والشين لهما نفس المخرج.

3) لاحظ فعل [اتخذ] في الآيات [87، 88، 92].

لَقَدُ أَحْصَهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٩٤﴾ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرُدًا ﴿٩٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ ٱلرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴿٩٦﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًا ﴿٩٧﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿٩٨﴾

لاحظ: 1) انتشار حرف الهاء والضميري الهاء وهم.

2) إيقاع السين في آخر الأية 96 والآية 97.

#### متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ هَاذَا صِرَطٌ مُسۡتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴿فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلكُفُرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِيۤ إِلَى ٱللَّهِ ...﴿٥٢﴾ آل عمران

\*\* ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَآعَبُدُوهُ ۚ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمُّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ مريم

\*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَاذَا صِرَطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿٢٤﴾ فَٱخۡتَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِهِمُّ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيم ﴿٢٥﴾ الزخرف

- 1) جاءت متشابهة الزخرف بزيادة ﴿هُوَ ﴾ و حذفت في آيتي آل عمر ان ومريم. (الشجرة الطيبة وغصها).
- 2) جاء في متشابهة الزخرف ﴿ ظَلَمُوا ﴾ وجاء في آيتي آل عمران ومريم ﴿ٱلْكُفْرَ ﴾، ﴿كَفَرُوا ﴾.
  - 3) اربط بحرف تكرار الميم في ﴿مَّشِّهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ وفي اسم السورة مريم.

مقدمة: سورة طه حفظها مُيسَّر لأنها من القصص القرآني. إلا أن فيها متشابهات كثيرة مع السور التي جاءت فيها قصة موسى عليه السلام (في سور: الأعراف، يونس، النمل، القصص و الشعراء) وقصة آدم عليه السلام (في سور: البقرة و الحجر و ص).

# سورة طه بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

خُتبت الآيات بالشكل العمودي نظر القصر ها وكي تبدوا الروابط بشكل أوضح. طه ﴿١﴾ مَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ﴿٢﴾ إِلَّا تَذُكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ﴿٣﴾

تَنزِيلًا مِّمَّنُ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى ﴿٤﴾

ٱلرَّحْمَٰنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿٥﴾

لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ﴿٦﴾

وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٧﴾

ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ ٨ ﴾

وَهَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿٩﴾

الاحظ: 1) معنى العلو في ﴿عَلَيْكَ ﴾ و ﴿ٱلْعُلَى ﴾ وتناوبهما مع حرف الشين.

2) معنى الخفاء في ﴿وَمَا تَحَتَ ٱلثَّرَىٰ ﴾ و﴿ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴾.

إيقاع السين في آخر الآية 8 والآية 9.

متشابهات: ما بعد ﴿لِأَهْلِهِ﴾.

\*\* ﴿إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُثُواْ إِنِّي ٓءَانَسْتُ نَارًا ... ﴿١٠﴾ طه

\*\* ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا ... ﴿ ٧﴾ النمل

\*\* ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُنُواْ إِنِّى ۚ ءَانَسَتُ نَارًا ... ﴿٢٩﴾ سورة القصص

له بعد ﴿لِأَهْلِهِ ﴾ جاء لفظ ﴿آمَكُنُوا ﴾ في الطرفين أي سورتي طه والقصص. وفي الوسط أي سورة النمل جاء لفظ ﴿إِنِّي ﴾. لزيادة التثبيت اربط بحرف النون في ﴿إِنِّي ﴾ واسم السورة النمل.

# متشابهات ﴿ إِخَبَرٍ ﴾ ﴿ إِقْبَسٍ ﴾:

\*\* ﴿إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُنُوٓاْ إِنِّى ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّى ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ سورة طه

\*\* ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا سَّاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ سورة النمل

\*\* ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ إِنِّيَ النَّارِ لَعَلَّمُ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ سورة القصص ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا خِنَبِرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ سورة القصص

1) لتثبيت ﴿ بِخَبَرٍ ﴾ في سورة النمل اربطها بإخبار النملة أخواتها بمرور سليمان عليه السلام و جنوده.

2) لتثبيت ﴿ بِحَبرٍ ﴾ في سورة القصص تذكر تشابه معنى القصة والخبر.

# متشابهات ﴿فَلَمَّا أَتُهُمَّا ﴾ و﴿فَلَمَّآ جَآءَهَا ﴾:

\*\* ﴿ فَلَمَّا أَتُهُمَا نُودِي يَامُوسَى ﴿ ١١ ﴾ سورة طه

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٨﴾ النمل \*\* ﴿ فَلَمَّآ أَتَهَا نُودِى مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن ... ﴿ ٣٠ ﴾ القصص \*\* ﴿ فَلَمَّآ أَتَهَا نُودِى مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن ... ﴿ ٣٠ ﴾ القصص

لاحظ: 1) ﴿ لَعَلِّي ٓ ءَاتِيكُم ﴾ قبل ﴿ فَلَمَّآ أَتَهُا ﴾ في سورتي طه والقصص معا. 2) ﴿ سَنَّاتِيكُم ﴾ قبل ﴿ فَلَمَّآ جَآءَهَا ﴾ في سورة النمل.

# متشابهات ما بعد ﴿نُودِيَ﴾:

\* ﴿ وَفَلَمَّا أَتُهُمَا نُودِيَ يَامُوسَى ﴿ ١١ ﴾ سورة طه

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٨﴾ النمل

\*\* ﴿ فَلَمَّآ أَتَهَا نُودِيَ مِن شَاطِيِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن ... ﴿٣٠﴾ القصص

1) في السورة التي اسمها اسم نبي، طه، بعد ﴿ نُودِيَ ﴾ قل اسم النبي: ﴿ يَامُوسَى ٓ ﴾.

2) في سورتي النمل والقصص: الهمزة في ﴿أَن بُورِكَ ﴾ تسبق الميم في ﴿مِن شَاطِي ﴾.

فَلَمَّآ أَتَهَا نُودِىَ يَهُوسَىٰ ﴿١١﴾ إِنِّى أَنَا رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوَى ﴿١١﴾ وَأَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَٱعۡبُدۡنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿١٤﴾ ٱخۡتَرَتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ﴿١٣﴾ إِنَّنِى أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَٱعۡبُدۡنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿١٤﴾ إِنَّى اللهُ لَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهُ عَبُدُنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِى ﴿١٤﴾ إِنَّى مَنْ لَا يُؤْمِنُ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُحْرَىٰ كُلُّ نَفْسُ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿١٥﴾ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَبَعَ هَوَلُهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَلُهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾

لاحظ: 1) بداية الآيات [12، 13، 14، 15]: ﴿ إِنِّنَ أَنَا ﴾، ﴿ وَأَنَا ﴾، ﴿ إِنَّنِي أَنَا ﴾، ﴿ إِنَّ ﴾. وإنَّ ﴾. (على المعائد على ﴿ ٱلسَّاعَةَ ﴾: ﴿ أُخْفِيهَا ﴾، ﴿ عَنْهَا ﴾، ﴿ بِهَا ﴾.

فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنَهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱنَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَىٰ ﴿١٦﴾ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَلُمُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ الْقِهَا قَالَ هِى عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ اللَّهِهَا قَالَ هُوَ عَصَاى أَتُوكُوا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِى وَلِى فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿١٨﴾ قَالَ اللَّهِهَا يَلُو لَكُ هَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا يَلُولِكُ ﴿٢١﴾ وَٱلْمُهُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ عَايَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُويِكَ مِنْ عَلْرِ سُوّءٍ عَايَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُويِكَ مِنْ عَالِم سُوّمٍ عَايَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ لِنُويَكَ مِنْ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّكُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

لاحظ: 1) إيقاع حرف التاء في آخر الآية 16 وبداية الآية 17.

2) حرف الياء في: ﴿بِيَمِينِكَ يَامُوسَىٰ ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ ﴾.

3) حرف الهمزة في ﴿ أَلْقِهَا ﴾ ﴿ فَأَلْقَنْهَا ﴾ ثم صد القي ﴿ خُذُها ﴾ للربط بين الآيتين 20 و 21 و الأخذ يكون بِاليد، ﴿ يَدَكَ ﴾ للربط بين الآيتين 21 و 22.

#### متشابهات:

\*\*﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٢﴾ سورة طه

\*\*﴿ وَأَدۡخِلۡ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيۡضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسۡعِ ءَايَاتٍ...﴿١٢﴾ سورة النمل

\*\*﴿ آسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيۡضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضۡمُمُ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُتِ اللهِ عَنْ الرَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

- 1) الآية 22 في سورة طه مبنية على الإختصار جاء فيها ﴿وَٱضَّمُمْ ﴾ خلافا لآية القصص، فهي مبنية على التفصيل فجاء فيها ﴿آسَلُكُ ﴾ واسم على التفصيل فجاء فيها ﴿آسَلُكُ ﴾ واسم السورة القصص.
  - 2) تابع في الصفحة التالية.

#### متشابهات:

(2) اربط ﴿وَأَدْخِلُ يَدَكَ ﴾ في سورة النمل بورود فعل دخل بآيتين معروفتين قريبة منها وهي كتالي: ﴿آدُخُلُواْ مَسَاكِنَكُمُ ...﴿١٨﴾.

﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾.

#### متشابهات:

\* ﴿ وَقَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿٢١﴾ سورة طه

\*\* ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَنَزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَـٰمُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ سورة النمل

\*\* ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهَٰتُزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَـٰمُوسَىٰ أَقَبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿٣١﴾ سورة القصص

- 1) اربط ﴿خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ ﴾ في سورة طه بالهاء في ﴿خُذُهَا ﴾ واسم السورة طه.
- 2) لتثبيت ﴿لَا تَخَفُّ إِنِّي لَا يَخَافُ﴾ في سورة النمل إن شأت اربط تكرار الخوف بخوف النملة على إخوتها من مرور سليمان عليه السلام و جنوده.
  - (3) اربط ﴿أَقْبِلُ وَلَا نَخَفُّ ﴾ في سورة القصص بالقاف في ﴿أَقْبِلُ ﴾ واسم السورة، القصص.

لِنُرِيَكَ مِنْ ءَايَلْتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿٢٣﴾ آذَهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى ﴿٢٥ ﴾ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِى ﴿٢٦ ﴾ وَآخُلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ﴿٢٧ ﴾ يَفْقَهُواْ قَوْلِى ﴿٢٨ ﴾ وَآجُعَل لِى وَرْيرًا مِّنَ أَهْلِى ﴿٢٩ ﴾ وَأَخُونَ أَخِى ﴿٣٠ ﴾ آشُدُد بِهِ آزْرِى ﴿٣١ ﴾ وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِى ﴿٣٣ ﴾ وَزِيرًا مِّنَ أَهْلِى ﴿٣٩ ﴾ وَلَقَدُ أُوتِيتَ كَيْرًا ﴿٣٤ ﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿٣٥ ﴾ قَالَ قَدُ أُوتِيتَ مُولًى اللهُ وَمَنَا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَى ﴿٣٧ ﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿٣٨ ﴾ فَالُو حَى ﴿٣٨ ﴾ وَلَقَدُ مَنتًا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿٣٧ ﴾ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿٣٨ ﴾

(3) ﴿أَن يَطْغَىٰ ﴿ 20 ﴾ قَالَ لَا تَخَافَآ ﴾: بعد ﴿ يَطُغَىٰ ﴾ جاء قول الله عز وجل.

<sup>1) ﴿</sup>إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾: بعد ﴿طَغَىٰ ﴾ جاء قول موسى عليه السلام.

<sup>2) ﴿</sup>إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا ﴾: بعد ﴿طَغَىٰ ﴾ جاء قول الله عز وجل (أمر).

إِذْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿٣٨﴾ أَنِ ٱقَدْفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَدْفِيهِ فِي ٱلْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُو لَّهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّتِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِلْسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌ لِي وَعَدُو لَهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَن يَكُفُلُهُ فَي مَتِبَّةً مِّتِي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾ إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلُ أَدُلُكُم عَلَىٰ مَن يَكُفُلُه وَ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَمْشِي أَخْتُكَ فِتَقُولُ هَلَ أَدُلُكُم عَلَىٰ مَن يَكُفُلُه وَلَهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَى تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْشِي وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَاكَ فَتُونًا فَلَيْثَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَن ثُمُّ جَعْنَكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَنْمُوسَىٰ ﴿٤٤﴾ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ﴿٤١﴾

لاحظ: 1) تكرار كلمات لها نفس المصدر في الآيتين 38 و 39.

- 2) ﴿ عَلَيْكَ ﴾، ﴿ عَلَىٰ ﴾، ﴿ عَلَىٰ ﴾، ﴿ عَلَىٰ ﴾ للربط بين الآيتين 39 و 40.
  - 3) ﴿نَفْسًا ﴾ و ﴿لِنَفْسِي ﴾ للربط بين الأيتين 40 و 41.

وَٱصۡطَنَعۡتُكَ لِنَفۡسِي ﴿٤٤﴾ آذَهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِاليَّتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٤٤﴾ آذَهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٤﴾ قَلُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَا رَبَّنَا إِنَّا فَخَافُ أَن يَفُرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَ لَا تَخَافَأٌ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسُمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٤﴾ إِنَّنَا فَخَافُ أَن يَقُرُط عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَ لَا تَخَافَأٌ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسُمَعُ وَأَرَىٰ ﴿٤٤﴾ فَالْآتِهُ فَنُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأُرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسۡرَهِ يلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُ قَدُ جِئْنَكَ بِايَةٍ مِّن رَبِّكَ فَالَّاسَلَمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَبَعَ ٱلْهُدَىٰ ﴿٤٤﴾

فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ قَدْ جِئْنَكَ بَّايَةٍ مِّن رَّبِكُ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ مَنِ اَتَّبَعَ الْهُدَىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَكَّىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَكَّىٰ ﴿٤٤﴾ قَالَ فَمَا بَالُ فَمَن رَبُّكُمَا يَلْمُوسَىٰ ﴿٤٩﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ اللَّهُ وَلَىٰ ﴿١٥﴾ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَابِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٢﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ الْأُولَىٰ ﴿١٥﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ الْوَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُو

لاحظ: 1) الضمير المتكلم (الله عز و جل) في ﴿لِنَفْسِي ﴾ و﴿بِّايَاتِي ﴾ للربط بين الآيتين 41 و42.

<sup>2)</sup> فعل [ذهب] في صيغة الأمر في بداية الآيتين 42 و 43.

<sup>3)</sup> التقارب في المعنى ﴿يَخْشَىٰ ﴾، ﴿ فَخَافُ ﴾، ﴿ لَا تَخَافّا ۖ ﴾ للربط بين الآيتين [44، 45، 46].

<sup>4) ﴿</sup>إِنَّنَا ﴾، ﴿إِنَّنِي ﴾، ﴿إِنَّا ﴾ للربط بين الآيتين [45، 46، 47].

#### متشابهات:

\*\* ﴿ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٓ أَزُوَ جَا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣﴾ سورة طه

\*\* ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ١ ﴾ سورة الزخرف \_ في السورة الأطول، (طه) الآية مبنية على التفصيل. إذًا مركبة من كلمات أكثر وأفعال مختلفة ﴿ جَعَلَ ﴾، ﴿ وَسَلَكَ ﴾، ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

بخلاف سورة الزخرف جاء فيها فعل واحد [جعل] (في الجزء المتشابه).

الذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهُدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ ﴿٥٣ ﴾ كُلُواْ وَآرْعَوَاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٥ ﴾ وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلَّهَا هُمِنُهَا خُورِجُكُم تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿٥٥ ﴾ وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٥٦ ﴾ فَلَنَأْتِينَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ﴿٥٦ ﴾ فَلَنَأْتِينَا لَيُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِخْرِكَ يَامُوسَىٰ ﴿٥٧ ﴾ فَلَنَأْتِينَاكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَخُنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ﴿٨٥ ﴾ فَالنَّ يَبِنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ فَخُنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوى ﴿٨٥ ﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعًى ﴿٩٥ ﴾ فَتَولَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَيَىٰ ﴿٢٠ ﴾ والأكل في بداية الآية 54:

- المأكول في آخر الآية 53 والأكل في بداية الآية 65:

فَتَوَكَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ﴿٦٠﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿٦٦﴾ فَتَنَزَّفُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿٦٢﴾ فَلُواْ إِنْ هَلَاٰنِ لَسَلْحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ وَالْمَا إِنْ هَلَاٰنِ لَسَلْحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ وَلَا إِنْ هَلْكَ اللّهُ عَلَىٰ ﴿٦٤﴾ فَأَتُواْ صَفَّا وَقَدُ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

﴿ فَتَوَكَّىٰ ﴾ و ﴿ وَيُلِّكُم ﴾ يتركبان من نفس الحروف.

فَأَجُمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ آئَتُواْ صَفَّا وَقَدَ أَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ آسَتَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَى وَامَّآ أَن تُلْقَى وَامَّآ أَن تُلُقَى وَامَّآ أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٢٦﴾ فَأَنْ كَرَبُ وَلَا يُفَلِحُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٦٨﴾ تَسْعَىٰ ﴿٢٦﴾ فَأَنْ وَمَوسَىٰ ﴿٢٦﴾ فَأَنْ وَمَوسَىٰ ﴿٢٦﴾ فَأَلْقِي مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَمِلِ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾

لما تقرأ ﴿أَوَّلَ ﴾ تذكر ﴿بَلْ ﴾: ﴿أَن تَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٢٥ ﴾ قَالَ بَلْ أَلْقُوأً ﴾.

هذا الربط يفيد ايضا في تثبيت الأيتين المتشابهتين 65 و 66. (كرر: [أَوَّلْ - بَلْ]: إيقاع مثير للانتباه).

#### متشابهات<u>:</u>

﴿ وَٱلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِلدِينَ ﴿١٢٠ ﴾ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٢١ ﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢ ﴾ الأعراف ﴿فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠ ﴾ سورة طه

﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿٤٦ ﴾ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٧ ﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨ ﴾ الشعراء

1) جاءت آيتي الأعراف والشعراء متطابقتين و ﴿ سَجِادِينَ ﴾ موافقة لرؤوس الآي في السورتين.

2) - ﴿ سُجَّدًا ﴾ موافقة لرؤوس آي سورة طه.

ـ لاحظ مراعاة فوالصل الآيات في تقديم هارون على موسى في الآية 70 سورة طه.

فَأُلُقِى ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ قَالَ ءَامَنتُمُ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلنَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرُ فَلَأُ قَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِبَنَّكُمُ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ لَكَبِيرُكُمُ ٱلنَّذِى عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا وَلَتَعْلَمُنَ أَيُّنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾ قَالُواْ لَن نُوْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِى فَطَرَنَا فَعَلَىٰ فَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِى هَلَذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿٧٢﴾ إِنَّا ءَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِر لَنَا خَطَليمَا وَمَآ أَكُرهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٣٧﴾

تأمل: 1) إصدار فرعون الحكم بصيغة القسم: ﴿فَلَا أُقَطِّعَنَّ ﴾، ﴿وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ ﴾، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ ﴾ وجواب السحرة بقسم ﴿وَالَّذِي فَطَرَناً ﴾.

2) الاشتقاق في: ﴿فَأَقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي ... ﴾.

(تابع شرح ربط الآيتين 71 و72 في الصفحة المولية).

#### متشابهات:

الربط بالهمزة والشين والثاء في ﴿ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾ قَالُواْ لَن تُوَّرُكَ ﴾ يفيد في ضبط التشابه في الآية 72 (الشين و الثاء يتشابهان في الثلاث نقط).

﴿إِنَّاۤ ءَامَنَا بِرَبِنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَلِيَانَا وَمَاۤ أَكْرَهُتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٧٧﴾ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَمَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿٧٧﴾ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿٧٧﴾ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدُ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَاضْرِبُ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيمُ مِّن ٱلْبَعِ مَا غَشِيمُمْ ﴿٨٧﴾

- لاحظ: 1) بداية الآيتين 73 و74 التوكيد.
- 2) النقيضين في بداية الآيتين 74 و75 ﴿مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْرِمًا ﴾ و﴿وَمَن يَأْتِهِۦ مُؤْمِنًا ﴾.
  - 3) لما تقرأ ﴿ ٱلْأَنَّهُ ﴾ فكر في ﴿ ٱلْبَحْرِ ﴾ ثم ﴿ ٱلْبَيِّ ﴾ والأيتين 77 و78.

فَأَتُبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا عَشِيهُمْ ﴿٧٨﴾ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا عَشِيهُمْ فَرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ الْأَيْمَنَ وَنَوْلُنَا هَدَىٰ ﴿٩٩﴾ يَلْبَنِي إِسْرَّءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَكُمْ مِّنَ عَدُوّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَوْلُنَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَٱلسَّلُونُ ﴿ ٩٨﴾ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ الْمَنَ وَالسَّلُونُ وَالسَّلُونُ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن يَخْلِلُ عَلَيْهِ غَضَيِّى فَقَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَإِنِي لَغَفَّالُ لِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَضِي وَمَن يَخْلِلُ عَلَيْهِ فَعَدْ هَوَىٰ ﴿٨١﴾ وَمِلَ يَنْمُوسَىٰ ﴿٨٢﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَامُوسَىٰ ﴿٨٣﴾

- الأحظ: 1) بداية الآيتين 78 و 79 ﴿ فَأَتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ ﴾ و ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ ﴾.
- 2) لما تقرأ ﴿ وَمَا هَدَىٰ ﴾ فكر في اليهود أي ﴿ يَلْبَنِي إِسْرَّءِ يلَ ﴾ وبداية الآية 80.
- 3) على في ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُم ﴾ ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُم ﴾ ﴿وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ ﴾ للربط بين الآيتين 80 و81.
- 4) إيقاع حرف الغين في ﴿غَضِيِ ﴾ و﴿لَغَفَّارٌ ﴾.والميم والعين في ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ و ﴿وَمَآ أَعْجَلَكَ ﴾. # بالاستغفار و التوبة عجل# للربط بين الأيتين 82 و 83.

#### متشابهات:

- \*\* ﴿وَجَاوَزُنَا بِبَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَٱتَّبَعَهُمۡ فِرْعَوۡنُ وَجُنُودُهُۥ بَغۡيًا وَعَدُوۤا ۖ ... ﴿٩٠﴾ سورة يونس \*\* ﴿وَلَقَدُ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰۤ أَنۡ أَسۡرِ بِعِبَادِى فَٱضۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِيقًا فِى ٱلۡبَحۡرِ يَبَسًا لَّا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخۡشَىٰ ﴿٧٧﴾ فَٱتَبَعَهُمۡ فِرْعَوۡنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلۡيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿٧٧﴾ سورة طه
  - 1) اربط واو ﴿وَجُنُودُهُۥ ﴾ بواو اسم السورة يونس.
  - 2) اربط باء ﴿بِجُنُودِهِ ﴾ بباء ﴿بِعِبَادِي ﴾ في الآية 77 سورة طه.

﴿ وَمَا أَعُجُلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ ٨٣﴾ قَالَ هُمُ أُوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِبَرْضَىٰ ﴿ ٨٤﴾ قَالَ فَإِنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ ٨٥﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَلْنَ أَسِفًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُم رَبُّكُم وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرِدتُّمُ أَن يَعِلَى اللهُ عَلَيْكُم الْعَهَدُ أَمْ أَرِدتُّم أَن يَجِلُ عَلَيْكُم فَا خَلَفْتُم مَّوْعِدِى ﴿ ٨٨﴾ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَا حُمِّلُنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَا هَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ ٨٨﴾

- 1) حدد ذهنيا موضع ﴿فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي ﴾ و ﴿أَن يَجِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ ﴾ في مصحفك.
  - 2) لاحظ الأسلوب الإستفهامي في الآية 86 (ركز على الأسئلة الثلاث في الآية).

#### متشابهات:

- \*\* ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضَبَانَ أَسِفًا قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا ... ﴿٨٦﴾ طه 1) اربط ﴿ وَلَمَّا ﴾ بِ ﴿ بِنُسَمًا ﴾ في السورة الأعراف.
  - 2) الباء في ﴿ بِئُسَمَا ﴾ تسبقُ الياء في ﴿ يَاقَوْم ﴾.

قَالُواْ مَاۤ أَخۡلَفۡنَا مَوۡعِدَكَ بِمَلۡكِنَا وَلَكِئَا حُمِّلۡنَاۤ أَوۡزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلۡقَوۡمِ فَقَذَفۡنَهَا فَكَذَالِكَ ٱلۡقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴿٨٨﴾ فَأَلَا يَرُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَلَا يَرُونَ لَهُمْ عَجُلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَاۤ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرُونَ اللّهُ يَرُونَ اللّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمۡلِكُ لَهُمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴿٩٨﴾ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فَتُنِتُم بِهِ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ فَتُنتُم بِهِ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾ فَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩١﴾

- 1) تتبع الأقوال والهمزات في المقطع.
- 2) اربط بالفاء في ﴿فَلَسِيَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَا يَرَوْنَ ﴾ يفيد أيضا في تثبيت ﴿أَفَلَا ﴾ كي لاتقول ﴿أُولَا ﴾.

قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿٩٩﴾ قَالَ يَهُرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيَّهُمْ ضَلُّوٓاْ ﴿٩٢﴾ أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿٩٣﴾ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِي ۖ إِنِّ خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَ إِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ﴿٩٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَلِمِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ تَقُولَ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَ إِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ﴿٩٤﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَلِمِرِيُّ ﴿٩٥﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَيَضَتُ قَبْضَةً مِّنَ أَثُو الرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتَ لِى نَفْسِى ﴿٩٦﴾ قَالَ فَادَهُ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفُهُ وَانظُرُ إِلَى إِلَهِكَ قَالَ فَادُهُ هَبُ فَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفُهُ وَانظُرُ إِلَى إِلَهُ لِلْا مِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفُهُ وَانظُرُ إِلَى إِلَهِكَ وَانظُرُ إِلَى إِلَهُ لِلْا لِللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَلًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسِعَ كُلُ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ هُمْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ اللل

## لكل طرف في الحوار لون.

إِنَّمَآ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَهُ إِلَهُ إِلَّا هُوْ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨ ﴾ كَذَالِكَ نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَبْمَآءِ مَا قَدُ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿٩٩ ﴾ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿١٠٠ ﴾ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَ وَمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمُلًا ﴿١٠١ ﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَ وَمَئِذٍ خَلَادِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَ وَمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمُلًا ﴿١٠١ ﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَخَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَ وَمَئِذٍ وَرُقًا ﴿٢٠٢ ﴾ يَتَخَلفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ﴿١٠٣ ﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلَا يَـوْمًا ﴿١٠٤ ﴾

- 1) بين العلم و النبأ تقارب في المعنى: للربط بين الآيتين 98 و99.
  - 2) الضمير في ﴿عَنْهُ ﴾ يعود على ﴿ذِكُرًا ﴾.
- 3) تأمل العلاقة بين ﴿يَتَخَلَفَتُونَ ﴾ و ﴿يَقُولُونَ ﴾ ﴿يَقُولُ ﴾ : يتخافتون = يقولون بصوت خافت.

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذَ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثُمُّ إِلَّا يَوْمًا ﴿١٠٤﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلَ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلاَ أَمْتًا ﴿١٠١﴾ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَسْمَعُ وَلاَ أَمْتًا ﴿١٠٨﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُ وَقُولًا ﴿١٠٩﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُجِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾

- 1) هاء الضمير في ﴿ يَنسِفُهَا ﴾ ، ﴿ فَيَذَرُهَا ﴾ ، ﴿ لَّا تَرَىٰ فِيهَا ﴾ تعود على الجبال.
- 2) الضمير المستتر في ﴿ أَذِنَ ﴾، ﴿ وَرَضِي ﴾، ﴿ يَعْلَمُ ﴾ يعود على ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾ جل جلاله.

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿١١٠﴾ ﴿وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴿١١٢﴾ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحُدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿١١٣﴾ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّوْنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾

- 1) مشتقات [علم] في الأيتبن 110 و114.
- 2) الأيدي والوجوه للربط بين الآيتين 110 و 111: ﴿أَيِّدِيهِمْ ﴾ و ﴿ٱلْوُجُوهُ ﴾.
- 3) للربط بين الآيات 112، 113 و114: # من العمل الصالح تلاوة القرآن#.

فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرُءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿١١٥﴾ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾ فَقُلْنَا يَثَادَمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يَخْرِجَنَّكُمَا مِن ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعَ فِيها وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنْكَ لَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِن ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٨﴾ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَثَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكُ لَا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَثَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكُ لَا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَ لَا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهُمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةُ وَمُلْكُ لَا يَبْلَىٰ ﴿١٢٠﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ وَعَمَى عَادُهُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٢﴾ فَعَلَى أَبُدُهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾ فَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا مِنْهَا مِنْهُولَ لَا يَعْضُى عَدُونُ فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مِّنِي هُمَى فَمَنِ ٱتَبْعَ هُدَاكَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٢﴾ وَمَن قَبْلُ مَنْهُمَا مَوْ وَعَلَى فَلَا يَضَى فَالَ اللهُ وَلَى اللَّهُ مَلْكُولُهُ الْمُولُولُ لَا يَشْفَىٰ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٢﴾ وَلَى فَمَن ٱتَبْعَ هُدَايَ وَهَدَىٰ فَلَا يَضُلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٢﴾ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٤﴾ وَمَلَى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ وَلَى الْمُلْسَلَى فَلَا اللْهَالَامِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرْقَالَ عَلَى الْمُلْكَى فَلَا يَشْقَىٰ وَلَا يَشْقَىٰ وَلَا يَشْقَىٰ وَلَا يَشْقَىٰ وَلَا يَشَوْلُونُ عَلَى الْمُولِ الْمُعْلَى وَلَا يَشْوَى الْمُلْوِلُولُ الْمُلْلَا عَلَى الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلَا يَشْقَىٰ وَلَا يَشْقَى الْمُلْمِلُولُ الْمُلْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُلُولُ وَلَا يَشْمُ وَلَا يَشْعُلُوا مِنْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولُولُ الْمُؤْمِى الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْم

\*\* ﴿ فَتَعَالَى آللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيُهُۥ وَقُل رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ﴿١١٤﴾ سورة طه

\*\* ﴿ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ سورة المؤمنون

1) اربط ﴿ وَلَا تَعْجَلُ ﴾ في سورة طه بِ ﴿ وَمَا آَعَجُلَكَ ﴿ ٨٣ ﴾ و ﴿ وَعَجِلْتُ ﴿ ٨٤ ﴾ و قصة العجل.

2) اربط ﴿ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ في سورة المؤمنون بكلمة التوحيد التي يرددها المؤمنون كثيرا.

# متشابهات:

﴿ أَبَىٰ ﴿ ١١٦ ﴾ طَهَ: في اسم السورة فتحتين وفي ﴿ أَبَىٰ ﴾ كذلك. لتمييزها عن شبيهاتها.

﴿ أَنِي وَٱسۡتَكُبُرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ ٣٤﴾ البقرة ﴾ ﴿ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ١١ ﴾ الأعراف ﴿ أَبَيْ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ ٣١ ﴾ الحجر ﴿ أَنِي اللَّهُ وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴿ ٣٤ ﴾ الحجر ﴿ أَسۡتَكُبُر وَكَانَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴿ ٧٤ ﴾ صَ الآية الأطول للسورة الأطول.

وقالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿٦٦﴾ الإسراء ﴿كَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴿٥٠﴾ الكهف مختلفتين عن باقى المتشابهات.

## متشابهات:

﴿قَالَ ٱهْبِطًا مِنْهَا جَمِيغًا ۗ ...﴿١٢٣﴾ سورة طُّه

اربط بالطاء المفتوحة في ﴿أَهْبِطًا ﴾ وفي اسم السورة طُّه كي لا تقول: ﴿أَهْبِطُوا ﴾.

قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيغًا بِعَضُكُمُ لِبَعْضٍ عَدُوٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ يَشْقَىٰ ﴿١٢٣﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ﴿١٢٤﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ﴿١٢٥﴾ قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ ءَايَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾ أَلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦﴾

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَلْتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴿١٢٦ ﴾ وَكَذَالِكَ أَعْرَفِ مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِّإِيكَ وَلِيَّ أَهْمَ كُمْ أَهْمَكُمُ الْمَعْرَفِ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِّإِيكَ وَلَوْلَا كَلِمَةُ وَأَبْقَىٰ ﴿١٢٨ ﴾ أَفَلَمْ يَهْ كُمْ أَهْمَكُمُ الْمَعْمُ مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَى ﴿١٢٨ ﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِأُولِي ٱلنَّهَى ﴿١٢٨ ﴾ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى ﴿١٢٩ ﴾ فَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ غُرُوبَهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلنَّيلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠ ﴾

الأحظ: 1) معنى أبقى ضد معنى أهلك: ﴿ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿ ١٢٧ ﴾ أَفَلَمْ يَهِدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾.

2) إيقاع المهمزة و القاف في: ﴿أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿١٢٧ ﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا فَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ ﴾.

3) الصفيرية في ﴿... مُّسَمَّى ﴿ ١٢٩ ﴾ فَأَصْبِرُ ... ﴾.

4) الباء والفاء من الحروف الشفهية في ﴿وَأَبْقَىٰ ﴿١٢٧ ﴾ أَفَلَمْ ﴾ كي لاتقول ﴿ أُولَمْ ﴾.

## متشابهات:

\*\*﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ... ﴿١٢٨﴾ طه \*\* ﴿ أَ مَا يَنْ أَنْ كُنْ أَنْ كُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ... ﴿١٢٨ ﴾ طه

\*\* ﴿ أَو لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهُلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ... ﴿٢٦﴾ السجدة

1) الفاء في ﴿أَفَلَمْ ﴾ تسبق الواو في ﴿أُو لَمْ ﴾.

2) اربط ﴿ فَبَلَّهُم ﴾ في سورة طه، بحذف مِنْ، بِ ﴿ فَبَلِّ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَفَبُلَ غُرُوبِهَا ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٢٠﴾ سورة طه

<sup>\*\*﴿</sup>فَٱصۡبِرۡ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَبۡلَ ٱلۡغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ ٱلۡيُلِ فَسَبِّحۡهُ وَأَدۡبَـٰرَ ٱلسُّجُودِ ﴿٤٠﴾ سورة ق

<sup>1)</sup> اربط بالهاء في ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ واسم السورة طه وبالطاء في ﴿وَأَطِّرَافَ ﴾ وطه كذالك. ۗ

<sup>2)</sup> الهمزة في ﴿ وَمِنْ ءَانَآ يِ ٱلَّيْلِ ﴾ تسبق اللهم في ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ ﴾.

 <sup>3)</sup> الآية الأطول للسورة الأطول: ﴿وَمِنْ ءَانَآى ءَٱلَّيْلِ ﴾ سورة طه - ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ سورة قَ.
 و ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ سورة طه - ﴿وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ سورة قَ.

\*\*﴿أَفَآمُ يَهۡدِ لَهُمۡ كُمۡ أَهۡلَكۡنَا قَبۡلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمۡشُونَ فِي مَسَكِنِهِمۡ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي اللَّهُمٰي ﴿١٢٨﴾ النَّهُمٰي ﴿١٢٨﴾

لاحظ انتشار الهاء في الآية 128 لتثبيت ﴿ ٱلنَّهُ فَي ﴾.

فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ اللَّيْ فَاصِبِحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ عَالَيْ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿١٣٠﴾ وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ عَالَىٰ أَزُورَ جًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلدِّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأَمْرُ أَهْلَكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ عَلَيْهُمْ وَهُرَةً ٱللَّهُ وَالْعَلْقِبَةُ لِلتَّقُوىٰ ﴿١٣٢﴾ وَأَمْرُ أَهْلَكَ رِزْقًا نَكُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَلْقِبَةُ لِلتَّقُوىٰ ﴿١٣٢﴾

لاحظ 1) بداية الآيات الثلاث بأمر \_ نهي \_ أمر: ﴿فَآصُبِرْ ﴾، ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ ﴾، ﴿وَأَمُرُ ﴾ (رَتيب الطرفين والوسط).

2) إيقاع الحروف في آخر الأيات وبداية التي تليها و الرزق في آيتين متتليتين.

وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَآصَطِبِرُ عَلَيْهَا لَا نَسْئُلُكَ رِزْقًا نَجْنُ نَرَزُقُكَ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿١٣٢﴾ وَلَوْ أَنَّا وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِّايَةٍ مِّن رَبِّهِ ۚ أَوْ لَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَىٰ ﴿١٣٣﴾ وَلَوْ أَنَّا أَهُلُكُنْهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن أَمْلَكُنْهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن أَمْلَكُنْهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِ أَن اللَّهُ وَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن اللَّهُ وَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن اللَّهُ وَلَا أَنْ مَا أَلْكُنْهُمُ وَلَا أَنْ مَنْ أَصُحَابُ ٱلصِّرَطِ نَا فَاللَّهُ وَمَنِ آهُنَدَىٰ ﴿١٣٥﴾ فَلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ السَّوِيِّ وَمَنِ آهُتَدَىٰ ﴿١٣٥﴾ أَلُكُنْهُمْ وَمَنِ آهُنَدَىٰ ﴿١٣٥﴾ أَلَّهُ مَا مَالِمَ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُنْ اللَّهُ مَا لَكُلُونُ فَلَ اللَّهُ مِنَ الْمُعْتَوَى الْمُعَلِقَ وَمَنِ آهُمَانَا وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالَعُونَ مَنْ أَنْ اللَّهُ مِنَا أَمْ اللَّهُ مَا لَاللْهُ الْمُعْلَىٰ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْدَىٰ الْمُعْلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُولَى الْمُعْتِمِ وَمَنِ آهُمُ اللْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرَاقُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْتُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤُمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ مُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُومِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ ال

لاحظ: 1) إيقاع اللام والواو في ﴿لَوَلَا ﴾﴿أَوَ لَمْ ﴾﴿ٱلْأُولَىٰ ﴾، ﴿وَلَوَ أَنَّا ﴾﴿لَوَلَا ﴾. 2) الصفيرية في الآيتين 134 و 135.

متشابهات في السورة:

<sup>\*\*﴿</sup>وَلَعَذَابُ ٱلۡأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ﴿١٢٧﴾ أَفَلَمْ بَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ﴾ \*\*﴿وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٣١﴾ وَأَمْرَ أَهْـلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ﴾

\_ لتثبيت الفرق لاحظ أن بعد ﴿وَأَبْقَىٰ ﴾ الأولى سؤال وبعد الثانية أمر.

سورة الأنبياء بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفَّلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ ١ ﴾ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا السَّمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ٢ ﴾ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمُ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّقُلُكُمُ أَفْتَاتُونَ ٱلسِّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ أَفْتَاتُونَ ٱلسِّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِيمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُولِلْمُ اللللِهُ الللْمُو

- لاحظ: 1) انتشار ﴿ مُمَّ ﴾ وحرف الهاء.
- 2) إيقاع حرف الراء في الآيات الثلاث.
- 3) تقارب المعنى بين اللعب واللهو: ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ و ﴿ لَاهِيَةً ﴾ للربط بين الآيتين 2 و 3.
- 4) ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ 4، تعقيب على ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ﴾ 3.

# متشابهات:

\*\*﴿وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤﴾ الأنعام

\*\* ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ٢﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ ٥ ﴾ الشعراء

1) لتثبيت ﴿مِّنْ ءَايَةٍ ﴾ في سورة، الأنعام قل: في النصف الأول من القرآن الكريم ﴿ عَايَةٍ ﴾ وفي النصف الثاني ﴿ذِكْرٍ ﴾.

- 2) لتثبيت ﴿ ذِكْرٍ ﴾ و ﴿ مُّحَدَثٍ ﴾ بسورتي الأنبياء والشعراء، إن شأت قل الأنبياء يذكرون و يحدثون بما يفيد والشعراء يذكرون ويحدثون بما يفيد ومالا يفيد. (في مُحْدَثٍ و حَدَّثَ نفس الحروف).
  - 3) اربط بالباء في ﴿رَّبِّهِم ﴾ واسم السورة، الأنبياء كي لا تقول ﴿مِّنُ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾.
  - 4) اربط بالحاء في ﴿الرَّحْمَانِ ﴾ و العين في اسم السورة، الشعراء كي لا تقول ﴿مِّنْ رَّبِّهِم ﴾ (حرفي الحاء و العين يتقاربان في المخرج).

سورة الأنبياء

قَالَ رَبِّى يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلُ قَالُواْ أَضْغَثُ أَخْلَمُ بَلِ الْفَوْلَ فِى السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٤﴾ بَلُ قَالُواْ أَضْغَثُ أَخْلَمُ بَلِ الْأَوْلُونَ ﴿٥﴾ مَآ ءَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْ ۖ أَفَهُمُ الْفَهُمُ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنْ ۖ أَنْ اللَّهُمُ فَلَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مِّن قَرْيَةٍ اللَّهُمُ وَمَا أَرْسِلَنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمُ فَلَا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ اللَّوَعُدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعُدَ فَأَنجَيْنَهُمْ وَمَن نَشَآءُ وَأَهُلُكُمُ عَلَيْهُمْ فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾ نَشَآءُ وَأَهْلَكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذِكُرُكُمْ أَقَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٠﴾

تتبع إيقاع 1) اللام في: ﴿ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ٤ ﴾ بَلْ قَالُوٓاْ ﴾.

2) ﴿ بَلُّ ﴾، ثلاثُ مرأت.

3) ﴿مَآ﴾، خمس مرات.

4) نون التعظيم في: ﴿أَهۡلُكُنَا هَا ۗ ﴿أَرۡسَلۡنَا ﴾ ﴿جَعَلۡنَا هُمۡ ﴾ ﴿صَدَقۡنَا هُمُ ﴾ ﴿فَأَنْجَيۡنَا هُمۡ ﴾ ﴿ وَأَهۡلَكُنَا ﴾ ﴿ وَأَهْلَكُنَا ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّالِمُلَّالِمُلْمُ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُلْعُلُمُ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالْع

لَقَدُ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمۡ كِتَابًا فِيهِ ذِكۡرُكُمۡۚ أَفَلاَ تَعۡقِلُونَ ﴿١٠ ﴾ وَكَمۡ قَصَمۡنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأَنَا بَعۡدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿١١ ﴾ فَلَمَّآ أَحَسُواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرۡكُضُونَ ﴿١٢ ﴾ لَا تَرۡكُضُواْ وَٱرۡجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَآ أَتُرِفَتُمۡ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمۡ لَعَلَّمُ تُسُلُونَ ﴿١٣ ﴾ قَالُواْ يَلوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٤ ﴾ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُونَهُمۡ حَتَّىٰ جَعَلَٰنُهُمۡ لَعَلَّمُ تُصِيدًا خَامِدِينَ ﴿١٥ ﴾

اربط بالسؤال في آخر الآية 10 وبداية الآية 11 ثم الكلمات والحروف المكتوبة بنفس اللون.

فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُوبُهُمْ حَتَىٰ جَعَلْنَهُمْمُ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿١٥ ﴾ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿١٦ ﴾ لَو أَرَدُنَا أَن تَتَخِذَ لَهُوا لَآتَخَذَنهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿١٧ ﴾ بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨ ﴾ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ بِالْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿١٨ ﴾ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَالْمَارُضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَخْسِرُونَ ﴿١٩ ﴾ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَشْمَاوَنَ ﴿٢١ ﴾ لَو كَانَ فِيمِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَا يَفْتُرُونَ ﴿٢٠ ﴾ أَم ٱتَخَذُواْ عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿٢١ ﴾ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَكُمُ الْفَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢ ﴾ لَا يُسْتَحْسِرُونَ ﴿٢١ ﴾ لَوْ كَانَ فِيمِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا ٱلللهُ لَلْمُ اللهُ وَبُونَ وَاللَّهُ مَن اللّهُ وَعُمْ يُسْتَحْرُنَ اللّهِ وَتِ الْعَرُشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢ ﴾ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴿٢٣ ﴾ أَم ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٢ ﴾ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ﴿٢٣ ﴾ أَمُ اللّهُ وَلَا مَانُوا بُرُهُ اللّهُ مَا يُولُولُ مِن دُونِهِ مَ عَالِهَةً قُلُ هَا ثُواْ بُرُهُا مُنَاكًمُ مَا عَلَى وَالْمَالُونَ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>1)</sup> تأمل بداية الآيتين 15 و16: ﴿فَمَا زَالَت ﴾ و﴿وَمَا خَلَقْنَا ﴾.

<sup>2)</sup> اربط بلام الملكية في: ﴿وَلَكُمُ ... ﴿١٨ ﴾ وَلَهُ ... ﴾.

<sup>3)</sup> كوِّن صورة ذهنية بفعل [اتخذ] من الآية 17 إلى الآية 24.

أَمِ ٱتَخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً قُلَ هَاتُواْ بُرُهَا نُكُمُّ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبُلِيْ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقُّ فَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٢٤﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ أَبِلُ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ أَبِلُ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا اللهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا يَسْمِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَنْمَلُونَ ﴿٢٧﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا يَشْفَعُونَ إِلَّا يَشْفَعُونَ إِلَّا مَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن أَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَهٌ مِّن دُونِهِ وَفَذَالِكَ نَجْزِيهِ لِمَا لِيَنَ أَرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ وَمُ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ ﴿وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَهٌ مِّن دُونِهِ وَفَذَالِكَ نَجْزِيهِ جَمَنَّكُونَ وَلَا لَكَ خَرْدِيهِ وَمَا خَلَالِكَ نَجْزِيهِ وَمَا خَلَالِكَ نَجْزِيهِ وَمَا خَلُقُونَ وَسُولِ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ وَمُ مُ لِلَالِهُ مِنْ خَشْيَتِهِ وَلَا لَونَ وَكُولَ لَوْلُ وَعُمْ مَا لَعُمْلُونَ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ مُولَالِمُ مِن وَلَا لِكَ خَرْدِيهِ وَمَا خَلُولُكُ مُولِولًا لِلْكُولِ وَقُولُونَ وَلَا لَكُونَ مُولِلُهُ مَنْ مُؤْمِلُ وَالْمُولِ وَمُ مُنْ مُنْ مُنْ وَلِهُ مِنْ فَلُولُ مَا مُؤْمِنَ مِنْ مُولِولُونَ وَلَا لَا مُنْهُونَ وَلَا لَا لَكُولُولُونَ مُنْ مُؤْلُولُولُ مُلْمُ وَلَالِكُ مُولِ وَلَا لَكُولُ مَا مُنْ مُؤْلِدِهِمُ لَهُ مُلْفَلُهُمْ وَلَا لِلْفَعُونَ وَلِلْ لَكُولُ مُن مُنْ فَلَالِكُ فَلَالِكُ مُنْ مُولِقُونَ وَلَا لَالَقُولُ وَلَا لَكُولُولُ مُولِلْكُولُ مُولِلْمُ لَا لِلْمُ مُنْ فَقُولُونَ مُنْ مُنْ فَلُولُ مُولِمُ مُلْلُولُ مُنْ مُولِقُولُ مُولِنَا لَولِكُولُ مُنَالِكُ فَالِيلُولُ مُنْ لَالِكُولُولُ مُولِلْمُ مُولِنَا لَلِكُولُ مُولِقُولُولُ مُولِلِهُ مُنْ مُلِلِكُمُ لَا لِلْكُولُولُ مُنْ مُ

لَاحظ: 1) ﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ ﴾ و ﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ﴾ في بداية الآيتين 24 و 26.

2) إيقاع حرف الباء في ﴿سُبْحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿٢٦﴾ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ـ يَعْمَلُونَ ﴾.

3) إيقاع من وحرف القاف المرفوع في: ﴿مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿٢٨﴾ ﴿ وَمَن يَقُلُ ﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴿ ٨٨﴾ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيًّا إِدًّا ﴿ ٨٩﴾ سورة مريم \*\* ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا مُسبحَانَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ﴿ ٢٦ ﴾ سورة الأنبياء

\_ في النصف الأول من القرآن الكريم جاء ﴿ أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ سورتي البقرة ويونس.

\_ في النصف الثاني من القرآن الكريم جاء ﴿ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا ﴾ سورتي مريم والأنبياء.

2) 4 [جعل] + 1 [خلق] + 1 [جعل]: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ ﴾، ﴿وَجَعَلْنَا فِي ﴾، ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا ﴾ ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا ﴾

عزز الربط بين الآيات [30، 31، 32، 33] بِ ﴿ رَتَقًا ﴾ ﴿ رَوَاسِي ﴾ ، ﴿ سَقَفًا ﴾ ، ﴿ فَلَكِ ﴾ .

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبَلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِى يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَلْفِرُونَ ﴿٣٦﴾

خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿٣٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى ؟ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾

لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾

وَلَقَدِ ٱسۡتُهۡزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسۡتَهۡزِءُونَ ﴿٤١﴾ كَوَنْ صورة ذهنية للنص بمايلي:

- 1) ﴿ إِللَّهُ رِبِّ وَ ﴿ هُزُوًا ﴾ ، إن شئت قل: اي شرأعظم من الإستهزاء بالنبي صلى الله عليه و سلم، والإستهزاء والسخرية في الأيتين 36 و 41 ﴿ هُزُوًا ﴾ ، ﴿ السَّهْزِيُّ ﴾ ، ﴿ سَخِرُواْ ﴾ ، ﴿ يَسَمَّزِءُونَ ﴾ .
  - 2) فعل [رأى] في الآيتين 36 و 37 ﴿ وَإِذَا رَءَاكَ ﴾ و ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ﴾.
  - 3) بداية الأيتين 36 و39 ﴿وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾ و ﴿لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.
    - 4) الإستفهام في الآيتين 36 و38 ﴿أَهَاذَا ﴾ و ﴿مَتَىٰ هَاذَا ﴾.
- 5) بين الآيتين 37 و38 ﴿مِنْ عَجَلٍ ﴾، ﴿تَسۡتَعۡجِلُونِ ﴾، ﴿مَتَىٰ ۚ هَلَذَا ٱلۡوَعۡدُ ﴾: من يستعجل يسأل كثير ا.
  - 6) جواب ﴿مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ 38 في الآيتين 39 و40.
  - 7) لما تقرأوصاف العذاب الشديد في الأيتين 39 و 40 تذكر المستهزئين بالرسل عليهم السلام. في الأية 41.

## متشابهات:

- \*\* ﴿وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ﴿٣٩﴾ الأنبياء
- \*\* ﴿وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ﴿٤٠﴾ الأنبياء

الصاد في ﴿ يُنصَرُونَ ﴾ تسبق الظاء في ﴿ يُنظَرُونَ ﴾.

وَلَقَدِ ٱسۡتُهُزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسۡتَهُزِءُونَ ﴿٤١﴾ قُلَ مَنْ يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ بَلَ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ أَمُ لَهُمْ عَالِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلَ مَتَّعْنَا هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلَ مَتَّعْنَا هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ مِّنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣﴾ بَلُ مَتَّعْنَا هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ مَّنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٤﴾ بَلُ مَتَّعْنَا هَلَوُلَاهِ وَءَابَآءَهُمُ مَّنَا يُصْحَبُونَ ﴿٤٤﴾ مَنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿٤٤﴾ مَتَى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْغَلْبُونَ ﴿٤٤﴾

لاحظ: 1) حِلْمَ الله عز وجل في الآية 42: مهما أنهم يستهزؤون بالأنبياء، الرحمان يكلؤهم برحمته.

- 2) الإستفهام في بداية آيتين متتابعتين 42 و 43 ﴿قُلُ مَن يَكُلَؤُكُم ... ﴾ و ﴿أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمُنَعُهُم ... ﴾ و ﴿أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةٌ تَمُنَعُهُم ... ﴾ (كلأ ومنع: التقارب في المعنى).
  - 3) إيقاع الباء في: ﴿وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣ ﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَلَوُّلَّاءِ وَءَابَآءَهُمُ ﴾.

## متشابهات:

\*\*﴿وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذُكُرُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُم بِذِّكُرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمۡ كَافِرُونَ ﴿٣٦﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢﴾ الأنبياء

لا يتكرر إسم الله ﴿ ٱلرَّحْمَٰنَّ ﴾ في الآية مرتين.

## متشابهات:

\*\* ﴿ بَلُ مَتَّعْنَا هَلَؤُلَّاءِ وَءَابَآءَهُمُ ... ﴿ ٤٤ ﴾ الأنبياء

\*\* ﴿... وَلَكِن مَّتَّعْتَهُم وَءَابَآءَهُم ... ﴿ ١٨ ﴾ الفرقان

\*\* ﴿ بَلُ مَتَّعُتُ هَلَوُ لَآءِ وَءَابَآءَهُمُ ... ﴿ ٢٩ ﴾ الزخرف

- 1) في سورتي الأنبياء والزخرف المتكلم هو الله عز وجل.
- 2) ﴿ مَتَّعَنَا ﴾: اربط نون التعظيم، ﴿ نَا ﴾ بصيغة الجمع في اسم السورة، الأنبياء.
  - 3) ﴿مَّتَّعْتَهُم ﴾ في سورة الفرقان، المتكلم هم للملائكة.
- 4) ﴿ مَتَّعَتُ ﴾: اربط تاء المتكلم، ﴿ تُ ﴾ صيغة الإفراد في اسم السورة، الزخرف.

\*\* ﴿ بَلَ مَتَّعْنَا هَا وَ عَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿٤٤﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن تَتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُونُ عَلَ

\*\* ﴿ بَلَ مَتَّعُتُ هَلَوُّ لَآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ الزخرف

\_ اربط بالنون بين ﴿مَتَّعُنَا ﴾ في الأنبياء.

\_ اربط بين ت و فُ في ﴿مَتَّعُتُ ﴾ والزخرف (التاء مبسوطة والفاء يتشابهان في الرسم في أخر هما).

ــ جملة مركبة من كلمات تذكرنا بترتيب الجمل التي جاءت بعد ﴿حَتَّىٰ ﴾ في المتشابهات الثلاث: إ# طال عمره وكثر نسيانه حتى جاءه الحق# (تذكر: الموت حق).

بَلْ مَتَّعْنَا هَآؤُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَأَ أَفَهُمُ ٱلْغَلَبُونَ ﴿٤٤﴾ قُلُ إِنَّمَآ أُنذِرُكُم بِٱلْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَئِن أَفَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ وَنَضَعُ ٱلْمَوازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ مَسَّتُهُمُ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَاوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾ وَنَضَعُ ٱلْمَوازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقَيْامَةِ فَلَا تُظُلِّمُ نَفْسٌ شَيِّا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴿٤٧﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَرُونَ ٱلفُرُقَانَ وَضِيَآءً وَذِكُرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾

اربطب: 1) ذكر ثلاث حواس في ثلاث آيات متتابعة ﴿أَفَلَا يَرَوْنَ ﴾، ﴿وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّمُّ ﴾ ﴿وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّمُّ ﴾ ﴿وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّمُّ ﴾ ﴿وَلَئِن مَّسَّتُهُمْ ﴾ [مَسَّ يَدُكرنا بحاسة اللمس: الجلد].

- 2) بصِغَرِ النفحة والمثقال في الآيتين 46 و47: ﴿نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ ﴾ و ﴿مِثْقَالَ حَبَّةٍ ﴾.
  - 3) الشقيقتين الطاء و الضاد في : ﴿إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦ ﴾ وَنَضَعُ ٱلْمَوَرِينَ ﴾.
- 4) للربط بين الأيتين 47 و 48 ﴿ٱلۡمَوَازِينَ ﴾ و ﴿مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾: الميزان فيه كفتين و موسى وهارن أخوين.

أتينا و آتينا: ﴿ أَتَيْنَا بِهَا ﴾ و ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ ﴾، (أتينا وآتينا يتركبان من نفس الحروف).

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكُرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَهُ أَفَأَتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿٥١﴾

\*\* ﴿ وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ... ﴿ ٩٢ ﴾ الأنعام

\*\* ﴿ وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٥ ﴾ الأنعام

\*\* ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ الأنبياء

ـ في سورة الأنعام ﴿أَنزَلْنَاهُ ﴾ مُقّدَّمَةٌ على ﴿مُبَارَكٌ ﴾ اجعل علامتها النون في ﴿أَنزَلْنَاهُ ﴾ واسم السورة الأنعام.

\_ في سورة الأنبياء ﴿مُبَارِكُ ﴾ مُقَدَّمٌ على ﴿أَنزَلْنَهُ ﴾ اربطها ببركة الأنبياء.

﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ ٥ ﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَتُمُ لَهَا عَكِفُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُواْ وَجَدُنَا ٓ ءَابَآءِنَا لَهَا عَبِدِينَ ﴿٥٣﴾ قَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَتُّمُ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٤﴾ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ﴿٥٥﴾ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿٥٦﴾ وَتَاللَّهِ لَأُكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعُدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿٥٧﴾

1) لاحظ إيقاع الباء والهاء في ﴿ بِهِ ﴾ و ﴿ لِأَبِيهِ ﴾.

2) اربط ببين باقي الحروف والكلمات المكتوبة بنفس اللون.

# متشابهات

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ... ﴿ ٧٤ ﴾ سورة الأنعام

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ... ﴿٤٢﴾ سورة مريم

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ... ﴿٥٢ ﴾ الأنبياء

\*\*﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ الشعراء

\* ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آغَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهِ ... ﴿١٦ ﴾ العنكبوت

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ الصافات

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٓ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ الزخرف

لاحظ في أي السور جاء لفظ ﴿ لِأَبِيهِ ﴾ ، ﴿ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ، ﴿ لَقَوْمِهِ ، ﴿ لَقَوْمِهِ ، ﴾ .

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيَّ أَنُّمُ لَهَا عَكِفُونَ ﴿٥٢﴾ الأنبياء

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ﴿٧١﴾ الشعراء

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذًا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيْفُكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ الصافات

لاحظ: 1) أن العكوف يذكر مع التماثيل والأصنام.

2) ﴿مَا ﴾ في الأنبياء والشعراء، مع العكوف. ﴿مَاذَا ﴾ في الصافات (اربط بينهما بالألفين).

لكل طرف في الحوار لون.

# متشابهات<u>:</u>

\*\* ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ > كَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿٧٠ ﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨ ﴾ الصافات

اربط بالفاء بين ﴿ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ والصافات.

سورة الأنبياء

متشابهات أَنْجَى و نَجَّى: \_ الأصل في سورة الأعراف فعل [أَنْجَى] والآستثناء: فعل [نَجَّى] \_ الأصل في سور يونس وهود والأنبياء فعل [نَجَّى] والآستثناء: فعل [أَنْجَى]

\*\*الإستثناء في سورة الأعراف

﴿بَعُدَ إِذْ نَجَّنَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ﴾ الآية 89.

\*\*الإستثناء في سورة يونس

﴿... لَئِنَ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ مِنْ هَا أَنْجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٣﴾

\*\*الإستثناء في سورة هود

يونس و هود نبيان + الأنبياء. ﴿... إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمٍّ ... (١١٦).

\*\*الإستثناء في سورة الأنبياء

ِ ﴿ ثُمَّ صَدَقَنَهُ لَمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُ لَمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٩ ﴾.

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحُقَ وَيَعْفُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٧﴾ وَجَعَلْنَهُمْ أَثِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا لِلَهُمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَلِدِينَ ﴿٧٧﴾ وَلُوطًا ءَاتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَخَيْنَاهُ مِنَ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَنَئِثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلسِقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي وَخَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَنَئِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلسِقِينَ ﴿٧٤﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي وَخَمَيْنَا أَنْهُو مِنَ ٱلْقَرْمُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلْيَنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ ٱلْعَلْمِ ﴿٧٧﴾ وَنَصَرَتُهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلْيَنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِينَاءَ ﴾ و﴿عَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلْتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَاللَّهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلْتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَعْرَقُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٧٧﴾ وَإِينَاءَ ﴾ و﴿عَاتَيْنَاهُ مِن المصدر.

وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحَكُمُ انِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿٧٩﴾ فَفَهَّمْنَا سُلَيْمَانَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿٧٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمُ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمُ فَهَلُ أَيْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٨﴾ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمُ فَهَلُ أَيْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿٨٨﴾ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً بَعْرِي بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي بَارَكُنَا فِيها فَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿٨٨﴾ وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَعُومُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٨﴾

ارْبِطْ بِالصفيرية ولام الملكية في ﴿ لُّكُمْ ﴾ و ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ﴾ بين الآيات [79، 80، 81].

\*\* ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ﴿٨٨﴾ سورة الأنبياء

\*\* ﴿ فَسَخَّرُنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِى بِأَمْرِهِ رُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٦﴾ سورة ص

صنفان من الريح مسخرة لسليمان عليه السلام، ﴿عَاصِفَةً ﴾ و ﴿رُخَآءً ﴾.

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٨﴾ ﴿ هُوَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَاللَّهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعُهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِدِينَ ﴿٨٨﴾ وَاستَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعُهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِدِينَ ﴿٨٨﴾ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلكُفْلِ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿٨٨﴾ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ كُلُّ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿٨٨﴾ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعْضَبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ مَنَ ٱلطَّلِمِينَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَعْبًا وَرَهَبًا لَهُ مِن ٱلْعُثْمِ وَكَذَالِكَ نُجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبُهُ وَبِ لَا تَذَرُنِي فَرُدًا وَأَنتَ حَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿٨٨﴾ وَلَكَالِكَ نُجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبُهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَعْبَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَمَعْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَكَالِكَ نُجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَرَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِى ٱلْمُؤْرِثِينَ ﴿٩٨﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَعَمْنَا لَهُ وَعَمْنَا لَهُ وَعَمْنَا لَهُ وَعَمْنَا لَهُ وَاللَّهُ وَلَامُ لَنَا خَسْعِينَ ﴿٩٠﴾

- \_ اربط بين الحفظ و ضده الضر (حَافِظِينَ ) و (مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ ).
  - ﴿ وَذَا ٱلْكِفُلِ ﴾ قريبة من ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ ﴾.
- \_ الآيات الذي جاء فيها ﴿ فَٱسْتَجَبِّنَا لَهُ ، ﴾: قصص نوح \_ أيوب \_ يونس \_ زكريا، عليهم السلام.
  - \_ لضبط تشابه الفاصلة ﴿ خَاشِعِينَ ، ﴾ اربطها بِ ﴿ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾ قبلها (الخاء).

# متشابهات:

﴿وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَّ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿٨٢﴾ ﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِي مَسَّنِيَ ٱلطُّـرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِينَ ﴿٨٣﴾ سورة الأنبياء

﴿ وَٱذْكُرَ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿ ٤١ ﴾ سورة ص

جاء في [الأنبياء: 83] ﴿مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ ﴾، لاحظ ﴿ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ في الآية التي قبلها.

فَٱسۡتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبۡنَا لَهُ يَحۡيَىٰ وَأَصۡلَحۡنَا لَهُ زَوۡجَهُ ۚ إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَلرِعُونَ فِى ٱلۡخَيۡرَاتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ﴿٩٩﴾ وَٱلَّتِىٓ أَحۡصَنَتُ فَرَجُهَا فَنَفَخۡنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهٰا وَٱبۡنَهَاۤ ءَايَةً لِلۡعَلَمِينَ ﴿٩٩﴾ إِنَّ هَانِهُمُ أُمَّنَةُ وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمۡ فَٱعۡبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيۡنَهُمُ كُلُّ لِلۡعَلَمِينَ ﴿٩٩﴾ وَتَقَطّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيۡنَهُمُ كُلُّ لِلۡعَلَمِينَ ﴿٩١﴾ وَتَقَطّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيۡنَهُمُ كُلُّ لِلۡعَلَمِينَ ﴿٩١﴾ وَتَقَطّعُوٓا أَمْرَهُم بَيۡنَهُمُ كُلُّ لِلۡعَلَمِينَ ﴿٩٤﴾ وَتَقَطّعُوٓا أَمْرَهُم بَيۡنَهُمُ كُلُّ لِلۡعَلَمِينَ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَا كُفۡرَانَ لِسَعۡيهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿٩٤﴾ وَحَرَمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهۡلَكُنَهُا أَنَّهُمُ لَا يَرۡجِعُونَ ﴿٩٤﴾

1) لما تقرأ ﴿وَأَصْلَحْنَا لَهُۥ زَوْجَهُۥ ۚ تَذَكَر السيدة مريم عليها السلام, لم تكن زوجة: ﴿وَالَّتِي ٓ أَحُصَنَتُ فَرُجَهَا ﴾. 2) لما تقرأ ﴿وَٱبۡنَهَاۤ ﴾ الوحيد، تذكر ﴿أُمَّة وَرحِدَةً ﴾.

3) لاحظ فعل [رَجَعَ] في ﴿ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿ ٩٣ ﴾ و ﴿ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ٩٥ ﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَٱلَّتِى أَحْصَلَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَآ ءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ ٩ ﴾ الآنبياء \*\* ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِى أَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُثُبِهِ ـ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴿ ١٢ ﴾ التحريم

1) اربط ضمير الهاء للمذكر في ﴿فِيهِ ﴾ باسم السورة المذكر: التحريم. (2) الجيم في ﴿وَجَعَلْنَهَا ﴾ تسبق الصاد في ﴿وَصَدَّقَتُ ﴾.

وَحَرَمٌ عَلَىٰ قَرِيَةٍ أَهۡلَكُنَهَاۤ أَنَّهُمۡ لَا يَرۡجِعُونَ ﴿٩٥﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَيۡحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمۡ مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِى شَخِلصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلُويُلَنَا قَدۡ كُنّا فِي عَفْلَةٍ مِّنَ هَالَهُ مَنْ اللّهِ حَصَبُ جَمَنَمَ أَنتُمُ لَهَا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَالَهُ مَنْ اللّهِ حَصَبُ جَمَنَمَ أَنتُمُ لَهَا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَالَهُ اللّهِ حَصَبُ جَمَنَمَ أَنتُمُ لَهَا وَرُدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَوْ كَانَ هَا وُلَاءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَوْ كَانَ هَا وُلَاءِ ءَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَوْ كَانَ هَا وَلَاءِ وَاللّهِ اللّهِ مَنا ٱلْحُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ وَمُّ فِيهَا وَلِي اللّهُ مِنَا ٱلْحُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَوْ كَانَ هَا اللّهِ عَلَى اللّهُ مَنا ٱلْحُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَوْ كَانَ هَا اللّهُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَوْ كَانَ هَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْهَا ٱلْحُسْنَى أُولَائِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَوْ كَانَ هَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْهَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَلَوْنَ اللّهُ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠٠﴾ لَوْ كَانَ هَالْمُونَ ﴿ ١٠٠﴾ وَتَى إِذَا فُتِحَتْ ﴾، ﴿حَدَالِهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْهَا اللّهُ مُنْهَا اللّهُ عَنْهَا مُؤْمِنُ وَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْهَا اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مُنْهَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُلُولُ مِنْ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ عَلَى الللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلِي اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مِلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مِنْ الللهُ اللّهُ اللّهُ مُلّهُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ مُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

2) الكاف وُالنون في: ﴿... كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٩٧﴾ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ... ﴾.

3) ضمير الهاء في: ﴿وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿٩٩﴾ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿١٠٠﴾. و﴿عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ يعود على ﴿جَمَنَتُم﴾. لَهُمۡ فِيهَا رَفِيرٌ وَهُمۡ فِيهَا لَا يَسۡمَعُونَ ﴿١٠٠﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسۡنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبۡعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسۡمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمۡ فِي مَا ٱشۡتَهَتَ أَنفُسُهُمۡ خَالِدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحۡرُنُهُمُ ٱلۡفَرَعُ ٱلۡأَذِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ﴿١٠٢﴾ يَوۡمَ لَا يَحۡرُنُهُمُ ٱلۡفَرَعُ ٱلۡأَكْبُرُ وَتَتَلَقَّهُمُ ٱلۡمَلَئِكَةُ هَاذَا يَوۡمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ﴿١٠٢﴾ يَوۡمَ لَا يَحۡرُنُهُمُ ٱلۡفَرَعُ ٱلۡأَكْبُرُ وَتَتَلَقَّهُمُ ٱلۡمَلَئِكَةُ هَاذَا يَوۡمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمۡ تُوعَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَوۡمَ فَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَدًا عَلَيۡنَاۚ إِنَّا كُنّا فَعَالَهُ اللَّهُ وَعَدًا عَلَيۡنَاۚ إِنّا كُنّا فَعَلِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَقَدْ كَتَبۡنَا فِي ٱلزّبُورِ مِنْ بَعۡدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ وَعَلَيْنَ ﴿١٠٤﴾ إِنَّ فِي هَلَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَلِدِينَ ﴿١٠٠﴾

الروابط قوية جدا وواضحة.

إِنَّ فِي هَاذَا لَبَالَغًا لِقَوْمٍ عَلِيدِينَ ﴿١٠٦﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٠٨﴾ قُلُ النَّمُ عَلَىٰ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُ مُ وَحِدٌ فَهَلُ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَحِيدُ مَا تُوعَدُونَ ﴿١٠٩﴾ إِنَّهُ مِن اللَّوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَحِيدُ مَا تَعِيدُ مَا تَعِيدُ مَا تَعِيدُ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِ آحُكُم مِنَا تُكُثّمُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِ آحُكُم وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِ آحُكُم بِالْحَقِّ وَرَبُنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿١١١﴾

لَاحظ: 1) إيقاع الميم في الآيات [106، 107، 108].

( متشابهات ﴿ وَجَعَلْنَهُ مُ أَيِّمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ في الصفحة التالية )

<sup>2)</sup> المعنى وضده في ﴿مُّسُلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ فَإِن تَوَلَّوُاْ﴾.

<sup>3)</sup> نقيضين في الآية 109: ﴿أَقَرِيبٌ ﴾، ﴿بَعِيدٌ ﴾ ونقيضين في الآية 110 ﴿ٱلۡجَهۡرَ ﴾، ﴿مَا تَكۡتُمُونَ ﴾.

<sup>4)</sup> إيقاع الحاء في: ﴿حِينٍ ﴿١١١﴾ قَالَ رَبِّ آخُكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ ... ﴿١١٢﴾.

\*\* ﴿ وَجَعَلْنَهُ مُ أَئِمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ ... ﴿٧٣﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ وَجَعَلْنَهُ مُ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ٤١ ﴾ القصص

\*\* ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَتِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواۚ وَكَانُواْ بِّايَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿ ٢٤ ﴾ السجدة

\_ ﴿ يَهُدُونَ ﴾ في الطرفين ﴿ يَدُعُونَ ﴾ في الوسط.

- اربط ﴿وَأَوْحَيْنَا ﴾ باسم السورة الأنبياء. (هم المُخْتَصُُّونَ بالوحي).

\_ اربط ﴿لَمَّا صَبُّوا الله السورة السجدة. (صفيرية الصاد والسين).

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنْأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١ ﴾ يَوَٰمُ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ مَمْلِ مَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُورَىٰ وَمَا هُم بِسُكُورَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴿٢ ﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجْدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطُنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣ ﴾ كُتِب عَلَيْهِ شَدِيدٌ ﴿٢ ﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجْدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطُنٍ مَّرِيدٍ ﴿٣ ﴾ كُتِب عَلَيْهِ اللَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ فِي رَيْبٍ مِن ثَطْفَةٍ ثُمَّ مِن عُلْقَةٍ ثُمَّ مِن مُطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُطْفَةٍ وَعَيْرٍ مُخَلَّفَةٍ لِنُبَيِّنَ اللَّهُ مَن تُوابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُطْفَلًا ثُمَّ التَبْلُغُواْ أَشُدُّكُمْ وَمِنكُم مَن يُتَوقًى الْكُمْ وَلَيْكُمُ مِن تُوابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ مِن مُلَقَةٍ ثُمُّ مِن مُطْفَةٍ مُ عَلَيْهُ وَتَرَى اللَّهُ مُوا أَشُدُّكُمُ وَمِنكُم مَن يُتَوقًى الْكُرْضَ هَامِ لَكُمُ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعًا وَلَنَ اللَّهُ هُوَ الْمَوْقُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مُو اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُو اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مُو اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُعُولُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن فِي الْفَهُورِ ﴿٧ ﴾ وَأَنَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن فِي الْفَهُورِ ﴿٧ ﴾ وَأَنَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن فِي الْفُهُورِ ﴿٧ ﴾ وَالنَّاسُ ﴾ في بداية الأيات [1، 3، 5].

- 2) ﴿ٱلسَّاعَةِ ﴾ و ﴿يَوْمَ ﴾ = زمن.
- 3) ﴿ٱلْبَعْثِ ... خَلَقْنَاكُم ... يُتَوَفَّىٰ ... هَامِدَةً ... آهْتَرَّتُ ... وَأَنْبَتَتُ ﴾ ﴿يُجِي ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ ﴿يَبَعَثُ ﴾ مفردات تشترك في معنى الحياة أو الموت، للربط بين الآيتين [5، 6، 7].

## متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (٣) الحج

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ ٨﴾ تَانِيَ عِطْفِهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

<sup>\*\*﴿</sup> وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَنَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ ...﴿٢١﴾ لقمان

<sup>1)</sup> لاحظ تطابق الآية 9 من سورة الحج مع الآية 20 من سورة لقمان.

<sup>2)</sup> لتثبيت ﴿ قَانِيَ ﴾ في بداية الآية 9، لاحظ أنها جاءت هي الثانية من حيث الترتيب.

\*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضَغَةٍ مُّخَدَّةٍ مُّخَلَقة وَغَيْرِ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغِيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرِ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغِيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغَيْرٍ مُخَلَّقة وَغِيْرٍ مُخَلَّقة وَغِيْرٍ مُخَلَّقة وَغِيْرٍ مُخَلَّقة وَغِيْرٍ مُخَلَّقة وَغِيْرٍ مُخَلَّقة وَغِيْرٍ مُخَلَّقة وَعِيْرٍ مُخَلِّقة وَعِيْرٍ مُغَيْرٍ مُخَلِّقة وَعِيْرٍ مُخَلِّقة وَعِيْرٍ مُخَلِّقة وَعِيْرٍ مُخَلِّقة وَعِيْرٍ مُنْ يُوتُونُ أَلِنَ أَرْدَالِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَم مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ فَيْ مَنْ يُرَدُّ لِي اللَّه مُرا لِكَيْلًا يَعْلَم وَمِنْ مُعْدِي عِلْم مِن يُوتُ مُن يُرَدُّ لِلْ الله عَلَى الله وَعِلْمُ المُعْمِلُ لِلْمُعْمِلِ لِلْمُعْمِلِ لِلْمُعْمِلِ لِلْمُعْمِلِ لِلْمُعْمِلِ لِلْمِنْ عُلِيلًا عَلَم مِنْ يُولُولُ الله مُعْمِلُولُ الله مُن يُولُولُ الله الله المُعْمِلُولُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُولُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ الله المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُولُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُولُ المُعْمِلُولُ المُعْمِلُولُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ المُعْمِلُ ال

\*\* ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ ١٢ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ ١٣ ﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا عَلَقُنَا ٱلنُّطُفَة عَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عِظامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا عَالَمُ المؤمنون عَاجَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ١٤ ﴾ المؤمنون

\*\* ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطُفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أُنثَىٰ ... ﴿ ١١ ﴾ فاطر \*\* ﴿ هُوَ ٱللَّذِى خَلَقَكُم مِّن ثُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِللَّهُ وَلَا تَعْفِلُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ غافر لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَىٰ مِن قَبَلُ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ غافر

- 1) جاء لفظ ﴿ تُرَابٍ ﴾ في كل المتشابهات إلا في سورة المؤمنون جاء فيها ﴿ طِينٍ ﴾.
  - 2) جاء لفظ ﴿طِفْلًا ﴾ في الطرفين: الحج وغافر.
- 3) جاء لفظ ﴿شُيُوخًا ﴾ في آخر المتشابهات الأربع والشيخوخة آخر مراحلة في العمر.
  - 4) تأمل الفرق وربط بين ما كتب بنفس اللون.

# <u>متشابهات:</u>

\*\* ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّنَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَكِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ النحل

\*\* ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُّ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوۤاْ أَشُدَّكُمُ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْم شَيًّا ْ...﴿٥﴾ الحج

بعد ﴿ خَلَقَكُم ﴾ في سورة النحل اختصار وبعد ﴿ خَلَقَنَاكُم ﴾ في سورة الحج تفصيل.

\*\* ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّنَكُمْ مَن يُرِدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَىٰ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ٧ ﴾ النحل

\*\* ﴿... وَمِنكُم مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيُّاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَرَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجُ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ الحج الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْمً قَدِيرٌ ﴾ تسبق الواو في ﴿وَتَرَى ٱلْأَرْضَ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّه يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿٧﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَٰدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٨﴾ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ فِي ٱلدُّنيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿٩﴾ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ مِي ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرُفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِينَاتُهُ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَسِرَ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلمُبِينُ ﴿١١﴾

- لاحظ: 1) ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسُ ﴾ في بداية الآيتين 8 و 11.
- 2) ﴿ وَلَا هُدًى ﴾ و ﴿ لِيُضِلُّ ﴾ يشتركان في المعنى.
  - 3) ﴿ لِلْعَبِيدِ ﴾ و ﴿ يَعْبُدُ ﴾ لهما نفس الجدر.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرُفِ مُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِنْنَةٌ ٱنقلَبَ عَلَىٰ وَجَهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَجَهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿١١﴾ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَقْهِهِ لَلِي يَضُرُهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَالِكَ هُو ٱلضَّلَالُ ٱلنَّعِيدُ ﴿١١﴾ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَقْهِهِ لَلِي اللَّهُ لِي اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن عَمْرَا وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتَهَا وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ يَهُ مَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلأَخِرَةِ فَلْيَمُدُدُ اللَّهُ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ ﴾ إلى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقُطعُ فَلْيَنظُرُ هَلُ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥﴾ ﴾

- لاحظ: 1) ثلاثة أفعال في الآية 11 تعود على ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾: ﴿ مَن يَعْبُد ﴾، ﴿ ٱنقَلَبَ ﴾، ﴿ خَسِرَ ﴾.
- 2) ﴿من ﴾ في بداية الآيات: ﴿مَن يَعۡبُدُ ﴾ ﴿ يَدۡعُواْ مِن ﴾ ﴿ يَدۡعُواْ لَمَن ﴾ ﴿ يُدۡخِلُ ﴾ ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ ﴾.
  - 3) لما تقرأ ﴿ضَرُّهُ ﴾، الضرفي الآية 13 تذكر ضده دخول الجنة والآية 14.والنصر والآية 15.
- 4) الياء في آخر الآية 14 وانتشارها في الآية 15. والجنة والنصر، من فضل الله، (للربط بين أ.14 و 15).

مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ آللَّهُ فِي ٱلدُّنَيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيَقْطَعُ فَلْيَنظُرِ هَلَ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿١٥ ﴾ وَكَذَلِكَ أَنرَلْنَهُ ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّه يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿١٦ ﴾ فَلَ يُنْهَمُ إِنَّ ٱللَّه يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿١٦ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ إِنَّ ٱللَّه يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ يَدُومُ ٱلْفِيامَةَ إِنَّ ٱللَّه يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي يَدُومُ ٱلْفَيْرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجَبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّالِيلِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم ۚ إِنَّ ٱللَّه يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ هَا هَرُ مِن اللَّالِيلِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم ۚ إِنَّ ٱللَّه يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ هَا هَمُ لَا كُولَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم ۚ إِنَّ ٱللَّه يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ هَا هَمُ لَا اللَّهُ عَلَى كُلُولُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم ۚ إِنَّ ٱللَّهُ يَقْعَلُ مَا يَشَآءُ هَا هَا يَشَآءُ هُ اللَّهُ عَمَا لَهُ عَلَى مُن يُولِ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَآءُ هُ الْمُؤْلُ وَاللَّذُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا لَهُ وَمَن يُشِولُ اللَّهُ عَمَا لَهُ وَمَن مُن مُن اللَّهُ عَلَى مَا يَشَآءُ هُ مَن يَشَآءُ هُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ هُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ هُ اللَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُن يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالُ وَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ

- 1) لاحظ إيقاع الحروف في ﴿كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴿ ١٥ ﴾ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ﴾ (الذال بنت ظاء).
  - 2) ﴿ مَهُدِى ﴾ و ﴿ هَادُواْ ﴾ لهما نفس المصدر (للربط بين الآيتين 16 و17).
    - 3) ﴿ يُذْهِبَنَّ ﴾ و ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾: ذهب وأنزل يشتركان في معنى الحركة.
  - 4) لما تقرأ قائمة المِلَلِ تذكر قائمة الكائنات، للربط بين الآيتين 17 و 18 (ما تحته سطر).

قائمة المِلَكِ: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ قائمة الكاننات: ﴿مَن فِي ٱللَّرْضِ وَالشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاشِ ﴾.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَسْجُذُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكُرِمْ إِنَّ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن مُبِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللهِ اللهُ فَمَا أَلَا يَضَمُواْ فِي رَبِّمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتَ لَهُم اللّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللهُ مَن اللهُ عَمْ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ هَالْمَانِ آخَتَصَمُواْ فِي رَبِّمْ فَالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتَ لَهُمَ وَيَابُ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصُهُرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِمْ وَٱلْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ وَلَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ إِنَّ ٱللّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهَلُ اللّهُ مُن فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤُلُوّاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٢﴾ اللّهُ مَن عَمْ أَسَاوِرَ مِن ذَهبٍ وَلُؤُلُوّاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٢﴾

- 1) العذاب في الآية 18، ﴿حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ﴾، ووصفه في الآيات [19، 20، 21، 22] والمقابلة في الآية 23: جزاء المؤمنين. أو قل: بعد تعداد الكائنات جاء تعداد أصناف العذاب.
  - 2) لما تقر أ ﴿ رُءُوسِهِمُ ﴾ آية 19، تَذَكَّر ﴿ بُطُونِم مَ وَٱلْجُلُودُ ﴾ والآية 20 (أعضاء الجسم).
    - 3) لما تقرأ ﴿ يَخُرُجُواْ ﴾ آية 22، تَذَكَّرْ ﴿ يُدُخِلُ ﴾ والآية 23. (التَّضَاد)

متشابهات في سورة الحج:

\*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾

- \*\* ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَاتُ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ ﴿١٦﴾
- \*\* ﴿... إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾
- \*\* ﴿... حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُّ وَمَن يُمِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١٨ ﴾

فاصلة الآيتين 14 و16: ﴿مَا يُرِيدُ ﴾ وفاصلة الآية 18: ﴿مَا يَشَآءُ ﴾، اربطها بحرف الشين مع ﴿شَىءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧ ﴾.

# متشابهات في سورة الحج:

\*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُّ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿١٤﴾ الحج

\*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ الحج

\_ في الآية 14 ذُكِرَ لفظ الجلال مرتين ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ... ﴾ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ ... ﴾. \_ حدد في مخيلتك موضع الآيتين في مصحفك. (في مصحف المدينة المنورة موضعهما في أسفل صفحتين متقابلتين).

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن اللَّهِ يُدْخِلُ ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ يُحَلَّوْا إِلَى صِرَاطِ مِن الْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَاطِ ٱلْمَصِيدِ ﴿٢٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَلَمُ فَيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَاذِ بِظُلْم ثَدْقَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ ﴿٢٥﴾

- 1) لاحظ النقابل: جزاء ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ... ﴾ في الآية 23 وجزاء ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ ... ﴾.
- 2) إيقاع الذال وأختها الدال والهاء في: ﴿مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوَّا ۖ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَهُدُوٓاْ ...﴾.

سورة الحج

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ الَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَاكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم (٢٥) وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن وَٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكُ فِي شَيًّا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦ ﴾ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ لَا تُشْرِكُ فِي شَيًّا وَطَهِّرُ بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦ ﴾ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ ﴿٢٧ ﴾ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ ﴿٢٧ ﴾ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعَلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِمَةِ ٱلْأَنْعَلِي ... ﴿٢٨ ﴾

لاحظ: 1) نفس المعنى: ﴿ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾، ﴿ٱلْبَيْتِ ﴾ إِبَيْتَى ﴾.

2) إيقاع الحروف في: ﴿عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ ... ﴾.

3) التوجيهات الثلاث: ﴿ أَن لَّا تُشْرِكُ ﴾، ﴿ وَطَهِّرْ ﴾، ﴿ وَأَذِّن ﴾.

4) إيقاع الجيم والشين: ﴿مِن كُلِّ فَجّ عَمِيقٍ ﴿٢٧ ﴾ لِّيَشُهَدُواْ ... ﴾ (يشتركان في المخرج).

# متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادُ بِظُلْمِ نُدْفَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱليم ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ فَيهِ وَٱلْبَاذِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادُ بِظُلْمٍ نُدْفَهُ مِنْ عَذَابٍ ٱليم ﴿٢٥﴾ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكُ فِي شَيًّا وَطَهِّر بَيْتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْوَكَع ٱلسُّجُودِ ﴿٢٦﴾ الحج

- ﴿ الْعَكِفُ ﴾ آية 25، قبل ﴿ وَ الْقَائِمِينَ ﴾، كي لاتقرأ ﴿ وَالْعَكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ﴿ ١٢٥ ﴾ البقرة أو اربط ﴿ وَٱلْقَائِمِينَ ﴾ في سورة الحج بالوقوف بعرفات (القيام يشبه الوقوف).

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي ٓ أَيَّامٍ مَّعُلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ... ﴿٢٨﴾ الحج

- 1) في سورة البقرة اربط ﴿مَّعُدُودَاتٍّ ﴾ بِ ﴿يَوْمَيْنِ ﴾ فيها العدد 2.
  - 2) في سورة الحج اربط ﴿مَّعُلُومَاتٍ ﴾ بأشهر الحج: الكل يعرفها.

سورة الحج

لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعَلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ وَأَطْعِمُواْ ٱلنَّاتِينَ ٱلْهُوعُونُواْ بَالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾ وَأَطْعِمُواْ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ قَ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱجْتَنِبُواْ وَلَى ٱلرُّورِ ﴿٣٠﴾ الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْنَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ﴿٣٠﴾

لاحظ: 1) إيقاع ﴿ دُواْ ﴾ ﴿ وَفُواْ ﴾ ﴿ وَفُواْ ﴾ ﴿ وَفُواْ ﴾ في بداية الآية 28 ﴿ لِّيَشُهَدُواْ ﴾ وفي الآية 29 ﴿ لِيَقَضُواْ ﴾ ، ﴿ وَلَيُوفُواْ ﴾ ، ﴿ وَلْيَطَّوَّفُواْ ﴾ .

2) إيقاع الياء و التاء في : ﴿ إِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ ٢٩ ﴾ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ ... ﴾ والربط بالتاء المبسوطة بين ﴿ ٱلْبَيْتِ ﴾ و ﴿ حُرُمَاتِ ﴾ يفيد أيضا في تثبيت ﴿ حُرُمَاتِ ﴾ كي لانقول ﴿ شَهِ عَائِرَ ﴾.

﴿ اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ

#### متشابهات:

\*\*﴿... فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلۡبَآئِسَ ٱلۡفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ الحج \*\*﴿... فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرُ ۚ كَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴿٣٦﴾ الحج

الباء في ﴿ ٱلْبَانِسَ ﴾ تسبق القاف في ﴿ ٱلْقَانِعَ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

\*\* ﴿ ذَالِكُ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ عَلَى ... ﴿٣٦ ﴾ الحج \*\* ﴿ ذَالِكُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآئِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى الْقُلُوبِ ﴿٣٢ ﴾ الحج الحاء في ﴿ حُرُمَاتِ ﴾ تسبق الشين في ﴿ شَعَآئِرَ ﴾.

ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتِ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلُمُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمُ فَآجَتَنِبُواْ الرَّحِ فَا اللَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ﴿٣٠﴾ حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٣١﴾ ذَالِكُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٢﴾

\_ في الطرفين ﴿ ذَالِكُ وَمَن يُعَظِّمُ ... ﴾ الآيتين 30 و32 وفي الوسط إيقاع الأخوات الثلاث حج خ ح: ﴿ حُرُمَاتِ ﴾ ﴿ وَأَجْتَنِبُواْ ﴾ ﴿ وَٱجْتَنِبُواْ ﴾ ﴿ وَأَجْتَنِبُواْ ﴾ ﴿ وَأَعْلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ عَلَيْكُواْ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَّا عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى

ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَابِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٣﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِمَةِ ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَحِدٌ فَلَهُ وَأَسْلِمُوا وَبَشِّرِ ٱلْمُخْتِينَ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَحِدٌ فَلَهُ وَأَلْمُوبِي ٱلمُّلُوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَا هَا لَكُم مِّن وَالصَّارِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلُوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَا هَا لَكُم مِّن شَعَرِّرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاللَّهُ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُعْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهَا صَوَآفً فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ مَنْهَا وَأَطْعِمُواْ وَاللَّهُ مَا أَلُونَ وَهُ وَمَا لَكُمْ فَيْ وَالْمُعْرَرُ كَذَالِكَ سَخَرْنَا لَكُمْ لَعَلَّمُ لَا اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ مَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَلُولُونَ ﴿٣٦﴾

لاحظ 1) إيقاع الحروف في: ﴿وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ﴿٣٣﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾.

2) لام الملكية في بداية الآيتين 33 و 32. وإيقاع الميم المشددة في: ﴿... إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى الْبَيْتِ الْفَتِيقِ ﴿٣٣﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا...﴾.

3) ﴿لِّيَذِّكُرُواْ ﴾، ﴿ذُكِرَ ﴾، ﴿فَآذُكُرُواْ ﴾ في ثلاث آيات متتالية.

4) ﴿شَعَاِّرٌ ﴾ في الآيتين 22 و 36. و ﴿تَقُوى ٱلْقُلُوبِ ﴾ و ﴿وَجِلَتْ قُلُوبُهُم ﴾ في الآيتين 32 و 35.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآثِرَ آللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى <u>ٱلْقُلُوبِ</u> ﴿٣٢﴾ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىۤ أَجَلٍ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾ الحج

\*\* ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَلَئِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتُ ... (٣٦) الحج اربط بين ﴿ يُعَظِّمُ شَعَلَئِرَ ﴾ و ﴿ مَنَافِعُ ﴾ بحرف العين. وبين ﴿ شَعَلَئِرَ ﴾ و ﴿ مَنَافِعُ ﴾ بحرف العين. وبين ﴿ شَعَلَئِرَ ﴾ و ﴿ خَيْرٌ ﴾ بآخر حرف فيهما معا: الراء.

# متشابهات في السورة:

\*\*﴿... وَيَذُكُّرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾ الحج

\*\* ﴿... وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُّ فَإِلَاهُكُمْ إِلَـهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاللَّهُ مُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَـهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاللَّهُ مُا اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَـهُ وَاحِدٌ فَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلَّا لَهُ مُنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامُ فَإِلَاهُكُمْ إِلَـهُ وَاحِدٌ فَاللَّهُ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللَّهُ وَاحِدٌ اللَّهُ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَالِمُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْ مَا رَزَقَهُم مِنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَاللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِمِهُ إِلَّا مُعَلَّمُ إِلَّا لَهُ كُولُكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ عَلَيْكُولُ اللَّهُ مِنْ مِنْ عَلَيْعَامُ فَا لَهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَا مُواللَّهُ مِنْ مَا عَلَامُ عَلَيْعُ مِنْ عَلَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى مَا رَزِقُهُم عَلَى مَا مَا عَلَامُ عَلَامُ مَا عَلَامُ عَلَامُ اللَّهُ عَلَّا عَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَامُ اللَّ

الاحظ في المتشابهة الثانية تعدد الأمم في ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾ ووحدانية الله عز وجل ﴿ فَإِلَّهُ مُمْ إِلَّهُ وَحِدُ ﴾

سورة الحج ـ

<u>وَٱلۡبُدۡنَ</u> جَعَلۡنَهَا لَكُم مِّن شَعَآئِرِ ٱللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرُّ كَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ﴿٣٦﴾

لَن يَنَالَ ٱللَّهَ <u>لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا</u> وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُمُّ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمُ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ عَامَنُوٓا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾

1) ﴿وَٱلْبُدُنَ ﴾ 36، تذكرنا بِالنحر: لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا ﴾37.

2) لاحظ تَوَالِى البشرى: بعد ﴿وَبَشِّرِ ﴾37: البشرى الأولى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓأَ ﴾ 38 البشرى الثانية: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ﴾39.

# متشابهات في السورة:

\*\*﴿... فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كَذَالِكَ سَخَّرُنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ الحج \*\*﴿لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَا قُهُا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُمُ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٣٧﴾ الحج

\_ لتثبيت المتشابهتين ﴿لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ... ﴾ و ﴿لِثُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ ... ﴾. لاحظ ﴿فَكُلُواْ ﴾ قبل ﴿تَشُكُرُونَ ﴾ و ﴿دِمَآؤُهَا ﴾ قبل ﴿لِتُكَبِّرُواْ ﴾ (دماؤها تذكرنا بالنحر ). إذا نربط بِ : # الشكر بعد الأكل والتكبير عند النحر #

إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿٣٨﴾ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ﴿٣٩﴾ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَرِمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَوْلًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَرَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَوْلًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَهُدِّمَتْ صَوَرَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيْ وَلَيْ وَلَكُونَ وَاللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُومِ تُعْوِيلًا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَلِيْبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ اللَّوْكُوةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلَّهِ عَلِيْبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ اللَّهُ لَقُومِ اللَّهُ لَقُومِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَوْ وَاللَّهِ عَلَيْهَ أَلُولُوا وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُولُوا وَاللَّهُ عَرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَلِلَهِ عَلِيْبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ اللَّهَ لَوْ وَاللَهُ وَا مِنْ إِلَاهُ عَلَى اللَّهُ لَلَهُ عَلَى اللَّهُ لَتُنْهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْفَهُ أَلُولُوا وَاللَّهُ لَى اللَّهُ لَوْمِ اللَّهُ لَوْلَا عَلَى اللَّهُ لَكُولُهُ وَاللَّهُ لَا الْمُعْرُوفِ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا لَا لَهُ عَلَى اللللَّهُ لَوْمِ اللَّهُ لَوْلَوْمُ اللَّهُ لَكُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ لَلَا اللَّهُ لَاللَهُ الللَّهُ لَهُ الللَّهُ لَا لَهُ إِلَى الللَّهُ لَا لَكُولُ اللَّهُ الللللَّهُ لَا لَكُولُوا وَالللَّهُ لَلْهُ عَلَيْمِ اللللَهُ لَلْهُ لَا لَكُولُوا لَهُ الللللَّهُ لَا الللللَّهُ لَلَ

- تتبع ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ الأربعة: ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ ﴿لِلَّذِينَ يُقَتَلُونَ ﴾ ﴿ٱلَّذِينَ أَخْرِجُواْ ﴾ ﴿ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُمْ ﴾.

- لاحظ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدَافِعُ ﴾ آية 38 و ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ﴾ آية 40.

سورة الحج

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلرَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهُواْ عَنِ ٱلْمُنكَرِّ وَلِلّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤٤ ﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادً وَثَمُودُ ﴿٤٤ ﴾ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٤ ﴾ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿٤٤ ﴾ وَأَصِّلَ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَنْوِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيزٍ وَقَوْمُ لِعَرْفِي وَعَلَيْ وَعَلَيْ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرٍ مُّعَطّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٤ ﴾ فَكُونَ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرٍ مُعَطّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٤ ﴾ فَكُونَ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿وَعَلَمُ اللّهُ وَعَلَيْ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٤ ﴾ فَكُونَ فِي ٱلْوَلِ فَي الْكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ مِهَا قَائِمُ لَا تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱللّهِ فِي ٱلصَّدُورِ ﴿٤٤ ﴾ لَكُنْ مَن قَرْقُولُ فَي الصَّدُورِ ﴿٤٤ ﴾ فَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ مِهَا قَائِمُ لَا تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱللّهُ عَلَى عُلُولُ وَلَاكُونَ تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلْتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴿٤٤ ﴾

1) تأمل إيقاع الباء في: ﴿وَلِلَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ... ﴾.

2) لما تقرأ: ﴿قَوْمُ ﴾ 3 مرات تذكر مساكنهم في: ﴿قُرْيَةٍ ﴾ والآية 45. ثم معنى الأطلال في الآية 45 والسياحة لرؤيتها للتذكر ﴿أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ والآية 46.

لاحظ الحروف المشتركة بين: ﴿فَكَيْفَ ﴾ و﴿فَكَأْيِّنَ ﴾. هذا الربط يفيد في تثبيت ﴿فَكَأَيِّن ﴾ بالفاء، كي لانقول: ﴿وَكَأَيِّن ﴾.

حي العون. ﴿وَكَايِنَ ﴾. (3) حدد في ذهنك موضع السؤالين ﴿فَكَيْفَ ﴾ و ﴿أَفَلَمُ ﴾ في مصحفك.

# متشامات في السورة:

\*\* ﴿ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ ١٤ ﴾ الحج

\*\* ﴿ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُم الْحَكَانَ نَكِيرِ ﴿ ٤٤ ﴾ الحج

الآيتين 41 و44 متقاربتين من حيث الترتيب. جاء في الآية 41 ﴿وَلِلَّهِ ﴾ وفي الآية 44 ﴿لِلْكَافِرِينَ ﴾، ﴿ اللَّهَ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾. ﴿ هاتين الملاحظتين تفيدان في تثبيت اللَّمَيْنِ في ﴿وَلِلَّهِ ﴾ كي لا تُقرأ: ﴿وَإِلَى ٱللَّهَ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾.

أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَرُ الْوَلَكِنِ تَعْمَى الْأَبْوَلُونَ فِي اللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ اللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ وَلَكِن تَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ وَعْدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوْمُ اللَّهُ اللَّ

- 1) اربط بباء الجر في ﴿يَعْقِلُونَ بِهَآ﴾، ﴿يَسْمَعُونَ بِهَآۗ﴾، ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾. بين الآيتين 46 و47.
  - 2) ﴿كَأَلْفِ﴾ عدد و﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ﴾ سؤال عن عدد.
  - 3) لاحظ إيقاع الكاف والهمزة في فِكَأَلْفِ ﴾ و ﴿وَكَأَيِّن ﴾ للربط بين الآيتين 47 و 48.

سورة الحج

متشابهات: ﴿قَوْم نُوح وَعَادٍ وَثَمُودَ ...﴾ [التوبة: 70] [الحج: 43] [إبراهيم: 9] [غافر: 31].

\*\* ﴿ أَلَمْ يَأْتِهُ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِّ أَتَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٧ ﴾ سورة التوبة \*\* ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادً وَثَمُودُ ﴿ ٤٢ ﴾ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ ٤٣ ﴾ \*\* ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادً وَثَمُودُ ﴿ ٤٢ ﴾ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ ٤٣ ﴾ وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِبَ مُوسَى فَامْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ ٤٤ ﴾ سورة الحج وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ ٤٤ ﴾ سورة الحج

- 1) لتيسير حفظ متشابهة سورة التوبة: لاحظ ﴿قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ﴾ وبعدهم أربع همزات: ﴿ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَٰبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِّ أَتَهُمُ ... ﴾.
  - 2) لتيسير حفظ متشابهة سورة الحج:

لاحظ: (١) تكرار لفظ ﴿قُوم ﴾ 3 مرات اربطها بكثرة الأقوام في موسم الحج.

(ب) لم يذكر ﴿وَأُصِّحْبِ مَدِّينَ ﴾ إلا في متشابهتي التوبة و الحج.

(ت) لم يذكر ﴿مُوسَى ﴾ عليه السلام، إلا في متشابهة سورة الحج.

\*\*أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ... ﴿٩﴾ ﴿ سورة إبراهيم

رِ \* مِثْلَ دَأُبِ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ سورة غافر الحمد لله لا إشكال في سورتي إبراهيم وغافر لاحظ التطابق في الجزأ المتشابه.

متشابهات: ﴿فَوْمِ نُوحٍ ...﴾ سورتي صَ و قَ.

\*\* ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ ۚ فَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَخِيرَاتُ فَالْمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَئِكَةً أَوْلَائِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ سورة ص

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ \*\* ﴿ كَذَّبَ الرَّسُلُ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴿١٤﴾ سورة ق

<sup>1)</sup> لاحظ ايقاع الدال في ﴿قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَتَمُودُ ... ﴾.

<sup>2)</sup> لم يذكر ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ إلا في سورتي ص و ق. ولم يذكر ﴿ وَقَوْمُ تُبَّعِ ﴾ إلا في سورة ق.

# متشابهات في سورة الحج:

\*\*﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهۡلَكۡنَهَا وَهِى ظَالِمَةٌ فَهِى خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ ﴿٤٥﴾ \*\*﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمۡلَيۡتُ لَهَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذۡتُهَا وَإِلَىؓ ٱلۡمَصِيرُ ﴿٤٨﴾

لاحظ تناوب الفاء و الواو في الآية 45.

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِى ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٨﴾ قُلُ يَا أَيُّنَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنْ لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٩﴾ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴿٥٠﴾ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي عَلَيْ مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٠﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا يَمَنَى اللَّهُ عَالِيمٍ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَى أَلْقَى ٱلشَّيْطِلُ فِي أَمْنَيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطِلُ ثُمَّ يُخْكِمُ ٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ وَمَلَ اللَّهُ عَلَيمٌ عَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ مَكِيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيمٌ مَكِمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُومُهُم وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَفِي شَوْقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ لِيَعْفِ الشَّيْطِلُ فَتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُومُهُم وَإِنَّ ٱلطَّلِمِينَ لَفِي شَقَاقُ بَعِيدٍ ﴿٣٥﴾

1) كيف تربط بين ما كتب باللون الأحمر؟ إن شأت قل: في كل ﴿قَرْيَةٍ ﴾ صنفين من ﴿ٱلنَّاسُ ﴾، ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ و ﴿وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ ﴾.

2) بداية الأيتين 49 و52 بخطاب النبي صلى الله عليه و سلم ﴿ قُلِّ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾، ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ... ﴾.

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُومُهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ وَقَتُخْبِتَ لَهُ قُلُومُهُمُّ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَيدٍ ﴿٥٣﴾ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ لَهَادِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾

لاحظ: 1) لام الغاية في بداية الآيتين 53 و 54 ﴿لِّيَجْعَلَ ﴾، ﴿وَلِيَعْلَمُ ﴾.

2) بداية الآيتين 53 و55 ﴿ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾، ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ تَأْيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿٥٥﴾ ٱلْمُلُكُ يَوْمَعْذٍ لِللّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٥٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالنِّينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالنِينَا فَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاللَّهِ ثُمَّ قَتُلُواْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرَزُقَةً مُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّرِقِينَ ﴿٨٥﴾ لَيُدْخِلَنَهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱلللهَ لَعُو خَيْرُ ٱلرَّرِقِينَ ﴿٨٥﴾ لَيُدْخِلَنَهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱلللهَ لَعُو خَيْرُ الرَّرِقِينَ ﴿٨٥﴾ لَيُدْخِلَنَهُم مُّدُخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱلللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٩٥﴾

#### لاحظ:

- 1) ﴿ السَّاعَةُ ﴾ ، ﴿ يَوْمٍ ﴾ و ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾: معنى الوقت.
- 2) ﴿ٱلَّذِينَ ﴾: ﴿فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ ﴾، ﴿وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ ﴾ وجزاء كل فريق.
  - 3) إيقاع حرف الهاء في: ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧﴾ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ ﴾.
- 4) تناوب لام القسم ولام التوكيد في: ﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ ﴾﴿لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾﴿لَيْدُخِلَنَّهُم ﴾ ﴿لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ للربط بين الآيتين 58 و59.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ٥ ﴾ الحج ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوًا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ٥ ﴾ الحج

\*\* ﴿... فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (٥٦ ﴾ الحج ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥٧ ﴾ الحج

- 1) لضبط ترتيب ﴿لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴾ و﴿فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ إن شأت قل: # من غُفر له دخل الجنة #.
  - 2) الهمزة في ﴿أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ تسبق اللام في ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾.

1) لاحظ بداية الآيات الخمس:

﴿ ذَالِكً وَمَنْ ﴾، ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ ﴾، ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ ﴾، ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ ﴾، ﴿ أَلَهُ وَ السهلة الحفظ).

2) لظبط تسلسل الآيات الخمس اربط بالألوان:

﴿عَاقَبَ ﴾ تذكرنا بتعاقب ﴿ اللَّيْلَ ﴾ و ﴿ النَّهَارِ ﴾، الليل سواد والنهار نور. ﴿ الْحَقُّ ﴾ نور و ﴿ الْبَاطِلُ ﴾ سواد و ﴿ اللَّهَ مَا وَرَالُمَ عَلَى اللَّهُ مَا وَرَالُمُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا وَرَالُمُ اللَّهُ مَا وَرَالُمُ اللَّهُ مَا وَرَالُمُ اللَّهُ مَا وَرَالُمُ اللَّهُ مَا وَرَالُهُ اللَّهُ مَا وَرَالُمُ اللَّهُ مَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

متشابهات في السورة: فواصل الآيات [59، 61، 62، 63، 64]:

\*\* ﴿ ذَالِكَ ۚ وَمَنَ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُو عَفُورُ ﴿٢٠﴾ الربط بين العقاب وضده العفو: ﴿عَاقَبَ ﴾ و ﴿لَعَفُو ﴾.

\*\* ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿٢٦﴾

في جل الآيات التي يذكر فيها الليل تُخْتَمْ باسم الله [السميع] لأن السمع هو الحاسة الأنسب للاستعمل في الظلام.

<sup>\*\* ﴿</sup> ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُوَ ٱلۡبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِیُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿٦٦﴾ ﴿ وَإِلَّهَ اللَّهَ هُوَ ٱلۡعَلِیُ ٱلۡكَبِیرُ ﴾ یذکرنا بـ # الحق یعلو و لا یعلی علیه #.

<sup>\*\* ﴿</sup> أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ الخاء والراء رابط بين ﴿ مُخْضَرَّةً ﴾ و﴿ خَبِيرٌ ﴾.

\*\* ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ٦٤﴾ الحج ﴿ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هو الغنى المطلق: ﴿ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾.

# متشابهات:

\*\*﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ سورة الحج

\*\* ﴿ ذَالِكَ ۗ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ سورة لقان

الآية الأطول للسورة الأطول. أي سورة الحج: 3 مرات فِهُوَ ﴾.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ ٱلأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلأَرْضِ ...﴿٦٥﴾

لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذَنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذَنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ إِلَّا إِنْ ٱللَّهُ أَيْ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ أَعْرَى مُعْمَلِهُ أَمُ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُعْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُو ٱلَّذِي أَحْيَاكُم ثُمَّ يُعِيدُكُم ثُمَّ يُعْيِيكُم إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ لِللَّهُ أَعْلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَكَ فِي ٱلْأَمْرِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّ لَكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٤﴾ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٦﴾

- 1) لاحظ (۱) لام الملكية ﴿لَـهُو﴾، ﴿سَخَّرَ لَكُم﴾ و﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِّ﴾، ﴿عَلَى ٱلْأَرْضِّ﴾ في الآيتين 64 و65. (ب) الراء في ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾، ﴿سَخَّرَ ﴾، ﴿لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾.
  - 2) الهمزة في ﴿... لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٥﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَحْيَاكُمُ ... ﴾.
  - 3) اللام و الكاف في ﴿... إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾ لِكُلِّ أُمَّةٍ ... ﴾ والإنسان فرد من الأمة.
    - 4) الدال في ﴿... إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٧﴾ وَإِن جَادَلُوكَ ... ﴾.

متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ... ﴿٣٤﴾ الحج \*\* ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِاعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرِ ... ﴿٢٧﴾ الحج اللام في ﴿ لِيَذَكُرُواْ ﴾ تسبق الهاء في ﴿ هُمْ نَاسِكُوهُ ﴾.

وَإِن جَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨ ﴾ ٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩ ﴾ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٧ ﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ مُسلطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَلَمُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿٧١ ﴾ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْمٍ عَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ عَلَيْمٍ وَايَاتِنَا فَلَ أَفَانَيْكُمُ بِشَرٍ مِن ذَلِكُمُ ٱلنَّالُ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْمٍ عَايَاتِنَا قُلُ أَفَانَيْكُمُ بِشَرٍ مِن ذَلِكُمُ ٱلنَّالُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَذِينَ كَفَرُوا قَوْبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٧﴾

الدط: 1) مشتقات [علم] في: ﴿أَعْلَمُ ﴾، ﴿أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ ﴾، ﴿وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ ﴾.

2) التقارب في المعنى بين ﴿تَعَلِّمُ ﴾، ﴿تَعُرِفُ ﴾، ﴿أَفَأُنبِنُّكُم ﴾.

3) إيقاع الظاء و الذال في ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿٧١﴾ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْنَا ... ﴾.

## متشابهات<u>:</u>

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا ۚ قُلُ أَفَانُبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكُمُ ۚ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٢﴾ الحج

﴿ لَمْ تَأْتِي ﴿ أَفَأُنْبِينًا كُمْ ﴾ بالفاء إلا في سورة الحج اجعل علامتها الفاء قبلها وبعدها : ﴿ تَعْرِفُ ﴾ و ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ ﴾ بعدها.

\* قُلُ أَوْنَبِئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ ... ﴿ ١٥ ﴾ آل عمران \* قُلُ أَفَانُبِئُكُم بِشَرٍ مِّن ذَلِكُمْ ... ﴿ ٧٧ ﴾ الحج \* قُلُ هَلُ أُنْبِئُكُم بِشَرٍ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً ... ﴿ ٦٠ ﴾ المائدة \* قُلُ هَلُ نُنْبِئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ ١٠٣ ﴾ الكهف \* قُلُ هُلُ أُنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ ٢٢١ ﴾ الشعراء \* هَلُ أُنْبِئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ ٢٢ ﴾ الشعراء

( الهاء والهمزة يتقاربان في المخرج) سورة الحج

وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرُّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتِنَا قُلْ أَفَأُنْتِئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٧٧﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّهُ ٱلنَّامُ صُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ﴿ ٤٧﴾

- 1) اربط تلاوة آيات الله، عز وجل، بالإستاع: ﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمۡ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ﴾ و﴿فَٱسۡتَمِعُواْ ﴾ لضبط بداية الآيتين.
  - 2) عزز الربط بإيقاع ﴿ٱلنَّا ﴾ في ﴿ٱلنَّارُ ﴾ و ﴿ٱلنَّاسُ ﴾.

يَنْآيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيًّا لَّا يَسْتَنَقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٧﴾ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاشِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَوَقَ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاشِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَوَ قَدْرُهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُويُ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاشِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَآسَجُدُواْ وَٱسْجُدُواْ وَآسَجُدُواْ وَآسَجُهُمُ وَلَيْكُمُ لَوْلُولُونَ الْعَلَيْمُ لَلُهُ الْمَالِي اللّهِ عُرْجَعُ اللّهُ هُونِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ وَاسْجُولُواْ وَآسَجُدُواْ وَآسَجُدُواْ وَآسَجُدُواْ وَآسَجُدُواْ وَآسَجُدُواْ وَآسَجُدُواْ وَاللّهُ عَلَيْمُ لَا لَكُولُكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّ

لاحظ: 1) الندائين: ﴿يَنَآيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ و﴿يَنَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾. (في ﴿ٱلنَّاسُ ﴾ تعميم وفي ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ تخصيص).

- 2) إيقاع الإشتقاق في: ﴿ الطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴾ و ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ ﴾.
  - 3) بداية الآيتين 75 و76 ﴿يَصَطَفِي ﴾ ﴿يَعَلَمُ ﴾ (أفعال ذي الجلال).

# متشابهات: ﴿ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ... ﴿٧٢﴾

\_ جاء في سائر القرآن الكريم ﴿ وَا يَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ﴾ باستثناء:

\*\* ﴿ وَإِذَا تُتَكَىٰ عَلَيْهِمۡ ءَايَكَتُنَا قَالُواْ... ﴿٣١﴾ الأنفال (حذفت فيها ﴿ بِيِّنَاتٍ ﴾).

\*\* ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَلتُنَا ﴾ في سور [لقهان: 7] [القلم: 15] [المطففين: 13].

سورة الحج

متشابهات في السورة: تثبيت فواصل الآيات [74، 75، 76].

\*\* ﴿مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ (الربط بحرف القاف).

\*\* ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفِى مِنَ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاشِّ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿٧٥﴾ (الربط بصفيرية الصاد والسين).

\*\* ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٧٦﴾ (الربط بحرف العين).

يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرَكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ۗ ﴿٧٧﴾ وَجَهِدُواْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمُ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَهِيمٌ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلۡمُسۡلِمِينَ مِن قَبُلُ وَفِي هَلذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمۡ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاشِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَلُكُم فَنِعۡمَ ٱلۡمَوۡلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾ عَلَى ٱلنَّاشِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَلُكُم فَنِعۡمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعۡمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿٧٨﴾

# لاحظ: 1) الأوامر الثمانية.

2) إيقاع حرف الجيم في: ﴿وَجَهِلدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمۡ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ ٱجۡتَبَىٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمۡ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمۡ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمۡ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمۡ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهِ عَرَجِ ﴾.

#### متشابهات:

متشابهة سورة الزمر وردت في مقطع تكرر فيه السماوات والأرض كثيرا.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ... ﴿ ٩ ﴾ الأنعام \*\* ﴿ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ ٧٤﴾ الحج

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُۥ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَاتُ مَطُوِيَّاتُ ُ بِيَمِينِهِ ۚ النَّهِ النَّامُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ الزمر

سورة المؤمنون

بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ١ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ ﴿ ٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلْأَكُوةِ فَاعِلُونَ ﴿ ٤ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ ﴿ ٥ ﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ ٦ ﴾ فَمَنِ ٱبْنَعَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ ٧ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ ٨ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ٩ ﴾ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ١ ﴾ ٱلَّذِينَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿ ١ ﴾ ٱلَّذِينَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ ١ ٢ ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ ١ ٢ ﴾ لاحظ: 1) ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ السبعة وتكرار الصلاة في المقطع.

2) إيقاع الحروف باللون البرتقالي في آخر الأيات وبداية الآيات الموالية لها.

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُطْفَة عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقْنَا ٱلنُطْفَة عَلَقَ مَضَغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًنَا وَمُن الْمَعْلِقِينَ ﴿١٤﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُم يَوْمَ لَمُنْ اللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيْتُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّكُم يَوْمَ الْفَقَلَ عَنِ ٱلْخَلْقِ عَافِلِينَ ﴿١٧﴾ ٱلْقِينَا فَوْقَكُم سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ عَافِلِينَ ﴿١٧﴾ ركز على مشتقات [خلق] + [نا: نون التعظيم] و[ثم] في المقطع.

وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآئِقَ وَمَا كُنّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْلِينَ ﴿١٧﴾ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَسَّكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَائِ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿١٩﴾ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتِ مِّن نَجْيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنهَا تَأَكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورٍ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ وَطِبْع لِلْأَكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَأَنْكُمْ فِيها مَنَافِعُ كَثِيرةٌ وَمِنْهَا تَأَكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورٍ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْع لِلْأَكِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِيها مَنَافِعُ كَثِيرةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْفُومُ آعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْفُومُ آعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدُ مَا لَكُم مِنْ إِلَهُ عَيْرُهُمْ أَفَلَا تَتَقُونَ وَلَا اللّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُمْ أَفَلَا لَا عَنْهُ مَا لَكُولُ مِنْ إِلَهُ عَيْرُهُمْ أَفَلًا لَا عَنْ فَوْمِهُ إِلَا عَلَى الْفَالَ الْعَلَا لَهُ إِلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعُونَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَالَةُ لَلْ الْعَلَى اللّهُ ال

الْحَظْ: 1) ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ... ﴿ ١٧ ﴾ و ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا ... ﴿ ٢٣ ﴾.

- 2) [نا: نون التعظيم]: ﴿خَلَقْنَا ﴾، ﴿وَأَنزَلْنَا ﴾، ﴿فَأَسُكُنَّاهُ ﴾، ﴿فَأَنشَأَنَا ﴾، ﴿أَرْسَلْنَا ﴾.
- 3) أكل في ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ و﴿وَصِبْغِ لِّلْأَكْلِينَ ﴿٢٠﴾ و﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾.
  - 4) لما تقرأ ﴿وَعَلَى ٱلْفُلَٰكِ تُحْمَلُونَ ﴾ تذكر بداية قصة نوح عليه السلام. والسفينة.

\*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ مِن مُضْغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَقَةٍ لِنَبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُم مِن بَعْدِ عِلْمٍ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيًّا ... ﴿ ٥ ﴾ الحج

\*\* ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ ١٢ ﴾ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ ١٣ ﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطُفَة عَلَقَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ﴿ ١٢ ﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَة عِظَامًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ خَلَقًا ءَاخَزَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ١٤ ﴾ المؤمنون

\*\* ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًأَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ ... ﴿ ١١ ﴾ فاطر

\*\* ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُرِجُكُمُ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمُّ لِتَبَلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ مِّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبَلُ ۖ وَلِتَبَلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ غافر

- 1) جاء لفظ ﴿ تُرَابِ ﴾ في كل المتشابهات إلا في سورة المؤمنون جاء فيها ﴿ طِينٍ ﴾.
  - 2) جاء لفظ ﴿طِفْلًا ﴾ في الطرفين الحج وغافر.
  - 3) جاء لفظ ﴿شُيُوخًا ﴾ في آخر المتشّابهات الأربع والشيخوخة آخر العمر.
    - 4) تأمل الفرق واربط بين ما كتب بنفس اللون.

# متشابهات: [بطُونِهَا \_ بطُونِهِـ].

\*\* ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسُقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ ... ﴿٦٦﴾ سوة النحل \*\* ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِى ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسُقِيكُم مِّمَّا فِى بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ سوة المؤمنون

الضمير في ﴿ بُطُونِهِ ﴾ في سورة النحل يعود إلى البعض وهو الإناث لأن اللبن منها، فصار تقدير الآية: وإن لكم في بعض الأنعام، ولذلك قال ﴿ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ﴾.

(المصدر: لمسات بيانية)

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ آغَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَاوُا ٱللَّهِ مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّ ثَلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِلْذَا فِي ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِلذَا فِي ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِلذَا فَي عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَيْنَ ﴿٢٦﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا هَرَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ عَلَيْهِ ٱلْفَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا يُنْهُ مِنْ طَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

الاحظ: 1) إيقاع الحروف في: ﴿مِّنْ إِلَهٍ غَيْـرُهُۥ ۚ أَفَلًا ۚ تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِـ،

- 2) وصف الكفار لنبيهم, الأول: ﴿ مَا هَلذَآ إِلَّا بَشَرٌ.. ﴾. الثاني: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ ... ﴾.
- 3) حرفي الراء و الباء المشددة في: ﴿فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبِّ ... ﴾.
- 4) إيقاع الصاد و النون في ﴿ ٱنصُرْ نِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ ٢٦ ﴾ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ ... ﴾.

# متشابهات:

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ بدون الواو وردت فقط في سورة الأعراف.

\*\* ﴿... فَقَالَ يَاقَوْمِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ المؤمنون، قصة نوح. \*\* ﴿... فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ آعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ المؤمنون، قصة هود.

الدخط تطابق لفظ ﴿ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ في القصتين.

# خصوصيات في سورة المؤمنون:

\* ﴿ وَمَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُم يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُم ... ﴿٢٤﴾.

\*\* ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾.

\* \* ﴿ مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ... ﴿٣٣﴾.

\*\* ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ... ﴿٣٨﴾.

\*\* ﴿ فَقَالُوٓا أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيۡنِ مِثْلِنَا وَقَوۡمُهُمَا لَنَا عَلِدُونَ ﴿٤٧ ﴾.

\*\* ﴿ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٣٧﴾ هود

\*\* ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمُرُنَا وَفَارَ ٱلتَّتُّورُ فَٱسۡلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اَتَّنُينِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمُ ۖ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿٢٧﴾ المؤمنون آية هود مبنية على الاختصار وآية المؤمنون مبنية على التفصيل.

فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمُ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى ٱلْفُلُكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّننا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴿٢٨﴾ وَقُل رَّبِ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣٠﴾

- لاحظ: 1) ﴿ اللَّهُ أَكَّ ﴾ في الأينين 27 و28.
- 2) الإشتراك في المعنى في: ﴿مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ ﴾ = ﴿وَمَن مَّعَكَ ﴾.
  - 3) الأقوال: ﴿ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم ﴾ ﴿ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ ، ﴿ وَقُل رَّبِّ ﴾ .
- 4) إيقاع الميم المضمومة والكاف في: ﴿مُنزَلًا مُّبَلَرَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿٢٩﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿حَتَىٰ إِذَا جَآءَ أَمُرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱخْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَۚ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُۥٓ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٤٤﴾ هود

\*\*﴿فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكَ فِيهَا مِن كُلِّ زَوۡجَيۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَأَهۡلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيۡهِ ٱلۡقَوۡلُ مِنۡهُمۡ ۖ وَلَا تُخۡطِبۡنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ﴿٢٧﴾ المؤمنون

- 1) في سورة هود: ﴿حَتَّى ﴾ و﴿ آحُمِلُ ﴾ من المتشابهات اربطهما بحرف الحاء المشترك بينهما، الحاء والهاء من حروف الحلق: الهاء في اسم السورة، هود.
  - 2) في سورة المؤمنون اربط ﴿مِنْهُمَّ ﴾ واسم السورة بالمين فيهما معا.

إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿٣﴾ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا عَاخَرِينَ ﴿٣١﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ آعَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ اللَّهِ مَنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتُرْفَنَهُ مُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا مَا هَاذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّمَّلُكُمْ مِنَا أَلُكُم مِنَا لَكُم مُنْ أَكُم وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُم إِنَّا إِنَّا لَكُوسِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُم إِنَّا إِنَّا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُم إِنَّا إِنَّا لَكُوسِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُم إِنَّا إِنَّا لَكُوسِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلُكُم إِنَّا أَنْكُم وَكُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلُكُم إِنَّا أَنْكُم وَكُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَئِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لِنَاكُم وَكُونَ وَالْمَا أَنَّكُم مُّوسِلُونَ فَيْهُ مَنْ وَكُنْ مُ وَكُنْتُم وَكُونَ وَ ﴿٣٤﴾

لاحظ: 1) إيقاع الهمزة للربط بين الأيات [30، 31، 32].

2) بايقاع ﴿مِّنَ ﴾ والحروف الملونة ﴿مِّنَ إِلَـهٍ غَيْرُهُۥ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ﴾. 3) نفس الحروف في ﴿بَشَرٌ ﴾ و ﴿يَشْرَبُ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلۡأَخِرَةِ وَأَتُرَفَٰنَهُمُ مِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ... ﴿٣٣﴾ المؤمنون \*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَالِمِةِ أَوْلَائِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي ... ﴿٢٣﴾ العنكبوت \*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَائِمِةِ أَوْلَائِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي ... ﴿٢٣﴾ العنكبوت

\*\* ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَلْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَكِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ ١٦ ﴾ الروم تأمل ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ وَ٣٦﴾ إِنَ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ﴿٣٦﴾ إِنَ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ اللّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَبُونِ ﴿٣٩﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَلّهُ وَمِن نَدِمِينَ ﴿٤١﴾ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مُ عُثَاءً فَبُعُدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾ ثُمَّ أَنْ مَنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿٤٢﴾

لاحظ 1) إيقاع التاء في: ﴿إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾. لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾.

- 2) الهاء والياء في: ﴿هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٣٦﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا ...﴾.
  - 3) تشابه بداية الآيتين 37 و 38: ﴿إِنْ هِيَ ...﴾ ﴿إِنْ هُوَ ...﴾.

سورة المؤمنون\_

تأمل إيقاع الكلمات و الحروف المكتوبة بنفس اللون وما تحته سطر.

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿٤٨ ﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٤٩ ﴾ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَهُ مَآ إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿٥٠ ﴾ يَآأَيُّا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٥١ ﴾ وَإِنَّ هَاذِهِ وَأُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَوَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱتَقُونِ ﴿٥٢ ﴾ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱتَقُونِ ﴿٥٢ ﴾ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرَحُونَ ﴿٥٣ ﴾ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣ ﴾ فَنَذَرْهُمْ فِي غَمْرَةِمْ حَتَى حِينٍ ﴿٤٥ ﴾

نفس القاعدة.

# متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُونِ ﴿٩٢﴾ وَتَقَطَّعُوۤاْ أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمُ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ﴿٩٣﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ ۚ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَٱتَّقُونِ ﴿ ٥٢ ﴾ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ ٥٣ ﴾ المؤمنون

- 1) ﴿ فَأَعُبُدُونَ ﴾ الأنبياء يدعون إلى عبادة الله وحده.
  - 2) ﴿فَٱتَّقُونِ﴾ المؤمنون يُأمرون بالتقوى.
- 3) ﴿ وَتَقَطَّعُوا ﴾ بالواو: لأن الخطاب للكافرين، وحالهم متقطع.
- 4) ﴿فَتَقَطَّعُوٓا ﴾ بالفاء: المؤمنون يُؤمرون بالتقوى فمنهم من يستجيب ومنهم لايستجيب اي يظهر التقطع بعد الأمر.
  - 5) الهمزة في ﴿كُلُّ إِلَيْنَا ﴾ تسبق الحاء في ﴿كُلُّ حِزْبِ ﴾.

سورة المؤمنون ـ

فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَىٰ حِينٍ ﴿٥٥﴾ أَيَحْسَبُونَ أَنْمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي اَلْخَيْرَتِ بَل لَا يَشَعُرُونَ ﴿٥٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَيّم لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا ءَاتَواْ وَاللّهُمُ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿٥٦﴾ وَالَّذِينَ هُم بِرَيّم لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ وَالَّذِينَ يُؤْنُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُومُم وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّمْ رَجِعُونَ ﴿٦٦﴾ أَوْلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ قُلُومُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٣٦﴾

\_ تتبع ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ الأربعة + ﴿أُوْلَـٰعِكَ ﴾.

\_ لاحظ ما قبل لفظ ﴿رَبِّهُ ﴾ في كل آية على حدة: \*\* ﴿... خَشِّيةٍ رَبِّهِ ... (٥٧ ﴾.

\*\* ﴿... بَايَاتِ رَبِّمْ ...﴿٥٨﴾.

\*\* ﴿ .... بِرَيِّمْ ...﴿ ٥٩ ﴾.

بَلُ قُلُوبُهُمْ فِى غَمْرَةٍ مِّنَ هَاذَا وَلَهُمْ أَعُمَّلٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴿٦٣﴾ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَا مُتَرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَّرُونَ ﴿٦٤﴾ لَا تَجَّرُواْ الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدُكَانَتُ ءَايَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ مَسْمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٦٧﴾ أَفَلَمُ يَدَّبَرُواْ الْقُوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾

لاحظ: 1) الإشتقاق في الآيتين 63 و 64: ﴿أَعْمَالٌ ﴾، ﴿عَمِلُونَ ﴾، ﴿يَجُّرُونَ ﴾، ﴿لَا تَجُّرُواْ ﴾.

2) الكاف والصفيرية في ﴿... أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ﴿٦٦﴾ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا ... ﴿٦٧﴾.

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ... أَمْ جَآءَهُم ﴾ ﴿ أَمْ لَمْ يَعُرِفُواْ ﴾ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾ ﴿ أَمْ تَسْلَهُمْنَ ﴾ ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ ... الخ

أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨ ﴾ أَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿٢٩ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِبَّةُ بَلَ جَآءَهُم بِٱلۡحَقِّ وَأَكْثَرُهُمۡ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٧ ﴾ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَهُمُ لَلْمَتَ يَعُولُونَ بِهِ عِبَّةُ بَلَ جَآءَهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٧ ﴾ وَلَو ٱتَبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوآءَهُمُ لَلْمَا وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ ﴿٧٧ ﴾ أَمْ لَلْسَمَا وَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرَضُونَ ﴿٧٧ ﴾ أَمْ تَسْتَقِيمٍ ﴿٧٧ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٧ ﴾ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنكَكِبُونَ ﴿٧٤ ﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧٤ ﴾ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنكَكِبُونَ ﴿٤٧ ﴾

لاحظ: 1) بداية الآيات الخمس الأولى بالسؤال والأخيرتين بالتوكيد:

وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَٰطِ لَنَكِبُونَ ﴿٧٤﴾ ﴿وَلَوْ رَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلَّهُواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٧﴾ حَتَّى إِذَا فَيَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي آَنشَاً لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

للربط بين 1) الأينين 74 و 75: لام القسم في ﴿لَنَاكِبُونَ ﴾ و ﴿لَّالَجُّواْ ﴾ + لام ﴿وَلَوْ ﴾ قبلها.

2) الآيتين 75 و76: إيقاع ما في ﴿مَا بِهِم ﴾، ﴿فَمَا ٱسْتَكَانُواْ ﴾، ﴿وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴾.

3) الآيتين 76 و77: إيقاع التاء في ﴿ٱسۡتَكَانُواْ ﴾، ﴿يَتَضَرَّعُونَ ﴾، ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا ﴾.

4) الأيتين 77 و 78: إيقاع الشين شقيقتها السين والصاد في:

﴿ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ ٧٧﴾ وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأً لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ ﴾.

وَهُو ٱلَّذِى أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُلَرَ وَٱلْأَفِّدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾ وَهُو ٱلَّذِى يُحَى وَيُعِيتُ وَلَهُ آخَتِلَفُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٨﴾ بَلُ وَالْيَهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٩﴾ وَهُو ٱلَّذِى يُحَى وَيُعِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٨﴾ لَقَدُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوْلُونَ ﴿٨٨﴾ قَالُواْ أَعِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرابًا وَعِظَمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٨﴾ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَآ إلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ قُل لِّمَنِ ٱللْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾ قُلُ مَن ۚ رَبُّ ٱلسَّمَلُوتِ ٱلسَّبِعِ وَمُونَ ﴿٨٨﴾ قُلُ مَن ۚ رَبُّ ٱلسَّمَلُوتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٨﴾ قُلُ مَن أَبِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٨﴾ قُلُ مَن أَبِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٨﴾ قُلُ مَن أَبِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٨٨﴾ قُلُ مَن أَبِيدِهِ مَلَكُوثُ كُلِّ فَيْنَا لَكُونَ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ مَا لَكُونُ لَكُونَ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلُ مَا أَنَا فَالَى اللَّهُ عَلَى مَا لَوْلَ الْكُونُ وَلَا مِن لِللَهُ عَلَى مَا لَهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى مَا لَا عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيقُولُونَ لِللَّهِ قُلُونَ لِللَّهُ قُلُ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ سَيقُولُونَ لِللَّهُ قُلُ مَنْ أَنْ فَالَى الْمَالَعُولُونَ لَيْلُولُونَ لِلللْمَالَةُ مَنْ الْمُؤْلُونَ لِللْمَالِمُ لَلْمُونَ الْمُؤْمِنُ وَمُونَ لِيَالِمُ لَنَهُ مُنَا لَمُونَ اللْمُونَ الْمُونَ الْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ لَوْنَ لِلللْمُونَ الْمُؤْمُ لَا مُؤْمُ لَا مُؤْمِلُونَ لِيلَا لَهُ لَلْمُونَ الْمُؤْمُ لَلُونُ لِللَّهُ وَلَا لَعُرْسُونَ الْمُونَ الْمُؤْمُ لُونَ لِللْمُونَ الْمُؤْمُ لُونَ اللْمُؤْمُ لَا مُعُلِمُ الْمُؤْمِ لَلْمُؤْمِلُونَ لِلْمُؤْمُ لَا مُؤْمُ لَا مُؤْمُ لَعُلِمُ لَا مُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ لَوْمُ لَا أَلَا لَا لَهُ لَا مُعْلَى اللْمُؤْمُ لَا مُؤْمُ لَا لَلَهُ لَا لَاللَهُ لَا

لاحظ: 1) ﴿وَهُوَ ٱلَّذِي﴾ الثلاثة والأسئلة الثلاث ﴿قُل لِّمَنِ ﴾ ﴿قُلْ مَنْ ﴾ ﴿قُلْ مَنْ ﴾ والأجوبة الثلاثة. ﴿ مِنْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا ﴾.

[الكلمات الثلاث تفيد في تثبيت ﴿مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ﴾ (متشابهة)].

2) إيقاع حرف اللام في: ﴿أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ ٨ ﴾ بَلِ قَالُواْ ﴾. وحرف العين في: ﴿لَمَبُعُوثُونَ ﴿ ٨ ﴾ لَقَدُ وُعِدُنَا ﴾.

3) الموت في: ﴿ يُحَى م وَيُمِيثُ ﴾ و ﴿مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا ﴾.

سورة المؤمنون

\*\* ﴿ أَيعِدُكُمْ أَتَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَتَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ المؤمنون

\*\* ﴿ قَالُوٓاْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا ۚ وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَاذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ المؤمنون

\*\* ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ اْ أَعِذَا كُنَّا ثُرَابًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخۡرَجُونَ ﴿٦٧ ﴾ لَقَدُ وُعِدُنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مُخَرَجُونَ ﴿٦٧ ﴾ لَقَدُ وُعِدُنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذًا إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨ ﴾ النمل

اللحظ: 1) التطابق في آيتي المؤمنون بالنسبة لِـ ﴿مِثُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا ﴾.

\_ في الأولى ﴿مُّخْرَجُونَ ﴾ وفي الثانية وَلَمَبْعُوثُونَ ﴾.

2) لم يأت لفظ عظام في سورة النمل ﴿أَءِذَا كُنَّا تُرَربًا وَءَابَآؤُنَآ ﴾ (قل: النملة تسكن في التراب و ليس فيها عظام).

3) تقديم ﴿ نَحُنُ وَءَا بَا وَ نَا ﴾ في المؤمنون لأن القول هو المقصود في السياق:
 ﴿ بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ اللَّ وَلُونَ ﴿ ٨١﴾

\_ في سورة النمل قدمت أصغر كلمة، ﴿هَاذَآ ﴾ (صغيرة كصغر النمل).

سَيَقُولُونَ لِلَّةِ قُلُ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلُ أَتَيْنَهُمْ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٩٠﴾ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـةٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـةٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَضِفُونَ ﴿٩٢﴾ فَل رَّبِ إِمَّا تُربِينِي اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾ فَل رَّبِ إِمَّا تُربِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ فَل رَّبِ إِمَّا تُربِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ فَل رَّبِ إِمَّا تُربِينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ ﴾

لاحظ: 1) إيقاع الهمزة و الحاء في ﴿فَأَنَّىٰ تُسۡحَرُونَ ﴿٨٩﴾ بَلُ أَتَيۡنَهُم بِٱلۡحَقِّ ﴾.

- 2) إيقاع الذال في آخر الآية 90 وبداية الآية 91.
- 3) إيقاع العين و الميم في ﴿عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.
- 4) اشتراك الشهادة و الرؤية في المعنى: ﴿وَٱلشَّهَادَةِ ﴾، ﴿تُرِيِّي ﴾ للربط بين الآيتين 92 و 93.

# <u>متشابهات:</u>

\*\* ﴿ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـهَ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَـهُ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمُ عَلَىٰ بَعْضٍ مُ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ ٩١﴾ المؤمنون

\*\* ﴿ عَالِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٩٢ ﴾ المؤمنون

\_ في الآية 91 ﴿وَلَعَلَا ﴾ وفي الآية 92 ﴿فَتَعَلَّىٰ ﴾. لاحظ الصفيرية في ﴿سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾.

قُل رَّبِ إِمَّا تُرِيِّى مَا يُوعَدُونَ ﴿٩٣﴾ رَبِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ﴿٩٤﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن تُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ﴿٩٥﴾ آدْفَعُ بِٱلَّتِي هِي أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿٩٦﴾ وَقُل رَّبِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿٩٧﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ آرْجِمُونِ ﴿٩٩﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّ إِنَّا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَآئِم بَرْزَحٌ إِلَى يَوْم يُبْعَثُونَ ﴿٩٩﴾ لَعَلِي قَامِلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّ

لاحظ: 1) الآيات التي جاء فيها لفظ ﴿رَبِّ ﴾.

2) فعل [رأى] في الآيتين 93 و95: ﴿تُرِيَنِّي﴾ و ﴿تُرِيَنِّي﴾

3) إيقاع الحروف في آخر كل آية والآية موالية لها.

لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاتِلُهَا وَمِن وَرَاَيْهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٠٠﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿١٠١﴾ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ وَمُن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ وَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَمَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ اللَّهُ وَمُن خَفَتُ مَوَزِينُهُ وَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِي جَمَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿١٠٣﴾ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّالُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

لاحظ إيقاع الخاء ويوم في آخر الآية 100 وبداية الآية 101.

تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ﴿٤٠١﴾ أَلَمْ تَكُنْ ءَايَنِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ﴿١٠٥﴾ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٠٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿١٠٨﴾ وَاللَّهُونَ ﴿١٠٨﴾ وَاللَّهُونَ ﴿١٠٨﴾ وَاللَّهُونَ ﴿١٠٨﴾ وَاللَّهُونَ ﴿١٠٨﴾ وَاللَّهُونَ وَبُنَا فَاعْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُنَا وَأَنتَ حَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿١٠٩﴾ فَأَنَّتُهُ هُمُ ٱلْفَآغِرُونَ ﴿١١٨﴾ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآغِرُونَ ﴿١١١﴾

﴿ خَيْرُ ﴾ و ﴿ سِخْرِيًّا ﴾ يشتركان في ثلاث حروف.

# روابط الآيات

سور، النور: ص 2

الفرقان: ص 12

الشعراء: ص 19

النمل: ص 41



إعداد: وفاء علوي

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

سُورَةٌ أَ تَوْلَنَهَا وَفَرَضَنَهَا وَأَنَوَلَنَا فِيهَ أَ ءَايَاتُ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجَادُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم مِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَالِيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢ ﴾ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكَةً وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٣ ﴾

ركز على إيقاع النون والزاي في بداية السورة الكريمة. و ﴿ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ في فاصلتي الآيتين 2 و 3.

وَالَّذِينَ يَرُمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءَ فَآجُلِدُوهُمُ ثَمَانِينَ جَلَدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَوَا لِللَّا اللَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾ وَاللَّذِينَ يَرُمُونَ أَزْوَ جَمُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ ثِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اللَّهُ إِنَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ ثِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن الشَّه عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَ ثَنَ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِن اللَّهُ عَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِن اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِن اللهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِن اللهُ عَضَبَ اللهِ عَلَيْهَ إِن كَانَ مِن اللهُ عَلَيْهُ إِن كَانَ مِن اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِن اللهُ عَلَيْهِ إِنْهُ مُ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهُ تَوَابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَلُولًا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللّهَ تَوَابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

لاحظ ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في بداية الآيات [4، 5، 6] و ﴿ عَلَيْهِ ﴾، ﴿ عَلَيْهَا ٓ ﴾، ﴿ عَلَيْكُمْ ﴾ في الآيات [8، 9، 10].

<sup>1)</sup> تأمل ترتيب الآيات التي تبدأ بِ ﴿ وَلَوْلَا ﴾ أو ﴿ لَّوَلَوْ لَا ﴾ .

<sup>2)</sup> لاحظ ﴿عَظِيمٌ ﴾ في فاصلة الآيات [11، 14، 15، 16].

سورة النور

وَلُوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلُتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكُلَّم بَهُذَا سُبَحَننَكَ هَلذَا بُهُتَلنَّ عَظِيمٌ (١٦ ) يَعِظُكُمُ اللَّهُ الْعَوْدُواْ لِمِثْلِهِ عَلَيمٌ حَكِيمٌ (١٨ ) وَيُعِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ (١٨ ) وَيُعِينُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَليمٌ حَكِيمٌ (١٨ ) إِنَّ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ عَلَيمٌ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ لَا تَعْلَمُونَ (١٩ ) وَلَوْلا فَصْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَءُوفٌ رَحِيمٌ (٢٠ ) وَأَنْ اللَّه يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ يَوْنُونُ اللَّهُ يَرَكِي مَن يَشَاعً يَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلُولُ اللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢ ) وَلا يَتْفُولُوا وَلَيْصَفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ وَاللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَحِيمٌ وَاللَّهُ عَلَولُوا اللَّهُ عَلَيْمٌ وَاللَّهُ عَفُورٌ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَولُولُ اللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَى الللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيمٌ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَا وَلَولُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الل

2) الحروف في ﴿ مُتَدَّنَ عَظِيمٌ ﴿ ١٦ ﴾ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

3) الباء في ﴿أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧ ﴾ وَيُبِيِّنُ ٱللَّهُ ﴾.

4) الحاء في ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ ﴾.

5) النهيين في بداية الآيتين 21 و22 ﴿لَا تَتَّبِعُواْ ﴾ و ﴿وَلَا يَأْتُلِ ﴾.

# متشابهات في السورة:

وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَا فَالُواْ هَاذَآ إِفَكْ مُّبِينٌ ﴿١٢﴾ لَوَلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأُوْلَا غِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٤﴾ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بَهٰذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ لَنَآ أَن تَتَكَلَّمَ بَهٰذَا سُبْحَانَكَ هَاذَا بُهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿١٦﴾ وَلَوْلَا فِضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾ وَلَوْلَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

<sup>1)</sup> حدد في ذهنك موضع هذه الآيات الكريمات في مصحفك. ركز على ترتيبها.

<sup>2)</sup> التاء في ﴿ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٠ ﴾ تسبق الراء في ﴿ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٢٠ ﴾.

\*\* ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ ﴾ النور \*\* ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٥٩ ﴾ النور \*\* ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٩٥ ﴾ النور \*\* ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٦٦ ﴾ النور \*\* ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٦٦ ﴾ النور المتشابهة الأولى في بداية السورة والثلاث الأخيرة في آخرها.

# متشابهات النور:

\*\* ﴿... وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

\*\* ﴿... وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

\*\* ﴿... وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

\_ للتفريق بين الأولى و الثانية:

السين في ﴿سَمِيعٌ ﴾ تسبق الواو في ﴿وَسِعٌ ﴾.

\_ لتكوين الصورة الذهنية للثلاث: في الطرفين (سَمِيعٌ).

1) ركز على إيقاع الباء في آخر الآية 25 وانتشارها في الآية 26 ووسط الآية 27.

2) في الآية 26 الحديث على الأزواج. والزوجين يسكنان في بيت. وفي الآية 27﴿يُبُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ لتعزيز الربط بين الآيتين.

متشابها<u>ت</u>

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُونَ ۚ ﴾ و ﴿ وَرِزَقٌ ﴾ في ﴿ … مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيمٌ ﴿ ٢٦ ﴾ كي لا نقول ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾. سورة النور

يَنَآيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡبِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۤ ذَالِكُمۡ خَيْرٌ لَّكُمۡ لَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡ وَإِن قِيلَ لَكُمۡ اَرْجِعُواْ لَعَلَّكُمۡ تَذَخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡ وَإِن قِيلَ لَكُمُ اَرْجِعُواْ فَالَّاكُمُ تَذَخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ فَالَّا عُمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ مَسۡكُونَةٍ فِيهَا مَتَعُ لَكُمۡ وَٱللّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمۡ مَسۡكُونَةٍ فِيهَا مَتَعُ لَكُمۡ وَٱللّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمۡ مَسۡكُونَةٍ فِيهَا مَتَعُ لَكُمۡ وَٱللّهُ يَعۡلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكۡتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمۡ وَيَعَالَمُ مُنَا تُعْمَلُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿٢٩﴾ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبُصَرِهِمۡ وَلَاكُ أَزْكُىٰ لَهُمۡ إِنَّ ٱلللّهُ خَبِيرُ بِمَا يَصۡعَونَ ﴿٣٩﴾ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَعُضُواْ فُرُوجَهُمۡ ذَلِكَ أَزْكُىٰ لَهُمۡ إِنَّ ٱلللّهُ خَبِيرُ بِمَا يَصَعَعُونَ ﴿٣٩٠﴾

لاحظ: 1) بداية الآيتين 27 و 30 ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ و ﴿ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

2) فعل [دخل] في ﴿لَا تَدْخُلُواْ ﴾ ﴿فَلَا تَدْخُلُوهَا ﴾ ﴿أَن تَدْخُلُواْ ﴾.

4) الحروف المشتركة بين ﴿تَعۡمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ٢٨ ﴾ لَّيْسَ عَلَيْكُمۡ ... ﴾.

قُدَّم ﴿ بِمَا تَعَمَلُونَ ﴾ على ﴿عَلِيمٌ ﴾ لأن ورد قبله كَثيرًا مما يجب على المؤمنين عمله (التوجيهات الربانية).

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنَ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠ وَقُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُضْنَ مِنَ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِينَ أَوْ عَابَآعِنَ أَوْ عَابَآعِ بُعُولَتِينَ أَوْ وَلَي يُعْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِينَ أَوْ عَابَآعِنَ أَوْ عَابَآعِ بُعُولَتِينَ أَوْ إِخْوَنِينَ أَوْ يَبْتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِينَ أَوْ عَابَمَاعُ فَوْ اللَّهُ وَلَتِينَ أَوْ إِخْوَنِينَ أَوْ يَبْتَهُنَّ أَوْ يَبْتَهُنَّ أَوْ يَبْتَهُنَّ أَوْ يَبْتَهُنَ أَوْ يَبْتَهُنَ أَوْ يَخْوَرِينَ أَوْ يَبْتَهُنَ أَوْ يَبْتِينَ أَوْ يَبْتَهُ إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن الرِّجَالِ أَوِ الطِّفُلِ اللَّيْنِينَ لَمْ يَظُهُرُواْ عَلَى عَوْرَتِ اللِّسَآةِ عَلَيْمُ وَلَا يَشَعِينَ عَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفُلِ اللَّهُ مِن عَلَيْ عَوْرَتِ اللِّسَآةِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِن يَعْتَمِ أَوْ لِللَّهُ مِن يَعْتَجِمُ اللَّهُ مِن وَيُواْ إِلَى اللَّهُ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱللَّهُ مِن لِيَتَهِنَ عَيْرَ أَوْلِي اللَّهُ فِينَ مِن زِينَتِينَ فَوْرُونَ إِلَى اللَّهُ عَمِيعًا أَيُّهُ ٱللَّهُ وَاللَّهُ مِن لِينَتِينَ فَوْرُونَ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَوْرَتِ اللَّهُ مِن وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِمُ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالِ

اربط بالحاء بين الآيتين 31 و32 ﴿لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْلَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ ﴾.

#### متشابهات:

<sup>\*\*﴿...</sup> وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآئِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ ...﴿٣٢﴾ النور إِخْوَنِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ ...﴿٣٢﴾ النور

<sup>\*\*﴿</sup>لَّا جُنَاحَ عَلَيْنَ فِي ءَابَآئِنَ وَلَا أَبْنَآئِنَ وَلَا إِخْوَانِينَ وَلَا أَبْنَآءِ إِخُوانِينَ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَاتِينَ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوانِينَ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوانِينَ وَلَا أَبْنَآءِ أَخُوانِينَ وَلَا أَبْنَآءِ أَنْكُونَ وَلَا أَبْنَآءِ أَنْكُونَ وَلَا أَبْنَآءِ أَنْكُونَ وَلَا أَبْنَآءِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾ الأحزاب

- 1) حرف الواو الرابط بين الأيتين 32 و 33 ﴿ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٣٣ ﴾ وَلَيَسْتَعُفِفِ ﴾ يُفيد أيضا في تثبيت ﴿ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ يُفيد أيضا في تثبيت ﴿ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ .
  - 2) في الآية 33 أمرين: ﴿فَكَاتِبُوهُمُ ﴾ و﴿وَءَاتُوهُم ﴾ ونهي: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ ﴾.
- 3) لاحظ 2 ﴿من ﴾ في الآية 33. و2 ﴿من ﴾ وانتشار الميم في الآية 34. تصور أن هذه الميمات ثقب يخرج منها النور لتتذكر آية النور بعدها، الآية 35.

# متشابهات في سورة النور:

\*\* ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ 
\*\* ﴿ لَقَدُ أَنزَلْنَا عَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٦﴾ 
لاحظ التفصيل في الآية الأولى والإختصار في الثانية. (الأولى أطول).

وَلَقَدُ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمۡ عَايَٰتٍ مُّبَيِّنَتٍ وَمَثَلَا مِّن ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمۡ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٣٤﴾ وَاللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٌ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوكَبٌ دُرِّيُ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيِّتُهَا يُضِيَءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسُهُ نَالَ كَوْرَعَ مَن يَشَاعُ وَيَصْرِبُ ٱللّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاشِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فَورْ عَلَى نُورٍ مَهُ مَن لَللهُ لَنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ ٱللّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاشِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللّهُ أَن ثَرْفَعَ وَيُذَكّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ لِيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ ﴿٣٦﴾

- 1) للربط بين ﴿ عَايَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ ﴾ و﴿ نُورُ ﴾ إن شأت قل: # الآيات البينات نور من الله #.
  - 2) لاحظ إيقاع الياء في: ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ٣٥ ﴾ فِي بُيُوتٍ ﴾.

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا اَسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَآ لَهُ مِهُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ الزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَاللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَاللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ وَاللَّهُ مَلِ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضَلِهِ وَاللَّهُ يَرَزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمُ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَآءً حَتَى إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَقَلُهُ حِسَابِهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِيّ شَيئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندَهُ فَوَقَلُهُ حِسَابِهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِيّ شَيئًا وَوَجَدَ اللَّهُ عَندَهُ فَوْقَهُ عَسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِيّ يَعْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْرُ ﴿ ﴿٤٤﴾ يَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُدُ يَتَهُ مَا لَهُ وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿ ٤٤﴾

لاحظ: 1) إيقاع ﴿وَٱلْأَصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ ﴾.

2) الحاء و السين ف للربط بين الآيات [38، 39، 40].

#### متشابهات:

\*\* ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَهِمٍ أَعُمَلُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ... ﴿١٨ ﴾ إبراهيم \*\* ﴿وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمَّانُ مَآءً ... ﴿٣٩ ﴾ النور

- 1) لاحظ الزيادة في متشابهة سورة إبراهيم ﴿مَّثَلُ ﴾ و ﴿بِرَيِّمْ ﴾.
  - 2) اربط بالميم في ﴿ كُرْمَادٍ ﴾ وفي اسم السورة إبراهيم.

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِيٍّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدُ يَرَهَا وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللّهُ لَهُ فُورًا فَمَا لَهُ مِن فُورٍ ﴿٤٠﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيرُ صَلَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ أَنَّ اللّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيرُ صَلَقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٤﴾ اللّهُ تَرَ وَاللّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَ اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٤﴾ اللّهُ تَرَ وَاللّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَلُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٤﴾ اللّهُ تَرَ وَاللّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤٢ مُنَ يَلْلُهُ مُن يَلْكُهُ وَكُمًا فَتَرَى الْوَدُق يَغُرُبُ مِن خِلَالِهِ وَيُنزِلُ مِنَ اللّهُ يَرْجِى سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُ مُن يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءً عَن مَّن يَشَاءً عَن مَّن يَشَاءً عَيكُاهُ مِن اللّهُ مِن عَمْلُهُ مَا مُعَلِلُهُ عَلَيْهُ مِن عَمْلُولُ فَي مِن عِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءً عَلَى مَن يَشَاءً عَلَى الللّهُ بَصَر ﴿ وَلَا لَهُ وَلَي عَلَى اللّهُ السَّمَاءُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَرَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ السَالِهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلُولُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

- 1) اربط النور بالروية: ﴿ لَمْ يَكَدُ يَرَهُا أَ ... نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ ﴿٤٠ ﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ... ﴾.
  - 2) لاحظ بداية الآيتين 41 و 43 بِ: ﴿ أَلَمْ تَرَ ٱللَّهُ ... ﴾.
  - 3) لاحظ لام الملكية في: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ و ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

\*\*﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنَ خِلَاهِ ...﴿٤٣﴾ النور

\*\* ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۗ .... ﴿ ٤٨ ﴾ الروم

بعد ﴿فَتُثِيرُ ﴾ لا تقول ﴿ثُمَّ ﴾.

\*\*﴿... فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ...﴿٤٣﴾ النور \*\*﴿... فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ۖ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ٓ ...﴿٤٨﴾ الروم

اربط بالنون بين ﴿وَيُنَزِّلُ ﴾ واسم السورة، النور.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُق يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُعْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءً يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ السَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءً يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَبْصُلِ ﴿ 23 ﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ فِالْأَبْصُلِ ﴿ 28 ﴾ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ مَا يَشَقِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَعْنِي اللَّهُ مَا يَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ 28 ﴾ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنُهُم مَن يَشَقِيمٍ ﴿ 23 ﴾ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنُهُم مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسَتَقِيمٍ ﴿ 23 ﴾ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنُهُم مِن يَشَاءُ إِلَىٰ وَمَآ أُولَٰ يَكُلُ مَن يَعْولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنُهُم مِن يَشَاءُ إِلَىٰ وَمِرَاطٍ مُّسَتَقِيمٍ ﴿ 23 ﴾ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنُهُم

اللحظ إيقاع 1) الباء في ﴿الْأَبْصَارِ ﴿٤٣ ﴾ يُقَلِّبُ ﴾ و ﴿لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴾.

2) قافان يتبعهما بائان في: ﴿مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦ ﴾ وَيَقُولُونَ ءَامَنّا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ ﴾. ولما تقرأ صراط مستقيم. فكر في الطاعة: ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٦ ﴾ وَيَقُولُونَ ءَامَنّا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ﴾.

\* \* ﴿ بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ ﴿٤٧ ﴾ النور. فريدة في القرآن الكريم.

وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنُهُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أُوْلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧ ﴾ وَإِذَا دُعُواْ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿٤٩ ﴾ أَفِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَجِيفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهِ وَرَسُولُهُ وَيَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ اللّهُ لَوْمِنَ ﴿١٥ ﴾ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ اللّهُ لَحُونَ ﴿١٥ ﴾ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ لِيَحْمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَائِكَ هُمُ اللّهُ لَحُونَ ﴿١٥ ﴾ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ لَئِنَ أَوْلَائِكَ هُمُ اللّهُ لَهُمْ وَنَ ﴿٢٥ ﴾ وَمَن يُطِع اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَلُونَ وَمَ وَمِن يُطِعِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَلُونَ وَمُ وَمَنَ يُطِعُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَيَتَقُوهُ وَالْوَلَ هُمُ اللّهُ وَلَائِكُ مُ مُ اللّهُ وَلَائِكَ هُمُ اللّهُ وَمُولُوا فَى وَلَوْلُولُ وَالْمُونَ ﴿٣٥ ﴾ وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَمْدَ أَيْمَائِمَ لَوْنَ أَمْونَ وَمُ وَمَنَ يُعْرُونَا أَنْ اللّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٣٥ ﴾

لاحظ: 1) مشتقات ﴿أَطَاعَ﴾ في الآيات [47، 51، 52، 53].

2) إيقاع المهمزة في: ﴿ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ ٤٩ ﴾ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ آرُتَا بُواْ أَمْ يَخَافُونَ ﴾ ووهُمُ ٱلْفَآئِرُونَ ﴿ ٥٢ ﴾ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَمُدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرَتَهُمْ ﴾.

وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهۡدَ أَيۡمَنهِمۡ لَئِنَ أَمَرۡتَهُمۡ لَيَخۡرُجُنَّ قُل لَّا تُقۡسِمُواْ بِاللّهِ جَهۡدَ أَيۡمَنهِمۡ لَئِنَ أَمَرۡتَهُمۡ لَيَخَرُجُنَّ قُل لَا تُقۡسِمُواْ بِاللّهِ مَعۡرُوفَةٌ أَوْلَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُمُ تَعۡمَلُونَ ﴿٥٥﴾ وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ وَان تُطِيعُوهُ تَهۡتَدُواْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ الْمُبِينُ ﴿٥٥﴾ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِى الْأَرْضِ كَمَا السَتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمۡ وَلَيۡمَكِّنَ لَهُمۡ دِينَهُمُ الَّذِى ارْتَضَىٰ الصَّالِحَاتِ لَيَسۡتَخُلِفَنَهُمۡ فِى الْأَرْضِ كَمَا اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللهُ الل

2) إيقاع الحروف في ﴿وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿٤٥﴾ وَعَدَ ٱللَّهُ ﴾.

﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ صيغة فريدة في القرآن الكريم: لفظ ﴿ مِنكُمْ ﴾ جاء بين الإيمان والعمل الصالح. اربطه بالنور يفرق بين الضياء والظلام.

متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup>وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿٩﴾ المائدة \*\* ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمٌ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسۡتَخَلِفَنَّهُمۡ فِى ٱلْأَرْضِ …﴿٥٥﴾ النور \*\* ﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ الفتح

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّالِ وَلَبِشِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾ يَآثَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتُّذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتُّذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مَلكَتُ أَيْمَانُكُمْ وَٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنكُمْ قَلْتُ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِنكُمْ وَلاَ عَلَيْمُ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَتُ مُورَتٍ لَكُمُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْمٍ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْمُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَتُ مُولَاتٍ لَكُمُ ٱللَّيْ يَلْتُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨٥﴾ عَلَىٰ بَعْضَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيْلَتُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هُمَا مَلَى مَعْضَ كَذَلِكَ يُبِينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلأَيْلَتُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هُمَا مَلَى مَعْضَ كُونَ لِكَهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هُمُ مَلَى مُعْوَلَ لَكُولُونَ لَعَلَى مَعْدِمُ مَا عَلَيْهُ مَاللَهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هُمُ مَاللَهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ ٱللَّهُ عَلَيمٌ حَكِيمٌ هُمُ عَلَى مَعْدِمُ لَا عَلَيْهُ مَاللَهُ عَلَيمٌ مَلَامً عَلَيمٌ مَعْ مَن عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيمٌ عَلَيْمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَى مَعْفِقَ لَاللَهُ عَلَيمٌ عَلَى عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَى عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَى عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمُ عَلَيمُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ عَلَيمٌ

تتبع ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر!

يَنَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَّذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَتَلْغُواْ الْحُلُمْ مِنكُمْ قَلَتُ مَرَّتٍ مِّن قَبْلِ صَلَوْةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ الْعِشَآةِ ثَالَثُ عَـوْرَتٍ لَكُمُ الْأَيْتُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْمُ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ طَوّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ كَذَالِكَ يُمِينُ اللّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٥٩ ﴾ وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِّسَآءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَالِكَ يُمِينُ اللّهُ لَكُمْ عَلَيْتُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٥٩ ﴾ وَالْقَوْعِدُ مِنَ النِسَآءِ الَّذِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَى اللّهُ لَكُمْ عَلَيمٌ حَرَيعٌ وَلا عَلَى الْمُعْمِى حَرَيعٌ وَلا عَلَى اللّهُ سَمِيعٌ عَلَيمٌ ﴿ ٢٠ ﴾ يَنْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُعْمِى حَرَجٌ وَلا عَلَى اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٠ ﴾ يَنْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمُعْمَىٰ حَرَجٌ وَلا عَلَى اللّهُ لَكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَلَيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إَنْ يَشْعَفِفُنَ خَيْلُ اللّهُ لَكُم اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن عَيْلُمُ مُ أَوْ بُيُوتِ عَلَيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَوْ بُيُوتِ أَنْ قَلْمُ اللّهُ لَكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَى اللّهُ مَنْ عَلَيْكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَوْ بُيُوتِ أَوْ بُيُوتِ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَلُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

1) لما تقرأ ﴿ ٱلْأَطْفَالُ ﴾ في الآية 59، تذكر المُسِنَّات، أي ﴿ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ والآية 60.

2) اربط بالسين و العين بين ﴿ يَسْتَعُفِفُنَ ﴾ والفاصلة ﴿ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾.

# متشابهات في سورة النور:

\*\* ﴿... وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

\*\* ﴿... وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

\*\* (... وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)

\_ للتفريق بين الأولى والثانية:

السين في ﴿سَمِيعٌ ﴾ تسبق الواو في ﴿وَسِعٌ ﴾.

\_ لتكوين الصورة الذهنية للثلاث:

في الطرفين: ﴿ سَمِيعٌ ﴾ وفي الوسط ﴿ وَاسِعٌ ﴾.

# متشابهات في الآية:

\*\* ﴿ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ ﴾ النور

\* \* ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآَيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ٥٨ ﴾ النور

\*\* ﴿كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَا يَلْتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾ النور

( \* ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ٦٦ ﴾ النور

المتشابهة الأولى في بداية السورة والثلاث الأخيرة في آخرها.

﴿... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأَكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنَ عِندِ اللّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُمِيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الْأَيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿1٦﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللّهُ لَكُمُ الْأَيْنِ عَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذَهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَّذُونُونَ إِنَّا اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذَهَبُواْ حَتَّىٰ يَسْتَّذُونُونَ إِنَّا اللّهُ إِنَّ اللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا السَّقَٰذُونَ لِبَعْضِ شَأْنِهُم فَأَذَن لِمّن شِئْت يَسْتَّذُونُونَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٦٢﴾ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَا قَدْ يَعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ عَلُولًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَلِّونُ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

- 1) لما تقرأ ﴿جَمِيعًا ﴾61، تذكر ﴿أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ 62، كذلك ﴿فَإِذَا دَخَلُتُم ﴾ 61، و ﴿لَّمْ يَذْهَبُواْ ﴾ 62. (معنى دخل ضد معنى ذهب).
  - 2) للربط بين الآيتين 62 و 63 ﴿ لَمْ يَذُهَبُواْ ﴾ و ﴿ يَتَسَلَّلُونَ ﴾ = يذهبون خُفية.
  - 3) ركز على لفظ أمر في: ﴿أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ و ﴿ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٢ ﴾ في الآيتين 62 و 63.
    - 4) لاحظ إيقاع الحروف في: ﴿ أَلِيمٌ ﴿ ٦٣ ﴾ أَلَّا إِنَّ ... ﴿ ٢٤ ﴾.

لَّا تَجْعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًاْ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمُ لِوَاذَاْ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ آن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلاَ إِنَّ لِللّهِ مَا فِي ٱللّهَ مَا لِيّهِ فَيُنَبِّهُم بِمَا عَمِلُواً لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّهُم بِمَا عَمِلُواً وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿٦٤﴾

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ١ ﴾

ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلُكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا ﴿٢﴾ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقَدِيرًا ﴿٢﴾

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ ءَالِهَةً لَّا يَخۡلُقُونَ شَيَّا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرَّا وَلَا نَفۡعًا وَلَا يَمۡلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ ضَرَّا وَلَا نَفُعًا وَلَا يَمۡلِكُونَ مَوۡتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

لاحظ: 1) 5 أخبار عن الله عز وجل في بداية السورة:

﴿ٱلَّذِي نَزَّلَ ﴾، ﴿ٱلَّذِي لَهُ ﴾، ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدا ﴾، ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ و شَرِيكٌ ﴾، ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيءٍ ﴾.

- 2) فعلي اتخذ وخلق: ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُ ﴾، ﴿وَٱتَّخَذُواْ ﴾ و ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ ﴾، ﴿لَّا يَخَلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخُلَقُونَ ﴾ للربط بين الآيتين 2 و 3.
- 3) لام الغاية ثم لام الملكية في ﴿لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴿١﴾ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ﴾ ﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ ﴾.

ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وَتَقْدِيرًا ﴿٢﴾

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخَلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا خَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

الاحظ مشتقات [ملك] في الآيتين، و ﴿ لَّا ﴾ الستة في الآية 3.

# متشابهات:

- \*\*ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلْذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴿ ١ ﴾ الكهف "\*\*
  - \*\* تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَرُّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِينَ نَذِيرًا ﴿ ١ ﴾ الفرقان
- \_ لتثبيت الفرق، لاحظ أن السورة الأطول فيها مد ﴿ٱلَّذِي ﴾ لأن بعده ﴿أَنزَلَ ﴾ وليس ﴿نَرَّلَ ﴾.
  - \_ في سورة الفرقان ﴿ ٱلفُرْقَانَ ﴾ مقدم على ﴿ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ لأنه هو المقصود في السياق.

# ورد لفظ ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي ﴾ 3 مرات في سورة الفرقان.

\*\* ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴿ ١ ﴾

\*\* ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي ٓ إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ لَكَ فَصُورًا ﴿١٠﴾

\*\* ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ﴿٢٦﴾

وَاتَخَدُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَا يَخَلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ ﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ اَفْتَرَاهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيُوةً وَلَا نُشُورًا ﴿ ٤ ﴾ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ الْأَوّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَطُلْمًا وَزُورًا ﴿ ٤ ﴾ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ الْأَوّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَطُلْمًا وَزُورًا ﴿ ٤ ﴾ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ الْكَتَبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَطُلُمًا وَرُورًا ﴿ ٤ ﴾ وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ الْأَوْلِينَ الْكَتَبَهَا فَهِى تُمْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَقَالُواْ مَالِ هَاللَّهُ وَلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَقَالُواْ مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِى فِى الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا وَقَالُ الطَّالِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسُحُورًا ﴿ ٧ ﴾ أَوْ يُلُقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ حَنَّا يَعْفُولُ الْكَ الْأَمْثَالَ فَصَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ٩ ﴾ تَبَارَكَ الَّذِى إِن شَاءَ هُولَ اللَّهُ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّا تَكُونُ لَهُ مَثَالَ فَصَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ٩ ﴾ تَبَارَكَ الَّذِى إِن شَاءً عَمَلُ اللَّهُ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّاتِ تَجُرِى مِن تَحْتَهَا ٱلْأَنْهُ وَيَعُمَل لَكُ قُصُورًا ﴿ ١٠ ﴾

1) تتبع أقوال الذين كفروا و الخطابات الثلاث الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم.

2) الجواب على ﴿إِفَٰكُ ٱفۡتَرَلٰهُ ...﴾ و﴿أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ...﴾ هو ﴿قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّـرَّ فِى ٱلسَّمَاوَرتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

تَبَارَكَ ٱلّذِى إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا ﴿١٠﴾ بِلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ مَعِيرًا ﴿١١﴾ إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانُ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَنَا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿١٢﴾ وَإِذَا أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَنَا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿١٣﴾ لَا تَدْعُواْ اللّهَ وَيَعِيرًا ﴿١٤﴾ لَا تَدْعُواْ اللّهَ وَيَعِيرًا وَرَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿١٤﴾ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّهُ ٱلنَّلُهِ ٱلَّتِي فَعَوا اللّهُ عَلَى وَبِلَكَ فَيْمَ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّنَولًا ﴿١٤﴾ وَعَدًا مَّنُولًا ﴿١٤﴾ وَعَدًا مَّنَولًا ﴿١٤﴾ وَعَلَى وَبِلَكَ عَلَى وَبِلَكَ فَعَدُ اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى وَبِلَكَ عَلَى وَبِلْكَ عَلَى وَبِلْكَ عَلَى وَبِلْكَ عَلَى وَبِلْكَ عَلَى وَعَلَى وَعِلَا مَنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلِيلًا وَاللّهُ عَلَى وَبِلْكَ عَلَى وَبِلْكَ عَلَى وَبِلْكَ عَلَى وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَلَى وَبِلْكَ عَلَى وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ـ لاحظ تكرار فعل [جعل] في الآية 10 وتكرار فعل كنّب] في الآية 11.

\_ باقي الروابط واضحة.

لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَّ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسَنُّولًا ﴿١٦﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَتُمُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَ وَلَا مَ فَهُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿١٧﴾ قَالُواْ سُبْحَنَكَ دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَتُمُ أَضُلَلْتُمْ عِبَادِى هَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكُر وَكَانُواْ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّكُر وَكَانُواْ قَوْمُا بُوراً ﴿١٨﴾ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرَفًا وَلَا نَصَرًا وَمَن يَظُلِم مِّنكُمْ نُذِقَهُ عَذَابًا كَبِيراً ﴿١٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ مِن ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي عَذَابًا كَبِيراً ﴿١٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ مِن ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي عَذَابًا كَبِيراً ﴿١٩﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ مِن ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصِيرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿١٩٤﴾

اربط 1) ﴿مَّسَنُّولًا ﴾ بالسؤالين ﴿ءَأَنتُمْ ... ؟ ﴾ ﴿أَمْ هُمْ ... ؟ ﴾ والجواب ﴿قَالُواْ سُبْحَانَكَ ... ﴾.

2) بِ ﴿مَا ﴾ في: ﴿فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ ﴾ و ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا ﴾.

قَعْد عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

\* وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُوَاقِ ... ﴿٢٠﴾ جواب على ما جاء في الآية 7:

\*وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوَلَآ ...﴿٧﴾

# متشابهات:

\*\* ﴿ بَلَ مَتَّعْنَا هَآؤُلَآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَأْ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿٤٤﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ قَالُواْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّغَتَهُمْ وَءَابَآءَهُمُ الْحَقَانُ مَنْ اللَّهِ كُرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ ١٨ ﴾ الفرقان

\*\* ﴿ بَلَ مَتَّعْتُ هَلَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ الزخرف

- \_ اربط بالنون بين ﴿مَتَّمْنَا ﴾ في الأنبياء. وبصيغة الجمع في ﴿مَتَّمْنَا ﴾ وفي اسم السورة.
- \_ اربط بين ت و ف في ﴿مَتَّعُتُ ﴾ والزخرف (التاء المبسوطة والفاء يتشابهان في الرسم في آخر هما).
- جملة مركبة من كلمات تذكرنا بالجمل التي جاءت بعد ﴿حَتَّىٰ ﴾ في المتشابهات الثلاث وترتيبها:
   # من طال عمره كثر نسيانه حتى جاءه الحق# (تذكر: الموت حق).

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿٢٠﴾ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَآءَنَا لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْئِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرُونَ عَلَيْنَا ٱلْمَلْئِكَةُ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَشُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمُنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلُ فَخَمُونَا فَكَنْ مَن مَعْلَا ﴿٢٤﴾ عَمَلُ فَيَوْمَ يَنْ وَيَشُولُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُ لِلرَّحْمَٰ وَكَانَ وَيَقُولُ مَا عَمِلُوا مِنْ وَيَوْمَ تَشَقَقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا ﴿٢٥﴾ ٱلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُ لِلرَّحْمَٰ وَكَانَ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي ٱتَخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي ٱتَخَذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

لاحظ: 1) البصر واللقاء والرؤية في: ﴿بَصِيرًا ﴾ ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ﴾ ﴿أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ ﴾ ﴿يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَئِكَةَ ﴾. (2) انتشار ﴿يَوْمَ ﴾ و ﴿يَوْمَئِذٍ ﴾ في النص.

(3) إيقاع الحروف في ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَهُ ...﴾.
 والهمزة في ﴿هَبَآءً مَّنثُورًا ﴿٣٣﴾ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾.
 و القاف في ﴿مُّسۡتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ ...﴾.

وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلْيَتَنِى ٱتَّخَذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَلْوَيْلَتَىٰ لَيْهَ أَتَّخِذُ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءِنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقُدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَآءِنِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَلْرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخُذُواْ هَاذَا ٱلْقُرُءَانَ مَهُجُورًا ﴿٣٠﴾ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُواً مِن ٱلْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرُءَانُ جُمُلَةً وَرَحَدَةً كَذَالِكَ لِنُنَبِّتَ بِهِ فَوَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

<sup>1)</sup> كوّن صورة ذهنية للآيات [27، 30، 31] بِ: ﴿مَعَ ٱلرَّسُولِ ﴾، ﴿وَقَالَ ٱلرَّسُولُ ﴾، ﴿لِكُلِّ نَبِيٍّ ﴾.

<sup>2)</sup> لاحظ إيقاع اللام في: ﴿سَبِيلًا ﴿٢٧﴾ يَـُويُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدُ أَضَلَّنِي ...﴾. والراء في ﴿بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿٣١﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ و﴿ٱلْقُرْءَانُ ﴾ في الآيتين 30 و32.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِم إِلَىٰ جَمَةً أُولَائِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ إِلَىٰ جَمَةً أُولَائِكَ شَرٌ مَّكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلَيْاتِينَا فَدَمَّرَنَهُمُ مَ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقُومَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُواْ ٱلرُّسُلِ أَغْرَقُنَهُمُ مَ اللَّهُ وَكُلًا فَرَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُواْ ٱلرُّسُلِ أَغْرَقُنَهُمُ مَ اللَّيْسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلًا تَبَرَنَا وَعَلَامًا مَعَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّبِي أَمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ فَشُورًا ﴿٤٠٤﴾ وَكُلًا عَلَى ٱلْقُرْيَةِ ٱلَّتِينَ أَمْطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ فَشُورًا ﴿٤٤٤﴾

1) لاحظ ُ فعلي أتى وآتى في بداية الآيات: ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ ﴾ آية 33، ﴿ءَاتَيْنَا ﴾ آية 35، ﴿أَتَوَا ﴾ آية 40. (

- 1) اربط بين الآيات بفعل [رأى]. والإستفهام في ﴿أَرَءَيْتَ ﴾ و﴿أَلَمْ تَر ﴾.
  - 2) اربط بين فعل [رأى] و ﴿يَسْمَعُونَ ﴾ بِ: حاستي البصر والسمع.
- 3) عزز الربط باللام بين الأيات [41، 42، 43] ثم الكاف بين الآيات [43، 44، 45].

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلطِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾ وَهُو ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُو ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا يَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾

اربط بين الآيات الثلاث بِالظل والليل والرياح: لاحظ اللام في ﴿ ٱلرِّيَاحَ ﴾ و ﴿ ٱلرِّيَاحَ ﴾ و ﴿ ٱلرِّيَاحَ ﴾ و ﴿ ٱلرِّيَاحَ ﴾ و ﴿ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَم وجودها في اللهل ).

سورة الفرقان

وَهُوَ الَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتُهِ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ﴿٤٨ ﴾ لِنَحْتَى بِهِ عَلَمُ اللَّهُ مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَا أَنْعَمًا وَأَنَاسِعَ كَثِيرًا ﴿٤٩ ﴾ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُواْ فَأَبَى آَكُثُرُ اللَّهُ مَنْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقُنَا أَنْعَمُنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥٠ ﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠ ﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١ ﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠ ﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿٥١ ﴾ فَلَا تُطِعِ ٱلكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢ ﴾ فَلَا تُطِعِ ٱللَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجُ وَجَعَلَ بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢ ﴾ فَلَا تُومِهُوا أَوْلِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذَبُ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمُا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣ ﴾ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَرَجَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُم وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى وَلِهُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَرَبِهُ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُم وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَرَبِي الْمَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَالَكُونُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى اللَّهُ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّا هُمُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِهِ عَلَى مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُورُ هُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَنِهُ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُورُ الْمُؤْمِ عَلَى رَبِهُ عَلَى مَا لَا عَلَى الْمَافِرُ عَلَى وَلِهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مُؤْمِ وَلَا عَلَى مَا لَا عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى مَالَا عَلَا مُعَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَا اللّهُ مُولًا عَلَى مَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى مَا لَا عَلَى مَا لَا عَلَى اللّهُ

(00 ) لاحظ: 1) الحروف المشتركة بين: ﴿ ٱلرِّيِّلَحَ ﴾، ﴿ رَحْمَتِهِ ۚ ﴾، ﴿ لِّنُحْتَى ﴾.

2) الثاء والشين في ﴿كَثِيرًا ﴾ ﴿أَكُثَرُ ﴾ و ﴿شِئْنَا لَبَعَثْنَا ﴾ (الثلاث نقط في ث و ش). لتعزيز الربط بين الأيتين 49 و 50 #الماء يحيي البلدة والذكر يحيي القاوب# لتعزيز الربط بين الأيتين 50 و 51 # الناس في القرية #

(3) الآیات المتقاربة التي تبدأ ب ﴿ وَهُو اَلَّذِی ﴾ لتكوین صورة ذهنیة للمقطع.
 ﴿ وَهُو اللَّذِی جَعَلَ لَكُمُ الَّیْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ... ﴿ ٤٧ ﴾.
 ﴿ وَهُو اللَّذِی اَّرْسَلَ الرِّیاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ ﴿ ... ﴿ ٤٨ ﴾.
 ﴿ وَهُو اللَّذِی مَرَجَ الْبَحْرَیْنِ هَلذَا عَذُبْ فُرَاتٌ وَهَلذَا ... ﴿ ٥٣ ﴾.
 ﴿ وَهُو اللَّذِی خَلَق مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا مَن الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا مَن الْمَآءِ ... ﴿ ٥٤ ﴾.

> 1) لاحظ الطباق (المعنى وضده) في الآيات [55، 56، 58]: ﴿لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُ ۗ ﴾، ﴿مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾، ﴿ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾. 2) الحمد لله، باقي الروابط واضحة.

متشابهات في سورة الفرقان:

\*\* ﴿وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ ءَالِهَةً لَّا يَخَلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا خَيَوةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾ يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا نُشُورًا ﴿٣﴾

\*\* ﴿ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُم وَلَا يَضُرُّهُم ۗ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظهِيرًا ﴿ ٥٥ ﴾ الجعل حرف العين في ﴿ وَيَعۡبُدُونَ ﴾ علامة لتقديم النفع على الضر في المتشابهة الثانية.

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّمِ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿٢٤﴾

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آصُرِفٌ عَنَّا عَذَابَ جَمَنَمَ ۚ إِنَّ عَذَاجَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿٦٦﴾ (يمشون: معى الحركة. قياما: معنى الثبوت. اصرف: معنى الحركة للتثبيت ترتيب الآيات الثلاث)

وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ (اصرف ويسرفوا: تقارب الإيقاع)

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٢٨﴾ يُضَاعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ الَّذَ مَنْ تَا مَنَا مَنَ مَنَا مَنَ مَا مَنَا مُنَا مُنَا أَنْهُ أَنْهَا وَمِنَا أُنْهُ مَنَا أُنْهُ مَنَا أ

إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَاءِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيًّا مِهَ حَسَنَتٍ وَعَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٧﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانَّهُ يَتُهُ لَ إِلَى ٱللَّهِ مَتَامًا ﴿٧٧﴾

﴿٧٧﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾

وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿٧٧﴾ وألَّذِينَ لِا يَشْهَدُونَ 70 وعميان 73 وعميان 73 وعميان 73 وألَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِّايَاتِ رَجِّمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٧﴾

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُو جِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعُيُنٍ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

أُوْلَكِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَمًا ﴿٧٥﴾ خَلِدِينَ فِيهَأَ حَسُنَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ رَيِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُم ۖ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

لاحظ: 1) ترتيب الطرفين والوسط ﴿إِذَآ﴾، ﴿لَا ﴾، ﴿لَا ﴾، وإِذَا ﴾ في:

﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ ﴾، ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدُعُونَ ﴾، ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ﴾، ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ ﴾.

- 2) في ترتيب قائمة ﴿ٱلَّذِينَ ﴾، بعد قتل النفس جاءت شهادة الزور.
- 3) تتابع ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِّايَاتِ رَبِّهُ ﴾ و﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ﴾.

سورة الشعراء بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسم ﴿ ١ ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُدِينِ ﴿ ٢ ﴾ لَعَلَّكَ بَلْخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ٢ ﴾ إِن نَشَأَ نُنَزِلَ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ ٤ ﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴿ ٤ ﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ ٥ ﴾ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ مِن ذَكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ ٥ ﴾ فَقَدْ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتُواْ مَا كَانُواْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ ٧ ﴾ إِنَّ فِي بِهِ عَيْمَ وَالْإِلَى ٱلْأَرْضِ كُمُّ أَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ ٧ ﴾ إِنَّ فِي اللَّهُ وَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٩ ﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ فَوْ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٩ ﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَا فِيهَا مِن كُلِ اللَّهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿ ٨ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٩ ﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱنْتُكُوا أَنْ أَنْفُومُ ٱلظَلِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ أَنْ أَنْتُنَا فِيهَا مِن كُلُ اللَّرِحِيمُ ﴿ ٩ ﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱنْتُتِ ٱلْقُومَ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٩ ﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱنْتُتِ ٱلْقُومَ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ ١٠ ﴾

- ﴿طَسَمَ ﴿ ١ ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ﴾: القولة المعروفة بين الحفاظ، التاء بنت الطاء.

- ﴿ <u>فَطَلَّتُ</u> ﴾ - ﴿ يَأْتِيهِم ﴾ ﴿ فَسَيَأْتِيهِم ﴾ ﴿ أَثَّتِ ﴾: ظل فيه معنى المكوث. اتى فيه معنى الإنتقال والحركة. (قاعدة: الربط بالمعنى وضده).

متشابهات: ﴿طَسَّمَ ﴿١﴾ الشعراء / ﴿طشِّ ... ﴿١﴾ النمل / ﴿طسَّمَ ﴿١﴾ القصص:

طشّ صغيرة كصغر النملة.

# متشابهات:

\*\* ﴿ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴾:

يوسف الشعراء القصص سور قاسمها المشترك: قصص الأنبياء.

\*\* ﴿ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَيْ ءَاتَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بَهٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿٦﴾ الكهف

\*\* ﴿ لَعَلَّكَ بَلْخِعٌ نَّفُسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾ الشعراء

\_ اربط بالهمزة بين ﴿ أَلَّا يَكُونُواْ ... ﴾ واسم السورة الشعراء.

﴿ فَسَوَفَ يَأْتِيهِمْ ﴾ \_ ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ ﴾ أُللفظ الأطول.

المستقد المستون للمستورة الشعراء ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ ﴾ وفي آخرها ﴿وَسَيَعْلَمُ ﴾. \* ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ لَيَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ٥ ﴾ الأنعام \* ﴿ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ لَيَسْتَهْزِءُونَ ﴿ ٦ ﴾ الشعراء

- \*\*﴿... وَمَا تَأْتِيهِم مِّنَ ءَايَةٍ مِّنَ ءَايَاتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُغْرِضِينَ ﴿٤﴾ الأنعام \*\*﴿مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّن رَّبِهِم مُّحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٢﴾ الأنبياء \*\*﴿ مَأْ يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ الشعراء \*\*﴿ يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ الشعراء
- 1) اربط بالهمزة في ﴿مِّنْ ءَايَةٍ ﴾ واسم السورة، الأنعام كي لا تقول ﴿مِّنْ ذِكْرٍ ﴾. وصيغة الجمع في ﴿ءَايَاتِ ﴾ وفي اسم السورة، الأنعام.
- 2) لربط ﴿ذِكْرٍ ﴾ و ﴿مُّحَدَثٍ ﴾ بسورتي الأنبياء والشعراء، إن شأت قل الأنبياء يذكرون ويحدثون بما يفيد و مالا يفيد.
  - 3) اربط بالباء في ﴿رَّبِّهِم ﴾ واسم السورة، الأنبياء كي لا تقول ﴿مِّنُ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾.
- 4) اربط بالحاء في ﴿الرَّحْمَانِ ﴾ والعين في اسم السورة، الشعراء كي لا تقول ﴿مِّنْ رَّبِهِم ﴾ (حرفي الحاء والعين يتقاربان في المخرج).

# متشابهات:

\*\* ﴿... وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَرَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾ الحج

\*\* ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ ﴿٧﴾ الشعراء

\*\* ﴿... وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠ ﴾ لقان

\*\* ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿ ٧﴾ سورة ق

\_ لاحظ ترتيب الطرفين والوسط ﴿بَهِيج ﴾ ﴿كَرِيم ﴾، ﴿كَرِيم ﴾، ﴿بَيج ﴾.

\_ لتعزيز الربط لاحظ 1) الجيم في ﴿بَهِيجٍ ﴾ واسم السورة الحج.

2) الراء في كُرِيمٍ ﴾ واسم السورة، الشعراء.

3) ﴿كَرِيم ﴾ وكرم أخلاق لقهان.

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ آئَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلْمِينَ ﴿١٠ ﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١ ﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّيَ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢ ﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣ ﴾ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنُبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤ ﴾ قَالَ كَلَّا فَادُهَبَا بَايتنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسَتَمِعُونَ ﴿١٥ ﴾ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٦ ﴾ قَالَ كَلَّا فَادُهَبَا بَايتنَآ إِنَّا مَعَكُم مُّسَتَمِعُونَ ﴿١٥ ﴾ فَأَتِيتا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٦ ﴾ أَنْ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿١٧ ﴾ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِيدًا فَلَا أَلَهُ مُولِكَ سِنِينَ ﴿١٩ ﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿١٩ ﴾ وَلَيْدًا وَلَيْدًا فَالَ فَعَلْتُ وَلَا مِنَ ٱلطَّالِينَ ﴿٢١ ﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢١ ﴾ قَالَ فَعَلْتُ وَمَعَلَى مِنَ الطَّالِينَ ﴿٢٠ ﴾ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِى رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢١ ﴾

الحمد لله إيقاع الألفاظ في المقطع ميسر لحفظه.

فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٦﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدَتَّ بَنِيَ إِسْرَّءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ آلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ آلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّ ٱلمَشْرِقِ وَٱلْمَغُرِبِ ٱلْأَوْلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغُرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَّ إِن كُنتُم تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَئِنِ ٱتَخَذْتَ إِلَيهًا غَيْرِي لَا جَعَلَنَكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوْلُو جَنْتُكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ أَوْلُو جَنْتُكَ بِشَيْءٍ مُّ مِينٍ ﴿٣٩﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿٣١﴾

- \_ اربط بين الهبة والنعمة والمنة: ﴿ فَوَهَبَ لِي ﴾ و ﴿ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ ﴾.
  - \_ تأمل ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَ آ ﴾ و ﴿ حَوْلَهُ ﴿ فَا لَهُ وَ إِن ضرفي مكان.
- \_ لاحظ أدوات الشرط ﴿إِن كُنتُمْ ﴾، ﴿لَئِنِ ٱتَّخَذَتَ ﴾، ﴿أَوَلَوْ جِئْتُكَ ﴾ للربط بين الآيات [28، 29، 30].

قَالَ فَأْتِ بِهِ َ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿٣٦﴾ فَٱلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى تَعْبَانُ مُّبِينٌ ﴿٣٣﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِى يَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَاللَّهُ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنِ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ مِّنْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَومٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾

\*\* ﴿قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ۚ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴿٢٥﴾ الشعراء

\*\* ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ الشعراء

في ﴿لِمَنْ حَوْلَهُ ﴾ تعميم وفي ﴿لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ﴾ تخصيص.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمٌّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ١١٠ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ يُرِيدُ أَن يُخُرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ ٣٥ ﴾ الشعراء

قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراء مبنية على التفصيل والجمل المتشابهة فيها أطول.

# متشابهات:

\*\* ﴿ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ﴿١١١ ﴾ الأعراف

\* \* ﴿ قَالُوٓ ا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَآبَعَثُ فِي ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ﴿٣٦﴾ الشعراء

اربط بالهمزة بين ﴿وَأَرْسِلُ ﴾ واسم السورة، الأعراف.

وبحرف العين بين ﴿وَٱبْعَثْ ﴾ واسم السورة، الشعراء.

#### متشابهات:

\* \* ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحِارٍ عَلِيم ﴿١١٢ ﴾ الأعراف

\* \* ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧ ﴾ الشعراء

تذكر القاعدة: قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراء مبنية على التفصيل والجمل المتشابهة فيها أطول.

\*\* ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَالِبِينَ ﴿١١٣ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ ٤١ ﴾ الشعراء

دائما نفس القاعدة: الجمل المتشابهة في سورة الشعراء أطول.

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَنَا نَتَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿٤٤﴾ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا خَنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ نَعَمَ وَإِنَّكُمُ إِذًا لَيْنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٤﴾ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيْنَ لَلَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٣٤﴾ فَأَلْقَواْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَا خَنْ اللَّهُ مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِلدِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ عَامَنتُم لَهُ وَعَلِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ عَامَنتُم لَهُ وَعَلِينَ ﴿٤٤﴾ قَالَ عَامَنتُم لَهُ وَعَلَى السَّحَرَةُ سَجِلدِينَ ﴿٤٤﴾ قَالُواْ بِعَرْقِ وَعَلَى مَنْ خَلَفِ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِنَّا إِلَى رَبِنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَ وَاللَّهُ وَلَوْلَ وَاللَّهُ وَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

الحمد لله الروابط واضحة يجب فقط ضبط المتشابهات في سور الأعراف، طه و يونس، وهي كالتالي:

# متشابهات:

\*\* ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿١١٤ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿٤٢ ﴾ الشعراء

دائما نفس القاعدة: الجمل المتشابهة في سورة الشعراء أطول.

# متشابهات:

\*\* ﴿ قَالُواْ يَامُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿١١٥ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٓ أَلْقُواْ مَآ أَتُم مُّلْقُونَ ﴿ ٨ ﴾ يونس

\*\* ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنَ أَلْقَىٰ ﴿٦٥﴾ طه

\*\* ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى آلُقُواْ مَاۤ أَتُمُ مُّلْقُونَ ﴿ ٤٣ ﴾ الشعراء

\_ الصورة الذهنية للمتشابهات الأربع:

1) الترتيب التبادلي في ﴿قَالُواْ يَامُوسَىٰ ... ﴾ و ﴿قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ... ﴾.

2) التطابق بين آيتي يونس والشعراء. وبين الأعراف وطه عدا ﴿ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴾ و ﴿ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴾.

- \* \* ﴿ قَالَ أَلْقُوا ۗ فَلَمَّا أَلْقَوا اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿١١٦﴾ الأعراف
  - \*\* ﴿ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ﴿ ٨١﴾ يونس
  - \*\* ﴿ قَالَ بَلَ أَلْقُوا ۗ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿٦٦﴾ طه
    - \*\* ﴿ فَٱلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيُّهُم وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿٤٤﴾ الشعراء
      - \_ الصورة الذهنية للمتشابهات الأربع:
      - 1) الترتيب التبادلي في ﴿قَالَ أَلْقُوأً ﴾ و﴿قَالَ بَلُ أَلْقُوأً ﴾.
        - 2) تَتَابُع ﴿ فَلَمَّآ أَلْقَوا ﴾ وتتَابُع ﴿ حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَأُوحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنۡ أَلْقِ عَصَاكٌّ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾ الشعراء

لاحظ: قبل الآية 117 جاء القول المستفز: ﴿وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَجاء الرد سريعا: ﴿فَأَلْقَىٰ ﴾ للتعقيب والسرعة).

# متشابهات<u>:</u>

- \*\* ﴿ وَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ ١٢٠ ﴾ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٢١ ﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ ١٢١ ﴾ الأعراف
  - \*\* ﴿ فَأَلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴿٧٠﴾ طه
- \*\* ﴿ فَٱلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿٤٦ ﴾ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٧ ﴾ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿٤٨ ﴾ الشعراء

جاءت الألفاظ ﴿ سَجِلدِينَ ﴾ - ﴿ سُجَّدًا ﴾ و ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ - ﴿ بِرَبِ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ﴾ موافقة للفاصة في سورتها.

\* ﴿ وَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّ هَلْذَا لَمَكُرُ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَاۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٢﴾ لَأُقطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٢٤﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٤﴾ الأعراف

\*\* ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ ، قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ ، لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرُ فَلَأُقطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِنْ خِلَفٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخُلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيْنَاۤ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧١﴾ طه

\*\* ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُ ۚ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَ اللهُ عَلَى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَ اللهُ عَلَى الشَّعْراءِ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ٤٩ ﴾ الشَّعْراء

1) في النصف الثاني من القرآن الكريم قل ﴿ أَهُ ﴾ و ﴿ إِنَّهُ وَ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحُرِّ ﴾.

2) لاحظ النطابق الجزئي بين الجملة المتشابهة في سورتي الأعراف والشعراء. ما هو الاستثناء؟ (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٢٣) لَأُقطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ أَيْدِيكُمُ وَ ... ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ (١٢٤) الأعراف. (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقطِّعَنَ أَيْدِيكُمُ وَ ... (٤٩) الشعراء (تذكر: القصة مبنية على التفصيل).

# متشابهات:

\* ﴿ وَقَالُوٓا ۚ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ ١٢٥ ﴾ الأعراف

\*\* ﴿ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرُكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا ۗ ... ﴿٧٢﴾ طه

\*\* ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرٌ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ الشعراء

جاءت هذه المتشابهات على نسق سابقتها. التطابق الجزئي في الأعراف والشعراء والإختلاف في سورة طه.

قَالُواْ لَا ضَيْرً إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾ ﴿٥١﴾ ﴿أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِىۤ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِرِينَ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَآؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٤٥﴾

إِنَّ هَآؤُلَآءِ لَشِرُذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُ ونَ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ ﴿٥٥﴾ فَأَخْرَجْنَهُمْ مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٧﴾ وَكُنُونٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٥٨﴾ كَذَالِكُ وَأُورَثُهَمَا بَنِيَ إِسْرَٓءِيلَ فَأَخْرَجْنَهُمْ مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٧٥﴾ فَأَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٦٦﴾ فَلَمَّا تَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿٢٦﴾ قَالَ كَلَاّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٢٦﴾

قاعدة الجزء يدل على الكل: الحرف يدل على الكلمة والكلمة تدل على الآية.

قَالَ كَلَّا ۚ إِنَّ مَعِى رَبِّى سَيَهُدِينِ ﴿٦٦﴾ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ آضْرِب بِتَعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٣٦﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٣٤﴾ وَأَنْجَهُم مُّوْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ ﴿٤٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٦﴾

اربط بالألفظ المتقاربة في الترتيب 1) ﴿فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾ و ﴿وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ ﴾.

- 2) ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴾ و ﴿ ثُمَّ أَغْرَفْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴾.
  - 3) ﴿ثُمَّ ﴾ و ﴿ثُمَّ ﴾.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٥٢﴾

\*\* ﴿ فَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضۡرِب بِتَعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرُ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾

جاء في الثانية ﴿فَأُوحَيِّنَا ﴾ بالفاء لأن الموقف يستدعي السرعة: البحر أمماهم والعدو ورائهم.

﴿لَيْلًا ﴾ واسم السورة، الدخان يتشابهان في اللون، لما يكون الدخان أسود.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى ٓ إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿ ٥٢ ﴾ الشعراء

<sup>\*\* ﴿</sup> فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣ ﴾ الدخان

سورة الشعراء \_

متشابهات أَنْجَى و نَجَّى: \_ الأصل في سورة الأعراف فعل [أَنْجَى] والآستثناء: فعل [نَجَّى] \_ الأصل في سور يونس وهود والأنبياء فعل [نَجَّى] والآستثناء: فعل [أَنْجَى]

\*\* الإستثناء في سورة الأعراف.

﴿ بَعُدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ﴾ الآية 89

\*\*الإستثناء في سورة يونس.

﴿... لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ مِنْ هَاذِهِ عَلَمَّا أَنْجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ... ﴿٢٣﴾

\*\*الإستثناء في سورة هود.

لاحظ أسماء السور الثلاث هود ويونس نبيان + سورة الأنبياء

(... إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنْجَيْنَا مِنْهُمٌ ... ﴿١١٦﴾).

\*\*الإستثناء في سورة الأنبياء.

﴿ وَٰٓكُمَّ صَدَقَنَهُ لِمُ ٱلۡوَعۡدَ فَأَنجَيۡنَهُ لَمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهۡلَكۡنَا ٱلۡمُسۡرِفِينَ ﴿٩﴾

# أنجى و نجى في سورة الشعراء.

\*\* ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ ٢٤ ﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ ٦٥ ﴾ ثُمَّ أَغْرَفْنَا آلْآخَرِينَ ﴿ ٦٦ ﴾ \*\* ﴿ وَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِى ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ١١ ﴾ ثُمَّ أَغْرَفْنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ ١٢ ﴾ \*\* ﴿ وَابِّ عَجُوزًا فِى الْفَالِينَ ﴿ ١٧ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى الْفَابِرِينَ ﴿ ١٧ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى الْفَابِرِينَ ﴿ ١٧ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِى الْفَابِرِينَ ﴿ ١٧ ﴾ ﴾ الله عَبُوزًا فِي الْفَابِرِينَ ﴿ ١٧ ﴾ ﴾ إلى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ ﴾ الْفَابِرِينَ ﴿ ١٧ ﴾ اللهُ عَبُورًا فِي

- ـ جاء فعل أنجى و أغرق في قصتي موسى و نوح عليهما السلام .
- \_ جاء فعل نجى في قصة لوط عليه السلام, ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ ﴾ مناسبا للدعاء ﴿ رَبِّ نَجِّنِي ﴾ في الآية.

وَآتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ﴿ ٦٩ ﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٧٧ ﴾ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عَكِفِينَ ﴿ ٧٧ ﴾ قَالَ هَلَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ ٧٧ ﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ اللَّوْ اللَّهُ وَعَابَآؤُكُمُ قَالُواْ بَلُ وَجَدُنَا عَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ٧٤ ﴾ قَالَ أَفْرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ٧٧ ﴾ أَنتُم وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّذِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَقُولُونَ وَ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

\_ لم ترد ﴿ هُوَ ﴾ ، للتأكيد، في ﴿ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ ﴾ و ﴿ وَٱلَّذِى أَطْمَعُ أَن ... ﴾ لأنه لايميت ويحيي ولايغفر الذنوب إلا الله جل في علاه.

\_ تأمل الترتيب: ﴿ يَغْفِرَ لِي ﴾ ، ﴿ هَبْ لِي ﴾ ، ﴿ وَٱجْعَل لِّي ﴾ ، ﴿ وَٱجْعَلْنِي ﴾ ، ﴿ وَٱخْفِرْ لِأَبِي ﴾ .

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ... ﴿ ٧٤﴾ سورة الأنعام \*\* ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ... ﴿ ٤٢﴾ سورة مريم \*\* ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ... ﴿ ٤٢﴾ سورة مريم

- \*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ... ﴿٥٢ ﴾ الأنبياء
- \*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ الشعراء
- \*\* ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ وَٱتَّقُوهُ ۚ ... ﴿١٦ ﴾ العنكبوت
  - \* ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٨٠ ﴾ الصافاات
- \*\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٓ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ الزخرف

تأمل في أي السور جاء لفظ ﴿ لِأَبِيهِ ﴾ أو ﴿ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ، أو ﴿ قَوْمِهِ ،

سِورة الشعراء \_

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي َ أَثْمُ لَهَا عَكِفُونَ ﴿٥٢﴾ الأنبياء

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَكِفِينَ ﴿٧١﴾ الشعراء

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَئِفُكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ الصافات

لاحظ: 1) أن العكوف يذكر مع التماثيل والأصنام.

2) ﴿مَا ﴾ في الأنبياء والشعراء. و ﴿مَاذَا ﴾ في الصافات (اربط بينهما بالألفين).

إِلَّا مَنْ أَتَى اللّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩ وَأُزْلِفَتِ الْجَنّةُ لِلْمُتَّقِينَ (٩٠ > وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ (٩١ > وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُننتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢ > مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ (٩٣ > وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُننتُمْ تَعْبُدُونَ (٩٢ > مِن دُونِ اللّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ (٩٦ > فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَالْفَاوُنِ (٩٤ > وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (٩٥ > قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦ > فَكُبْكِبُواْ فِيهَا فَي صَلَالٍ مُّبِينٍ (٩٧ > إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨ > وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ تَاللّهِ إِن كُنّا لَغِي صَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧ > إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٩٨ > وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩ > فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ (٩٠٠ ) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١ > فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِن اللّهُ وَمِن اللّهُ وَاللّهُ لَأَيّةُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ مُومِينَ (١٠١ > فَلَوْ أَنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الْمَاكُونَ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِنِينَ (١٠١ > وَإِنَّ رَبَّكَ لَقُو الْعَزِيزُ الْرَحِيمُ (١٠١ ) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الْرَحِيمُ (١٠١ ) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ

# لاحظ: 1) إيقاع الحروف الصفيرية وحرف اللام في:

﴿... بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠ ﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ ﴾.

- 2) السؤالين: ﴿أَيْنَ ﴾ و﴿ هَلُ ﴾ للربط بين الأيتين 92 و 93.
- 3) إيقاع الباء والكاف: ﴿هَلْ يَنصُرُونَكُمْ ﴾ ﴿فَكُبْكِبُواْ ﴾ ﴿وَجُنُودُ إِبْلِيسٍ ﴾ في الآيات [93، 94، 95].
  - 4) إيقاع التاء: ﴿يَخُتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَٱللَّهِ ﴾.
  - 5) ﴿فَمَا لَنَا﴾ و﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا﴾ في الأيتين 100 و102.

تأمل ما تطابق وما اختلف في الجزء المتشابه بين الآيات الثلاث.

<sup>\*\* ﴿...</sup> حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءَةً مُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ ... ﴿٣٧﴾ الأعراف

<sup>\*\* ﴿</sup> وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُتنتُمُ تَعُبُدُونَ ﴿ ٩٢ ﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلُ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ ٩٣ ﴾ الشعراء \*\* ﴿ ... ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُ تُشُرِكُونَ ﴿ ٧٣ ﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنّا بَل لَّمْ ... ﴿ ٧٤ ﴾ غافر

كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلاَ تَتَقُونَ ﴿١٠١﴾ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠١﴾ فَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٠١﴾ وَمَآ أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَ أَجْرِى إِلَا عَلَىٰ رَبِّ أَلْعَلَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَٱتَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١١﴾ وَمَآ أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَ أَجْرِى إِلَا عَلَىٰ رَبِّي اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿١١١﴾ وَمَآ أَنَّا أَوْ أَنُو مِنَ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿١١١﴾ وَمَآ أَنَّا أَوْ اللَّهُ وَاتَبَعْكَ ٱلأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ وَمَآ أَنَّا وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١١١﴾ إِنْ أَنْ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لُو تَشْعُرُونَ ﴿١١٩﴾ وَمَآ أَنَّا وَلَا مَنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ وَبِي اللَّهُ وَمِن ﴿١١٩﴾ وَمَآ أَنَّا اللَّهُ وَمِن مَعَى اللَّهُ وَمِن مَعْمَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن مَعْمَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مَعِي عَلَىٰ اللَّهُ وَمِن مَعْمَ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمَثُحُونِ ﴿١١٩﴾ وَأَعْرَفَنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ مِنَ اللَّهُ وَمِن مَعْمَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مَعْمَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَمَن مَعْمَ فِي اللَّهُ لَكُ اللَّهُ الْا عَلَىٰ وَبَالَ لَهُو الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٩ ﴾ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَنَ أَكْثَرُهُمْ مُّ وَمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ وَبَكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَمِن مَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ وَبَكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّ وَمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ وَبَكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْفِرُ الرَّوْمِ الْمُقْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَه

الشين والثاء يشتركان في الثلاث نقط، للربط بين الآيات [119، 120، 121].

## متشابهات:

\*\* ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ٦٦ ﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ٦٧ ﴾ الشعراء \*\* ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ ١٢ ﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ١٢ ﴾ الشعراء \*\* ﴿ شَامً عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٧٩ ﴾ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٨٠ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٨٠ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٨٨ ﴾ أَثْمَ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ٨٨ ﴾ الصافات

- \_ بعد ﴿أَغۡرَقۡنَا ﴾ جاء في سورة الشعراء لفظين مختلفين ﴿ٱلۡأَخۡرِينَ ﴾ و ﴿بَغۡدُ ٱلۡبَاقِينَ ﴾.
  - \_ لاحظ ترتيب الطرفين والوسط ﴿ ٱلْأَخْرِينَ ﴾ ، ﴿ بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ ، ﴿ ٱلْأَخْرِينَ ﴾ .

# متشابهات في سورة الشعراء:

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٠٥﴾

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٢١﴾

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٤١﴾

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٦٠﴾

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٦٠﴾

\*\* ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١٧٦﴾

لاحظ الفرق في قصة شعيب عليه السلام.

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٥﴾

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿١٠٥﴾

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٤١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿١٤٢﴾

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿١٦٦﴾

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُمْعَيْبٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٧١﴾ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُمْعَيْبٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾

لاحظ الفرق في قصة شعيب عليه السلام.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَمَآ أَسَّالُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٩ ﴾ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١١٠ ﴾ قصة نوح عليه السلام

\* ﴿ وَمَآ أَسۡئَلُكُمۡ عَلَيۡهِ مِنۡ أَجۡرٍ ۚ إِنۡ أَجۡرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿١٢٧﴾ أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعۡبَثُونَ ﴿١٢٨﴾ قصة هود عليه السلام

\*\* ﴿ وَمَآ أَسۡئَلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرٍ إِنۡ أَجۡرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿ ١٤٥ ﴾ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَاۤ عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿ ١٤٥ ﴾ أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَاۤ عَلَيْنَ ﴿ ١٤٦ ﴾ قصة صالح عليه السلام

\*\* ﴿ وَمَا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٦٤ ﴾ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٤ ﴾ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٥ ﴾ قصة لوط عليه السلام

\*\* ﴿ وَمَآ أَسَّلُكُمُ عَلَيْهِ مِنۡ أَجُرِّ إِنۡ أَجُرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ١٨٠ ﴾ ۞ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ١٨١ ﴾ قصة شعيب عليه السلام

\_ بعد ﴿ وَمَا ٓ أَسَّالُكُم عَلَيْهِ مِن أَجُرٍّ ... ﴾ جاء فعل أمر في قصتي نوح و شعيب عليه السلام.

- بعد ﴿ وَمَا ٓ أَسَّأَكُمُ عَلَيْهِ مِن ا مَّجْرٍّ ... ﴾ جاء سؤال في قصة هود و صالح و لوط عليهم السلام.

إذا الصورة الذهنية هنا هي ترتيب الطرفين والوسط: في الطرفين فعل الأمر وفي الوسط 3 أسئلة.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَمَاۤ أَسۡلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرٍ إِنۡ أَجۡرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿١٢٧ ﴾ أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ ... ﴿١٢٨ ﴾ \*\* ﴿ وَمَاۤ أَسۡلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرٍ إِنۡ أَجۡرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿١٤٥ ﴾ أَتُتُرَكُونَ فِي مَا ... ﴿١٤٦ ﴾ الباء في ﴿ أَتُبَنُونَ ﴾ تسبق التاء في ﴿ أَتُعۡرَكُونَ ﴾ . الباء في ﴿ أَتُبَنُونَ ﴾ تسبق التاء في ﴿ أَتُعۡرَكُونَ ﴾ .

\*\* ﴿ قَالَ لَئِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ الشعراء

\*\* ﴿ قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦ ﴾ الشعراء

\* \* ﴿ قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧ ﴾ الشعراء

اربط 1) بحرف السين بين ﴿ٱلْمَسْجُونِينَ ﴾ واسم موسى عليه السلام.

2) ﴿ٱلۡمَرۡجُومِينَ ﴾ بصناعة نوح عليه السلام السفينة فوق اليابسة حيث الحجارة (تذكرنا بالرجم).

3) ﴿ٱلمُخْرَجِينَ ﴾ بخروج لوط عليهم السلام وأهله من قريته.

كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٢٤﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينَ ﴿١٢٥﴾ فَٱتَقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿١٢٦﴾ وَمَا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٢٧﴾ فَٱتَقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ﴿١٢٩﴾ وَإِذَا بِطَشْتُم بَطَشْتُم جَبَارِينَ ﴿١٣٠﴾ فَٱتَقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَتَتَقُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿١٣١﴾ وَاتَقُواْ ٱلَّذِي آَمَدُّكُمْ بِمَا تَعَلَمُونَ ﴿١٣٢﴾ وَمِثَلِّ رَبِع عَلَيْهُمْ مَقُومِنِينَ ﴿١٣٨﴾ أَمَدَّكُم بِأَنْعُم وَبَرْينَ ﴿١٣٨﴾ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿١٣٤﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ وَمَا نَعْلَمُونَ ﴿١٣٨﴾ وَمَا نَعْلَمُ مِنَ الْوَعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ وَمَا نَعْلَمُ مِنَ الْوَعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ وَمَا كُنْ مِنَ ٱلُوعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنِّي قَالَا أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿١٣٦﴾ إِنِّي قَاكُنُ أَكُنُ هُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَمَا كُنَ بُعُمَّ مِنْ اللَّوْعِينَ ﴿١٣٩﴾ وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَمَا كُنَ بُعُمَ اللَّهُ لَهُونَ أَلُونَ لَاللَّهُ لَلْ أَيْهُ وَمُا كَانَ أَكُثَرُهُم مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْمُونَ الْمُورِيرُ أَلَوْمَ الْعَرْيِرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٤٩﴾

- \_ تكرار حرف العين في الآيتين 128 و129مرتين و ﴿ بَطَشْتُم ﴾ في الآية 130 مرتين.
  - ﴿عَلَيْكُمْ ﴾ و ﴿عَلَيْنَا ﴾ للربط بين الأيتين 135 و136.
- ﴿ أُوَعَظِّتَ ﴾ ، ﴿ أُوَعَظِّتَ ﴾ ، ﴿ إِنْ هَاذَا ﴾ الذال بنت الظاء، قولة مشهورة بين الحفاظ.
- ﴿ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ ١٣٨ ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاكُمْ ﴾ العذاب والهلاك يتقاربان في المعنى.

\*\* ﴿إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣٥﴾ الشعراء. قصة هود عليه السلام \*\* ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ الشعراء. قصة صالح عليه السلام \*\* ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظَّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ الشعراء. قصة شعيب عليه السلام

اربط بحرف العين في وعَظِيم ﴾ وفي اسم السورة، الشعراء.

- ـ دائما نفس القاعدة لاحظ إيقاع الحروف والألفاظ في آيتين متتاليتين:
- 1) الصفيرية وتكرار الفاء ثم الحاء في: ﴿ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾، ﴿يُفْسِدُونَ ﴾، ﴿يُصْلِحُونَ ﴾، ﴿ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾.
  - 2) القاف والنون في ﴿الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤ ﴾ قَالَ هَاذِهِ ـ نَاقَةٌ لَّهَا ...﴾.
- 3) شين \_ شين \_ سين \_ سين في ﴿شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥ ﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ ﴾.
  - 4) ﴿ قَالُوٓا ۚ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿ ١٥٣ ﴾ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ﴾.
  - 5) ﴿فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿١٥٦﴾ و﴿فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ...﴿١٥٨﴾.

\*\* ﴿ فَأَخْرَجْنَهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ٥٧ ﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿ ٥٨ ﴾ الشعراء

\*\*﴿أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخُلٍ طَلَعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿١٤٩﴾ الشعراء

\*\* ﴿كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٢٧﴾ سورة الدخان

اذكر الكُلُّ (الأشمل) في الأولى:

في آية الشعراء الأولى جاءت ﴿وَكُنُورٍ ﴾ وفي الثانية وفي سورة الدخان جاءت ﴿وَزُرُوعٍ ﴾. # كنوز كُلُّ. و زروع جزء #.

\*\* ﴿ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿ ٥٨ ﴾ كَذَالِكُ وَأَوْرَثَهَا بَنِيَ إِسْرَّءِيلَ ﴿ ٥٩ ﴾ الشعراء

\*\* ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦ ﴾ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٢٧ ﴾ كَذَالِكٌ وَأَوْرَثَنَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٢٨ ﴾ الدخان

بعد ﴿ وَأُوْرَثَنَهَا ﴾، الباء في ﴿ بَنِي إِسْرَءِ يلَ ﴾ تسبق القاف في ﴿ قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿... وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَٱذُّكُرُوٓا اللَّهِ وَلَا ... ﴿٧٤﴾ الأعراف

\*\* ﴿ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا عَامِنِينَ ﴿٨٢﴾ الحجر

\*\* ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلرِهِينَ ﴿ ١٤٩ ﴾ الشعراء

القاعدة معكوسة، الجملة الأطول للسورة الأقصر.

\*\* ﴿ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّقُلُنَا فَأْتِ بِّايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿١٥٤﴾ الشعراء

\*\* ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥ ﴾ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦ ﴾ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿١٨٧ ﴾ الشعراء

قولهم لصالح عليه السلام ﴿ مَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلْنَا ﴾ هو بدل من قولهم ﴿ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ فلم يغلظوا له ولم يقترحوا عليه آية معينة محددة. أما قول قوم شعيب عليه السلام له: ﴿ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُنَا ﴾ فجملة ثانية معطوفة على ما قبلها، ففي خطابهم غلظة وشطط فعابوه أنه من المسحرين وبأنه بشر مثلهم وأنه من الكاذبين واقترحوا عليه آية معينة ﴿ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾

المصدر: المصحف الجامع الموسوعي.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَلَقُومِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَـهٍ عَيْرُهُۥ قَدۡ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمٍ ۖ هَاذِهِ عَنْرُهُۥ قَدۡ جَآءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمٍ ۚ هَا فَهُ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُم ۚ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٣﴾ الأعراف اللَّهِ لَكُم عَالَيْ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُم ۚ اللَّهِ لَكُم عَالَةٌ ٱللَّهِ لَكُم عَالَيْهُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ۖ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُم ۚ \* ﴿ وَيَلْقَوْمٍ هَاذِهِ عَالَهُ لَكُمْ عَالَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي ۖ أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ

عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿٢٤﴾ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴿١٠٥﴾ سورة هود \*\*﴿قَالَ هَاذِهِ عَاقَةُ لَّهَا شِرُبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٦﴾ الشعراء

- \_ اربط بأول حرف، الهمزة، في ﴿ أَلِيمٌ ﴾ والأعراف.
- \_ في سورة هود ﴿قَرِيبٌ ﴾ لأن جاء قبلها ﴿تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُم ثَلَاثَةَ أَيَّام ﴾.
- \_ في سورة الشعراء ﴿ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ لأن جاء قبلها ﴿ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾. اربط بحرف العين بين ﴿ عَظِيمٍ ﴾ واسم السورة الشعراء.

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَأَتَقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَنْوَ جِكُمْ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٨﴾ قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالُواْ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالُولُ لَيْنَ فَيْكُونَ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٨﴾ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَيْنَكُ وَأَهْلَكُ أَلِي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ وَأَهْلِينَ ﴿١٦٤ ﴾ وَأَهْلِينَ ﴿١٧٤ ﴾ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩ ﴾ وَأَمْطَرَنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٤ ﴾ وَأَمْطَرَنَا مَطَرُا أَفَتَرُهُمُ مُّ وَمِنِينَ ﴿١٧٤ ﴾ وَأَمْطَرَنَا اللَّهُ فَا كُونَ أَكُثُورُهُمْ مُّ وَمِنِينَ ﴿١٧٤ ﴾ وَأَمْطَرَنَا وَلَاكَ لَكُونُ الْعَذِينُ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّوْمِنِينَ ﴿١٧٤ ﴾ وَإَنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُمْ مُّ وَمِنِينَ ﴿١٧٤ ﴾ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُورُهُمْ مُونِينَ ﴿١٧٤ ﴾ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثُورُهُمْ مُونِينَ ﴿١٩٤ فَاللَهُ وَالْعَرِينَ وَالْكَ لَكُونُ اللّهُ لَوْلُولُ لَلْمُولِي الْمُؤْمِنِينَ وَلَالَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَالَ لَا لَوْلُولُ لَكُونُ اللّهُ اللّهُ لَقُولُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَكُونُ أَلَولُولُ لَلْمُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَولُولُ لَولُولُ لَلْمُ لَلّهُ مَا كُونَ أَلْمُولُولُولُ لَلْمُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ لَيْعُمُلُونَ لَا لَهُ مُعْمِلُولُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَلْمُ اللّهُ لَا لَهُ لَلْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ لَاللّهُ لَا لَيْعُلُولُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ اللْ

\_دائما نفس القاعدة إيقاع الحروف والألفاظ في آيتين متتاليتين مثل:

- 1) إيقاع الحروف في: ﴿أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ ﴾.
  - 2) إيقاع لي في (... مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿١٦٨ ﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي ... ﴾.
- 3) الجيم في ﴿نَجِّنِي وَأَهْلِي ... ﴾ ﴿فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ٓ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا ... ﴾.
  - 4) الراء في الآيات من الآية171 إلى 173.

#### متشابهات<u>:</u>

\*\* ﴿ فَنَجَيْنَكُ وَأَهۡلَهُ ۚ أَجۡمَعِينَ ﴿ ١٧٠ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ١٧١ ﴾ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ ١٧١ ﴾ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ١٧٣ ﴾ الشعراء

\*\* ﴿ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَكُ ۚ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿١٣٥ ﴾ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿١٣٦ ﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِّبِحِينَ ﴿١٣٧ ﴾ الصافات

اربط بالراء المنتشرة في الآية 173 وفي اسم السورة، الشعراء.

\*\* ﴿وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَهُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ الأعراف \*\* ﴿وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةٌ وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ الشعراء

\*\* ﴿أَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨ ﴾ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَالَمُهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩ ﴾ النمل

\_ اربطها بِحرفي الراء والعين في ﴿فَانَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وفي اسم السورة، الأعراف. \_ - بعد ﴿وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ في الأخيرة، سورة النمل جاء ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ... ﴾ اربطها ب ﴿وَءَاخِرُ دَعْوَنْهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: 10].

كَذَّبَ أَصْحَبُ أَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿١٧٧﴾ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَأَتَقُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ أَمِينٌ ﴿١٨٨﴾ فَأَوْفُواْ ٱللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩﴾ وَمَآ أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٨٨﴾ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٨﴾ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٨﴾ وَاتَقُواْ النَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْنَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٨﴾ وَاتَقُواْ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿١٨٨﴾ وَمَآ أَنتَ إِلَّا اللّهُ مَا أَنتَ إِلَّا اللّهُ مَنْ أَلُوا وَلَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَأَلُواْ إِنَّمَ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿١٨٨﴾ وَمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿١٨٨﴾ وَمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿١٨٨﴾ وَمَآ أَنتَ إِلَّا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ إِنّ السّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿١٨٨﴾ فَأَلُوا وَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ أَكْرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿١٨٩ ﴾ وَاللّهُ إِنّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتُعُملُونَ ﴿١٨٨ ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الطَّلَّةَ إِنَّهُ لَى الْعَرِيلُ الرّحِيمُ ﴿١٨٩ ﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأْيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٩ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكُ اللّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩٩ ﴾ فَأَنْ أَكْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ١٩٩ ﴾ وَإِنَّ رَبَّكُ

طبق قاعدة الجزء يدل على الكل.

# متشابهات:

لم يرد لفظ ﴿ٱلۡمِكْيَالَ ﴾ إلا في سورة هود وجاء فيما سواها لفظ ﴿ٱلۡكَيۡلَ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ١٨١ ﴾ الشعراء

وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَةًوُّا بَنِيَ إِسْرَءَيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُواْ هَلَ جُخُنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾ أَفَبِعَذَابِنَا كَيْسَتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَءَيْتُ إِن مَّتَّعْنَهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغَنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾

> \_ لاحظ الأسلوب الإستفهامي: الأسئلة الأربع في الآيات [203، 204، 205، 207]، وباقي الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون وفي آيتين متتاليتين.

> > متشابهات. صورة ذهنية للمتشابهتين:

\*\*﴿كَذَالِكَ نَسَلُكُهُۥ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴿١٢﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ﴿١٣﴾ الحجر مضارع \*\*﴿كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِۦ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾

الشعراء

الهمزة في ﴿أَفَرَءَيْتَ ﴾ تسبق الفاء في ﴿فَإِذَا نَزَلَ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ﴿٤٠٤ ﴾ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعُنَهُ لَمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥ ﴾ الشعراء

<sup>\*\* ﴿</sup> أَفَبِعَذَابِنَا يَسۡتَعۡجِلُونَ ﴿١٧٦ ﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِمِمۡ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلۡمُنذَرِينَ ﴿١٧٧ ﴾ الصافات

مَآ أَغْنَىٰ عَنَهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكُرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا يَشْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا يَشْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إَنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُغَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَبْعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ إِنِّى بَرِينَ ءُ مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ وَتَقَدَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ وَتَقَدَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ وَتَقَلَّلُ عِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُ أَيْدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢١٧﴾

طبق قاعدة الجزء يدل الكل.

إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٢٧﴾ هَلُ أُنْتِئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثْمِ ﴿٢٢٢﴾ وَٱلشَّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴿٢٢٤﴾ وَأَلشَّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴿٢٢٤﴾ وَأَلشَّعَرَآءُ يَنَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُنَ ﴿٢٢٤﴾ وَأَلْمُ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواً وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلبُونَ ﴿٢٢٧﴾ يَنقَلبُونَ ﴿٢٢٧﴾

\_ لم تأتي ﴿أَفَأُنِّبُكُمُ ﴾ بالفاء إلا في سورة الحج اجعل علامتها الفاء قبلها و بعدها في ﴿تَعْرِفُ ﴾

## متشابهات

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ قبلها و ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بعدها.

\* قُلُ الْفُنْتِثُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَالِكُمُ ... ﴿ ١٥ ﴾ آل عمران

\* قُلُ الْفُنْتِثُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُمُ ... ﴿ ١٠ ﴾ الحج

\* قُلُ هَلُ أُنْتِثُكُم بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً ... ﴿ ١٠ ﴾ المائدة

\* قُلُ هَلُ أُنْتِثُكُم بِاللَّا فَسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿ ١٠٣ ﴾ المكهف

\* قَلُ اللهاء و الهمزة

\* قَلُ أُنْتِثُكُم عَلَىٰ مَن تَنَرَّلُ ٱلشَّيَاطِينُ ﴿ ٢٢١ ﴾ الشعراء يتقاربان في المخرج)

( اربط بالهمزتين في ﴿ أَوْلَئِكُم ﴾ و أول حرف في آل عمران)

( بالنسبة لسورة الشعراء القاعدة معكوسة: الشعراء أقوالهم كثيرة و لم تبأ النتشابهة فيها بِ ﴿ قُلُ ﴾)

( نجمع في جملة المتشابهات, ﴿هَلْ ﴾: هَلْ الشعراء ملتفون على مائدة في الكهف؟ (تخيل المشهد).

سورة النمل

# بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

طشَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدَّى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ اللَّم أَعْمَلَهُم أَلْسَالُوٰةً وَيُؤْتُونَ ٱللَّهُم اللَّه عَمَهُونَ ﴿٤﴾ إِنَّ ٱللَّه خَسَرُونَ ﴿٥﴾ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أَوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿٥﴾ لفظ ﴿ٱلْأَخِرَةِ ﴾ رابط قوي بين الآيات [3، 4، 5].

متشابهات: طسّم [الشعراء: 1]، طسِّ [النمل: 1]، طسّم [القصص: 1].

طشَّ صغيرة كصغر النملة.

\*\* ﴿ طَسَّم ﴿ ١ ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ٢ ﴾ الشعراء

\*\* ﴿ طُشَّ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ ١ ﴾ النمل

\*\* ﴿ طَسَّم ﴿ ١ ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ٢ ﴾ القصص

\_ لاحظ التطابق التام في آيتي الشعراء والقصص. لاحظ ترتيب الطرفين والوسط.

﴿ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ جاءت نكرة في سورة النمل.

متشابهات: تقديم الكتاب على القرآن في سورة الحجر والقرآن على الكتاب في سورة النمل.

\*\* ﴿ الَّوْ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانٍ مُّبِينٍ ﴿ ١ ﴾ الحجر

\*\* ﴿ طَشَّ تِلْكَ ءَايَنْتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ ١ ﴾ النمل

\_ لتثبيت تقديم القرآن على الكتاب في بداية سورة النمل مرر بذهنك ترتيب الأيات التي جاء فيها لفظ [كتاب] في السورة بعد الأية رقم 1:

﴿قَالَتُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّىٓ ٱلْقِيَ إِلَىَّ كِتَلَبُّ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ النمل ﴿قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُۥ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ ...﴿٤٠﴾ النمل

- \*\* ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٩٧﴾ البقرة
  - \*\* ﴿... لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾ النحل
  - \*\* ﴿ هُدًى وَبُشَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ ... ﴿ ٣ ﴾ النمل
    - \_ في الطرفين ﴿ لِللَّمُوَّمِنِينَ ﴾ وفي الوسط ﴿ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾.
  - \_ في آية النحل لايتكرر الإيمان مرتين. لاحظ ﴿ عَامَنُواْ ﴾ \_ ﴿ لِلْمُسْلِمِينَ ﴾.

طشَّ تِلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ الطَّلُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ الطَّهُمُ وَيُؤْتُونَ ﴿٤﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَهُم اللَّهُمُ الللَّهُمُ الللللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللللللَّهُمُ الللللَّهُمُ الللللللَّهُمُ اللللللَّهُمُ اللَّهُمُ الللللِّهُمُ الللللَّهُمُ الللللللِّهُمُ الللللِّ اللللل

- 1) صورة ذهنية للمقطع: ذُكر لفظ ﴿ٱلْقُرْءَانِ ﴾ مرتين بينهما ذُكرت ﴿ٱلْأَخِرَةِ ﴾ 3 مرات. و﴿ٱلَّذِينَ ﴾ في بداية الآيات [3، 4، 5].
- 2) اربط بين لفظ ﴿ٱلْقُرْءَانِ ﴾ في الموضع الثاني و ﴿وَالْسُتُ ﴾ بِجملة : # القرآن خير أنيس#.

#### <u>متشابهات:</u>

- \*\* ﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ هُمَ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَمُ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ النمل
- \*\* ﴿ٱلَّذِينَ يُقَيُّمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَبِّمُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ لقان
  - \_ لاحظ التطابق في الشطر الأول من المتشابهتين.والتطابق في الشطر الثاني في سورة لقمان وفي بداية سورة البقرة.
    - \_ في سورة النمل تكرر لفظ ﴿ بِٱلْأُخِرَةِ ﴾ في الآيتين معا.

- 1) جاء و أتى يشتركان في معنى التنقل: ﴿سََّاتِيكُم ﴾، ﴿أَوْ ءَاتِيكُم ﴾، ﴿جَآءَهَا ﴾، ﴿جَآءَتُهُ ﴾.
  - 2) تأمل لفظ الجلال في الآيتين 8 و 9 ﴿ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾ و ﴿ أَنَا ٱللَّهُ ﴾.
- 3) لاحظ الأمرين ﴿وَأَلْقِ ﴾ ﴿وَأَدْخِلْ ﴾ والمعنى وضده: ﴿حُسْنَا ﴾ ﴿سُوٓءٍ ﴾ \_ ﴿وَأَدْخِلْ ﴾ ﴿تَخْرُجُ ﴾

# متشابهات ما بعد ﴿لِأَهْلِهِ ﴾:

\*\* ﴿إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُنُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا ... ﴿١٠﴾ سورة طه

\*\* ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا ... ﴿٧﴾ سورة النمل

\*\* ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۚ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُوا إِنِّي ۗ \*\* ﴿ فَلَمَّا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُواْ إِنِّي ۗ عَانَتْتُ نَارًا ... ﴿٢٩﴾ سورة القصص

بعد ﴿لِأَهْلِهِ ﴾ ورد لفظ ﴿آمَكُنُوا ﴾ في الطرفين أي سورتي طه والقصص.وفي الوسط أي سورة النمل جاءت ﴿إِنِّي ﴾. لزيادة التثبيت اربط بحرف النون في ﴿إِنِّي ﴾ واسم السورة النمل.

# متشابهات ما بعد ﴿نُودِيَ ﴾:

<sup>\*\* ﴿</sup> فَلَمَّآ أَتُهُمَا نُودِيَ يَامُوسَىٰ ﴿ ١١ ﴾ سورة طه

<sup>\*\* ﴿</sup> فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنُ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٨﴾ النمل

<sup>\*\* ﴿</sup> فَلَمَّآ أَتَهُا نُودِىَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرِّكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن ... ﴿٣٠﴾ القصص

<sup>1)</sup> في السورة التي اسمها إسم نبي، طه، بعد ﴿ نُودِي ﴾ قُلْ إسم النبي: ﴿ يَامُوسَى ٓ ﴾.

<sup>2)</sup> في سورتي النمل والقصص: الهمزة في ﴿أَنْ بُورِكَ ﴾ تسبق الميم في ﴿مِن شَاطِي ﴾.

\*\* ﴿إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّيْ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ سورة طه

\*\* ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا سَّاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ سورة النمل

\*\* ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّيَ \* ﴿ فَلَمَّا فَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ فَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي ۗ عَالِيكُمْ مِّنْهَا جِنَبِ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ ٢٩ ﴾ سورة القصص عَانَسَتُ نَارًا لَعَلِّي عَالِيكُمْ مِّنْهَا جِنَبِ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ ٢٩ ﴾ سورة القصص

1) لتثبيت ﴿ بِخَبَرٍ ﴾ في سورة النمل اربطها بإخبار النملة أخواتها بمرور سليمان عليه السلام، و جنوده.

2) لتثبيت ﴿ خِنَبِ ﴾ في سورة القصص تذكر تشابه معنى القصة والخبر.

# متشابهات ﴿ فَلَمَّا أَتُنْهَا ﴾ و ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا ﴾:

\*\* ﴿ فَلَمَّآ أَتَهُمَا نُودِي يَامُوسَىٰ ﴿١١ ﴾ سورة طه

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٨﴾ النمل \*\* ﴿ فَلَمَّآ أَتَهَا نُودِى مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن

# بعد ﴿لَّعَلِّيٓ﴾ قل: ﴿فَلَمَّآ أَتَهُا ﴾.

لاحظ: 1) ﴿ لَعَلِي عَاتِيكُم ﴾ قبل ﴿ فَلَمَّآ أَتَهُما ﴾ في سورتي [طه: 10] و[القصص: 29].

2) ﴿سَّاتِيكُم ﴾ قبل ﴿فَلَمَّا جَآءَهَا ﴾ في سورة [النمل: 8].

فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيَقَنَهُمَاۤ أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾

- 1) لاحظ إيقاع الحروف الملونة في ﴿هَاذَا سِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَتَهُمَاۤ أَنفُسُهُمْ﴾ (الذال و الدال شقيقتان).
  - 2) لما تقرأ ﴿وَعُلُوًّا ﴾ تذكر علو كعب داوود وسليمان عليهما السلام في العلم.

\*\* ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُ تُرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَامُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ١٠ ﴾ النمل

\*\* ﴿ وَأَنَ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُ تُرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿٣٦﴾ القصص

1) لتثبيت التكرار في ﴿لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ ﴾ في سورة النمل لاحظ أسلوب التكرار في بدايتها. أُولَكَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ﴿ ٥ ﴾ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن الَّذُنْ حَكِيم عَلِيمٍ ﴿٦ ﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّى ءَانَسُتُ نَارًا سَنَّاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ لَلَّهُ لَدُنَّ حَكِيم عَلِيمٍ ﴿٦ ﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّى ءَانَسُتُ نَارًا سَنَّاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ ﴿٧ ﴾ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَبَيْ كَأَنَّا رَءَاهَا مَنْ ثَلَيْهِ وَلِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللّهِ وَبَنِ اللّهِ اللّهُ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩ ﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا مَنْ ثَلَيْهُ كَأَنَّا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنُمُوسَىٰ لِا تَخَفْ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٠ ﴾ وَلَنْ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنُمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿١٠ ﴾ واسم السورة القصص.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِي تِسْعِ ءَايَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴿ ١٠﴾ الله ﴿ وَأَدْخِلُ فِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ اربط ﴿ وَأَدْخِلْ فِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ (اربط ﴿ وَأَدْخِلْ فِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ ﴾، ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ﴾ (سورة النمل).

# متشابهات في السورة:

\*\* فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ النمل

لتثبيت ﴿مُبْصِرَةً ﴾ تذكر إبصار النملة سليمان عليه السلام و جنوده.

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِى فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُ وَقَالَ يَنَأَيُّنَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضُلُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّى إِذَا أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَنَايُّهُا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَلَكِنَكُمْ لَا يَخْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨ ﴾ فَتَبَسَّمَ صَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِى أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ السَّالِيلِينَ ﴿١٩ ﴾ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرِ فَقَالَ مَا لِى لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمْ كَانَ مِن ٱلْغَاتِمِينَ ﴿٢٠ ﴾ لَأَعْلَيْمِ نَامَا لَمُ عَلَى مَن سَبَأٍ بِنَبَا مِيْنِ ﴿٢٢ ﴾ فَمَكَثَ عَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ عَلَالَ الْمَعْمُ فَالَ مَن سَبَأٍ بِنَبَا يَقِينٍ ﴿٢٢﴾

لاحظ: 1) الاشتراك في المعنى بين ﴿ وَاتَيْنَا ﴾ و ﴿ وَوَرِثَ ﴾ في بداية الآيتين 15 و16.

2) ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدُ أَ ﴾ و ﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ ﴾ في بداية الآيتين 16 و17.

3) الصفيرية في ﴿آدْخُلُواْ مَسَلَكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 ﴿١٨ ﴾ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا ... ﴾.

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطَ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَيَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدتُ الْمَرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ الْمَرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرُشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدتُهُا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ السَّيطِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَآ مِن دُونِ السَّيطِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَآ يَسْجُدُواْ لِلَّهِ اللَّذِي يُخْرِحُ الْخَرْشِ الْعَطِيمِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٤﴾ اللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَطِيمِ الْمُ ٢٦﴾

لاحظ الحاء في ﴿ٱلَّذِى يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴾ لتثبيت ﴿تُخْفُونَ ﴾ كي لاتقرأ: ﴿تُسِرُّونَ ﴾.

﴿ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ ٢٧﴾ آذَهَب بِّكِتَابِي هَلْذَا فَٱلْقِهُ إِلَيْمَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنَهُمْ فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ ٢٨﴾ قَالَتْ يَنَأَيُّا ٱلْمَلَوُّا إِنِّى ٱلْقِيَ إِلَى كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿ ٣٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ ٣١﴾ قَالَتُ يَاأَيُّنَا ٱلْمَلُواْ أَفْتُونِي فِي آمْرِي مَا كُنتُ قاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ ٣٢﴾ قَالُواْ نَحُنُ أُولُواْ قُوّةٍ وَأُولُواْ بَاللَّهُ وَلَوْا فَوَقِةٍ وَأُولُواْ بَعْ سَلِمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣٣﴾ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ وَجَعَلُونَ ﴿ ٣٤﴾ وَإِنِي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ اللَّهُ ا

تأمل إيقاع الكاف في آخر الآية 27 وكتاب في بداية الآية 28. ولفظ أمر في آيتين متتابعتين 32 و 33.

وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ بِمَ عَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَآءَ سُلَيَمَنَ قَالَ أَثْمُ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ٱلْجَعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَّأْتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا فَمَا ءَاتَنكُمْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ وَالَ يَنَأَيُّنَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ قَبْلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمُ صَاخِرُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَ يَنَأَيُّنَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ وَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ وَقَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويٌ أَمِينُ ﴿٣٩﴾ وَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ وَقَبْلَ أَن يَتُومَ مِن مَقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُويٌ أَمِينُ ﴿٣٩﴾ وَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ وَقَبْلَ أَن يَوْتَدَ إِلَيْكَ عَلَيْهِ لَقُويٌ أَمِينُ ﴿٣٩﴾ وَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ وَقَبْلَ أَن يَوْتُو إِلَيْكَ عَلَيْكُونُ وَمِن مَنْ كُولُ فَلَمُ اللّهُ وَنِي الْمَلُولُ أَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مِن لَهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن لَهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ الللللهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُلْ اللّهُ مُولِ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ ا

لاحظ انتشار فِعْلَيْ آتى وأتى وأسلوب الإستفهام ؟ ؟ ؟ . وتتبع الأقوال!

## متشابهات:

انتشار حرف الكاف في الآية يثبت لدينا ﴿غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾: تتشابهة مع ﴿غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾.

قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهُ تَدِى أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُؤْ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرً قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٤﴾

وَلَقَدۡ أَرۡسُلۡنَاۤ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَلِحًا أَنِ اَعۡبُدُواْ اللّهَ فَإِذَا هُمۡ فَرِيقَانِ يَخۡتَصِمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالُواْ يَلْقَوْمِ لِمَ تَسۡتَغۡجِلُونَ بِالسَّيِئَةِ قَبُلَ الْحَسَنَةِ لَوُلَا تَسۡتَغۡفِرُونَ اللّهَ لَعَلَّكُمُ تُرۡحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُواْ اَطَّيَّرُنَا بِلَ اَسُّعَ فَوْمٌ تُفۡتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسۡعَةُ رَهۡطِ بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالُ طَلَّرُكُمُ عِندَ اللّهِ بَلَ أَتُمُ قَوْمٌ تُفۡتَنُونَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسۡعَةُ رَهُطٍ يُفُسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصۡلِحُونَ ﴿٤٨﴾ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِاللّهِ لَنُبَيِّتَنّهُ وَأَهۡلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيّهِ مَا يُفُولَنَ لِوَلِيّهِ مَا يَقُولُنَ لِوَلِيّهِ مَا شَهِدۡنَا مَهُ لِكَ اللّهُ لَكُرُواْ وَهُمُ لَا يَشۡعُرُونَ ﴿٥٠﴾ وَمَكَرُواْ مَكُرًا وَمُكَرُنَا مَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾

- 1) لاحظ الصفيرية في الآيتين 45 و46. وإيقاع باء الجر في ﴿بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ وفي ﴿بِكَ وَبِمَن مَّعَكُّ ﴾.
  - 2) ما العلاقة بين ﴿بِكَ وَبِمَن ﴾ و﴿بَلُ ﴾ و﴿تِسْعَةُ ﴾؟ الجواب: لاحظ أن الباء تكررت 3 مرات. نستعمل رقم 3 لنتذكر رقم تسعة في الآية 48. [9 مضاعف 3. (3×3)].
- 3) ذُكر ﴿ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ في الآية 48 وذُكر عملهم في الآيتين 49 و50:
   ﴿ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴾ = الخدر بهم وقتلهم ليلا. وإنكار فعلهم الشنيع في حق نبيهم = ﴿ مَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ﴾.
   والمكر = ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا ﴾.

وَمَكَرُواْ مَكُرًا وَمَكَرُنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾ فَٱنظُرَ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ مَكْرِهِمُ أَنَّا دَمَّرَنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥٠﴾ فَتِلْكَ بُيُوجُهُمْ خَاوِيَةُ بِمَا ظَلَمُوٓاْ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٥﴾ فَتِلْكَ بُيُوجُهُمْ خَاوِيَةُ بِمَا ظَلَمُوٓاْ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَخْمَنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَّ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَتُمُ تُبْصِرُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَخْمَا كَانَ جَوَابَ أَيْتُمُ لَتَأْتُونَ ٱلنَّوْ أَنْ فَلَوْنَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ مَ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٢٥٥﴾ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهُمَ أَنَاسٌ يَتَطَهُرُونَ ﴿٢٥٥﴾ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَا مَنَ الْفَرْنِينَ ﴿٢٥﴾ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِ مَّطَواً فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٨٥﴾

\_ اربط بالجيم في ﴿بَلُ أَتُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿٥٥ ﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٢٠

<sup>- ﴿</sup> وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ ثم ﴿ لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾. انظر الشرح في الصفحة التالية.

﴿ وَهُمۡ لَا يَشَعُرُونَ ﴾ ثم ﴿ لِقَوْمٍ يَعۡلَمُونَ ﴾ تذكرنا بأوائل سورة البقرة ذكر الشعور ثم العلم. مع الإختلاف في النفي والإثبات في سورتين.

## متشابهات:

\*\* ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٨٠﴾ الأعراف \*\* ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَتُتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿ ٥٤ ﴾ النمل

\*\* ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن ٱلْعَالَمِينَ ﴿٢٨ ﴾ العنكبوت

- اربط بحرف العين في ﴿ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ واسم السورتين والأعراف والعنكبوت.

\_ اربط ﴿تُبْصِرُونَ ﴾ في سورة النمل بإبصار النملة سليمان ،عليه السلام، وجنوده.

## متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَتُمُ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿٨١﴾ الأعراف

\*\* ﴿ أَيِّنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَتُّمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ النمل

\*\* ﴿ أَنِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ٢٩ ﴾ العنكبوت

- اربط بالفاء في ومُسْرِفُونَ ﴾ واسم السورة الأعراف.

\_ لاحظ التطابق الجزئي في آيتي الأعراف والنمل. الفرق في ﴿أَيُّنَّكُمْ ﴾ بهمزتين وجاءت في النمل والعنكبوت (اربطها بكثرة أرجل العنكبوت).

\*\*﴿وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٨٨﴾ الأعراف

\*\*﴿فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ عَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ النمل

\*\*﴿... فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ آئَتِنَا بِعَذَابِ آللّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ العنكبوت

السورتان اللتان ليس في إسميهما فاء جاء فيهما ﴿فَمَاكَانَ ﴾ والعكس صحيح.

ارْبِطْ ﴿ وَالَ لُوطٍ ﴾ في ﴿ أُخْرِجُوٓ ا وَالَ لُوطٍ ﴾ بأهل نملة سليمان عليه السلام.

\*\*﴿ وَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ قَدَّرَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ والنمل

لتثبيت ﴿ فَأَنْجَيْنَا هُ ﴾ بالهمزة تَخَيَّلُهَا في ذهنك، محاصرة بين همزة ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ ٥٣ ﴾ . وهمزة ﴿ وَأَمْطَرُ نَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ .

## متشابهات:

\*\* ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ ۚ إِلَّا آمْرَأَتُهُ فَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَلِيرِينَ ﴿٥٧ ﴾ النمل

لتثبيت ﴿قَدَّرُهَا ﴾ اربطها بتقدير النملة ما قد يحدث لما رأت سليمان عليه السلام، و جنوده. (تتشابه مع: [الأعراف: 83] [الحجر: 83] [العنكبوت: 32]).

## متشابهات:

\*\* ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٨٤﴾ الأعراف

\*\* ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم

\*\* ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ الْمُطَفَيِّ ءَآلِلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ٥٩ ﴾ النمل

اربطها بِحرفي الراء والعين في ﴿فَانَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وفي اسم السورة، الأعراف. - بعد ﴿وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ في الأخيرة، سورة النمل جاء ﴿قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ... ﴾ اربطها بِـ ﴿وَءَاخِرُ دَعُوَنُهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠ ﴾ سورة يونس. سورة النمل

متشابهات أُنْجَى و نَجَّى: \_ الأصل في سورة الأعراف فعل [أَنْجَى] والآستثناء: فعل [نَجَّى] \_ الأصل في سور يونس وهود والأنبياء فعل [نَجَّى] والآستثناء: فعل [أَنْجَى]

## \*\*الإستثناء في سورة الأعراف:

﴿ بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ الآية 89

# \*\*الإستثناء في سورة يونس:

﴿... لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ مِن هَاذِهِ مِن هَاذِهِ مِن هَاذِهِ مِن هَالْأَرْضِ ... ﴿٢٣﴾

## \*\*الإستثناء في سورة هود:

لاحظ أسماء السور الثلاث: هود ويونس نبيان + سورة الأنبياء

﴿... إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُّ ... (١١٦ ﴾.

## \*\*الإستثناء في سورة الأنبياء:

ر ﴿ ثُمَّ صَدَقَنَهُ لَمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٩ ﴾

# أنجى و نجى في سورة الشعراء:

\*\* ﴿وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآَخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ َأَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلۡآَخَرِينَ ﴿٦٦﴾

\*\* ﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ١١٩ ﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ ١٢٠ ﴾

\*\*﴿رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَكُ ۚ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾

ـ جاء فعل أنجى وأغرق في قصتي موسى ونوح عليهما السلام.

\_ جاء فعل نجى في قصة لوط عليه السلام، ﴿فَنَجَّيْنَاهُ ﴾ مناسبا للدعاء ﴿رَبِّ نَجِّنِي ﴾.

وَأَمْطَارُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٥٨ ﴾ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْ عَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٩ ﴾ أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَائِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُم أَن تُنْبِثُوا شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠ ﴾ عدآئِق ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُم أَن تُنْبِثُوا شَجَرَهَا أَءِلَه مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠ ﴾ الدخط: 1) إيقاع حرف السين و التضاد في المعنى بين ﴿فَسَآءَ ﴾ و﴿وَسَلَمٌ ﴾.

2) همزة الإستفهام في ﴿وَآللَّهُ ﴾، ﴿ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾، ﴿أَمَّنْ خَلَقَ ﴾، ﴿أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾.

أُمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجِرَهَآ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّذِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٦٠﴾

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهُرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًاً أَءِلَـهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجُعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِكَ مُّ ٱللَّةِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

أَمَّن يَهُدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۚ أَءِلَـهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

أَمَّن يَبُدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَـهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلَ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴿٦٤﴾

\*كَوِّنْ في مخيلتك صورة ذهنية للنص بما يلي:

1) احفظ ﴿خَلَقَ ﴾، جيم، جيم، دال، دال ﴿ٱلْخَلْقَ ﴾:

خمسة ﴿أَمَّن ﴾ جاء بعدها ﴿خَلَقَ ﴾ ﴿جُعَلَ ﴾ ﴿يُجِيبُ ﴾ ﴿يَرُدِيكُمْ ﴾ ﴿يَبُدَؤُا ٱلْخَلْقَ ﴾. السيا

- 2) جاء بعد ﴿أَمَّن ﴾ الأولى ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ وبعد الثانية ﴿جَعَلَ ٱلْأَرْضَ ﴾.
  - 3) ركز على موضع هذه الكلمات ﴿مَآءً ﴾، ﴿أَنْهُرًا ﴾، ﴿ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾، ﴿وَٱلْبَحْرِ ﴾.
- 4) من محاسن الصدف جاءت ﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ﴾ في بداية الصفحة في مصحف المدينة المنورة.

\* توضيحات تساعد على تيسير حفظ آيات ﴿ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ﴾ وفواصلها. ركز على الألوان:

\*\*﴿أَمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا بِهِۦ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ۖ أَءِلَـهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٢٠﴾ النمل

أول آيات ﴿ أَءِلَكُ مُّعَ ٱللَّهِ ﴾ يتفق حرف العين فيها مع فاصلتها: ﴿ مَّعَ ﴾ و ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾، كذلك الدال في ﴿ حَدَآئِقَ ﴾ و ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾، كذلك الدال في ﴿ حَدَآئِقَ ﴾ و ﴿ يَعْدِلُونَ ﴾ (حَدَآئِقَ كلمة ملفتة للإنتباه في الآية).

\*\*﴿أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهُرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَـهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ النمل

حرفي العين واللام في ﴿جَعَلَ ﴾ يذكرنا بفاصلة الآية ﴿يَعْلَمُونَ ﴾. أوإن شأت قل علوم {الأرض \_ الأنهار \_ الجبال \_ البحار } تذكرنا بفاصلة الآية، ﴿يعلمون ﴾.

\*\*﴿أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِ أَءِكَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾ النمل

﴿ٱلْمُضَطِّرَّ ﴾ تشترك مع فاصلة الآية بالحرف المشدد وحرف الراء، ﴿تَذَكَّرُونَ ﴾.

\*\* ﴿أَمَّن يَهُدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۗ أَءَكَ مُّ مَّ ٱللَّهِ تَعَالَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ النمل

\_ لتتذكر فاصلة الآية 63 ﴿تَعَلَى ٱللَّهُ ﴾، تخيل الرياح في البحر و [عُلُقً] الأمواج. \_ \_ الشين و الراء في ﴿بُشُرًا ﴾ و ﴿يُشْرِكُونَ ﴾.

لاحظ إيقاع حرفي الدال والقاف في الآية لتثبيت فاصلتها ﴿صَادِقِينَ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup>أَمَّن يَبْدَ وُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَكٌ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ النمل

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّن ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿٢٤﴾ قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُعْتُمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٦﴾ بَلِ ٱدَّرُكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا أَبِلُ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ يَبْعَثُونَ ﴿٢٥﴾ بَلِ ٱدَّرُكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ بَلُ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا أَبِلُ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَعِدُنَا هَلَذَا نَحُنُ وَعَابَآؤُنَا مِن قَبَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْهُمُ وَلَا تَحْرَنُ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٢٧﴾

- 1) العلم متعلق بالبرهان ﴿ بُرِّهَا نَكُمُ ﴾، ﴿ لَّا يَعْلَمُ ﴾، ﴿ عِلْمُهُمْ ﴾ للربط بين الأيتين 64 و 65 ثم الآية 66.
  - 2) ما هي العلاقة بين العُمْي والتراب؟ الجواب: # إذا دخل التراب في العين تستحيل الرؤية #. لما تقرأ ﴿عَمُونَ ﴾ تذكر ﴿تُر بًا ﴾ والآية 67.
- 3) لما تقرأ ﴿ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ تذكر ﴿ وَلَا تَحْزَنْ ﴾، كيف؟
   الجواب: الجيم و الحاء البنتي العم و الراء و الزاي كذلك.
  - 4) السين و الراء في ﴿أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨ ﴾ قُلْ سِيرُواْ ﴾.

## متشابهات:

- 1 \_ ﴿أَيَعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴿٣٥﴾ المؤمنون
- 2 \_ ﴿ قَالُوٓاْ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَلَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَالَا مِن قَبُلُ إِنْ هَالْمَ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾ المؤمنون
  - 3 \_ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدُ وُعِدُنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾ النمل
    - لاحظ: 1) التطابق في آيتي المؤمنون بالنسبة لِـ ﴿مِثُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا ﴾.
      - 2) في الأولى ﴿مُّخْرَجُونَ ﴾ وفي الثانية ﴿لَمَبْعُوثُونَ ﴾.
    - (3) تقديم ﴿نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا ﴾ في سورة المؤمنون لأن القول هو المقصود في السياق: ﴿بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾.

وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿٧١﴾ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴿٧٥﴾ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾ وَانَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾

ركز على: 1) ﴿مَتَّىٰ ﴾ \_ ﴿عَسَىٰٓ ﴾، نفس الوزن.

2) ﴿ رَدِفَ ﴾ و ﴿ فَضُلِ ﴾ إيقاع معكوس، للربط بين الآيتين 72 و 73.

3) ﴿مَا تُكِنُّ ﴾ و﴿وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ ﴾ لفظان يوحيان بالخفاء.

4) 7 آيات تبتدأ بالتوكيد ﴿إِنَّ ﴾ 3 منهن تبدأ ب ﴿إِنَّ رَبَّكَ ﴾ حدد في مخيلتك موضع كل وحدة في مصحفك.

#### متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ ٨٠﴾ النمل \*\* ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ الروم

الهمزة في ﴿إِنَّكَ ﴾ تسبق الفاء في ﴿فَإِنَّكَ ﴾.

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ﴿٨٨﴾ وَمَآ أَنتَ بِهَٰدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَلَتِهِمُّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَاتِنَا فَهُم مُسْلِمُونَ ﴿٨٨﴾ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم ٓ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمُ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاليَّانِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمُ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِاليَّنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَا مِمَّن يُكَذِّبُ بِاليَّنِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٨﴾ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبُتُم بِاليَّتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

- اربط بين السمع و القول و الكلام ﴿لَا تُسْمِعُ ﴾، ﴿وَلَا تُسْمِعُ ﴾، ﴿إِن تُسْمِعُ ﴾ ﴿وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ ﴾، ﴿ تُكَلِّمُهُمُ ﴾. كذلك بين ﴿بِّا يَاتِنَا ﴾ و ﴿بَّا يَاتِي ﴾.

وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِّنَ ٱلأَرْضِ ثَكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بَايَلتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿٨٢﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بَايَلتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿٨٣﴾

حَتَّىٰ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبُتُمْ بِاللَّهِ وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ﴿٨٥﴾

أَلَمْ يَرَٰوَاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًاۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْلَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاواتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴿٨٧﴾

وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخَبِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

مَن جَآء بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾

- 1) تأمل ترتيب بداية الآيات ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ﴾، ﴿ وَيَوْمَ ﴾، سؤال، ﴿ وَوَقَعَ ﴾، سؤال، ﴿ وَيَوْمَ ﴾.
- 2) لاحظ ابتداء الأيتين 86 و88 بفعل رأى وبعده حرف الجيم ﴿أَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا ﴾﴿وَتَرَى ٱلْجِبَالَ ﴾.
  - 3) اربط ﴿لَأْيَاتٍ ﴾ في صيغة الجمع بما قبلها، ﴿ بِاليِّنَا ﴾ و ﴿ بِاليِّتِي ﴾.
  - 4) ﴿ تَمُرُّ مِرَّ ﴾ و ﴿ جَآءَ ﴾ يشتركان في معنى الحركة للربط بين الأيتين 88 و89.
  - 4) ﴿ تَمْعَلُونَ ﴾: الفعل صنفان حسن وسيء، لتعزيز الربط بين الآيتين 88 و89.

\*\* ﴿إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَيَّةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢ ﴾ النمل \*\* ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦ ﴾ النمل \*\* ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦ ﴾ النمل

\_ في الأولى ﴿لَأَيَّةً ﴾ واحدة: هلاك ثمود.

\_ في الثانية ﴿ لَأَيَّاتٍ ﴾ جمع: الآيات الكونية لا حصر لعددها.

\_ لتثبيت ترتيب ﴿ يَعَلَمُونَ ﴾ و ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ قل مثلا: # العلم يزيد في الأيمان #.

#### متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٨٨ ﴾ النمل

- لتثبيت ﴿ تَفْعَلُونَ ﴾ اربطها بفاء ﴿ فَفَرْعَ ﴾ في الآية قبلها و ﴿ مِّن فَزَعٍ ﴾ في الآية بعدها. (تَفْعَلُونَ محاصرة بين الفاءات).

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ وَجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا أَمْ مُرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَتَّلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمُنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهُ مَن لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمُنِ ٱهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهُمَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

لاحظ: 1) إيقاع ﴿مَا ﴾ في ﴿إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٩ ﴾ إِنَّمَا أُمِرْتُ ﴾.

2) الأوامر الأربعة: ﴿إِنَّمَآ أُمِرْتُ ﴾، ﴿وَأُمِرْتُ ﴾، ﴿وَأَنَ أَتُلُواْ ﴾، ﴿وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ﴾.

لاحظ فواصل الآيات 88، 90، 93: ﴿ تَمْعَلُونَ ﴾، ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾، ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ على التوالي.

سورة النمل

متشامات ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ... وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِّئَةِ ... ﴾:

# الجزء الأول:

\*\* ﴿ مَن جَآء بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشُرُ أَمْثَالِهَا ۖ ... ﴿ ١٦٠ ﴾ الأنعام

\*\* ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿ ٨٩﴾ النمل

\*\* ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ ... ﴿ ٨٤ ﴾ القصص

1) اربط بحرف العين بين ﴿عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ واسم السورة الأنعام.

2) جاء بعد ﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَىنَةِ فَلَهُ خَيۡرٌ مِّنْهَا ﴾ في سورتين متتابعتين النمل و القصص.

# الجزء الثاني:

\*\* ﴿... وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ الأنعام

\*\* ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٠ ﴾ النمل

\*\* ﴿... وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّأَتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ القصص

1) الهمزة في ﴿إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ تسبق الذال في ﴿ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ﴾ (الأنعام و القصص).

2) ﴿ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُم فِي ٱلنَّارِ ﴾ جاء قبلها ﴿ فَفَرْعَ ﴾ و ﴿ فَرَعٍ ﴾: من الأهوال الشديدة يوم القيامة.

متشابهات في الصفحة التالية

# الجزء الأول

- \*\* ﴿ قُلۡ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُم ۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ ... ﴿١٠٨ ﴾ يونس
  - \*\* ﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ ١٠ ﴾ الإسراء
  - \*\* ﴿ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ آهُتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ ٩٢ ﴾ النمل
  - \*\* ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ﴿ ٤١ ﴾ الزمر
    - \_ لاحظ التطابق التام في الجزء المتشابه في سورتي يونس والنمل.
      - الجملة الأصغر للسورة الأقصر: الزمر.

# الجزء الثاني

- \*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨ ﴾ يونس
- \*\*﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبُعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ الإسراء
  - \*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ النمل
  - \*\* ﴿...وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١﴾ الزمر
    - 1) المتشابهتين في يونس والزمر متطابقتين.
  - 2) في سورة النمل جاء جزء صغير من المتشابهة: ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾، اربطه بصغر النملة.

# متشابهات: ﴿ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ﴿ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ ، ﴿ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾:

\*\* ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ الأنعام

\*\* ﴿ ... فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٣﴾ الأعراف

\*\* ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍّ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ <u>وَأُمِرْتُ</u> أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ يونس

\*\* ﴿ قُلۡ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمۡ فِى شَكِّ مِّن دِينِى فَلَآ أَعۡبُدُ ٱلَّذِينَ تَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ عَبُدُ ٱللَّهَ ٱللَّهَ عَبُدُ ٱللَّهَ عَبُدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ وَلِمَا عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهُ عَبْدُ اللَّهُ وَلِنَا مِن اللَّهُ وَلَكِنَ أَعۡبُدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَبْدُ اللَّهَ عَامِدُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمْ عَلْمَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ

\*\* ﴿إِنَّمَآ أُمِرُتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٩ ﴾ النمل

\*\*﴿ قُلُ إِنِّىۤ أُمِرَتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ <u>وَأُمِرَتُ</u> لِأَنۡ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٢﴾ الزمر \*\*﴿ قُلُ إِنِّى نُهِيتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱلَّذِينَ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِىَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّى <u>وَأُمِرَتُ</u> أَنۡ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿٦٦﴾ غافر

1) جاءت ﴿أُوَّلُ ﴾ في الأنعام والأعراف والزمر.

2) جاءت ﴿ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴾ في الأعراف ويونس (الموضع الثاني).

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿ ٨٧﴾ النمل \*\* ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿ ٦٨ ﴾ الزمر

مشتقات فزع في ﴿... فَفَزِعَ ... ﴿٨٧﴾ و ﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ النمل تُمَيِّزْ هذه الآية عن شبيهتها في سورة الزمر.

# روابط الآيات

سور، القصص: ص 2

العنكبوت: ص 16

الروم: ص 29

لقيان: ص 40

السجدة: ص 49

الأحزاب: ص 56



سورة القصص بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

طسٓم ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن أَبَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِّنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَمْنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةً مِنْهُمُ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَهُمُ أَيْمَةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿٥﴾

لاحظ: 1) المتلازمين الكتاب والتلاوة: ﴿ وَا يَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ٢ ﴾ نَتَأُواْ عَلَيْكَ ﴾.

2) ﴿عَلَيْكَ ﴾، ﴿عَلَى ﴾ والإشتراك في معنى العلو، للربط بين الآيتين [3، 4، 5].

3) إيقاع الميم والنون المشددة في: ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ٤ ﴾ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ ﴾.

متشابهات: طسّم [الشعراء: 1]، طشّ [النمل: 1]، طسّم [القصص: 1].

طشِّ صغيرة كصغر النملة.

\*\* ﴿ طَسَّم ﴿ ١ ﴾ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ٢ ﴾ الشعراء

\*\* ﴿ طَشَّ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ ١ ﴾ النمل

\*\* ﴿ طَسَّم ﴿ ١ ﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ٢ ﴾ القصص

لاحظ التطابق التام في آيتي الشعراء والقصص والجُزْئِي في سورة النمل.
 وَكِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿ جَاءَت نكرة في سورة النمل.

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿٥﴾ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَمَلَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴿٦﴾ وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّ مُوسَى آنُ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ \_ تتبع أفعال ذي الجلال الـ 8:

﴿ وَنُرِيدُ ... وَخَجُعَلَهُمُ ... وَخَعَلَهُمُ ﴾، ﴿ وَنُمَكِّنَ ... وَنُرِيَ ﴾، ﴿ وَأَوْحَيْنَا ... إِنَّا رَآدُّوهُ ... وَجَاعِلُوهُ ﴾.

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِى الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلا تَحْرَفِنَ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ فَٱلْتَقَطَّهُ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمَلَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ آمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فَرَّتُ عَيْنِ لِى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَطِينَ ﴿٨﴾ وَقَالَتِ آمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ فَرَّتُ عَيْنِ لِى وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَو نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِعًا إِن كَادَتُ لَتُبْدِى بِهِ لَوْلاَ أَن يَنفَعَنَا رَبِّطَنَا عَلَىٰ قَلْمِهَا لِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتَ لِأْخْتِهِ قُصِيةً فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ رَبْطَنَا عَلَىٰ قَلْمَ اللهَ وَهُمُ لَا يَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠ ﴾ وَقَالَتَ لِأَخْتِهِ عَنْ جُنُهِ وَهُمُ لَا يَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠ ﴾ وَقَالَتَ لِأَخْتِهِ عَنْ قَلْلَتُ هَلُ أَنْهُمُ وَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢ ﴾ فَرَدَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَنْ عَنْهُا وَلَا تَعَنْمُ أَنَّ وَلَا تَعْرَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَ وَعُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢ ﴾ فَرَدَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَنْ عَنْهُمُ اللهُ وَلَا تَعْرَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٢ ﴾ فَرَدَدُنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَمُونَ وَلِكُنَ أَكُمُ وَهُمْ لَهُ لَعُلَمُونَ وَلَاكُنَ أَنْفُونَ وَلَاكُنَ مَا عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْمُونَ وَلَاكُنَ أَلُكُونَ وَلَاكُنَ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْعَلَمُونَ وَلَاكُنَ أَلْكُونَ وَلَاكُنَ الْمُونَ وَلَاكُونَ أَلْكُونَ الْعُولُ الْكُونَ وَلَاكُونَ الْمُونَ وَلَاكُونَ وَلَا عَلَىٰ اللّهُ الْمُونَ وَلَا عَلَى الْمُونَ وَلَا عَلَى الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُولَ الْمُقَالَتُ عَلَى الْمُولَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُونَ الْمُولَ الْعُلَالَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْم

\_ ذكرت أم موسى في الآية 7، امرأة فرعون: أمه التي كفلته في الآية 9، أم موسى في الآية 10، أخت موسى في الآية 10، أخت موسى في الآية 11، أم موسى في الآية 13. إستعمل هذا الترتيب لتثبيت تسلسل آيات المقطع.

\*\* ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى ٓ أُمِّهِ عَنَ أَنَّ وَلَا تَحُزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌ ... ﴿١٣ ﴾ القصص تتكرر الدال في ﴿ فَرَدَدْنَاهُ ﴾ وتتكرر الصاد في اسم السورة القصص .

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَآسَتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْماً وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤ ﴾ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَلذَا مِنْ عَدُوهِ عَلَى الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيَةٍ قَالَ هَلذَا مِنْ عَمَلِ فَاسَتَغَلَقُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوهِ وَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيَةٍ قَالَ هَلذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَلِّ إِنَّهُ عَدُو مُضِلٌ مُّيِينٌ ﴿١٥ ﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَلَىٰ الَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

2) ﴿ طَهِيرًا ﴾ تشبه الظهيرة، في الحروف، اربطها بِ ﴿ فَأَصْبَحَ ﴾ لتتذكر الآية 18.

فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٢٦ ﴾ وَلَمَّا تَوجَّهَ يِلْقَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ مِن دُونِهُ ٱمْرَأَتُيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصُدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ وَوَجَدَ مِن دُونِهُ ٱمْرَأَتُيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَّ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصُدِرَ ٱلرِّعَآءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿٢٣ ﴾ فَسَتَىٰ لَهُمَا ثُمُّ تَولَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤ ﴾ كَبِيرٌ ﴿٣٢ ﴾ فَسَتَىٰ لَهُمَا ثُمُّ تَولِّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَى مَنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٤ ﴾ فَجَاءَتُهُ إِخْدَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيلَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمًا جَاءَهُ وَقَتَى عَلَى آلْتَ إِنْ مَنْ عَلَى آلْتَ إِنْ مَنْ عَلَى الْعَلَى الْمَالُومِينَ ﴿٣٤ ﴾ وَقَتَى لَكَا أَن أَنْكِحَكَ إِخْدَهُمَا يَآلَبُ إِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَيْقِ عَلَى الْعَلَى الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

لاحظ التناوب اللفظي: ﴿رَبِّ ﴾ و ﴿مَدْيَنَ ﴾ من الآية 21 إلى الآية 24.

تأمل بداية الأيات 25، 26، 27: ﴿ فَجَآءَتُهُ إِحْدَهُمَا ﴾ و﴿ قَالَتُ إِحْدَهُمَا ﴾ و﴿ أَنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى ﴾. لاحظ التثنية في : ﴿ ٱبْنَتَى ﴾ و﴿ ٱلْأَجَلَيْنِ ﴾ للربط بين الأيتين27 و 28.

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّى عَانَسُمُ مِنْهَا بِحَبَرٍ أَوْ جَذَوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا أَتُهَا نُودِى مِن شَاطِي نَارًا لَعَلِّى عَانِيكُم مِّنْهَا بِحَبَرٍ أَوْ جَذَوَةٍ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَى إِنِي آنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ ٱلْقِ الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَامُوسَى إِنِي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَن ٱللَّهِ عَصَافٌ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهُتُرُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبٌ يَلُمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفِّ إِنَّكُ مِنَ ٱلْأَمِينِ وَمَلَا فَلَا يَعْفَى إِنَّكُ مِن ٱلْأَمْمِينَ ﴿٣٢﴾ ٱسُلُكُ يَدَكُ فِي جَبِيكَ تَخْرُجُ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضُمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُ مِنَ الرَّهُمِ فَذَانِكَ بُونِ مِن رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُعِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلسِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا بُرُهُنَ إِلَى فَرْعَوْنَ وَمَلَا يُعِثِّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسِقِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ رَبِّ إِنِي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَلَا يَصِدُونَ وَمَلَا يُعَلِي مَا فَلَا يَصَدِّقُونَ وَمَلَانًا فَلَا يَصَدُّ فَي فِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِلَيْكُمَا أَنْ عَلَى مَنْ اللَّهُ مَعَى رِدْءًا يُصَدِّقُ إِلَيْكُمَا وَنَعْمَلُ وَمُن ٱللَّيَعَلَى اللَّهُ الْمُونَ إِلَيْكُمَا الْفَالِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَاللَّهُ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا وَمُن ٱلْتَلْمُونَ ﴿ ٣٣﴾ وَالْمَالِمُنَا فَلَا يَصَلُونَ إِلَيْكُمَا وَمُن ٱلْتَعْمُلُونَ الْمُعَلِي وَلَا سَلَمُ وَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ مِنَ الْقَالِمُونَ ﴿ عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجُونَ وَمُن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ وَا مُن اللَّهُ عَلَى اللْمُلِكَا الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُلِلَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللْم

تأمل واربط بالحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين وما تحته سطر.

# متشابهات ما بعد ﴿لِأَهْلِهِ ﴾:

- \*\* ﴿إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمُكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا ...﴿ ١٠ ﴾ سورة طه
  - \*\* ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ٓ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا ... ﴿٧﴾ سورة النمل
- \*\* ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُنُواْ إِنِّيۤ ۚ ءَانَسْتُ نَارًا ... ﴿٢٩﴾ سورة القصص

بعد ﴿لِأَهْلِهِ ﴾ ورد لفظ ﴿آمَكُنُواْ ﴾ في الطرفين أي سورتي طه والقصص.وفي الوسط أي سورة النمل ورد لفظ ﴿إِنِّي ﴾. لزيادة التثبيت اربط بحرف النون في ﴿إِنِّي ﴾ وإسم السورة النمل.

### متشابهات ما بعد ﴿نُودِيَ ﴾:

\*\* ﴿ فَلَمَّآ أَتُهُمَا نُودِي يَامُوسَىٰ ﴿١١ ﴾ سورة طه

\*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٨﴾ النمل \*\* ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِىَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرِّكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن... ﴿ ٣٠ ﴾ القصص \*\* ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِىَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرِّكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن... ﴿ ٣٠ ﴾ القصص

1) في السورة التي اسمها إسم نبي، طه، بعد ﴿ نُودِي ﴾ قل إسم النبي: ﴿ يَامُوسَىٰ ﴾.

2) في سورتي النمل و القصص: الهمزة في ﴿أَنْ بُورِكَ ﴾ تسبق الميم في ﴿مِن شَاطِي ﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّيَ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ٓءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدًى ﴿١٠﴾ سورة طه

\*\* ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِي ءَانَسْتُ نَارًا سَّاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ سورة النمل

\*\* ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۖ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمۡكُثُوا إِنِّي السَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ سورة القصص ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّي ٓ ءَاتِيكُم مِّنُهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذُوةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٢٩﴾ سورة القصص

1) لتثبيت ﴿ جُبَرٍ ﴾ في سورة النمل اربطها بإخبار النملة أخواتها بمرور سليمان عليه السلام وجنوده.

2) لتثبيت ﴿ خِنَبِرٍ ﴾ في سورة القصص تذكر تشابه معنى القصة و الخبر.

# متشابهات ﴿ فَلَمَّا أَتُنْهَا ﴾ و ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا ﴾:

- \*\* ﴿ فَلَمَّا أَتُنَّهَا نُودِيَ يَنْمُوسَيْ ﴿ ١١ ﴾ سورة طه
- \*\* ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٨﴾ النمل \*\* ﴿ فَلَمَّآ أَتَهُ الْوَدِى مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن ... ﴿ ٣ ﴾ القصص \*\* ﴿ فَلَمَّآ أَتَهُ الْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن ... ﴿ ٣ ﴾ القصص
  - (1) ﴿فَلَمَّآ أَتَهُمَا ﴾ جاء قبلها ﴿لَّعَلِّي ءَاتِيكُم ﴾ في سورتي طه والقصص.
    - 2) ﴿ فَلَمَّآ جَآءَهَا ﴾ جاء قبلها ﴿ سَأَاتِيكُم ﴾ في سورة النمل.

### متش<u>ابهات</u>

| سورة القصيص                                              | سورة النمل                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ﴿جَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ﴾                                | ﴿بِبِثِهَابٍ قَبَسٍ﴾                             |
| ﴿إِنِّيَ أَنَا آللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾             | ﴿إِنَّهُ ۚ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ |
| ﴿وَأَن أَلْقِ عَصَاكَّ ﴾                                 | ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَّ ﴾                             |
| ﴿يَاٰمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ ﴾                    | ﴿يَنْمُوسَىٰ لَا تَخَفْ﴾                         |
| ﴿إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾                             | ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾     |
| ﴿ ٱسۡلُكَ يَدَكَ ﴾                                       | ﴿وَأَدْخِلُ يَدَكَ ﴾                             |
| وْمِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ﴾ | ﴿مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ فِى تِسْعِ ءَايَاتٍ ﴾        |
| ﴿إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ ﴾                      | ﴿ لِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ ﴾               |

<sup>\*\* ﴿</sup> ٱسۡلُكۡ يَدَكَ ﴾ القصص

اربط بصفيرية السين والصاد بين ﴿ آسُلُكُ ﴾ واسم السورة القصص.

اربط بحرف القاف بين ﴿ أَقْبِلَ ﴾ واسم السورة القصص.

<sup>\* ﴿</sup> يَامُوسَىٰ أَقَبِلُ وَلَا تَخَفُّ ﴾ القصص

قَالَ سَنَشُدُ عَصُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلُطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِأَيْتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ آتَبَعَكُمَّا الْغَلِبُونَ (٣٥ ) فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِأَيْنِتِنَا بِيَّنَتِ قَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلَّا سِحْنٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي عَابَاتِنَا اللَّهُ اللَّارِ إِنَّهُ اللَّالِيَ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

. الاحظ العناصر الثلاث الماء النار و التراب في الآيات 40، 42، 43: ﴿ ٱلْيَحَ ﴾ و ﴿ ٱلنَّارِّ ﴾ و ﴿ ٱلدُّنْيَا ﴾.

#### متشابهات

\*\* ﴿وَجَعَلْنَهُ لَمْ أَئِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ﴿ ١٣ ﴾ الأنبياء \*\* ﴿وَجَعَلْنَهُ لَمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّالِ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿ ٤١ ﴾ القصص

\*\* ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَّةً مَهُ دُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۗ وَكَانُواْ بِّايَلتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾ السجدة

- ﴿ يَهَٰدُونَ ﴾ في الطرفين و ﴿ يَدُعُونَ ﴾ في الوسط.

- اربط ﴿وَأَوْحَيْنَآ ﴾ باسم السورة الأنبياء. (هم المُخْتَصُّونَ بالوحي).

\_ اربط ﴿لَمَّا صَبَرُوأً ﴾ باسم السورة السجدة. (صفيرية الصاد والسين).

التاء في ﴿تَكُونُ ﴾ تسبق الهاء في ﴿هُوَ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّى أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ۚ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَلِقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلطَّللِمُونَ ﴿٣٧﴾ القصص

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَىٰ مَعَادَ ۚ قُل رَّبِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾ القصص

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلُكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآءِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٣﴾

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلهِدِينَ ﴿٤٤﴾

وَلَكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنْ أُولِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٤٥﴾

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا <u>مَّآ أَتَهُم</u> مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعُنذِرَ قَوْمًا <u>مَّآ أَتَهُم</u> مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعُلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٦﴾

وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَاۤ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ وَلَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ۚ قَالُواْ لَوۡلَاۤ أُوتِيَ مِثْلَ مَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰٓ أَو لَمۡ يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ ۚ قَالُواْ سِحۡرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾

قُلُ فَأْتُواْ بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَاۤ أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعۡلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوٓآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لِآءَ مُلْ مَمْنِ ٱللَّهَ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٥٠﴾

كُتبت الآيات منفصلة عن بعضها كي تبدو الروابط أكثر وضوحا. تتبع ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُ دِى ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٥٠ ﴾ ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (١٥ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَا هُمُ ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِهِ عُمْ بِهِ يَوْمِنُونَ ﴿٢٥ ﴾ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَاللهِ مَن وَبِنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَمْ لِمِينَ ﴿٣٥ ﴾ أُولَنَاكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَنْ اللهِ مِن وَبِنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَمْسلِمِينَ ﴿٣٥ ﴾ أُولَنَاكَ يُؤْتَونَ أَجْرَهُم مَنَا بِهِ قَالُواْ وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٤٥ ﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ مَنَا فَلَا مَعْمُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ مَالَمُ مَالَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَهِلِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ اللّهُ وَالُواْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَهِلِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ اللّهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَهِلِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَهِلِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَهُ مَا لَهُ إِلَا الْمُؤْلِكُمْ لَا نَبْتَغِى الْجَهِلِينَ وَلَوْلَا لَا اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْمَعْولِينَ وَلَا الْمَالُولُواْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ مُنَا عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِى الْمُعْلِينَ وَلَا عَلَيْكُمْ لِلْ نَالِهُ وَلَا لَا لَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ وَالْوَالِولَا لَكُونَ الْمُعَلِينَ وَلَا عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْمُعْلِقُونَ لَا عَلَيْكُمْ لَا نَالِهُ وَلَالُوا لَكُولُوا لَهُ الْمُؤُلُولُ لَنَا أَعْمُلُكُمْ مَا لَمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتُغِي الْمُهُمُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُوا لَكُولُوا لَكُولُوا لَلْمُؤْمِلُكُمْ أَعْمُلُكُمْ مُنَالِمُ الْمُؤْمُ لَا نَبْتُعِي الْمُعَلِينَ فَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ لَلَا الْمُعْلَالُولُوا لَمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُوا ل

\_ تأمل واربط بين المتلازمين ﴿ٱلْكِتَابَ ﴾ ﴿وَإِذَا يُتَلَىٰ ﴾. لاحظ ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ الثالثة في هذه الصفحة. تأمل تكرار الميم في ﴿وَمِمَّا ﴾ وتكرار اللام في ﴿ٱللَّغُو ﴾ للربط بين الأيتين 54 و 55.

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢ ﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣ ﴾ أَوْلَئِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِاللَّهُ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُ مُ كُينفِقُونَ ﴿٤٥ ﴾ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجُهِلِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَالْذِينَ ءَاتَيْنَا هُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ ﴾ المُحْمِينَ ﴿٥٥ ﴾

﴿... لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿٥٥ ﴾ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن أَخْبَبَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءٌ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهُتَدِينَ ﴿٥٦ ﴾ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن أَرْضِنَا أَوَ لَمْ نُمُكِن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنّا وَلَكِنَّ أَكُرَتُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧ ﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنا مِن قَرْيَةُ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنَهُمْ لَمُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥ ﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنا مِن قَرْيَةُ بَطِرَتُ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنَهُمْ لَمُ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنّا نَحْنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿٨٥ ﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ عَتَى الله تَشْكُن مِن أَبُعُ وَمَا كُانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ عَتَى إِنَّا وَمَا كُانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَى يَتَعَنَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ عَايَلِيناً وَمَا كُنّا مُهْلِكِى ٱلْقُرَىٰ إِلّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٩٥ ﴾ وَلَا يَتُعْمَ وَمَا كُانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ إِلّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٩٥ ﴾ وَمَا كُانَ رَبُكُ مُهُ لَمْ مَن يَتَعْفَ فِي أُومُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الله وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عنى.

وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمِاكُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿٥٩﴾ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَزِينَتُهَا وَمِينَةُ مِّن اللَّهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَنَاهُ وَعَدَنَاهُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٦٦﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٦٦﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

لاحظ:

<sup>1)</sup> إيقاع ﴿وَمَا ﴾ في آيتين متتاليتين ﴿وَمَا كَانَ ﴾ - ﴿وَمَا كُنَّا ﴾ ثم ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم ﴾ - ﴿وَمَا عِندَ ٱللَّهِ ... ﴾. واربط بأسلوب الإستفهام في ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠ ﴾ أَفَمَن وَعَدُنَكُ ... ﴾ و﴿أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ﴾.

\*\* ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَاْ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿ ٥٩ ﴾ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَائُ ٱلْحَيَاوَةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَئَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ القصص

\*\* ﴿ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنُيَأَ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَجِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ الشورى

\_ركز على إيقاع واو العطف في آية القصص لتثبيت ﴿وَمَاۤ أُوتِيتُم ﴾ و﴿وَزِينَتُماۤ ﴾.

\_ الفرق بعد ﴿ خَيْرٌ وَأَبْقَيْ ﴾: الهمزة في ﴿ أَفَلَا ﴾ تسبق اللام في ﴿ لِلَّذِينَ ﴾.

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُّلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَآ أَغُويْنَآ أَغُويْنَاۚ كَا غَوَيْنَاۚ تَبَرَّأُنَاۤ إِلَيْكَ مَاكَانُوۤاْ إِيَّانَا يَعۡبُدُونَ ﴿٦٣﴾

وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمُ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابِّ لَوَ أَنَّهُمَ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾

فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَئِدٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءِلُونَ ﴿٢٦﴾

فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَنَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٢٧﴾

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُّ مَاكَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٨﴾ وَرَبُّكَ يَغْلُمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾

وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾

\_ احفظ بدايات آيات المقطع، من الآية 62 إلى الآية 70، سهلة جدا:

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ ﴾، ﴿ قَالَ ﴾، ﴿ وَقِيلَ ﴾، ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ ﴾.

﴿فَعَمِيتُ ﴾، ﴿فَأَمَّا ﴾، ﴿وَرَبُّكَ ﴾، ﴿وَرَبُّكَ ﴾، ﴿وَهُوَ ٱللَّهُ ﴾.

فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢ ﴾ القصص \*\* ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلمُرْسَلِينَ ﴿٦٥ ﴾ القصص \*\* ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٦٥ ﴾ القصص

الهمزة في ﴿أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ﴾ تسبق الميم في ﴿مَاذَآ أَجَبَتُمُ ﴾.

#### متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةَ ۖ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٧ ﴾ \*\* ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَا هُوَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُؤَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْمَهُ ۚ \* \* ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُؤَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْمَهُ ۚ

لَهُ ٱلۡحُكُمُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٨٨﴾

1) الحاء في ﴿ٱلْحَمْدُ ﴾ تسبق الهاء في ﴿هَالِكُ ﴾.

2) لاحظ ﴿ لَهُ ﴾ مرتين في الأولى ومرة واحدة في الثانية.

﴿... لَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ فَلُ أَرَعَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآةٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧٧﴾ فَلُ أَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ قُلُ أَرَعَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ قُلُ أَرَعَيْهُ فِي اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلَيْقُولُ أَيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿٧٧﴾ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهُ اللّهُ لَكُونُ اللّهُ لَلْهُ وَلَيْقُولُ أَيْنَ شُرَكَا عِنَ كُنْتُم وَلَا مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهُانَكُمُ ... ﴿٧٧﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهُانَكُمُ ... ﴿٧٧﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهُانَكُمْ ... ﴿٧٧﴾ وَنَزَعْنَا مِن كُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهُانَكُمْ ... ﴿٧٧﴾

لاحظ: 1) إيقاع الحروف في آخر الآية 70 وبداية الآية 71:

﴿وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ﴾.

2) ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ ... ﴿ ٧٥ ﴾ الثالثة. حدد في مخيلتك موضع الأولى والثانية في مصحفك.

وَمِن رَّحْمَتِهِ عَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ ٢٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ ٢٤﴾

﴿ٱلَّيْلَ ﴾ + ﴿وَٱلنَّهَارَ ﴾ = ﴿ يَوْمَ ﴾.

# متشابهات: تثبيت فاصلتي الآيتين 71 و 72.

\*\* ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآةٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾

\*\*﴿قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَـهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيذٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٧٢﴾

مع الليل جاء ﴿تَسۡمَعُونَ ﴾ لأن السمع هي الحاسة الأنسب في الظلام. و﴿تُبُصِرُونَ ﴾ مع النهار.

وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنَهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٧٧﴾ ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓا بِالْعُصْبَةِ أُولِى ٱلْقُوّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَخُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفُرِحِينَ ﴿٧٦﴾ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوٓا بِاللّهُ اللّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَ أَحْسَنَ ٱللّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱلللهُ إِلَيْكُ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱلللهُ إِلَى اللّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

لاحظ: 1) إيقاع الحروف في ﴿وَضَلَّ عَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٧٥﴾ ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن ...﴾.

2) ترتيب نصائح قوم قارون، تناوب الأمر والنهي:

﴿لَا تَفْرَحٍّ ﴾، ﴿وَٱبْنَغِ ﴾، ﴿وَلَا تَنسَ ﴾، ﴿وَأَحْسِن ﴾، ﴿وَلَا تَبْغٍ ﴾.

#### متشابهات:

الجملة الأطول للسورة الأطول.

<sup>\*\* ﴿</sup> قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي ۖ ... ﴿ ٧٨ ﴾ سورة القصص

<sup>\*\*...</sup> ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْم ...﴿٤٩﴾ سورة الزمر

وَٱبْتَغ فِيمَاۤ ءَاتَنكَ ٱللهُ ٱلدَّارَ ٱلأَخِرَةُ وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنيَا وَأَحْسِن كَمَّ أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبَغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلأَرْضِ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمَ عِندِيْ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ قَدُ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُر عِندِيْ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ قَدُ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكثرُ جَمَعاً وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلّذِينَ يُرِيدُونَ أَوْ لَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱللّذِينَ يُرِيدُونَ أَوْلِي اللّهُ لَذُو حَظّ عَظِيمٍ ﴿٩٧﴾ وَقَالَ يُرْدِينَ أُوتُولُ ٱلْمُعْمِ وَقَالَ اللّهُ مَن أَوْلِ اللّهُ لَمْ وَعَلِ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّهُ إِلّا ٱلصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾ وَقَالَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّهُمَ إِلّا ٱلصَّابِرُونَ ﴿٠٨﴾ أَلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّهُمَ إِلّا ٱلصَّابِرُونَ ﴿٨٠﴾

\_ اربط بين الآيات الأربع بفعل [أتي].

ـ لاحظ إيقاع حرفي الذال و الظاء + المد الطبيعي في ﴿حَطِّ ّ عَظِيمٍ ﴿٧٩﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ﴾: (من الأقوال المشهورة بين الحفاظ الذال بنت الطاء).

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحاً وَلَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ هُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مَن ٱللَّهُ تَعْصِينَ ﴿٨٨﴾ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّواْ مَكَانَهُ بِٱلأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ مِنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلرِّزَقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلرِّقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفِلِحُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَلَكُونَ هُمُ مَن جَآءَ بِٱلصَّيِنَةِ فَلَا يُجُرَى ٱلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوا السَّيِّئَةِ فَلَا يُجُرَى ٱلَّذِينَ عَلَوا السَّيِّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ عَلَى اللهُ عَيْنَ مِلْهُ اللهِ عَمْلُونَ ﴿٨٤﴾ عَلَونَ هُمُ اللهُ عَيْنُ مَلُواْ ٱلسَّيًّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ عَلَولًا عَمْلُونَ ﴿٨٤﴾ عَلُواْ ٱلسَّيًّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

اربط ﴿ ٱلْأَخِرَةُ ﴾ بِجزاء ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ و ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ ﴾ + حرف السين.

\*\*﴿... يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ ...﴿٨٢﴾ القصص

\*\*﴿اللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ العنكبوت

\*\*﴿قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ ۚ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُه ۗ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾ سبأ

- (1) جاءت الزيادة ﴿مِنْ عِبَادِهِ ﴾ في سورة القصص.
- 2) جاءت الزيادتين ﴿مِنْ عِبَادِهِ ﴾ و﴿ أَهُ ﴾ بعد ﴿ وَيَقُدِرُ ﴾ في سورتي العنكبوت و سبأ (2).
- (32) جاء ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ [الرعد:26] [الإسراء:30] [الروم:37] [الزمر:52] [الشورى:12].

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادِ ۚ قُل رَّبِيِّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿٨٦﴾ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكُ وَٱدْع<u>ُ إِلَىٰ رَبِّكُ</u> وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿٨٨﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُؤَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُۥ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

- . كُتبت الآيات منفصلة عن بعضها كي تبدو الروابط أكثر وضوحا.
- . ﴿ ٱلْقُرْءَانَ ﴾، ﴿ ٱلْكِتَابُ ﴾، ﴿ ءَا يَاتِ ﴾ للربط بين 3 آيات متتالية 85، 86، 87.
  - . # القرآن كتاب آيات الله #.

متشابهات ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌ مِّنُهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ في الصفحة الموالية.

متشاهات: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ... وَمَن جَآءً بِٱلسَّيِّئَةِ ... ﴾

\*\* ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ ... ﴿ ١٦ ﴾ الأنعام

\*\* ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿ ٨٩﴾ النمل

\*\* ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا ۖ ... ﴿ ٨٤ ﴾ القصص

1) اربط بحرف العين بين ﴿عَشَٰرُ أَمَّنَالِهَا ۗ﴾ واسم السورة الأنعام. 2) جاء بعد ﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ ﴾ و﴿فَلَهُۥ خَيَرٌ مِّنْهَا ﴾ في سورتين متتابعتين النمل والقصص.

# <u>الجزء الثاني:</u>

\*\* ﴿... وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجِّزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمۡ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾ الأنعام

\*\* ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٩٠ ﴾ النمل

\*\* ﴿... وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾ القصص

(1) الهمزة في ﴿إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ تسبق الذال في ﴿ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ﴾ (الأنعام و القصص).

2) ﴿فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ جاء قبلها ﴿فَفَرْعَ ﴾ و ﴿فَرَعٍ ﴾: من الأهوال الشديدة يوم القيامة.

\*\* ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَامُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخۡرُجۡ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ القصص

\*\* ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠ ﴾ يس

الجيمين متتابعين في ﴿وَجَآءَ رَجُلٌ ﴾ والصادين متتابعين في اسم السورة، القصص.

# سورة العنكبوت بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

الْمَ ﴿١﴾ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمُّ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذْدِينَ ﴿٣﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيَّاتِ أَن يَسْبِقُونَاْ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿٤﴾ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَأَتَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٥﴾ وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجْهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿٦﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنَهُمْ سَيَّاتِمُ وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَهُمُ سَيَّاتِهِمُ وَلَنَجْزِيَةً مُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ لِللَّهُ لَكُنِي عَلَى اللَّهُ لَعْنَى عَلِيمُ اللَّهُ لَعْنَى عَنِ الْمَنْواْ وَعَمِلُواْ الطَّلِحَاتِ لَنُكُونَ عَنَهُمْ سَيَّاتِهِمُ وَلَنَجْزِيَةً مُ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَهُمُ اللَّهُ لِنَا اللَّهُ لَكُنِي عَلَى اللَّهُ لَكُنُواْ يَعْمَلُونَ وَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الطَّلِحَاتِ لَنُدُخِلَةً وَاللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

كَوِّنْ صورة في مُخَيِّلَتِكَ للنص مستعينا بما كُتِبَ بنفس اللون وما تحته سطر.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَهَادَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطُعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُم فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ العنكبوت تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُم فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ العنكبوت

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَقَرَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ ١٤ ﴾ لقان

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَلَنَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا ۚ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَفِصَالُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللّه

\_ لم يرد في سورة العنكبوت ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ ﴾: العنكبوت يبيض، لاحمل ولا فصال.

\_ اربط بحرف النون في ﴿ وَهُنَّا ﴾ وفي اسم السوة لقان كي لاتقول: ﴿ كُرِّهًا ﴾.

وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِينَ ﴿٩﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ عَامَنًا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي اللّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّهِ وَلَئِن جَآءَ نَصُرٌ مِّن رَّبِتَكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَو لَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَ

\_ لاَحظ أصناف الناس: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، ﴿ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾، ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ تذكرنا ببداية سورة البقرة. \_ مشتقات حمل في الآيتين 12 و 13، تذكرنا بسفينة نوح عليه السلام وما حُمِلَ فيها، آية 14.

\_ لتثبيت ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا ﴾ بثبوت الواو لاحظ ابتداء الآيات قبلها بالواو.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمَ ظَلِلِمُونَ ﴿١٥﴾ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ ظَلِلِمُونَ ﴿١٦﴾ وَأَبْرَهِيمَ إِذْ ظَلِلِمُونَ ﴿١٦﴾ وَأَبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ دُونِ ٱللَّهِ الرَّزُقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾

لاحظ علاقة ﴿ ٱلطُّوفَانُ ﴾ بِ ﴿ ٱلسَّفِينَةِ ﴾ للربط بين الأيتين 14 و15. والإفك في الآية 17 والتكذيب في الآية 18 (كذّب مصدره كذب والكذب مرادف للإفك).

وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمُ مِّن قَبَلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿١٨﴾ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١٩﴾ قُلْ سِيرُواْ فِى ٱلأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلأَخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢١﴾

ـ اربط بين الأيتين 18 و19 بالتكذيب والحجّج الدامغة: ﴿تُكَذِّبُواْ ﴾ و﴿كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥۗٓ﴾، أو بالأمم الخالية ﴿أُمَمُ مِّن قَبَلِكُم ۗ ﴾ والأمم التي خُلقت من بعدها ﴿كَيْفَ يُبَدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥۗۤ﴾.

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَابَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ... ﴿ ٤٢ ﴾ سورة مريم 
\*\* ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ... ﴿ ٢٥ ﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٧٠ ﴾ الشعراء

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٧٠ ﴾ الشعراء

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٨ ﴾ الصافاات

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٨ ﴾ الصافاات

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ لِبَرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿ ٥٨ ﴾ الصافاات

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِلَا أَيْهِ وَقَوْمِهِ عَلَى الْحَرْفِ اللَّهِ وَقَوْمِهِ عِلَى الْمُ الْمُ اللَّهِ وَقَوْمِهِ عَلَى الْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَقَوْمِهِ عَلَى اللَّهِ وَقَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ إِلَيْهِ وَقَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَوْمِهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّوْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرُحَمُ مَن يَشَآءٌ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَآ أَثُم بِمُعْجِزِينَ فِي اَلْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ السَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَاتِ اللَّهِ فِي السَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٢٢﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَلِقَآئِهِ وَلَقَائِهِ وَالْوَلْقِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُولَآئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ وَلِقَآئِهِ وَلَقَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَلَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْتَلْنَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ اللَّذُنْيَا أَثُمَّ يَوْمَ الْقَيْلُمَةِ يَكْفُرُ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْتَلْنَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ اللَّذُنْيَا أَثُمَّ يَوْمَ الْقَيْلُمَةِ يَكُفُرُ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذَتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْتَلْنَا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوٰةِ اللَّذُنْيَا أَثُومَ الْقَيْلُمَةِ يَكُفُرُ وَقَالَ إِنَّهُ مِن تَنْصِرِينَ ﴿٢٥﴾ لَو اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

#### متشابهات<u>:</u>

لخاء في ﴿وَتَخَلُّقُونَ ﴾ تسبق الميم في ﴿مَّودَّةَ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّمَا تَغَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَا وَتَخَلَقُونَ إِفَكَا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمُّ رِزُقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزُقَ وَآغَبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ العنكبوت لَكُمُّ رِزُقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزُقَ وَآغَبُدُوهُ وَآشَكُرُواْ لَه اللَّهِ أَوْتَكَامَةِ يَكُفُرُ \*\* ﴿وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَكَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضٍ ... ﴿٢٥﴾ العنكبوت بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ... ﴿٢٥﴾ العنكبوت

متشابهات أُنْجَى و نَجَّى: \_ الأصل في سورة الأعراف فعل [أَنْجَى] والآستثناء: فعل [نَجَّى] \_ \_ الأصل في سور يونس وهود والأنبياء فعل [نَجَّى] والآستثناء: فعل [أَنْجَى]

\*\* الإستثناء في سورة الأعراف:

﴿ بَعُدَ إِذْ نَجَّلْنَا آللَّهُ مِنْهَا ۚ الآية 89.

\*\*الإستثناء في سورة يونس:

﴿... لَئِنَ أَنْجَيْتَنَا مِنَ هَاذِهِ مِنْ ... ﴿٢٢﴾ فَلَمَّآ أَنْجَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿٢٣﴾

\*\*الإستثناء في سورة هود:

لاحظ أسماء السور الثلاث، هود ويونس نبيان + سورة الأنبياء

﴿... إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنْجَيْنَا مِنْهُمٍّ ...﴿١١٦﴾.

\*\*الإستثناء في سورة الأنبياء:

﴿ وَثُمَّ صَدَقَنَهُ لَمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُ لَمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ ٩ ﴾

# أنجى ونجى في سورة الشعراء:

\*\* ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾

\*\* ﴿ وَأَنْجَيْنَا لُهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ ١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ ١٢٠﴾ \*\* ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ١٦٩﴾ فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ۚ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٧٠ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْخَابِرِينَ ﴿ ١٧١ ﴾

ـ جاء فعل أنجى وأغرق في قصتي موسى و نوح عليهما السلام.

\_ جاء فعل نجى في قصة لوط عليه السلام، ﴿فَنَجَّيْنَاهُ ﴾ مناسبا للدعاء ﴿رَبِّ نَجِّنِي ﴾.

### أنجى و نجى في سورة العنكبوت

\* ﴿ فَأَنْجَيْنَا لُهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ ... ﴿ ١٥ ﴾ \* ﴿ فَأَنْجَيْنَا لُهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ٣٣ ﴾ لاإشكال فيهما. \* ﴿ ﴿ ... إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ٣٣ ﴾

\*\* ﴿ وَقَالَ ٱلۡمَلَا ۚ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُ مَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا...﴿٣٣﴾ المؤمنون

\*\* ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَاتِ آللَّهِ وَلِقَاتِهِ ۗ أُولَائِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي... ﴿٢٣ ﴾ العنكبوت

\*\* ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَاتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ الروم

تأمل ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ۖ ثُمَّ يَـوْمَ ٱلْقِيَـامَةِ يَـكُفُرُ بَعۡضُكُم بِبَعۡضٍ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضًا وَمَأُونَكُمُ لِلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ بَعۡضُكُم بِبَعۡضٍ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُم بَعۡضًا وَمَأُونَكُمُ لِلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

﴿ فَامَنَ لَهُۥ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۗ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

1 وَوَهَبْنَا لَهُ ۚ إِسْحَلَقَ وَيَغْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ ۖ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ 3 2 أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّآ أَن قَالُواْ ٱئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ ...﴿٣١﴾

- 1) صورة ذهنية للمقطع من الآية 25 إلى الآية 29:
- \_ 4 عبارات على لسان إبراهيم عليه السلام، في الآية 25.
- ـ 4 أعبارات تذكر بنعم الله عز وجل على نبيه إبراهيم عليه السلام في الأية 27
  - \_ 4 عبارات على لسان لوط عليه السلام، في الأيتين 28 و 29.
  - رقم 4 يفيد أيضا في تثبيت الفرق بين الأيتين 28 و 29 ومتشابهات قصة قوم لوط في باقي السور.
    - 2) لما تقرأ ﴿ أَنصُرْ فِي ﴾ تذكر ﴿ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾ للربط بين الآيتين 30 و 31.

\*\* ﴿ وَقَالَ ٱلۡمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلۡأَخِرَةِ وَأَتۡرَفۡنَهُـٰمۡ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا...﴿٣٣﴾ المؤمنون

\*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَائِهِ ۗ أُولَتَئِكَ يَئِسُواْ مِن رَّحْمَتِي... ﴿٢٣ ﴾ العنكبوت

\*\* ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَاتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُولَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ الروم

الجملة الأطول للسورة الأطول، المؤمنون.

وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِى ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۖ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلِّعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنَكُمُ إِلَنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلِّعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَنَكُمُ إِلَنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

﴿ فَامَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي ۗ إِنَّهُ مُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٦﴾

1 وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَغۡقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلۡكِتَٰبَ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَجۡرَهُۥ فِي ٱلدُّنْيَاۗ وَإِنَّهُۥ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٢٧﴾

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ 3 2 أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرِّ فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ كُنْ أَلْمُنكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَنْ قَالُواْ ٱنْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ أَنْ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ ...﴿٣٩﴾ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ ...﴿٣٩﴾

- 1) صورة ذهنية للمقطع من الآية 25 إلى الآية 29:
- \_ 4 عبارات على لسان إبراهيم عليه السلام، في الآية 25.
- ـ 4 أعبارات تذكر بنعم الله عز وجل على نبيه إبراهيم عليه السلام في الأية 27
  - ـ 4 عبارات على لسان لوط عليه السلام، في الأيتين 28 و29.
  - رقم 4 يفيد أيضا في تثبيت الفرق بين الأيتين 28 و 29 ومتشابهات قصة قوم لوط في باقي السور.
    - 2) لما تقرأ ﴿ أَنصُرْ فِي ﴾ تذكر ﴿ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾ للربط بين الآيتين 30 و 31.

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَامِينَ (٣٦) قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنَجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ الْغَامِينَ (٣٦) وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا اَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَلِمِينَ (٣٣ ) إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَاذِهِ الْقَرْيَةِ مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا اَمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ الْغَلِمِينَ (٣٣ ) إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَادِهِ الْقَرْيَةِ رَجْزًا مِنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿٣٤ ﴾ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَآ ءَايَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥ ﴾ ولَقَد تَرَكُنَا مِنْهَآ ءَايَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥ ﴾ الربط بحرف القاف في ﴿بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿٣٤ ﴾ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَآ ءَايَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥ ﴾ الربط بحرف القاف في ﴿بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ ٣٤ ﴾ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَآ ءَايَةُ بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥ ﴾ يفيد أيضا في تثبيت الفاصلتين: ﴿يَفْسُقُونَ ﴾ و﴿يَعْقِلُونَ ﴾ .

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿ ٧٧﴾ هود \* وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ \* وَطَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴿ ٣٣﴾ العنكبوت

اربط بحرف النون في ﴿أَن ﴾ واسم السورة العنكبوت.

متشابهات: \*\* ﴿ وَلَقَد تَّرَكُنَا مِنْهَا ٓ ءَايَةُ بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ٣٥﴾ العنكبوت جاءت ﴿ عَايَةُ ﴾ في صيغة المفرد والمقصود بها هلاك قوم لوط.

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيْبًا فَقَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرۡجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلۡأَخِرَ وَلَا تَعَوَّوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنِ لَكُم ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمۡ فَصَدَّهُمۡ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسۡتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ مِّن مَّسَلَكِنِهِمُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمُ فَصَدَّهُمُ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾

لاحظ: 1) الأوامر الثلاث ﴿ أَعُبُدُواْ ﴾ ، ﴿ وَٱرْجُواْ ﴾ ، ﴿ وَلَا تَعْثَوْاْ ﴾ .

<sup>2)</sup> الربط بإيقاع الجيم والثاء في الآيات الثلاث. يفيد أيضا في تمييز الآية 37 عن شبيهاتها.

<sup>3) 4</sup> أخبار عن عاد وثمود في الآية 38 والصفيرية في كلماتها.

وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَاكِنِهِمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسِيتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَدُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَانِّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكُلُّواْ مُسِيتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقَدْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَانِّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَاسَتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلَّا أَخَذَنَا بِذَنْبِهِ ۖ فَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ عَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنَ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ عَلَيْهِ وَمِنْهُم وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿٤٠﴾ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ لَيَظُلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴿٤٠ ﴾ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَنَا لَعْنَكَبُوتِ آتَخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤ ﴾ مَثَلُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤ ﴾ مَثَلُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤ ﴾ مَثَلُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٤ ﴾

\_ لتيسير حفظ الآية 40 إن شأت قل: معنى أرسل ضد معنى أخذ: ﴿أَرْسَلْنَا ﴾ \_ ﴿أَخَذَتُهُ ﴾، التيسير حفظ الآية 40 إن شأت قل: معنى أرسل ضد معنى أخذ: ﴿خَسَفُنَا ﴾ \_ ﴿أَغُرَقُنَا ۗ ﴾.

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيمَآءَ كَمْثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ بَيُتَا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوثِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ لَبَيْتُ ٱلْعَنكِبُوثِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاشِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلمُونَ ﴿٤٣﴾ وَقِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاشِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَلمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَرِتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَرِتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾ وَاللَّهُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

ن سمنعون الله عنه المنظور ﴿ السَّمَا وَ اللَّهُ وَ فَي الآية 45 ﴿ مَا أُوحِى إِلَيْكَ ﴾: الكتاب المنظور ﴿ السَّمَا وَاللَّارْضَ ﴾ وفي الآية 45 ﴿ مَا أُوحِى إِلَيْكَ ﴾: الكتاب

عُكَاظْ: سوق عُكَاظً.

متشابهات في سورة العنكبوت:

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمَا يَغْقِلُهَا ٓ إِلَّا ٱلْعَـٰـٰ لِمُونَ ﴿ ٢٣ ﴾

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمَا يَجُحَدُ بِّايَاتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمَا يَجُحَدُ بِّايَاتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ٤٩ ﴾

\_ نجمع أول حرف من الكلمات المتشابهة الثلاث في كلمة عُكَاظ:

<sup>﴿</sup>ٱلْعَلْلِمُونَ ﴾، ﴿ٱلْكَلْفِرُونَ ﴾، ٱلظَّالِمُونَ ﴾.

\_ ذِكْرُ ﴿ٱلْكِتَـٰبِ﴾، ﴿أَنزِل ﴾، ﴿وَايَـٰت ﴾ في النص، مُلفت للانتباه، ورابط قوي بين آيات المقطع وميسر لفهم مضمونه.

\_ لاحظ بداية الأيتين 51 و 52 بالكفاية: ﴿ أَوَ لَمْ يَكُفِهِمْ ﴾ و ﴿ قُلْ كَفَىٰ ﴾.

#### متشابهات:

#### متشابهات<u>:</u>

﴿ قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا ﴾ [العنكبوت: 52]. فريدة في القرآن الكريم، وجاء ﴿ كُفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ﴾ في [يونس: 29] [الرعد: 43] [الإسراء: 96] [الأحقاف: 8]. الجعل علامة تقديم ﴿ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ﴾ الباء فيها وفي اسم السورة، العنكبوت.

قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَا يَكُ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿٥٦﴾ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوَلَآ أَجَلٌ مُّسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابِ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ﴿٥٣﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَنَمَ لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَمَنَمَ لَلَهُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ يَوْمَ يَغْشَمُ ٱلْعَذَابِ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

اربطُ بلفظ ﴿ ٱلْعَذَابُ ﴾ في الآيات الأربع.

يَوْمَ يَغَشَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥ يَلْعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّلَى فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦ ﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ يَعْبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبُوتِنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧ ﴾ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبُوتِنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن فَوقِهِمْ وَمِن عَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُبُوتِنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِى مِن فَوقِهِمْ وَمِن عَمِلُواْ وَعَلَى مَهِمْ وَمِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ ﴾ وَوَسِعَةً ﴾ وَكُلُّ ﴾ للربط بين الآيات [55، 56، 57]. لاحظ 1) معنى التوسع في ﴿مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ ﴾ وَوَسِعَةً ﴾ وَكُلُّ ﴾ للربط بين الآيات [55، 56، 57].

3) التقابل، جزاء الكافرين في الآيتين [ 54، 55] وجزاء المؤمنين في الآيتين [58 و59].

ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩ ﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرُزُقُهَا وَاللَّهُ يَرُزُقُهَا وَاللَّهُ يَرُزُقُهَا وَاللَّهُ مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَاللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦٦ ﴾ وَلَئِن سَأَلَتُهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ وَٱلْقَهُمَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿٦٦ ﴾ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢ ﴾ وَلَئِن سَأَلَتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّةٍ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٦ ﴾

لاحظ 1) إيقاع الحروف باللون البرتقالي: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهُ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩ ﴾ وَكَأْيِّن مِّن دَآبَّةٍ ﴾.

<sup>2)</sup> الترتيب التبادلي رزق، سؤال، رزق، سؤال للربط بين الآيات [60، 61، 62، 63]: ﴿ رِزْقَهَا ﴾ ، ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنَ ﴾ ، ﴿ ٱلرِّزْقَ ﴾ ، ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن ﴾ .

\*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ اِلْدُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱللَّهُ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ اِلْدُنُوبِهِمۡ مَّغۡفِرَةٌ مِّن ٱللَّهُونَ ﴿ ١٣٥ ﴾ أَوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٌ مِّن ٱللَّهُونَ ﴿ ١٣٥ ﴾ أَوْلَئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغۡفِرَةٌ مِّن رَبِّهُمْ وَجَنَّاتٌ تَجۡرِى مِن تَحۡيَهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعۡمَ أَجۡرُ ٱلۡعَامِلِينَ ﴿ ١٣٦ ﴾ آل عمران

\*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبَوِّئَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَأْ نِغْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ العنكبوت

- 1) لاحظ انتشار واو العطف في آية آل عمران.
- 2) لزيادة التثبيت: قل أطول جملة، من حيث عدد الحروف، لأطول سورة (آل عمران).

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهَ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لِللّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَهِ الدِّينَ فَلَمُونَ ﴿٦٤﴾ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمُونَ فَلَمُونَ هَا مَا يَعْلَمُونَ هَا مَا عَلَمُونَ هُونَ هُونَ اللّهُ مَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ هُونَ هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥ ﴾ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَلَمَا خَيْهُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥ ﴾ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ هُونَ الْمَالُكُ مَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيالُبَكِطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱلللهِ يَكْفُرُونَ ﴿٣٦ ﴾ وَلِيتَمَلِّ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيالُبَكِ طِلْ يُؤْمِنُونَ وَبِيعْمَةِ ٱللّهِ يَكُفُرُونَ ﴿٣٦ ﴾

لاحظ: 1) معنى الحياة و الموت في:

﴿ فَأَحْيَا ﴾، ﴿ مَوْتِهَا ﴾، ﴿ هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ﴾، ﴿ لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ﴾، ﴿ فَجُهُمُ ﴾، ﴿ وَيُتَخَطَّفُ ﴾.

- 2) واربط باللام في ﴿لَهُو وَلَعِبٌ ﴾ و ﴿رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾.
- 3) حرفي الشرط لو في آخر الآية 64 وفإذا في بداية الآية 65 للربط بين الآيتين:

   (لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٦٤ ﴾ فَإِذَا رَكِبُواْ ﴾.
- 4) وتأمل ﴿لِيَكُفُرُواْ ﴾ في بداية الآية 66 و ﴿بِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ في آخر الآية 67.

أَوَلَمْ كَيْرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْۤ أَفَبِٱلْبَاطِلِ يُوْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَللَهُ يَكُفُرُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَللَهُ لَمَعَ أَلْيُسَنَ فِي جَمَنَّمَ مَثُوى لِللَّكَفِرِينَ ﴿٢٨﴾ وَٱلَّذِينَ جَمَّدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُم سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱللهُ حُسِنِينَ ﴿٢٩﴾

\_ اربط بأسلوب الإستفهام في الآيتين 67 و 68.

- ﴿ أَوَلَمْ ﴾ و ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ كلاهما من المتشابهات جاءتا بالواو وفي بداية آيتين متتابعتين. أضف إلى ذلك تقديم ﴿ لَهُ وَ ﴾ على ﴿ لَعِبُ ﴾ وفيها حرف الواو كذلك.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِـدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَهَاـدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ عِـلُمْ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ العنكبوت تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ العنكبوت

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَا عَلَىٰ وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي اللهِ وَوَصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ ١٤ ﴾ لقان

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَلًا ۚ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ ۚ كُرِّهًا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا ۗ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَاتُونَ شَهُوا ۚ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ ... ﴿ ١٥ ﴾ الأحقاف

\_ لم يرد في سورة العنكبوت ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ فِي: العنكبوت يبيض لاحمل ولا فصال.

\_ اربط بحرف النون في ﴿وَهُنَّا ﴾ وفي اسم السوة لقمان كي لاتقول ﴿كُرْهًا ﴾.

\*\*وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَإِن جَهَا دَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ سورة العنكبوت تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ سورة العنكبوت

\*\* وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعُرُوفًا ۗ وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ أَنَابَ إِلَىٰٓ ثُمَّ إِلَىٰٓ مَرْجِعُكُمُ فَأُنَتِئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ سورة لقان

- في سورة لقمان زيد ﴿وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنَ أَنَابَ إِلَى ﴾. ﴿عَلَىٰ ﴾ و ﴿ثُمَّ ﴾ في الشطر المتشابه في الأيتين. اربط باللام بين ﴿عَلَىٰ ﴾ واسم السورة، لقان.

#### متشابهات:

\*\*﴿... يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ .. ﴿٨٢﴾ القصص

\*\*﴿ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ العنكبوت

\*\*﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيءٍ فَهُو يُخْلِفُه ۗ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿٣٩﴾ سبأ

- 1) جاءت الزيادة، ﴿مِنۡ عِبَادِهِۦ﴾ في سورة القصص.
- 2) جاءت الزيادتين، ﴿مِنْ عِبَادِهِ ﴾ و﴿ أَهُ ﴿ ﴾ بعد ﴿ وَيَقُدِرُ ﴾ في سورتي العنكبوت وسبأ (2).
- (3) جاء ﴿ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ﴾ في [الرعد: 26] [الإسراء: 30] [الروم: 37] [الزمر:52] [الشورى: 12].

# بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لاحظ إيقاع حرف الجر، ﴿ فِي ﴾ للربط بين الآيتين [3 و4]. تتبع إيقاع ﴿ مِن ﴾.

#### متشابهات:

وردت الآية ﴿ الْمَ ﴾ في بداية السور: البقرة وآل عمران (متتابعتين في الترتيب) العنكبوت، الروم، لقمان والسجدة. (متتابعة في الترتيب كذلك).

متشابهات ﴿... فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

- ﴿ فَ ﴾ في ﴿ فَمَا كَانَ ﴾ تفيد العطف مع الترتيب والتعقيب اربطها ب: ﴿ ثُمُّ اللهُ فَي ﴿ ثُمُّ كَانَ عَاقِبَةً ... ﴾ وهي كذلك تفيد العطف بالترتيب مع التراخي.

سورة الروم

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَقَالَ ٱلۡمَلَا ۚ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَكَذَّبُوا ۚ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ... ﴿٣٣﴾ المؤمنون \*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَآئِهِ ۗ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي ... ﴿٢٣﴾ العنكبوت

\*\* ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَّايَاتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ الروم

1) تأمل ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

2) اربط ﴿لِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ في سورتي المؤمنون والروم بِ ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿٤ ﴾ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ﴾.

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِينِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَائِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ فَلَم اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَسُبْحَانَ ٱللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِبِحُونَ ﴿١٨﴾ وَلَهُ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَى وَيُحْيِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَى وَيُحْيِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مَنْ الْمَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ اللّهُ وَمِنَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْمَيْتِ مَنَ اللّهُ مِن اللّهُ وَمِنَ عَلَيْكُم مِن اللّهُ إِنْ اللّهُ مِن اللّهُ إِنْ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ مُولِمُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ مُولِمِنَ مُولِمُنَ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُولِمُنَا مُولِمُ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مُن الللللّهُ مُن الللّهُ الللللّهُ مُن اللللللّهُ مُن الللّهُ مُن اللّ

1) جاء في الآية 16 ﴿وَكَذَّبُواْ بِّايَاتِنَا﴾، ثم جاء، ابتداء من الآية 20، (6) آيات تبدأ بِ ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِۦٓ﴾

2) لاحظ انتشار حرف الحاء في آخر الآية 16 وفي الآيتين 17 و18.

- 1) وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَتُكُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾
- 2) وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوۤاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيۡنِهِ لِتَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾
  - 3) وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَآخَتِلَفُ ٱلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَالِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾
- 4) وَمِنْ ءَايَلْتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾
  - 5) وَمِنْ ءَايَاتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِ۔ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْم يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾
- 6) وَمِنَ ءَايَلتِهِ َ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَتُتُمْ تَخُرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَمِنْ ءَايَلتِهِ َ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَتُتُمْ تَخُرُجُونَ ﴿٢٥﴾ \_ الصورة الذهنية للآيات الست: 1) فعل خلق في الآيات الثلاث الأول.
- 2) في الآية 22 ﴿ أَلْسِنَتِكُمْ ﴾ وفي الآية 23 العيون مغمضة ﴿ مَنَامُكُم ﴾ وفي الآية 24 العيون مفتحة لترى: ﴿ يُرِيكُمُ ﴾.
  - 3) اربط بين آخر الآية الخامسة والسادسة باشتقاق [قام].
  - 4) بدأ التعقیب في الآیتین الأولى و الأخیرة بِ ﴿ ثُمُ الله و بدأ التعقیب في الآیات الأربع، بینهما، بِ ﴿ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَأَیاتٍ ... ﴾.

لتثبيت فواصل الآيات الست:

الأولى \*\* 1)... ثُمَّ إِذَا أَتُمُ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ بَعْثُ البشر: الْأُخِيرة ﴿ \*\* 6)... ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَتُمُ تَخُرُجُونَ ﴿٢٥﴾ الأخيرة ﴿ \*\* 6)... ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَتُمُ تَخُرُجُونَ ﴿٢٥﴾

\*\* 2)... إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

\*\* 3)... وَأَلُونِكُمُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿٢٢﴾

\*\* 4)... إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسُمَعُونَ ﴿٣٢﴾

\*\* 5)... إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

\*\* 5)... إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

جملة مركبة من فواصل الآيات الأربع: تَفَكَّرُ فِي آيات رب العالمين و اسمع واعقل!!! وَمِنۡ ءَا يَاتِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَٰ ا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّن ٱلْأَرْضِ إِذَا أَتُمُ تَخُرُجُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُو ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو ٱلَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ يَعِيدُهُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ يُعِيدُهُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ يَعِيدُهُ وَهُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ فَعَيدُهُ وَهُو الْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ فَعَرَبَ لَكُم مَّنَا لَمْ مَن الْعَرْبَ لَكُم مَّنَا لَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقُنكُم فَا ثَمْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مَن اللَّهُ وَمَا لَهُم مِن الْعِيرِ عِلْمٍ فَمَن يَهُونَ ﴿٢٨﴾ لاحظ: 1) إيقاع الحروف المشتركة بين ﴿وَٱلْأَرْضِ ﴾ و﴿ضَرَبَ ﴾، أول كلمة في الآية 28.

2) الأسلوب الإستفهامي ﴿ هَل ﴾ و ﴿ فَمَن ﴾ في الأيتين 28 و 29.

العقل ونقيضه، اتباع الهوى: ﴿لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم ﴾.

4) انتشار الفاء لتثبيت ﴿ نُفَصِّلُ ﴾:

﴿فَأَتُمُ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾.

لاحظ: 1) تناوب لفظَيْ ﴿ دِينَ ﴾ و ﴿ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ﴾ استعمله لتثبيت ترتيب الآيات من 31 إلى33.

2) تضاد معنى الفرح و الضرفي ﴿فَرِحُونَ ﴾ و ﴿ضُرٌّ ﴾ للربط بين الآيتين 32 و 33.

#### متشابهات<u>:</u>

<sup>\* ﴿</sup> وَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَنَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَلُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٥ ﴾ القصص

<sup>\*\* ﴿</sup> بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن تَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾

\*\* ﴿ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٠٤ ﴾ وَأَنْ أَقِمْ وَجُمَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ يونس

\*\* ﴿ فَأَقِمْ وَجُمَٰكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ الروم

\*\* ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِللِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبُلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ ﴿ ٤٣ ﴾ الروم في سورة يونس ﴿ وَأَنْ أَقِمْ ﴾ معطوفة على ﴿ أَنْ أَكُونَ ﴾ . في سورة الروم الجملتان متطابقتان جزئيا.

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ صُرِّ دَعَوْاْ رَبَّمُ مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقِ مِّنْهُم بِرَيِّمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا عَاتَيْهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَالْمَ يَشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَيَشْرِكُونَ ﴿٣٦﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهِ يَشْمُ اللَّرِزْقَ اللَّهُ بِمَا عَدَّرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِيقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٦﴾ فَأَ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ يَشْمُ مِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِيهُ وَلَوْلَ وَجُهَ اللَّهُ وَأُولَلْكِكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمُولُ وَى اللَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمَالُونَ وَجُهَ اللَّهِ وَمَا عَالَيْتُمْ مِّن زَكَوْةٍ تُورِيدُونَ وَجُهَ اللَّهِ وَمَا عَالْمَالُونَ وَجُهَ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُونَ وَجُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُولُونَ ﴿ ٤٤﴾ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ وَالْمَالُمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

- \_ من الآية 33 إلى 36 معنى الضر ضد معنى الرحمة.
  - \_ الأسلوب الإستفهامي في بداية الآيتين 35 و 37.
- \_ معاني الرزق والمعاملة المالية من الآية 37 إلى الآية 41.
- \_ الربط بلفظ ﴿ ٱلنَّاسَ ﴾ في: ﴿ فَطَرَ ٱلنَّاسَ ﴾، ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ﴾، ﴿ وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ ﴾. ويفيد كذلك في تثبيت المتشابهتين، الآية 33 والآية 36 كي لاتقول: ﴿ وَإِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَلْنَ ﴾.

\*\* ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْهُ مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْهُم مِّنْهُ مَنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِنْهُ مَنْهُ مَنْهُم مَنْهُ مَنْهُم مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُ مَنْهُم مَنْهُ مَنْهُمُ مَنْهُ مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُ مَنْهُمُ مَنْهُم مَنْهُمُ مَنْهُمُ مَنْهُم مَنْهُمُ مَنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْمُ مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مُنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مَنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْه مُنْه مُنْهم مُنْه مُنْه مُنْهم مُنْه مُن مُنْهم مُنْهُم مُنْهِم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْه مُنْه مِنْه مِنْه مُنْه مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْه مُنْه مُنْهُم مُنْهم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهُم مُنْهِم مُنْمِ مُنْهُم مُنْ

لم تُقَدَّمْ ﴿ رَحْمَةً ﴾ على ﴿ مِنَّا ﴾ إلا في سورة فصلت (آية فريدة، إن شئت قل منفصلة عن شبيهاتها).

# متشابهات ﴿فَتَمَتَّعُواْ ﴾، ﴿وَلِيَتَمَتَّعُواْ ﴾:

\*\*﴿ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَيِّمْ يُشْرِكُونَ ﴿٤٥﴾ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ عَاتَيْنَهُ مُ أَ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ النحل

\*\* ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٦٦﴾ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَهُمُ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ العنكبوت

\*\* ﴿ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَيِّهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُواْ بِمَآ عَاتَيْنَهُ مُ أَذَاقَهُم فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ الروم

اربط بين لام الأمر في ﴿وَلِيَتَمَتَّعُوا أَ ﴾ واللام القمرية في اسم السورة، ﴿العنكبوت ﴾.

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِينَ عِمِلُواْ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿٤١ ﴾ قُلُ سِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مَّشَرِكِينَ ﴿٤٢ ﴾ فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ ﴿٤٢ ﴾ فَأَقِمْ وَجُهُكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَدَّعُونَ ﴿٤٢ ﴾ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِم يَمْهَدُونَ ﴿٤٤ ﴾ يَصَدَّعُونَ ﴿٤٤ ﴾ وَمِنَ لِيَجْزِيَ ٱلْذَينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضُلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿٤٤ ﴾ وَمِنَ لِيَجْزِيَ ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِن فَضُلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿٤٤ ﴾ وَمِنَ عَلَى مَلِحَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿٤٤ ﴾ وَمِنَ عَلَى مَلِحَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿٤٤ ﴾ وَمِنَ عَلَى مَالِمِهُ مِن وَمُنَامِهِ مَن وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ لِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن وَلَهُ مَن وَمُمَاتِهِ وَلِلْتَجْرِي ٱللَّهُ لَلْقُ لِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّه

لاحظ: 1) رجع ضد سار في ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلُ سِيرُواْ ﴾.

2) ما كتب باللون الأزرق. روابط قوية بين الآيات، من 42 إلى 46 يصدعون = يتفرقون آية 43 وفي 44 الفريقين كفر وعمل صالح.

مَونَ عَايَنتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِيَنْ عَايَنتِهِ وَلِيَتْ فُواْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿٤٦﴾ وَلِتَبْتَغُواْ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿٤٦﴾

- 1) الآية 46 هي الآية السابعة التي تبتدأ بِ ﴿ وَمِنْ عَا يَلْتِهِ مَ ﴾. حدد في مخيلتك موضعها في مصحفك بالنسبة للآيات الست الأولى.
- 2) مناسبة الشكر في فاصلة الآية 46 لسياق الآية واضحة جدا، النعمة موجبة للشكر: ذُكر في الآية 46 أربع نعم.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ ۚ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ۗ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّذَاتِ فَٱنتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوأٌ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٧﴾

ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءُ مِنْ عِبَادِهِ َ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَإِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَٱنظُر إِلَى عَاثَلِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَهُ مُنْ اللّهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ كَيْفَ يُحْمِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْمِ ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾

# وَلَئِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾

- 1) فعل أرسل ملفت للانتباه في بداية الآيات.
- 2) تأمل: ﴿فَتُثِيرُ ﴾ و ﴿ءَاتَارِ ﴾ في بداية الآيتين 48 و 50 (يشتركان في حرفي الثاء والراء)
  - (3) الربط بِ ﴿مِن قَبْلِكَ ﴾، ﴿مِن قَبْلِ ﴾، ﴿مِّن قَبْلِهِ ﴾، ﴿بَغْدَ مَوْتِهَا ﴾، ﴿مِن بَغْدِهِ ﴾.
     يفيد في ضبط ﴿مِن قَبْلِكَ ﴾، كي لاتقول ﴿قَبْلِكَ ﴾ بحذف ﴿مِن ﴾.
     ﴿لَمُبْلِسِينَ ﴾ = آيسين آية 49 وفي الآية 50 ﴿رَحْمَتِ ٱللَّهِ ﴾.
    - 4) ﴿ فَٱنْظُرُ ﴾ و ﴿ فَرَأُوهُ ﴾ للربط بين الآيتين 50 و 51. (يشتركان في معنى الرؤية).

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجُعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُعْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَآءُ يَكُادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذُهَبُ بِٱلْأَبْصَلِ ﴿ ٤٣ ﴾ النور

﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَيَرُى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَإِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ هُمُ اللهِ مَلْ عَبَادِهِ وَ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ إِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَبَادِهِ مَن عَبَادِهِ وَ إِذَا هُمُ اللهُ مَن عَبَادِهِ وَاللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مَن عَبَادِهِ وَاللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مَنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مِنْ عَبَادِهِ وَاللَّهُ مُلَّا اللَّهِ مُنْ عَبَادِهِ مِنْ عَبَادِهِ مَن عَبَادِهِ مَن عَبَادِهِ مَن عَبَادِهِ مَن عَبَادِهِ مَن عَلَاهُ مَا اللَّهُ مُنْ عَبَادِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ عَبَادِهُ مَنْ عَبَادِهُ مَن عَبَادِهُ مَنْ عَلِي عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَن عَبَادِهُ مَنْ عَبَادِهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن عَلَيْهُ مَا مُنْ مُن عَبَادِهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَاهُ مَا مُنْ عَبْرُونُ مِنْ عَلَيْهُ مَا لَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَاللَّهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مُنْ عَبَادِهُ مَا عَلَاقُولُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَاهُ مُنْ عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مُنْ عَلَاهُ مِنْ عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مِنْ عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مُنْ عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مِنْ عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مُنْ عَلَاهُ مَاعِلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مُوا عَلَاهُ مَا عَلَاهُ مَا عَلَ

تأمل الفرق: 1) في سورة النور تتحدث الآية عن المطرذو السحب المتراكمة المصحوبة بالريح الشديدة والرعد و البرق والبَرَدِ.

2) في سورة الروم تتحدث الآية عن المطر الخفيف الذي لايكاد يسمع له صوت.

3) \_ ا \_ في سورة النور جاءت ﴿ ثُمَّ ﴾ في ﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُۥ رُكَامًا ﴾ فيها شدة. لتُناسب جو الآية. \_ ب \_ في سورة الروم جاءت ﴿ وَ ﴾ في ﴿ وَ يَجْعَلُهُۥ كِسَفًا ﴾ فيها لين. لتُناسب جو الآية.

(من الإعجاز البياني في القرآن الكريم. د. طارق سويدان).

وَلَئِنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥٥﴾ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱللَّهُ مَّ اللَّهُ ٱللَّهُ مَا أَنتَ بَهٰدِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَاتِهِمِ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِّايَاتِنَا فَهُم مُّسَلِمُونَ ﴿٥٣﴾ ﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿٤٥﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾

اربط بـ 1) بالحواس بين الآيات [51، 52، 53] وإيقاع حرف العين فيهما: ﴿فَرَأَوْهُ ﴾، ﴿لَا تُسْمِعُ ﴾، ﴿وَلَا تُسْمِعُ ﴾، ﴿إِلَّا تُسْمِعُ ﴾، ﴿إِلَّا تُسْمِعُ ﴾.

2) السمع وضعفه في الشيخوخة، ﴿شَيْبَةً ﴾، بين الآيتين [52، 53، 54]. واقتراب الوفاة في الشيخوخة: ﴿ ٱلسَّاعَةُ ﴾ في الآية 55.

3) التكرار في الآيتين 54 و 55 و إيقاع حرف العين فيهما:
 ﴿ضَغَفٍ ﴾، ﴿جَعَلَ ﴾، ﴿ضَغَفٍ ﴾، ﴿جَعَلَ ﴾، ﴿ٱلسَّاعَةُ ﴾، ﴿سَاعَةٍ ﴾.

\*\*﴿... إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ الروم \*\*﴿... يَخُلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿٤٥﴾ الروم

تتشابه فاصلتي الآيتين 50 و 54 في لفظي ﴿وَهُوَ ﴾ و﴿قَدِيرٍ ﴾.

وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿٥٥﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُمُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَغْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَغْثِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُمُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَغْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَغْثِ وَلَا هُمُ يُسْتَغْتَبُونَ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمُ يُسْتَغْتَبُونَ

ـ اربط بين الآيات الثلاث بمعنى الزمان وإيقاع حرف العين في:

﴿ وَيَوْمَ ﴾ ، ﴿ ٱلسَّاعَةُ ﴾ ، ﴿ سَاعَةٍ ﴾ ، ﴿ يَوْمُ ٱلْبَعْثِ ﴾ ، ﴿ يَوْمُ ٱلْبَعْثِ ﴾ ، ﴿ فَيَوْمَئِذٍ ﴾ .

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَةُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بَّايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ إِنَ أَتُمُ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٩﴾ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَاكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾ يَسْتَخِفَنَاكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾

1) لما تقرأ ﴿ يُسْتَعُتَبُونَ ﴾ تذكر ﴿ ضَرَبُنَا ﴾ في الآية 58.

ـ ما وجه الشبه بين الاستعتاب والضرب ؟ جواب: وقع الاستعتاب على النفس، كوقع الضرب على الجسد أو أشد.

2) لاحظ إيقاع الباء والطاء في ﴿إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨ ﴾ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ... ﴾.

3) القلب موضع الصبر: لما تقرأ ﴿ قُلُوبِ ﴾ آية 59 تذكر ﴿ فَأُصِبِرُ ﴾ والآية 60.

#### متشابهات:

﴿ فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوفِّنُونَ ﴿٢٠﴾ الروم

اربط بحرف القاف بين ﴿ حَقٌّ ﴾ و ﴿ لَا يُوفِّنُونَ ﴾ حتى لاتقول غيرها من المتشابهات.

- \*\* ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٢ ﴾ الروم
  - \*\* ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ ﴿ ١٤ ﴾ الروم
- \*\* ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجُرِمُونَ مَا لَبِثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ ٥٥ ﴾ الروم
- \* ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧ ﴾ الجاثية

# متشابهات ﴿ أَوَ لَمْ \_ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ... ﴾:

\*\* ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوَاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكُثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِّ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ٩﴾ الروم

\*\* ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ فاطر

\*\*﴿أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوعِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ غافر

- آو لَم يَسِيرُوا ﴾ بالواو في سور الروم فاطر غافر.
- 2) جاءت ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾ بالفاء في سور يوسف الحج غافر (الموضع الثاني) ـ محمد.

\_ يجمعها الحفاظ في: # سار يوسف و محمد إلى الحج فغفر الله لهما # (سار، إشارة إلى ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾).

3) بعد ﴿أَفَلَمْ ﴾ أو ﴿أُولَمْ يَسِيرُواْ ﴾ جاءت ﴿كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ ﴾ في كل السور ماعدا سورة الحج.

سورة الروم

متشابهات ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ ﴾ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾ ﴿ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾: الجزأ الأول:

\*\* ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... ﴿ ٩ ﴾ الروم

\* ﴿ وَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... ﴿ ٤٤ ﴾ فاطر

\*\*﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن فَبْلِهِمْ ... ﴿٢١﴾ غافر

\*\* ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... ﴿ ٨٢﴾ غافر الجزأ الثاني:

\*\* (... كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... (٩) الروم

\*\* ﴿... وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمۡ قُوَّةً ... ﴿٤٤ ﴾ فاطر

\*\* ﴿... كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... ﴿٢١ ﴾ غافر

\*\*﴿...كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً ...﴿٨٢﴾ غافر

الأصل هو الصيغة التي جاءت في سورة الروم. تأمل الزيادات في متشابهة سورتي فاطر وغافر.

تأمل!!! ﴿... وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠ ﴾ في آخر آية في سورة الروم. ولا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ في بداية سورة لقمان.

# سورة لقمان بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَ ﴿١﴾ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أَوْلَائِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمِّ وَأَوْلَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أَوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواۤ أَوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿٦﴾ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَى مُسْتَكَبِرًا كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ اللّهِمِ ﴿٧﴾

الاحظ: 1) إيقاع الحاء و الميم في: ﴿ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْحَكِيم ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ﴾.

2) ـ الصنف الأول من الناس: ﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ... ﴾ ﴿أُوْلَئِكَ عَلَىٰ ... ﴾ ﴿وَأُوْلَئِكَ هُمُ ... ﴾.

\_ الصنف الثاني من الناس: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشَتَرِي ... ﴾ ﴿ أُوْلَئِكَ لَهُمُ ... ﴾ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ... ﴾.

#### متشابهات:

\_وردت ﴿ الْمَ ﴾ في بداية سور: البقرة وأل عمران (متتابعتين في الترتيب). العنكبوت، الروم، لقمان والسجدة. (متتابعة في الترتيب كذلك).

\*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْأَخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ﴿ ٤ ﴾ أَوْلَائِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّيِّمُ وَأُوْلَائِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٥ ﴾ البقرة

\*\*﴿ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمَ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمُ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ لقان

الإيمان بالتنزيل مقدم على القيام بالفرائض: الإيمان أولا الفرائض ثانيا. \_ جاء في السورة الأولى (البقرة) قبل الشطر المتشابه، الإيمان بالتنزيل و في السورة الثانية، لقمان، القيام بالفرائض.

#### متشابهات:

\*\* ﴿أُوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّيِّمَ ۗ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ وَأَوْلَئِكَ هُمُ البقرة

\*\* ﴿ أُوْلَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِم ۗ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٥ ﴾ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى ... ﴿ ٦ ﴾ لقان الهمزة في ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ تسبق الواو في ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُـزُوَا أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦ ﴾ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَى مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٦ ﴾ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَى مُسْتَكُبِرًا كَأَن لَمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ ﴿٧ ﴾ إِنَّ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّهِمِ مُلُواً مُنْوَا وَعُمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلنَّهِمِ مَا اللَّهِ حَقَّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩ ﴾ خَلْدِينَ فِيهَا وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩ ﴾

لاحظ: 1) جزاء الصنف الثاني من الناس: ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴾، ﴿بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

2) جزاء الصنف الأول من الناس: ﴿جَنَّاتُ ٱلنَّحِيمِ ﴾.

3) إيقاع نفس الحروف في آخركل آية وبداية الأية الموالية لها.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا ﴾ قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا ... ﴿ ٣١ ﴾ الأنفال

هذه الآية فريدة بحذف [بينات] وجاء فيما سواها بثبوتها.

\*\* كذلك في ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا ﴾، لم ترد [بينات] في [لقمان:7] [القلم: 15] [المطففين:13]

خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٩﴾

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَوْجِ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ لاحظ ابتداء الأيات الثلاث بحرفي الخاء واللام. ﴿خَلِدِينَ ﴾ و﴿خَلَقَ ﴾.

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَرَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَٱلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَرَسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ ۗ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾

\_ لحفظ الأفعال الخمسة في الآية إن شأت قل: خاء ﴿ خَلَقَ ﴾ تذكرنا بخمسة أفعال. والأربعة الأخرى احفظها بتخيل اتجاه حركتها. (تأمل السهام الأربع).



#### متشابهات:

\*\* ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ... ﴿ ٢ ﴾ الرعد \*\* ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ وَٱلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَاسِىَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَوْجِ كَرِيم ﴿ ١ ﴾ لقمان مِن كُلِّ دَوْجِ كَرِيم ﴿ ١ ﴾ لقمان

- \_ اربط بالراء بين ﴿ وَفَعَ ﴾ واسم السورة، الرعد.
- \_ اربط باللام والخاء بين ﴿خَلَقَ ﴾ واسم السورة، لقهان.

هَذَا خَلَقُ ٱللَّهِ فَأُرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿١١﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَة أَنِ ٱشۡكُرُ لِلَّهِ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِآبَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَلْبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللّهِ إِنَّ ٱلشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَنِيٌ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهُنَ وَفِصَلُهُ فِي عَامَينِ أَنِ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهُنَ وَفِصَلُهُ فِي عَامَينِ أَنِ عَظِيمٌ لَي وَلُولِدَيْكَ إِلَى ٱلْمُصِيرُ ﴿١٤﴾ وَإِن جَلهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَيْ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنِيا مَعُرُوفًا وَٱتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَى ثُمُّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَالْا تُعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَإِن جَلهَ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَى ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمُ فَأَنْ ثُلُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

- ﴿ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكَ ﴾ أول ندآت لقمان الثلاثة في السورة.
  - الشكر والشرك يتركبان من نفس الحروف.

وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُم فَأُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُم فَأُنْتِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ يَلبُنَى إِنَّهَ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ لَطِيفٌ جَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَلبُنَى أَقِم الصَّلَوٰةَ وَأَمُر بِاللَّمَعُرُوفِ وَانَهَ عَنِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ جَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَلبُنَى أَقِم الصَّلَوٰةَ وَأَمُر بِالْمَعْرُوفِ وَانَهَ عَنِ يَأْتُ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعِيفٌ جَبِيرٌ ﴿١٦﴾ يَلبُنَى أَقِم اللَّمُورِ ﴿١٧﴾ وَلَا تُصَعِرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضَ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُرَ الْأَصُورَ تِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

- الصورة الذهنية لوصايى لقمان الحكيم لابنه: 3 ندآت، نهي + 4 أومر + نهيين + أمرين:

نهي اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ توكيد \*\*﴿يَابُنَى النَّهُ الْنَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ ...﴿١٦﴾ توكيد \*\*﴿يَابُنَى أَقِمِ الصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِاللَّمَ عُرُوفِ وَاللهُ عَنِ المُنكرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَآ ...﴿١١﴾ 4 أومر ﴿وَلا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ...﴿١٨﴾ المرين ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ...﴿١٩﴾ المرين

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ۚ وَإِن جَهَادَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُم ۚ فَأُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ سورة العنكبوت تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُم ۚ فَأُنبِئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ سورة العنكبوت

\*\* ﴿ وَإِن جَلَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعۡرُوفًا ۚ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَىٰٓ ثُمُّ إِلَىٰٓ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿ ١٥﴾ سورة لقان

- في سورة لقمان زيد ﴿ وَصَاحِبُهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَٱتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ﴾. ﴿ عَلَىٰ ﴾ و ﴿ عَلَىٰ ﴾ و و شُمُّ ﴾ في الشطر المتشابه في الآيتين. اربط باللام بين ﴿ عَلَىٰ ﴾ واسم السورة، لقان.

#### متشابهات<u>:</u>

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلۡإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُناً وَإِن جَهَادَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَأَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ العنكبوت تُطِعْهُمَأَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ العنكبوت

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتُهُ أُمُّهُۥ كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا <u>وَحَمَلُهُ</u> وَفِصَالُهُ وَلَاثُونَ شَهُرًا ۚ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ ... ﴿ ١٠﴾ الأحقاف

\_ لم يرد في سورة العنكبوت ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ ... ﴾، تذكر: العنكبوت يبيض، لاحمل و لا فصال. \_ \_ اربط بحرف النون في ﴿ وَهَنَّا ﴾ وفي اسم السوة، لقان، كي لاتقول ﴿ كُرَّهًا ﴾.

وَٱقُصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضُ مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ وَآفُصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضُ مِن صَوْتِكُ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴿١٩﴾ وَأَلَمْ تَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَرً لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتنبٍ مُّنيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَابَآءَنَا أَولُو كَانَ ٱلشَّيْطَلُنُ يَدَعُوهُمُ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾ ﴿٢١﴾ وَمَن يُسُلِمُ وَجَمَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾ وَمَن يُسُلِمُ وَجَمَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ عَذَابِ ٱللَّهُ عَلِيمً فِنَابِهُمُ مِنَا عَدُولُ عَلَى اللَّهِ عَلِيمًا مِرْجِعُهُمُ فَلَيْكُ مُورٍ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُرُنكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنَابِهُمُ بِمَا عَمِلُواْ إِنَ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٢٢﴾ فَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُرُنكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنَيِّهُم بِمَا عَمِلُواْ إِنَّ ٱلللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٢٢﴾ فَمَن كَفَرَ فَلَا يُحَرُنكَ كُفُرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنَيِّهُم بِمَا عَمُلُوا ۚ إِنَّ ٱلللَهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٢٢﴾ مُتَعْهُمُ قَلِيلًا ثُمَّ يَضُطُرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيطٍ ﴿٢٤﴾

<sup>\*</sup> الصورة الذهنية للآيات [19، 20]، (شرح الأرقام  $\frac{1}{2}$  و  $\frac{2}{2}$ ):

\_ في الآية 19 أمرين ﴿ وَٱقْصِدُ ﴾ و ﴿ وَٱ غُضُضٌ ﴾ ( الدال بنت الضاد).

\_ في الآية 20 خبرين (سَخَّرَ ) و ﴿وَأَسْبَغَ ﴾.

ر ـ في الآية 20 نفيين ﴿ وَلَا هُدًى ﴾ و﴿ وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴾.

<sup>\*</sup> الصورة الذهنية للآيات [20، 22، 23] على التوالي: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ﴾، ﴿وَمَن يُسُلِمُ ﴾، ﴿وَمَن كَفَرَ ﴾. \* نون العظمة للربط بين الآيتين 23 و 24 ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَيِّتُهُم ﴾ و ﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ﴾ ﴿نَضَطَرُّهُمُ ﴾.

متشابهات ﴿أَلْفَيْنَا ﴾﴿وَجَدُنَا ﴾:

\*\* ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ ١٧٠ ﴾ سورة البقرة

\*\* ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ۗ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَخُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾ سورة لقان

﴿ أَلْفَيْنَا ﴾ فريدة في القرآن الكريم وجاءت ﴿ وَجَدْنَا ﴾ [المائدة: 104] و [لقمان: 21].

متشابهات: ﴿إِلَى ٱللَّهِ ﴾ و﴿للَّهِ ﴾.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوْ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿٢١﴾ ﴿وَمَن يُسْلِمْ وَجُهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَلِ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِيْبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُرُهُ وَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَلِ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِيْبَهُ ٱلْأُمُورِ ﴿٢٢﴾ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُرُهُ وَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَلِ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِيْبَهُ اللَّهُ عَلِيمً بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٢٢﴾ فَمَن كَفَر فَلَا يَحُرُنكَ كُفُرُهُ وَإِلَى اللَّهُ عَلِيمً بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٣٢﴾ فَمَن كَفَر فَلا يَحْرُفوا إِلَى اللهَ عَلِيمً بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٣٣﴾ فَمَن كَفَر فَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَلُوهُمُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنبِتُهُمْ مِنَا عَمِلُوا إِنَّ ٱلللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٣٣﴾ فَمَن كَفَر فَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَلُوهُمْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنبِتُهُمْ مِنَا عَمِلُوا إِنَّ ٱلللهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٣٣﴾ فَلَوا إِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِنَا اللهُ عَلَيْهُ إِنَاتِ الصَّدُورِ ﴿٣٣٤ ﴾ نُمَتِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطَلُوهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيطٍ ﴿٢٤﴾ لَقَان

ـ لضبط ﴿ إِلَى ﴾ في المتشابهتين ﴿ وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَهُۥ ٓ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ و﴿ وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ لاحظ ﴿ إِلَى ﴾ قبلهما وبعدهما. اربط بالقاف بين ﴿ عَاقِبَةُ ﴾ واسم السورة، لقـمان.

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ عَلِيظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لِيَقُولُنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَمُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَنِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَّا خَلَقُكُم وَلَا بَعْدِهِ عَمْ مَن شَجَرَةٍ أَنَّهُ مَن شَجَرَةٍ أَنْ ٱللَّهُ مَن مَعْيغُ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ بَعْذُهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِعَيْ ﴿٢٨﴾

\_ اربط بين الآيات بِ:

﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾، ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾، ﴿ أَبُحُرٍ ﴾. + إيقاع ﴿ مَا ﴾ في: ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿ مَّا نَفِدَتْ ﴾، ﴿ مَّا خَلْقُكُمْ ﴾ ثم [وَلَا \_ إِلَّا] في ﴿ وَلَا بَعْثُكُمُ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً ﴾. مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفَسٍ وَحِدَةٍ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيغُ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِحُ ٱلنَّيَارِ فِيُولِحُ ٱلنَّهَارِ فِيُولِحُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَ فِي ٱلنَّهَارِ فَيُولِحُ ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهِ فِي ٱلنَّهِ مُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَعْ وَالْحَقُ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَعُولًا ٱللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِيَكِنَ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيمُ مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعُولُ ٱللَّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ الْمَلِلَ وَمُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِايَلِيَنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٣﴾ مُؤْمِنَ لَهُ ٱللّذِينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِايَلِينَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٣﴾

- 1) اربط البصر بِأَلَمْ تر: ﴿سَمِيغُ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ ...﴾. ثم ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ ...﴾.
  - 2) تتبع إيقاع ﴿أَنَّ ﴾.
  - 3) اربط بين الأيتين 31 و 32 بِ ﴿ٱلْبَحْرِ ﴾، ﴿مَّوْجٌ ﴾، ﴿ٱلْبَرِّ ﴾.
  - 4) لاحظ إيقاع حرف الشين في ﴿صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾ وَإِذَا غَشِيُّم﴾.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي ۚ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ ﴿٢٩﴾

\_ركز على إيقاع حرف الجيم لتيسير حفظ الآية 29.

[ \_ اربط بِحرفي الخاء و الراء في ﴿ وَسَخَّرَ ﴾ و ﴿ خَبِيرٌ ﴾ لضبط فاصلة الآية.

#### <u>متشابهات:</u>

الآية الأطول للسورة الأطول. أي سورة الحج، 3 مرات هُوَ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٦٢﴾ سورة الحج

<sup>\*\*﴿</sup> ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿٣٠﴾ سورة لقان

### متشابهات في السورة:

\*\*أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوِتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ... ﴿٢٠﴾ \*\* أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ... ﴿٢٩﴾

السين في ﴿ سَخَّرَ ﴾ تسبق الياء في ﴿ يُولِجُ ﴾.

وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمْ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَجُورٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُم مِّنْ ءَايَنتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٦﴾ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْج كَٱلظُّلُلِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ... ﴿٣٢﴾

حدد في مخيلتك موضع الآيتين الكريمتين في مصحفك لتعزيز الربط.

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّه مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى ٱلْبَرِ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِاَيَدِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَآئَيُّا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمًا لَّا يَجْزِى وَمَا يَجْحَدُ بِايَدِنِا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾ يَآئَيُّا ٱلنَّاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَواْ يَوْمَا لَّا يَجْزِى وَالِدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُو جَازٍ عَن وَالِدِهِ وَشَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَلَا تَغُرُّنَّكُم الْحَيَوةُ وَالِدِهِ وَالدِهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا فِي اللَّهِ اللَّهُ الْعَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّهِ اللَّهُ وَلَوْ ﴿٣٣﴾ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَلْسَاعَةٍ وَيُنزِّلُ ٱلْغَيْثُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوثُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَيْرُ ﴿٣٤﴾ خَيرُ ﴿ ٣٤﴾

لاحظ: 1) إيقاع الحروف في ﴿غَشِيَهُم ﴾، ﴿مُخْلِصِينَ ﴾، ﴿خَتَّارٍ ﴾، ﴿وَٱخْشَوْاْ ﴾ للربط بين الآيتين 32 - 33.

2) الإشتقاق: ﴿لَّا يَجُزِى ﴾ ﴿جَازٍ ﴾ ، ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ﴾ ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم ﴾ ، ﴿وَمَا تَدُرِى ﴾ ﴿وَمَا تَدُرِى ﴾ . 3) مشتقات [علم]: ﴿عِلْمُ ﴾ ، ﴿وَيَعُلَمُ ﴾ ، ﴿عَلِيمٌ ﴾ .

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ٢٩ ﴾ لقان \*\* ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُ ﴿ ٣٤ ﴾ لقان

\_ لاحظ تأخير ﴿ خَبِيرٌ ﴾ في فاصلتي الآيتين كي لاتقول ﴿ خَبِيرٌ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴾. (في مصحف المدينة المنورة، في أول آية وفي آخرة آية في آخر صفحة في سورة لقمان).

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿ ٨ ﴾ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

الثاء في ﴿ تَانِيَ ﴾ تسبق الواو في ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ﴾.

\*\* ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٩﴾ لقان

﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ... ﴿ ٢٩ ﴾ لقان، فريدة في القرآن الكريم. وجاء سائر القرآن بقوله: ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾. في سور [الرعد: 2] [فاطر: 29][الزمر: 5].

<sup>\*\* ﴿</sup> ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۚ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ... ﴿ ٢﴾ الرعد \*\* ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۗ وَٱلْقَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ رَوَاسِى أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ وَوَسِى أَن تَمِيدَ بِكُمُ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ وَوَجِ كَرِيمٍ ﴿ ١٠ ﴾ لقهان مِن كُلِّ وَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿ ١٠ ﴾ لقهان

<sup>-</sup> اربط بالراء بين ﴿ وَفَعَ ﴾ واسم السورة الرعد.

\_ اربط اللام والقاف بين ﴿خَلَقَ ﴾ واسم السورة، لقهان.

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَ ﴿ ا ﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبُ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ٢ُ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَاهُ بَلَ هُوَ ٱلْحَقُ مِن رَّبِكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ ٣ ﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْحَقُ مِن رَّبِكَ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتُهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ ٤ ﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي وَلِي وَلا شَفِيعٌ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٤ ﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي وَلِي وَلا شَفِيعٌ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٤ ﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي وَلِي وَلا شَفِيعٌ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٤ ﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي وَلِي وَلا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٤ ﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِن ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَا تَعُدُّونَ ﴿ ٥ ﴾ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالسَّهَ هَالَا يَسْمَعُ وَٱلْأَبْصَلَ مِن طِينٍ ﴿ ٧ ﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُولِهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَى مِن سُلِلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِنٍ ﴿ ٨ ﴾ ثُمُّ سَوَّلُهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ مِن طُلِي اللَّهُ مِن مُولِ مَا تَشْكُرُونَ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ وَهُ مَلْ وَلَوْمَ فَاللَّهُ مِن رُوحِهِ فَي وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَى وَاللَّهُ مِن رُوحِهِ وَاللَّهُ مَلِكُ وَلَى اللَّهُ مِن مُولِكُ مَلِكُونَ الْهِ فَي مَن رُوحِهِ مِن وَلِولَ الللَّهُ مَلَى اللَّهُ مُنْ مُؤْمِنَ اللْمُ مَا تَشْكُرُونَ ﴿ وَالْمُولِ مَا يَشَكُرُونَ الْمُ الْمُ لَلْمُ مُلْمَالِهُ مَلَاللَهُ مَلَالِهُ مِن لَالْمُ اللَّهُ مَلْمُ مَا مُسَلِّكُ مِلْ اللْمُؤْمِنَ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللللْمُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللْمُؤْمِلُولَ الللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللْمُؤْمِ ا

\* صورة ذهنية للمقطع:

- 1) بداية الآية 1 بِ ﴿ الَّهِ ﴾ وبداية الآية 3 بِ ﴿ أُمُّ ﴾.
- 2) تأمل ﴿رَّبِّ ﴾، ﴿رَّبِّكَ ﴾، ﴿ ٱللَّهُ ﴾ في الآيات [2، 3، 4].
- 3) أفعال ذي الجلال الثمانية: ﴿خَلَقَ ... ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ ﴾، ﴿يُدَبِّرُ ﴾ ﴿ٱلَّذِىۤ أَحۡسَنَ ... وَبَدَأَ خَلۡقَ ﴾، ﴿ثُمُّ جَعَلَ ﴾، ﴿ثُمُّ صَوَّلُهُ ... وَجَعَلَ لَكُمُ ﴾.
- 4) إيقاع حرف العين في: ﴿مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ٥ ﴾ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾. (الدال و الذال شقيقتان)

#### <u>متشابهات:</u>

\*\* الَّمْ ﴿١﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ ...﴿٢﴾ السجدة

\_ لتثبيت ﴿ تَمْزِيلُ ﴾ اربطها بِصفيرية الزاي فيها وفي سين اسم السورة، السجدة.

﴿ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَابِ لَا رَيۡبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿ ٢ ﴾ أَمۡ يَقُولُونَ ٱفۡتَرَاٰهُۚ بَلۡ هُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ ... ﴿ ٣ ﴾

\_ تكرار الباء في الآية 2 يفيد في تمييزها عن شبيهاتها.

امتداد إيقاعها في الآية 3، يفيد في الإتيان بِ ﴿ بَلُّ ﴾ وتمييزها عن شبيهاتها.

#### متشابهات:

\*\* ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ السجدة

لتثبيت ﴿تَتَذَكَّرُونَ ﴾ اربطها بِالتائين فيها وفي ﴿سِيثَةِ ﴾ أوقل في كل ركعة سجدتين. اربط بالذال في ﴿تَتَذَكَّرُونَ ﴾ وشقيقتها، الدال في اسم السورة، السجدة.

# متشابهات ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾:

\*\* ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَرَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يونس

\*\* ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا أَثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَعْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ﴿٢﴾ الرعد

\*\*﴿ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَرَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٤﴾ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ...﴿٥﴾ السجدة

## 1) بعد لفظ ﴿ٱلْعَرُشِّ ﴾:

\* في سورة يونس قل ﴿ يُدَبِّرُ ﴾ أو لا، اجعل علامتها تدبير يونس، عليه السلام، ترك قومه بدون إذن من الله عزوجل.

\* في سورة الرعد قل ﴿ وَسَخَرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ ﴾ أولا ، اجعل علامتها أنها المظاهر الكونية ، والرعد من الظواهر الطبيعية. ثم بعدها إقرأ ﴿ يُدَبِرُ ٱلْأَمْرَ ﴾.

\* في سورة السجدة قل ﴿مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ﴾ أولا، (تخيل نفسك ساجدا تقول هذا الدعاء: # ما لي سواك من أحد # ).

﴿ 2) المتشابهات الباقية في: [الأعراف: 54] [هود: 7] [الفرقان: 59] [الحديد: 4].

ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّلُهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّلُهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوجِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلُ وَٱلْأَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلُ هُمْ بِلِقَآءٍ رَبِّمْ كَلِفِرُونَ ﴿٩﴾ وقَالُقُ أَءِذَا صَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَهِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلُ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّمْ كَلِفِرُونَ ﴿١٠﴾ ﴿ قُلْ يَتَوَقَّلُكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مُلكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مُلكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وَكِل بَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمُ مُلكُ ٱلْمَوْتِ ٱللَّذِي وَكِل بَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ فَلْ يَتَوَقَّلُكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱللَّذِي وُكِل بَكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ فَلُكُ مُنْ مَلِكُ اللّهُ وَلَو تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّمْ رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَارُحِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١١﴾ فَاللهُ مَا لَكُ مُن اللهُ مُولِكُ مَن اللهُ مَا لَعُمْلُ مُولِكُ اللّهُ مَعْمَلُ مَالِكُ اللّهُ مَا لَكُ مُنْ مَل مُلكًا مُولِعُمْ عِندَ رَبِّمْ رَبَّنَا أَبْصَرُنَا وَسَمِعْنَا فَاللّهُ عَلَى مُعْمَلُ مَالِكًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١١﴾

- 1) الآيات [7، 8، 9] مراحل خلق الإنسان. آية 10 الاستفهام الإنكاري بالبعث. الآيتين 11 و 12 جاء الجواب المُفحِم.
  - 2) اربط بين الأيات [9، 10، 11] بإيقاع القاف و اللام.
  - 3) ﴿بَلِّ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهُ كَافِرُونَ ﴿١٠﴾ تذكرنا بِـ ﴿بَلِّ هُـوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ...﴿٣﴾.
    - 4) إيقاع الجيم والراء للربط بين الآياتين 11 و12:

﴿ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا ... ﴾.

وَلُو تَرَىٰ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوَ شِئْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهَا وَلَكِنْ حَقَ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَدُوقُواْ عِنَابَ ٱلْذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بَهَا خَرُّواْ فَوَدُو وَوَا عَذَابَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بَهَا خَرُّواْ مِلَا مُوقَوْلُ عَذَابَ ٱلْذِينَ إِذَا ذُكِرُواْ بَهَا خَرُّواْ مِلَا مَتَجَافَى جُنُومُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ سُجَدًآ وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِّن يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُ لَمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِّن يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُ لَمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِّن يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقَنَهُ لَمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِّن عَرَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾

- 1) جزاء المجرمين آيات [12، 13، 14]. (السين والصاد يشتركان في صفة الصفيرية).
- 2) صفات المؤمنين وجزاؤهم آيات [15، 16، 17].

فَلَا تَعَلَمُ نَفُسٌ مَّآ أُخْفِى لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنٍ جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾ أَفَمَنُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمْنِ كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَىٰ كُمْنِ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوبُهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَ آ أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ وَلَا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُوبُهُم ٱلنَّارُ كُلَّمَ آ أَرَادُواْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنْكَذِبُونَ ﴿٢٠﴾ وَلَنُذِيقَنَهُم مِّن أَعْدَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢١﴾ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِالتَّارِ وَلِيهِ عَنْ أَعْرَضَ عَنْهَ إِلَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُ مَن اللَّهُ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاللَّذِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِاللَّهُ مُن مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن ذُكِرً بِاللَّهُ مَلْونَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن فَكُولِهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مُن مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿٢٢﴾

- 1) فعل كان رابط قوي بين الأيتين 17 و 18.
- 2) السؤال في الآية 18 يتبعه الجواب في الآيتين 19 و20. لاحظ السؤال الثاني في الآية 22 لاكتمال الصورة الذهنية للنص.

#### متشابهات:

\*\* ﴿... وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠ ﴾ السجدة

\*\* ﴿... وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ سبأ

- اربط بالشقيقتين الذال و الدال بين ﴿ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللّ
  - \_ اربط بصيغة التأنيث في ﴿ الَّتِي ﴾ وملكة سبأ في سورة سبأ.

- 1) لما تقرأ ﴿إِلَيْكَ وَلِهِ ﴾ تذكر ﴿وَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ﴾ والآية 23. ﴿وَجَعَلْنَاهُ هُدًى ﴾
- 2)﴿وَجَعَلْنَكُ ﴾ و﴿وَجَعَلْنَا ﴾ للربط بين الآيتين 23 و24. ومشتقات هدى بين الآيات [23، 24، 26]

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِّايَاتِ رَبِّهِ عِلَى السجدة

كل الآيات من الآية 21 إلى الآية 28 تبدأ بالواو بما فيها الآية 22.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَيَسۡتَعۡجِلُونَكَ بِٱلۡعَذَابِ وَلَن يُخۡلِفَ ٱللَّهُ وَعۡدَهُۥ ۚ وَإِنَّ يَوۡمًا عِندَ رَبِّكَ كَٱلۡفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿٤٧﴾ الحج

\*\* ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُۥ ٓ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ ﴾ السجدة

\*\* ﴿ تَعُرُجُ ٱلْمَلَاثِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ٤ ﴾ المعارج

أكبر عدد في أصغر سورة.

\* الصورة الذهنية للنص:

\_ 5 أسئلة.

\_ الفتح مرتين.

\_ 3 مشتقات نَظَرَ.

\_\_ مشى وساق الشتركان في معنى الحركة.

\*\* ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ السجدة \*\* ﴿أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿٢٧﴾ السجدة

- ﴿يَسْمَعُونَ ﴾ نسبق ﴿يُبْصِرُونَ ﴾.

- تذكر الحقيقة العلمية سرعة الصوت أكبر من سرعة الضوء.

#### متشابهات:

- \*\*﴿...كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَخُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ١١٣﴾ البقرة
  - \*\* ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسۡرَٓءِيلَ مُبَوَّاً صِدْقٍ وَرَزَقُنَهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٩٣﴾ يونس
  - \*\* ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ آخْتَلَفُواْ فِيةٍ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتُلُفُونَ ﴿٤٢٤﴾ النحل
    - \*\* ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ السجدة
    - \*\* ﴿ وَءَاتَيْنَهُ مِ بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوۤاْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ إِلَّا مِنْ الْعِلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللللللَّلْمُ الللللللَّاللَّا الل
  - \_جاءت ﴿ يَحُكُمُ ﴾ في غير العاقل، البقرة والنحل. (في سورة النحل تذكر ملكة النحل تحكم في الجميع).
  - ﴿ يَفْصِلُ ﴾ فريدة في القرآن الكريم، اربط بالصفيرية في ﴿ يَفْصِلُ ﴾ وفي اسم السورة، السجدة.
  - ﴿ يَقْضِى ﴾ في يونس و لاجاثية. لاحظ ﴿ فَٱللَّهُ ﴾ في سورة البقرة و ﴿ إِنَّ رَبَّكَ ﴾ في باقي المتشابهات.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمٌ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِلْأُولِي ٱلنَّهْلِي اللَّهْ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُونِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

\*\*﴿أَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَاتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾ سورة السجدة

#### الأيات التي جاء فيها مشتقات [هدى] في سورة السجدة حدد في ذهنك موضعها في مصحفك:

- \* أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَكُ ۚ بَلَ هُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ﴿٣﴾
  - \* وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَمَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾
- \* وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِ ۖ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْتَرْءِيلَ ﴿٢٣﴾
  - \* وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواً ۖ وَكَانُواْ بِّايَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾
  - \* أَوَ لَمْ يَهُدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ الْقَالَا يَسْمَعُونَ ﴿٢٦﴾

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

يَنَآيُّنَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهُ وَلَا تُطِعِ ٱلكَّنفِرِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَمُ اللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكَفَى إِللَّهِ وَكَيلًا ﴿٣﴾ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّئِي تُظَهِرُونَ مِنْ أُمَّهَا يَكُمُ وَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ ٱلْرَّى تُظَهِرُونَ مِنْ أُمَّهَا يَكُمُ أَلَكُم بِأَفُوهِ مُنَ أُمَّهَا يَكُمُ اللَّهُ وَمَا جَعَلَ ٱلْدَعِيمَا عَمُ أَلْكُم أَلْفُوهِ مُنْ أَوْهِ مِكُمُ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى وَمَا جَعَلَ أَدْعِيمَا عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَلْكُم بِأَفُوهِ مُنْ أَمَّهُ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِى وَمَا جَعَلَ أَدْعِيمَا عَمُ أَلْكُم أَلْكُم فَا أَنْ اللَّهُ عَلَى أَنْ وَمَا جَعَلَ أَدْعَامُ أَوْلَهُمْ فَا أَنْ اللَّهُ عَلَى أَلَكُم بِأَفُوهِ مُنْ أَلَهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ وَكَانَ ٱلللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللللَهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جاء في الآيتين [1، 2، 3] أمر ونهي + أمر + أمر: ﴿ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ﴾، ﴿وَٱتَّبِعُ﴾، ﴿وَتَوَكَّلُ ﴾ لضبط ترتيبها نجمعها في كلمة # قُطْبُكَ #.

لتثبيت فاصلتي الآيتين 1 و2:

\*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّهِى ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِمًا حَكِيمًا ﴿ ١ ﴾ الربط ﴿ ٱتَّقِ ٱللَّهَ ﴾ و﴿ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: 282].

\*\* وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾

اربط بالباء بين ﴿وَٱتَّبِعُ ﴾ و ﴿خَبِيرًا ﴾.

آدُعُوهُمُ لِأَبَآئِمُ هُوَ أَفْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمُ فَإِخُونُكُمُ فِي ٱلدِّينِ وَمَولِيكُمُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ وَأَزُورَ جُهُ وَأَنْوَ جُهُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُم أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ وَأُولُواْ إِلَنَ أَوْلِيمَا عِكُمُ مَّعُرُو فَأَكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ وَٱلْمُهَا جِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيمَا عِكُم مَّعُرُو فَأَكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾

أسماء أفراد الأسرة للربط بين الآيتين 5 و6.

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِهِمْ وَأَزُو جُهُ أَمَّهَا مُهُمُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كَتَّكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَا كُمُ مَّعُرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَكِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾ وَإِذَ أَخَذُنا مِنَ ٱلنَّبِينَ مِيشَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى مَسْطُورًا ﴿٦﴾ وَإِخْدَنا مِنْهُم مِيشَاقًا عَلِيظًا ﴿٧﴾ لِيستَّلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِ مَعَدَابًا أَلِيمًا ﴿٨﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتُكُم جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمِ مِي وَعَلَى اللّهُ مِينَا هُولُ وَمِنَ أَسْفَلَ مِينَا وَجُنُودًا لَيْمُ تَرَوْهَا وَكُلَ ٱللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِيكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنّونَ بِٱللّهِ ٱلطَّنُونَ اللّهُ مِنَالِكَ مَنْ أَلْكُ وَمِنَ أَسْفَلَ مَنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبُولُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ هُمُنَالِكَ وَتَظُنّونَ بِٱللّهِ ٱللّهُ مِنْ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ الْمَالَةُ مَا أَنْهُولُ اللّهُ مِنْ وَيُنْفُلُهُ وَمِنْ وَرُلُولُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾

- 1) تأمل: ﴿ٱلنَّبُّ ﴾ في بداية الآية 6 و﴿ٱلنَّابِيِّنَ ﴾ في بداية الآية 7.
  - 2) ركز على إيقاع اللام في ﴿غَلِيظًا ﴿٧﴾ لِّيَسَّلَ ﴾.
- 3) ركز على إيقاع الهمزة والميم في ﴿أَلِيمًا ﴿ ٨ ﴾ يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾.
- 4) <u>الرؤية</u> و <u>البصر</u> لضبط فاصلة الآية 9: ﴿وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ وتذكرنا بـ ﴿وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ ...﴿١٠﴾.

هُنَالِكَ ٱبْتُلِى ٱلْمُؤَمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُومِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ إِلَّا غُرُورًا ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنَهُمْ يَآهُلَ يَثْرِبَ لَا مُوَنِّ إِنَّ مَيْوَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً إِن مُقَامَ لَكُمْ فَآرْجِعُواْ وَيَسَتَّذِنُ فَرِيقٌ مِّنَهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً إِن مُقَامَ لَكُمْ فَآرْجِعُواْ وَيَسَتَّذِنُ فَرِيقٌ مِّنَهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن مُقَامَ لَكُمْ فَآرُجِعُواْ وَيَسَتَّذِنُ فَرِيقٌ مِّنَهُمُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةً إِن يُعْفِرُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْمٍ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهِا إِلَّا فِرَارًا ﴿١٤﴾ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْمٍ مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾

ـ معنى فَرَّ ضد معنى دخل وأتى: ﴿إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتُ ﴾ و﴿لَأْتَوْهَا ﴾.

#### \_ تفسير السعدي:

﴿ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِمْ ﴾ المدينة ﴿ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ أي: لو دخل الكفار إليها من نواحيها، واستولوا عليها لكان ذلك ﴿ ثُمَّ ﴾ سئل هؤلاء ﴿ الْفِتْنَةَ ﴾ أي: الانقلاب عن دينهم، والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين ﴿ لَآتَوْهَا ﴾ أي: لأعطوها مبادرين.

﴿ وَمَا تَلَبَّتُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴾ أي: ليس لهم منعة ولا تَصلُّبٌ على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء، يعطونهم ما طلبوا، ويوافقونهم على كفرهم، هذه حالهم.

... إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿١٢﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُغِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللّه مِن قَبَلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَارِّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللّهِ مَسُولًا ﴿١٥﴾ قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱللّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٦﴾ قُل مَن إِذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوعًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا تَكِيدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ ﴿قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُم وَالْقَائِلِينَ لِإِخْونِهِمْ هَلُمَ إِلَيْنَا وَلَا يَصِيرًا ﴿١٧﴾ ﴿قَدْ يَعْلَمُ ٱللّهُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ الْمُعَوِقِينَ مِنكُم وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٨﴾

- ﴿فِرَارًا ﴿١٣ ﴾ وَلَوْ دُخِلَتُ ﴾: التضاد في المعنى في (فر ودخل).

فر = ولى الدبر.

- ﴿ سُئِلُواْ ﴾ و ﴿ مَسَنُّولًا ﴾ يذكر بالسؤال في بداية الآية 17 ﴿ قُلْ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم ﴾.

- لاحظ ﴿ أَوِ ﴾ في ﴿ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ ﴾ و ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴾ وابتداء الآيتين 16 و17 بِ ﴿قُلُ ﴾.

و إيقاع الدال و الواو في: ﴿أَرَادَ بِكُمُ سُوّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿١٧﴾ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ ﴾.

2) لتثبيت الآية 19 لاحظ: ١- انتشار الهمزة فيها.

ب - ﴿ أَشِعَةً عَلَيْكُمُ ۗ ﴾ و ﴿ أَشِعَةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ﴾. ت - ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ ﴾. ت - ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ ﴾.

<sup>1)</sup> الرابط بين الأيتين 18 و19: إيقاع الهمزة و ﴿ إِلَّيْنَا ۗ ﴾ و ﴿ إِلَّيْنَا ۗ ﴾ و ﴿ إِلَّيْكَ ﴾.

يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابِ لَمْ يَذْهَبُوا ۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْئُلُونَ عَنْ أَنْبَآءِكُم ۗ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢٠﴾

#### \_شرح السعدي:

﴿ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ﴾ أي: يظنون أن هؤلاء الأحزاب، الذين تحزبوا على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، لم يذهبوا حتى يستأصلوهم، فخاب ظنهم، وبطل حسبانهم.

(وَإِنْ يَأْتِ الْأَخْزَابُ) مرة أخرى ﴿ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ ﴾ أي: لو أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة، ودَّ هؤلاء المنافقون، أنهم ليسوا في المدينة، ولا في القرب منها، وأنهم مع الأعراب في البادية، يستخبرون عن أخباركم، ويسألون عن أنبائكم، ماذا حصل عليكم؟ فتبًا لهم، وبعدًا، فليسوا ممن يُبالى بحضور هم ﴿ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ فلا تبالوهم , ولا تأسوا عليهم .

#### متشابهات:

\*\*﴿... أَشِحَّةً عَلَيْكُمُ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ...﴿١٩﴾ الأحزاب

\*\* ﴿ فَإِذَآ أُنزِلَتُ سُورَةٌ مُّحُكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ <u>ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِ مَّرَضٌ</u> يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴿٢٠﴾ سورة محمد.

بعد ﴿يَنظُرُونَ إِلَيّكَ ﴾ الجملة أطول في سورة الأحزاب، نطبق قاعدة الجملة الأطول للسورة الأطول. اربط ﴿أَعۡيُنُهُمۡ ﴾ كذلك بعيون الجواسيس في الحرب: غزوة الخندق في السورة الكريمة.

لِيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلصَّدِقِينَ بِصِدُقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَآءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًاْ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْفُومِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُومِهُم ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمُوالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوها وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ وَأَرْضَا لَمْ تَطُوها وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾

1) لاحظ بداية الآيات الأربع: ﴿لِيَجْزِىَ ٱللَّهُ ﴾، ﴿وَرَدَّ ٱللَّهُ ﴾، ﴿وَأَنزَلَ ... وَقَذَفَ ﴾ ﴿وَأُورَثَكُمُ ﴾. وتناوب الراء والزاي في: ﴿لِيَجْزِى ٱللَّهُ ﴾، ﴿وَرَدَّ ٱللَّهُ ﴾، ﴿وَأَنزَلَ ... ﴾، ﴿وَأُورَثَكُمُ ﴾. والربط بحرف الزاي في: ﴿قُويًا عَزِيزًا ﴿٢٥ ﴾ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ... ﴾ يفيد أيضا في تثبيت فصلة الآية 25. و) اربط بالتكرار في الآيتين 26 و27: ﴿... فَرِيقًا ... فَرِيقًا ﴿٢٦ ﴾... أَرْضَهُمُ ... وَأَرْضًا ﴾.

وَأُوۡرَثَكُمۡ أَرۡضَهُمۡ وَدِيَكُرَهُمۡ وَأَمۡوَلَهُمۡ وَأَرۡضَا لَمۡ تَطُوهَاۤ وَكَانَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾ يَا أَيُّا النَّبِيُ قُل لِاَّزُو جِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيَوة الدُّنْيَا وَزِينَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمۡتِعۡكُنَّ وَأُسُرِحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَة فَإِنَّ اللّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾ يَلِنِسَآءَ النَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ﴿وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ﴿وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ﴿وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَعْفَيُنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ﴿وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ ٣٠﴾ ﴿وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا ﴿ ٣٠﴾ ﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَ لِللّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَعْفَيْنَ وَكُلُولُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ لَعَلَقُ وَلًا وَيَعْمَلُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَوْ فَيَطَمَعُ اللّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلُنَ قَوْلًا مَّعُولُ وَا ﴿٣٣﴾ النِسَآءَ إِنِ اتَقَيْتُنَ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقُولِ فَيَطَمَعَ الَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلُنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٣٣﴾

\_ لما تقرأ ﴿أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا ... ﴾ تذكر بِ ﴿ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ﴾.

لاحظ 1) المقابلة: ا - ﴿إِن كُنتُنَ تُرِدُنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنيَا ... ﴾ و ﴿وَإِن كُنتُنَ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴾.
 - ب - ﴿مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ ... ﴾ و ﴿وَمَن يَقَنْتُ مِنكُنَّ ... ﴾.

<sup>2)</sup> الندآت الثلاث: ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل ...﴾، ﴿يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن ...﴾، ﴿يَانِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسُتُنَّ ...﴾.

متشابهات في السورة:

\*\* ﴿... فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩ ﴾ الأحزاب

\*\* ﴿... نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾ الأحزاب

\*\* ﴿... أَعَدَّ آللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾ الأحزاب

\*\* ﴿ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ مِسَلَكُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤ ﴾ الأحزاب

لَّ لَفَظَ ﴿أَجُرٍ ﴾ لا يتكررفي الآية مرتين. تأمل الآية 31. لما تقرأ ﴿أَجُرٍ ﴾ في وسط الآية قل ﴿رِزُقًا ﴾ في الفاصلة. لاحظ أن ﴿رِزُقًا ﴾ لم يرد إلا فيها

\_ لاحظ الترتيب التبادلي ﴿عَظِيمًا ﴾، ﴿كَرِيمًا ﴾، ﴿عَظِيمًا ﴾، ﴿كَرِيمًا ﴾.

يَانِسَآءَ ٱلنَّتِي لَسُتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّهَيْتُنَّ فَلَا تَخَصَّعَنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴿٣٢﴾ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوفَةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ الصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكُوفَةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطُهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَآذُكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةً إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَآذُكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكُمَةً إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَآلُفُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُعْلِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةً وَالْمُؤْمِنَةً وَالْمُؤْمُ وَجُهُمْ وَٱلْحَفِظِينَ فَوْرُوجُهُمْ وَٱلْحَفِظِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿وَحِهُمْ وَٱلْحَفِظُنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنُومِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ

1) الخطاب المُوجه إلى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن: نهي + أمرين + نهي + 4 أو امر = 8. وفَلَا تَخْضَعُنَ ﴾ ﴿وَقُلْنَ ﴾ ﴿وَقُرْنَ ﴾ ﴿وَلَا تَبَرَّجُنَ ﴾ ﴿وَأَقِمْنَ ﴾ ﴿وَءَاتِينَ ﴾ ﴿وَأَطِعْنَ ﴾ ﴿وَآذُكُرُنَ ﴾.

2) لتيسير حفظ: ﴿وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ ... وَٱلصَّلَّعِمَاتِ ﴾:

ا \_ ﴿وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ ﴾ جاء قبلها قريبا منها ﴿وَمَن يَقَّنُتُ مِنكُنَّ ...﴿٣٦﴾، \_ إذًا نقدم القنوت على الخشوع.

ب \_ ﴿وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَتِ ﴾ = خُلُقَيْنِ. ﴿وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلصَّائِمِينَ وَٱلصَّائِمَاتِ ﴾ = فريضتين.

ـ جاء الخُلُقُ مقدم على فريضتي الصدقة والصيام.

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤُمِنِينَ وَٱلْمُؤُمِنِينَ وَٱلْمُؤُمِنِينَ وَآمُولُهُ أَمْوا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِم وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُه وَأَدْ تَقُولُ لِلَّذِي ٱلْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ يَعْصِ ٱللَّه وَرَسُولُه وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَآنَقِ ٱللَّه وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّه مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّه عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ وَوَجَكَ وَٱتَقِ ٱللَّه وَخُفَى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّه مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّه عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكُ وَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي عَلَيْهِ أَن تَغْمَ اللَّهُ وَلَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَن عَلَى اللَّهُ وَلَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَن عَلَى اللَّهُ وَلَا فَضُواْ مِنْهُ وَطُواْ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧٤﴾ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِن الْوَقِحِ أَدْعِيَا عَمْ إِذَا فَضُواْ مِنْهُنَ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧٤﴾ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِن عَلَى اللَّهِ وَعَامُ وَلَا مُن اللَّه وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّه وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّه وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّه وَكَانَ اللَّه بِكُلِ شَيْءٍ مَا كُونُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَتُهُ وَلَا يَتُهُ وَلَا لَكُونَ وَلَا اللَّهُ وَكَانَ ٱللَّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْمًا ﴿٤٤) عَلَى اللَّهُ وَكَانَ ٱللَّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلَيْمًا مُولَ اللَّه وَخَاتُمَ ٱلنَّيْقِيَّ وَكَانَ ٱللَّه بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٤)

1) اربط ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَاتِ ﴾ في الآية 35 بـ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ ﴾، بداية الآية 36. 2) تأمل بداية الآيات:

\* ﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا ... (٣٦ ﴾.

\* ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ﴿ ٢٨﴾.

\* ﴿مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَّ ... ﴿٤٤ ﴾.

3) ﴿ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبَلُّ ﴾ هم ﴿ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ ٱللَّهِ ﴾.

#### \_ لتيسير حفظ الآية 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى ۚ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهُ وَتُخْفَى فِى نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا وَكُانَ زَوَّجَنَكُهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ٓ أَزُورَجٍ أَدْعِيَآمِهِمْ إِذَا قَضَواْ مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

سورة الأحزاب

متشابهات: تثبيت فاصلتي الآيتين 37 و38:

\*\*﴿... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي ۗ أَزُوَاجِ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ الأحزاب أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ الأحزاب

جاء في الآية 17 أفعال كثيرة اجعلها علامة لتثبيت ﴿مَفْعُولًا ﴾.

\*\* ﴿مَّاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ﴿٣٨﴾ الأحزاب

إيقاع الشقيقتين الفاء والقاف لتثبيت ﴿قَدَرًا مَّقُدُورًا ﴾.

مَّاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّنَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٤ ﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكُرةً وَأَصِيلًا عَلِيمًا ﴿٤٤ ﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكُرةً وَأَصِيلًا ﴿٤٤ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٤ ﴾ فَو ٱلَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٤ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّونِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٤ ﴾ يَنَأَيُّهُمْ النَّونِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿٤٤ ﴾ يَنَا يُهُمْ اللَّهُ وَمَلَائِكَ لُهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤ ﴾ يَنَا يُّهُمُ النَّوِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مَنْ الطَّلُمَ وَمُلَاثِكُمْ وَمُلَائِكُ أَوْمَ يَلْقُونَهُ مِ سَلَمٌ وَالْعَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤ ﴾ يَنَا يُّهُمُ النَّوِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ مَالِمُونَ وَمُ يَلْقُونَهُ مِ سَلَمٌ وَالْعَدَ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿٤٤ ﴾ يَنَاثُمُ النَّانَ النَّالَ أَرْسَلْنَاكَ مِنْ الطَّلُمُ وَالْكُورُ وَكُولُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلِيمًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ 62 ﴾ يَكُونُ وَالْكُولُ وَلَمُ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُهُ وَاللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

تأمل ﴿ وَٱذْكُرُنَ ﴾ ، ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَاتِ ﴾ ، ﴿ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيـرًا ﴾ في الآيات [34، 35، 41] على النوالي. حدد في مخيلتك مواضعها في مصحفك.

لاحظ الندائين في بداية الآية 41 وبداية الآية 45: ﴿ يَلْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾، ﴿ يَلْأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾.

لاحظ الترتيب التبادلي. ﴿يَنَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ﴾، ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ ﴿يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ في الأيات [41، 45، 49، 50].

<sup>\*</sup> يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

<sup>\*</sup> يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾

<sup>\*</sup> يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ...﴿٤٩﴾

<sup>\*</sup> يَنَأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَ جَكَ ٱلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا ... ﴿ • ٥ ﴾

يَا أَيُّا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥ ﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللّهِ بِإِذَهِ وَسِرَاجًا مُّيْرًا ﴿٤٦ ﴾ وَلَا تُطِع الْكَنْوِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَرَعَ أَذَهُمْ وَتَوَكِّلُ عَلَى اللّهِ وَكَفَىٰ بِاللّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨ ﴾ يَنَأَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ مُعَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيُنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَمَ فَا فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مَا لَكُمْ عَلَيُنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَمَ فَا فَمَتِعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مَعَلَا مُعَلِّا أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَمَ أَفْوَهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ مَعَلَى مَمَا أَفَاءَ اللّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّيكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ اللّهَ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ اللّهَ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ خَلَيْكَ وَبَنَاتٍ خَلَائِكَ اللّهَ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ خَلَائِكَ اللّهَ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ خَلَائِكَ اللّهَ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ خَلَائِكَ اللّهَ عَلَيْكَ وَبَنَاتٍ خَلَائِكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَالْمَا مَا فَرَضَنَا عَلَيْمِ فِي أَزُورَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْفُ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ مَنَاتِ عَلَيْكَ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ مَنْ اللّهُ عَلَوْمَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

ـ لاحظ إيقاع الراء والجيم للربط بين الأيتين 50 و 51.

ـ تأمل واربط بين باقي الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون وما تحته سطر.

<sup>﴿</sup> ثُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُوِي إِلَيْكَ مَن تَشَآءٌ وَمَنِ آبَتَغَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فَلْ فَالْ جُنَاحَ عَلَيْكَ فَلْكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيَتُهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ آللَّهُ عَلَى كُلِّ مَن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ مِنَ مِنَ أَزُورِج وَلَو أَعْجَبَكَ كُلِّ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ ٢٥ ﴾ يَآيُهُ هَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا حُسنهُنَ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ ٢٥ ﴾ يَآيُهُ هَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا خُسنهُنَ إِلَا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ آللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ﴿ ٢٥ ﴾ يَآيُهُ هَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ ٱلنَّبِي إِلَّا أَن يُؤذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا فَلَا مُسَتَّذِهِ وَلَا مُسَتَّذِهِ مِن الْحَدِيثُ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤذِى ٱلنَّبِيّ فَيَسَتَحْي مِنكُمْ فَالنَشِرُواْ وَلَا مُسَتَّذِهِ مِن الْحَدِيثُ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤذِى ٱلنَّتِيَ فَيَسَتَحْي مِن مَلَكُونً وَلَا مُسَتَّذِهِ مِن ٱلْحَقَّ ...﴿ ٢٥ ﴾ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن ٱلْحَقَّ ...﴿ ٥٣ ﴾ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِن ٱلْحَقَّ ...﴿ ٥٣ ﴾

لَاحَظُ: 1) إِيفَاعَ اللَّامِ وَ الْحَاءِ فِي ﴿ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ ١ ٥ ﴾ لَّا يَجِلُّ لَكَ ... ﴾. 2) في بداية الأيتين 52 و 53 ﴿ لَّا يَجِلُّ ... ﴾ و ﴿ لَا تَدْخُلُواْ ... ﴾.

يَنَا يُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمُ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَهُ وَلَكِنَ إِنَا لَهُ وَلَا مُسْتُلْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيّ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتُلْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى ٱلنَّبِيّ فَيَسْتَحْيِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ فَيَسَتَحْيِ مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَئَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُومِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَنْ تَعْدِهِ قَلْمَا إِنْ تَبُدُواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ أَوْوَ جَهُ مِنْ بَعْدِهِ قَلْمَا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣ ﴾ إِن تُبَدُواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ أَنْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ وَلَا أَبْنَامِنَ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِنْ ٱللَّهُ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿٥٣ ﴾ إِن تُبَدُواْ شَيًّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَائِكُ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَلَا أَبْنَامِنَ وَلَا أَبْنَامِنَ وَلَا أَبْنَامِنَ وَلَا أَبْنَامِ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَلَا أَبْنَامِ أَنْ وَلَا أَنْهُ وَمَلَامُونَ عَلَى ٱللَّهُ وَمَلَامُ وَلَا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانُهُمُ فَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّكُمَ اللَّهُ وَمَلَامُونَ عَلَى ٱللَّهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٥ ﴾ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَائِكَ اللهُ وَمَلَامُونَ عَلَى ٱللَّهِ وَسَلِيمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٥ ﴾ إِنَّ ٱللَّهُ وَمَلَائِكُ كَانُ عَلَى اللَّهُ وَمَلَامُولُ عَلَى اللَّهُ وَسُلِيمًا وَلَا مَا مَلَى اللَّهُ وَسُلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ وَسُولَ الْمَلَامُ وَاللَّهُ وَسُلِيمًا وَلَا عَلَيْهِ وَسَلِيمُوا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مَا مَلَكُونُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُلْولًا الللَّهُ وَاللَّهُ مَا مُلَكَى اللَّهُ وَلَا مَا مُلَكَى الللَّهُ وَلَا مَا مُلَكَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مَا مُلَكَى اللَّهُ وَلَا مَا مُلَامُونَ عَلَى اللْفَرَاقُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا مُلَامُونُ اللَّهُ الْمُولُومُ الْمُؤَلِقُومُ ال

- 1) ﴿أَبَدًأَ ﴾ تذكر بِ ﴿تُبَدُوا ﴾ والآية 54 (لاحظ الحروف المشتركة بين أبدا وفعل أبدى).
- 2) ﴿شَيْءٍ ﴾ لضبط الفاصلة \* ﴿إِن تُبَدُواْ شَيَّا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٥﴾. \* ﴿... إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٥٥﴾.
- 3) اِيقاع اللام والعين في ﴿ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ٥٤ ﴾ لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ ﴾ للربط بين الأيتين . 54 - 55
  - 4) جاءت  $\sqrt{6}$   $\sqrt{2}$  مرات في الآية 55.
  - 5) ـ لما تقرأ ﴿مَا مَلَكَتُ ﴾ تذكر ﴿وَمَلَا عِكَاتُهُ ﴾ والآية الكريمة 56. (نفس الحروف).
     ـ جاء نداء الإيمان في أول آية و آخر آية في النص حدد موضعهما في مخيلتك في مصحفك:
    - \* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بَيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا ... ﴿ ٥٣ ﴾.
    - \* ﴿ يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسُلِّمًا ﴿٥٦﴾.

#### \_مشتقات[ءًاذَى] من الآية 48 إلى الآية 69. حدد في مخيلتك مواضعها في مصحفك.

\* ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَافِرِينَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَدَعۡ أَذَهُمۡ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ ٤٨ ﴾

- \* ﴿ يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن ... كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيّ فَيَسۡتَحۡي مِنكُمُّ ... وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُوَ جَهُۥ مِنْ بَعۡدِهِ ٓ أَبَدًا ۚ ... ﴿ ٥٣ مِنكُمُ ۗ ... وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤُذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُوَ جَهُۥ مِنْ بَعۡدِهِ ٓ أَبَدًا ۚ ... ﴿ ٥٣ مِنْ بَعۡدِهِ ٓ أَبَدًا ۚ ... ﴿ ٥٣ مَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُؤُذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزُورَ جَهُۥ مِنْ بَعۡدِهِ ٓ أَبَدًا ۚ ... ﴿ ٥٣ مِنْ بَعْدِهِ ٓ اللَّهِ عَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَالَمَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَوْلَا أَن تَنكُونُواْ أَزُورَ جَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا كُانَ لَكُمْ أَنْ لَكُمْ أَن لِلَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ كُانُ لَكُمْ أَنْ لَكُمْ أَنْ سَعَالِهُ مِنْ اللَّهُ مَا كَانَ لَكُمْ أَن لَكُمْ أَنْ سُولَ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَوْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَا كُانَ لَكُمْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ لَوْلُولُولُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُ
- \* ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مَّهِيئًا ﴿٥٧﴾
- \* ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلِينَا وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُ
  - \* ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوا جِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾
- \* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿٦٩﴾

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَكِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِ يَاآيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٥﴾ إِنَّ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿٥٥﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِيئًا ﴿٥٥﴾ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلمُؤْمِنِينَ وَٱلمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهُ تَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٥﴾ يَنَا أَلُكُ أَنْ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيهِنَ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾ يَعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩﴾

- 1) تأمل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ في الأية 56 ونقيض معناها، ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾، في الآية الموالية لها.
  - 2) لاحظ في الآية 56 ﴿ يُصلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ﴾ و ﴿ يَنَّأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ في الآية 59.
    - 3) جاء فعل [آذي] في ثلاث آيات متتاليات.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُو وَجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِنَّ ذَالِكَ أَدُنَى أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥٩ ﴾ ﴿ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُومِم مُّرَضٌ وَ ٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَمُغْرِيَنَّكَ بِمِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠ ﴾ مَّلْعُونِينَ مَرضٌ وَ ٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَمُغْرِيَنَّكَ بِمِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٦٠ ﴾ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ﴿٦٠ ﴾

1) تأمل الشَّرطية في ﴿ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفُنَ ﴾ و﴿لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ ﴾ للربط بين الآيتين.

2) لاحظ الأصناف الثلاثة في الآية 60:

﴿ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾، ﴿فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾، ﴿ٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾.

3) إيقاع النون في ﴿لَنُغُرِيَنَّكَ ﴾ يمتد إلى ﴿مَّ لَعُونِينٌّ ﴾.

مَّلُعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَقْتِيلًا ﴿٦٦﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبَلُ وَلَنَ تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٦﴾ يَسَأَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٦﴾ يُدَرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا ﴿٦٦﴾ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿٦٤﴾ خَلِدِينَ فِيهَ أَبَدًا لَاللَّهُ مِنُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٦٦﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا يَالِينَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولًا ﴿٦٦﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا وَلِيَّا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَصَلُونَا وَاللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعْنَا مَن مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَمُ مُ لَعَنَا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا مَعْنَا كَبِيرًا ﴿٢٦﴾ وَالْعَمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَا كَبِيرًا ﴿٢٨﴾

لاحظ 1) في بداية الآية 61 ﴿مَّلْعُونِينَ ﴾ وفي بداية الآية 64 ﴿لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴾ وفي آخر الآية 68 ﴿وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴾.

2) إيقاع الكلمات المكررة: ﴿ وَقُتِّلُواْ تَقَتِيلًا ﴾، ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾، ﴿ٱلسَّاعَةِ ﴾، ﴿أَطَعْنَا ﴾.

3) أقوال الكافرين الثلاثة: \* ﴿ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿٦٦﴾.

\* ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا ... ﴿٢٧﴾.

\* ﴿ رَبَّنَآ عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ ... ﴿ ٦٨ ﴾.

رَبَّنَآ ءَاجِمۡ ضِعۡفَيۡنِ مِنَ ٱلۡعَذَابِ وَٱلۡعَهُمۡ لَعۡنَا كَبِيرًا ﴿٦٨ ﴾ يَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَالَّذِينَ ءَاخَوُا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيمًا ﴿٦٩ ﴾ يَآيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٧ ﴾ يُصْلِح لَكُمۡ أَعۡمَلَكُمۡ وَيَغۡفِرُ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٧ ﴾ يُصْلِح لَكُمۡ أَعۡمَلَكُمۡ وَيَغۡفِرُ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِع ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقُولُواْ قَوْلُواْ عَظِيمًا ﴿٧٧ ﴾ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلۡجِبَالِ وَرَسُولَهُ وَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧٧ ﴾ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَلُونِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبْيَنَ أَن غَلُهُمُ لَا مَعْدُلًا وَأَشُفَوْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَمُولًا ﴿٧٧ ﴾ لِيُعَذِبَ ٱلللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ طَلُومًا جَمُولًا ﴿٧٧ ﴾ لِيُعَذِبَ ٱلللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ طَلُومًا وَعَمَلُهُ اللَّهُ مَنْ وَالْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ طَلُومًا وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَيَتُوبَ ٱلللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَكَانَ طَلُومًا وَعُمُورًا رَّحِيمًا ﴿٣٧٤﴾

تأمل:

- 1) إذاء الرسل موجب للَّعنة: لما تقرأ ﴿وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ﴾ فكر في ﴿وَاذَوْاْ مُوسَىٰ ﴾.
- 2) بداية الآيتين 69 و70 بالنداء: \* ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوَاْ مُوسَىٰ ...﴾. \* ﴿يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ...﴾.
  - 3) إيقاع الإشتقاق: ﴿فَارَ فَوْرًا ... ﴾ ﴿يَحْمِلْنَهَا ... وَحَمَلَهَا ﴾ ﴿ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ ... ﴾.

# روابط الآيات

سور، سبأ: ص 2

فاطر: ص 12

يس: ص 21

الصافات: ص 27

ص: ص 38

الزمر: ص 49



إعداد: وفاء علوي

سورة سبأ

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ ١ ﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلْخَبِيرُ ﴿ ١ ﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلنَّرَحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ٢ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَاكُم عَلِمِ وَهُو ٱلْفَعُرُ مِن ذَالِكَ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَنْ فَلَ اللّهُ مَنْ ذَالِكَ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَنْ فَوَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَرْضِ وَلَا فِي كَتَابٍ مُبِينٍ ﴿ ٣ ﴾ السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿ ٣ ﴾

لاحظ: 1) حرف مم في: ﴿وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ١ ﴾ يَعْلَمُ ﴾.

2) حرف الراء في: ﴿ وَمَا يَعُرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ٢ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (3 ) انتشار مَا ولَا في المقطع:

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ١ ﴾ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ٢ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ٢ ﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلُ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ الْفَيْرِ فِي السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴿ ٣ ﴾ السَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينِ ﴿ ٣ ﴾

اربط ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ بحاء ﴿ٱلْحَمْدُ ﴾ و ﴿ٱلْخَبِيرُ ﴾ بِخاء وراء ﴿ٱلْأَخِرَةِ ﴾.

متشابهات فاصلة الآيتين 1 و2:

<sup>\*\* ﴿</sup> ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ١ ﴾ الْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ١ ﴾

\*\* ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَأْ وَهُوَ الرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ٢﴾ سبأ

من الإعجاز البياني في القرآن الكريم تقديم ﴿ٱلرَّحِيمُ ﴾ على ﴿ٱلْغَفُورُ ﴾: العلم إلم يكون مقرونا بالرحمة يصبح مدمرا. [د. طارق سويدان]

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةَ قُلُ بَلَى وَرَبِّى لَتَأْتِينَاكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْرُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِى كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٣﴾ ذَرَّةٍ فِى ٱلنَّيْنَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُولَائِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٤﴾ وَٱلَذِينَ سَعَوُ لِيَجْزِى ٱلنِّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أُولَائِكَ لَهُم عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ وَيَرَى ٱلنِّينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أَوْلُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أَوْلُوا ٱلْعَلْمَ ٱلَّذِينَ أَنْ وَعُرِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَائِكَ لَهُم عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٥﴾ وَيَرَى ٱللَّينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِينَ أَنْ إِلَيْكُمْ لِن إِلَيْكُمْ لِهِ وَالْمَقَى وَيَهُدِى إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ أَنْ إِلَيْكُ مِن رَبِّكَ هُو ٱلْحَقَ وَيَهْدِى إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿٦﴾ وَقَالَ ٱلنِّينَ كَفَرُواْ إِلَى مَا يَنْ رَجُلٍ يُعَلِمُ مُؤَلِقُ مُ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفْتَرَى عَلَى عَلَى رَجُلٍ يُنَبِعُكُمْ إِذَا مُزِقَةُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفْتَرَى عَلَى مَا يَن اللَّهُ أَلَى مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَسَّمَ أَخْدِيدٍ وَالْكَ لَآيَةً لِكُلِ عَبْدٍ مُّينِهِ ﴿٩﴾ وَالْمَالِ ٱلْمَعْرَقِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّينِهِ ﴿٩﴾

- 1) لام القسم في ﴿لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ ولام الغاية في ﴿لِّيَجْزِيَ ﴾ للربط بين الآيتين 3 و4.
  - 2) تتبع ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ الخمسة ثم القولين: الأول (نفي) والثاني (استفهام).
    - 3) تتبع الأسئلة الثالث ﴿ هَلَ نَدُلُّكُمْ ﴾، ﴿ أَفَتَرَىٰ ﴾، ﴿ أَفَلَمْ يَرَوُ اْ ﴾.
- 4) ﴿ وَٱلضَّلَٰلِ ٱلۡبَعِيدِ ﴿ ٨ ﴾ أَفَلَمْ يَرَوۡاْ... ﴾: # الضال لا يرى بعين البصيرة #.

متشابهات<u>:</u>

في سورة سبأ اربط بحرف العين في ﴿ٱلْعِلْمَ ﴾ و ﴿ٱلْعَزِيزِ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَهُدُوٓ ا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ ا إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٢٤﴾ الحج \*\* ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِى ٓ إِلَىٰ صِرَٰطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٦ ﴾ سبأ

أَفَكُمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأَ نَخُسِفُ عِهُمُ ٱلْأَرْضَ أَو فَسُقِطْ عَلَيْهُمْ كِسَفًا مِّن ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٩﴾ ﴿ وَلَقَدْ عَاتَيْنَا فَشُوطَ عَلَيْهُمْ كِسَفًا مِّن ٱلسَّمَآءِ إِنَّ فِي مَعُهُ وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿١٩﴾ أَنِ ٱعْمَلُ سَلِغَاتٍ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِيحَ عُدُوهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَرْغُ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَأَسَلَنَا لَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَانُ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَن يَرْغُ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ وَأَسَلَنَا لَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾ ويَعْمَلُونَ لَهُ وَمَا يَشَاءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾ ويَعْمَلُونَ لَهُ ومَا يَشَاءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿١٢﴾ وَفِيمَالُونَ لَهُ وَمَا يَشَاءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَمَا يَشَلُ مِن مَا يَشَاءُ مِن مَّكُمُ وَاللَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا وَاللَّهُ فَلَمَا خَرَّ وَقِلِيلٌ مِن مَّاكُونَ الْمُوبِنِ مُعَلَى مِنْ عَبَادِى ٱلشَّعُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَيْفُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤ فَاللَا مُؤْلًا خَرَّ الْمَوْنِ الْعَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَيْفُولُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤ مَا لَكُولُ مِنْ عَلَامُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَيْفُولُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ ١٤ ﴾

#### ـ لاحظ:

- 1) ما العلاقة بين ﴿ أَيْدِيمِمْ ﴾ و﴿ ءَاتَيْنَا ﴾؟ الجواب: اليد تُؤتي (أي تعطي)، للربط بين الآيتين 9 و10. كذلك ﴿ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾ و﴿ دَاوُردَ ﴾ : صفة الأنبياء.
- 2) إيقاع حرفي العين والميم في: ﴿أُوِّبِي مَعَهُ وَٱلطَّايِرُّ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ﴿١٠﴾ أَنِ ٱعْمَلُ سَلِغَاتٍ ﴾.
  - 3) الصفيرية في: ﴿وَٱعۡمَلُواْ صَالِحاً ۚ إِنِّي بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١١ ﴾ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ ... ﴾ للربط بين الآيتين وتثبيت الفاصلة، ﴿بَصِيرٌ ﴾.
    - 4) مصنوعات جن سليمان عليه السلام الأربع في الآية 13 ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ وَ مَا يَشَآءُ مِن ﴾: ﴿ وَتَمَاثِيلَ ﴾، ﴿ وَجِفَانٍ كَٱلۡجَوَابِ ﴾، ﴿ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ ﴾.
  - ٥) الاشتقاق في الآيتين 13 و14: ﴿... شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِى الشَّكُورُ ﴿١٣﴾.
     ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ... ﴿١٤﴾.
    - 6) اجعل ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ ﴾ آية 14 علامة لنهاية قصة سليمان عليه السلام وبداية وصدة سبأ.

لَقَدُكَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهُمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالًا كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَاللَّهُ كُرُواْ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمْ مَنْكُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْ لَهُ وَاتَّيْنِ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ عَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعُرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلَهُمْ مِنَاكَفُرُوا فَهَلَ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرْى اللَّيْ الْرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَلْهِرَةً وَقَدَّرُنَا فِيهَا لَكُفُورَ ﴿١٧﴾ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرْى اللَّيْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنْفُسَهُم اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ وَاللّهُ اللّهُ وَمَاكُونَ أَنْفُومُ وَلَا اللّهُ وَقَدَّرُنَا فِيهَا لَكُولُ مَمَزَقُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ وَلَيْنَ ﴿١٩ ﴾ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ وَلَيْنَ وَمَاكُونَ الْكَ لَآيَاتُ لِكُلّ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿١٩ ﴾ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ وَلَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٩ كُلِ صَبَّادٍ شَكُورٍ ﴿١٩ ﴾ فَقَالُواْ وَبَنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَطَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ وَلَكُ لَا لَكُولِ مَنْ اللّهُ وَرِيقًا مِنَ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَلَيْقُولُوا لَيْهُمْ مِنْ اللّهُ وَلِكُ لَكُولُ مَنْ اللّهُ لِلْكُولُ لَا لَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُو مِنْهَا فِي شَكٍ ...﴿١٦ ﴾ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْمِهُمْ مِن سُلُونِ إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُو مِنْهَا فِي شَكٍ ...﴿١٦ ﴾

لاحظ: 1) بداية المقطع الأول من قصة سبأ بِ ﴿ لَقَدْ ﴾ آية 15 والمقطع الثاني بِ ﴿ وَلَقَدْ ﴾ آية 20. 2) انتشار الراء في آخر الآية 15 وبداية الآية 16.

3) لضبط الآية 16 ركز على الهمزة فيها: ﴿... أُكُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَشَيٍءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴾
 4) إيقاع كلمات لها نفس المصدر في الآيات من 16 إلى 20:

﴿ بِجَنَّتَنَيْمِ جَنَّتَيْنِ ﴾، ﴿ بِمَا كَفَرُو ۚ أَ وَهَلَ نُجَٰزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾، ﴿ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ﴾ ﴿ٱلسَّيْرِ سِيرُواْ ﴾، ﴿وَمَزَّقْنَهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾.

5) حرف الصاد وبعده حرف مشدد في ﴿صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ...﴾ رابط بين الأيتين 19 و 20.

6) ما كتب باللون البنفسجي للربط بين الآيتين 20 و 21. ركز على ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ في بداية الآيتين

وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلُطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ ﴿٢٦﴾ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرَكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾

<sup>- ﴿</sup> وَمَا كَانَ لَهُ ﴾ = نفي الملكية و ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ﴾ = نفي الملكية كذلك.

<sup>- ﴿</sup>كُلِّ ﴾ و ﴿قُلْ ﴾ لهما نفس الميزان تقريبا: ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ ﴿٢١﴾ قُلِ آدْعُواْ ﴾.

قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَإِلّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُومِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُم ۗ قَالُواْ ٱلۡحَقُّ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ﴿٢٣﴾ ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَال مُّبِينِ ﴿٢٤﴾ قُل لَّا تُسْلُّونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِۦ شُرَكَآءً كَلَّا بَلَ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ... ﴿٢٨﴾ 1) اربط بأسلوب الاستفهام في آخر الآية 23 وبداية الآية 24: ﴿قَالُواْ مَاذَا ؟ ﴾ و﴿قُلُّ مَن ؟ ﴾.

2) كَوِّنْ صورة ذهنية للمقطع من الآية 23 إلى الآية 28 بتطبيق قاعدة ترتيب الطرفين والوسط:

ا \_ في الطرفين نفس الأسلوب: في الآية 23 أداة نفي تتبعها أداة استثناء، ﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ۚ إِلَّا ﴾؛ وفي الآية 28 ﴿ وَمَا ٓ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا ﴾، أداة نفي تتبعها أداة استثناءكذلك.

ب \_ في الوسط 4 آيات تبتدأ بِ ﴿قُلْ ﴾. والكلمات الذي جاءت بعد ﴿قُلْ ﴾ نجمعها في الجملة التالية: # رِزْقٌ يُسْأَلْ، وَفَتْحٌ يُرَى#

شرح

خلاصة ﴿وَلا ... إِلَّا ﴾ # رِزْقٌ يُسْأَلْ وَفَتْحٌ يُرَى# ﴿ وَمَا ... إِلَّا ﴾

رزق: ﴿قُلُ مَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾. يُسأل: ﴿قُل لَّا تُسَلُّونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا ﴾. وفتح: ﴿قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا ﴾.

يُرى: ﴿قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ مُ شُرَكَآةً ﴾.

قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَآءً كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٢٧ ﴿وَمَآ أَرْسَمِلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿٢٩ ﴾ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْم لَّا تَسَــُ أَخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤْمِنَ بِهٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهُمْ ...﴿٣١﴾

- \_ تتبع الأقوال في بداية الآيات [29، 30، 31]: ويقولون + سؤال، قل + جواب، وقال + نفي.
  - ﴿ وَهِمِّيعًا أَدُ ﴾ من نفس المصدر.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيه ۗ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ اللَّذِينَ آسْتُضْعِفُواْ الْخَنُ صَدَدُنَكُمْ عَنِ لَوْلاَ أَتُمْ لَكُنّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ آسَتُكْبَرُواْ بَلَ ٱللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ آسَتَكُبَرُواْ بَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ آسَتَكُبَرُواْ بَلَ اللَّهُ وَلَا اللَّذِينَ ٱللَّهُ وَاللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّذِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

﴿ بَلَ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن تَكُفُرَ بِٱللَّهِ ﴾ ﴿ وَنَجُعَلَ لَهُ وَ أَندَادًا ﴾ ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي ٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي ٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ﴿ وَهَلَ يُجْزَؤُنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

- . جاء لفظي ﴿أَندَادًا ﴾ و ﴿وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾ في شطرين متتاليين.
  - . جاء لفظي ﴿ٱلْأَغَلَلَ ﴾ و﴿أَعْنَاقِ ﴾ على وزن أفعال.
    - . تأمل موضع فعل جعل.

<sup>...</sup> هَلَ يُجُزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَآ إِنَّا أَرْسِلْتُم بِهِ كَلْفِرُونَ ﴿٤٣﴾ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْثُرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَكًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَمَآ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَا يَكُ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾

<sup>1)</sup> جاء الرد على المترفين على نسق قولهم: ﴿... وَمَا ۚ ... بِمُعَذَّبِينَ ﴾ و﴿وَمَآ ... بِٱلَّتِي ﴾، ﴿ خَنُ أَكُثُرُ أَمُوالًا وَأُولَدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ و﴿وَمَآ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ ... ﴾. (2) حدد في مُخيلتك موضع الأيات [24 و 28] و [34 و 36] في مصحفك وتأمل مضامينها:

<sup>﴿</sup>وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ... ﴿٢٨﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿... يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ ... ﴿٨٢﴾ القصص

\*\* ﴿ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ العنكبوت

\*\* ﴿قُلُ إِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُه ۗ 
وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ﴿٣٩﴾ سبأ

- 1) جاءت الزيادة ﴿مِنْ عِبَادِهِ ﴾ في سورة القصص.
- 2) جاءت الزيادتين ﴿مِنْ عِبَادِهِ ﴾ و﴿ لَهُ ﴾ بعد ﴿ وَيَقُدِرُ ﴾ في سورتي العنكبوت وسبأ (2).
- 3) جاء ﴿يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُّ ﴾ [الرعد:26] [الإسراء:30] [الروم:37] [الزمر:52] [الشورى:12].

وَمَا أَمُوالُكُمُ وَلا أَوْلَدُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَن وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَتَكِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعَفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَتَكِكَ فِي الْغَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْوَلْتَالِيَّ فِي الْغَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُهُ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَلَوُلَآءِ إِيَّاكُمُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿٤٤﴾ قَالُواْ سُبْحَلَنَكَ أَنتَ وَلِيُنَا مِن دُونِهِم مُعْ مَي عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقُواْ عَذَابَ ٱلنّارِ الّذِي كُنتُم مِا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٤﴾ فَالْمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنّارِ الَّتِي كُنتُم مِا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٤﴾ فَالْمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنّارِ الّذِي كُنتُم مِا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٤﴾ فَالْمُونَ ﴿٤٤﴾ فَالْمُونَ ﴿٤٤﴾ فَالُولُونَ ﴿٤٤﴾ فَالْمُونَ ﴿٤٤﴾ فَالْمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنّارِ الّذِي كُنتُم مِا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٤﴾ فَا وَلا ضَرًا وَنَقُولُ لِللّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنّارِ الّذِي كُنتُم مِا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٤﴾

لاحظ: 1) جزاء المؤمنين في الآية 37 وجزاء ﴿وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ ... ﴾ في الآية 38.

- 2) إيقاع الواو والياء في: ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾.
  - 3) إيقاع الباء في: ﴿إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ ٤ ﴾ قَالُواْ سُبْحَانَكَ ... ﴾.
    - 4) بداية الآيتين 40 و42: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمُ جَمِيعًا ... ﴿٤٠﴾.

﴿فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ ...﴿٤٢﴾.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي عَايَلتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿ ٥ ﴾ سبأ
\*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي عَايَلتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ ٣٨ ﴾ سبأ

في الآية 38 اربط ﴿يَسْعَوْنَ ﴾ بِ ﴿يَبْسُطُ ﴾ قبلها وبعدها.

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كَنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا تُعْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتٍ قَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُم وَقَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُّ فَتَرَى قَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا يَصُدُّكُم عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُم وَقَالُواْ مَا هَلْذَآ إِلَّآ إِفْكُ مُّ فَتَرَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا عَلَيْهُمُ وَمَا عَاتَيْنَهُم مِن كُثُبِ يَدُرُسُونَهَ وَمَا أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِم عَمَا عَاتَيْنَهُم مِن كُثُبِ يَدُرُسُونَه وَمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِم قَمَا بَلَعُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَهُم فَكَذَّبُواْ رُسُلِى فَكَذَّبُواْ رُسُلِى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَهُم فَكَذَّبُواْ رُسُلِى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَاتَيْنَهُمُ فَكَذَّبُواْ رُسُلِى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ ٤٤﴾ فَكُذَّبُواْ رُسُلِى فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿ 6٤٤﴾

لاحظ: 1) إيقاع حرفي الناء والذال في: ﴿كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ ٤٢ ﴾ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾.

- 2) روعة الإيقاع في الآية 43: ﴿مَا هَلَذَآ إِلَّا رَجُلٌ ﴾﴿مَا هَلَذَآ إِلَّا إِفَكٌ ﴾﴿ إِنِّ هَلَذَآ إِلَّا سِحُنٌ ﴾.
  - 3) قبل والذال في ﴿قَبَلَكَ مِن نَّذِيرِ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ﴾.
    - 4) انتشار ﴿مَا ﴾.

### <u>متشابهات:</u>

\*\*﴿... وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ ثُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ السجدة \*\*﴿... وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ سبأ

- \_ اربط بالشقيقتين الذال و الدال بين ﴿ ٱلَّذِي كُنتُم ﴾ واسم السورة السجدة.
  - \_ اربط بين ﴿ ٱلَّتِي ﴾ و ملكة سبأ في سورة سبأ.

وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَهُ مُ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (٤٥ ﴾ فَقُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٦ ﴾ قُلُ مَا سَأَلْتُكُم مِّنَ أَجْرٍ فَهُو لَكُم آلِنَ أَجْرِيَ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ (٤٦ ﴾ قُلُ مَا سَأَلْتُكُم مِّنَ أَجْرٍ فَهُو لَكُم آلِنَ أَجْرِيَ هُو إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧ ﴾ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَىٰ مُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧ ﴾ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَىٰ مُ الْعُيُوبِ إِلَا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (٤٧ ﴾ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَىٰ مُ اللَّهُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْمُعْرِفِ مَا يُعِيدُ ﴿٤٤ ﴾ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى قَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِى إِلَى رَبِي آلِتُهُ وَمَا يُعْيدُ ﴿٤٤ ﴾ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّا أَضِلُ عَلَىٰ نَفْسِى قَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِى إِلَى رَبِي آلِهُ وَمِ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٥٠ ﴾ قُلْ إِن آهُ الللهِ عَلَى نَفْسِى قَإِنِ ٱهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوجِى إِلَى رَبِي آلِهُ مُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠ ﴾

- 1) لما تقرأ العدد ﴿مِعْشَارَ ﴾ تذكر العدد ﴿ وَوَحِدَةً ﴾ والآية 46.
- 2) احفظ بداية الآيات: ﴿قُلُ إِنَّهَآ ﴾﴿قُلُ مَا ﴾ ﴿قُلُ إِنَّ ﴾﴿قُلُ جَآءَ ﴾﴿قُلُ إِن ﴾. (الترتيب التبادلي).
  - 3) لاحظ المتناقضات في 3 آيات متتاليات: ﴿ٱلۡحَقُّ ﴾، ﴿ٱلۡبَاطِلُ ﴾ \_ ﴿ضَلَلْتُ ﴾، ﴿ٱهۡتَدَيْتُ ﴾.

# التفسير الميسر الآية 45:

وكذَّب الذين من قبلهم كعاد وثمود رسلنا, وما بلغ أهل "مكة" عُشرَ ما آتينا الأمم السابقة من القوة, وكثرة المال, وطول العمر وغير ذلك من النعم, فكذبوا رسلي فيما جاؤو هم به فأهلكناهم, فانظر -أيها الرسول-كيف كان إنكاري عليهم وعقوبتي إياهم؟

قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِى وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِى إِلَىَّ رَبِّى إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ ٥ ﴾ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ ٥ ﴾ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَخَذُواْ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ ٥ ﴾ وَقَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّىٰ لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ ٥ ﴾ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ وَنَ مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ ٥ ﴾ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقُذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ ٥٣ ﴾

<sup>1)</sup> اربط السمع بالرؤية في: ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿ ٥ ﴾ وَلَوْ تَرَكَّ ﴾.

<sup>2) ﴿</sup> فَوَتَ ﴾ و ﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ من الكلمات الغريبة في القرآن الكريم وتشتركان في حرف الواو وجاءتا في آيتين متتاليتين.

<sup>3)</sup> ركز على ﴿ وَامَنَّا بِهِ ﴾ و ﴿ كَفَرُواْ بِهِ ﴾ المتناقضين في بداية الآيتين 52 و53.

سورة سبأ

وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ مِن قَبُلِ ۗ وَيَقَذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَا فُواْ بِهِ عَلِي اللَّهِ مُرِيبٍ ﴿٥٤﴾ يَشْتَهُونَ كَا فُواْ فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ ﴿٥٤﴾

لاحظ: 1) انتشار الباء، و ﴿ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عَن قَبْلُ ﴾ و ﴿ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبُلُ ﴾ في الآيتين. 2) ايقاع الشين في: ﴿ مَا نَشْتَهُ وَنَ كَا فُعلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبُلُ ﴾ في شكّ

2) إيقاع الشين في: ﴿مَا يَشُتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبَلُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿٤٥﴾.

# التفسير الميسر للآية 53:

وقد كفروا بالحق في الدنيا، وكذبوا الرسل، ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، ليس لهم فيها مستند لظنهم الباطل، فلا سبيل لإصابتهم الحق، كما لا سبيل للرامي إلى إصابة الغرض من مكان بعيد.

## التفسير الميسر للآية 54:

وحيل بين الكفار وما يشتهون من التوبة والعودة إلى الدنيا ليؤمنوا، كما فعل الله بأمثالهم من كفرة الأمم السابقة، إنهم كانوا في الدنيا في شَكٍّ من أمر الرسل والبعث والحساب، مُحْدِث للريبة والقلق، فلذلك لم يؤمنوا. بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُوْلِى ٓ أَجْنِحَةٍ مَّثَنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاغَ يَزِيدُ فِى ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءٌ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١ ﴾ مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ أَوْمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٢ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذُكُرُواْ نِعْمَت ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّا لَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّى اللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّى اللَّهِ عَلَيْكُمُ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّا هُو فَأَنَّى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عُلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عُلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عُلَى اللّهِ عُلَى اللّهِ عُلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عُلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلْمَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عُلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ

صورة ذهنية للنص:

- 1) ﴿فَاطِرِ ﴾ و﴿جَاعِلِ ﴾ كلاهما على وزن [فاعل].
- 2) مشتقات [رَسَلَ] في الآيات [1، 2، 4] + [9] ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ ... ﴿ ٩ ﴾.
  - 3) ﴿مَا يَشَآءٌ ﴾، ﴿مَّا يَفْتَح ﴾، ﴿وَمَا يُمْسِكُ ﴾ للربط بين الآيتين1 و2.
    - 4) ﴿ٱلنَّاسُ ﴾ في بداية الآيات [2، 3، 5]:

﴿مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ... ﴾، ﴿يَآيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذُّكُرُواْ ... ﴾، ﴿يَآيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ ... ﴾.

يَنَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوَّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنَ <u>أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ</u> ﴿ ٦ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كَبِيرٌ ﴿ ٧ ﴾ ٱلَّذِينَ لَهُ مُ سُوّعُ عَمَلِهِ وَرَءًاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّه عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ٨ ﴾ تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْمٍ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّه عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ٨ ﴾

- 1) الغرور يُذكر بالشُيطان.
- 2) ذُكر ﴿أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ = ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بعده ذُكر نقيضهم: ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.
  - 3) في الآية 7 ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ وفي الآية 8 ضد معناه ﴿ سُوٓءُ عَمَلِهِ ٤ ﴾.

أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوّءُ عَمَلِهِ وَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّه يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهَدِى مَن يَشَآءً فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّه عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ٨ ﴾ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحِ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ ٩ ﴾ مَن فَتْثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ ٩ ﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةِ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَةِ فَلِلَّهِ الْمِعَدُ وَالَّذِينَ مَنْ شُورُ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقُكُم مِن شُولٍ فَي يَمُورُ ﴿ ٩ ﴾ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِن شُولٍ فَي مَن مُن أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمِّ مِن شُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُوا جَأَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمِّ وَلَا يَعْمَلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمِّ وَلَا يَعْمَلُ مِن مُن عُلُولَ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴿ ١١ ﴾ وَلَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمِّ وَلَا يَعْمَلُ مِن مُعْرَفٍ فَعَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ ﴿ ١١ ﴾ وَلَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ مِن مُعْمَلِهُ مَن عُمُونَ عَمْ يَعْمَلُ مَن عُمُونَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ ١١ ﴾ وَلَا يَعْمَلُ مِن مُعَمَّرِهُ مَن مُن عُمُونَ مُن مُعَمِّ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مُعَمِّ مَا يَعْمَلُ مِن مُن عُمُونِ مُ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ ١١ ﴾ وَلَا يَنْ فَلَا عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴿ ١١ ﴾ وَلَا يَعْمَلُ مِن مُعَوْلِهُ مِن مُعَمِّ مِن مُعَمِّ مَن عُمُونَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ ع

1) الرابط بين الآيات [8، 9، 10] أفعال تفيد الحركة:

﴿تَذْهَبْ ﴾، ﴿أَرْسَلَ ... فَسُقَّنَاهُ ﴾، ﴿يَضَعَدُ ... يَرْفَعُهُوَّ ﴾.

2) في الآيات [9، 10، 11] تكرار كلمات لها نفس المصدر:

﴿مَّيِّتٍ ... مَوْتِهَأَ ﴾، ﴿ٱلْعِزَّةَ ... ٱلْعِزَّةُ ﴾، ﴿يُعَمَّرُ ... مُّعَمَّرٍ ... عُمُرِهِ ٤٠ ﴾.

البور = التراب الذي لم يزرع يشبه ﴿يَمُورُ ﴾ في النطق.
 لما تقرأ ﴿يَمُورُ ﴾ تذكر التراب و ﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرابِ ... ﴾.

4) لاحظ انتشار حرف العين في:

﴿...فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَغَدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ﴿٩﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَاَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَهُو ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَىٰ إِذَاۤ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُفَنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٧ ﴾ الأعراف \*\* ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَخْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ ٩ ﴾ فاطر

\_ متشابهة الأعراف مبنية على التفصيل. خلاف سورة فاطر.

\_ اربط بهمزة الوصل والهمزة بين ﴿وَٱللَّهُ ﴾، ﴿أَرْسَلَ ﴾، ﴿إِلَىٰ بَلَدٍ ﴾. في سورة فاطر.

وَاللّهُ خَلَقُكُمْ مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُوَجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنَ أُنثَى وَلَا يَنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ إِلّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَاكِ عَلَى ٱللّهِ يَسِيرٌ بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَبٌ فَرَاتُ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلّ تَكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ ۚ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ ١٢﴾ يُولِجُ ٱلنَّيْلَ فِي ٱلنَّارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ وَلَعَلَيْ مَن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱلللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱللّهُ مَا أَمُلُكُ وَٱلّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن عَلَى مَلِكُونَ مِن اللّهُ مَنْ مُعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ وَلَا يُنَبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ ١٤) هُو يَعْمَ أَلُونَ مِن دُونِهِ مَا لَمُونَ مِن يُولِي مِن مُنَالًى فَوْلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿ ١٤)

- ﴿ أَزُوا جًا ﴾ جمع زوجين وتذكرنا بِ ﴿ ٱلْبَحْرَانِ ﴾ والآية 12.

\_ النقيضين في الآية 12 ﴿عَذُبٌ فُرَاتٌ ... مِلْحٌ أُجَاجٌ ﴾ وفي الآية 13 ﴿ ٱلَّيْلَ ... ٱلنَّهَارِ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلۡبَحۡرَيۡنِ هَاذَا عَذُبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيۡنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجۡرًا مَّحۡجُورًا ﴿ ٥٣ ﴾ الفرقان

\*\* ﴿ وَمَا يَسۡتَوِى ٱلۡبَحۡرَانِ هَاذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآئِغٌ شَرَابُهُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسۡتَخُرِجُونَ حِلْيَةً تَلۡبَسُونَهَ ۖ وَتَرَى ٱلۡفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبۡتَغُواْ مِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشۡكُرُونَ ﴿ ١٢﴾ فاطر

﴿ سَائِغٌ ﴾ وفَاطِر لهما نفس الوزن [فاعِل].

﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ...﴿ ٢٩﴾ لقان، فريدة في القرآن الكريم. وجاء في باقي المواضع ﴿ كُلُّ يَجُرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّى ﴾: [الرعد: 2] [فاطر: 13] [الزمر: 5].

<sup>\*\* ﴿</sup> يُولِجُ ٱلنَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجُرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّىً ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلَكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾ فاطر

#### متشابهات<u>:</u>

- \*﴿ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُۗ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ الأنعام \*﴿ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمۡ لَهُ ٱلْمُلْكُۚ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوِّ فَأَنَّىٰ تُصۡرَفُونَ ﴿٦﴾ الزمر
  - \* ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ﴿٦٢﴾ غافر
    - \* ﴿... ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٣﴾ يونس
  - \* ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿١٣ ﴾ فاطر
    - 1) تأمل الفرق بين المتشابهات الخمس. (ما كتب بنفس اللون).
  - 2) التهليل مقدم في آية الأنعام، السورة المقدمة في الترتيب، وكلمة ﴿شَيْءٍ ﴾ مكررة فيها مرتين.

تأمل إيقاع الحروف المكتوبة بنفس اللون.

﴿...وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٨﴾ وَمَا يَسْتَوِى الْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا ٱلظُّلُمَاتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا ٱلظِّلُ وَلَا ٱلْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَشَعَوِى ٱلْأَحْدَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاثُ إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي ٱلْثَبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ أَللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي ٱلْثَبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ أَللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءً وَمَا أَنتَ بِمُسْمِع مَّن فِي ٱلْثَبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرُ ﴿٣٢﴾ إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًاْ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ ﴿٢٢﴾ وَإِن يُكَذِبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ فِيهَا نَذِيرُ ﴿٢٢﴾ وَإِن يُكَذِبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿٢٦﴾

ثُمَّ أَخَذَتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾ أَلَمْ تَزُ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَتٍ مُّخْتَلِفًا أَلُونَهُ أَوْمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلُونَهُ وَغَرَابِيبُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَتٍ مُّخْتَلِفًا أَلُونَهُ أَوْمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلُونُهُ كَذَالِكُ إِنَّ مَا يَخْشَى ٱللَّه مِنَ مُخْتَلِفٌ أَلُونَهُ كَذَالِكُ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّه مِنَ عَبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلْ إِنَّ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة عَبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوة وَأَنفَقُوا مِمَّا رَوْقَنَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم وَيَزِيدَهُم وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَنَعُورٌ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِيّهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَعُورٌ هَمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ وَعُورٌ هَمْ وَيَزِيدَهُمْ مُن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ وَهُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾

ـ اربط بالسؤال في آخر الآية 26 وبداية 27 الآية.

\_ باقي الروابط واضعة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ وَ وَ وَيَخْرُونَ وَ وَ وَ كُورَةً مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٣﴾ وَاللَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرُ وَٱللَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُو ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرُ وَاللَّهُ عَلَالِمٌ لِنَّفُسِهِ وَمِنْهُم مَّ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّ طَالِمٌ لِللَّهُ لِلْكَانِ اللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ٣٣﴾ جَنَّتُ عَدْنِ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرُتِ بِإِذَنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ ٣٣﴾ جَنَّتُ عَدْنِ مَتْ مَنْ أَسُاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُوْلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ ٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ ٱللَّذِينَ أَذَهُ مِن فَضَلِهِ عَنَّا ٱلْحَرَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورِ شَكُورٌ ﴿ ٣٤﴾ ٱلَّذِينَ أَحَلَنَا دَارَ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَنَا ٱلْحَرَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورِ شَكُورٌ ﴿ ٣٤﴾ ٱلَّذِينَ أَحَلَنَا وَاللَّالُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَا الْحَرَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورِ شَكُورٌ ﴿ ٣٤﴾ ٱلَّذِينَ أَحَلَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورِ شَكُورٌ ﴿ ٣٤﴾ ٱلَّذِينَ أَحَلَنَا وَاللَهُ أَلُوا الْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ عَلَا الْحَرَنَ إِلَى الْمَالُولُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَى اللَّهُ مُنَا فِيهَا لَعُوبٌ وَمِن لَيْهُ لَا يَمَسُنَا فِيهَا لَغُوبٌ وَمِنْ هُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَالِهِ عَلَى اللَّهُ مِن فَضَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضَلِهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَصَلَهُ مِن فَضَلُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن فَلَا اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# تتبع ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في المقطعين.

ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَشُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَمَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْمِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ فَالَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ نَارُ جَمَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْمِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ فَخُرِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا آَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوْرَ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿٣٧﴾ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿٣٨﴾

إِنَّ اللَّهُ عَالُمُ عَنْدِ السَّمَوْرِ قِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴿٣٨﴾ هُوَ الَّذِى جَعَلَكُمُ خَلَيْفِ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّمْ إِلَّا مَقْتَا ۚ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَعَتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَعِينَمْ شُركاءَكُمُ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ الْوَفِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ عَاتَيْنَهُمْ كَتَبًا فَهُمْ عَلَى بَيّنَتِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ عَالِيَهُمْ كَتَبًا فَهُمْ عَلَى بَيّنَتٍ مِنْهُ أَلْ إِن يَعِدُ الطَّلْلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُورًا ﴿٤٤﴾ ﴿إِنَّ اللّه يُمْسِكُ السَّمَورِ وَ اللَّهُ السَّمَورِ وَالْمَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الل

1) تكرر لفظ ﴿ٱلْأَرْضِ ﴾ أو ﴿ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ معا في كل الآيات عدا الآية 42.

2) لاحظ حرف السين في بداية الآيات: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ...﴿٤١﴾. ﴿وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهُمْ ...﴿٤٢﴾.

﴿ اَسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّيِ ... ﴿ ٤٣ ﴾. ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ ... ﴿ ٤٤ ﴾.

3) انتشار حرف السين في الآية 43.

4) لتثبيت المتشابهة، ﴿أَوَ لَمُ يَسِيرُواْ ﴾ بالواو، لاحظ هذا الإيقاع ﴿فَلَن ﴾، ﴿وَلَن ﴾، ﴿أَوَ لَمْ ﴾: ﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُوِيلًا ﴿٤٣ ﴾ أَو لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾. 5) عزز الربط بنفس الحروف في آخر الأيات وبداية التي تليها، مثلا:

﴿ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ ٣٨ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي ﴾ و ﴿ إِلَّا خَسَارًا ﴿ ٣٩ ﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ﴾.

\_ لاحظ السؤلين في آيتين متتابعتين ﴿فَهَلِّ يَنظُرُونَ ﴾ و ﴿أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ ﴾ .

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَٱكُمُّواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوَى النَّفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ١٤ ﴾ النحل \*\* ﴿...وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ ١٢ ﴾ فاطر

اَجْعَلُ الفاء المتتالية في ﴿ٱلْفُلْكَ فِيهِ ﴾ وفي اسم السورة علامة لتقديم ﴿فِيهِ ﴾ على ﴿مَوَاخِرَ ﴾ في سورة فاطر.

# <u>متشابهات:</u>

\*\* ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ فاطر \*\* ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَرَ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ الحجرات حرف العين في ﴿عَلِمُ ﴾ تسبق الياء في ﴿يَعْلَمُ ﴾.

### متشابهات:

\*\* ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ ٱلْأَرْضِ ... ﴿١٦٥ ﴾ الأنعام

\*\* ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُ مُ خَلَّئِفَ ... ﴿٧٣﴾ يونس

\*\* ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ ١٤ ﴾ يونس

\*\*﴿هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَئِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَلْفِرِينَ كُفُرُهُمُ عِندَ رَبِّهُمْ إِلَّا مَقْتًا ۚ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَلْفِرِينَ كُفُرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ فاطر

\_ لتثبيت ﴿ فِي ﴾ في سورة يونس إن شأت قل: # كان يونس في بطن الحوت #.

\_ اربط بحرُف الفاء في ﴿خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ وفي اسم السورة فاطر.

### متشابهات

\*\* قُلُ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرَكٌ فِي ٱللَّهِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ جَاتَيْنَهُ مُ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنَهُ ۚ بَلُ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿٤٠﴾ فاطر

\*\* قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ كُهُمْ شِرَكُ فِي السَّمَاوَاتِ ٱلْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَاذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ الأحقافِ السَّمَاوَاتِ ٱلنَّتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَاذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤﴾ الأحقاف

- 1) الشين في ﴿شُرَكَآءَكُم ﴾ يسبق الميم في ﴿مَّا تَدُعُونَ ﴾.
- 2) لاحظ صيغة الإستفهام مرتين في ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي ... ﴾ ﴿أَمْ ءَاتَيْنَهُ مُ كِتَابًا ... ﴾ فاطر.
  - 3) المتشابهة في سورة فاطر مبنية على التفصيل. نطبق قاعدة الأول يأخذ أكثر.

أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلَىٰ ظَهْرِهَا ﴿٤٥﴾ أَنَا اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلَىٰ طَهْرِهَا فِي دَآبَةٍ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلَىٰ طَهْرِهَا ﴿٤٥﴾

1) مرر بذهنك صورة السير في الأرض والكسب وحمله على ظهور الدواب المستعملة قديما في التنقل. في التنقل. ﴿ أَوَ لَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ و ﴿ بِمَا كَسَبُواْ ﴾.

2) هذا الربط يفيد أيضا في تثبيت المتشابهة: ﴿عَلَىٰ ظَهْرِهَا ﴾ كي لانقول ﴿عَلَيها ﴾ [النحل: 61].

\*(المقصود في الآية ظهر الأرض وليس الدابة ولكن نستعمل التخيلات المُعينة على التثبيت).

سورة فاطر

متشابهات ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ ... ﴾ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ ... ﴾ + ﴿ كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ﴾: الجزأ الأول:

\*\* ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... ﴿ ٩ ﴾ الروم

\*\* ﴿ أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... ﴿ ٤٤ ﴾ فاطر

\*\* ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ... ﴿٢٦﴾ غافر

\*\* ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمٍّ ... ﴿٨٢﴾ غافر الجزأ الثاني:

\*\* ﴿... كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... ﴿ ٩ ﴾ الروم

\*\*﴿... وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمۡ قُوَّةً ...﴿٤٤﴾ فاطر

\*\* ﴿... كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... ﴿٢١ ﴾ غافر

\*\* ﴿...كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِنۡهُمۡ وَأَشَدَّ قُوَّةً ...﴿٨٢﴾ غافر

الأصل هي الصيغة التي جاءت في سورة الروم. تأمل الزيادات في متشابهة سورة فاطر وغافر.

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يس (١) وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ (٢) إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٣) عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٤) تَنزيلِ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٥) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ (٦) لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ (٥) لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ (٦) لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ ٱلْكَثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٧) إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِى إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ عَلَىٰ أَكْرُوهِمُ لَا يُؤْمِنُونَ (٩) وَعَلَنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُ مَ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْدَرُتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَبَعَ ٱلذِّكُرُ وَحَشِي وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَبَعَ ٱلذِّكُرُ وَحَشِي الرَّمْنَ بِٱلْفَيْتِ فَبَشِرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمِ (١١)

1) لاحظ إيقاع الحروف في آخر الأيات وبداية الأية الموالية لها:

\* حرف الكاف: ﴿وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣﴾.

\* الصفيرية و مُ: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٣﴾ عَلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيم ﴿ ٤ ﴾ تَنزيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيم ﴾.

\* حرف اللام: ﴿غَلْفِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ﴾. \* لما تقرأ ﴿أَعْنَاقِهِمْ ﴾ تذكر ﴿أَيْدِيهِمْ ﴾ والآية 9.

\* الصفيرية والتفشي : ﴿ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُ لَمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ ٩ ﴾ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ﴾.

2) فعل أنذر في الأيات [6، 10، 11] وجعل في بداية آيتين متتاليتين 8 و9.

قَالُواْ طَلَّارُكُمْ مَّعَكُمْ أَيْنِ ذُكِرْتُمْ بَلُ أَتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ ١٩ ﴾ وَجَآءً مِنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْئَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿ ٢١ ﴾ وَمَا لِئَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٢٢ ﴾ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ۗ وَاللّه مَّهُ إِن يُرِدُنِ وَمَا لِئَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِى فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ٢٢ ﴾ وَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ۗ وَاللّهِ مَّ إِن يُردِن الرّحَمَٰنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُم شَيًّا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ ٣٢ ﴾ إِنِّى إِذًا لَقِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ ٢٤ ﴾ وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ ٣٢ ﴾ إِنِّى إِذًا لَقِي ضَلَلٍ مُبِينٍ ﴿ ٢٤ ﴾ إِنِّى وَمَعَلَى مَن ٱلْمُكُرومِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنِي وَجَعَلَنِي مِن ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنِي اللّهُ عَلَمُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنِي وَجَعَلَنِي مِن ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنِي عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْ اللّهُ عَلَمُ وَلَا يَنلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنِي عَلَى مَن ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنِي عَلَى مَن ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنِي عَنِي مَن ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنْ إِلَى مَالِي مَنِي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ إِنْ يَلْمُونَ اللّهُ عَلَى مِنَ اللّهُ كُونِ مِن اللّهُ كُونِ مِن اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِلَى رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧ ﴾

- \_ في الآية 21 ﴿ لَا يَمْنَّالُكُمْ ﴾ والآيتين 22 و 23 تبتدآن بسؤال، ﴿ وَمَا لِيَ ﴾ و﴿ ءَأَ تَخِذُ ﴾.
  - الإيمان في الآية 25 ودخول الجنة في الآية 26.
  - لاحظ الباء في ﴿ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ و﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ في الآيتين 25 و27.

### متشابهات:

\*\* ﴿ وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَامُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَا خُرُجُ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿٢٠﴾ القصص

\*\* ﴿ وَجَآءَ مِنۡ أَقۡصَا ٱلۡمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسۡعَىٰ قَالَ يَلۡقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلۡمُرۡسَلِينَ ﴿٢٠﴾ يَسَ

الجيمين متتابعين في ﴿وَجَآءَ رَجُلٌ ﴾ والصادين متتابعين في اسم السورة، القصص.

بِمَا غَفَرَ لِى رَبِّى وَجَعَلَنِى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧ ﴾ ﴿وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨ ﴾ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَيلدُونَ ﴿٢٩ ﴾ مِّن ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿٢٨ ﴾ إِن كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠ ﴾ أَلَمْ يَرَوُا كُمُ أَهْلَكُنَا يَا عَلَى ٱلْعِبَاذِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠ ﴾ أَلَمْ يَرَوُا كُمُ أَهْلُكُنَا قَبُلُهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿٣١ ﴾ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٣٢ ﴾ وَعَايَةٌ لَهُمُ ٱلأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَخْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣ ﴾

قاعدة آخر الآية يذكرنا ببداية التي تليها.

وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنَهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَلَ ٱلْأَيْنِ خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ أَفْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ سُبْحَلَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلنَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظُلِمُونَ وَمِنَ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ وَءَايَةٌ لَهُمُ ٱلنَّيلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظُلِمُونَ وَمِنَ أَنفُلِهُ مَنَازِلَ وَمِنَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ وَٱلْقَدِيمِ ﴿٣٣﴾ وَٱلْقَدَى مَلْ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلنَّيْلُ سَابِقُ حَتَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقُمْرَ وَلَا ٱلْيَلُ سَابِقُ حَتَى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقُلُكِ ٱلْمَشْحُونَ ﴿٤٤﴾ وَءَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِيَّةَ مُ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونَ ﴿٤٤﴾ وَءَايَةٌ لَهُمْ أَنَّا خَرَيْتَهُمْ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤٤﴾

لاحظ: 1) بداية الآيتين [33، 37، 41]:

﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ﴾، ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ ﴾، ﴿وَءَايَةٌ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلْنَا ﴾.

2) ﴿مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴾ ﴿مِن تَمَرِهِ ٤ ﴿ وَمِنَ أَنْفُسِهِمْ ﴾ في 3 آيات متتاليات.

3) ﴿ وَٱلشَّمْسُ ﴾ و ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ ﴾ في بداية الآيتين 38 و 40.

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّةَ مُمْ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤٤ ﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٤ ﴾ وَإِن نَّشَأَ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمُ يُنقَذُونَ ﴿٤٤ ﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤ ﴾ وَإِن نَّشَأَ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥ ﴾ وَمَا تَأْيَهِم حِينٍ ﴿٤٤ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مِّنَ ءَايَتِ رَبِّمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَن الله عَنْهِ إِلَا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱلللهُ قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>- ﴿</sup>ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ يوحي بالغرق.

\_ تتبع الأقوال: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ ... ﴾ و ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُواْ ... ﴾ ثم ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ ... ﴾.

سـورة يس ـ

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٥٠﴾ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴿٥١﴾ قَالُواْ يَلُويُلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰ هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا ٱلرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٥٢﴾ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَرَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًّا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿٤٥﴾ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُعُلٍ فَكِهُونَ ﴿٥٥﴾

ركز على إيقاع الحروف الملونة.

### متشابهات:

\*\* ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ ﴿٢٩﴾ يس

\*\* ﴿إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿٥٣﴾ يسٓ

لتثبيت ترتيب ﴿خَلْمِدُونَ ﴾ و ﴿جَمِيعٌ ... ﴾ قل: # خمد الجميع #

إِنَّ أَصْحَلَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزُورَجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلأَرْآئِكِ مُتَكُونَ ﴿٥٦﴾ سَلَامٌ قَوَلًا مِّن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴿٨٥﴾ مُتَكُونَ ﴿٥٦﴾ سَلَامٌ قَوَلًا مِّن رَّبٍ رَّحِيمٍ ﴿٨٥﴾ وَآمُتَرُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٩٥﴾ ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَابَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لِللَّمُ عَدُوٌ مُّيِنٌ ﴿٢٦﴾ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدُ أَضَلَ مِنكُمْ إِنَّهُ لِللَّهُ عَدُونٌ مُّينٌ ﴿٢٦﴾ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدُ أَصَلَ مِنكُمْ جِيلًا كَثِيرًا أَفَامُ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٦﴾ هَاذِهِ عَلَى الْفَوَهِمِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿٢٤﴾ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى الْفَوَهِمِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿٢٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى الْفَوَهِمِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿٢٤﴾ الْيَوْمَ نَخْتُمْ عَلَى الْفَوَهِمِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٢٥٤﴾ الْيَوْمَ نَحْمُ عَلَى الْفُوهُمِ مُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٢٥٤﴾ الْيَوْمَ خَلَى الْفُورِهِمْ وَتُكَلِّمُ اللَّهُ مَن اللَّهُ عَدُونَ ﴿ ٢٤﴾ الْيَوْمَ خَلَقُ مَا لَيْوَمُ مِنَا اللَّهُ مِنَا الْعَبُومُ وَلَا الْعَلَالُ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ أَونَا لَهُ عَلَى اللْعُولُونَ وَلَا الْعَلَى الْعُولُونَ الْوَلَا عَلَى الْعُلَامُ اللَّهُ مِنْ الْعُلَامُ اللَّهُ مِنْ الْعَلَا الْعَلَامُ الْمُ الْعُولُ الْعَلَلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُهُمْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْولَا لَهُ عَلَى الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُهُمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْم

لاحظ: 1) الاشتقاق، ﴿فَكِهُونَ ﴾ و ﴿فَكِهَةٌ ﴾ في آيتين متقاربتين 55 و 57.

2) ركز على ﴿أَفَلَمُ تَكُونُواْ ﴾، ﴿ٱلَّتِي كُنتُمُ ﴾، ﴿بِمَا كُنتُمُ ﴾، ﴿بِمَا كَانُواْ ﴾ للربط بين الآيات الأربع الأخيرة.

3) ﴿ ٱلَّيَوْمَ ﴾ في الآيات [55، 59، 64، 65].

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفُوهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخُنَهُمُ عَلَىٰ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخُنَهُمُ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَلَّعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَـرِّجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَن نُنْعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِى ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِى لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ﴿٦٩﴾ يَعْقِلُونَ ﴿٢٦﴾ فَوَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿٧٠﴾

\_ اربط بأعضاء الجسم بين الآيتين 65 و66: ﴿ أَفُو هِهِمْ ﴾، ﴿ أَيْدِيهِمْ ﴾، ﴿ أَرْجُلُهُم ﴾، ﴿ أَعُيُنِهِمْ ﴾.

\_ لاحظ بداية الآيتين 66 و67 ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ ﴾ و ﴿ وَلَوْ نَشَآءُ ﴾ و إيقاع الحروف المكتوبة بنفس اللون.

لِيُنذِر مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿٧٧﴾ أَو لَمُ يَرَوُا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتُ أَيْدِينَآ أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ﴿٧٧﴾ وَذَلَّلْهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشَكُرُونَ ﴿٣٧﴾ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعَلَمُ مَا يُعِلِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَ لَهُمْ مَ مُ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿٧٧﴾ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعَلَمُ مَا يُعِلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا ... ﴿٧٧﴾

لاحظ 1) فعل رأى مع أسلوب الإستفهام: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوُا أَنَّا خَلَقْنَا ... ﴿ ٧٧﴾. ﴿ وَاللَّهِ مِن نُطْفَةٍ ... ﴿ ٧٧﴾.

2) لتثبيت الآيتين 72 و 73: ﴿وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ... ﴿٧٣﴾ فيها مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ... ﴿٧٣﴾

\* ﴿رَكُوبُهُمْ ﴾ و ﴿ يَأْكُلُونَ ﴾ يشتركان في حرف الكاف.

\* ﴿مَنَافِعُ ﴾ و ﴿مَشَارِبُ ﴾ على وزن فواعل.

أَو لَمْ يَرَ ۚ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَسَيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحِي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَاهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ وَسَيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن يُحُي الْعِظَامَ وَهِى رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَاهَآ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَقُدُونَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٩٩﴾ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنَهُ تُوقِدُونَ ﴿٨٨﴾ أَو لَلْمَن ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقُ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨٨﴾ وَلَن اللَّهُ مِن الشَّعَلَىٰ أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٨﴾ فَسُبْحَانَ ٱلْذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ ﴿٨٨﴾ فَسُبْحَانَ أَلَذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ خُلِ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾

كوين الصورة الذهنية للنص بِ:

- 1) الأسئلة: ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ ﴾، ﴿ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَامَ ﴾، ﴿ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾.
  - 2) ركز على فعل خلق في النص.
  - (3) فاصلتي الآيتين: \* ﴿... وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾.
     (4) فاصلتي الآيتين: \* ﴿... وَهُوَ ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨١﴾.
    - 4) لفظ شيء للربط بين الآيتين 82 و 83:
    - \* ﴿إِذَآ أَرَادَ شَيًّا ﴾.
    - \* ﴿بِيَدِهِ عَلَكُوتُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾.

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَقَاتِ صَفَّا ﴿١﴾ فَٱلزَّاجِرَتُ زَجْرًا ﴿٢﴾ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۖ ﴿٣﴾ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ وَٱلصَّنَقَاتِ مَفَّارِتِ وَكُرًا ۖ ﴿٢﴾ إِنَّا اَلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ رَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ إِنَّا زَيْنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ ﴿٦﴾ إِنَّا زَيْنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِبِ ﴿٦﴾ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلأَّعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾

ـ لاحظ الحروف والكلمات التي تتكرر مثنى مثنى من الأية 1 إلى الأية 8.

\* التفسير الميسر:

أقسم الله تعالى بالملائكة تصف في عبادتها صفوفًا متراصة، وبالملائكة تزجر السحاب وتسوقه بأمر الله، وبالملائكة تتلو ذكر الله وكلامه تعالى. إن معبودكم -أيها الناس- لواحد لا شريك له، فأخلصوا له العبادة والطاعة. ويقسم الله بما شاء مِن خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله، فالحلف بغير الله شرك.

لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُورًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ﴿٩﴾ إِلَّا مَنَ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمُ أَشَدُّ خَلَقًا أَم مَّنَ خَلَقَنَأَ إِنَّا خَلَقَنَهُ مُ مِّن طِينٍ لَّازِبِ ﴿١١﴾ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوُا ءَايَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾

ركز على انتشار الباء والفاء (من الحروف الشفاهية) ثم القاف وفعل خلق ثم إيقاع (رو).

وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسۡتَسۡخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوۤاْ إِنۡ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَءِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ قُلُ نَعَمۡ وَأَنتُمۡ وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبۡعُوثُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُواْ يَوَيۡلُنَا هَلَا يَوْمُ وَخُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُواْ يَوَيۡلُنَا هَلَا يَوْمُ اللّهِ مَا كَانُو وَرَوْدُ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمۡ يَنظُرُونَ ﴿٢١﴾ وَقَالُواْ يَوَيۡلَنَا هَلَا يَوْمُ اللّهِ مَا كَانُواْ يَوْمُ اللّهَ فَاهْدُوهُمۡ إِلَى صِرَاطِ ٱلّذِينَ ظَلَمُواْ وَقُوهُمۡ إِنّهُم مَّسُولُونَ ﴿٢٢﴾ مَل لَكُم لَا تَنَاصَرُونَ ﴿٢٦﴾ بَلُ هُمُ ٱلۡيَوْمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَقَافُونَ ﴿٢٦﴾ وَقَالُونَ ﴿٢٦﴾ وَقَالُواْ يَعْمُ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ مِن دُونِ ٱللّهِ فَٱهْدُوهُمۡ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٢٦﴾ وَقَافُونَ ﴿٢٦﴾ بَلَ هُمُ ٱلۡيَوْمَ مُسۡتَسۡلِمُونَ ﴿٢٦﴾

طبق قاعدة آخر الآية يذكرنا ببداية التي تليها. (السين و الصاد يشتركان في صفة الصفيرية).

بَلُ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿٢٨﴾ قَالُواْ بَل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٩﴾ وَمَاكَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلُطَانِ مِن اللَّهُ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآئِقُونَ ﴿٣٩﴾ سُلُطَانِ مِن أَلِي كُنتُمْ قَوْمًا طَاخِينَ ﴿٣٩﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَآئِقُونَ ﴿٣٩﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا كُنتُمْ قَوْمًا طَاخِينَ ﴿٣٩﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا كُنتُ مَ عَلَيْنَا عَلِينَ ﴿٣٣﴾

لاحظ صفيرية السين ثم فعل كان ثم إيقاع حرف القاف.

## متشابهات:

\*\*﴿وَقَالُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَ<u>مَبْعُوثُونَ</u> ﴿١٦﴾ أَوَ ءَابَآوُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾ الصافات

\*\* ﴿ يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ ٥٢ ﴾ أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ ٥٣ ﴾ الصافات \*\* ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ ٤٧ ﴾ أَوَ ءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ ٤٨ ﴾ الواقعة

\_ جاء ترتيب ﴿لَمَبْعُوثُونَ ﴾، ﴿لَمَدِينُونَ ﴾، ﴿لَمَبْعُوثُونَ ﴾ بطريقة الطرفين والوسط. حدد في ذهنك موضع الآيات في مصحفك لأن التخيل من أساسيات تثبيت الحفظ والصورة خير من ألف تعبير.

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلُطَنِ مِّلَ كُنتُمُ قَوْمًا طَاغِينَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَائِقُونَ ﴿٣١﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَنَا غَوِينَ ﴿٣٣﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿٣٥﴾ كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿٣٥﴾ وَيَقُولُونَ أَنِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونِ ﴿٣٦﴾ بَلَ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾

- 1) ركز على ضمير المتكلمين [نا] وفعل [كان] في الآيات [30، 31، 32، 35].
- 2) لاحظ التناوب في بداية الآيات 33 إلى 36: ﴿فَإِنَّا ﴾، ﴿إِنَّا ﴾، ﴿إِنَّا ﴾، ﴿وَيَقُولُونَ أَيِّنًا ﴾. وعزز الربط بإيقاع الحروف في آخر الآيات وبداية التي تليها.

\*\* ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآ ءَلُونَ ﴿ ٢٧ ﴾ الصافات

\*\* ﴿ فَأَقْبَلَ بَغْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآ عَلُونَ ﴿ ٥ ﴾ الصافات

\*\* ﴿ فَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿ ١٧٤ ﴾ الصافات

\*\* ﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨ ﴾ الصافات

جاء ترتيب حرفي العطف الواو والفاء بطريقة الطرفين والوسط. حدد في ذهنك موضع الآيات في مصحفك.

بَلْ جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٤٤﴾ أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿٤١﴾ فَوَكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٢﴾

- \* سَمِّعْ نفسك عدة مرات مع التركيز على إيقاع الحروف الملونة:
  - 1) ﴿جَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُواْ ﴾.
- 2) ﴿ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَؤُنَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ﴾.
  - 3) ﴿مَّعْلُومٌ ﴾ \_ ﴿مُّكْرَمُونَ ﴾.

فَوَكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ﴿٤٤﴾ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٤٤﴾ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٤٤﴾ يُطَافُ عَلَيْمِ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ﴿٤٤﴾ بِيَضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُطَافُ عَلَيْمِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ﴿٤٤﴾ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّرِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَقْبَلَ يُنظُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَقْبَلَ يُعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مَتَسَاءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِي كَانَ لِى قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَءِنَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿٢٥﴾

- ركز على: 1) حرفي الجر وترتيبها: ﴿فِي ﴾،﴿عَلَىٰ ﴾،﴿عَلَيْمٍ ﴾،﴿فِيهَا ﴾.
  - 2) ﴿وَعِندَهُمْ... عِينٌ ﴾ ﴿كَأَنَّهُنَّ ... مَّكُنُونٌ ﴾.
  - 3) ﴿بَيْضَآءَ لَذَّةٍ ...﴾ و﴿بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ...﴾.
- 4) التكرار في: ﴿بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ و﴿قَالَ قَآئِلٌ ﴾ وامتداد إيقاع حرف القاف.

يَقُولُ أَعِنَّكُ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَعِذَا أَمِتَنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَامًا أَعِنَا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلُ أَتْتُم مُطَّلِعُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ هَلَ أَتُتُم مُطَّلِعُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ هَلَ أَتُتُم مُطَّلِعُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾

لاحظ: 1) الأسلوب الأستفهامي: ﴿أَعِنَّكَ ﴾،﴿أَعِذَا ﴾،﴿أَعِنَّا ﴾،﴿هَلُ أَتُمُ ﴾،﴿أَفَمَا نَحُنُ ﴾.

2) اربط بالمعنى وضده: معنى {﴿ ٱلۡجَحِيمِ ﴾ و﴿ لَتُرْدِينِ ﴾ أي الهلاك} ضد معنى ﴿ نِعۡمَةُ رَبِّي ﴾.

أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ﴿٥٨﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٦﴾ اِنَّا هَا مُ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا جَعَلْنَهَا فَتَنَةً لِلطَّلِمِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُحُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٢﴾ وَنَا جَعَلْنَهَا فِتَنَةً لِلطَّلِمِينَ ﴿٣٦﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُحُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٢﴾ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُعُوسُ ٱلشَّيَاطِينِ ﴿٣٦﴾ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالُونَ مِنْهَا ٱلبُطُونَ ﴿٢٦﴾

ـ ركز على: 1) ﴿هَاذَا ﴾ واللمات في ﴿إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ﴾ و﴿لِمِثْلِ هَاذَا فَلِيَعْمَلِ ﴾ ثم انتشار اللام.

لام القسم لام الغاية لام الأمر

2) إيقاع الشين و الجيم (لهما نفس المخرج) و ﴿شَجَرَةُ ﴾ و ﴿ٱلشَّيَاطِينِ ﴾.

3) عُضْوَيْ الجسم ﴿رُءُوسُ ﴾ و﴿ٱلْبُطُونَ ﴾ للربطبين الآيتين 65 و66.

فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّن حَمِيمٍ ﴿٦٦﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿٦٨﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿٦٩﴾ فَهُمْ عَلَىٰ ءَاثارِهِمْ مُنْوِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُنْوْرِينَ ﴿٧٧﴾ مُنْورِينَ ﴿٧٧﴾ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٧﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾

1) تتبع حرفي العطف {الفاء وثُمَّ } ولام القسم ﴿لَآكِلُونَ ﴾ ﴿لَشَوْبًا ﴾ ﴿لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴾ ثم انتشار اللام.
 2) لاحظ الأشتقاق ﴿ضَالِّينَ ﴾ ﴿ضَلَّ ﴾ و ﴿مُّنذِرِينَ ﴾ ﴿ٱلْمُنذَرِينَ ﴾.

# \*\* ﴿إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ في سورة الصافات

\*\* ﴿ وَمَا تُجۡزَوۡنَ إِلَّا مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿ ٣٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلۡمُخۡلَصِينَ ﴿ ٤٠ ﴾ أُوْلَئِكَ لَهُمۡ رِزۡقُ مَعۡلُومٌ ﴿ ٤١ ﴾ الصافات

\*\* ﴿ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٣﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدُ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدُ نَادَنْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿٧٤﴾ الصافات

\*\* ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧ ﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨ ﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٢٩ ﴾ الصافات (قصة إلياس)

\*\*﴿سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٠﴾ فَإِنَّكُمُ وَمَا تَعُبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾ الصافات

\*\* ﴿ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨ ﴾ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩ ﴾ الصافات

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٧٤﴾ وَلَقَدُ نَادَنَنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴿٧٥﴾ وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرُبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٦﴾ وَجَعَلْنَا ذُرِيَتُهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿٧٨﴾ مِنَ عَبَادِنَا سَلَمٌ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُرِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٨٨﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ أِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٨﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿٨٨﴾

<sup>1)</sup> اربط ﴿عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ بنبي الله ﴿نُوحٌ ﴾ عليه السلام.

<sup>2)</sup> تأمل إيقاع حرف الجيم في الآيات [75، 76، 77].

 <sup>(3)</sup> لضبط ترتیب ﴿سَلَمُ ﴾ ﴿ٱلْمُحسِنِينَ ﴾ ﴿ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾: السلام أول ما يبدأ به الكلام. الإحسان أعلى درجة الإيمان.

<sup>4)</sup> جاء فعل [نَجَى] بالترتيب التبادلي، قصة نوح، قصة موسى وهارون وقصة لوط، عليهم السلام. ولم يرد في قصص إبراهيم وإلياس ويونس، عليهم السلام.

وكي لاتقول [أنَجِي] اربط بالشدة في فعل [نجّي] وإسم السورة: الصّافّات.

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِم ﴿٨٨﴾ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعَبُدُونَ ﴿٨٨﴾ فَمَا كُلُونَ ﴿٨٨﴾ فَمَا كُلُونَ ﴿٨٨﴾ فَمَا كُلُونَ ﴿٨٨﴾ فَمَا كُلُونًا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٨﴾ فَنَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٨﴾ فَنَطَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ﴿٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿٩٨﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٩٠﴾ فَنَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرَبُنا فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلاَ تَأَكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا كُلُمُ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبُنا فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَ مِنْ وَهِ ﴾ وَٱللّهُ بِٱلْمُونَ ﴿٩٤﴾ فَأَوادُوا بِهِ كَيْدًا خَلَقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ فَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿٩٧﴾ فَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَيْنُ مُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾ فَأَرادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَيْنُ مُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿٩٨﴾

لاحظ: 1) إيقاع الباء في آخر الآية 83 وانتشارها في الآية 85.

2) 3 أسئلة في الآيات [85، 86، 87] (إبراهيم عليه السلام لقومه).

4) 3 الطاء + انتشار فاء العطف من الآية 87 إلى الآية 93.

5) بين ﴿فَرَاغَ ﴾ سؤالين (إبراهيم عليه السلام للآلهة).

﴿فَرَاغَ إِلَى ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ...﴿٩٣﴾. 6) انتشار الباء + سؤال (ابراهيم عليه السلام لقومه) + إيقاع القاف ثم الهمزة.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ... ﴿ ٧٤ ﴾ سورة الأنعام \*\* ﴿ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ عَازَرَ ... ﴿ ٧٤ ﴾ سورة مريم \*\* ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَا بَتِ لَمْ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ... ﴿ ٤٢ ﴾ سورة مريم \*\* ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَا بَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ ... ﴿ ٤٢ ﴾ سورة مريم

لاحظ في أي السور جاء لفظ ﴿لِأَبِيهِ ﴾ أو ﴿لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ـ ﴾ أو ﴿ لقَوْمِهِ ـ ﴾.

<sup>\*\* ﴿</sup>إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِنْ ﴿ ٥٢ ﴾ الأنبياء

<sup>\*\* ﴿</sup>إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ الشعراء

<sup>\* ﴿</sup> وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ... ﴿١٦ ﴾ العنكبوت

<sup>\*\* ﴿</sup>إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿٨٥﴾ الصافات

<sup>\*\* ﴿</sup> وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ الزخرف

#### متشابهات:

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَتُمْ لَهَا عَلَكِفُونَ ﴿٥٢﴾ الأنبياء

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ﴿٧١﴾ الشعراء

\*\* ﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاذًا تَعَبُدُونَ ﴿٨٥﴾ أَيْفَكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ﴿٨٦﴾ الصافات

لاحظ: 1) أن العكوف يذكر مع التماثيل والأصنام.

2) ﴿مَا ﴾ في الأنبياء والشعراء، مع العكوف. ﴿مَاذَا ﴾ في الصافات، اربط بينهما بالألفين.

#### متشابهات:

﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ ٩٨ ﴾ الصافات

اربط بصفيرية سين ﴿ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ وصاد اسم السورة، الصافات.

وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهُ دِينِ ﴿٩٩﴾ رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَلْبُنَى إِنِّى أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّى أَذَبُكُ فَا شَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْى قَالَ يَلْبُنَى إِنِي أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِي أَذَبُكُ فَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿١٠١﴾ فَانَظُرْ مَاذَا وَتَلَّهُ وَلَا يَتَأْبَتِ ٱفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿١٠١﴾ فَلَمَّا أَنْ يَلْإِبْرَهِيمُ ﴿١٠١﴾ فَدُ صَدَّقَتَ ٱلرُّءَيَا إِنَّ فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٠١﴾ وَنَلدَيْنَهُ أَن يَلْإِبْرَهِيمُ ﴿١٠١﴾ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحِ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠١﴾ وَقَرَكُنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْأَخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَكُمْ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿١٠٩﴾ وَقَرَكُنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْأَخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَكُمْ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿١٠٩﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْأَخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَكُمْ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿١٠٩ كَذَالِكَ غَلْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٩ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨ ﴾ وَبَشَرْنَكُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الْمُعْرِينَ ﴿١١٨ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿١١٨ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿١١٨ اللَّهُ وَالْمَالِحِينَ ﴿١١٨ اللَّهُ وَالْمَعْقَ نَبِيًّا مِن اللَّهُ وَالْمَعْقَ نَبِيًّا مِن اللَّهُ وَالْمِينَ ﴿١١٨ اللَّهُ وَالْمَالِعِينَ ﴿١١٨ اللَّهُ وَالْمَعْنَ نَبِيًّا مِن اللَّهُ الْمَالِحِينَ ﴿١١٨ اللَّهُ وَالْمَالُولُونَ اللَّوْلُولُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْوَالِمُولُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعُلِقُونُ الْمُعُومُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُلُولُ الْمُؤْمِنِينَا

- لاحظ بداية الآيتين 105 و 106 ﴿كَذَالِكَ ﴾ و ﴿ إِنَّ هَاذَا ﴾: حرفي إشارة. والبشري في الآيتين 101 و 112.

# متشابهات:

1) جاء في نهاية قصتي، نوح، وإلياس عليها السلام:

\*\* ﴿ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ١٢٩ ﴾ سَلَمْ عَلَى إِلَ يَاسِينَ ﴿ ١٣٠ ﴾ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٣١ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٣٢ ﴾

2) جاء في نهاية قصة إبراهيم عليه السلام:

\*\* ﴿ قَدُ صَدَّقُتَ ٱلرُّءُ يَأَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠٥ ﴾ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَاقُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١٠٥ ﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ١٠٨ ﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٠٩ ﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ١٠٨ ﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴿ ١٠٩ ﴾ كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١١١ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١١ ﴾

3) جاء في نهاية قصة موسى و هارون مثل ما جاء في نهاية قصتي نوح وإلياس, عليهم السلام، مع فارق التثنية: ﴿وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴿١١٩﴾.

وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٨﴾ وَلَقَدُ مَنَنَا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرُبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرُنَاهُمُ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرُبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَوَاتَيْنَاهُمَا الصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْكَتِنبَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْكَتِنبَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْكَتِنبَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَقَرَكُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَالْمُونَ ﴿١٢١﴾ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَاللَّهُ مِن عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾

مِنَنُ الله عز وجل على موسى و هارون: ﴿ وَعَاتَيْنَا هُمَا ﴾، ﴿ وَهَا تَيْنَا هُمَا ﴾، ﴿ وَهَدَيْنَا هُمَا ﴾.

وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٥﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَلَا تَتَقُونَ ۚ ﴿١٢٥﴾ أَتَدْعُونَ أَبَهُمْ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ﴿١٢٥﴾ آللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآئِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٢٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٨﴾ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٢٨﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ ﴾ إِذْ نَجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَعْلَونَ ﴿١٣٨﴾ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِ فَاللَّهُ مَصِينَ ﴿١٣٨﴾ وَإِنَّا كُذُونَ ﴿١٣٨﴾ عَلَيْهُ وَالْمَلْ تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ عَلَيْهُم لَتَمُرُونَ ﴿١٣٨﴾ عَلَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾

لاحظ: 1) تطابق بداية قصتي إلياس ولوط عليهما السلام: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ و﴿وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

2) أسلوب الأستفهام في آيتين متتاليتين: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ و﴿أَتَدُعُونَ ﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ الصافات

- ﴿نَجِّيْنَاهُ ﴾ تتشابه مع ﴿أَنجَيْنَاهُ ﴾.

\_ اربط بالشدة في ﴿نَجَّيْنَاهُ ﴾ وفي إسم السورة الصَّافَّات.

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ مِنَ ٱلْمُدَحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوثُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ اللَّهُ لَلَهِ مَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>1)</sup> الثاء والذال يشتركان في المخرج والصفة ﴿لَلِّبِثَ ﴾، ﴿ يُبْعَثُونَ ﴾، ﴿فَنَبَذُّنَاهُ ﴾.

<sup>2)</sup> أفعال رب الجلال في بداية 3 آيات متتالية: ﴿فَنَبَذْنَاهُ ﴾، ﴿وَأَنْبَتْنَا ﴾، ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ ﴾.

قَامَنُواْ فَمَتَّعَنَهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ١٤٨ ﴾ فَٱسْتَفَتِهِم أَلِرَبِّكَ آلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ ١٥١ ﴾ أَمْ ؟ خَلَقُنَا ٱلْمَلَائِكَة إِنَثَا وَهُمُ شَاهِدُونَ ﴿ ١٥١ ﴾ أَلَآ إِنَّهُم مِّنَ إِفَكِهِم لَيَقُولُونَ ﴿ ١٥١ ﴾ وَلَدَ اللّهُ وَإِنَّهُم لَكَذِبُونَ ﴿ ١٥١ ﴾ أَصْطَفَحَ ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴿ ١٥٢ ﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ﴿ ١٥١ ﴾ أَفَلَا تَتَخَكُمُ وَنَ ﴿ ١٥١ ﴾ أَمْ لَكُمْ سُلُطَانُ مُّ بِينَ ﴿ ١٥١ ﴾ فَأَتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ ١٥١ ﴾ فَأَتُواْ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ ١٥١ ﴾ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمُ لَمُحْضَرُونَ صَادِقِينَ ﴿ ١٥١ ﴾ فَإِنَّهُم لَمُحْضَرُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ إلَّا عِبَادَ ٱللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٦٠ ﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا يَصِفُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ إلَّا عِبَادَ ٱللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٦١ ﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا يَعِفُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ إلَّا عِبَادَ ٱللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٦٠ ﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا يَعِفُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ وَمَا يَصِفُونَ ﴿ ١٥٩ ﴾ إلَّا عِبَادَ ٱللّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ١٦٠ ﴾ فَإِنَّكُمْ وَمَا يَصِفُونَ ﴿ ١٩٥ ﴾ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴿ ١٦٩ ﴾ فَأَيْدُونَ ﴿ ١٦٩ ﴾ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴿ ١٩٠ ﴾ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴿ ١٦٩ ﴾ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴿ ١٩٠ ﴾ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴿ ١٩٠ ﴾ وَمَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَمَا يَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ وَمَا يَعْبُدُونَ وَلَوْ الْعَلَالَ الْمُعْلَّولُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهِ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهِ الْمَعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُلّهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

ما العلاقة بين ﴿ ٱلْبَنِينَ ﴾ و ﴿ بَيُّنَهُ و وَبَيِّنَ ﴾؟ الجواب: التركيب من نفس الحروف.

فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿١٦٦﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٩﴾ وَمِا مِنَّا إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦٩﴾ وَمِا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿١٦٤﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ ﴿١٦٥﴾ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴿١٦٦﴾ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿١٦٨﴾ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦٨﴾ لَكُنَّا عِبَادَ اللّهِ ٱلمُخْلَصِينَ ﴿١٦٩﴾ فَكَفَرُواْ بِهِ لَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧٠﴾

#### \* شرح السعدي:

#### [ الآيات 161 و162]

ـ أي: إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله، لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من أهل الجحيم، فينفذ فيه القضاء الإلهي، والمقصود من هذا، بيان عجز هم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد، وبيان كمال قدرة الله تعالى، أي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله المخلصين وحزبه المفلحين.

#### [ الآيات 164]

هذا [فيه] بيان براءة الملائكة عليهم السلام، عما قاله فيهم المشركون، وأنهم عباد الله، لا يعصونه طرفة عين، فما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره الله به لا يتعداه و لا يتجاوزه، وليس لهم من الأمر شيء.
 \* المحرر الوجيز: آية 165

\_ والصَّافُّونَ معناه الواقفون صفوفا، والْمُسَبِّحُونَ يحتمل أن يريد به الصلاة، ويحتمل أن يريد به قول سبحان الله، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان إذا أقيمت الصلاة صرف وجهه إلى الناس فيقول لهم: عدلوا صفوفكم وأقيموها فإن الله تعالى إنما يريد بكم هدي الملائكة، فإنها تقول وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ثم يرى تقويم الصفوف، وعند ذلك ينصرف ويكبر

فَكَفَرُواْ بِهِ عَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٧١ ﴾ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٧١ ﴾ إَنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْعُلِبُونَ ﴿١٧٣ ﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْعُلِبُونَ ﴿١٧٣ ﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤ ﴾ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥ ﴾ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسَتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦ ﴾ فَإِذَا يَسَتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦ ﴾ فَإِذَا يَسَتَعْجِلُونَ ﴿١٧٨ ﴾ فَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩ ﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨ ﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِينٍ ﴿١٧٨ ﴾ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩ ﴾ سُبْحَن رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٨ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٨٨ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٨٨ ﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٨٨ ﴾

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ضَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِى ٱلذِّكْرِ ﴿ ١ ﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ﴿ ٢ ﴾ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿ ٣ ﴾ وَعَبُواْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَلَذَا سَحِرٌ كَذَّابٌ ﴿ ٤ ﴾ وَعَلَمُ اللَّهِ عَبُولُ اللَّهِ عَبُولُ اللَّهِ إِلَهًا وَرِحِدًا إِنَّ هَلَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿ ٥ ﴾ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَبُلِهُ إِلَى اللَّهُ عَبُلِهُ إِلَى اللَّهُ عَبُلِهُ اللَّهُ عَبُلِهُ اللَّهُ عَبُلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَبُلِهُ اللَّهُ عَبُلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَبُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللِّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْم

وَٱنطَلَقَ ٱلۡمَلَأُ مِنْهُمۡ أَنِ ٱمۡشُواْ وَٱصۡبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمۡ ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ﴿٦﴾

مَا سَمِعْنَا بَهٰذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَاذَآ إِلَّا ٱخْتِلَاقٌ ﴿٧﴾

أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرِ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ ٨﴾

لاحظ: 1) الأفعال 3 العائدة على ﴿ ٱلْكَافِرُونَ ﴾.

﴿كُمْ أَهۡلَكُنَا مِن قَبۡلِهِم مِّن قَرۡنٍ فَنَادَواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ﴿٣﴾ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُنذِرٌ مِّنَهُمُ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَلذَا سَلحِرٌ كَذَّابٌ ﴿٤﴾.

و ﴿ بَلِ ﴾ في: ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ - ﴿ بَلِّ هُمْ فِي شَكٍّ ﴾ - ﴿ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴾.

2) ابتداء الأيات [3، 5، 8] بالسؤال. (أسلوب الاستفهام).

3) ﴿هَاذَا ﴾ في فواصل الآيات [4 ، 5، 6، 7].

### متشابهات:

\*\*﴿أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِيْ بَل لَّمَا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ ٨﴾ صَ \*\*﴿أَءُلْقِى ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿ ٢٥ ﴾ القمر

اربط بحرف القاف في ﴿أَءُلُقِيَ ﴾ وفي اسم السورة القمر.

على حرف. وص حرف، اجعلها علامة لتقديم ﴿عَلَيْهِ ﴾ على ﴿ٱلذِّكْرُ ﴾ في سورة ص.

متشابهات: ﴿قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ... ﴾ التوبة و الحج \_ إبراهيم و غافر

\*\*﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَب مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِّ أَتَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٧٠﴾ التوبة

\*\* ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادً وَثَمُودُ ﴿ ٤٢ ﴾ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ ٤٣ ﴾ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذَتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ٤٤ ﴾ الحج

- 1) لتيسير حفظ متشابهة سورة التوبة: لاحظ ﴿قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ﴾ وبعدهم أربع همزات: ﴿ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِّ أَتَهُمُ ... ﴾.
  - 2) لتيسير حفظ متشابهة سورة الحج:

لاحظ (١) تكرار لفظ ﴿قُوم ﴾ 3 مرات اربطها بكثرة الأقوام في موسم الحج.

(ب) لم يذكر ﴿وَأَصِّحُٰبِ مَدِّينَ ﴾ إلا في متشابهتي التوبة والحج.

(ت) لم يذكر ﴿مُوسَى ﴾ إلا في متشابهة سورة الحج.

﴿ وَاللَّهِ عَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ ... ﴿٩﴾ سورة إبراهيم

﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ سورة غافر الحمد لله لا إشكال في سورتي إبراهيم وغافر لاحظ التطابق في الجزأ المتشابه.

متشابهات ﴿قَوْمِ نُوحٍ ... ﴾ سورتي ص وق:

\*\* ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَمْكَةً ۚ أَوْلَائِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿١٣﴾ سورة صَ

\*\* ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ \* ﴿ كَذَّبَ الرَّسِ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ سورة قَ

1) لاحظ إيقاع الدال في ﴿ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿١٢﴾ وَثَمُودُ ... ﴾ صَ.

2) لم يذكر ﴿وَأَصْحَٰبُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ إلا في سورتي ص و قق. ولم يذكر ﴿وَقَوْمُ تُبَّعِ ﴾ إلا في سورة قق.

أَعْنِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُمُ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِيَ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ ٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا عَندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ ٩﴾ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَلِ ﴿ ١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلأَحْزَابِ ﴿ ١١﴾ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَلِ ﴿ ١٠﴾ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلأَحْزَابِ ﴿ ١١﴾ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ فَوْحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ ١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَلُ لَيْكَةً أَوْلَاعِكَ فَلَا فَكُو مِن فَوْحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ ١٢﴾ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَلُ لَيْكَةً أَوْلَاعِكَ أَوْلَاعِلَا وَلَا يَوْمِ النَّا فِطَ وَأَصْحَلُ لَكُولَا عَلَا اللَّهُمُ مَن فَوَاقٍ ﴿ ١٥﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ١٦﴾ صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ ﴿ ١٥﴾ وقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَّنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ١٠﴾ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِل لَنَا قِطَنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ١٦﴾

تأمل إيقاع بل - أم - ما: ﴿ بَلْ هُمْ ﴾ ﴿ بَلْ لَّمَّا ﴾ ، ﴿ أَمْ عِندَهُمْ ﴾ ﴿ أَمْ لَهُم ﴾ ، ﴿ وَمَا بَيْنَهُ مَآ ﴾ ومَّا هُنَالِكَ ﴾ .

وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ (١٦) آصِيرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَآذُكُرُ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَاللَّهُ وَا

الحمد لله الروابط واضحة.

سورة ص

فَغَفَرُنَا لَهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّابٍ ﴿٢٥﴾ يَكُ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ يَلْدَاوُ وَدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا فَيُضِلَّكُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ بِمَا فَيُضِلَّوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

وَمَا ۚ خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًاۚ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿٢٧﴾

أَمْ نَجْعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿٢٨﴾ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَدَّبَرُوٓاْ ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ﴿٣٠﴾

الرابط بين الآيات [28، 29، 30]، حرف اللام في ﴿أَمْ نَجُعَلُ ﴾ وانتشاره في الآية 29 والآية 30.

### متشابهات:

<sup>\*\*﴿</sup>وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِى يَيْنَ يَدَيْهِ …﴿٩٢﴾ الأنعام

<sup>\*\* ﴿</sup> وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ١٥٥ ﴾ الأنعام

<sup>\*\* ﴿</sup> وَهَاذَا ذِكْنٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۚ أَفَأَتُكُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ الأنبياء

<sup>\*\* ﴿</sup> كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَرُوٓاْ ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ صَ ﴿ \*\* ﴿ كِتَابٌ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ لِيَمَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ الأحقاف

<sup>1)</sup> تأمل الفرق بين الآيات الخمس.

<sup>2)</sup> في [الأنعام: 92] نربط نقطة التشابه باسم السورة: والميم في ﴿مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ﴾ والأنعام.

<sup>3)</sup> لم ترد ﴿وَهَاذَا ﴾ في سورة ص.

<sup>4)</sup> لاحظ ﴿إِلَيْكَ ﴾ و﴿أُوْلُواْ ﴾ في سورة ص.

### متشابهات:

\*\* ﴿وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿١٦﴾ الأنبياء

\*\* ﴿ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَالِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ ... ﴿٢٧ ﴾ ص

لم ترد ﴿ وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَآءَ ﴾, في صيغة المفرد، إلا في [الأنبياء: 6] و [صَ: 27].

وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَوُلْفَى وَحُسْنَ مَّابٍ ﴿٤٤ ﴾ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا آَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤٤ ﴾ ارْكُضْ بِرِجْلِكُ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿٤٤ ﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ اللَّهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُم رَحْمَةً مِنّا وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى الْأَلْبَبِ ﴿٤٣ ﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْمًا وَهُوَمَنِنَا لَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ ال

تأمل العلاقة بين ﴿بِرِجُلِكَ ﴾، ﴿وَوَهَبُنَا ﴾ و ﴿بِيَدِكَ ﴾ و ﴿ٱلْأَيْدِي ﴾ #الهبة تُعطى باليد #. هذا الربط يفيد في تمييز قصة أيوب عليه السلام عن قصته في سورة الأنبياء.

\*\*وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلْظِينَ ﴿٨٨﴾ ﴿وَأَنْتُ اللَّهِ مَسَنِي ٱلطَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾ سورة الأنبياء \*\*وَٱذُكُرُ عَبْدَنَا آيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ۚ أَنِي مَسَنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿٤١﴾ سورة صَ جاء في الأية 28 من سورة الأنبياء ﴿مَسَنِي ٱلضَّرُ ﴾. لاحظ ﴿ٱلشَّيَاطِينِ ﴾ في الآية قبلها.

وَٱذْكُرُ عِبَادَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَارِ ﴿٤٥﴾ إِنَّآ أَخْلَصْنَهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿٤٧﴾ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَلذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّابٍ ﴿٤٩﴾ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَلذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّابٍ ﴿٤٩﴾ لاحظ مشتقات ذكر: ﴿وَٱذْكُرُ عِبَلدَنَآ ... ﴾، ﴿وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ ... ﴾، ﴿هَاذَا ذِكْرٌ ... ﴾.

هَلْذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَّابٍ ﴿٤٩ ﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ فَتَحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوبُ ﴿٥٠ ﴾ مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥٠ ﴾ ﴿وَعِندَهُمُ قَصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتُرَابُ مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٥٥ ﴾ إِنَّ هَلْذَا لَرِزْ قُنَا مَا لَهُ مِن تَفَادٍ ﴿٤٥ ﴾ هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٥٥ ﴾ إِنَّ هَلْذَا لَرِزْ قُنَا مَا لَهُ مِن تَفَادٍ ﴿٤٥ ﴾ هَلْذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَّابٍ ﴿٥٥ ﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئُس ٱلْمِهَادُ ﴿٥٥ ﴾ هَلْذَا فَلْيَدُوقُوهُ مَن لَلَهُ وَعَمَّ لَهُ مَرْحَبُا مَرْحَبُا مَرْحَبُا مَرْعَالًا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبُا مِنْ فَكُمْ وَعَاخُرُ مِن شَكْلِهِ وَ أَزُورَ جُ ﴿٨٥ ﴾ هَلْذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمُ لَا مَرْحَبُا مِنْ فَكُمْ وَعَاخُرُ مِن شَكْلِهِ وَ أَزُورَ جُ ﴿٨٥ ﴾ هَلْذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَّعَكُمُ لَا مَرْحَبُا مِنْ فَكَمْ فَالُواْ اللَّالِ ﴿٩٥ ﴾ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًا بُكُم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَالَوا بَلَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله

لاحظ 1) ﴿ هَانَا ﴾ والتي بعدها لام: ١- لام القسم ﴿ لَحُسُنَ ﴾ ﴿ لَرِزْ قُنَا ﴾ ﴿ لَشَرَّ مَّابٍ ﴾. ب لام الغاية ﴿ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾. ت - لام الغاية ﴿ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴾. ت - لام الأمر ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ ﴾.

2) الشين والجيم يشتركان في المخرج: ﴿لَشَيرٌ مَّابٍ ﴿٥٥ ﴾ جَهَنَّمَ ﴾.

3) القاف والهمزة يتقاربان في المخرج: ﴿وَغَسَّاقٌ ﴿٥٧ ﴾ وَءَاخَرُ ﴾.

قَالُواْ بَلَ أَنتُمْ لَا مَرْحَبُا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَلَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ﴿٦٦﴾ وَقَالُواْ مَا لَنَا ۚ لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّن ٱلْأَشْرَارِ ﴿٦٦﴾ أَتَّخَذَبَهُم مِّن وَالْمَثَنَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذَبَهُم مِّن وَالْمَثَنَارِ ﴿٦٤﴾ عَنْهُمُ ٱللَّهُ وَعَلَى مِن وَاللَّهُ الْعَرْفِ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٣٥﴾ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفَّارُ ﴿٣٦﴾ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿٣٥﴾ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْغَزِيرُ ٱلْغَفَّارُ ﴿٣٦﴾

قُلُ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ﴿٢٧﴾ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿٦٨﴾ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿٦٩﴾ إِن يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿٧٧﴾

ت - ﴿قُلَ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ﴾. ث - ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ﴾.

2) ثلاث أسئلة وبعدها توكيد: ﴿وَقَالُواْ مَا كَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذَنَهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذَنَهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٤﴾ أَتَّخَذَنَهُمْ مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٤﴾. أَتَّخَذَنَهُمْ مِّنَ اللَّالِ ﴿٤٦﴾. 3 ﴿إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهُلِ ٱلنَّارِ ﴿٦٤﴾. 3 ﴿إِنَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ﴾.

4) ركز على إيقاع الهمزة والمد وكرر ﴿إِلَّا أَنَّمَا أَناْ ﴾ لتيسير حفظ:
 ﴿إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَناْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧٠﴾.

\* ﴿ أَسُتَكُبَر وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ ٧٤ ﴾ سورة صّ (الاحظ صفيرية السين والصاد).

﴿قَالَ ءَأَسُجُدُ لِمَنْ خَلَقُتَ طِينًا ﴿٦٦﴾ الإسراء ﴿كَانَ مِنَ ٱلۡجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۗ ﴿٥٠﴾ الكهف

مختلفتين عن باقي المتشابهات.

﴿ أَبَىٰ وَآسُتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَلَفِرِينَ ﴾ (٣٤ ) البقرة ﴿ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّلْجِدِينَ ﴿ ١١ ﴾ الأعراف ﴿ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّلْجِدِينَ ﴿ ٣١ ﴾ الحجر ﴿ أَبَىٰ ﴿ ٣١ ﴾ الحجر ﴿ أَبَىٰ ﴿ ١١٦ ﴾ الحجر ﴿ أَبَىٰ ﴿ ١١٦ ﴾ طه الجملة الأطول للسورة الأطول.

# متشابهات:

\*\* ﴿ قَالَ بَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾ صَ

\*\* ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ فَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾ الأعراف

\*\* ﴿ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿٣٢﴾ الحجر

جاء في الدعاء: ﴿رَبِّ ﴾ في ﴿قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ الحجر، لأن جاء قبله النداء: ﴿ وَقَالَ يَإِبُّلِيسُ ﴿٣٢﴾ الحجر.

# متشابهات:

\*\* ﴿قَالَ فَٱهۡبِط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخۡرُحِ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّافِرِينَ ﴿١٣ ﴾ الأعراف \*\* ﴿قَالَ فَٱخۡرُحِ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤ ﴾ الحجر \*\* ﴿قَالَ فَٱخۡرُحُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٣٤ ﴾ صَ

السورة الأطول جاء فيها الفعلين معا ﴿ فَأَهْبِطُ ﴾ و ﴿ فَأَخْرُجُ ﴾.

\*\* ﴿ قَالَ أَنْظِرُ نِي ۗ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ١٤ ﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ ١٥ ﴾ الأعراف

﴿ وَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِی ۖ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٣٦﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ الحجر ﴿ وَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ نِی ۖ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿٧٩﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ سورة صَ

لاحظ التطابق في سورتي الحجرو ص. أما سورة الأعراف لم يرد فيها لفظ ﴿رَبِّ ﴾ و ﴿فَإِنَّكَ ﴾ بثبوت الفاء.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿١٥﴾ قَالَ فَبِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَّطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿١٦﴾ الأعراف \*\* ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٣٧﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٣٨﴾ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَ َلَأُزَيِّنَ َلَأُزَيِّنَ َلَأُولِيَّنَى لَأُزَيِّنَ َلَكُولِهِ الْحَجرِ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٣٩﴾ الحجر

\*\*﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿٨٠﴾ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقُتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ سورة صَ

تأمل الفرق بين المتشابهات الثلاث: لم ترد ﴿إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقُتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ في سورة الأعراف.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَا عِكَةِ إِنِي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧٧﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِى فَقَعُواْ لَهُ سَجِدِينَ ﴿٧٧﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَا عِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٧﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ وَمَنَكَبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلَفِرِينَ ﴿٧٤﴾ قَالَ يَلْإِلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى السَّكُبَرُتَ أَمْ كُنتَ مِن ٱلْعَالِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن أَسْتُكُبَرُتَ أَمْ كُنتَ مِن ٱلْعَالِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ أَنَا خَيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ وَخَلَقْتُهُ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ مَلْ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ عَلَيْكَ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُلْمُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ فَيعِرَتِكَ لَا مُعْمِينَ ﴿٧٨﴾ قَالَ فَيعِمُ اللّهُ عَلَيْكَ مِن ٱلْمُعْلُومِ ﴿١٨٨﴾ قَالَ فَيعِرَتِكَ لَا مُعْقِينَ مُ مُن اللّهُ مَا مُعْمَعِينَ ﴿٨٨﴾ إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ اللّهُ مَلْ مِن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا مُعَلّقُومِ مِن اللّهُ مَا مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مَا مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مَا مُعْمَعِينَ مُ مِن اللّهُ مُعْمَالِ اللّهُ مِن اللّهُ مَا مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مُعْمَالًا مُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى مِن اللّهُ مُعْمِينَ مُ اللّهُ مُعْمَعِينَ مُ مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مُلْكِمِ اللّهُ مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مُعْمَعِينَ مُ اللّهُ مُعْمَعِينَ مُلْكُمُ مُلْكُومِ مُلْكُومِ مُلْكُومُ مُنْ اللّهُ مُعْمَعُونَ مُن اللّهُ مُلْكُمُ مِن اللّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُنْ مُن اللّهُ مُعْمِلُومُ مِن اللّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ م

سـورة صٓ

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينٍ ﴿٧١﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُۥ سَجِلدِينَ ﴿٧٢﴾ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِى فَقَعُواْ لَهُۥ سَجِلدِينَ ﴿٧٢﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿٧٣﴾

إِلَّا إِبْلِيسَ آسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

قَالَ يَنْ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٥﴾

قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿٧٦﴾

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿٧٧﴾ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعۡنَتِى ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعۡنَتِى ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿٧٨﴾ قَالَ وَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿٨٠﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرِينَ ﴿٨٠﴾

إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿٨١﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٢﴾

كُتبت الأيات منفصلة عن بعضها حرصا على وضوح الروابط.

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٢﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿٨٣﴾ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿٨٤﴾ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٥﴾ قُلُ مَآ أَسَّلُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴿٨٦﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَاهُ، بَعْدَ حِينِ ﴿٨٨﴾

لاحظ 1) انتشار الحروف المشددة ولام القسم في النص:

<sup>﴿</sup>فَبِعِزَّتِكَ ﴾، ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ ﴾، ﴿فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ ﴾، ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾، ﴿ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾، ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ ﴾.

<sup>2)</sup> فاصلة الآيتين 82 و85: ﴿لَأُغُوبِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

 <sup>3)</sup> إيقاع ﴿مِنْ ﴾ للربط بين الآيتين 85 و86: ﴿مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾.
 ﴿مِنْ أَجْرِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ ﴾.

\*\* ﴿ قَالَ ٱخۡرُجُ مِنْهَا مَذۡءُومًا مَّدۡءُومًا مَّدۡءُورًا ۖ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمۡ لَأَمۡلَأَنَّ جَمَنَّمَ مِنكُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴿١٨﴾ الأعراف \*\* ﴿إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمۡلَأَنَّ جَمَّنَّمَ مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجۡمَعِينَ ﴿١١٩﴾ هود

\*\* ﴿ قَالَ فَٱلۡحَقُّ وَٱلۡحَقَّ أَقُولُ ﴿ ٨٤﴾ لَأَمۡلَأَنَّ جَمَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمۡ أَجۡمَعِينَ ﴿ ٨٥﴾ صّ

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تنزيلُ ٱلكِتَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ اللّهِ ٱلبّينُ ٱلْحَكِيمِ ﴿١﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللّهَ مُخْلِطًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِللّهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِضُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَا ۚ مَا نَعْبُدُهُمُ إِلّا لِيهُ ٱلدِّينَ ٱللّهَ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللّهُ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ أَرَادَ ٱللّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءٌ سُبْحَلَهُ وَكُورُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ لَوْ أَرَادَ ٱللّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَآصُطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءٌ سُبْحَلَهُ وَكُورُ هُو ٱللّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْفَقَارُ ﴿٤﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلنَّيْلَ عَلَى ٱلنَّامِ وَيُكَوِّرُ هُو ٱلللّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَالُ هُو ٱللّهُ الْقَوْرُ اللّهُ هُو ٱلنَّهُ الْعَزِيرُ ٱلْغَقَارُ ﴿٥﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَلُونِ تِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلنَّيْلَ عَلَى ٱلنَّالِ وَيُكَوِّرُ النَّيْلُ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّى اللهُ هُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفَّرُ ﴿٥﴾ أَنْ يَتْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّى اللهُ هُو ٱلْعَزِيرُ ٱلْغَفَّرُ ﴿٥﴾ النَّهُ الْوَرِيرُ ٱلْغَقَارُ ﴿٥﴾ اللّهُ مُو اللهُ عَلَى النَّيْلُ وَاللّهُ الْمَامِي اللّهُ هُو الْعَزِيرُ ٱلْغَقَارُ ﴿٥﴾ اللّهُ الْفَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُو اللْعُولِي الللّهُ اللّهُ اللللْعَالَةُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللّهُ الللل

\_ لتثبيت ﴿إِلَيْكَ ﴾ في ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ﴾ اربطها بـ : ﴿أَلَا لِلَّهِ ﴾ و﴿أَلَا هُوَ ﴾ (قريبة منها) كي لاتقول ﴿عَلَيْكَ ﴾.

\_ تأمل باقي الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين. ما تحته سطر.

خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجُرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ﴿ ﴿ ﴿ خَلَقَكُمْ مِّن تَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنْعَلَمِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجْ يَخَلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلَقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلَثَ أَللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلمُللَّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَّى تُصُرِفُونَ ﴿ ٦ ﴾ إِن بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلَثَ أَللَّهُ رَبُّكُم ٱللَّهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلمُللَّ لَآ إِلَهَ إِلَا هُوَ فَأَنَّى تُصُرِفُونَ ﴿ ٦ ﴾ إِن يَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللّهَ عَنِيٌ عَنكُم وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرُ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُم وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُم مَلْ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُم مَرْجِعُكُم فَيُنَاتِكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عِلَيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ ٧ ﴾

لاحظ: 1) انتشار فعل ﴿خَلَقَ ﴾ في الأيتين 5 و6.

<sup>2)</sup> فعل ﴿ خَلَقَ ﴾ وبعده حرف السين في بداية الآيتين 5 و6: ﴿ خَلَقَ ﴾ وبعده حرف السين في بداية الآيتين 5 و6: ﴿ خَلَقَ مُ مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ ﴾.

<sup>3)</sup> الترتيب الذي جاء به فعلي خلق وجعل في الأيتين 5 و6: ﴿ خَلَقَ ﴾ ﴿ خَلَقَ اللَّهُ اللَّهُلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>4)</sup> لاحظ حرف الراء في آخر الآية 6 ثم انتشار ها في الآية 7.

\*\* ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ ٥ ﴾ الزمر

﴿ ﴿ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّى ...﴿ ٢٩ ﴾ لقان. فريدة في القرآن الكريم. وجاء في باقي المتشابهاتُ ﴿ كُلُّ يَجۡرِى لِأَجَلٍ مُّسَمَّىٗ ﴾.[الرعد: 2] و[فاطر: 13].

إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنَكُمٌ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِّ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمٌ وَلا تَرْرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِنَهُ نَسِى مَا وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَلَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ بِعُمَةً مِنْهُ نَسِى مَا كُانَ يَدُعُواْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلُ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مَلْ اللهِ عَلَى اللّهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِن قَبْلُ إِنَّكَ عَالَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ وَمُ مَن أَصْحَابِ اللّهِ فَلُ مَا لَكُ يَسَتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَلِبِ مَلَى مَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ وَلَّ إِنَّمَا يَتَذَكُرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَلِ مِلْ مَعْمَدُ وَاللّهُ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِونَ وَالَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلللّهُ لِيَا عَمَنُواْ أَتَقُواْ رَبَّكُمْ لِلّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱللللّهُ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ١٠٤ ﴾

لتكوين صورة ذهنية للنص لاحظ:

- 1) مشتقات ﴿ كَفَرَ ﴾ في الآيتين 7 و8: ﴿إِن تَكَفُرُواْ ﴾ ﴿ وَلَا يَرُضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرِ ﴾ ﴿ قُلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ ﴾.
  - 2) سؤالين وقولين بين صفيريتين:
- \_ الصفيرية الأولى في الآية 8: ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ ... نَسِىَ مَا كَانَ... لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ﴿ ... ﴾.
  - \_ السؤالين في الآية 9: ﴿أَمَّنَ فَي قَانِتٌ ... ﴾ ﴿قُلُ هَلُ ۚ يَسْتَوِى ... ﴾.
    - \_ الحظ بداية الآيتين 9 و 10 بِ ﴿ قُلُّ ﴾.
  - \_ الصفيرية الثانية في الآية 10: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي ... حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾.

# خمسة ﴿قُلْ ﴾ مع:

نداء

أمر

خوف

إخلاص + خسران

ْ قُلِ يَاعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

قُلْ إِنِينَ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِطًا لَهُ ٱلدِّينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١١﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱللهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١﴾

قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٣﴾

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِضُ وَٱلَّذِينَ الْأَهُ ٱلدِّينَ أَلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿٢﴾ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِضُ وَٱلَّذِينَ أَنْ أَلْكَا اللّهِ الدِّينُ ٱلْخَالِضُ وَٱلَّذِينَ أَنْ أَلْكُونَا أَوْلِيَاءَ ...﴿٣﴾

\*\* ﴿ قُلُ إِنِينَ أُمِرْتُ أَنَ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ١١ ﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٧ ﴾ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ١٧ ﴾ في الأيتين 2 و 3 جاء الإخلاص متتابع وفي الأيتين 11 و12 جاء الإخلاص بين أمرين.

قُلِ ٱللّهَ أَعُبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ وينِي ﴿ ١٤ ﴾ فَأَعُبُدُواْ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ ۗ قُلُ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسِرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١٥ ﴾ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ طُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّالُ مِّنَ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَاعِبَادِ فَٱتَّقُونِ طُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّا رِ وَمِن تَحْتِهِمْ طُللٌ ذَالِكَ يُخَوِفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ۚ يَاعِبَادِ فَٱتَّقُونِ مُللًا مُنَا اللَّهُ مِن اللَّهِ لَهُمُ ٱلبُشْرَى فَاسَّرُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ عَبَادِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ركز في الآيات الأربع على الكلمات التي لها نفس المصدر (الاشتقاق قاسم مشترك بين الآيات الأربع).

﴿ وَالَّذِينَ الْجُتَنَبُواْ الطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنابُواْ إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْلُشُرَيْ فَبَشِرَ عِبَادِ ﴿ ١٧﴾ اللَّذِينَ اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمُ أُولُواْ الْأَلْبَابِ ﴿ ١٨﴾ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أَوْلَائِكَ اللَّذِينَ هَدَهُمُ اللَّهُ وَأُولَائِكَ هُمُ أُولُواْ الْأَلْبَابِ ﴿ ١٨﴾ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْأَلْبَابِ ﴿ ١٩﴾ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

أَلَمْ تَرَّأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُ بِيَنبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَزَرَعًا مُّخْتَلِفًا أَلُونَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾ أَلُونَهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَلَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرِي لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

أَفَمَن ؟ شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ ... ﴿٢٢ ﴾ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كَتَابًا مُّتَشَلِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ... ﴿٢٣ ﴾

أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ مُسْوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ... ﴿٢٤﴾ ا

الصورة الذهنية للنص:

- 1) تتبع ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في بداية ثلاث الآيات [17، 18، 20].
- 2) لما تُقرأ ﴿أُوْلَئِكَ ﴾ مرتين في الآية 18، تذكر السؤالين ﴿أَفَمَنَ ﴾ و﴿أَفَأَنتَ ﴾ آية 19 ثم السؤال الثالث، ﴿أَلَمْ تَرَ... ﴾ آية 21 ثم سؤالين ﴿أَفَمَن شَرَحَ ... ﴾ آية 22 ﴿أَفَمَن يَتَقِى ... ﴾ آية 24.
   حدد في ذهنك موضع الأسئلة الخمس في مصحفك.
- 3) تأمل فاصلتي الآيتين 18 و21: ﴿وَأُوْلَائِكَ هُمْ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴾ و ﴿لَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ﴾.
- 4) للربط بين الآيتين 20 و 21: مَرِّرْ بذهنك صورة جريان الأنهار في الجنة وجريان الأنهار من الينابيع في الأرض: ﴿تَجُرِى مِن تَحَيِّمَا ٱلْأَنْهُرُ ﴾ و﴿أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهُۥ يَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ...﴾.

- 1) تذكير: يحتوي النص على 3 أسئلة، ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ﴾ ﴿ أَفَمَن يَتَّقِي ﴾.
- 2) استعمل أعضاء الجسم التثبيت تسلسل الآيات الأربع: ﴿ٱلْأَلْبَابِ ﴾ ﴿صَدَرَهُ وَهُلُومُهُم ﴾ ﴿جُلُودُ ﴾ ﴿ جُلُودُ ﴾ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الّ
  - 3) للربط بين الآيتين 22 و 23، إن شأت قل: # أحسن الحديث ذكر الله #.
  - 4) للربط بين الأيتين 23 و 24، تأمل الجلود وبعدها العذاب هذا يذكر بالآية المعروفة:
  - \*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَِّايَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلَنَهُـٰمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٥٦﴾ النساء.

أَفَمَن يَتَقِى بِوَجْمِهِ سُوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿٢٥﴾ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْحِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَلَعَذَابُ ٱلأَّخِرَةِ أَكُبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَلَعَذَابُ ٱلأَخِرَةِ أَكُبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا اللَّهُ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿٢٨﴾ قُرْءَانَا عَربِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَوْتَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿٢٨﴾ فَرْءَانَا عَربِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿٢٨﴾ فَرْعَانُو مَثَلًا لِلللَّهُ مَثَلًا قَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَوْدَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا فَرَبُ مُنَا اللَّهُ مَثَلًا فَيَسْتَوِيَانِ مَثَلًا لَا عَربِيًّا عَربِيًّا عَلَيْهُمْ لِيَّةُ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَلْكُمُ مِنْ لَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَهُ مَنْ مَنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ وَلَوْلَ الْمَالُمُ لِلَوْلَا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلَ يَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾ وَلَوْلَهُمْ لِللَّهُ مَلَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٩﴾ اللَّذَيْ مَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ لَكُونُ الْوَلُولُونَ وَلَهُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَهُ لَلْنَاسِ فِي اللَّهُ لَلَهُ عَلَى اللَّذَانُونَ وَلَا لَا عَلَيْ اللَّهُ لَوْلُولُ الْوَلَالُولُولُ الْوَلِمُ لَلْقُولُ الْمُؤْلِلُولُ الْعَلَالُولُولُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ لِللْهُ لِلْكُلُولُ الْعَالِيَالِيْ عَلَى الْعُلَولُ الْعَلَيْمُ لَلْعُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ الْعَلَلْ الْعُلُولُ الْعُولُ الْعُولُ الْعُلَالِيَا عَلَيْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُلِلَةُ اللَّهُ اللَّلَالُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْعُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْ

﴿ الْعَذَابُ ﴾ يُذَكِّرُ بالضرب والأيتين 27 و29. # المشاكسة أحيانا تؤدي إلى الضرب الضرب (الضرب في الآية مجازي).

2) إيقاع التوكيد في: ﴿إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ... ﴾.

3) المعنى وضده في: ا \_ ﴿وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ﴾ و﴿... جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۗ﴾ ب الصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿... جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴿... ﴿ السِّدُ وَ هِ إِلَّا صَنْ ﴾.

4) لتثبيت الباء في: ﴿ إِنَّ حُسَنِ ﴾ في ﴿ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجُزِيَهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٣٥ ﴾ وتمييزها عن شبيهاتها اربطها بِالباء قبلها في: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ٤ ﴾. وبعدها في: ﴿ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ٤ ﴾. وبعدها في: ﴿ وَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ ﴾

وَلَئِن سَأَلَتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ إِنْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلُ رَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلُ يَنقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَلِمِلُ لَا فَلُ يَنقَوْمِ الْعَمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِي عَلِمِلُ لَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٤٠﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٤٠﴾ والعمل في:

<sup>﴿</sup> يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ٣٨ ﴾ قُلْ يَلْقَوْم ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلُ ﴾.

وَلَئِن سَأَلَتُهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَرِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّه قُلُ أَفْرَءَيْهُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّه بِضِرٍ هَلَ هُنَّ كَلْشِفَاتُ ضُرِّهِ ۚ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ إِنْ أَرَادَنِي اللَّهُ بِضَرٍ هَلَ هُنَّ مُمَسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلُ عَلَيْهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ قُلُ يَنقوم ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُم إِنِي عَلَيمِ قُلُ عَلَيهِ فَلَ يَنقوم آعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُم إِنِّى عَلَيمِ فَلْ صَلْقُونَ وَ٣٩﴾ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٤٤﴾ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكَثِيبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْما وَمَا أَنتَ عَلَيْكَ ٱلْكَثِيبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْما وَمَا أَنتَ عَلَيْهِ عَلَيْكَ ٱلْكَثِيبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَدَى فَلِينَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْما وَمَلَ أَلْوَلَ اللَّهُ يَتَوَقَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُت فِي مَنَامِها فَيُمُسِكُ ٱلَّتِي عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ وَيُولُ اللَّهُ مَنْ فَلَ أَلْمَ وَى وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَكُ لَا يَعْلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلُولَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَكُ وَلَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُونَ الْمُسُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّكُولُ اللَّهُ اللَ

انتشار ﴿عَلَىٰ ﴾ يفيد في الربط بين الآيات من 38 و 42 وتمييز الآية 40 عن شبيهاتها. و﴿فَلِنَفۡسِهِ عَلَىٰ ﴾ للربط بين الآيتين 41 و 42.

# متشابهات ﴿ وَمَن يُضَلِّلِ ﴾ و ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾ في سورة الزمر:

<sup>\*\* ﴿</sup> ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَآءٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٢٣﴾ أَفَمَن يَتَقى بِوَجْهِهِ مُنوَةً اللَّهِ مَنْ اللَّهُ عَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾ الزمر

<sup>\*\* ﴿</sup> وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنَ هَادٍ ﴿٣٦﴾ وَمَن يَهَدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنتِقَام ﴿٣٧﴾ الزمر

<sup>\*\*﴿</sup>إِنَّاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ <u>فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ</u> وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيُهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤٦﴾ الزمر

<sup>1)﴿</sup>فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَلِنَفۡسِهِ ۗ﴾ [الزمر: 41] فريدة في القرآن الكريم وجاء في سورة [يونس: 108] [الإسراء: 15] [النمل: 92] ﴿فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِ ۖ ﴾.

<sup>2)</sup> لضبط ﴿ فَالِنَفْسِهِ عَ ﴾ [الزمر: 41] اربطها بلام الجر فيها وفي ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ قبلها.

\*\* ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ الزمر

\_ لتثبيت فاصلة الآية 42 لاحظ الحروف المشتركة بين ثاني كلمة و آخر كلمة فيها ﴿ يَتَوَفَّى ﴾ و ﴿ يَتَفَكَّرُونَ ﴾.

ٱللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنْهُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمَّىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٤﴾ أَمِ ٱتَخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءٌ قُلُ أَوَلُو كَانُواْ لَا يَمُلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٣٤﴾ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءٌ قُل أَوْلُو كَانُواْ لَا يَمُلِكُونَ شَيًّا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَونِ وَٱلأَرْضِ ثُمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهِ وَحَدَهُ ٱللَّهُمَ فَالِمُ وَحْدَهُ ٱللَّهُمَ فَاطِرَ ٱلسَّمَونِ وَٱلأَرْضِ عَلْمَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ۚ إِذًا هُمْ يَسْتَبُشِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَالْفَتْدَوْا بِهِ مِن فَيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٤﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةٌ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ ﴿٤٤﴾

- 1) الوفاة تذكر بالحاجة للشفاعة: ﴿ يَتَوَفَّى ﴾ و ﴿ شُفَعَآءً ﴾.
- 2) لاحظ إيقاع الشين في ﴿ٱلشَّفَاعَةُ ﴾ آية 44 و﴿ٱشِّمَأَّزَّتُ ﴾ آية 45.
- 3) كَوِّنْ صورة ذهنية للآيات [44، 46، 47] ب: ﴿مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾،
   ﴿فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾، ﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

# متشابهات:

جاءت ﴿فَاطِرِ ﴾ بالكسر في سور [الأنعام:14] [إبراهيم: 10] [فاطر:1]. و﴿فَاطِرَ ﴾ بالفتح في سورتي [يوسف: 101] و [الزمر:46]. و﴿فَاطِرُ ﴾ بالضم في سورة [الشُورى:11].

وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَا فَتَدَوْاْ بِهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ سَيًّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُمْ سَيًّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ مَا كَالُواْ بِهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَخْتَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيًّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ مِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ﴿٤٨﴾ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَلَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا وَالَا إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمُ بَلُ هِيَّ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٩﴾ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عَلَمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٥٠﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيًّاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٥﴾ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيًّاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٥﴾

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَـٰنَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُۥ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُۥ نِعْمَةُ مِّنْهُ نَسِـى مَا كَانَ يَدُعُوۤاْ إِلَيْهِ مِن قَبُلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا ...﴿ ٨ ﴾ الزمر

\*\* ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمُ بِعُمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَاۤ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمُ بَلُ هِيَ فِتُنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٤٩ ﴾ الزمر

\_ لاحظ ضمير الهاء في ﴿ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ﴾ وفي ﴿ خَوَّلَهُ وَنِعُمَةً مِّنْهُ ﴾. ونون التعظيم في ﴿ دَعَانَا ﴾ وفي ﴿ خَوَّلْنَا هُ نِعْمَةً مِّنَّا ﴾.

فَأَصَابَهُمْ سَيًّاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَآوُلَآءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيًّاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿١٥﴾ أَوَ لَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٥﴾ أَو لَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِمَن لِتَقْوَمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٥﴾ ﴿ فَلُ يَعْبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَعْفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٥﴾ اللَّهُ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٣٥﴾

\_ الكسب وبَسْطُ الرزق والإسراف، ألفاظ تدور حول نفس المحر: هِمَا كَسَبُوأْ ﴾، ﴿يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾، ﴿أَسْرَفُواْ ﴾.

(نطبق قاعدة الجزء يذكر بالكل أي الكلمة تذكر بالأية).

\*\*﴿... يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ أَن اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ العنكبوت \*\*﴿اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ أَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾ العنكبوت \*\*﴿قُلُ إِنَّ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَهُ وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُه وَ اللَّهُ وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخُلِفُه وَ عَبُوهِ خَيْرُ ٱلرَّرْ قِينَ ﴿٣٩﴾ سبأ

1) جاءت الزيادة (مِنْ عِبَادِهِ ) في سورة القصص.

2) جاءت الزيادتين ﴿مِنْ عِبَادِهِ ﴾ و﴿لَهُ ﴾ بعد ﴿وَيَقُدِرُ ﴾ في سورتي العنكبوت وسبأ (2).

3) جاء ﴿يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۗ ﴾ في [الرعد:26] [الإسراء:30] [الروم:37] [الزمر:52].

\*\*﴿ أَوَ لَمْ يَرَوُاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِزُ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣٧﴾ الروم

\*\* ﴿ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوۤ اْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٢ ﴾ الزمر

اربط بحرف الراء في ﴿أَوَ لَمُ يَرَوُا ﴾ وفي أول حرف في اسم السورة الروم. وبحرف الميم في اسم السورة الزمر.

﴿ قُلُ يَاعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّه يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ٥٣ ﴾ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ ٥٤ ﴾ وَآتَبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَتَّمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ٥٥ ﴾ وَآتَبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَتَّمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ٥٥ ﴾ أَن تَقُولَ نَفُسْ يَحَسْرَ قَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱلْقَدَابُ بَغْتَةً وَأَتَّمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ٥٠ ﴾ أَو تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٥٧ ﴾ أَو تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ٥٧ ﴾ أَو تَقُولَ فِن مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ ﴾ أَو تَقُولَ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ ﴾

تأمل نهي و 3 أو امر: ﴿ لَا تَقْنَطُواْ ﴾، ﴿ وَأَنِيبُواْ ... وَأَسْلِمُ واْ لَهُ ، ﴿ وَٱتَّبِعُوٓاْ ﴾.

# متشابهات في السورة:

- \*\* ﴿ وَأَنِيبُوۤ اللَّهِ رَبُّكُمُ وَأَسۡلِمُواْ لَهُ مِن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ ٥٥﴾ \*\* ﴿ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَخْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن وَبَكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَعۡنَةً وَأَنتُمُ لَا تَشۡعُرُونَ ﴿ ٥٥﴾ الْمَوْة في ﴿ وَٱتَّبِعُوٓاْ ﴾. وأَسْلِمُواْ... ﴾ تسبق التاء في ﴿ وَٱتَّبِعُوٓاْ ﴾.
- \*\* وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُ مِن قَبُلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلۡعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿٥٤﴾ \*\*وَٱتَبِعُوٓاْ أَحۡسَنَ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلۡعَذَابُ بَغۡتَةً وَأَنتُمُ لَا تَشۡعُرُونَ ﴿٥٥﴾
  - الثاء في ﴿ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ تسبق الواو في ﴿ وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ﴾.
  - \_ الغين والعين شقيقتان جاءتا متقاربتان. الأولى في ﴿بَغْتَةً ﴾ والثانية في ﴿لَا تَشْعُرُونَ ﴾.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَاسُرَ قَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ﴿٥٦﴾

\*\* ﴿ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٥٧﴾

\*\* ﴿ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٥٨ ﴾

- 1) الأولى مختلفة عن الثانية والثالثة ولا إشكال فيها.
- 2) صورة ذهنية: الثالثة أطول من الثانية بزيادة ﴿حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ ﴾ قبل ﴿ لَوْ ﴾.
- 3) بعد ﴿ لَوْ ﴾ جاء لفظ الجلال في ﴿ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي ﴾ اجعلها علامة لتقديمها على ﴿ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً ﴾.
  - 4) جاء لفظ ﴿ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ قبل ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾: الإحسان أعلى درجة من التقوى.

أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٨﴾ بَلَىٰ قَدْ جَآءَتُكَ ءَا تَكَ فَوْ مَنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٩ ﴾ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَمَّةً مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠ ﴾ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَةٍمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿٦١ ﴾

- 1) صورة ذهنية لتثبيت ترتيب كلمات الآية 59 و60 وفاصلتها، ﴿لِّلُّمُتَكِّبِّرِينَ ﴾:
  - جاء التكذيب وبعده الإستكبار في الآية 59.
  - جاء الكذب على الله وبعده الإستكبار في الآية 60.
  - \* ﴿بَلَىٰ قَدۡ جَآءَتُكَ ءَايَلتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكُبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَفِرِينَ ﴿٥٩﴾.
- \* ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَمَنَّمَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٢٠﴾.
  - 2) لاحظ الحروف المشددة في: ﴿وُجُوهُهُم مُّسُودَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٦٠﴾ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿٦٦﴾ للربط بين الآيتين.

وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَةِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ﴿٦٦﴾ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَالَّةِ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿٦٦﴾ فَلُ أَفْغَيْرُ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِيْ أَعۡبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن ٱلضَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَلَقَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱللَّهِ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّن ٱلشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾

لاحظ: 1) ﴿ لَا ﴾ ﴿ وَلَا ﴾، ﴿ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾، ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ الربط بين الآيتين 61 و 62.

- 2) الاشتراك في المعنى بين ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ و ﴿ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.
  - 3) ﴿أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُ وَنِّي أَعْبُدُ ﴾ و ﴿بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ ﴾ (ركز على الفاء).
  - 4) إيقاع الياء والهمزة في ﴿أَيُّهَا ٱلْجَاهِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ﴾.

لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَآلَّذِينَ كَفَرُواْ بَّايَاتِ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ فَلُ أَفْغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَلْهِلُونَ ﴿٦٤﴾ وَلَقَدُ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ لَئِنَ أَشَرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ٱللَّه فَٱعْبُدُ وَكُن مِّن ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿٦٦﴾ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّه حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيَلَمَةِ وَٱلسَّمَلُونُ مُطُويَّاتُ بِيَمِينِهِ فَ سُبْحَلْمَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ وَنُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ مَن فِي ٱلشَّمُونَ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ مَن فِي ٱللَّرْضُ بِنُورِ رَبِّا وَوْضِعَ ٱلْكَتَابُ وَجِائَةً بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم مِن الشَّمَونَ ﴿٦٨﴾ وَأَشُرَقَتِ وَمُن فِي ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّا وَوْضِعَ ٱلْكَتَابُ وَجِائَةً بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم فِي وَمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ وَأَنَّ فَعَلَى عَمَّا يُسْرَكُونَ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ٢٩٤﴾

# متشابهات:

\*\* ﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ ...﴿٩١﴾ الأنعام \*\*﴿مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ الحج

\*\* ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ لِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُوِيَّاتُ الْبِيمِينِهِ فَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ الزمر

متشابهة سورة الزمر وردت في مقطع تكرر فيه السماوات والأرض كثيرا.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿ ٨٧﴾ النمل \*\* ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴿ ٦٨ ﴾ الزمر

مشتقات فزع في ﴿... فَفَزِعَ ...﴿٨٧﴾ و﴿وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨٩﴾ النمل يميز هذه الآية عن شبيهتها في سورة الزمر.

وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبَّا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِاْئَ وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ٦٩ ﴾ وَوُفِيّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعُلُونَ ﴿ ٧٠ ﴾ وَمِحْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ٦٩ ﴾ وَوُفِيّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعُلُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَمَّمَ زُمَرًا حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فَيْحَتُ أَبُورُهُمَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَتُهُمَا اللّهُ عَلَيْمُ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِنكُمْ يَعْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَا قَالُواْ بَلَى وَلَكِنَ عَقَتُ كَلِمَهُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَلْفِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ قِيلَ ادْخُلُواْ أَبُوبَ جَمَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَيْلُسَ مَثْوَى الْمُعَكِيرِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ وَسِيقَ اللَّذِينَ آتَقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا مَثُونِ الْمُعَرِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ وقالُواْ الْحَمْدُ وَقُضِى الْمُنْ وَاللّهُ اللّهُ مَا يَعْمُ طَلْمُ فَوْنَهُم وَاللّهُ مَ خَرَتُهُما اللّهُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ٢٧ ﴾ وقالُواْ الْحَمْدُ وَقُضِى الْمُوبُونَ عِمْ أَجُرُ اللّهُ مَالَيْكُمُ وَقُونَ بَيْهُمْ أَلُولُوا الْمَعْدُ وَيَهُمْ وَقُونَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ الْمُكَومِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقُلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلُولُ الْمُعْرُونَ عُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقُلْلَ الْمُعَمِّلُهُمْ وَقُولَى اللّهُ وَلِي الْمُونِ فَي مِنْ عَمْ اللّهُ وَلَولُوا الْمُولِينَ وَقُلْكُولُوا اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَولُ اللّهُ وَلَالُوا اللّهُ وَلِي الْمُولِقُ وَلَولُوا اللّهُ وَلُولُولُوا اللّهُ وَلَكُولُوا اللّهُولُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

- 1) تتبع أفعال 5 معطوفة على ﴿وَأَشُرَقَتِ ﴾ ﴿وَوُضِعَ ﴾ ﴿وَقُضِي ﴾ ﴿وَوُفِّيَتُ ﴾ ﴿وَسِيقَ ﴾ ﴿وَسِيقَ ﴾
- 2) في وصف ذهاب الكافرين إلى مثواهم جاءت ﴿فُتِحَتُ أَبُوَرَ بُهَا ﴾ بدون واو لزيادة الفجأة والفزع. في وصف ذهاب المتقين إلى الجنة جاءت ﴿وَفُتِحَت أَبُورَ بُهَا ﴾ بالواو ليتمتع المتقين وهم في طريقهم إلى الجنة قبل أن يصلوا إليها. اللهم جعلنا جميعا في زمرتهم.
  - (قَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَلْمِلِينَ ﴾ (بالفاء) عن شبيهاتها بـ (الواو) اربطها بـ :
     فَبِئُسَ ﴾ و﴿ فَٱدۡخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾ قبلها و﴿حَاقِينَ ﴾ بعدها.
    - 4) ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ خير ختام.
    - \*\* ﴿وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلۡحَقِّ وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ﴿٦٩﴾ الزمر
  - \*\* ﴿ وَقُضِىَ بَيْنَهُمُ بِٱلۡحَقِّ وَقِيلَ ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَلَمِينَ ﴿٧٥﴾ الزمر

# الجزء الأول

\*\*﴿ قُلۡ يَآأَيُّا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِكُمُ ۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِ ۗ ...﴿١٠٨﴾ يونس \*\*﴿ مَّنِ ٱهۡتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهۡتَدِى لِنَفۡسِهِ ۗ ...﴿١٠﴾ الإسراء

\*\* ﴿ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَ فَمَنِ آهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ ٢٠ ﴾ النمل

\* ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَنِ ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۗ ... ﴿ ٤١ ﴾ الزمر

الجملة الأصغر للسورة الأقصر: الزمر.

# الجزء الثاني

\*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨ ﴾ يونس

\*\*﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَاۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبُعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾ الإسراء

\*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ النمل

\*\* ﴿... وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٤١ ﴾ الزمر

1) المتشابهتين في يونس والزمر متطابقتين.

2) في سورة النمل جاء جزء صغير من المتشابهة، ﴿ وَمَن ضَلَّ ﴾، اربطه بصغر النملة.

# روابط الآيات

سور، غافر: ص 2

فصلت: ص 15

الشورى: ص 23

الزخرف: ص 32

الدخان: ص 42

الجاثية: ص 46

الأحقاف: ص 52

محمد: ص 61



إعداد: وفاء علوي

سورة غافر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مَ ﴿ ﴿ ﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ٢ ﴾ عَافِرِ ٱلنَّانِيلُ ٱلنَّوْبِ شَدِيدِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ٢ ﴾ مَا يُجْدِلُ فِي عَايَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿ ٣ ﴾ مَا يُجْدِلُ فِي عَايَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْمِلَدِ ﴿ ٤ ﴾ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلَّبُهُمْ فِي ٱلْمِلَدِ ﴿ ٤ ﴾ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةُ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذَةُمُمُ فَكَيْفَ وَهَمَّتُ كُلُّ أُمَّةُ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُةُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴿ ٥ ﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٦ ﴾ كَانَ عِقَابٍ ﴿ ٥ ﴾ وَكَذَلِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱللَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴿ ٦ ﴾ ٱللَّذِينَ يَعْمُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلُهُ لِيَسَعِنُونَ بِهِ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّيْنِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْكُ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَالْمَا فَاعْفُورُ لِلَّذِينَ عَامُواْ وَٱتَبْعُواْ سَيِلِكَ وَقِهِمْ عَذَابَ اللَّهُ وَلِهُمْ عَذَابَ لَوْ الْمَالِكُ وَلَالِكُ وَلِلَهُ مِنْ طُولُولُ اللَّذِينَ عَالِمُوا وَٱلْتَبْعُواْ سَلِيلُكُ وَقِهُمْ عَذَابَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُلِكُ مَقَالَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعْولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالَ الْمُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

1) جاء في بداية سورة غافر 8 أخبار عن الله عز وجل،

ثم الجدال مرتين: ﴿مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ و﴿وَجَادَلُواْ بِٱلْبَاطِلِ ﴾.

2) تأمل ـ ا ـ إيقاع  $[V _{-}]V _{-}]$  و  $[V _{-}]V _{-}]$  في آخر الآية 3 وبداية الآية 4:

﴿ إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٣﴾ مَا يُجْدِلُ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِكَدِ﴾.

ـ بـ ـ انتشار الباء ﴿ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَـدِ ﴿ ٤ ﴾ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾.

3) لاحظ اشتقاق [حق] في: ﴿لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿٥﴾ وَكَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾.

4) لاحظ إيقاع الذين في: ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ﴾ ﴿ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ ﴾ ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ للربط بين الآيتين 6 و7.

- ﴿ حَمْ ﴾ في 7 سور: [فصلت: 1، الشورى: 1، الدخان: 1، الزخرف: 1، الجاثية: 1، الأحقاف: 1] - لتيسير حفظ الآية 7: - الأرقام بالأخضر، أفعال 3 لحملة العرش ومن حوله. - الأرقام بالأزرق، أقوال 3 لحملة العرش ومن حوله.

ـ تفسير التحرير و التنوير:

وخص في هذه الآية طائفة من الملائكة موصوفة بأوصاف تقتضي رفعة شأنهم تذرعاً من ذلك إلى التنويه بشأن المؤمنين الذين تستغفر لهم هذه الطائفة الشريفة من الملائكة ، وإلا فإن الله قد أسند مثل هذا الاستغفار لعموم الملائكة.

- لاحظ المعنى ونقيضه في الآيات [10، 11، 12] ﴿ ٱلَّهِ يَمْنِ فَتَكُفُرُونَ ﴾، ﴿ أَمَتَّنَا ... وَأَحْيَيْتَنَا ﴾، ﴿ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ وَكَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَتُوْمِنُواْ ﴾.

هُوَ الَّذِى يُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ فَادَعُواْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَلْفِرُونَ ﴿١٤﴾ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ﴿١٥﴾ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَىٰءٌ لِّمِن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمِ لِللّهِ ٱلْوَرِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿١٦﴾ ٱلْيَوْمَ أَجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا عَلَى اللّهِ مِنْهُمْ شَىٰءٌ لِيَمْ اللّهُ اللّهِ مِنْهُمْ مَنْ عَلَىٰ اللّهُ مَا لَيُومُ لِللّهِ الْوَرِدِ اللّهُ اللّهُ مِا اللّهُ مَنْ عَلَىٰ اللّهُ مَنْ عَلَىٰ اللّهُ مَا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لِلظّلْلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨﴾ يَعْلَمُ حَايِئَةَ ٱلْأَعْيُنِ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَا لِلظّلْلِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ ﴿١٨ ﴾ يَعْلَمُ حَايِئَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا أَنْخُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ وَمَا أَنْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ وَمَا اللّهُ مُن اللّهُ هُو ٱلسّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ ﴿٢٠﴾ وَٱللّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ إِلَّ اللّهُ هُو ٱلسّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ وَآللّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ إِلَى اللّهُ هُو ٱلسّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ وَاللّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ إِلَى اللّهُ هُو ٱلسّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ وَلَهُ ٢٠ ﴾

# إيقاع الراء وتكرار ﴿ يَوْمَ ﴾ وأعضاء الجسم مُيَسِّرَةٌ لحفظ المقطع.

وَاللّهُ يَقْضِى بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىٰ ۚ إِنَّ اللّهَ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿٢﴾ ﴿ وَمَا كَانَ عَاقِبَهُ الَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمُ اللّهَ مِنْ اللّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ الشّدَ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ بِدُنُومِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللّهِ مِن وَاقٍ ﴿٢١﴾ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْيَهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ إِنّهُ قُوىٌ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْيَهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ إِنّهُ وَمِّي شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٢﴾ وَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْيَهِمْ رُسُلُهُم بِاللّهِمْ بِالْبَيّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ اللّهُ إِنّهُ وَوَيْ شَدِيدُ الْعِيلُ وَلَا فَقُولُونَ فَقَالُواْ سَحِيلٌ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا مُوسَى بَاللّهُمُ بِاللّهِ إِنّهُ عَنْ عَندِنَا قَالُواْ اتْقَتُلُواْ أَبْنَاءَ اللّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ فَتَكُواْ أَبْنَاءَ اللّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ فَلُواْ اتْقَتُلُواْ أَبْنَاءَ الّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ فِينَا قَالُواْ اتْقَتُلُواْ أَنْهَا وَاللّهُ وَمَا كَيْدُ الْكُولُونَ فَقَالُواْ مِ مَا كَيْدُ اللّهُ فِي ضَلَالٍ ﴿ ٢٤﴾

<sup>1)</sup> الحروف باللون الأزرق في ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تفيد في الربط بين الآيتين وواو ﴿هُوَ ﴾ لتمييز ﴿أُولَمْ يَسِيرُواْ ﴾ بالواوعن شبيهاتها ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾. (السين والصاد يشتركان في الصفيرية).

<sup>2)</sup> النون رابط بين الآيتين 23 و24 ﴿وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَقَارُونَ﴾.

<sup>3)</sup> لاحظ التضاد في المعنى ﴿كُذَّابٌ ﴾ و ﴿بِٱلْحَقِّ ﴾ للربط بين الآيتن 24 و 25.

فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَآءَهُمُّ وَمَا كَيۡدُ ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَلٍ ﴿٢٥﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيۤ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيٓ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي اللَّهُ إِنِّ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾ أَوْ أَن يُطْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴿٢٦﴾

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿٢٧﴾

وَقَالَ رَجُلٌ مُّوْمِنٌ مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ ۚ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ ۗ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

يَاقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَأْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٢٩﴾

وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَلْقَوْمِ إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿٣٠﴾ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحِ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ﴿٣١﴾ وَيَلْقَوْمِ إِنِي ٱخَافُ عَلَيْكُمُ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ غَمَا ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾

في هذا الحوار تكلم موسى عليه السلام مرة واحدة وفرعون مرتين وباقي الكلام للرجل المؤمن.

# متشابهات في سورة غافر:

لتثبيت ترتيب الفاصلتين إن شأت قل مثلا: # الضال جزاؤه التباب # (أي الخسران والهلاك).

<sup>\*\*﴿...</sup> وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ ﴿٢٥﴾ \*\*﴿... وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿٣٧﴾

# متشابهات في سورة غافر:

\*\* ﴿...إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾

\*\* ﴿...كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾

الكاف في ﴿كُذَّابٌ ﴾ تسبق الميم في ﴿مُّرْتَابٌ ﴾.

يَوْمَ تُولُّونَ مُدُيِرِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يِهِ عَيْ عَنَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يِهِ عَيْ عَنَى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ فَى شَلِكِ مِّمَّا جَآءَكُمْ يِهِ عَيْ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمُ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَالِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرِتَابٌ ﴿٣٤﴾ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ يُضِلُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ قَلْبِ مُتَكِيرٍ جَبَّادٍ ﴿٣٥ ﴾ وقالَ فِرْعَوْنُ يَهُمَلُ ٱبْنِ لِي صَرِحًا لَّعَلِي يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ قَلْبِ مُتَكِيرٍ جَبَّادٍ ﴿٣٥ ﴾ وقالَ فِرْعَوْنُ يَهُمُ كُبُو مَنْ عَلَىٰ وَمُوسَى وَإِنِّى لَأَظُنهُ وَكَذَالِكَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنُ يَهُمُ كُلِ قَلْبِ مُتَكِيرٍ جَبَّادٍ ﴿٣٥ ﴾ وقالَ وَمُعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧ ﴾ وقالَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧ ﴾ وقالَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿٣٧ ﴾ وقالَ وَالَّذِي عَامَنَ يَلْقُومِ ٱتَبِعُونِ أَهْدِكُمُ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿٣٨ ﴾ يَنْقُومِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيُوثُ ٱلدُّيُنَا مَتَكُ وَاللَّهُ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا مِثْلَهُمُ وَمُنَ عَلَا مُعَلِي مَلِكُ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا مِثْلُهُمْ وَمُنَ عَلَا عَلَا عُلَا عُونَ إِلَّا مِثْلُهُمْ وَمُنَ عَلَى مَلِكُمُ مَلِكُونَ ٱلْمُكَالِقُونَ وَمُونَ فِيهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ ٤٠٤ ﴾ مِن ذَكْرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ ٤٠٤ ﴾ مِّن مَلَكُ مِن ذَكْرٍ أَوْ أَنْتَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَ يَلْ كَيْدُونَ آلَكُمْ وَمُ وَمُؤْمِنُ فَأُولَ يَلْكُ كَالَا لَكُونَ الْمُؤَمِنُ فِيهَا بِغَيْرٍ حِسَابٍ ﴿ عَلَا مُنَا يَعْمُ لَ صَلَامًا مِنْ فَيَا لِعُونَ عَلَا مُؤْمِنُ فَيْهُ وَلُولَ لَكُونَ الْمُؤْمِنُ وَلَوْلَ عَلَا عُولَالِكُونَ الْمُؤْمِنُ فَيْ اللّهُ عَلَى مَلْكُونَ الْمُؤْمِنُ وَلَا فَلَا عُولَ اللّهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ فَالْمُؤْمِنُ وَلَالْمُ لَا لَعُونَ وَالْمُونَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ فَا مُنْ عُنُ مُنْ أَوْلُولُولُ لَا لَعُولُ مَا مُعْمِلُ مَلَالِكُونَ الْمُ

- 1) ﴿عَاصِمٍ ﴾ آية 33 تذكرنا بِ ﴿فَآسُتَعْصَمُ ... ﴿٣٢ ﴾ سورة يوسف، وهذا اللفظ يذكرنا بِ ﴿يُوسُفُ ﴾ والآية 34.
  - 2) اربط ﴿فِي شَاكِّ ﴾ بِ ﴿مُّرْتَابٌ ﴾ لتثبيت هذه الأخيرة. الشك = ارتياب.
- (3) ﴿ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ تذكر بفرعون وهامان ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَلَمَنُ ٱبْنِ لِى ... ﴾.
   لاحظ الباء في ﴿ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ و ﴿ آبْنِ لِى ... ﴾.
- 4) ﴿وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ ﴾ تُذَكِّرْ بِالفريقين: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً ﴾ ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا ﴾.

\*\* ﴿ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَهُمُ كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥﴾ غافر

\*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهُ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ غافر

\*\* ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَاتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ﴿ ٦٩ ﴾ غافر

بعد ﴿أَتَهُمُّ ﴾ قَدِّمْ في الأولى ﴿كُبُر ﴾ وفي الثانية أَخِّرْ ﴿كِبُرٌ ﴾ واحذف ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَهُمُ ﴾ في الثالثة.

مَنْ عَمِلَ سَيِّنَةً فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكْرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٤﴾ ﴿وَيَنْقَوْمِ مَا لِيَ اَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدُعُونِيْ إِلَى النَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّيْوِيْقِ إِلَى النَّيْوِيْقِ إِلَى النَّيْوِيْقِ إِلَى النَّيْوِيْقِ اللَّهُ مَرَدَّنَا إِلَى النَّيْوِيْقِ إِلَى النَّيْوِيْقِ اللَّهُ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ النَّارِ ﴿٤٤﴾ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ مَرِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ وَعَوَّةٌ فِي اللَّذِينَ وَالَّالُ فَعُولُ اللَّهُ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهُ مَسِيلُ بِالْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوقنه اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكُرُواً وَحَاقَ وَأَنَّ اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ وَأُنَّ وَعُولُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ اللَّهُ اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَمُ السَّاعَةُ اللَّهُ مَرِي إِلَيْعِبَادِ ﴿٤٤﴾ فَوقنه اللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواً وَحَاقَ اللَّهُ وَعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ركز عل ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

\*\*﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَآؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعًا فَهَلَ أَتُمُ مُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيُنَكُمُ مَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ أَجَزِعۡنَاۤ أَمۡ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَهَدَيُنَكُمُ مَوَآءٌ عَلَيْنَاۤ أَجَزِعۡنَاۤ أَمۡ صَبَرُنَا مَا لَنَا مِن عَدِيصٍ ﴿٢٦﴾ إبراهيم

\*\* ﴿ وَإِذْ يَتَحَآ جُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضَّعَفَّوُا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَتَّمُ مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿٤٧﴾ غافر

\_ في السورة التي إسمها اسم نبي جاء فيها لفظ الجلال مرتين: ﴿وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ و ﴿مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ ﴾. \_ في سورة غافر جاء لفظ ﴿ٱلنَّارِ ﴾ مرتين. لتثبيتها قل مثلا: # المغفرة تقي من النار #.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ ٤٩ ﴾ قَالُواْ وَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمُ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ بَلَئْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُاْ ٱلْكَنْهِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ ﴿ ٥ ﴾ إِنَّا لِنَنصُرُ رُسُلِنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ ٥ ﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَةُ مُ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ ٱلدَّارِ ﴿ ٥ ﴾ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُورَثَنَا بَنِي إِسْرَهِيلَ ٱلْكَتِنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثَنَا بَنِي إِسْرَهِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ ٥ ﴾ هُدًى وَذِكُونَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَلِ ﴿ ٤٥ ﴾ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّح بِجَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ﴿ ٥٠ ﴾

ـ إيقاع واو العطف ولام الملكية ولام التوكيد في ﴿وَلَهُمُ ... وَلَهُمُ ... وَلَهُمُ ... وَلَهُمُ ... وَلَقَدُ ... ﴾ والدال في ﴿مُوتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّل

# <u>متشابهات:</u>

تأمل ما كتب بنفس اللون وما تحته سطر.

<sup>\*\* ﴿</sup> لَهُ وَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿ ١٤ ﴾ الرعد

<sup>\*\* ﴿</sup> فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ آقَتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَآءَهُمُّ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٥﴾ غافر

<sup>\*\* ﴿</sup> قَالُوٓاْ أَوَ لَمۡ تَكُ تَأْتِيكُمۡ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتُ قَالُواْ بَلَىٰۤ قَالُواْ فَٱدۡعُواْ ۗ وَمَا دُعَنَوُاْ ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلٍ ﴿ ٥٠ ﴾ غافر

فَٱصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ بِٱلۡعَشِيِّ وَٱلۡإِبۡكَارِ ﴿٥٥﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَاتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيةَ فَٱسۡتَعِذَ بِٱللَّهُ إِنَّهُۥ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ﴿٥٦﴾

لاحظ 1) الصفيرية في الآيتين تفيد في الربط بين الآيتين وتثبيت فاصلة الآية 56.

- 2) الجيم و الشين لهما نفس المخرج في ﴿بِاللَّهَشِيِّ ﴾ ﴿ يُجَادِلُونَ ﴾.
- 3) الباء في ﴿وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ ﴿٥٥﴾. و ﴿بِغَيْرِ سُلْطَانٍ ... مَّا هُم بِبَالِغِيةِ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ... ﴿٥٦﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرُ مَّا هُم بِبَالِغِيةً فَٱسْتَعِذَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿٥٦﴾ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَتِيةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٥﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ ٱلسَّاعَة لَأَتِيةٌ لَّا رَيْبَ فِيها وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٥﴾ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيۤ أَسْتَجِبُ لَكُمُ إِنَّ ٱلنَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنَا عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمَّ مَا تَقَدَى إِنَّ اللَّهُ ٱلَذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ عَنَا عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمَّ مَا لَكُمُ ٱلنَّهُ ٱلَذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّيلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ عَنَا عَبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَمَّ مَا لَكُولُ اللَّهُ ٱلَذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّهُ لَلْكُولُ إِنَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿١٦﴾ وَٱلنَّهُ اللَّهُ الذِى مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهُ لَذُو فَضُلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ﴿٢٦﴾

#### الصورة الذهنية للنص:

1) الصفيرية للربط بين آخر كل الآيات و بداية التي تليها. عدا الآية 60:

﴿... سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ ... في النص كله)

- 2) ﴿كِبُّرُ ﴾﴿أَكْبَرُ ﴾ ﴿يَسَتَكُبِرُونَ ﴾ لها نفس المصدر.
- 3) مشتقات [بصر] في ﴿ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ ﴿ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴾ ﴿وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾.
  - 4) لاحظ تشابه فواصل الآيات [57، 59، 61].
  - 5) لضبط ترتيب الآيات [59، 60، 61] احفظ #ساعة الإستجابة ليل #: ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ... ﴾ ﴿... أَسْتَجِبُ لَكُمْ ... ﴾ ﴿... ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾.

سورة غافر

فواصل الآيات [57، 59، 61] سورة غافر:

\*\* ﴿... أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ 
\*\* ﴿... وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٩٥﴾

\*\* ﴿... إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾

جملة لتثبية الفواصل الثلاث: # تَعَلَّمْ تزداد إيمانا وأكثر من الشكر #.

ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاكُنُواْ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَنَّواْ بَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٦٣﴾ فَأَنَّى تُوفَّ كُونَ ﴿٦٢﴾ كَذَلِكَ يُوفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بَايَاتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿٣٦﴾ أَلَّا رَضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآء بِنَآءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَرَزَقَكُم مِّنَ السَّهُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآء بِنَآءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُوَ ٱلْحَى لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ الْحَى اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٦٤﴾ هُو ٱلْحَى لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَادُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِينَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٢٤﴾

لاحظ: 1) ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ ﴾ في بداية الأيتين 61 و64.

- 2) ﴿ ذَالِكُم اللَّهُ رَبُّكُم ﴾ في بداية الآية 62 ووسط الآية 64.
  - (الله عَلَى الله عَ
    - 4) الإفك في آخر الآية 62 وبداية الآية 63.

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وبعدها ﴿ أَنْ أَعْبُدَ ﴾ تذكرنا بسورة الفاتحة.

\*\* ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمُ وَرَرُكُمُ وَرَرُكُمُ وَرَرُكُمُ وَرَرُكُمُ وَرَرُقَكُم مِّنَ ٱلْطَيِبَاتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٦٤﴾ غافر

\*\* ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُوَرَكُم ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٣﴾ التغابن

# لما يكتمل رزق الإنسان يذهب إلى مصيره # إشارة إلى ﴿وَرَزَقَكُم ﴾ في الأولى و ﴿وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ في الثانية.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَبَلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿٦٧﴾ لِتَكُونُواْ شُيُوخًاْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَقَىٰ مِن قَبَلُّ وَلِتَبَلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

هُوَ ٱلَّذِى يُحْيِء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿٦٨﴾

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَكِ ٱللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ ﴿٦٩﴾

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ وَسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٠﴾

لاحظ: 1) ابتداء الآيات [65، 67، 68] بِ ﴿ هُوَ ﴾ و﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في بداية الآيات من 66 إلى 70.

- 2) الثاء والشين يتشابهان في الثلاث نقط. ركز على تكرار ﴿ثُمَّ ﴾ و ﴿ثُمُ يُوخًا ﴾ لتيسير حفظ الآية 67.
  - 3) واربط بين الأيتين 67 بمعنى الخلق والإحياء والإماتة.
- 4) الآية 70 تتمة الآية 69: الذين يجادلون في آيات الله هم الذين كذبوا بما أرسل به الرسل.

\*\*هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخُرِجُكُم طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوٓاْ أَشُدُّكُمُ اللَّهُ وَلِتَبَلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ ﴿٢٧﴾ غَافر

\_ لتمييز الآية 67 من سورة غافر عن شبيهاتها في سور [الحج:5] [المؤمنون: 14] [فاطر:11].

ا \_ ذُكر في سورتي الحج والمؤمنون. أربعة أطوار من حياة الإنسان.

ب \_ لم يرد في سورة غافر لفظ ﴿مُضْغَةٍ ﴾ ولم يذكر إلا ﴿تُرَابٍ ﴾ و ﴿نُّطَفَةٍ ﴾ في سورة فاطر.

ت \_ لم يرد لفظ ﴿شُيُوخًا ﴾ إلا في سورة غافر اربطه باسمها #الشيوخ كثيروا الأستغفار #.

ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَ ٱلْأَرْسَلْنَا بِهِ مُرسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي الْقَيْمِ مَّا فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿٧٧﴾ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي الْقَالِ اللَّهِ عَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَّا بَل لَمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبَلُ شَيًّا اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

- 1) صورة ذهنية للنص: بين إرسال الرسل آية 70 وآية 78 وصف رهيب لعذاب المكذبين.
- 2) تأمل ما بين ﴿وَبِمَآ أَرْسَلْنَا بِهِ وَرُسُلَنَا ﴾ و﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا ﴾ إيقاع السين واللام ثم ﴿فِي ﴾ و﴿فَعَ لَهُ اللهِ عَلَى كَانَ ثُم حرف الباء في:

﴿ بِمَا كُنتُمْ ﴾، ﴿ وَبِمَا كُنتُمْ ﴾، ﴿ أَبُوابَ ﴾، ﴿ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٦ ﴾ فَأَصْبِرْ ﴾.

3) رجع وأرسل فعلان يشتركان في معنى الحركة والانتقال ويختلفان في الاتجاه،استعمل هذا التضاد في المعنى للربط بين آخر الآية 77 و 78: ﴿فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا ﴾.

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبَلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقُصُصْ عَلَيْكَ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْنِيَ بِاللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ لِرَسُولٍ أَن يَأْنِي بِاللَّهِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ ٱللَّهُ ٱلنَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٨﴾ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُخْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ وَيُرِيكُمْ عَلَيْتِهِ فَأَى وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُخْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ وَيُرِيكُمْ عَلَيْتِهِ فَأَى وَلِيَهُ اللَّهُ لَنْهُ اللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨٨﴾ وَيُرِيكُمْ عَلَيْهِ فَعَلَى اللَّهُ لَكُ مُمَلُونَ ﴿٨٨﴾ وَيُرِيكُمْ عَلَيْتِهِ فَأَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

طبق قاعدة الحفظ الطرفين والوسط.

# متشابهات:

\*\*﴿... فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِى بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾ غافر \*\*﴿فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ عَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾ غافر

لاحظ النقيضين الحق والباطل في الآية 78: ﴿إِلَّحَقِّ ﴾ و﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾. والنقيضين الإيمان والكفر في الآية 85: ﴿إِيمَانُهُمْ ﴾ و﴿ ٱلْكَافِرُونَ ﴾.

وَيُرِيكُمُ عَايَنتِهِ عَفَّى عَايَاتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَمْ أَيسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَنْهُمُ مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بَهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَلَيْهُ وَحُدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَا بِهِ عَلَيْهِمْ وَكُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ عَامَنَا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَا بِهِ عَبَادِهِ مُ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا مُنْتَ ٱللَّهِ ٱللَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ عَلَيْهُمْ وَحَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

\_رَأًى ونَظَرَ يشتركان في المعنى:

<sup>﴿</sup>وَيُرِيكُمُ ءَايَلتِهِ ﴾ ﴿ فَيَنظُرُواْ ﴾ ، ﴿ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ ، ﴿لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا ﴾ الآية 82 إلى الآية 85.

<sup>-</sup> لاحظ الإستفهام وحرف الفاء في آخر الآية 81 وفي بداية الآية 82: ﴿فَأَى ﴾ و﴿أَفَلَمْ ﴾. هذا الربط يفيد في تثبيت ﴿أَفَلَمْ ﴾ بالفاء كي لانقول ﴿أَوَلَمْ ﴾ بالواو.

#### وجه آخر للربط:

وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ عَأَى ءَايَاتِ ٱللّهِ تُنكِرُونَ ﴿٨٨﴾ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانُ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِمَ كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا جَآءَتُهُم رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِمَ كَانُواْ بِهِ عِينَهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِمَا كُنَّا بِهِ عَلَمُ مِلْ أَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنّا بِٱللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عَمَاكُونَ ﴿٨٨﴾ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنّا بِٱللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عَبَادِهِ مُ مُشْرِكِينَ ﴿٤٨﴾ فَلَمْ يَاكُنُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُواْ عَامَنّا بِٱللّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ عَبَادِهِ مُ مُشْرِكِينَ ﴿٤٨﴾ فَلَمْ يَاكُنُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا شَاتُ اللّهِ ٱللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَالَكُ الْكَافِرُونَ ﴿ ٨٨﴾ فَلَمْ لَمَا رَأُواْ بَأْسَنَا شَاتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لاحظ انتشار فعل كان وحرف الكاف. في بداية الآية 82 فعل سار وفي بداية الآية 83 فعل ضده فعل جاء.

متشابهات : ﴿ أَوَلَمْ ﴾ و ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ ﴾ + ﴿...كَانُوَاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... ﴾ الجزأ الأول:

\*\*﴿أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...﴿٩﴾ الروم \*\*﴿أَوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ...﴿٤٤﴾ فاطر \*\*﴿أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ...﴿٢١﴾ غافر

\*\* ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ... ﴿٨٢﴾ غافر الجزأ الثانى:

\*\* ﴿... كَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... ﴿ ٩ ﴾ الروم

\*\* ﴿... وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ... ﴿٤٤ ﴾ فاطر

\*\* ﴿...كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ مِنْهُمُ فُوَّةً ... ﴿٢١﴾ غافر

\*\*﴿...كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً ...﴿٨٢﴾ غافر

الأصل هي الصيغة التي جاءت في سورة الروم. تأمل الزيادات في متشابهة سورة فاطر وغافر.

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

مَ ﴿١﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢﴾ كِتَابٌ فُصِّلَتْ عَايَنتُهُ وَقُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 4 5 4 ﴿٣﴾ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٤﴾

لاحظ: 1) ﴿ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ في البسملة وفي الآية 2.

- 2) خمسة أوصاف لكتاب الله تعالى.
  - 3) انتشار الراء في الآيات الثلاث.

# متشابهات:

\*\* ﴿ حَم ﴾ في 7 سور [غافر، فصلت، الشورى، الدخان، الزخرف، الجاثية، الأحقاف]

\*\* حَمْ ﴿١﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غافر

\*\* حَمْ ﴿ ١ ﴾ تَنزيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم ﴿ ٢ ﴾ فصلت

\*\* حَمْ ﴿ ١ ﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ الجاثية

\*\*حَمْ ﴿ ١ ﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ الأحقاف

#### <u>متشابهات:</u>

\*\* ﴿ الْرَ كِتَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿ ١ ﴾ هود

\*\* ﴿ كِتَابٌ فُصِّلَتُ ءَايَاتُهُ وَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣ ﴾ فصلت

في سورة هود بعد ﴿ الرَّ كِتَابٌ ﴾ ابدأ بالهمزة: الهمزة في ﴿ أُحْكِمَتُ ﴾ تسبق الفاء في ﴿ فُصِّلَتُ ﴾.

\*\* ﴿إِنَّاۤ أَنزَلْنَكُ قُرُءَنَا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾ يوسف
\*\* ﴿كِتَلَبُ فُصِّلَتْ ءَايَئْتُهُ قُرُءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ فصلت
\*\* ﴿إِنَّا جَعَلْنَكُ قُرُءَنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ الزخرف

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمۡ فَهُمۡ لَا يَسۡمَعُونَ ﴿٤﴾ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي ٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي ٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَاۤ إِلَيْهِ وَفَى ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٌ فَٱعۡمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُونَ ﴿٥﴾ وَقَالُونَ ﴿٢﴾ وَقُلُوبُنَا وَقُرُ وَمِنُ بَيۡنِنَا وَبَيۡنِكَ حِجَابٌ فَٱعۡمَلَ إِنَّنَا عَمِلُونَ ﴿٢٥﴾ وَقَالُونَ ﴿٢٩ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِّقُونُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا وَعُنْ وَعُلُونَا فِي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ وَمِنْ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ لَا عَلَيْكُ وَعُلُونَ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَعُونَ فَلْ إِلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَا عَلَيْكُ وَالْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ وَالْعُلْكُونَ عَلَيْكُ مَنْكُونَ عَلَيْكُ وَاللَّهُ فَاعُمُلْ إِنَّنَا عَمِلْكُونَ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا لَالْعُلْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا لَالْكُولُونَ عَلَيْكُونَا لَالْعُلْكُونَ عَلَيْكُونَا وَالْمُعُلِي عَلَيْكُونَا لَاللَّهُ عَلَيْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَالْعُلَالِكُونَا لَالْمُعُلِقُونَا لَالْعُلْكُونَا لَا عَلَيْكُونَا لَالْكُولُونَ عَلَيْكُونَا لَالْعُلْكُونُ عَلَاكُونَا لَالْكُولُولَ عَلَاكُونَ عَلَالْعُلُولُ عَلَاكُونَا لَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُو

(وَقَالُواْ ) معطوفة على ﴿فَأَعۡرَضَ أَكۡثَرُهُمْ ﴾ آية 4.

2) عبر الكفار عن إعراضهم بـ 4 أوصاف شنيعة: ﴿وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي ... وَفِي ... وَمِنْ ... إِنَّنَا ... ٥٠.

3) لتثبيت الفاصلة ﴿لَا يَسْمَعُونَ ﴾ اربطها بِ ﴿ عَاذَانِنَا وَقُرٌّ ﴾.

وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفِيٓ ءَاذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنَ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ ...﴿ ۗ ﴾

قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَرحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوۤاْ إِلَيْهِ وَٱسۡتَغَفِرُوهُ ۚ وَوَيُلُ لِللَّهُ أَلَٰهُ مَا لَا يُوْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمۡ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمُ بِٱلْأَخِرَةِ هُمۡ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمُ بِٱلْأَخِرَةِ هُمۡ كَافِرُونَ ﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمُ أَجُرٌ غَيْرُ مَمَنُونِ ﴿٨﴾

﴿ قُلُ أَتِنَّكُم لَ لَتَكَفُّرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ... ﴿ ٩ ﴾

لاحظ: 1) بداية الآيات [5، 6، 9] بفعل قال: ﴿وَقَالُواْ ﴾ أي الكفار. و بعده توجيه الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، بالرد عليهم ولو أنهم قالوا ﴿لَا يَسْمَعُونَ ﴾: ﴿قُلُ إِنَّمَآ أَنَا مَنَ ﴿ وَقُلُ أَئِنَّكُمُ ... ﴾.

2) ﴿مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ ﴾ = ﴿يُوحَىٰ إِلَىَّ ﴾.

3) التقابل: جزاء المشركين الويل. وجزاء المؤمنين أجر غير ممنون.

﴿وَوَيۡلٌ لِّلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٦﴾ ٱلَّذِينَ لَا ...﴿٧﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ... لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾.

قُلُ أَئِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَاداً ذَالِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩ ﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِى مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُورَ هَمَا أَقُورَ هَا أَوْرَبَعَهِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِلسَّآئِلِينَ ﴿١٠ ﴾ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱتْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهَا لِلسَّآئِلِينَ ﴿١١ ﴾ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِى دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱتْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرُهَا قَالَيَا أَتْيَنَا طَآئِعِينَ ﴿١١ ﴾ فَقَضَهُنَ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا قَالِينَا طَالَئِعِينَ ﴿١١ ﴾ فَقَضَهُنَ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿١٢ ﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ صَاعِقةً عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾

لاحظ: 1) وتتبع أفعال رب الجلال التسعة من الآية 9 إلى الآية 12.

2) حرف العين في آخر الآية 12 وانتشاره في الآية 13 يفيد في الربط بين الآيتين وتثبيت الفاصلة: ﴿ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿١٢﴾.

فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذَرُكُمُ صَاعِقَةً مِّثُلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ ﴿١٣﴾ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلَتُم بِهِ كَنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً وَكَانُواْ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً وَكَانُواْ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَيْرِ ٱلْحَقِ وَقَالُواْ مَنَ أَشَدُ مِنَا قُوَةً وَكَانُواْ بِعَلَىٰ اللّهَ اللّهِ مَا أَنَّا مِ خَيْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْيِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ عَلَى اللّهُ مَنْ مَا لَكُوا عَلَى اللّهُ مَنْ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَكُوا عَلَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ عَلَى اللّهُ مَنْ وَهُمُ لَا يُنصَرُونَ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَالسَتَحَبُّواْ ٱللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَالْمُونَ وَاللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَى ٱللّهُ وَنِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٧) ﴿ وَجَيْنَا ٱللّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿١٧) ﴿ وَجَيْنَا ٱللّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿١٧) ﴿ وَجَيْنَا ٱللّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَكُسِبُونَ ﴿١٧) ﴿ وَجَيْنَا ٱللّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿١٨) ﴿ وَجَيْنَا ٱللّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿١٨)

لاحظ حرف الحاء في: ﴿... يَجُحَدُونَ ﴿١٥ ﴾... رِيحًا... نَّكِسَاتٍ ... ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ ... ﴿١٦ ﴾.

جاء لفظ الجلال ﴿ اللَّهُ ﴾ في الأولى و ﴿ رَبُّنَا ﴾ في الثانية مثل الترتيب في جملة: الله ربنا.

<sup>\*\*﴿</sup>يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلْثَئِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهٰذَا فِي ءَابَآئِنَا ٱلْأَوَّلِينَ﴿٢٤﴾ المؤمنون \*\*﴿قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَآئِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦكَافِرُونَ ﴿١٤﴾ فصلت

وَنَجَيْنَا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿١٨﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللّهِ إِلَى النّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٩﴾ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا قَالُواْ اَنطَقَنَا اللّهُ الّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

لاحظ 1) النقيضين ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ و﴿أَعَدَآءُ ٱللَّهِ ﴾.

2) السمع في الآيات [20، 22، 26].

3) القول في بداية الآية 21 وفي الآية 25 وبداية الآية 26.

﴿وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ ...﴾﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.

4) الصفيرية والباء في ﴿فَأَصِّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾ فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّارُ...﴾ ثم إيقاع ﴿لَهُم ﴾ في: ﴿مَثُوى لَهُم ۗ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُم ﴾ ﴿فَزَيَّنُواْ لَهُم ﴾ وانتشار ﴿هُمْ ﴾ في الآية 25.

5) لتعزيز الربط بين الآيتين 25 و 26 ﴿ قُرَنَآءَ ﴾ و ﴿ ٱلْقُرْءَانِ ﴾ تذكر الدعاء:.
 # اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا #.

## متشابهات:

\*\* ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ ا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبُورَجُا ... ﴿ ٧٧﴾ الزمر \*\* ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُورَبُهَا ... ﴿ ٧٧﴾ الزمر \*\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٧٠ ﴾ فصلت

﴿حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا ﴾ بثبوت ﴿مَا ﴾ فريدة في القرآن الكريم.

كَوِّن سورة ذهنية للنص بِـ:

1) الأقوال الخمس: ﴿وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ ...﴾ ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمٍ ...﴾﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ ...﴾ ﴿وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ...﴾.

2) ﴿مِنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ﴾ في الأيات 25 و29 .

3) إيقاع اللام في: ﴿لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ﴿٢٦﴾.
 فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٧﴾.

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَرَّلُ عَلَيْمُ ٱلْمَلَئِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَزُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ نَحُنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَفْسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿٣٦﴾ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ﴿٣٣﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنُ وَلَا اللَّهِ يَعْلَ مَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا اللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا اللَّهِ يَعْمَلُ مَا يُحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَكِلَّ كَأَنَّهُ وَلِنَّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾ وَمَا يُلَقَنْها إِلَّا أَلْذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَنْهاۤ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾

\_ أضف إلى الأقوال الأربعة السابقة: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ قَوْلًا ﴾ و ﴿ وَقَالَ إِنَّنِي ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٣٣ ﴾. \_ تتبع باقي الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين. وما تحته سطر.

وَمَا يُلَقَّهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّهَاۤ إِلَّا ذُو حَظّ عَظِيمٍ ﴿٣٥﴾ وَإِمَّا يَنزَعَنَكَ مِنَ الشَّيعَطُنِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُّ نَزُعٌ فَاسْتَعِذَ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٦﴾ وَمِنْ عَايلتِهِ ٱلنَّيلُ وَالنَّهُمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَاسْجُدُواْ لِللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِن السَّعَكُمُ واْ لِللَّهَ اللَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿٣٧﴾ فَإِن السَّعَكُمُ واْ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَا يَسْمُونَ الْمَرَى فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمُ لَا يَسْمُونَ الْمَرْقَ إِنَّ الَّذِينَ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَعْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَ

1) أضف إلى ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ...﴾ ﴿ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ ﴾ + ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمُ ... ﴾ ، حدد في ذهنك مواضعها في مصحفك.

2) تأمل بداية الآيتين 37 و 39: ﴿ وَمِنْ ءَايَلتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ... ﴾ ﴿ وَمِنْ ءَايَلتِهِ ٓ ٱنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ ... ﴾.

3) لاحظ إيقاع حرف الشرط ﴿إِن ﴾ و ﴿ فَإِن ﴾: ﴿إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿٣٧ ﴾ فَإِنِ ٱسْتَكُبَرُواْ ﴾.

<sup>1</sup> ـ لَمَا تَقُرُأُ ﴿لِلرُّسُلِ مِن قَبُلِكُ ﴾ آية 43 فكر في الرسل، منهم العرب ومنهم الأعاجم لتتذكر ﴿فُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا﴾.

<sup>2 - ﴿</sup>مِن قَبْلِكَ ﴾ تُذَكِّرْ بموسى عليه السلام والآية 45: ﴿وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ...

- \_ كَوِّن صورة ذهنية للمقطع بِ:
- فعل نادى في الآيتن 44 و 47.
- 2) ضمير ﴿إِلَيْهِ ﴾ يعود على ﴿رَبُّكَ ﴾.
  - 3) انتشار ﴿مِن ﴾ و ﴿مَا ﴾.
- 4) الصفيرية في (مِّنُ مَّحِيصٍ ﴿٤٨﴾ لَّا يَسَّمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلسَّرُّ فَيُّوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩﴾.

لَّا يَسْنَّمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيُّوسٌ قَنُوطٌ ﴿٤٩ ﴾ وَلَئِنَ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَا مَنْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِى وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّىٓ إِنَّ لِى عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُتِبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٥٠ ﴾ وَإِذَآ مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١ ﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿٥١ ﴾

لاحظ: 1) ضمير ﴿أَذَقُنَاهُ ﴾ يعود على ﴿ٱلْإِنسَانُ ﴾.

2) لام القسم ونون التوكيد في: ﴿لَيَقُولَنَّ ﴾، ﴿فَلَنْنَبِّئَنَّ ﴾، ﴿وَلَنُذِيقَنَّهُم ﴾.

## متشابهات:

ـ جاء في سور [يونس: 21] [هود: 9] [الروم: 36][الشورى: 48] ﴿أَذَقْنَا ﴾. وفي سورة فصلت جاء لفظ ﴿أَذَقُنَاهُ ﴾.

ـ جاُء في [يُونس: 61] ﴿رَحْمَةً مِن بَعْدِ ...﴾. وفي [فصلت: 50] ﴿رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ (فريدة في القرآن الكريم). وفي [الروم: 36][الشورى: 48] جاء ﴿مِّنَّا رَحْمَةً ﴾. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَّا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ ﴿٥٥﴾ قُلِ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٥٥﴾ فَلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿٥٥﴾ سَنُرِ مِمْ ءَايَاتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أَو لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى مَنْ عِنْ مَنْ عِنْ اللَّهُ الْمَعَ أَلَا إِنَّهُ وَلَيْ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴿٤٥﴾ كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴿٤٥﴾ كُلِّ شَيْءٍ مُحِيطُ ﴿٤٥﴾

لاحظ: 1) الشرطية في الآية 51 وبداية الآية 52: ﴿ وَإِذَا ﴾، ﴿ وَإِذَا ﴾، ﴿ إِن ﴾.

2) فعل رأى في بداية الآيتين 52 و53 ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ ﴾، ﴿ مَنُرِيمٍ مَ عَايَلْتِنَا ﴾. وإيقاع ﴿ فِي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَاقِ اللَّهِ فَاقِ اللَّهُ فَاقِ اللَّهُ فَاقِ اللَّهُ فَاقِ اللَّهُ فَاقِ اللَّهُ فَاقِ ﴾. ﴿ وَإِلَّا فَاقِ ﴾.

3) إيقاع ﴿ لَكَ ﴾ و ﴿ لا ﴾: ﴿ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمْ .... أَلَّا إِنَّهُ وَ ﴾.

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

حمّ ﴿١﴾ عَسَقَ ﴿٢﴾ كَذَالِكَ لَيُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱللَّذِينَ مِن لَقَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣﴾

- \_ حاء ﴿حمّ ﴾ تذكرنا بِ ﴿ يُوحِي ﴾ و جزء الفاصلة ﴿ٱلۡحَكِيمُ ﴾.
- ـ عين ﴿عَسَقَ ﴾ تذكرنا بِجزء الفاصلة ﴿ٱلۡعَزِيرُ ﴾ والقاف بِـ ﴿مِن قَبُلِكَ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ حَم ﴾ في 7 سور[غافر: 1.فصلت: 1، الشورى: 1، الدخان: 1، الزخرف: 1، الجاثية: 1، الأحقاف: 1]

حمّ ﴿ ١ ﴾ عَسَقَ ﴿ ٢ ﴾ كَذَالِكَ يُوحِتَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ٣ ﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ ٤ ﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ اللَّا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ٥ ﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ ٦ ﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ فَرُءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ ... ﴿ ٧ ﴾ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ فَرُءَانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ ... ﴿ ٧ ﴾

- 1) كرر قول ﴿ ٱللَّهُ ﴾ ﴿ لَهُ و ﴾ ثم تأمل الإيقاع ﴿ وَٱلَّذِينَ ﴾ حرف استأناف.
- 2) تأمل السهاوات والأرض: مجتمعة في الآية 4 ومتفرقة في الآية 5.
- 3) لاحظ بداية الآيتين 3 و7: ﴿كَذَالِكَ يُوحِى إِلَيْكَ ﴾ و﴿وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾.
   الهمزة في ﴿إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ...﴿٧﴾ تسبق القاف في ﴿إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾.

### التفسير الميسر آية 6:

ـ والذين اتخذوا غير الله آلهة مِن دونه يتولَّونها, ويعبدونها، الله تعالى يحفظ عليهم أفعالهم؛ ليجازيهم بها يوم القيامة، وما أنت -أيها الرسول- بالوكيل عليهم بحفظ أعمالهم, إنما أنت منذر, فعليك البلاغ و علينا الحساب. وَالَّذِينَ اَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيماءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ ٢ ﴾ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرُءانًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ ٧ ﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَرِحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ﴿ ٧ ﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَرِحِدةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالطَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ٨ ﴾ أَم التَّخُذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيما ۖ فَاللَّهُ هُو اللّهِ اللّهُ وَهُو يَحْيَى اللّهُ مَن وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ٨ ﴾ أَم التَّخُذُواْ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيما ۖ فَاللّهُ هُو اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَيْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٌ ﴿ ٩ ﴾ وَمَا الْخَتَلَفَتُمْ فِيهِ مِن فَلِي قَلُلُ شَيْءٍ قَدِيلٌ ﴿ ٩ ﴾ وَمَا الْخَتَلَفَتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبِهُ إِلَى اللّهُ وَلِيلًا اللّهُ وَلِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبِهُ إِلَى اللّهُ وَلَا يَتِينِ وَ وَكُمْ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْبِهُ إِلَيْهِ أَيْبِهُ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ اللّهُ وَلَائِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ

2) تأمل إيقاع الحروف في آخر الآية 6 وبداية الآية 7 ﴿ بِوَكِيلٍ ﴿ ٦ ﴾ وَكَذَالِكَ ﴾.

3) المعنى وضده في: التفرقة والوحدة: ﴿فَرِيقٌ ... وَفَرِيقٌ ﴾ و ﴿أُمَّةً وَحِدَةً ﴾.

4) الآيتين 9 و 10 تبتدأ بنفس الحروف: ﴿أَمِ ٱتَّخَذُواْ ﴾ و ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفَتُم ﴾. كذلك الوحدة والإختلاف: ﴿أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ و ﴿وَمَا ٱخۡتَلَفَتُم ﴾.

وَمَا ٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُ اُوۡ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَيْسُ ﴿١٠﴾ فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَنْفُسِكُمۡ أَزُواجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلَمِ أَزُواجًا يَذَرَوُكُمُ فِيهَ لَيْسَ كَمْ اللّهِ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزَقَ لِمَن كَمْ اللهِ مَعَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ فَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ فَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزَقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ فَهُ مَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾ فَهُ وَعِيسَى ۚ أَنْ اللّهِ يَوْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَن يُنبِبُ ﴿١٣) عَلَى ٱلللهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى إِلَيْهِ مَن يُنبِبُ ﴿١٣) عَلَى ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلِيه و سلم أن الحكم في الإختلاف موكول إلى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ و سلم أن الحكم في الإختلاف موكول إلى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالإختلاف موكول إلى المَعْمِ وَالْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُعْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَنْ المَا عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَالِ الْعَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْمِ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ الْعَلَى الْوَالِ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْمِى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ

1) جاء في الآية 10، على لسان النبي صلى الله عليه و سلم أن الحكم في الإختلاف موكول إلى ﴿ اللَّهُ رَبِّي ﴾ تتبعها، في الآيات الثلاث بعدها، العديد من صفات وأفعال الله، جل وعلى.

(لزيادة التركيز احص عددها).

3) تأمل مشتقات ﴿شَآء ﴾ في النص وإيقاع الحروف في آخر الآية 12 وبداية الآية 13،
 ﴿ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١٢ ﴾ ﴿ شَوَعَ لَكُم ﴾.

ـ جاءت ﴿فَاطِرُ ﴾ آية 11، مرفوعة لأنها عائدة على ﴿ٱللَّهُ ﴾ الآية 10 (لاحظ الهاء، مرفوعة)

# حدد في ذهنك موضع هذه الآيات في مصحفك.

\*\* ﴿ كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٣﴾ الشورى

\*\* ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ... ﴿ ٧﴾ الشورى

\*\* ﴿ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَهِيمَ ... ﴿١٣﴾ الشورى

لتيسير حفظ الآية 13:

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ فُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰۤ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهَ ۚ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجُتَبِيۤ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾ مَن يَشَآءُ وَيَهُدِي ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿١٣﴾

تأمل ماكتب بنفس اللون وما تحته سطر.

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ ـ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ ٓ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ اللّهُ عَرُوا ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ ٱللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴿ ١٣﴾ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَعْنَا بَيْنَهُمْ وَاللّهُ مَن يَلْهُمُ أَوْرِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِن وَلِي اللّهُ مِن رَّدِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِن وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّدِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱللّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمُ لَفِي شَكِّ مِّنَهُ مُرِيبٍ ﴿ ١٤ ﴾ فَلِذَلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَّ أُمِرَتُ وَلا تَنْبِعُ أَهُوآءَهُمُ وَقُلْ بَعْدِهِمُ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ ١٤ ﴾ فَلِذَلِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَّ أُمِرَتُ وَلا تَنْبِعُ أَهُوآءَهُمُ وَقُلْ عَلَى اللّهُ مِن كِتَكِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللّهُ رَبَّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمُ أَعْمَلُكُمُ اللّهُ مِن كِتَكِ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱلللّهُ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ لَنَا أَعْمَلُكُمْ أَلْكُونَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَمُسُوسِ إِلَى اللّهُ مُولِيبٍ وَأَمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱلللّهُ وَبُعُمُ لَنَا أَعْمَلُكُمْ وَلَكُمْ أَلْكُولُ مَا مُولِكُمْ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَلْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن كِتَلْكُ وَأَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَقُولُ مَا اللّهُ مِن كِتَلْكُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ أَلْتُهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

\_جاء في الآية 15 أربعة أوامر ونهي واحد.

### التفسير الميسر. الآية 14:

وما تفرَّق المشركون بالله في أديانهم فصاروا شيعًا وأحزابًا إلا مِن بعدما جاءهم العلم وقامت الحجة عليهم, وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد, ولو لا كلمة سبقت من ربك -أيها الرسول- بتأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة, لقضي بينهم بتعجيل عذاب الكافرين منهم. وإن الذين أورثوا التوراة والإنجيل من بعد هؤلاء المختلفين في الحق لفي شك من الدين والإيمان موقع في الربية والاختلاف المذموم.

﴿... ٱللّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّة بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (١٠ ) وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اَسْتُجِيبَ لَهُ وَجَبَّهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦ ﴾ اللّهُ ٱلّذِينَ أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿١٦ ﴾ اللّهُ اللّذِينَ أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَة قريبٌ ﴿١٧ ﴾ يَسْتَعْجِلُ مِهَا اللّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِنَا وَالَّذِينَ عَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ اللّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨ ﴾ اللّهُ لَطِيفُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨ ﴾ اللهُ لَطِيفُ وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ اللَّذِينَ يُمارُونَ فِي السَّاعَةِ لَغِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿١٨ ﴾ اللهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ مِي يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُو الْقُويُ الْعَزِيزُ ﴿١٩ ﴾ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي عَلَاهُ وَمَا لَهُ وَيَهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ فِي الْأَخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿٢٠ ﴾ اللهُ فَي وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْأَنْمَا وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَي الْأَخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿٢٠ ﴾ اللّهُ فَي الْمَا وَمَا لَهُ وَلِي الْأَخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿٢٠ ﴾

- ﴿حُجَّةَ ﴾ ﴿ يُحَاجُّونَ ﴾ ﴿حُجَّتُهُم ﴾ ﴿ ٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ ﴾ ألفاظ تدور حول نفس المحور.

ـ لاحظ إيقاع اللام في: ﴿ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ ١٨ ﴾ ٱللَّهُ لَطِيفُ ﴾ للربط بين الآيتين 18 و19.

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ ۖ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ﴿٢٠﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُواْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَهُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾ تَرَى ٱلطَّالِمِينَ مَشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعُ بِهِمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ مُمْ مَنْ يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ ذَالِكَ هُو ٱلْفَضِلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ اللَّهُ عَلَوهُ وَاقِعُ بِهِمُ قَالَفَضُلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿٢٢﴾ ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ اللَّهُ عَلَوهُ وَقَعْ لَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ قُل لَا أَسْلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفَ وَسَنَةً نَرْدُ لَهُ فِيهَا حُسْمًا إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٢﴾

َ لاحظ التقابل: ﴿وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ و ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمٍ ۚ ﴾.

التفسير الميسر للآية 23:

ذلك الذي أخبرتكم به- أيها الناس- من النعيم والكرامة في الآخرة هو البشرى التي يبشر الله بها عباده الذين آمنوا به في الدنيا وأطاعوه. قل -أيها الرسول- للذين يشكون في الساعة من مشركي قومك: لا أسألكم على ما أدعوكم إليه من الحق الذي جئتكم به عوضًا من أموالكم, إلا أن تُودُّوني في قرابتي منكم, وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم. ومن يكتسب حسنة نضاعفها له بعشر فصاعدًا. إن الله غفور لذنوب عباده, شكور لحسناتهم وطاعتهم إياه.

## متشابهات:

\*\*﴿... وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمَّى لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿١٤﴾ الشورى

\*\*﴿... وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٦﴾ الشورى

الآية التي فيها لفظ ﴿سَبَقَتُ ﴾ تسبق.

ذَالِكَ ٱلَّذِى يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ قُل لَّا أَسَّلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَلِيُّ وَمَن يَقْتَرِفَ حَسَنَةً نَّزِدَ لَهُ فِيهَا حُسْنَا إِنَّ ٱللَّه عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٢٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا ٱللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكِ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ عَلَى اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

- \_ كون صورة ذهنية للمقطع بمايلي:
- 1) في الآية 23 ﴿ يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ﴾ وفي الآية 25 ﴿ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾.
- 2) في الآية 23 ﴿ لَّا أَسَّأَلُكُمْ ﴾ وفي الآية الموالية لها تبدأ بسؤال ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ ... ﴾.
- 3) ما العلاقة بين ﴿قَلْبِكُّ ﴾ و﴿ٱلصُّدُورِ ﴾ و﴿ٱلتَّوْبَةَ ﴾؟ ج: القلب مَحَلُّهُ الصدر والتوبة مَحَلُّهَا القلب.

وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٦﴾ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَا يَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعْوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءً إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَعِبَادِهِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بَقِدَرٍ مَّا يَشَاءً وَهُو ٱلْوَلِي خَبِيرُ بَعِبَادِهِ وَهُو ٱلْوَلِيُ خَبِيرُ بَعِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُو ٱلْوَلِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ آلْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

لاحظ: 1) ﴿ وَهُو اللَّذِي ﴾ في بداية الآيتين 25 و 28 و ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ في بداية الآية 26.

<sup>2) ﴿</sup>عِبَادِهِ ﴾ ﴿لِعِبَادِهِ ﴾ ﴿ بِعِبَادِهِ ﴾ في الآية 25 و 27. ﴿فَضَٰلِهِ ۚ ﴾ و﴿ٱلرِّزْقَ ﴾ يشتركان في المعنى.

وَهُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنَ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ ۚ وَهُوَ ٱلْوَلِىُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ وَمِنْ ءَايَاتِهِ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾ قَدِيرٌ ﴿٢٩﴾

وَمَآ أَصَلْبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ <u>وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ</u> ﴿٣٠﴾ وَمَآ أَتُمُ بِمُعْجِزِينَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٣١﴾ وَمِنْ عَايَاتِهِ ٱلْجَوَارِ فِى ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَىم ﴿٣٢﴾

إِن يَشَأَ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلُنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣٣﴾ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴿٣٤﴾

وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَلْتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ﴿٣٥﴾

فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾

الاحظ: 1) ﴿وَمِنْ ءَايَاتِهِ ﴾ في بداية الآيتن 29 و32 ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ ﴾ 33 ﴿يُجَادِلُونَ فِي ءَايَاتِنَا ﴾ 35.

2) ﴿وَمَا ﴾ في بداية الأيتين 30 و 31 وفي جل آيات النص.

3) ﴿فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ﴾ عائدة على ﴿ٱلْجَوَارِ﴾.

4) ﴿بِمَا كَسَبُواْ ﴾ و ﴿فَمَآ أُوتِيتُم ﴾ يشتركان في المعنى.

﴿... وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ كَبَائِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ كَبَائِرُ ٱللَّهِ وَاللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمُ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

\_ نحفظ صفات ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ آية 36 بطريقة الطرفين والوسط ، جيمين بين همزتين:

ءَا ج ﴿ وَامَنُواْ ﴾ ﴿ يَجۡتَلِبُونَ ﴾ ﴿ ٱسۡتَجَابُواْ ﴾ ﴿ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَزِينَتُهَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَنَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ القصص

\*\* ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّمُ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٣٦﴾ الشورى

لتثبيت ﴿ وَمَا ﴾ في سورة القصص، إن شأت قل: عدد الواوات أكثر في السورة الأطول.

وَالَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ الْبَغَىُ هُمُ يَنتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾ وَجَزَوُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّلِمِينَ ﴿٤﴾ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ الطَّلِمِينَ ﴿٤٤﴾ وَلَمَنِ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبَغُونَ فِى الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ﴿٤٤﴾ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَنْمِ الْأُمُورِ ﴿٤٤﴾ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اللهُ فَمَا لَهُ وَمِن وَلِيٍّ مِّنْ بَعْدِهِ ۗ وَتَرَى الظّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾

\_ تَصَرُّفُ ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ ﴾ 3 حالات:

- 1) ﴿فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ... ﴿٤٠﴾.
- 2) ﴿ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ
  - 3) ﴿وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ ... ﴿ ٢٣ ﴾.

ـ جاءت بداية الآية 44 على نسق سابقاتها: ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّنُ بَعْدِهِ ۗ ... ﴿ ٤٤ ﴾.

# متشابهات:

﴿لَمِنَ عَزِّمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ [الشورى: 43] بثبوت لام التوكيد فريدة في القرآن الكريم وحذفت في سورتي [آل عمر: 186] و [لقمان:17].

وَمَن يُضَلِلِ ٱللّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِن ٱلذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرُفِ خَفِيّ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ ﴿٤٤﴾ وَتَرَيْهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِن ٱلذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرُف خَفيّ وَقَالَ ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱلْخَلْسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِينَامَةُ أَلا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فَقَالَ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱلللهُ فَمَا فَي عَذَابٍ مُقِيمٍ ﴿٤٥﴾ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱلللهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾

طبق قاعدة الطرفين والوسط.

وَمَاكَانَ لَهُمْ مِّنَ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿٤٦﴾ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِّن تَكِيرٍ ﴿٤٤﴾ فَإِنْ أَغْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا مِن تَكِيرٍ ﴿٤٤﴾ فَإِنْ أَغْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا الْإِنسَانَ مَنَا رَحْمَةً فَرَحَ مِنَا وَمِن يُصَمَّمُ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ﴿٤٤﴾ لِللّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ لِمَن يَشَآءُ إِنَانًا وَيَهِبُ لِمَن يَشَآءُ النَّكُورَ ﴿٤٤﴾ لِللّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ عَلَيْمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ٥٠﴾ إِن يُشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَيَهُمُ فَرُكُوانًا وَإِنشًا وَيَجَعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ٥٠﴾

لاحظ: 1) في بداية الآية 47 فعل استجاب، وفي بداية الآية 48 ضده، الإعراض.

﴿ٱسْتَجِيبُواْ ﴾ و ﴿فَإِنْ أَعْرَضُواْ ﴾.

2) لما تقرأ ﴿فَرِحَ بِهَا ۚ يَنكر فرح الناس بالذرية: ﴿يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ﴾.

# <u>متشابهات:</u>

حاء في سور [يونس: 21] [هود: 9] [الروم: 36] [الشورى: 48] ﴿ أَذَقُنَا ﴾. وفي سورة فصلت جاء لفظ ﴿ أَذَقُنَا ﴾.

ـ جاء في [يونس: 61] ﴿رَحْمَةً مِن بَعْدِ ...﴾ وفي [فصلت: 50] ﴿رَحْمَةً مِّنَّا ﴾ (فريدة في القرآن الكريم). وفي [الروم: 36][الشورى: 48] جاء ﴿ مِّنَّا رَحْمَةً ﴾. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاثًا وَإِنَا وَإِنَا وَإِنَانًا وَإِنَانًا وَمُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ لِللَّهَ اللّهُ إِلَّا وَحُيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآؤُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ١٥ ﴾ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنت مَا يَشَآؤُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ١٥ ﴾ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنت تَدْرِي مَا ٱلكَتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهُدِي بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِي إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ٢٥ ﴾ صِرَاطٍ ٱللّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ أَلاَ إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ٣٥ ﴾

تأمل آخر آية في سورة الشورى والآية 4 في بداية سورة الزخرف:

\*\*﴿... فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٥١﴾ الشورى.

\*\* ﴿... وَإِنَّهُۥ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ الزخرف.

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حَمْ ﴿ ١ ﴾ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعَقِلُونَ ﴿ ٣ ﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ٤ ﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿ ٥ ﴾ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ٤ ﴾ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿ ٥ ﴾ (١) بداية سورة الزخرف متطابقة جزئيا مع بداية سورة يوسف. قارن بين الأيتين!

﴿ الرَّ تِلَكَ ءَايَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ١ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرُءَنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ ٢ ﴾ يوسف ﴿ حَمْ ﴿ ١ ﴾ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرُءَنَّا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ ٣ ﴾ الزخرف \* اربط ﴿ أَنزَلْنَاهُ ﴾ [يوسف: 2]. بإنزاله في الجب، لتثبيت الفرق.

2) بعد هذه الآيات الكريمات ذكر الأب في سورة يوسف ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَآأَبَتِ ﴾ وذكرت الأم في سورة الزخرف ﴿وَإِنَّهُو فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ ﴾.

3) ﴿لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ٤ ﴾ تذكرنا بِ ﴿إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿ ٥ ﴾ آخر آية في سورة الشورى.

4) لاحظ الهمزة في بداية الآيتين 4 و 5: ﴿ وَإِنَّهُ وَ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ ﴾ تذكرنا بِ ﴿ أَفَنَضْرِبُ ... ﴿ ٥ ﴾.

أَفَنَضَرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكُرَ صَفَحًا أَن كُنتُمُ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِى ٱلأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيّ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْزِءُونَ ﴿٧﴾ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿٨﴾ وَلَئِن سَأَلَتَهُم مَّنُ ﴿خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٩﴾ ٱلْأَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُئِلًا لَّعَلَّمُ تَهْتَدُونَ ﴿١٠﴾

لاحظ 1) الأسئلة في بداية الآيات [5، 6، 9]: ﴿أَفَنَضْرِبُ ﴾ ﴿وَكِّمْ أَرْسَلْنَا ﴾ ﴿وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ ﴾.

2) تكرار ﴿مِّن نَّبِيٍّ ﴾ في آيتين متتاليتين يفيد أيضا في تميزها عن شبيه تها، ﴿مِّن نَّذِيرٍ ﴾.

3) إيقاع حرفي العين و اللام في ﴿الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ
 لَكُمُ ... ﴾ للربط و لتثبيت الفاصلة. لاحظ أيضا تكرار ﴿وَجَعَلَ ﴾ كي لاتقول ﴿وَسَلَكَ ﴾ في الثانية.

جعل وخلق في الطرفين ودعاء السفر في الوسط.

# متشابهات:

\*\*﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِۦ لَقَادِرُونَ ﴿١٨﴾ المؤمنون \*\*﴿وَٱلَّذِي نَرَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ بِقَدَرٍ فَأَنشَـرُنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتَأْ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١١﴾ الزخرف

1) جاء فعل ﴿ فَأَنزَلْنَا ﴾ في سورة المؤمنون لاحظ تكرار ﴿ أَ ﴾ فيهما. في متشابهة الزخرف. جاء فعل ﴿ فَأَنشَرْ نَا ﴾.

2) لم ترد ﴿ بِقَدَرٍ ﴾ بعد ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ﴾ إلا في سورتي المؤمنون والزخرف.

3) اربط بحرف الراء في وسط الكلمتين ﴿ فَأَنشَرْنَا ﴾ وفي إسم السورة الزخرف.

أَمْ اتَخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْبَنِينَ ﴿١٦﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿١٧﴾ أَو مَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ظُلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٨﴾ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَائِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ عِبَدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسَلُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدُنَهُ لَمُ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ ...﴿٢٠﴾ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدُنَهُ لَمُ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ ...﴿٢٠﴾

- 1) ﴿بَنَاتٍ ﴾ = ﴿بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ﴾ = ﴿إِنَاثًا ۚ ﴾ (تأمل ما تحته سطر).
  - 2) ﴿ طَلَّ ﴾ و ﴿ يُنَشَّوُّا ﴾ يشتركان في معنى الزمان. (ظل أقل مدة من نشأ).
    - 3) تأمل مواضع علامات الإستفهام.

وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدُنَهُ مُّ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ ءَاتَيْنَهُ مُ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ أَمْ ءَاتَيْنَهُ مُ كَتَابًا مِّن قَبْلِهِ عَلَى مُسْتَمْسِكُونَ ﴿٢١﴾ بَلُ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاتَارِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَىۤ أُمَّةٍ وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَاۤ إِنَّا وَجَدُنَاۤ ءَابَآءَنَا عَلَىۤ أُمَّةٍ وَلَا اللّٰهُ عَلَىٰۤ ءَاثَارِهِم مُّقَتَدُونَ ﴿٢٣﴾

﴿ قَالَ أُولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم ۖ قَالُوٓا ۚ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ مَا مَا عَلَيْهِ عَالَيْهِ ءَابَآءَكُم ۖ قَالُوٓا ۚ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُم ۖ قَالُوٓا ۚ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهِ مَا مَا كَا مَا عَلَيْهِ عَالَمَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٢٥﴾ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُم ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ٢٥﴾

لاحظ: 1) العلاقة بين العلم والكتاب للربط بين الآيتين 20 و 21.

2) الهدى في الطرفين والاقتداء في الوسط ﴿مُّهَٰتَدُونَ ﴾ ﴿مُّفَتَدُونَ ﴾ ﴿بِأَهْدَىٰ ﴾ لا الهدى في الطرفين والاقتداء في الوسط ﴿مُّهَٰتَدُونَ ﴾ ﴿بِأَهْدَىٰ ﴾ المدى في الطرفين والاقتداء في الوسط ﴿مُّهَٰتَدُونَ ﴾ ﴿بِأَهْدَىٰ ﴾ المدى في الطرفين والاقتداء في الوسط ﴿مُّهَٰتَدُونَ ﴾ ﴿بِأَهْدَىٰ ﴾

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا ... ﴿ 9 ﴾ الأعراف

\*\* ﴿وَمَآ أَرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَآ إِنَّا بِمَآ أُرۡسِلۡتُم بِهِۦكَلفِرُونَ ﴿٣٤﴾ سبأ

\*\* ﴿وَكَذَالِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن <u>تَذِيرٍ</u> إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓ عُلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىۤ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ الزخرف

- 1) في النصف الأول من القرآن الكريم قل ﴿نَّبِيٍّ ﴾ وفي النصف الثاني قل ﴿نَّذِيرٍ ﴾.
  - 2) اربط بحرف الباء في ﴿ بِمَآ أُرْسِلْتُم ﴾ وفي اسم السورة سبأ.
- 3) ﴿ وَجَدُنَا ٓ عَابَآ عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى عَاكَ عَاكَ عَاكَ عِاكِمِ مِنْ الزَّخْرُفُ: 22] كذلك.

قَالَ أَوَلُوْ جِئْتُكُمْ بِأَهُدَىٰ مِمَّا وَجَدَّتُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمُ قَالُوۤاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَتُم بِهِ كَافِرُونَ ﴿٢٤﴾ فَانَتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَٱنظُر كَيْفَ كَانَ عَلقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَالَيْقُ مِنَا عَبْدُونَ ﴿٢٦﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ مِسَيَهُدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَهُ مُ مَنَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ بِلَ مَتَّعْتُ هَلَوُلاَءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ﴿٢٩﴾ مَثِينٌ ﴿٢٩﴾

الربط بِ ﴿ وَا اَمْ اَ مُكُمِّ ﴾ و ﴿ وَءَا بَآءَهُم ﴾ يفيد أيضا في تثبيت ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٢٠ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ بَلِّ مَتَّعْنَا هَآؤُلآءِ وَءَابَآءَهُمُ ... ﴿ ٤٤ ﴾ الأنبياء

\*\* ﴿... وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ ... ﴿ ١٨ ﴾ الفرقان

\*\* ﴿ بَلُ مَتَّعْتُ هَلَوُ لَآءِ وَءَابَآءَهُمُ ... ﴿٢٩ ﴾ الزخرف

1) في سورتي الأنبياء والزخرف المتكلم هو الله عز وجل.

2) ﴿مَتَّعۡنَا ﴾: اربط نون التعظيم، ﴿نَا ﴾ بصيغة الجمع في اسم السورة، الأنبياء.

3) ﴿مَّتَّعْتَهُم ﴾ في سورة الفرقان، المتكلم هم للملائكة.

4) ﴿مَتَّعَتُ ﴾: اربط تاء المتكلم، ﴿تُ ﴾ بصيغة الإفراد في اسم السورة، الزخرف

بَلْ مَتَّعْتُ هَلَوُلاَءِ وَءَابَآءَهُمُ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿٢٩﴾ وَلَمَّا مِنَ رَجُلٍ مِّنَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ

- ﴿حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡحَقُّ ﴾ و﴿وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلۡحَقُّ ﴾ للربط وتمييز الآية 29 عن شبيهاتيها في [يونس: 76] [القصص: 48] [غافر: 25].

\_ لاحظ ﴿ وَقَالُواْ لَوَ لَا ﴾ و ﴿ وَلَوْ لَآ ﴾ في بداية الآيتين 31 و 33.

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَرِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُورَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُونَ ﴿٣٤﴾ وَرُخْرُفَأَ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَكُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنِيَأْ وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٥﴾ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ وَقَرِينٌ ﴿٣٦﴾

- ﴿ وَمَن يَغْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ معطوفة على ﴿ لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ ﴾.

# \_ تفسير التحرير و التنوير الآيات [34، 35، 36]:

- يتلخص من المعنى أن الثراء والرفاهية لا يقيم المدبر الحكيم لهما وزناً فلا يمسكهما عن الناكبين عن طريق الحق والكمال ، فصار الكلام يقتضي مقدَّراً محذوفاً تقديره لكن لا يكون النّاس سَواء في الغِنى لأنّا لم نجعل ذلك لأنا قدرنا في نظام الكون البشري أن لا تكون أمة من الأمم أو قبيلة أو أهل بلدة أغنياء ليس فيهم محاويج لأنّه يفضي إلى انحرام نظام الاجتماع وارتفاع احتياج بعضهم لبعض فيهلك مجتمعهم ، والله أراد بقاءهم إلى أجل هم بالغوه.

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٦﴾ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَالَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَالَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَرِكُونَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ﴿٣٨﴾ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمُ أَنَّكُم فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِن مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن

لاحظ: 1) إيقاع لام الملكية ﴿ لَهُ وَ لام التوكيد ﴿ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ ﴾ للربط بين الآيتين 36 و37.

- 2) بعد ﴿وَلَن يَنفَعَكُمُ ﴾ عائدة على ﴿ٱلْقَرِينُ ﴾.
- 3) سؤال: ما العلاقة بين ﴿مُشۡ تَرِكُونَ ﴾ و ﴿الصُّمَّ ﴾ و ﴿الْعُمۡى ﴾؟
   جواب: ﴿الصُّمَّ ﴾ و ﴿الْعُمۡى ﴾ يذكر ان بالسمع و البصر ، يشتركان في هداية الإنسان المادية و الحسية.

#### <u>- التفسير الميسر الآية 37:</u>

ـ وإن الشياطين ليصدون عن سبيل الحق هؤلاء الذين يعرضون عن ذكر الله، فيزيّنون لهم الضلالة، ويكرّ هون لهم الإيمان بالله والعمل بطاعته، ويظن هؤلاء المعرضون بتحسين الشياطين لهم ما هم عليه من الضلال أنهم على الحق والهدى.

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِى ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِى ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٤﴾ فَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فَآسْتَمْسِكُ مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤٢﴾ فَآسْتَمْسِكُ مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿٤٢﴾ فَآسْتَمْسِكُ بِالَّذِى وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفْتَدِرُونَ ﴿٤٢﴾ فِآسْتَقِيم ﴿٤٣﴾

1) \_ للربط بين الآيات [40، 41، 40] إن شأت قل: ﴿ ٱلصَّمَّ ﴾ من ذَهَبَ سمعهم و ﴿ ٱلْعُمْى ﴾ من ذَهَبَ سمعهم و ﴿ ٱلْعُمْى ﴾ من ذَهَبَ بصرهم لتتذكر بداية الآية 41 ﴿ فَإِمَّا نَذُهَبَنَّ بِكَ ﴾.

\_ و ﴿ ٱلَّعُمِّى ﴾ ضده المبصرون يذكرنا بِ ﴿ رُرِيَّنَّكَ ﴾ بداية الآية 42.

2) جاءت بداية الآية 43 ﴿فَاسْتَمْسِكُ بِاللَّذِي أُوحِي ﴾ على نسق بداية الآية 42: ﴿أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَهُمْ ﴾.

فَاسْتَمْسِكُ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٤٤ ﴾ وَإِنَّهُ لَذِكُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْلُونَ ﴿٤٤ ﴾ وَسُؤْلَ مَن أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحَمْنِ عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿٤٤ ﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِ عَالَهَ يَعْبَدُونَ ﴿٤٤ ﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِالْيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِي رَسُولُ رَبِ الْعَلَمِينَ ﴿٤٤ ﴾ وَلَمَا جَآءَهُم بِالنَّا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ﴿٤٧ ﴾ وَقَالُواْ يَنَا يُرْمِم مِّنْ عَلَيْهِ إِلَّا الْمُهْتَدُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَقَالُواْ يَنَا يُتُه ٱلسَّاحِرُ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهُتَدُونَ ﴿٤٩ ﴾

- 1) الوحي والذِّكر يشتركان في المعنى: ﴿بِٱلَّذِيٓ أُوحِيَ ﴾ و﴿وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُّ ﴾.
  - 2) لاحظ مشتقات أرسل في الأيتين 45 و 46. و ﴿ إِلَا يَكْنِنَا ﴾ و ﴿ عَالِيَهِ ﴾ للربط بين الآيات [46، 47، 48].
- 3) إيقاع حرفي العين واللام في: ﴿بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨﴾ وَقَالُواْ يَآأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ...﴾.

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِى أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذَنَهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَقَالُواْ يَنْأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿٤٩ ﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ﴿٥٠ ﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ﴿٥٠ ﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ اللَّهَ يَكُثُونَ ﴿٥٠ ﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِى قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِى مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ اللَّهَ وَمَا فَلَهُ مُعْدَرِينَ ﴿٥٠ ﴾ أَمْ أَنا خَيْرٌ مِّنَ هَاذَا ٱلَّذِى هُو مَهِينٌ وَلَا يَكُادُ يُكُونُ فَلَمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا فَلِي يَكُونُ وَ وَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقَتَرِنِينَ ﴿٥٠ ﴾ فَلَمَّ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهِبٍ أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿٥٠ ﴾ فَلَمَّ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهُ لِللَّهُ عَلَى إِنْ الْمَعْمَلِينَ إِنْ هُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَا فَلِي قُومًا فَلِيقِينَ ﴿ وَكُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

لاحظ: 1) العهد ونكث العهد في: ﴿بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴾ و ﴿إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾.

- 2) تفصيل ﴿إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ﴾ في الآيات [51، 52، 53].
- 3) إيقاع الحروف في آخر الآية 53 وفي الآيات [54، 55، 56].

فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿٥٦﴾ ﴿وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنَهُ يَصِدُّونَ ﴿٥٧﴾ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ يَصِدُّونَ ﴿٥٩﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٥٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعُلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمُتَرُنَ بَهَا وَاتَّبِعُونَ هَا مَرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾

\_ إيقاع لام المَشِيأة، ﴿لَجَعَلْنَا مِنكُم ﴾ ولام التوكيد ثم لام الجر، ﴿وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ للربط بين الأيتين 60 و 61.

وَإِنَّهُ لَعِلُمْ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿٦٦﴾ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبُيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمُ وَلِأُبُيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُواْ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿٣٦﴾ إِنَّ اللَّهَ هُو رَبِّى وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤٤﴾ فَاتَقُواْ اللَّهُ وَالْمُواْ مِنْ فَاعَبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٤٤﴾ فَاتَقُونَ إِلَّا السَّاعَة أَن تَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ ﴿٢٦﴾ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴿٣٥٤﴾ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَة أَن تَأْتِيهُم بَعْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٣٦٤﴾

- 1) في بداية الآية 61 ﴿لِّلسَّاعَةِ ﴾ وفي بداية الآية 66 ﴿إِلَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾.
- 2) النهبين للربط بين الآيتين 61 و62 ﴿ فَلَا تَمْتُرُنَّ ﴾ و﴿ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُّ ﴾.
  - 3) اربط بين باقي الحروف والكلمات المكتوبة بنفس اللون وما تحته سطر.

# متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَلْذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٥١﴾ ﴿فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِيۤ إِلَى ٱللّ …﴿٥٢﴾ آل عمران

\*\* ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ هَلَـذَا صِرَاطٌ مُّسۡـتَقِيمٌ ﴿٣٦﴾ فَٱخۡتَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِهِمُّ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٣٧﴾ مريم

\*\*﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمُ فَٱعۡبُدُوهُۚ هَاذَا صِرَطٌ مُّسۡتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾ فَٱخۡتَلَفَ ٱلْأَحۡزَابُ مِنْ بَيۡنِمَّۤ فَوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيم ﴿٦٥﴾ الزخرف

- 1) جاءت متشابهة الزخرف بزيادة ﴿هُوَ ﴾ وحذفت في آيتي آل عمران و مريم (الشجرة الطيبة وغصها).
  - 2) جاء في آيتي آل عمران ومريم ﴿ٱلْكُفْرَ ﴾ ﴿كَفَرُواْ ﴾ و ﴿ظَلَمُواْ ﴾ في آية الزخرف.
    - 3) اربط بحرف الميم في ﴿مَّشَّهَدِ ﴾ وفي اسم السورة مريم.

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِلَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ عَدُوٌ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٧﴾ لِيَعْضِ عَدُوٌ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٦٨﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاَيْلِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿٦٩﴾

ٱلْأَخِلَّآءُ يَوْمَئِذِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦﴾ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَآ أَنْتُمُ تَخَرَنُونَ ﴿٦٨﴾ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُوا جُكُمْ تَخَرَنُونَ ﴿٢٨﴾ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزُوا جُكُمْ تَخْبَرُونَ ﴿٧٧﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذَّ تُخْبَرُونَ ﴿٧٧﴾ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثَتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾ لَكُمْ فِيهَا فَلَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾ لَكُمْ فِيهَا فَلَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٧٧﴾

لاحظ: 1) الخاء في بداية الآيات [67، 88، 70] ﴿ ٱلْأَخِلَّا ءُ ﴾، ﴿ لَا خَوْفٌ ﴾، ﴿ ٱدْخُلُواْ ﴾.

2) إيقاع الحرفين الشفاهيين الباء و الفاء في: ﴿تُحَبِّرُونَ ﴿٧٠﴾ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ﴾.

3) ايقاع ﴿ وَفِيهَا ﴾: ﴿ وَفِيهَا مَا تَشُتَهِيهِ ... ﴾ ﴿ وَأَنتُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿ أُورِ ثُتُمُوهَا ... ﴾ ﴿ لَكُمْ فِيهَا ... ﴾ .

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَمَّمَ خَلِدُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٥﴾ وَمَا ظَلَمْنَهُ مُ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٧٦﴾ وَنَادَوًاْ يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدُ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَ أَكْثَرَكُم لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٧﴾ أَمْ يَحُسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوبُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْمٍ يَكُتُبُونَ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿٧٨﴾ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ ﴿٨٨﴾

لاحظ: 1) ابتداء الآيتن 75 و76 بالنافيتين ﴿ لَا ﴾ و ﴿ وَمَا ﴾.

2) في الآيات [76، 77، 78] كلمتين لهما نفس المصدر: ﴿ظَلَمْنَهُ مُ ﴿ ﴿ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ثم ﴿إِلَّاكِمِينَ ﴾ ثم ﴿إِبَالْحَقِّ ﴾ - ﴿الطَّالِمِينَ ﴾ ثم ﴿إِبَالْحَقِّ ﴾ - ﴿الطَّالِمِينَ ﴾ ثم

3) انتشار اللام في الآيتين 80 و 81.

قُلُ إِن كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدُ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴿٨٨﴾ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْضِ وَلِدُ فَأَنَّ أَوَّلُ ٱلْعَابِدِينَ ﴿٨٨﴾ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٨﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ ٱلَّغَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٨٣﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾

- في جل الآيات التي يأتي فيها ادعاء الولد لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يأتي في الآيات التي قبلها أو تليها ذكر مُلْك السماوات والأرض.

فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٨٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَكُ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٨٤﴾ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ اللَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَة بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّمَاوَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَة إلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ إلَا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَالَنَّ فَسَوْفَ ﴿٨٨﴾ وَقِيلِهِ يَرَبِّ إِنَّ هَلَوْلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ وَلِيلُهُ مَن شَهِدَ عِنْهُمْ وَقُلُ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلُ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

لاحظ: 1) ﴿ اللَّذِي ﴾ في آخر الآية 83 وبداية الآيات [84، 85، 86].

2) العلاقة بين العلم والسؤال في: ﴿وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم ﴾.

# متشابهات ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾:

\*\* ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَّايَلْتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٦﴾ الزخرف

\_ جاء في سائر القرآن الكريم ﴿وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا ﴾ بِ الواو وحذفت في الآيات التالية:

\*\* لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنقَوْمِ آغَبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ... ﴿٥٩ ﴾ الأعراف

\*\* تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ ... ﴿٦٣﴾ النحل

\*\* لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّذَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ ... ﴿٢٥﴾ الحديد

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

حمم ﴿ ا ﴾ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ٢ ﴾ ۚ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةً ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ ٣ ﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ ٤ ﴾ أَمُرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ٥ ﴾ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿ ٤ ﴾ أَمُرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ ٥ ﴾

لاحظ 1) انتشار الميم و الميم المضمومة ﴿مُ ﴾ في ﴿ٱلْمُبِينِ ﴾، ﴿مُّنَرِكَةً ﴾، ﴿مُنذِرِينَ ﴾، ﴿مُرْسِلِينَ ﴾. 2) ﴿أَمْرِ ﴾ في ﴿كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴿٤ ﴾ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا ۚ ﴾.

# متشابهات:

\*\*حَمْ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ الزخرف \*\*حَمْ ﴿١﴾ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ الدخان

أَمْرًا مِّنْ عِندِنَأَ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿٥﴾ رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٦﴾ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيثُ رَبُّكُم وَرَبُّ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ أَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿٧﴾ لَآ إِلَهُ إِلَا هُو يُحْيِ وَيُمِيثُ رَبُّكُم وَرَبُّ عَابَا عَلَى اللَّهُ مِ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلِمُ الللللَّهُ ال

2) النقيضين في الآيتين 7 و8 ﴿ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ و ﴿ يُحْيِ وَيُمِيثُ ﴾.

3) إيقاع الشين في بداية الآيتين 11 و12 ﴿ يَغْشَى ﴾ و ﴿ أَكُشِفْ ﴾.

رَّبَنَا أَكُشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكُرَىٰ وَقَدُ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿١٣﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنَهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجَنُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنَهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجَنُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآئِدُونَ ﴿١٥﴾ يَوْمَ فِرْعَوْنَ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ ﴿١٦﴾ ﴿١٦﴾ ﴿وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمُ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهُ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَجَآءَهُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٨﴾ وَجَآءَهُمْ كَرِيمٌ ﴿ عَلَى اللّهِ 13 لاحظ وروده مرتين قبلها في الأيتين 2 و 10. كي لاتقول ﴿كَرِيمٌ ﴾ وفعل تولى فيه معنى الابتعاد: ﴿جَآءَهُمْ ﴾13، ﴿قَولُواْ ﴾14، ﴿وَجَآءَهُمْ ﴾15. ﴿ فَولَوْ الْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْنَ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَمَلَ وَلَى فيه معنى الابتعاد: ﴿جَآءَهُمْ ﴾13، ﴿قَولُواْ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُؤْنَ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ ال

أَنْ أَدُّواْ إِلَى عِبَادَ ٱللَّهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينْ ﴿١٨ ﴾ وَأَن لَا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّى ءَاتِيكُم بِسُلُطَانٍ مُّبِينٍ ﴿١٩ ﴾ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُواْ لِى فَاعْتَزِلُونِ مُبِينٍ ﴿١٩ ﴾ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُواْ لِى فَاعْتَزِلُونِ مُبِينٍ ﴿٢١ ﴾ وَإِن لَمْ تُؤْمِنُواْ لِى فَاعْتَزِلُونِ ﴿٢١ ﴾ فَذَعًا رَبَّهُ وَأَن هَوْمٌ مُّجْرِمُونَ ﴿٢٢ ﴾ فَأَسُرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ﴿٢٣ ﴾ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ ﴿٢٢ ﴾

لاحظ: 1) ابتداء الآيات من 18 إلى 21 بِ ﴿ أَنَ ﴾ أو ﴿ وَإِن ﴾ + أمر، نهي ، خبر، وفي الأخيرة شرط: ﴿ وَأِن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ﴾ = شرط. ﴿ وَأَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَلْمُلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللّ

# متشابهات:

\*\* ﴿ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ﴿٢٣ ﴾ الدخان

اربط ﴿لَيْلًا ﴾ بِ ﴿لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ ﴾ أو باسم السورة: الليل والدخان يتشابهان في السواد. لتمييز الآية 23 عن شبيهتها في سورة [الشعراء: 52] لم يرد فيها لفظ ﴿لَيْلًا ﴾.

وَٱتۡرُكِ ٱلۡبَحۡرَ رَهۡوَٲۚ إِنَّهُمۡ جُندٌ مُّغۡرَقُونَ ﴿٢٤﴾ كَمۡ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢٥﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿٢٦﴾ وَنَعۡمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٢٧﴾ كَذَالِكٌ وَأَوۡرَثَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٢٨﴾ فَمَا بَكَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

- 1) ﴿ٱلْبَحْرَ ﴾ و ﴿وَعُيُونٍ ﴾ من مصادر الماء.
- لاحظ الكاف في آخر الآية 26 وانتشاره في الآيات [27، 28، 29].

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيَ إِسُرَّءِيلَ مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْمُسْرِفِينَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿٣٢﴾

البكاء حزن و النجاة فرح: ﴿بَكَتُ ﴾ و﴿نَجَّيْنَا ﴾، للربط بين الآيتين 29 و 30.

وَلَقَدِ ٱخۡتَرۡنَهُمۡمُ عَلَىٰ عِلۡمٍ عَلَى ٱلۡعَلَمِينَ ﴿٣٦﴾ وَءَاتَلۡنَهُم مِّنَ ٱلۡأَيۡتِ مَا فِيهِ بَالَوُّا مُّبِينُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ هَنَ الْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُواْ بَّابَائِنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُواْ بَّابَائِنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ﴿٣٥﴾ فَأْتُواْ بَابَائِنَا اللَّهُ وَلَا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِم اللَّهُ الْمَعْرَفِينَ إِنَّ هُمُ خَرِمِينَ إِنَّ مَعْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم اللَّهُ لَكُنَهُم كَانُواْ مُجْرِمِينَ إِن هُمَ حَيْرُ اللَّهُ مَا خَلَقُهُمُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَمَا خَلَقُهُمُ اللَّهُ بِٱلْحَقِ وَلَا كَنَهُمُ اللَّهُ وَمَا يَلْهُمُ اللَّهِمِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقُهُمُ اللَّهِ بِٱلْحَقِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

- 1) اربط بين العلم والآيات: ﴿عِلْمِ ﴾ و﴿وَءَاتَيْنَهُ مُ مِّنَ ٱلْأَيْاتِ ﴾.
- 2) ا ﴿ إِنَّ هَلَوُّلَآءِ لَيَقُولُونَ ﴾ القول الأول: ﴿ إِنْ هِمَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ ﴾. القول الثاني: ﴿ فَأَتُواْ بِّابَآئِنَا ... ﴾.

ـ بعد القولين جاء سؤالين: السؤال الأول: ﴿أَهُمْ خَيْرٌ ﴾ السؤال الثاني: ﴿أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ... ﴾. \_ ت ـ بعد السؤالين جاء فعل خلق مرتين: ﴿وَمَا خَلَقْنَا ... ﴾ ﴿مَا خَلَقْنَهُ لَمَآ ... ﴾.

3) لاحظ فعل كان في فاصلتي الآيتين 36 و37: ﴿إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ﴾ و ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴾.

مَا خَلَقُنَهُ مُا مَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ (٣٩) إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَتُهُمُ أَجْمَعِينَ (٤٠) يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيًّا وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ (٤١) إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُوَ يَوْمَ لَا يُغْنِى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيًّا وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ (٤١) إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ هُو الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (٤٢) إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُومِ (٣٤) طَعَامُ ٱلأَثِيمِ (٤٤ ﴾ كَالمُهُلِ يَغْلِى فِي الْعَرْيِنُ ٱلرَّحِيمِ (٤٧) كَعْلِى الْحَمِيمِ (٤٧) فُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٤٧)

<sup>1)</sup> ما العلاقة بين الحق و الفصل؟ جواب: # يوم القيامة الحق تعالى هو الذي يفصل بين الناس#.

<sup>2)</sup> لاحظ ﴿رَّحِمَ ٱللَّهُ ﴾ لتثبيت فاصة الآية ﴿ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٢ ﴾.

<sup>3)</sup> حرفي الغاء والخاء يتقاربان في المخرج: ﴿كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ ﴿٤٦ ﴾ خُذُوهُ ... ﴾.

خُذُوهُ فَاَعۡتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلۡجَحِيمِ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ صُبُّواْ فَوَقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلۡحَمِيمِ ﴿٤٨﴾ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتُ الْمُتَقِينَ ذُقُ إِنَّكَ أَنْتُ الْمُتَقِينَ الْمُتَّقِينَ فَي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٠﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٠﴾

لاحظ: 1) \* ابتداء الآيات الثلاث الأولى بفعل أمر ﴿خُذُوهُ ﴾، ﴿صُبُّواْ ﴾، ﴿ذُقَ ﴾. لاحظ: 1) \* وفَا عَتِلُوهُ ﴾ و فقوق ﴾ يشتركان في معنى العلو.

2) إيقاع الحروف باللون البرتقالي للربط بين الآيات [49، 50، 51].

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥٥ ﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢ ﴾ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣ ﴾ كَذَالِكَ وَزَوَجْنَهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٤٥ ﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ ﴿٥٥ ﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَنهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٦ ﴾ فَضَلًا مِّن وَوَقَنهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿٥٦ ﴾ فَضَلًا مِّن وَبِكَ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٥٧ ﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٩ ﴾ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿٥٩ ﴾

\_ تأمل ترتيب حروف الجرفي الآيات: ﴿ فِي ﴾ ﴿ فِي ﴾ ﴿ مِن ﴾ ﴿ بِ ﴾ ﴿ فِيهَا ﴾ ﴿ فِيهَا ﴾ ﴿ فِيهَا ﴾ ﴿ مِن ﴾ ﴿ بِ ﴾.

<sup>-</sup> لاحظ ﴿ وَعُيُونِ ﴾ (بحُورِ عِينِ ﴾ لتمييز الآية 52 عن شبيهاتها.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

حم ﴿ ١ ﴾ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتٍ لِللَّمُؤْمِنِينَ ﴿ ٢ ﴾ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ ءَايَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿ ٤ ﴾ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ءَايَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ٥ ﴾ عَايَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ ٥ ﴾

لاحظ: 1) - ا - الفاء المكسورة في بداية الآيات [3، 4، 5] ﴿ فِي ﴾ ﴿ وَفِي ﴾ ﴿ وَأَخْتِلُف ﴾.

ـ ب ـ تصاعد عدد الكائنات المذكورة في الآيات [3، 4، 5].

\* جاء في الآية 3: ﴿ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

1 \* جاء في الآية 4: ﴿خَلْقِكُم ﴾ و﴿وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَّةٍ ﴾.

2) لتثبيت فواصل الآيات [3، 4، 5] احفظ هذه الجملة: # المؤمن يوقن بعقله #.

# متشابهات:

\*\* ﴿ حَم ﴾ في 7 سور [غافر، فصلت، الشورى، الدخان، الزخرف، الجاثية، الأحقاف]

\*\* حَمْ ﴿١﴾ تَنزيلُ ٱلكِتابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿٢﴾ غافر

\*\* حَمْ ﴿ ١ ﴾ تَنزيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٢ ﴾ فصلت

\*\* حَمْ ﴿١﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿٢﴾ الجاثية

\*\*حمَّ ﴿ ١ ﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ الأحقاف

وَآخُتِلَفِ ٱلنَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنْلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَايَاتُ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾ تِلْكَ وَايَاتُ ٱللَّهِ لِتَلُوهَا عَلَيْكَ إِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثُ بَعْدَ ٱللَّهِ وَعَايَاتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ وَيُلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ وَايَاتِ ٱللَّهِ حَدِيثُ بَعْدَ اللَّهِ وَعَايَاتِهِ عُوْمِنُونَ ﴿٦﴾ وَيُلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ وَايَاتِ اللّهِ النَّيْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ أَمُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَيْهِ أَعْمَ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا شَيًّا اللّهُ الْوَلِيَآءُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٩﴾ مِن وَرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِى عَنْهُم مَّا شَيًّا وَلَا مَا ٱتَخْذُواْ مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا الله مَا الله عَذَابٌ مِّن وَرَآئِهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا الله مَا الله عَذَابٌ مِن رَبِّهِ أَلْهُمْ عَذَابٌ مِن رَبِّهِ أَلِيمًا عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا الله مَا الله عَذَابٌ مِن رَبِّهِ أَلْهُمْ عَذَابٌ مِن رَبِهِ أَلِيمًا عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠﴾ هَذَا الله وَاللّهِ أَوْلِيرَا كَالله مَن رَبِّهِ أَلْهُ هُولُولًا أَلْهُ مَا الله مَا اللّهِ عَذَابٌ مِن رَبِّهِ أَلْهُمْ عَذَابٌ مِن وَرَآئِهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠ ﴾ هَذَابٌ مِن وَرَآئِهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠ ﴾ هَذَا اللهُ وَاللّهِ وَاللّهِ أَوْلِيرَا عَلَيْهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠ ﴾

لاحظ: 1) لاحظ انتشار لفظ الآيات ثم حرفي الهاء و الميم.

2) العذاب في فواصل الآيات: \* ﴿ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيم ﴿ ٨ ﴾.

\* ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ٩ ﴾.

\* ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ١ ﴾.

\* ﴿لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾.

هَاذَا هُدًى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاِيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿١١﴾ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِى ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿١٢﴾ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنَهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ فَل لِلَّذِينَ عَامَنُواْ يَغُفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾ ﴿١٤﴾ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمُّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾

لاحظ: 1) انتشار الراء في الآيتين 11 و12 وابتداء الآيتين 12 و13 بفعل ﴿سَخَّرَ ﴾.

2) إيقاع الحروف في ﴿يَتَفَكَّرُونَ ﴾ و﴿يَغَفِرُواْ ﴾. الآية 14 ﴿قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغَفِرُواْ ... ﴾. مرتبطة بِالآية 9: جاء فيها الإستهزاء بالقرآن الكريم مما يثير غضب المسلمين.

3) اربط الكسب بالعمل: ﴿... بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ و ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ﴿١٥﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا بَنِي مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا ثُمُّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ﴿١٦﴾ إِسْرَّءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَالْكُبُوّةَ وَرَزَقَنَهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ إِسْرَّءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَالْنُبُوّةَ وَرَزَقَنَهُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَالنَّبُونَ وَاللَّهُمُ مَن الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

وَ عَاتَيْنَهُ مُ كَبِينَتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ وَلَا تَتَبِعْ أَهْوَآءَ ٱلنِّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٌ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾

لاحظ: 1) لفظ ﴿أَسَاءَ ﴾ مركب من حروف لفظ ﴿إِسۡرَءِيلَ ﴾ (قاعدة الجزأ يذكر بالكل).

- 2) نِعَمَ الله الست (6) على بني إسرائيل. لاحظ كذلك ﴿يَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ﴾ و ﴿شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ﴾.
- 3) ابتداء الآيات [16، 17، 18] بفعل مع نون العظمة. ﴿ وَاتَّيُنَا ﴾، ﴿ وَوَ اتَّيُنَا هُم ﴾، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ ﴾.
  - 4) انتشار حرف العين في الآيتين 18 و19. ﴿ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ هم الذين ﴿لَن يُغْنُواْ ﴾.

<sup>\*\*﴿...</sup>كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١١٣﴾ البقرة

<sup>\*\* ﴿</sup> وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسۡرَءِيلَ مُبَوَّا صِدُقٍ وَرَزَقَنَهُ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِلَّا لِيَا اللَّهِ الْعَلَمُ الْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ النَّالَٰ اللَّهُ النَّالُ النَّالِ النَّالُ اللَّهُ اللّ

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٢٥﴾ السجدة

<sup>\*\* ﴿</sup> وَءَاتَيْنَهُم بَيِنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَعْنَا بَيْنَهُمُّ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلَمُ بَعْنَا بَيْنَهُمُّ إِلَّا مِنْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ الجاثية

\_ حكم جاء في غير العاقل: البقرة والنحل.

<sup>-</sup> لتثبيت ﴿ يَقْضِى ﴾ [الجاثية: 17] لاحظ ﴿... ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُم وَٱلنَّبُوَّة ... ﴾ [الجاثية: 16]: لايتكرر الحكم مرتين في قصة بني إسرائيل.

ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ أَهُوٓآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُعْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيمَاءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ فَعُنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيمَاءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ هَاذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيًّاتِ هَانَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ آجُتَرَحُواْ ٱلسَّيًّاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَنَعْبَلُ مَعْمَاتُهُمْ مَا اللَّهُ ٱلسَّمَاوَرَ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَكُ لَنُوسُ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ الربط بين الأيتين 18 و 19 تأمل:

ا \_ الاشتقاق في: ﴿فَٱتَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ ﴾ و﴿ أَوْلِيَآءُ ... وَلِيُّ ﴾. ب \_ العلاقة بين اتباع أهواء الذين لايعلمون ومولاة الظالمين.

- 2) لاحظ ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ في الآية 20 وأصناف الناس في المقطع: ماكتب باللون الأزرق.
  - 3) ا الحياة تُذِكِرْ بالخلق والإيجاد ﴿مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ ﴿وَخَلَقَ ٱللَّهُ ... ﴾.
     ب ﴿مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ الموت يُذَكِّر بالجزاء: ﴿وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسُ ... ﴾.

﴿... سَوَآءً مَّحْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُّ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِنُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَخَذَ إِلَاهَهُ مَوَلهُ وَأَضَلَّهُ وَلِنُجُزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَخَذَ إِلَاهَهُ مِوْلهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَالُمُو وَوَقَالُمُو وَ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ وَغَشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمُ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَالُواْ مَا هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنِيا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُمْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهُ وَمَا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَقَالُواْ مَا هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنِيا نَمُوتُ وَخَيَا وَمَا يُمْلِكُنَآ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا لَهُمُ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ لِلّهُ مِنْ عِلْمُ إِلَى مِنْ عِلْمٌ إِلَا يَظُنُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَا يَظُنُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَا يَطُلُونَ وَمَا أَنْ وَلَاكُنَ أَلَالُهُ يُعْمَعُكُمُ إِلَىٰ اللّهُ يُعْلِيكُمْ ثُمُّ يُمِيتُكُمْ ثُمُّ يَعْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَا اللّهُ يُعْلِيكُمْ ثُمُّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَعْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ وَلَا مَا عَلِهُ وَلَاكِنَّ أَكُونَ ٱلْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾

- 1) ﴿ اَنَّتُواْ بِّابَا يِّنا ﴾ كتبت بنفس اللون كالحياة والموت لأن آباءهم ميتون.
- 2) النفس تذكرنا بالهوى (العبارة المعروفة: هوى النفس) للربط بين الأيتين 22 و 23.
  - 3) لاحظ ﴿عَلَىٰ ﴾ 3 مرات وبعدها ﴿مَا ﴾ 3 مرات للربط بين الآيتين 23 و 24.
  - 4) لاحظ إيقاع تكرار النون في آخر الآية 24 و تكرار التاء في بداية الآية 25.

### التفسير الميسر, الآية 23:

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَلَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

ـ أفر أيت ـ أيها الرسولـ من اتخذ هواه إلهًا له, فلا يهوى شيئًا إلا فَعَله, وأضلًه الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه, فلا يسمع مواعظ الله, ولا يعتبر بها, وطبع على قلبه, فلا يعقل به شيئًا, وجعل على بصره غطاء, فلا يبصر به حجج الله؟ فمن يوفقه لإصابة الحق والرشد بعد إضلال الله إياه؟ أفلا تذكرون ـ أيها الناسـ فتعلموا أنَّ مَن فَعَل الله به ذلك فلن يهتدي أبدًا, ولن يجد لنفسه وليًا مرشدًا؟ والآية أصل في التحذير من أن يكون الهوى هو الباعث للمؤمنين على أعمالهم.

قُلِ ٱللّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٦ ﴾ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿٢٧ ﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَىٰ كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٨ ﴾ هَلذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩ ﴾ هَلذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩ ﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفُورُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٠ ﴾ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَوْرُ ٱلْمُبِينُ ﴿٣٠ ﴾ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامُ تَكُنْ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَآسَتَكُمْ رَثُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿٣٠ ﴾ وَإِنَا كُنتُ عَلَيْكُمْ فَآسَتَكُمْ مَا تَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَظُنُ إِلَّا وَمَا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَظُنُ إِلَّا وَمَا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَظُنُ إِلَّا وَمَا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَظُنُ إِلَا فَا قُلْمُ مَا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَظُنُ إِلَّا وَمَا نَدُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢ ﴾ طَلنًا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢ ﴾ طَنَا وَمَا خَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٢ ﴾

طبق قاعدة الطرفين والوسط.

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣﴾ وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْ نِوُونَ وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا وَمَا أُونَكُمُ ٱلتَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٣﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ نَسَىٰكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا وَمَا أُونَكُمُ ٱلتَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٣٤﴾ وَقِيلَ ٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٣٥﴾ فَلِلَّهِ ٱلْكَوْمِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿٣٣﴾ وَلَا مُنَاتِ ٱللَّهَ مَا السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٣٣﴾ وَلَهُ ٱلْكَبْرِيَاءُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَالْمَ مُونَ الْعَالِينَ ﴿٣٦﴾

\_ روابط إضافية في سورة لجاثية: حدد في مخيلتك موضع هذه الآيات الكريمات في مصحفك.

﴿ وَلَكَ ءَايَنْ اللّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَ اللّهِ وَءَايَنتِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ٦﴾ ﴿ يَسْمَعُ ءَايَنْ اللّهِ ثَتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ اللّهِ ﴿ ٨﴾ ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يَصِدُ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلّا أَن قَالُواْ اَنْتُواْ بِالْبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْنَا بَيِّنَتٍ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلّا أَن قَالُواْ اَنْتُواْ بِالْبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ٢٥﴾ ﴿ وَإِمَّا اللّهِ يَكُنْ ءَايَلْتِي ثُنَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ ٣١﴾ ﴿ وَأَمَّا اللّهِ يَنَ كَنُ ءَايَلِتِي ثُنَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ ٣١﴾

﴿ هَاذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِالنَّاسِ وَهُدًى وَرَجْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿٢١﴾ ﴿١١﴾ ﴿هَاذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ ﴿هَاذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْم يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ ﴿هَاذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٩﴾

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حَمْ ﴿ ﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ۚ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّعٌ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ ٣ ﴾ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ آتُتُونِي تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ آتُتُونِي بِكَتَابٍ مِّن قَبْلِ هَاذَا آوُ أَثارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ٤ ﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآمُم غَنْفِلُونَ ﴿ ٥ ﴾ وَمَنْ أَصْلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآمُم غَنْفِلُونَ ﴿ ٥ ﴾

لاحظ: 1) انتشار ﴿ مَا ﴾ و ﴿ مِن ﴾ و ﴿مَن ﴾ في المقطع.

2) فعل دعى في الآيتين 4 و5 ﴿تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ﴿مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ ﴿وَهُمُ عَن دُعَآمُ مِهُ عَن دُعَامُ مِهُ عَن دُعَآمُ مِهُ عَن دُعَآمُ مِهُ عَن دُعَامُ مِهُ عَن دُعَامُ مِهُ عَن دُعَامُ مِهُ عَن دُعَامُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

# متشابهات:

\*\* ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ عَالَيْهُ مَا عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ... ﴿ ٤ ﴾ فاطر

\*\* ﴿ قُلُ أَرَءَيَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِـرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِّ النَّهُ مَاذَا فَيْ السَّمَاوَاتِّ النَّهُ مَادِقِينَ ﴿ ٤ ﴾ النَّتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبُلِ هَاذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ٤ ﴾

- 1) الشين في ﴿ شُرَكَآءَكُم ﴾ تسبق الميم في ﴿ مَّا تَدْعُونَ ﴾.
- 2) جاء في الأولى ﴿أَمْ ءَاتَيْنَهُ مُ كَتَابًا ﴾ فاطر، (صيغة الماضي). جاء في الثانية ﴿أَنْتُونِي بِكِتَابٍ ﴾ الأحقاف، (صيغة الأمر). والماضي يسبق الأمرمن حيث الترتيب الزمني.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَآءُ فِى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٣٧﴾ الجاثية 
\*\* ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ الأحقاف 
لاحظ ﴿ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيم ﴾ في آخر سورة الجاثية وبداية سورة الأحقاف.

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَنِفُونَ ﴿٥﴾ غَنْ دُعَآئِهِمْ غَنْ دُعَآئِهِمْ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهُمْ كَافِرِينَ ﴿٦﴾

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَاذَا سِحُرٌ مُّبِينٌ ﴿٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَلَهُ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِى مِنَ ٱللَّهِ شَيَّاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيةً كَمْ يَقُولُونَ آلْتَهِ شَيِّنًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيةً كَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٨﴾ كَفَىٰ بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٨﴾

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمُّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى ٓ إِلَىّ وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٩﴾

قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَٱسۡ تَكۡبَرۡتُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْهِۚ وَإِذَ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَآ إِلَيْهِ ۚ وَإِذَ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَا لَهُ مَا اللَّهُ اللّ

لاحظ: 1) كل ماكتب باللون الأزرق يعود على القرآن الكريم.

- 2) لما تقرأ يوم القيامة تذكر يوم الحشروالآية 6: ﴿يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ و﴿حُشِرَ ٱلنَّاسُ ﴾.
- 3) بداية الآيات: ﴿ وَإِذَا ﴾، ﴿ وَإِذَا ﴾، ﴿ وَإِذَا ﴾، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ﴾، ﴿ قُلُ ﴾، ﴿ قُلُ ﴾، ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾.
  - 4) لما تقرأ ﴿بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ ﴾ آية 8 تذكر ﴿بِي وَلَا بِكُمٌّ ﴾ والآية 9.

التفسير الميسر للآية 10:

﴿ فُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَقُلْهِ فَلْ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ وَقُلْهِ مَا أَنْ وَٱسْتَكُبَرْتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾

ـ قل -أيها الرسول- لمشركي قومك: أخبروني إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، وشهد شاهد من بني إسرائيل كعبد الله بن سلام على مثل هذا القرآن، وهو ما في التوراة من التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فصدًق و عمل بما جاء في القرآن، وجحدتم ذلك استكبارًا, فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يوفِق إلى الإسلام وإصابة الحق القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ ٥٦ ﴾ فصلت \*\* ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَ عِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ثُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١ ﴾ الأحقاف

في سورة فصلت جاء ﴿كَفَرْتُم بِهِ ﴾ بين ميمين. ﴿ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ ﴾. في سورة الأحقاف جاء ﴿كَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ ﴾.

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَآ إِلَيْةً وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَاذَآ إِفَكُ قَدِيمٌ ﴿ ١١ ﴾ وَمِن قَبْلِهِ كَتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشَرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٢ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ﴿ ١٣ ﴾ أُولَائِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٤ ﴾ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٤ ﴾ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٤ ﴾

- لاحظ: 1) ﴿ اللَّذِينَ ﴾ في بداية الآيتين 11 و13.
- 2) إيقاع القاف و الكاف في ﴿إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ ١١ ﴾ وَمِن قَبْلِهِ ۚ كِتَنْبُ مُوسَىٰٓ ﴾.
- 3) الصفيرية في ﴿وَلَا هُمُ يَحُزِّنُونَ ﴿١٣﴾ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَآءُ ... ﴾.

#### التفسير الميسر للآيتين 11 و 12:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَاۤ إِلَيْةِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ عَلَى فَسَيَقُولُونَ هَاذَاۤ إِفَكُ قَدِيمٌ ﴿ ١١﴾ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَابُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٢﴾ كِتَابُ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٢﴾

\_ وقال الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا به: لو كان تصديقكم محمدًا على ما جاء به خيرًا ما سبقتمونا إلى التصديق به، وإذ لم يهتدوا بالقرآن ولم ينتفعوا بما فيه من الحق فسيقولون: هذا كذب، مأثور عن الناس الأقدمين. ومن قبل هذا القرآن أنزلنا التوراة إمامًا لبني إسرائيل يقتدون بها، ورحمة لمن آمن بها وعمل بما فيها، وهذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب، أنزلناه بلسان عربي؛ لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، وبشرى للذين أطاعوا الله، فأحسنوا في إيمانهم وطاعتهم في الدنيا.

أُوْلَائِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَنَا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَوَصَعْتُهُ كُرُهَا وَاللَّهِ وَفِصَالُهُ وَلَاثُونَ شَهُرا حَتَى إِذَا بَلَغَ أَشُدُهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي آنِ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى الشَّدَهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى وَاللَّهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِى فِى ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّى ثُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾ وَأَنْ أَعْمَلُ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيًّا تِهِمْ فِي أَصْحُبِ ٱلْجَنَّةُ وَعْدَ اللَّهُ لَا يَعْمُ وَا مُعِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيًّا تِهِمْ فِي أَصْحُبِ ٱلْجَنَّةُ وَعْدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيًّا تِهِمْ فِي أَصْحُبِ ٱلْجَنَّةُ وَعْدَ اللَّهِ اللَّذِينَ لَنَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيًّا تِهِمْ فِي أَصْحُبِ ٱلْجَنَّةُ وَعْدَ اللَّهُ مُنْهُ أَوْنُ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ اللَّهِ وَعُدُونَ ﴿١٦﴾ اللَّهِ وَعُدُونَ ﴿١٦﴾ اللَّهِ وَعُدُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْمُواْ وَنَعْدَاوَزُ عَن سَيًّا تِهِمْ فِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ اللَّهُ وَا يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَا يُوعَدُونَ الْمَعْلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

لاحظ: 1) جاء في الآية 14 ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ قَلَ جَاء لَفَظَ ﴿ أَمُّهُ ۗ ﴾ هذا يذكرنا بِ: الله المهات #.

2) بين الجنتين حسنيينُ: ﴿ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ ﴿إِحْسَانًا ﴾ ﴿أَحْسَنَ ﴾ ﴿فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ ﴾.

أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنَهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿١٦﴾ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَلْذَآ إِلَّا أَسْلِطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٧﴾ وَأُولَئِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّن آلْجِنِّ وَٱلْإِنْشِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِسِرِينَ ﴿١٨﴾ الْجِنِّ وَٱلْإِنْشِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلْسِرِينَ ﴿١٨﴾

أُوْلَنَكِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَلْسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَلِيُوفِيهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَيَوْمَ يَعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَلَى اللَّارِ أَذْهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم مِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢﴾ عَلَى الْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾

الاحظ: 1) ـ ا ـ ﴿خَاسِرِينَ ﴾ تذكر بالفائزين والدرجات ومنها ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ ﴾.

ـ ب ـ إيقاع الحروف الملونة في ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ خَاسِرِينَ ﴿١٨﴾ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ﴾.

2) - ا - حروف ﴿ وَيَوْمَ ﴾ من حروف ﴿ وَلِيُوفِّيهُمْ ﴾.

ـ بـ ـ لفظي ﴿ وَلِيُوفِيِّهُم أَعْمَلُهُم ﴾ و ﴿ فَٱلِّيوْمَ تُجُزُّونَ ﴾ يشتركان في المعنى.

# متشابهات:

\*\* ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَكٌ مِّمَّا عَمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةَ ۚ إِن يَشَأُ يُذْهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ …﴿١٣٣﴾ الأنعام

\*\* ﴿وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُواۚ وَلِيُوفِّيَهُمۡ أَعْمَلَهُمۡ وَهُمۡ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٩﴾ الأحقاف

\_ في متشابهة الأنعام يتكرر لفظ ﴿رَبُّكَ ﴾.

\_ في متشابهة الأحقاف يتكرر العمل ﴿عَمِلُوا ۗ ﴿ أَعُمَلَهُمْ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَلْتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا ... ﴿٢٠﴾ الأحقاف

\*\* ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى ... ﴿ ٣٤ ﴾ الأحقاف

الذال في ﴿ أَذْهَبَتُمْ ﴾ تسبق اللام في ﴿ أَلَيْسَ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

وَيَوْمَ يُغْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذَهَبَتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنَيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ ﴿٢٠﴾ تَخْرُونَ عَذَابَ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱللَّا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٱللَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيْ آلَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾

لاحظ: 1) ﴿ وَيَوْمَ ﴾ و ﴿ فَٱلْيَوْمَ ﴾ لتثبيت فاصلة الآية 21 ﴿ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾. ﴿ عَظِيمٍ ﴾ اربطها بقوم عاد (كانوا ذووا أجسام ضخمة).

- 2) حروف ﴿ٱلۡحَقِّ﴾ من حروف ﴿بِٱلْأَحْقَافِ﴾.
- 3) القاف و الكاف يتقاربان في النطق ﴿وَبِمَا كُنتُمُ تَفْسُقُونَ ﴿ ٢ ﴾ وَٱذْكُرُ أَخَا عَادٍ ﴾.

﴿ وَٱذۡكُرُ أَخَا عَادٍ إِذۡ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيۡنِ يَدَيهِ وَمِنۡ خَلَفِهِ ٱلْاَعۡبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمۡ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ٢١ ﴾ قَالُوٓاْ أَجِئۡتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنۡ ءَالِهَتِنَا فَعَبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللّهَ إِنِي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمۡ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ٢١ ﴾ قَالُ إِنَّمَا ٱلْعِلُمُ عِندَ ٱللّهِ وَأُبَلِغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴿ ٢٢ ﴾ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللّهِ وَأُبَلِغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِي آرَكُمُ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ﴿ ٢٣ ﴾ فَلَمّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلَ هُو مَا ٱسْتَعْجَلَتُم بِهِ ﴿ يَهُ فِي الْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٢٤ ﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءُ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٢٥ ﴾ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءُ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ٢٥ ﴾

- 1) معنى خَلَى ضد معنى جاء: ﴿وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ ﴾ و ﴿قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا ﴾.
  - 2) ﴿إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ توحيد وضده الشرك ﴿ءَالِهَتِنَا ﴾.
- 3) لاحظ فعل رأى للربط بين الآيات 23 24 25 : ﴿ أَرَكُمْ ﴾، ﴿ رَأُوهُ ﴾، ﴿ لَا يُرَى ﴾.

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءِ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمُّ كَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (٢٥ ﴾ وَلَقَدُ مَكَّنَّكُمْ فِيمَا إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَلِرًا وَأَفِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنَهُم سَمْعُهُمْ وَلَا أَفِدَ مَكَنَّهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَخْحَدُونَ بِاينتِ ٱللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِعَدُونَ بِاينتِ ٱللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٢٦ ﴾ وَلَقَد أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِّن ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفُهُمَ ٱلْآيَنِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ بِهِ عَلَيْهُمْ وَلَا أَفُولًا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَخَذُواْ مِن دُونِ ٱللهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةٌ بَلُ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِنْكُمُ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢٦ ﴾ فَلَوْلًا عَنْهُمْ وَذَالِكَ

لاحظ ابتداء الآيتين 26 و 27 بِ ﴿ وَلَقَدْ ﴾. تأمل باقي ما كتب بنفس اللون.

فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةُ بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢٨﴾

وَإِذْ صَرَفْنَاۤ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواۗ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾

قَالُواْ يَلْقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَلَبًا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾

يَنْقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ عَغَفِرُ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِّن عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣١﴾ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِى ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآءُ أُولَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾

لاحظ: 1) إيقاع الفاء و الراء في ﴿وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿٢٨ ﴾ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾. 2) ابتداء الأيتين 30 و 31 بالنداء: ﴿يَلْقَوْمَنَآ ﴾.

3) الأمر بالإستجابة في الآية 31 ﴿أَجِيبُواْ دَاعِى ٱللَّهِ ﴾. وما يترتب عن عدم الإستجابة في بداية الآية 32: ﴿وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِى ٱللَّهِ ... ﴾.

وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى ٱللّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ٓ أَوْلِيَآءُ أَوْلَائِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٣٢﴾ أَوْ لَمْ يَرَوُا أَنَّ ٱللّهَ ٱلَّذِى خَلَق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْى جِعَلَقِهِنَّ بِقَالِاٍ مُّبِينٍ ﴿٣٣﴾ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِقَادٍ عَلَى آلنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُم تَكَفُرُونَ ﴿٣٤﴾ فَأَصُبِرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْعَزَمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ أَلْكُ فَهَلُ يُهَلُلُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَهَارٍ أَبَلَغُ فَهَلُ يُهُلُكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿٣٥﴾

لاحظ: 1) إيقاع الباء في ﴿... فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ ... ﴿٣٢﴾... وَلَمْ يَعْمَى بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ ... ﴿٣٣﴾ ... ﴿أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ ... ﴿٣٤﴾، 3 آيات متتالية.

- 2) السؤالين ﴿ أَوَ لَمْ ﴾ و ﴿ أَلَيْسَ ﴾ للربط بين الآيتين 33 و 34.
- 3) صيغة الأمر في آخر الآية 34 و بداية الآية 35: ﴿فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾ و ﴿فَٱصْبِرُ ﴾

# متشابهات:

\*\* ﴿ حَم ﴾ في 7 سور [غافر، فصلت، الشورى، الدخان، الزخرف، الجاثية، الأحقاف].

\*\* ﴿ حَمْ ﴿ ١ ﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ٢ ﴾ غافر

\*\* ﴿حَمْ ﴿١﴾ تَنزِيلٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٢﴾ فصلت

\*\* ﴿ حَمْ ﴿ ١ ﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ الجاثية

\*\* ﴿ حَمْ ﴿ ١ ﴾ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ٢ ﴾ الأحقاف

\_ تأمل خلق السماوات و الأرض في بداية السورة وفي آخرها:

\*\* ﴿ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمَّقَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ﴿ ٣﴾ الأحقاف

\*\* ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوُا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتَى ٱلْمَوْتَٰنَّ ... ﴿٣٣﴾ الأحقاف

# <u>متشابهات:</u>

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۗ وَإِن جَهَادَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمۡ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ العنكبوت تُطِعُهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمۡ فَأُنْبِئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعْمَلُونَ ﴿ ٨ ﴾ العنكبوت

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا

\*\* ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ ۚ كُرُهًا وَوَضَعَتُهُ كُرُهًا ۗ وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ وَلَاتُونَ شَهُرًا ۚ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ ... ﴿ ٥ ١ ﴾ الأحقاف

\_ لم يرد في سورة العنكبوت ﴿ مَلَتُهُ أُمُّهُ ﴾: العنكبوت يبيض، لاحمل والفصال.

\_ اربط بحرف النون في ﴿وَهُنَّا ﴾ وفي اسم السوة لقمان كي لاتقول ﴿كُرُهًا ﴾.

# متشابهات شَهِيدًا ﴿شَهِيدًا بَيَنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾:

- ﴿ بَيَّنَنَا وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا ﴾ [العنكبوت: 52] فريدة في القرآن الكريم. وجاء في باقي المتشابهات ﴿ شَهِيدًا وَبَيْنَكُمُ ﴾ [يونس: 29]، [الرعد: 43]، [الإسراء: 96]، [الأحقاف: 8]

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿١﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَٰتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلۡحَقُّ مِن رَّيّهِم كَفَّرَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلۡحَقُ مِن رَبّهِم كَفَّرَ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَاطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّيِّمُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ﴿٣﴾

فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىَ إِذَآ أَثْخَنتُمُوهُمُ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَثَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَأَ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَآنتَصَرَ مِنْهُمُ وَلَكِن لِيّبَلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿٤﴾

سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴿٥﴾ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ﴿٦﴾

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلِّ أَعْمَلَهُمْ ﴿٨﴾ ۗ

لاحظ 1) الترتيب التبادلي لِـ ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ وَ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

2) الدخول في الآية 6 ويذكر بالأقدام في الآية 7: ﴿ وَيُدُخِلُّهُم ﴾ و ﴿ أَقُدَا مَكُم ﴾.

3) تأمل باقي الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين. وما تحته سطر.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ٨﴾

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ آللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ﴿٩﴾

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ﴿ ١٠ ﴾

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ﴿١١﴾

اربط العمل ﴿ أَعْمَلُهُمْ ﴾ بالسير في الأرض ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: # تصور من يسافر للعمل#.

فاء ﴿ أَفَلَمْ ﴾ [محمد: 10] محاصرة بين فاء ﴿ فَأَحْبَطَ ﴾ وفاء ﴿ فَيَنظُرُواْ ﴾. كي التقول ﴿ أَوَلَمْ ﴾.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْوِينَ لَا مَوْلَى لَهُمُ ﴿ ١ ﴾ إِنَّ ٱللَّهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأَكُلُونَ كَمَا وَٱلنَّالُ مَثُوى لَّهُمُ ﴿ ١ ﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُّ قُوَةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلُمُ وَٱلنَّالُ مَثُوى لَهُمُ ﴿ ١ ﴾ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِى أَشَدُّ قُوةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَكُلُ ٱلْأَنْعَلُمُ وَٱلنَّالُ مَثُوى لَهُمُ ﴿ ١ ﴾ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهُلُ مِّن مَّا مُؤَل الْجُنَّةِ اللَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهُلُ مِن مَّاءٍ غَيْرِ عَاسِنٍ عَمَلِهِ وَٱتَبَعُواْ أَهُواَءَهُم ﴿ ١٤ ﴾ مَثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلتِي وُعِدَ ٱلْمُتَقُونَ فِيهَا أَنْهُلُ مِّن مَّلَ مُعْتَى وَلَهُمْ فِيها وَالْبَهُ مِن مَّاتِهِ عَيْرٍ عَاسِنٍ مَعْمَلُهُ وَأَنْهُلُ مِّن مَن يَسْتَمِعُ وَأَنْهُلُ مِّن خَرْدٍ لَذَةٍ لِلشَّرِينَ وَأَنْهُلُ مِن مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمُ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةُ مِن رَبِّهِمْ كَنَ هُو خَلِد فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمُ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ كَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَبَعُواْ أَهْوَاءَهُمْ هُمَ الْعَلَى الْقَاعِلَ ٱلْفَا لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا عَرَجُواْ مَنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا عَالِهُ وَاعْمُ أَوْمُ اللهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَاتَبَعُواْ أَهُ وَآءَهُمْ ﴿ ١٦﴾

1) للربط بين الأيتين 11 و12 إن شأت قل: # مولى الذين آمنوا يدخلهم الجنة #.

2) فعل دخل ضد فعل خرج: ﴿ يُدُخِلُ ﴾، ﴿أَخْرَجَتُكَ ﴾، ﴿ خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ ﴾ [12، 13، 16].

3) لتكوين الصورة الذهنية للأيات من 12 إلى 15 نركب جملة من كلمات جو هرية في الأيات الأربع # بين جنتين قرية وبينة # (تذكر طريقة ترتيب الطرفين و الوسط):

في الطرفين ﴿جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحَٰتِهَا ٱلْأَنْهُلُولَ ﴾ و﴿مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَۗ ﴾، وفي الوسط ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَـرَيَةٍ ﴾ و﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ ﴾.

# متشابهات:

\*\*﴿أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۚ ...﴿١٧﴾ هود

\*\*﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ عَرَءَاهُ حَسَنَا ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ٨ ﴾ فاطر

\*\* ﴿ أَفَمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوِّءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُم ﴿١٤﴾ محمد

تأمل التشابه بين آيتي هود ومحمد والتشابه بين آيتي فاطر ومحمد. وترتيب الطرفين والوسط.

وَمِنْهُم مَّن يَسۡتَمِعُ إِلَيۡكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُواْ مِن عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مَاذَا ۚ قَالَ عَانِفَا أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ الْمُتَدَوَاْ رَادَهُمْ هُدًى أُولِكِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوآعُمْ ﴿١٦ ﴾ وَاللّذِينَ الْمُتَدَوَاْ رَادَهُمْ هُدًى وَعَاتَهُمْ تَقُولُهُمْ ﴿١٧ ﴾ فَهَلُ يَنظُرُونَ إِلّا السَّاعَة أَن تَأْتِيهُم بَغْتَة فَقَدُ جَآءَ أَشَرَاطُها فَأَنَىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُم ذِكْرَلَهُمْ ﴿١٨ ﴾ فَهَلُ يَنظُرُونَ إِلّا السَّاعَة أَن تَأْتِيهُم وَاسْتَغْفِرُ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللّهُ مِناكُمُ وَمَثُولُمُ ﴿١٩ ﴾ وَيَقُولُ اللّذِينَ عَامَنُواْ لَوْلَا نُرِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلّبَكُمْ وَمَثُونُكُمْ ﴿١٩ ﴾ وَيَقُولُ اللّذِينَ عَامَنُواْ لَوْلَا نُرِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُؤْكِمُ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُولُكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَمَثُونَكُمْ وَلَا لَيْنِكُ مَتُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا نُولِكُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُمْ وَمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا لَهُمْ وَلَكُ فَلُومِهُمْ مُولَالًا لَوْلَا لَهُمْ وَمَا اللّهُ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَمَا اللّهُ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَولَ لَلْهُمْ وَلَا لَولَا لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَكُ فَالُومِهُمْ مَاللّهُ لَهُمْ وَلَا لَهُمْ وَلَكُ فَلُومِهُمْ مَلَولُومُ لَلْمُولُونَ إِلَيْكُ نَظُومُ اللّهُ اللّهُ مَا لَعْفُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

2) الأسلوب الإستفهامي: ﴿مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ﴾، ﴿فَهَلْ يَنظُرُونَ ﴾، ﴿فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكُر لَهُمْ ﴾.

3) مشتقات علم في: ﴿لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ ﴿فَآعُلَمُ أَنَّهُ و لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ ﴿وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُوَكُمْ ﴾.

الجواب: الأصم من انقطع سمعه والأعمى من انقطع بصره، للربط بين الآيتين 22 و 23.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْلَا نُرِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ اللَّذِينَ فِى قُلُومِهِ مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ ﴿٢٦﴾ فَهَلَ عَسَيْتُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعُرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿٢٦﴾ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿٢٢﴾ أَوْلَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آَبُصَرَهُمْ ﴿٢٢﴾ أَوْلَائِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آَبُصَرَهُمْ ﴿٢٢﴾ أَقْفَالُهَا ﴿٢٢﴾ وَاللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى آَبُصَرَهُمْ ﴿٢٢﴾ وَلَلْهُ اللهِ اللهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ فَأَعَمَى اللّهُ فَلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿٢٢﴾ وَاللّهُ فَأَصَمَهُمْ وَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَأَعْمَى اللّهُ فَأَعْمَى اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَأَعْمَى اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَلَتْ اللّهُ اللّهُ فَلَا أَيْكُونَ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ فَلَا أَيْنَ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>2)</sup> للربط بين الآيتين 22 و 23 كرر قول: ﴿ فَلَوْ ﴾ ﴿ فَهَلُ ﴾ بِضْعَ مرات.

<sup>3)</sup> ما العلاقة بين ﴿وَتُقَطِّعُوٓا ﴾ و﴿فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ ﴾؟

\*\*﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمُ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيِّهَمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ <u>تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِى</u> يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِّ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ...﴿١٩﴾ الأحزاب

\*\* وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ اللَّهِ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولِي لَهُمْ ﴿٢٠﴾ محمد قارن بين ما كتب بنفس اللون.

أَفَلَا ؟ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرُءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿ ٢٤ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَى أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿ ٢٧ ﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ ٢٦ ﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ يَخْلُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ ٢٦ ﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَئِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿ ٢٧ ﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلنَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَيَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿ ٢٧ ﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلنَّبَعُواْ مَا أَسْخَطَ ٱللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَلَوْمِهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿ ٢٧ ﴾ فَأَلِي مِنْ مَنْ أَن لَنْ يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَصْعَانَهُمْ ﴿ ٢٩ ﴾ فَأَوبِهم مَّرَضْ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ ٢٩ ﴾ فَأَدْبِهِ مَا مَرْضُ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ ٢٩ ﴾ فَأَدْبِهُ مَا أَنْ لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ ٢٩ ﴾ فَأَدْبِينَ فِي قُلُوبِهم مَّرَضٌ أَن لَن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَانَهُمْ ﴿ ٢٩ ﴾ أَنْ بَعْدِهُ مَا لَيْنَ يُعْرَجَ ٱلللَّهُ أَصْعَانَهُمْ أَلَهُ مَا أَمْ عَلَى اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ إِلَيْهُمْ أَلُوبُهُ إِلَيْهُمْ أَلَهُمُ أَلَهُمُ أَلَهُمُ أَلَّهُ مَا لَكُولُ مِنْ أَلَالُهُ أَوْمِهُمْ أَلُوبُهُمْ أَلْمُ أَلَهُمْ أَنْ لَكُنُونَ أَلَّهُ أَنْهُمُ أَلَهُمُ اللَّهُ أَنْهُمُ أَلَاهُمُ أَنْهُمُ أَلَهُ أَلَهُ أَوْمَهُمُ مَا أَلَهُ عَلَيْهُمْ أَلُونَ مُومَ لِلللْهُ أَنْهُمُ أَلَكُمُ أَلْكُولُ أَنْهُمُ أَلَّهُمُ أَلَاهُ أَسْعَلَامُ أَلَهُ أَنْهُمُ أَلَهُ أَنْهُ أَلَونَهُمْ أَلُومُ اللْهُ أَنْهُمُ أَلَهُ أَلَهُ أَلْفُولُهُمُ أَلِهُ أَنْهُمُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَّهُ أَلَهُ أَلَهُ أَنْهُمُ أَلِهُ أَلَهُ أَلِهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَى أَلَهُ أَلَى أَلَهُ أَلَهُ أَلَهُ أَلَ

- 1) لما تقرأ ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ تذكر ﴿تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ﴾: # بتدبر القرآن يتبين الهدى#.
  - 2) لما تقرأ ﴿ٱلشَّيْطَانُ ﴾ تذكر ﴿كَرِهُواْ ﴾: # الشيطان أصل كراهية الخير #.
- 3) لاحظ أبتداء الآيتين 26 و 28 بـ : ﴿ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ...﴾﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ...كَرِهُواْ ﴾.

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمُهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾

<u>تفسير السعدي:</u>

يقول تعالى: ﴿ أُمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ من شبهة أو شهوة، بحيث تخرج القلب عن حال صحته واعتداله، أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من الأضغان والعداوة للإسلام وأهله؟ هذا ظن لا يليق بحكمة الله، فإنه لا بد أن يميز الصادق من الكاذب، وذلك بالابتلاء بالمحن، التي من ثبت عليها، ودام إيمانه فيها، فهو المؤمن حقيقة، ومن ردته على عقبيه فلم يصبر عليها، وحين أتاه الامتحان، جزع وضعف إيمانه، وخرج ما في قلبه من الضغن، وتبين نفاقه، هذا مقتضى الحكمة الإلهية، مع أنه تعالى قال: ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لا رَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفَتُهُم بِسِيمُهُمْ ﴾ أي: بعلاماتهم التي هي كالوسم في وجوههم. ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ ﴾ أي: لا بد أن يظهر ما في قلوبهم، ويتبين بفلتات السنتهم، فإن الألسن مغارف القلوب، يظهر منها ما في القلوب من الخير والشر ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴾ فيجازيكم عليها.

أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ ﴿٢٩﴾ وَلَنَبَلُوَنَّكُمُ حَتَىٰ نَعْلَمُ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمُهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ ﴿٣٠﴾ وَلَنَبَلُونَّكُمْ حَتَىٰ نَعْلَمُ اللَّهُ جَلِهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣١﴾ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيًّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿٣٣﴾ وَشَاقُواْ أَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿٣٣﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّالُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٤٣٤﴾ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّالُ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٤٣٤﴾

لاحظ: 1) إيقاع الصفيرية و حرف الكاف في: ﴿وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ ... ﴾.

2) ايقاع الطاء في ﴿وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿٣٢﴾ يَآأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَلِيعُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمُ ﴿٣٣﴾.

#### \_ حدد في مخيلتك موضع الآيات التالية في مصحفك:

\*\* ﴿ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ﴿ ١ ﴾ سورة محمد

\*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمُ اللَّهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿٢٥﴾ سورة محمد

\*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيًّا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ﴿٣٢﴾ سورة محمد

\*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ سورة محمد

- جاء لفظ ﴿ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمَ كُفَّارٌ ﴾ في المتشابهة الأخيرة اربطها بآخر مرحلة في الدنيا: الموت. - تأمل باقي ما كتب بنفس اللون.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغَفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدَعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَثْمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَالُكُمْ ﴿٣٦﴾ إِنَّمَا ٱلْحَيَوةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسَلَّلُكُمُ أَمُوالَكُمْ ﴿٣٦﴾ إِن يَسَلَّلُكُمُ الْمُوالَكُمْ وَلَهُوْ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَقُواْ يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسَلَّلُكُمُ أَمُوالَكُمُ ﴿٣٦﴾ إِن يَسَلَّلُكُمُ وَلَا يَسَلَّلُكُمُ أَمُوالَكُمْ وَلَا يَسَلَّلُكُمُ وَلَا يَسَلَّلُكُمُ وَلَا يَسَلَّلُكُمُ وَلَا يَعْفُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِحُ أَضَعَانَكُمْ ﴿٣٧﴾ هَنَاتُتُم هَنَوْلَآءِ تَدُعُونَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلُ مَنْ يَبْخُلُ عَن تَفْسِهِ ۚ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءٌ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلُ مَنْ يَبْخُلُ وَمِن يَبْخُلُ فَاللَّهُ يَتُولُواْ أَمْشَالُكُم ﴿٣٨﴾ فَوْلَلَهُ ٱلْغَنِيُ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءٌ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلُ مَنْ يَبْخُلُ وَمِن يَبْخُلُ فَا أَمُثَالِكُم ﴿٣٨﴾

لَاحظ: 1) النفي في آخر الآية 34 وبداية الآية 35 ﴿فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿٣٤﴾ فَلَا تَهِنُواْ ...﴾

- 2) الربط بحرف العين في الآية 35 وبداية الآية 36 يفيد أيضا في تثبيت تقديم اللعب على اللهو.
  - 3) ألفاظ تدور حول محور المال والإنفاق للربط بين الأيتين 37 و 38:

﴿تَبَخَلُواْ ﴾ ﴿لِتُنفِقُواْ ... يَبْخَلُّ ... ٱلْغَنيُّ ... ٱلْفُقَرَآءُ ﴾.

#### التفسير الميسر للآية 35:

ـ فلا تضعفوا -أيها المؤمنون بالله ورسوله- عن جهاد المشركين, وتجْبُنوا عن قتالهم, وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة, وأنتم القاهرون لهم والعالون عليهم, والله تعالى معكم بنصره وتأبيده. وفي ذلك بشارة عظيمة بالنصر والظَّفَر على الأعداء. ولن يُنْقصكم الله ثواب أعمالكم.

# روابط الآيات

الفتح: ص 2 الحجرات: ص 9

ق: ص 12 الذاريات: ص 16

الطور: ص 21 النجم: ص 26

القمر: ص 30 الرحمان: ص 35

الواقعة: ص 39 الحديد: ص 44

المجادلة: ص 50 الحشر: ص 55



إعداد: وفاء علوي

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ﴿ ١ ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَبْكِ وَمَا تَأَخَّر وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَمَهُ وَيَعْ فَعُ عَلَيْكَ وَمَهُ وَيَعْ فَعُ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن خَيْرًا ﴿ ٣ ﴾ هُو ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُواْ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِيمٍ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيمًا فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُواْ إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِيمٍ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَلُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴿ ٤ ﴾ وَيُعَدِّبُ اللَّهُ عَلَيمًا وَيُكَفِّر حَكِيمًا ﴿ ٤ ﴾ لَيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنُواْ بِلَكُ وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعْتَهُمُ وَالْعَنَاقِينَ وَالْمُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوتِرُوهُ وَلُولِكُ وَلَولِكُومُ الللَّهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوتِرُوهُ وَتُوتُولِوهُ وَتُعْرَدُوهُ وَلُولِكُومُ وَلُولِكُومُ وَلُولُولُولِكُومُ وَلُولُولُولُولُولُولُومُ وَلُولُولُومُ وَلُولُولُومُ وَلُولُولُولُولُومُ وَلُولُولُومُ وَلُولُولُومُ وَلُولُولُومُ وَلُولُولُولُولُولُومُ وَلُولُولُولُومُ وَلُولُولُولُومُ وَلُولُولُومُ وَلُولُولُولُولُولُولُولُولُومُ وَلُولُ لِلللللّهُ عَلَيْكُومُ لِلللّهُ وَلَولُولُولُولُولُولُولُولُولُو

لاحظ: 1) أفعال ذي الجلال (عدا الآية 7) في بداية الآيات من 1 إلى 8: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا ﴾ ﴿لِيَغْفِرَ ﴾ ﴿وَيَنصُرَكَ ﴾ ﴿هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ﴾ ﴿لِيُدْخِلَ ﴾ ﴿وَيُعَذِّبَ ﴾ ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ﴾. لاحظ ﴿إِنَّا ﴾ في بداية الآية 1 والآية 8. 2) وركز على كاف المُخاطَب في الآيتين 1 و2.

- 3) في الآية 5 البشرى للمؤمنين، وفي الآية 6 الإنذار للمنافقين والمشركين، وفي الآية 8
   ﴿ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾.
  - 4) إيقاع الحروف باللون البرتقالي في آخر الآيات وبداية التي تليها.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ٤ ﴾ الفتح

\*\* ﴿ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ٤ ﴾ الفتح

لاحظ لفظ ﴿ عَزِيزًا ﴾ في الطرفين ﴿ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ في الطرفين ﴿ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴾ في الطرفين ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ٤ ﴾ .

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ ٤ ﴾ .

لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَيَعَلَى نَفُسِهِ ﴿ وَمَنَ أَلَهُ وَمَنَ أَوْقَى بِمَا عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَلَ فَمَن يَمُلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَيْسَ فِي قُلُومِهُمْ قُلُ فَمَن يَمُلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعُلُ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ١١﴾ ﴿ ١١﴾ شَيَّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَوَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفَعُلْ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ١١﴾

# تفسير السعدي للآية 9:

ـ ذكر الله في هذه الآية الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الإيمان بهما، والمختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير، والمختص بالله، وهو التسبيح له والتقديس بصلاة أو غيرها.

لاحظ 1) - ا - اشتراك ﴿وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ و ﴿ يُبَايِعُونَكَ ﴾ في حرف العين.

ـ ب ـ صورة ذهنية للربط بين الآيتين 9 و10: جاء في الآية 9 ﴿وَتُسَبِّحُوهُ ﴾ وفي الآية 10 ﴿أَيْدِيهُ ﴾، تَذَكَّرُ التسبيح باليد (الباقيات الصالحات).

2) - ا - سين الإستقبال في: ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ١ ﴾ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾. - ا - سين الإستقبال في: ﴿فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ١ ﴾ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾. - ب - أعضاء الجسم، ﴿أَيْدِيهِمُ ﴾ ﴿بِأَلْسِنَتِهِم ﴾ ﴿قُلُوبِهِمْ ﴾ للربط بين الأيتين 10 و 11.

## متشابهات:

في السورة الأطول جاء الكل، ﴿ إِأَفُوا هِهِم ﴾، وفي السورة الأقصر جاء الجزء، ﴿ إِلَّالْسِنَتِهِم ﴾. (اللسان جزء من الفم).

<sup>\*\*﴿...</sup> قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ فِتَالَا لَآتَبَعْنَكُمُ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانِّ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْثُمُونَ ﴿١٦٧﴾ آل عمران

<sup>\*\*﴿...</sup> شَغَلَتْنَآ أَمُوالُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرْ لَنَاۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمٌۚ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلُ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ محمد

سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا آمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُ لَنَا يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمُ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمُ نَفُغا بَلَ مَّا لَيْسَ فِى قُلُوهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمُ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفُغا بَلَ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَننتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبِدًا وَرُيِّنَ ذَلِكَ فِى قُلُوبِكُمْ وَظَننتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾ وَمَن لَمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَانِّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن وَرَسُولِهِ عَانِّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ﴿١٣﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن وَرَسُولِهِ عَانِّا أَلْمُخَلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَعْلَخِمُ لِيتَا أَعْدُولُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ قُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥ اللَّهُ قُلُولُ لَكُ مَا لَكُمُ وَلَا لَا يَعْقَلُونَ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

لاحظ: 1) ابتداء الآيتين 11 و15: قول المخلفين مع سين الإستقبال. وبصيغة الأمر في بداية الآية 16.

- 2) إيقاع ﴿ بَلِّ ﴾ والباء، في آخر الآية 11 و بداية الآية 12. و ﴿ بَلِّ ﴾ في آخر الآية 15.
  - 3) لام الملكية في ﴿لِلْكَافِرِينَ ﴾ و ﴿وَلِلَّهِ ﴾ في آخر الآية 13 وبداية الآية 14.

# متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup> سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا ... ﴿ ١ ﴾ الفتح \*\* ﴿ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمُ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُم مَّ ... ﴿ ١ ﴾ الفتح \*\* ﴿ قُل لِلَّمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَتِلُونَهُمْ أَو يُسْلِمُونَ ... ﴿ ١٦ ﴾ الفتح يُسْلِمُونَ ... ﴿ ١٦ ﴾ الفتح

<sup>- ﴿</sup> ٱلمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ تخصيص.

<sup>- ﴿</sup>ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾ آية 15، تعميم.

\_ جاءت ﴿ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ في الطرفين و ﴿ٱلْمُخَلَّفُونَ ﴾ في الوسط.

قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسٍ شَدِيدٍ ثُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسُلِمُونَ فَإِن تُتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّوْا كَمَا يَعْدِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ لَا عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْمَى عَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ لَلْمُ اللَّهُ وَمَن يُعْوَلَ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولَهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾ ﴿ اللَّهُ وَمَن ٱلللهُ عَنْ ٱللهُ عَنْ اللهُ وَمِيمَ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْمِ وَأَثْلَبَهُمْ وَأَثْلَبَهُمْ وَأَثْلَبَهُمْ وَأَثْلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمِهُمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَة عَلَيْمِ وَأَنْ شَدِيمً فَتَعْلَ قَرِيبًا ﴿١٨﴾ فَتُحَا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ فَتَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى اللللللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللهُ اللهُ الللللّهُ الللللللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ

1) ﴿سَتُدْعَوْنَ ﴾، دعوة عامة. ﴿لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ... ﴾، المستثنون من الدعوة.

2) اربط بين الأيتين 17 و18 بهذا الدعاء: # اللهم جعلنا من الطائعين وارضى عنا وأثبنا فتحا قريبا#.

لَّقَدُ رَضِى ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمْ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ﴿١٩ ﴾ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩ ﴾ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمُ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسَتَقِيمًا ﴿٢٠ ﴾ وَأَخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١ ﴾ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَوْاْ ٱلأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١ ﴾ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١ ﴾ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢ ﴾ مُثَلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١ ﴾ وَلَوْ قَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُواْ ٱلأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَلَا لَو وَلَا يَعْمَلُونَ بَعِيرًا ﴿٢٢ ﴾ مُثَلِقً أَلَيْهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٢ ﴾ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظُفَرَكُمْ عَلَيْمٌ وَكَانَ ٱلللهُ وَلَا يَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٢ ﴾ مَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظُفَرَكُمْ عَلَيْمٍمْ وَكَانَ ٱلللهُ بِمَا لَوْلَكُونَ بَصِيرًا ﴿ ٢٤ ﴾ وَلَوْ اللهُ عَنْهُمْ وَكَانَ الللهُ عَمْلُونَ بَصِيرًا ﴿ ٢٤ ﴾

- 1) للربط بين الآيتين 18 و19 انتبه إلى وزن ﴿فَعَلِمَ ﴾ و﴿وَمَغَانِمَ ﴾.
- 2) لاحظ ایقاع التاء والقاف في: ﴿صِرَاطًا مُّسْتَقِیمًا ﴿٢٠﴾ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَیْهَا …﴾
   و ﴿عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قَدِیرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ﴾. لاحظ ﴿لَمْ تَقْدِرُواْ ﴾ لتثبیت فاصلة الآیة 21.
   وایقاع النون والصفیریة في: ﴿وَلِیَّا وَلَا نَصِیرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ ٱللَّهِ …﴾.

وإيقاع الشقيقتين الدال والذال + المد حركتين: ﴿تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ ... ﴾.

#### تفسير التحرير و التنويرللآية 21:

فعلم أن الآية أشارت إلى ثلاثة أنواع من المغانم: نوع من مغانم موعودة لهم قريبة الحصول و هي مغانم خيبر ، ونوع هو مغانم مرجوة كثيرة غير معين وقت حصولها ، ومنها مغانم يوم حنين وما بعده من الغزوات ، ونوع هو مغانم عظيمة لا يَخطر ببالهم نوالها قد أعدها الله للمسلمين ولعلها مغانم بلاد الروم وبلاد الفرس وبلاد البربر.

وفي الآية إيماء إلى أن هذا النوع الأخير لا يناله جميع المخاطبين لأنه لم يأت في ذكره بضمير هم ، وهو الذي تأوله عُمر في عدم قسمة سواد العراق وقرأ قوله تعالى : { والذين جاءوا من بعدهم } [ الحشر : 10 ].

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾ الفتح

ـ لتثبيت فاصلة الآية 24 ﴿ بَصِيرًا ﴾ اربطها بما قبلها، شقيقاتيها، ذواتي الكِرْشْ، الطاء والظاء في: ﴿ بِبَطُنِ ﴾ و﴿ أَظُفَرُكُمْ ﴾.

لاحظ: 1) ابتداء الآیتین 24 و 25 بضمیر الغائب + الذي ﴿وَهُوَ ٱلَّذِی﴾ و ﴿هُمُ ٱلَّذِینَ﴾ ثم الکاف والفاء ﴿كَفَّ ﴾ و ﴿كَفَرُواْ ﴾.

2) ﴿مَن يَشَآغُ ﴾ آية 25 و ﴿شَيْءٍ ﴾ لهما نفس المصدر، لتثبيت فاصلة الآية 26.

#### التفسير الميسر للآية 25:

كفار قريش هم الذين جحدوا توحيد الله، وصدُّوكم يوم "الحديبية" عن دخول المسجد الحرام, ومنعوا الهدي، وحبسوه أن يبلغ محل نحره، و هو الحرم. ولولا رجال مؤمنون مستضعفون ونساء مؤمنات بين أظهر هؤلاء الكافرين بـ "مكة"، يكتمون إيمانهم خيفة على أنفسهم لم تعرفوهم؛ خشية أن تطؤوهم بجيشكم فتقتلوهم، فيصيبكم بذلك القتل إثم وعيب و غرامة بغير علم, لكنَّا سلَّطناكم عليهم؛ ليدخل الله في رحمته من يشاء فيَمُنَّ عليهم بِالإيمان بعد الكفر، لو تميَّز هؤلاء المؤمنون والمؤمنات عن مشركي "مكة" وخرجوا من بينهم، لعذبنا الذين كفروا وكذَّبوا منهم عذابًا مؤلمًا موجعًا.

> لاحظ: ﴿عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾ [الفتح: 26]. ﴿لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ﴾ [الفتح: 27]. ﴿هُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ ﴾ [الفتح: 28]. ﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [الفتح: 29].

> > +

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ...﴿ ١ ﴾ الحجرات

## متشابهات:

\*\* ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿ ٩ ﴾ المائدة \*\* ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ ... ﴿ ٥٠ ﴾ النور \*\* ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ ٢٩ ﴾ الفتح

- ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمٌ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ﴾ [النور: 55] صيغة فريدة في القرآن الكريم: لفظ ﴿ مِنكُمٌ ﴾ يفرق بين الإيمان والعمل الصالح. اربطه بالنور يفرق بين الضياء والظلام.

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

يَنَآيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّفُواْ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١ ﴾ يَنَا أَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِكُمْ اللّهِ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُم لَا تَشْعُرُونَ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْضُونَ أَصُوا تَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ لَبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُم لَلا تَشْعُرُونَ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْضُونَ أَصُوا تَهُمْ عَندَ رَسُولِ ٱللّهِ أَوْلَا عَلَيْمٌ اللّهُ قُلُومَهُم لِلتَّقُونَ ﴿ ٤ ﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَمَرُواْ حَتَى تَخْرُحَ إِلَيْهِم لَكَانَ خَيرًا مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَتِ أَكْثُومُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ٤ ﴾ وَلَوْ أَنَهُمْ صَمَرُواْ حَتَى نَخْرُحَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيرًا لَهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٥ ﴾ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا لِجَهُمْ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ٥ ﴾ يَنَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمْ نَدِمِينَ ﴿ ٦ ﴾

لاحظ: 1) بداية الآيات [1، 2، 3، 4] بِ وَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴾ وَيَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ﴾ وإنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ وإنَّ ٱلَّذِينَ ﴾.

- 2) الفاظ ﴿وَلَا تَجُهَرُواْ ﴾﴿كَجَهۡرِ ﴾﴿يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمۡ ﴾﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ ﴾﴿جَآءَكُم فَاسِقُ بِنَبَآٍ ﴾ تدور حول محور الصوت.
  - 3) نداء الإيمان بعده نهي في بداية الأيتين [1 و2] ونداء الإيمان وبعده شرط في بداية الأية 6.

يَنْأَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمُا بِجَهَلَةٍ فَتُصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَّتُمْ نَدِمِينَ ﴿٦﴾ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْر وَٱلفُسُوق وَٱلْحِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْر وَٱلفُسُوق وَٱلْحِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ اللَّهِ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱللَّهُ مِنِينَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨﴾ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱللَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَلُكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَلُولُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عُرَى فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ ﴿٩ ﴾ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ ﴿٩ ﴾ إِنَّمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلَمُ اللَّهُ عُلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَ

- تأمل: 1) بداية الآيات [6، 9، 10، 11].
- 2) ما العلاقة بين ﴿بِنَبَا ﴾ و ﴿وَٱعۡلَمُوٓا ﴾؟ جواب: # من سمع نبأ، علِمه #.
- 3) الشرط في ﴿إِن جَآءَكُمُ ﴾ ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ ... فَإِنْ بَغَتُ ﴾ في الآية 6 والآية 9 على التوالي.

يَنَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا يَسَاعُ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَ وَلَا تَلْمِرُواْ أَنفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَا عِلْمَوْلُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الْفُسُوقُ بَعْدَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَيْ عَامَنُواْ اللّهُ عَلَيْ خَيْرٌ ﴿١١﴾ يَعْضُكُم بَعْضَا أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ الظّنِ إِثْمُ وَ اللّهُ إِنَّ اللّهُ إِنَّ اللّهُ قَوَا اللّهُ إِنَّ اللّهُ قَوَاتُ اللّهُ عَلَيْ عَنْ اللّهِ الْقَلْمُ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ خَييرٌ ﴿١٢﴾ وَأَنشُلُ إِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ خَييرٌ ﴿١٣﴾ وَأُنشَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللّهِ أَتْقَلَكُم أَلِنَاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكِرٍ وَأُنشَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللّهِ أَتْقَلَكُم أَلِنَّ اللّهُ عَلِيمٌ خَييرٌ ﴿١٣﴾ وَأَنشَى وَجَعَلْنَكُم شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُم عِندَ اللّهِ أَتْقَلَكُم أَلِي اللّهُ عَلِيمٌ خَييرٌ ﴿١٣﴾

لاحظ: 1) الندآت الثلاث. ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ نداء خاص. ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ نداء عام. ( ) النواهي السِّنة ﴿ لَا ﴾ و ﴿ وَ لَا ﴾.

يَنْأَيُّمَا ٱلنَّاسُ إِنَّا حَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَلَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُلُ لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوَاْ أَسُلَمَنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَٰنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْلِكُمْ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ فَلُ أَتُعَلِمُونَ ٱللَّه بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ بِأَنْوَا فِحَهَادُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مُ وَأَنفُونَ ٱللَّهُ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ فَلُ أَتُعَلِمُونَ ٱللَّه بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٦﴾ يَمُنُونَ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَسُلَمُواْ قُلُ لَا تَمُنتُواْ عَلَى إِسَلَمَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُن عَلَيكُمْ أَنْ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلْسَلَمُواْ فَلَاللَهُ مَا لَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاونَ عَلَيكُمْ أَلُ اللَّهُ يَعْمُمُ بِعَلَى إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاللَّهُ يَعْمَلُونَ إِنَّ ٱلللَّهُ يَعْمُلُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاللَّهُ يَعْمُلُونَ إِنَّ ٱلللَّهُ يَعْمُلُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ ٱلللَّهُ يَعْمُلُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ ٱلللَّهُ يَعْمُلُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاللَّهُ بَعْمَلُونَ إِنَّ ٱلللَّهُ يَعْمَلُونَ إِن كُنتُمْ صَا فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوِنَ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَيْمَ اللْعُمُونَ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللْعَمْ وَالْمُولَ الللَّهُ عَلَى اللْعَلَالُ وَاللَهُ اللْعُلَامُ اللْعُلَامُ وَالْمُونَ الللللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَهُ اللللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللْعَلَى الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِنَ الللللَهُ عَلَى اللْعُلَامُ اللَّهُ اللْعُولُ اللَّهُ

لاحظ: 1) العلاقة بين المعرفة والعلم: ﴿لِتَعَارَفُوٓ أَ ﴾ و ﴿عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ لتثبيت فاصلة الآية 13. وانتشار مشتقات [علم] في النص.

<sup>2)</sup> إيقاع حرفي العين والراء في: ﴿عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ﴾.

<sup>3)</sup> قدم لفظ ﴿بَصِيرُ ﴾ على ﴿ بِمَا تَعُمَلُونَ ﴾ لأن الآية 18 تتحدث عن علم الله فقدمت صفته تعالى على أعمال الخلق.

<sup>\*\* ﴿</sup>إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَرِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ الحجرات

#### متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣٨﴾ فاطر \*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ الحجرات \*\* ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ فَي الحجرات . (حَالِمُ فَاطر لهما نفس الوزن، فاعل، لتمييزها عن ﴿يَعْلَمُ ﴾ في الحجرات.

# ندآت الإيمان الخمس في سورة الحجرات حدد في مخيلتك مواضعها في مصحفك:

- \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ١ ﴾ \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرَفَعُواْ أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرَفَعُواْ أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ
  - \* يَـٰٓآيُّهَا ٱلَٰذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصْوَاتَكُم فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجُهَرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿٢﴾
- \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوۤاْ أَن تُصِيبُواْ قَوۡمَٰا بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمۡ نَادِمِينَ ﴿٦﴾
- \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَ ۗ ...﴿١١﴾
  - \* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُ ...﴿١٢﴾

# سورة قَ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَّ وَٱلْقُرُءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴿ ١ ﴾ بَلَ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَلفِرُونَ هَاذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ ٢ ﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمُ عَجِيبٌ ﴿ ٢ ﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمُ عَجِيبٌ ﴿ ٢ ﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِيبٌ ﴿ ٢ ﴾ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِيبٌ ﴿ ٢ ﴾ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظُ ﴿ ٤ ﴾ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي آَمْرٍ مَّرِيجٍ ﴿ ٥ ﴾ أَفَلَمُ يَنظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنيْنَهَا وَزَيَّنَهُا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿ ٦ ﴾

\_ لاحظ أسلوب الاستفهام في ﴿أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۖ ... ﴾ ﴿أَفَلَمْ كَينظُرُوٓاْ ... ﴾.

\_ اربط بالحروف المكتوبة بنفس اللون في آخر كل آية وبداية الآية الموالية لها.

# متشابهات في السورة:

لَّ لَتَنبِيت ﴿أَءِذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابً ﴾ في سورة قَ اربطها بِ ﴿وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ﴾ في السورة و ﴿فَأَنْبَتُنَا بِهِ عَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿٩ ﴾: الإنبات يكون في التراب.

أَفَلَمْ يَنظُرُوٓ اللَّهُ ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوحٍ ﴿٦﴾ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجُ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرِي لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿٨﴾ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَبَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿٩﴾

لاحظ: 1) ترتيب الطرفين والوسط في بداية الآيات [6، 7، 9]: ﴿إِلِّي ٱلسَّمَآءِ ﴾﴿وَٱلْأَرْضَ ﴾ (مِنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾.

- 2) إيقاع ﴿كُلِّ ﴾ و ﴿لِكُلِّ ﴾ والباء في ﴿مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٧﴾ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴾.
  - 3) إيقاع النون في ﴿عَبْدٍ مُّنِيبٍ ﴿ ٨ ﴾ وَنَزَّلْنَا ... ﴾.

وَنَرَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَدَرًكَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿٩﴾ وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَتٍ لَهَا طَلَعٌ نَّضِيدٌ ﴿١١﴾ وَٱلنَّخُلَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتَأْكَذَ لِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿١١﴾ وَأَصْحَبُ طَلَعٌ نَّضِيدٌ ﴿١١﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ﴿١١﴾ وَأَصْحَبُ قَبَلَهُمُ فَوْحٍ وَأَصْحَبُ ٱلرَّسِ وَثَمُودُ ﴿١٢﴾ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ ﴿١٣﴾ وَأَصْحَبُ ٱلأَيْكَةِ وَقُومُ تُبَعِّ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٍ ﴿١٤﴾ أَفَعَيينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلَ هُمْ فِي النَّسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾

لاحظ: 1) - ا - ضمير ﴿بِهِ ﴾ عائدة على الماء: ﴿فَأَنْبِتُنَا بِهِ ﴾ ﴿وَأَخْيَيْنَا بِهِ ﴾ . - ب - ﴿حَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ و ﴿وَٱلنَّخْلَ ﴾ معطوفة على ﴿جَنَّاتٍ ﴾ .

2) إيقاع الكاف والذال في ﴿كَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴿١١﴾ كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ ...﴾. كذلك الحروف الملونة في آخر كل آية و بداية الأية المولية لها.

أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلَ هُمُ فِي لَبُسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٥﴾ وَلَقَدْ خَلَفْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ مِنْ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ مَا تُوسُوسُ بِهِ مَا لَفُسُهُ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿١٦﴾ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴿١٩﴾ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ وَجَآءَتُ اللَّهُوتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١٩﴾ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿٢٩﴾ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ﴿٢٠﴾ وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقُ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾

الحمد لله آيات معروفة وروابطها واضحة.

وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَشَهِيدٌ ﴿٢١﴾ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ عِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴿٢٢﴾ وَقَالَ قَرِينُهُ هَاذَا مَا لَدَى عَتِيدٌ ﴿٢٣﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ ﴿٢٤﴾ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَلَلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ ﴿٢٤﴾ مَّنَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ ﴿٢٥﴾ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْقَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿٢٦﴾ فَقَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ وَلَاكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعَيدٍ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدُ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ﴿٢٨﴾ مَا يُبدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنا بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ مَا يُبدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآ أَنا بِطَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾

سـورة قَ

مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ﴿٢٩﴾ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلَ ٱلْمَتَوْنِ وَتَقُولُ الْمَتَّقِينَ عَيْرَ بَعِيدٍ ﴿٣١﴾ هَلذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ هَلَ مِن مَّزِيدٍ ﴿٣٦﴾ هَلذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ﴿٣٦﴾ مَّنْ خَشِى ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿٣٣﴾ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَم ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿٣٤﴾ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾

لاحظ: 1) لام الجر في ﴿لِّلْعَبِيدِ﴾، ﴿لِجَهَنَّمَ﴾، ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾.

2) ﴿غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ = قريب و ﴿هَاذَا ﴾ أدات إشارة للقريب.

لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكُمُّ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلَ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَو أَلْقَى فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلَ مِن مَّحِيصٍ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ﴿٣٨﴾ فَٱصِبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ ٱلنَّلِ فَسَبِحُهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿٤٠﴾

لَاحظ اِيقاع: 1) الشين والهمزة في ﴿لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿٣٥﴾ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِطْشًا﴾.

2) ﴿ فِي ﴾ و ﴿ من ﴾: ﴿ فِي ٱلْبِلَدِ هَلَ مِن مَّحِيصٍ ﴿ ٣٦ ﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ ﴾.

3) الصفيرية وحرف الباء في الآيات [38، 39، 40].

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿٤٤ ﴾ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١ ﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿٤٢ ﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحُي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمُصِيرُ ﴿٤٢ ﴾ إِنَّا نَحْنُ نُحُي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا اللَّهُ مِن يَعْلَى اللَّهُ مِن يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْمًا يَسُورُ ﴿٤٤ ﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥ ﴾ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿٤٥ ﴾

لاحظ: 1) إيقاع الياء، ويوم في ﴿يَوَمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾ إِنَّا نَحْنُ نُخُيِء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿٤٣﴾ يَوْمَ﴾. 2) ﴿نَّحُنُ﴾ في بداية الأيتين 43 و45.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿ ٤٠ ﴾ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ ٤١ ﴾

- ﴿مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ تشتبه مع ﴿مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾:

لتثبيت ﴿قَرِيبٍ ﴾ اربطها بِ ﴿ٱلسُّجُودِ ﴾ والآية المعروفة ﴿وَٱسْجُدَّ وَٱقْتَرِبُ ١٩ ﴾ العلق.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ فَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿٢٠﴾ سورة طه

\*\*﴿ فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿٣٩﴾ وَمِنَ ٱلنَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴿٤٠﴾ سورة ق

- 1) اربط بالهاء في ﴿وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴾ واسم السورة طه وبالطاء في ﴿وَأَطْرَافَ ﴾ وطه كذالك.
  - 2) الهمزة في ﴿وَمِنْءَانَآمِ ٱلَّيْلِ ﴾ تسبق اللام في ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ ﴾.
- 3) الآية الأطول للسورة الأطول: ﴿وَمِنْ ءَانَآيٍ ٱلَّيْلِ ﴾ في سورة طه، و ﴿وَمِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ في سورة ق.
   و ﴿وَقَبُلَ غُرُوبِهَا ﴾ في سورة طه و ﴿وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ في سورة قق.

- سورة الذاريات

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

وَٱلذَّرِيَكَ تِ ذَرُوًا ﴿١﴾ فَٱلْحَامِلَاَتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَٱلْجَارِيَاتِ كَيْسُرًا ﴿٣﴾ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا ﴿٤﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾

لاحظ: 1) الترتيب التبادلي ر-م - ر -م في: ﴿وَٱلذَّارِيَاتِ ﴾ ﴿فَٱلْحَامِلَاتِ ﴾ ﴿فَٱلْجَارِيَاتِ ﴾ ﴿فَٱلْمُقَسِّمَاتِ ﴾.

2) لام التوكيد وحرفي الدال والقاف في ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ﴾. التفسير الميسر للآيات من 1 إلى 4:

أقسم الله تعالى بالرياح المثيرات للتراب فالسحب الحاملات ثقلا عظيمًا من الماء فالسفن التي تجري في البحار جريًا ذا يسر وسهولة فالملائكة التي تُقسِّم أمر الله في خلقه. إن الذي تو عدون به أيها الناس من البعث والحساب لكائن لا محالة.

وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿٧﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿٨﴾ يَسَّلُونَ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿٩﴾ الَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٣﴾ فَوَقُواْ فِتْنَتَكُمْ هَلَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ﴿١٤﴾ فَوَا فَاتَنَهُمْ رَبُّهُمْ مَنَ اللهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْتُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللل

الأحظ: 1) لام التوكيد واو القسم لام التوكيد في ثلاث آيات متتالية: ﴿لَوَاقِعٌ ﴾ ﴿وَٱلسَّمَآءِ ﴾ ﴿إِنَّكُمُ لَفِي ﴾. 2) إيقاع الفاء في: ﴿إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ﴿ ٨ ﴾ يُؤْفَكُ ﴾.

3) الفعلان المبنيان للمجهول في: ﴿ أَفِكَ ﴿ ٩ ﴾ قُتِلَ ﴾ لربط بين آخر الآية 9 وبداية الآية 10.

4) الصفيرية في: ﴿ٱلْخَرَّاصُونَ﴾ و﴿سَاهُونَ﴾ ﴿يَسَّلُونَ﴾.

ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَهُمُ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلنَّلِ مَا يَهُجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَفِيْ أَمُوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِيْ أَمُوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَفِي ٱلسَّمَآءِ وِٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٢﴾ وَفِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٢﴾

لاحظ تناوب ﴿وَفِي ﴾ و ﴿وَفِي ﴾ المد المنفصل والمد الطبيعي في:
 ﴿وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ ﴿وَفِى ٱلْأَرْضِ ﴾ ﴿وَفِيْ أَنفُسِكُمْ ﴾ ﴿وَفِى ٱلسَّمَآءِ ﴾.

فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿٢٣﴾ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾

نَطَقَ وحَدَّثَ يشتركان في معنى الكلام ﴿تَنطِقُونَ ﴾ و ﴿حَدِيثُ ﴾ للربط بين الآيتين.

هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿٢٤﴾ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ وَإِلَى أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٧﴾ فَقَرَبَهُ وَإِلَى أَهْلِهِ فَجَآءً بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿٢٦﴾ فَقَرَّبَهُ وَإِلَى اللّهُ قَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَبَشَرُوهُ بِغُلَم عِلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ تَأَكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُواْ لَا تَخَفِّ وَبَشَرُوهُ بِغُلَم عِلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَأَقْبَلَتِ اللّهُ هُو الْمُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٢٩﴾ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُو الْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ الْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾

﴿ فَرَاغَ ﴾ = ذهب في خفية من ضيوفه.

لاحظ: 1) ﴿أَتَمْكَ ﴾ ﴿ دَخَلُواْ ﴾ ﴿ فَرَاغَ ... فَجَآءَ ﴾ ﴿ فَقَرَّبَهُ ۖ ﴾ ﴿ فَأَقْبَلَتِ ﴾ أفعال تشترك في معنى الإنتقال.

2) إيقاع الهمزة في آخر الآية 27 بداية الآية 28:

﴿فَقَرَّبَهُ ۚ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأَكُلُونَ ﴿٢٧﴾ فَأُوْجَسَ ...﴾.

# متشابهات:

<sup>\*\* ﴿</sup> وَلَقَدُ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَّا ۖ قَالَ سَلَكُم ۗ ... ﴿ ٦٩ ﴾ هود

<sup>\*\* ﴿</sup>إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿٥٢﴾ الحجر

<sup>\* ﴿</sup> إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا ۚ قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿٢٥﴾ الذاريات

<sup>ُ</sup> ـ تَكَرَّرَ السلام مرتين في سورتي هود و الذاريات: ﴿قَالُواْ سَلَامًا ۖ قَالَ سَلَامٌ ﴾: اربط بين وجلون والمرق المورة بحرف الجيم في سورة الحجر. لتثبيت الفرق مع متشابهتي هود والذاريات.

ـ نطبق قاعدة الطرفين و الوسط: في الطرفين هود و الذاريات تكرر السلام و في الوسط الحجر، لم يتكرر. أو إن شأت اربط عدم رد السلام بقساوة الحجر. (هذه الفكرة لاعلاقة لها بمعنى الآية، فقط كلام يذكر بكلام)

قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ ﴿قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿٣١﴾ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾ فَاَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَاوَجَدْنَا فِيهَا عَن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٥﴾ فَمَاوَجَدْنَا فِيهَا عَنْ اللَّهُ مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ فَمَا حَرَكُنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ غَيْرَ بَيْتٍ مِّن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٣٦﴾ وَتَرَكُنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿٣٧﴾ لاحظ: 1) إيقاع حرف الكاف في ﴿إِنَّهُ وهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿٣٠﴾ ﴿قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ ...﴾.

2) مشتقات أرسل: ﴿ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ ﴿ أُرْسِلْنَآ ﴾ ﴿ لِنُرْسِلَ ﴾ للربط بين الآيتن [31، 32، 33] .

3) إيقاع الميم في (مِّن طِينٍ ﴿٣٣﴾ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿٣٤﴾.

4) إيقاع ﴿ فِيهَا ﴾ في ﴿مَن كَانَ فِيهَا ﴾ ﴿فَمَاوَجَدُنَا فِيهَا ﴾ ﴿وَتَرَكَّنَا فِيهَا ﴾ في آيات متتالية.

وَفِي مُوسَىٰ إِذَ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مَّبِينٍ ﴿٣٨﴾ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجُنُونٌ ﴿٣٩﴾ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْمَحِ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿٤٤﴾ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤٤﴾ وَفِي عَادٍ إِذَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤٤﴾ وَفِي ثَمُودَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿٤٤﴾ وَفِي ثَمُودَ اللهِمُ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴿٣٤﴾ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَى حِينٍ ﴿٣٤﴾ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿٤٤﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ﴿٤٤﴾

\_ لاحظ ابتداء الأيات [38، 41، 43] بِ ﴿ وَفِى ﴾ وإيقاع الحروف الملون في آخر الأيات و بداية التي تليها.

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٤٦ ﴾ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْيَدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿٤٧ ﴾ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿٤٨ ﴾ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩ ﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠ ﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَا وَاخَرِ إِنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠ ﴾ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللهِ إِلَها وَاخَرِ إِنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥١ ﴾

وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللّهِ إِلَهَا ءَاخَرُ إِنِي لَكُم مِّنَهُ نَذِيثُ مُّبِينٌ ﴿٥٥ ﴾ كَذَالِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ﴿٥٥ ﴾ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ۚ بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٥٥ ﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿٤٥ ﴾ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذَّكُرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَمَا خَرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَمَا خَرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَذَكِرٌ فَإِنَّ ٱلذَّكُرَىٰ تَنفَعُ ٱلمُؤْمِنِينَ ﴿٥٥ ﴾ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزُقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ خَلَقْتُ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦ ﴾ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزُقٍ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿٥٧ ﴾ إِنَّ ٱللّه هُو ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿٨٥ ﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثُلَ ذَنُوبٍ وَصَالَعُونِ ﴿٩٥ ﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ ﴿٢٠ ﴾

- الصفيربة في هِمِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ هِ٥٢ ﴾ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

\_ الحظ صيغة الأمر في بداية الآيتين 54 و 55: ﴿فَتَوَلَّ عَنَّهُمْ ﴾ و ﴿وَذَكِّرْ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَاقِعٌ ﴿٦﴾ الذاريات \*\* ﴿وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ﴿٧﴾ الطور

ـ لاحظ إيقاع الدال في سورة الذريات و الباء في الطور. (الدال و الذال شقيقتان)

# متشابهات:

\*\* ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ٥٩ ﴾ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ الذاريات

\*\* ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧ ﴾ الطور

اربط بحرف الذال في ﴿ ذَنُوبًا ﴾ وفي اسم السورة، الذاريات.

# متشابهات:

\*\* ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ١ ﴾ وَاخِذِينَ مَا وَاتَهُمُ رَبُّمُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ ١ ﴾ الذاريات

\*\* ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ ١٧ ﴾ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَهُمْ رَبُّمْ وَوَقَلْهُمْ رَبُّمْ عَذَابَ أَلْجَحِيمِ ﴿ ١٨ ﴾ الطور

- 1) اربط بصيغة الجمع في ﴿وَعُيُونٍ ﴾ واسم السورة، الذاريات. والهمزة في ﴿وَالْحَمِينَ ﴾.
  - 2) اربط ﴿ وَنَعِيمٍ ﴾ آية 17، بضده ﴿ ٱلْجَحِيمِ ﴾ آية 18.

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

وَٱلطُّورِ ﴿١﴾ وَكِتَابٍ مَّسَطُورٍ ﴿٢﴾ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ﴿٣﴾ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ﴿٤﴾ وَٱلطُّورِ ﴿٤﴾ وَٱلسَّقْفِ ٱلْمَرْفُوعِ ﴿٥﴾ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿٧﴾ مَّا لَهُ مِن دَافِع ﴿٨﴾

لاحظ 1) الترتيب التبادلى ب - ق - ب - ق - ب: ﴿وَكِتَابٍ \_ رَقٍّ \_ وَٱلْبَيْتِ \_ وَٱلسَّقَفِ \_ وَٱلْبَحْرِ ﴾. (V) إيقاع لام القسم ثم لام الملكية في: ﴿لَوَ قِعٌ ﴿ V ﴾ مَّا لَهُ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿إِنَّمَا تُوعَدُّونَ لَصَادِقٌ ﴿٥﴾ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ﴿٦﴾ الذاريات \*\* ﴿وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴿٦﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ﴿٧﴾ الطور

ـ لاحظ إيقاع الدال في سورة الذريات والباء في الطور. (الدال والذال شقيقتين).

مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ﴿٨﴾ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ﴿٩﴾ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿١٠﴾ فَوَيْلُ يَوْمَ يَدُعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِللهُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِللهُكَذِّبِينَ ﴿١١﴾ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴿١٢﴾ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بَهَا تُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾

- \_ لاحظ بداية الآيات [9، 11، 13]: ﴿ يَوْمَ ﴾ ، ﴿ يَوْمَئِذٍ ﴾ ، ﴿ يَوْمَ لِهِ على التوالي.
  - \_ تأمل باقي الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين.

هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَذِّبُونَ ﴿١٤﴾ أَفَسِحْرٌ هَاذَآ أَمْ أَنتُمَ لَا تُبْصِرُونَ ﴿١٥﴾ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُم ۖ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾

سورة الطور

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧﴾ فَكَهِينَ بِمَا عَاتَهُمْ رَبُّمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٨﴾ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَهُم فِرَا اللهِ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَرَوَّجْنَهُم مِنْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢٠﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُم بِإِيمَانٍ ٱلْحَقَنَا بِهِمْ ذُرِّيَتُهُمْ وَمَا ٱلْتَنَهُمُ مِنْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدُنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ ٱمۡرِيمٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴿٢١﴾ وَأَمْدَدُنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

﴿ ٢٢ ﴾ 1) جملة مركبة من كلمات بداية الآيات من 17 إلى 20: # المتقون فاكهين، يأكلون متكئين #.

2) لاحظ ﴿فَاكِهِينَ ﴾ و ﴿ بِفَاكِهَةٍ ﴾ في بداية الأيتين 18 و 22.

3) اربط بأفراد الأسرة بين الآيتين 20 و 21: الأزواج والذرية: ﴿ وَزَوَّجْنَهُم ﴾ ﴿ ذُرِّيَّتُهُم ﴾.

4) تأمل إيقاع الهمزة في الآية 21 وبداية 22.

# متشابهات<u>:</u>

\*\* ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ ١ ﴾ وَاخِذِينَ مَآ ءَاتَهُمُ رَبُّمُ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَبَلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦ ﴾ الذاريات

\*\* ﴿إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ﴿١٧ ﴾ فَلكِهِينَ بِمَا ءَاتَهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٨ ﴾ الطور

اربط بصيغة الجمع في ﴿وَعُيُونِ ﴾ واسم السورة الذاريات. الهمزة في ﴿وَالْحَدِينَ ﴾.

وَأَمۡدَدۡنَهُ م بِفَكِهَةٍ وَلَحۡمٍ مِّمَّا يَشۡتَهُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ﴿٢٢﴾ وَأَقْبَلَ بَعۡضُهُمْ عَلَىٰ بَعۡضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقْبَلَ بَعۡضُهُمْ عَلَىٰ بَعۡضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقْبَلَ بَعۡضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٤٢﴾ وَأَقْبَلَ بَعۡضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٢٢﴾ قَالُوا ْ إِنَّا كُنَّا قَبِلُ فِي أَهْلِنَا مُشۡفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿٢٧﴾ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ مُو ٱلْبَرُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾

- 1) وصف الأكل ثم الشراب ثم الخدم.
- 2) تكرار ا ﴿ لُوِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّ
- 3) إيقاع حرف القاف في ﴿مُشَفِقِينَ ﴿٢٦﴾ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا ... ﴾ للربط بين الآيتين 26 و27.

#### التفسير الميسر للأيتين 22 و23:

وزدناهم على ما ذُكر من النعيم فواكه ولحومًا مما يستطاب ويُشتهى، ومن هذا النعيم أنهم يتعاطَوْن في الجنة كأسًا من الخمر, يناول أحدهم صاحبه؛ ليتم بذلك سرورهم، وهذا الشراب مخالف لخمر الدنيا، فلا يزول به عقل صاحبه, ولا يحصل بسببه لغو، ولا كلام فيه إثم أو معصية.

إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ مُو ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿٢٨﴾ فَذَكِرْ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ كِاهِنٍ وَلَا مَجْنُونِ ﴿٣٩﴾ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعْنُونِ ﴿٣٩﴾ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعَنُمُ مِّنَ ٱلْمُنُونِ ﴿٣٩﴾ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعَنُمُ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ﴿٣٩﴾

لاحظ: 1) الضميرين ﴿هُوَ ﴾ و﴿أَنتَ ﴾ وإيقاع حرف الراء للربط بين الآيتين 28 و29.

2) النعوت الثلاث المعروفة ﴿ كَاهِن ﴾ ﴿ مَجْنُونِ ﴾ ﴿ شَاعِرٌ ﴾ حاشاه صلى الله عليه و سلم.

أَمۡ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَّرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُون ﴿٣٠﴾ قُلۡ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِين ﴿٣١﴾ أَمۡ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ أَمۡ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُۥ ۚ بَل لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّتْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّتْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿٣٤﴾

﴿ أَمۡ يَقُولُونَ شَاعِرٌ ﴾ ﴿ أَمۡ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ ۚ ﴾ ﴿ بِحَدِيثٍ ﴾: القول والحديث يشتركان في معنى الكلام.

أَمۡ خُلِقُواْ مِنۡ غَيرِ شَيْءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَلِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمۡ عِندَهُمۡ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمۡ هُمُ ٱلْمُصَّيۡطِرُونَ ﴿٣٧﴾ فعل خلق في: ﴿أَمۡ خُلِقُواْ ﴾ ﴿أَمۡ هُمُ ٱلۡخَلِقُونَ ﴾ ﴿أَمۡ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ...﴾.

أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَّيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيةٍ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلُطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ اَلْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ لَسُنَّلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٩﴾ أَمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ أَمْ يَكِنُبُونَ ﴿٤٤﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٤﴾ أَمْ يَرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٤﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ الْمَكِيدُونَ ﴿٤٤﴾ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ اللَّهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٤﴾

1) معنى المِلكية في: ﴿أَمْ عِندَهُمْ ﴾، ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَمْ ﴾ ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ ﴾ ﴿أَمْ عِندَهُمُ ﴾، ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَهُ ﴾. 2) لاحظ الإشتراك في المعنى بين سأل شيأ وأراد شيأ : ﴿أَمْ تَسَنَّلُهُمْ ﴾ و﴿أَمْ يُرِيدُونَ ﴾.

أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ مَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿٣٠﴾ قُلَ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِين ﴿٣٦﴾ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَٰذَأْ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿٣٢﴾ أَمۡ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَل لَّا يُؤۡمِنُونَ ﴿٣٣﴾ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ٓ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿٣٤﴾ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَالِقُونَ ﴿٣٥﴾ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿٣٦﴾ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَّيْطِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَمْ لَهُمْ سُلَّا يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿٣٨﴾ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿٣٩﴾ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٠﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا ۚ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلۡمَكِيدُونَ ﴿٤٦﴾

أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾ وَإِن يَرَوْاْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ..﴿٤٤﴾ \* وردت ﴿ أُمِّ ﴾ 13 مرة، نرتب ما جاء بعدها كتالي:

ا - ﴿أَمۡ يَقُولُونَ ﴾ ﴿أَمۡ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُۥ ﴾ ﴿ بِحَدِيثٍ ﴾ القول والحديث يشتركان في معنى الكلام. (حرف الراء للربط بين الآيتين 31 و32).

ب - فعل خلق: ﴿أَمْ خُلِقُواْ ﴾ ﴿أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴾ ﴿أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ... ﴾.

ت - معنى الملكية في: ﴿أَمْ عِندَهُمُ ﴾ ﴿أَمْ لَهُمْ سُلَّا ﴾ ﴿أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ ﴾ ﴿أَمْ عِندَهُمُ ﴾ ﴿أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ ﴾.

ث ـ الحظ الإشتراك في المعنى بين سأل شيأ وأراد شيأ: ﴿ أَمْ تَسَّلُهُمْ ﴾ و ﴿ أُمْ يُرِيدُونَ ﴾.

ج ـ لاحظ الصفيرية وإيقاع حرف الراء للربط بين الآيتين 43 و44.

# <u>متشابهات:</u>

\*\* ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَيْهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴿ ٥٩ ﴾ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ ٦٠ ﴾ الذاريات

\*\* ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ الطور

اربط بحرف الذال في ﴿ ذَنُوبًا ﴾ وفي اسم السورة، الذاريات.

وَإِن يَرَوْاْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرُكُومٌ ﴿٤٤﴾ فَذَرُهُمُ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٦﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ ٱلَّذِى فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿٤٦﴾

لاحظ: 1) الظواهر الطبيعية: الكسف، السحاب المركوم والصاعقة:

﴿كِسْفًا ﴾ ﴿سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴾ ﴿يُصْعَقُونَ ﴾.

2) إيقاع يوم والياء للربط بين الأيتين 45 و46.

يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيًّا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٧﴾ وَآصِبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٤٨﴾ وَمِنَ ٱلَيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَارَ ٱلنُّجُومِ ﴿٤٩﴾ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ سورة النجم

لاحظ: 1) إيقاع ﴿لَا ﴾، ﴿وَلَا ﴾، ﴿لِلَّذِينَ ﴾، ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

- 2) ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا ...﴾ = حكم الله الصادر على الظالمين ثم جاء بعده في الآية 48 جاء لفظ ﴿لِحُكِّم رَبِّكَ ...﴾.
- 3) ﴿ٱلنُّجُومِ ﴾ آخر كلمة في سورة الطور و ﴿وَٱلنَّجُمِ ﴾ أول كلمة في سورة النجم.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ﴿٢﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴿٢﴾ وَهُو بِٱلْأَفُقِ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ وَهُو بِٱلْأَفُقِ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ وَهُو بِٱلْأَفُقِ الْأَعْلَىٰ ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴿٩﴾ فَأَوْ حَيْ إِلَىٰ عَبْدِهِ عُمَّا أَوْ حَيْ إِلَىٰ عَبْدِهِ عُمَّا أَوْ حَيْ ﴿١١﴾ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَيْ ﴿١١﴾

لاحظ: 1) ﴿هُوَ ﴾ في الطرفين واللام والراء المشددين في الوسط ﴿عَلَّمَهُۥ ﴾ و ﴿مِرَّةٍ ﴾. 2) لفظ ﴿اللَّمَ عَلَى ﴾ يوحي بالبعد وضده ﴿دَنَا ﴾ و ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ ﴾.

مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴿ ١١ ﴾ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ ١٢ ﴾ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزُلَةً أُخْرَىٰ ﴿ ١٧ ﴾ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَى ﴿ ١٤ ﴾ عِندَهَا جَنَّهُ ٱلْمَأْوَى ﴿ ١٥ ﴾ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ ١٦ ﴾ مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ ١٧ ﴾ لَقَدُ رَأَىٰ مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ ١٨ ﴾ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَالْغَرَىٰ ﴿ ١٩ ﴾ وَمَنوَةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلأُخْرَىٰ ﴿ ٢٠ ﴾ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلأَنْثَىٰ ﴿ ٢١ ﴾ ركز على إيقاع الكلمات والحروف بنفس اللون.

أَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنتَىٰ؟ ﴿٢٦﴾ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَى ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسُمَآءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَتُمُ وَءَابَآ فُكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنفُسُ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَّيِّمُ وَءَابَآ فُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَانٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهُوَى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَّيِّمُ ٱللَّهُدَىٰ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنسَانِ؟ مَا تَمَنَّى ﴿٢٤﴾ فَلِلَّهِ ٱلأَخِرَةُ وَٱلأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ ﴿وَكَمُ مِّن مَّلَكٍ فِي اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾ ﴿٢٦﴾ ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ ﴿٢٦﴾

لاحظ: 1) إيقاع الكاف في : ﴿أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلأَنْتَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ﴾.

<sup>2) ﴿</sup>قِسَمَةٌ ﴾، ﴿أَسَمَآءٌ ﴾، ﴿لِلْإِنسَانِ ﴾، ﴿فَلِلَّهِ ﴾، ﴿ٱلسَّمَاوَاتِ ﴾ كلمات في بداية الآيات من 22 إلى 25 لضبط الترتيب.

<sup>3)</sup> أسلوب الإستفهام في: ﴿ أَلَكُمُ ﴾، ﴿ أَمْ لِلْإِنسَنْنِ ﴾، ﴿ وَكَمْ مِّن مَّلَكٍ ... ﴾.

سورة النجم

لاحظ: 1) في الآية 26 ﴿مَّلَكِ ﴾ مفرد، وفي الآية 27 جمعه ﴿ٱلْمَلَّئِكَةَ ﴾.

2) إيقاع ﴿لَا ﴾ و ﴿وَمَا ﴾ النافيتين وأداة الإستثناء ﴿إِلَّا ﴾.

3) مشتقات [علم] في الآيات [28 و 30].

وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْأَ ﴿٢٨ ﴾ فَأَعُرِ مَنَ الْعِلْمِ إِنَّ يَبَّكُ عَن ذَكِرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا ﴿٢٩ ﴾ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن شَلِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿٣٠ ﴾ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَمَا فِي هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنِ آهْتَدَىٰ ﴿٣٠ ﴾ وَلِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَنُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴿٣١ ﴾ ٱلَّذِينَ يَسَجْتَنِبُونَ كَالَمُ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنشَالُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَا أَنْهُ مَا عُلُونِ أَمْهَا إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَقَىٰ ﴿٣٢ ﴾ وَالْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَقَىٰ ﴿٣٢ ﴾ وَالْمَوْرِ أُمْهَا إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَقَىٰ ﴿٣٢ ﴾ وَٱلْمُؤْرِفِ وَإِنْ أَنْفُونَ وَلَا أَنْفُسَكُمُ أَوْلُونَ أَنْ اللَّمُ أَوْلُونَ أَلْكُونَ أَنْهُمُ أَنْ أَنْفُسَكُمُ أَوْلُونَا أَنْفُسَكُمُ هُو أَعْلَمُ بِمَنِ ٱلتَّقَىٰ ﴿٣٢ ﴾ وَلَا تُذَكُمُ فَلَوْلِكُمْ فَا عَلَمُ بِمَنِ ٱلتَقَىٰ ﴿٣٢ ﴾

لاحظ: 1) ــ أسلوب التكرار ﴿ٱلطَّنَّ ۚ ... ٱلظَّنَّ ﴾﴿عَن ... عَن ﴾ ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ... وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ﴾ ﴿مَا فِي ... وَمَا فِي ﴾﴿لِيَجْزِيَ ... وَيَجْزِيَ ﴾﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ... هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ﴾.

- هذا التكرار يفيد أيضا في تثبيت ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ كي لانقول: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَ ٱلْأَرْضِ ﴾.

2) إيقاع ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ في: ﴿ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ﴾، ﴿ٱلَّذِينَ أَصَسَنُواْ ﴾، ﴿ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ ﴾. (ألَّذِينَ ﴾ في: ﴿ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ﴾، ﴿ٱلَّذِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ ﴾. (أحسن ضد أساء)

ٱلَّذِينَ يَخْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَاكُمْ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَقَىٰ ﴿٣٣﴾ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنثُمُ أَجِنَةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُمْ فَلَا تُرَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَقَىٰ ﴿٣٣﴾ مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمَ أَلَا يَكُونُ وَارْرَنَّ أَفْرَءَيْتُ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿٣٣﴾ أَمْ لَمْ يُنبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِنْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴿٣٧﴾ أَمْ لَمْ يُنبَأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِنْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴿٣٧﴾ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ وَزُرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن سَعْيَهُ مَوفَى يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ وَزُرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن سَعْيَهُ مِنُوفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾

لاحظ: 1) انتشار الهمزة.

- 2) الأسلوب الإستفهامي: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ﴾، ﴿ أَعِندَهُ وَ ﴾، ﴿ أَمْ لَمْ يُلْبَّأُ ﴾.
- 3) إيقاع الزاي ثم السين ثم الزاي في: آية 38 ثم الآيتين 39 و 40 ثم 41.

ثُمَّ يُحْزَنُهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوْفَىٰ ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ لِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضُحَكَ وَأَبَكَىٰ ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَّكُ هُوَ أَضُحَكَ وَأَنَّهُ لِمُعَ أَمَّاتَ وَأَخْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ مَن ثُلْفَةٍ إِذَا ثُمْنَىٰ ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ ثُمْنَىٰ ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ ﴿٤٩﴾

\_ جاء الضمير ﴿ هُوَ ﴾ في آيتين متتاليتين 43 و 44 ثم في الآيتين 48 و 49.

\_ بعد ﴿هُوَ ﴾ يأتي الفعل وضده ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴾ ﴿أَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾ ﴿ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴾ عدا الآية 49.

ركز على إيقاع الحروف الملونة.

وَثَمُودَاْ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥٠﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبَلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمُ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَظُلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٠﴾ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهُوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَهُمَا مَا غَشَىٰ ﴿٤٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

| النجم | سورة |
|-------|------|
| 1     |      |

فَغَشَّنَهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٤٥﴾ فَبِأَيِّ عَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَلَذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿٥٥﴾ أَنْفَتُ ﴿٨٥﴾ أَفَمِنَ هَا اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿٨٥﴾ أَفَمِنَ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ مَّعَجَبُونَ ﴿٩٥﴾ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ ﴿٢٠﴾ وَأَنتُمْ سَلَمِدُونَ ﴿٢٦﴾ فَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ وَاعْبُدُواْ الْهِ ٢٢﴾

\_ تأمل إيقاع كلمات لها نفس المصدر في الآيات [54 و56 و57] وركز على أسلوب الاستفهام وإيقاع الحروف الملونة.

# بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ١ ﴾ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌ ﴿ ٢ ﴾ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهُوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ ﴿ ٣ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَبْنَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ﴿ ٤ ﴾ وَكَذَّبُوا وَٱتَّبَعُوا أَهُوَآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌ ﴿ ٣ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّنَ ٱلْأَبْنَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرُ ﴿ ٤ ﴾ حِكْمَةُ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ ٱلنَّذُر ﴿ ٥ ﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ﴿ ٦ ﴾ خُشَّعًا أَبْصَرُهُمُ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ ٧ ﴾ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ ٨ ﴾ الْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿ ٨ ﴾

ركز على إيقاع الحروف الملونة.

﴿كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِي مَغْلُوبٌ فَانَتَصِرُ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى فَانَتَصِرُ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾ وَحَمَلُنَكُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ ﴿١٦﴾ وَلَقَد يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِرٍ ﴿١٧﴾

﴿مَجْنُونٌ ﴾ و ﴿مَغْلُوبٌ ﴾ على وزن مفعول.

# متشابهات، بداية القصص الواردة في السورة:

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا ... ﴿ ٩ ﴾

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ١٨ ﴾

\*\* ﴿ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿ ٢٣ ﴾

\*\* ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ ﴿ ٣٣﴾

\*\* ﴿ وَلَقَدُ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿ ٤١ ﴾ كَذَّبُواْ بِّايَاتِنَا كُلِّهَا ... ﴿ ٤٢ ﴾

### متشابهات:

- (1) جاءت الآية ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ في قصة قوم نوح عليه السلام. وفي قصة عاد رمرتين). وثمودُ مرة واحدة، وانفردت قصة قوم لوطبِ ﴿فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ﴾ مرتين.
  - 2) جاءت الآيتين ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٢ ﴾ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ ٢٢﴾ متتابعتين في قصتي قوم نوح وعاد.

وجاءت بينهما ﴿إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ﴿٣١﴾ في قصة ثمود.

# \_ <u>في آخر</u> قصة قوم نوح:

\*\* ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ١٦ ﴾ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ ١٧ ﴾

# \_ في آخر قصة عاد:

\*\* ﴿ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ ٢١ ﴾ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿ ٢٢ ﴾

# \_ في آخر قصة ثمود:

\*\*﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّا آرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ ﴿٢٩﴾ وَنُذُرِ مُسْتَمِرٍ ﴿٢٩﴾ وَنُذُرِ مُسْتَمِرٍ ﴿٢٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّذَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

لاحظ انتشار حرف العين في قصة عاد.

كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُواْ أَبَشَرًا فَرَحَدًا تُنَبِعُهُ ۚ إِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَيْكُ ثَمُونُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطِيرَ ﴿٢٧﴾ وَنَبِينَّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَواْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ كُلُ شِرْبٍ مُّحْتَضِرٌ ﴿٣٨﴾ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لَلْلَكُرِ فَهَلُ مِن مُدَّكِمٍ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدُ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لَللَّكُرِ فَهَلُ مِن مُدَّكِمٍ ﴿٣٣﴾

لاحظ: 1) ابتداء الآيتين 24 و 25 بالسؤال (الأسلوب الإستفهامي).

2) إيقاع الحروف المشتركة بين ﴿فَأَرْتَقِبْهُمْ ﴾ و﴿وَنَبِّنُّهُمْ ﴾ في:

﴿فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ ﴿٢٧ ﴾ وَنَبِّنْهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ ... ﴾.

3) إيقاع الحاء في: ﴿مُّحْتَضَرُ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ ...﴾
 ثم في: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيم ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿٣٦﴾.

4) تذكير: الآيتين ﴿فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴾ و﴿وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ جاءتا متصلتين في قصتي قوم نوح وعاد وجاءتا تفصلهما الآية 31 في قصة ثمود.

# متشابهات:

\*\*﴿ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَاۚ بَلُ هُمۡ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِيَّ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ﴿ ٨﴾ صَ

\*\*﴿ أَءُلْقِى ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿ ٢٥﴾ القمر

1) ﴿عَلَيْهِ ﴾ حرف جر واسم السورة، ص ، حرف: إذا في سورة ص نقدم ﴿عَلَيْهِ ﴾ على ﴿ٱلذِّكْرُ ﴾. 2) لتمييز الآية 25 عن شيبهتها في سورة ص اربطها بحرف القاف في ﴿أَيْلُقِ مِ ﴾ وفي اسم

2) لتمييز الآية 25 عن شبيهتها في سورة ص اربطها بحرف القاف في ﴿أَءُلُقِى ﴾ وفي اسم السورة، القمر.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ وَحَمَلْنَكُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُور حِ وَدُسُرٍ ﴿ ١٣﴾ القمر: قصة قوم نوح

\*\* ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍ ﴿ ١٩﴾ القمر:قصة عاد

\*\* ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ ٣١﴾ القمر:قصة ثود

\*\* ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَاعِمًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نَجَيْنَهُمْ بِسَحَرٍ ﴿ ٣٤﴾ القمر:قصة قوم لوط

\*\* ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نَجَيْنَهُمْ بِسَحَرٍ ﴿ ٣٤﴾ القمر:قصة قوم لوط

شتان بين حاء نوح عليه السلام وحاء عاد وثمود وقوم لوط!

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ بَجَيْنَهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَأْ كَذَالِكَ نَجُزِى مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدُ مَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدُ مَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدُ مَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدُ مَبَّحَهُم بَاللَّذُكُو فَهَلُ مِن مُّذَكِرٍ ﴿٤٤﴾

كُتبت الآيات منفصلة عن بعضها لتبدو الروابط أكثر وضوحا.

وَلَقَدُ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَهُمْ أَخَذَ عَزِيزٍ مُّقَتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكُفَّأُرُكُمْ خَيْرٌ مِّنَ أُوْلَائِكُمْ أَمْ كُمُ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهَزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴿٤٦﴾

ركز على إيقاع الهمزة، الأسئلة الثلاث، الصفيرية ثم حرفي الباء والعين.

بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَّرُ ﴿٢٤﴾ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَوَحِدَةُ كَلَمْحُ بِٱلْبَصَرِ ﴿٠٥﴾ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَا أَمْرُنَآ إِلَّا وَوَحِدَةُ كَلَمْحُ بِٱلْبَصَرِ ﴿٠٥﴾ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقْعَدِ صِدُقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

سورة الرحمان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ﴿٢ۗ﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ﴿٤﴾ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ﴿٦﴾

لاحظ: 1) 3 أفعال ذي الجلال: ﴿عَلَّمَ ﴾، ﴿خَلَقَ ﴾، ﴿عَلَّمَهُ ﴾.

2) ميم - ميم - جيم - جيم: ﴿ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴾ ﴿وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ ﴾ (وسط الكلات).

وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسُجُدَانِ ﴿٦﴾ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْاْ فِي ٱلْمِيزَانِ ﴿٩﴾ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ وَأَقْيَمُواْ ٱلْوَزُنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴿٩﴾ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ وَأَلْمَرَانَ ﴿٩﴾ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَكَهَةُ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكَامِ ﴿١١﴾ وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ﴿٢١﴾

الاحظ 3 أفعال ذي الجلال: ﴿رَفَعَهَا وَوَضَعَ ﴾ ﴿وَضَعَهَا ﴾ وبينهما 3 مرة ﴿ٱلْمِيزَانَ ﴾ + ﴿ٱلْوَزْنَ ﴾.

فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ ﴿وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾

ُلاحظ: ﴿خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰـٰنَ﴾ ﴿وَخَلَقَ ٱلْجَآنَٓ﴾ بين ﴿فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ (الطرفين والوسط).

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمَغْرِيَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ
يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ
مِنْهُمَا ٱللُّوْلُوُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٢﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي
ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ﴿٢٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٥﴾

5) الجيم في آخر الآية 22 وبداية الآية 24: ﴿وَٱلْمَرْجَانُ ﴾ و ﴿ٱلْجَوَارِ ﴾.

لاحظ: 1) إيقاع الميم المفتوحة ﴿مَ ﴾ في: ﴿ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ ﴿ٱلْمَغْرِبَيْنِ ﴾ و﴿مَرَجَ ﴾.

<sup>2)</sup> التثنية في ﴿ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ و﴿ٱلْمَغْرِيَيْنِ ﴾، ﴿ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾، ﴿بَيْنَهُمَا ﴾، ﴿مِنْهُمَا ﴾.

<sup>(3)</sup> البحر هو مِحْوَرُ الآيات [19، 20، 22، 24].

<sup>4)</sup> الخاء والغين في ﴿بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴾ و ﴿يَخْرُجُ ﴾ (الخاء والغين متقاربان في المخرج).

#### متشابهات:

\_وردت أول ﴿فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ بعد ﴿... وَٱلرَّبَحَانُ ﴿٢٢﴾.

لَ بعد كل آية في سورة الرحمن ترد ﴿فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴾ عدا أربعة مواضع:

- 1) خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ﴿ ١٤ ﴾ وَخَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿ ١٥ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٦ ﴾
  - 2) مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿٢٠﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢١﴾
  - 3) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾
     فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾
- 4) هَاذِهِ عَجَمَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانٍ ﴿٤٤﴾ هَاذِهِ عَالَمَ عَالَمُ عَلَيْهُمَا ثَكَذِّبَانِ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿٤٤﴾

وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ﴿ ٢٤ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ٢٥ ﴾ كُلُّ مَنَ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ ٢٦ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ ٢٦ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿ ٢٦ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ٢٩ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ٢٩ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانٍ ﴿ ٢٩ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانٍ ﴿ ٣٠ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانٍ ﴿ ٣٠ ﴾

- 1) ما العلاقة بين ﴿ ٱلْمُنشَّنَّاتُ ﴾ و ﴿ فَانٍ ﴾؟ الجواب: معنى نشأ ضد فَنِي (نشأ توحي بالحياة وفني بالموت). 2) فَنِيَ ضد بَقِيَ: ﴿ فَانٍ ﴿ ٢٦ ﴾ وَيَبَقَىٰ ﴾.
  - 3) ما العلاقة بين ﴿ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ و ﴿ يَسََّلُهُ ، ﴾؟ تذكر الدعاء بيا ذي الجلال والإكرام.

يَسْنَفُرُغُ لَكُمْ أَيَّةَ التَّقَالَانِ ﴿٣١﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثَكَذِبَانِ ﴿٣٣﴾

يَمْعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ يَتمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اَسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ يَمْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَيَهُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣٤﴾

إِلّا بِسُلُطَانٍ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣٤﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِنَّ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿٣٥﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا انشَقَتْ السَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِهَانِ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣٦﴾ فَإِذَا انشَقَتْ السَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرْدَةً كَالدِهَانِ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسَتَّلُ عَن ذَنبُومَ إِنسٌ وَلَا جَآنٌ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٣٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسَتَّلُ عَن ذَنبُومَ إِنسٌ وَلَا جَآنٌ ﴿٣٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِبَانِ ﴿٤٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسَلِّى عَلَى السَوْلِينَ سِين - شَين - سَين - شَين السَوْلِين سِين - شَين - سَين - شَين السَوْلُونِ فَيَالِينَ سِين - شَين - سَين - شَين السَوْلُونِ فَي الطَرْفِين ﴿يَسَلُهُ وَلَا يُسَمِّلُ ﴾ ﴿ وَلَوْلَا يُسَمَّلُ ﴾ ﴿ وَلَيْمَعْشَرَ ﴾ ﴿ وَيُوسُلُ ﴾ ﴿ السَين و السَين: ﴿سَيْنَ أَنْ مَعْمُ مُ الْمُعْشَرَ ﴾ ﴿ وَيُؤْسِلُ ﴾ ﴿ السَين و السَين: ﴿مَنْ مَنْ مُنْ مُؤْمُ مُ الْمَعْمُ مُنْ مُ الْمُعْتَانِ فَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَالَمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَعْمُ مَنْ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

لاحظ: 1) السؤال في بداية الآية 39 والمعرفة في بداية الآية 41: ﴿لَّا يُسَلَّلُ ﴾ ﴿يُعُرِّفُ ﴾.

<sup>2)</sup> إيقاع جيم - جيم - فاء - فاء في بداية الآيات [41، 43، 44، 64]: ﴿ٱلۡمُجۡرِمُونَ ﴾﴿جَـهَنَّمُ ﴾ ﴿يَطُوفُونَ ﴾﴿خَافَ ﴾.

<sup>3)</sup> بداية الأيتين 50 و 52: ﴿فِيهِمَا ﴾ ﴿فِيهِمَا ﴾.

\_\_\_\_\_ سورة الرحمان \_\_\_\_

# المقارنة بين جنتي سورة الرحمان.

| ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَا﴾                                 | ﴿وَلِمَنۡ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ﴾      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ﴿مُدُهَا آمَّتَانِ ﴾                                        | ﴿ذَوَاتَآ أَفْنَانٍ ﴾                             |
| ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ﴾                          | ﴿فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرِيَانِ﴾                  |
| ﴿فِيهِمَا فَكَلِهَةٌ وَنَخُلُ وَرُمَّانٌ ﴾                  | ﴿فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكَهَةٍ زَوْجَانِ﴾           |
|                                                             | ﴿مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآئِبُهَا مِنْ       |
|                                                             | إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى ٱلۡجَنَّتَيۡنِ دَانٍ ﴾     |
| ﴿فِيهِنَّ خَيْرَتٌ حِسَانٌ ﴾                                |                                                   |
| ﴿حُورٌ مَّقْصُورَ تُنَّ فِي ٱللَّحِيَامِ﴾                   | ﴿فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمْ يَطُمِثُهُنَّ |
| ﴿لَمۡ يَطۡمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌ ﴾          | إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ﴾                   |
|                                                             | ﴿كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴾        |
| ﴿مُتَّكِّينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴾ |                                                   |
| ﴿تَبَرَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ﴾      | ﴿هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴾  |

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١ ﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿ ٢ ﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿ ٣ ﴾ إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ ٤ ﴾ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّا ﴿ ٥ ﴾ فَكَانَتُ هَبَآءَ مُّنْبَثًا ﴿ ٦ ﴾ وَكُنتُمُ أَزُوا جَا ثَلَاثَةً ﴿ ٧ ﴾ فَأَصْحَبُ ٱلْمَشَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشَمِهِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشَمِّمَةِ مَا أَصْحَبُ ٱلْمَشَمِّةِ مِنْ اللّهُ مِنَ ٱللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ١ ٤ ﴾ عَلَى سُرُدٍ مَّوضُونَةٍ ﴿ ١٠ ﴾ مُّتَكِينَ عَلَيْمَ وَلَدُنْ مُّخَلِّينَ مَلَهُ مَنْ اللّهُ فِي مَنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ١٤ ﴾ عَلَى سُرُدٍ مَّوضُونَةٍ ﴿ ١٥ ﴾ مُّتَكِينَ عَلَيْمَ وَلَدُنْ مُّخَلِّينَ مَا مَنْ اللهُ فَعَلَيْنَ مَعْ اللّهُ وَلَائِلُ مُّ فَلَدُنُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ ١٧ ﴾ وَاللّهُ فَا مَنْ اللّهُ فَاللّهُ وَلَائِلُ مَا اللّهُ فَلَالِينَ مَلْ اللّهُ عَلَيْمِ مَ وَلَدُنْ مُخَلّدُونَ ﴿ ١٧ ﴾ مَا مُنْ اللّهُ وَلَائًا مُثَمَّاتُونَ مَا لَكُونَ اللّهُ فَاللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُعْتَلِيلِينَ مَلَا اللّهُ عَلَيْمَ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْمُ مَا عَلَيْمِ مَا وَلُونُ عَلَيْمُ وَلَائُونَ الْمُعَلِيلِينَ مَا لَا اللّهُ عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ أَلَانُ مُعْمَلِيلُ مَا لَا عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مَا عَلَيْمِ مَا عَلَيْمُ مَا عَلَيْمِ مِلْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

لاحظ: 1) ﴿ كَاذِبَةٌ ﴾ و ﴿ خَافِضَةٌ ﴾ على وزن فاعلة.

2) الأصناف الثلاثة ﴿أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ ﴿أَصْحَابُ ٱلْمَشَّمَةِ ﴾ ﴿وَٱلسَّبِقُونَ ﴾.

3) إيقاع حروف الجر: ﴿فِي ﴾ ومِّنَ ﴾ ومِّنَ ﴾ ﴿عَلَىٰ ﴾ ﴿عَلَىٰ ﴾ وعَلَيْهَا ﴾ ﴿عَلَيْهِمْ ﴾.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ﴿١٧﴾ بِأَكُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿١٨﴾ لَا يُصَدَّعُونَ عَلَمْ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿٢١﴾ وَفَكَهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٢٢﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ ٱللُّؤُلُو الْمَكْنُونِ ﴿٣٢﴾ جَزَآءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَحُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا شَلَمًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ

لاحظ: 1) إيقاع 3 لامات ثم 3 همزات ثم 3 عين في الآيات [17، 18، 19].

2) إيقاع ﴿مِّمَّا﴾ في: ﴿مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ﴾ ﴿مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ للربط بين الآيتين 20 و 21.

3) أسلوب التكرار في الآيتين 26 و27: ﴿سَلَمًا ﴾ و﴿وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ﴾.

وَأَصْحَابُ ٱلْمَمِينِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَمِينِ ﴿٧ُ٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحِ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَطَلْحِ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَطَلْحِ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَطَلْحِ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾ وَطَلْحِ مَّنصُودٍ ﴿٢٩﴾ وَطُلْحِ مَّمَدُودٍ ﴿٣٣﴾ وَفُكُمةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُكُمةً كَثِيرَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُكَمَةً وَلَا مَمَنُوعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَفُكَرَةً إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلَنَهُ نَ اللَّوَلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَوْلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿٤٠﴾

- ﴿إِنَّاۤ أَنشَأْنَهُٰنَ إِنشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنَهُنْنَ أَبْكَارًا ﴾ الشين والجيم يشتركان في المخرج. وإنَّا أَنشَأْنَهُن إلاه مع النون في: ﴿لَأَصْحَبُ ٱلْنَمِينِ ﴿٣٨ ﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٩ ﴾ وَثُلَّةٌ

- لاحظ إيقاع الميم مع النون في: ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ٣٨ ﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ٣٩ ﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ ٤٠ ﴾.

وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٤﴾ وَظِلَّ مِّن يَحُمُومٍ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَا أَنُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتُرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى الْحَنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٤﴾ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٤﴾ ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٤٤﴾ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَلْأَوَّلِينَ وَٱلْأَخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم ﴿٠٥﴾ مَعْلُوم ﴿٠٥﴾

ركز على إيقاع الميم، ثم فعل كان، الهمزة ثم اللام.

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (٥٠) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّا ٱلضَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (٥١) لَأَكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ (٥٠) فَمَالُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٥٣) فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِن ٱلْجَمِرِ مِّن زَقُّومٍ (٥٠) فَمَالُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (٥٣) فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِن ٱلْجَمِيمِ (٥٥) هَاذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٥٦) نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (٥٧)

غَنُ خَلَقْنَكُمُ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ﴿٥٨﴾ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُۥ أَمْ نَحُنُ الْخَلِقُونَ ﴿٥٩﴾ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُۥ أَمْ نَحُنُ الْخَلِقُونَ ﴿٩٥﴾ ءَأَنتُمْ قَدَرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَن نُبُدِلَ أَلْخَلِقُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَقَدْ عَلِمَتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَمْثَلَكُمْ وَنُشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَقَدْ عَلِمَتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

لاحظ: 1) مشتقات خلق: ﴿خَلَقْنَاكُمْ ﴾، ﴿ تَخَلْقُونَهُ ﴿ ﴾، ﴿ٱلْخَالِقُونَ ﴾.

2) فعل علم في آخر الآية 61 وبداية الآية 62. ﴿ فِي مَا لَا تَعَلَّمُونَ ﴿ ٦٦ ﴾ وَلَقَدُ عَلِمَتُمُ ﴾.

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ﴿٥٨﴾ وَأَتُمُ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ خَنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿٥٩﴾ نَحَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِ عَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةُ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَخُرُثُونَ ﴿٦٣﴾ ءَأَنتُمُ تَزْرَعُونَهُ ٓ أَمۡ خَٰنُ ٱلزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوۡ نَشَآءُ لَجَعَلۡنَـٰهُ حُطّلَمًا فَظَلۡتُمۡ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغۡرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُومُونَ ﴿٦٧﴾

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَتُمُ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحُنُ جَعَلَنَهَا تَذُكِرَةً وَمَتَاعًا لِللَّمُقُوبِينَ ﴿٧٣﴾

- 1) بعد ﴿ أَفَرَءَ يَتُم ﴾ الأربع يأتي السؤالين: ﴿ عَأَنَّمُ ... أَمْ خَنْ ﴾.
- بعد ﴿ أَفَرَةَ يَتُم ﴾ الثانية والثالث جاءت ﴿ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ ﴾.
   (طبق قاعدة الطرفين والوسط).

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمَنُونَ ﴿ ٥٨ ﴾ ءَأَتُمْ تَخَلُّقُونَهُ ۚ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ ٥٩ ﴾

\*\* ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ ٦٣ ﴾ ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَا ﴿ ٦٤ ﴾ \* ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ ﴿ ٦٤ ﴾

\*\* ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشَرَبُونَ ﴿ ٦٨ ﴾ ءَأَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ ٦٩ ﴾ \*\* ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ ٧٧ ﴾ ءَأَنتُمُ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِّونَ ﴿ ٧٧ ﴾ \*\* ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ ٧٧ ﴾ ءَأَنتُمُ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِّونَ ﴿ ٧٧ ﴾

لضبط ترتيب المضامين الأربعة وترتيبها ﴿مَّا تُمَنُونَ ﴾، ﴿مَّا تَحُرُثُونَ ﴾، ﴿أَلُمَآءَ ﴾ ﴿أَلْنَّارَ ﴾. \_ ا \_ ما العلاقة بين ﴿مَّا تُمَنُونَ ﴾ و ﴿مَّا تَحُرُثُونَ ﴾؟

\* ﴿مَّا تُمَّنُونَ ﴾ تُذَكِّرْ بخلق الإنسان. والإنسان مخلوق من تراب.

\* ﴿مَّا تَحُرُثُونَ ﴾ الحرث يكون في التراب.

ـ ب ـ ما العلاقة بين ﴿مَّا تَحِّرُنُونَ ﴾ و ﴿ٱلْمَآءَ ﴾؟ تذكر ضرورة الماء بعد الحرث كي ينمو النبات.

\_ ت \_ ما العلاقة بين ﴿ٱلْمَآءَ ﴾ و ﴿ٱلنَّارَ ﴾؟ الماء يطفؤ النار.

غَنُ جَعَلْنَهَا تَذُكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ ﴿فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾

لما تقرأ ﴿ تَذُكِرَةً ﴾ فكر في الذكر والتسبيح، بداية الآية 74 ﴿ فَسَبِّحُ ﴾.

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾ أَفَبِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿٨٨﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنكُمْ ثِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿٨٨﴾ فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٥٨﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٨﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِن كُنتُمْ صَدِينِينَ ﴿٨٨﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿٨٨﴾

- 1) ما العلاقة بين حرفي الدال والجيم في الآيتين 81 و 82؟ الجواب: السكون والقلقلة.
  - 2) ركز على فعل كان في الآيات [86، 87، 88].

#### التفسير الميسر للآيتين 81 و82:

\_ أفبهذا القرآن أنتم -أيها المشركون- مكذِّبون؟

وتجعلون شكركم لنعم الله عليكم أنكم تكذِّبون بها وتكفرون؟ وفي هذا إنكار على من يتهاون بأمر القرآن ولا يبالي بدعوته.

#### التفسير الميسر للآيتين 86 و87:

\_ وهل تستطيعون إن كنتم غير محاسبين و لا مجزيين بأعمالكم أن تعيدوا الروح إلى الجسد, إن كنتم صادقين؟ لن ترجعوها.

فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحُ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩٩﴾ وَسَلَمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩٩﴾ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنَ المُكَذِّبِينَ ٱلصَّالِينَ ﴿٩٩﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٩٩﴾ وتَصْلِيةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَاذَا لَهُو حَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٩٩﴾ الحديد سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ الحديد

لاحظ التسبيح في آخر سورة الوقعة وبداية سورة الحديد.

# بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢﴾

هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْأَخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣﴾

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِّ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ إِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

لُّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَرِتِ ۗ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥﴾

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٦﴾

لاحظ: 1) ترتيب الطرفين والوسط في بداية الآيات من 2 إلى 5:

﴿ لَهُ مُلُّكُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ في الطرفين و هُوَ ﴾ في الوسط.

2) ابتداء فواصل الآيات بِ ﴿ وَهُوَ ﴾ عدا الآيتين 4 و5.

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغۡرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ إِلَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَٱللَّهُ إِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾

لَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿٥﴾

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٦﴾

عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

لاحظ: 1) إيقاع الجيم في الآيات الثلاث الأولى.

2) # العليم بذات الصدور وحده يعلم درجة إيمان المرء # ( للربط بين الأيتين 6 و7).

### متشابهات:

- \*\* ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ الحديد
- \*\* ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ هُوَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ .. ﴿ ٢ ﴾ الحشر
- \*\* ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَ بَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ يَآأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٢ ﴾ الصف
- \*\*﴿يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ التغابن
  - \*\* ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ١ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي الْحَثَ فِي ٱلْأُرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ١ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي اللهُ مِنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ... ﴿ ٢ ﴾ الجمعة
    - 1) جاء في بداية 3 سور (الحديد، الحشر، الصف) فعل ﴿سَبَّحَ ﴾ وفعل ﴿يُسَبِّحُ ﴾ في سورتين الأخيرتين، التغابن والجمعة.
      - 2) انفردت سورة الحديد بِ ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وافتتحت باقي السور ب: ﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

عَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَأَفْقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسَتَخَلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَفْقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾ وَمَا لَكُمْ اللّهُ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمَا لَكُمْ اللّهِ وَالرّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُوْمِنُواْ بِرَبّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّ وَمَا لَكُمْ اللّهُ وَالرّسُولُ يَنْ اللّهُ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ إِلَى النّهُ وَإِنَّ اللّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٩﴾ وَمَا لَكُمْ اللّهُ وَاللّهِ مِيرَثُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مِيرَثُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مِيرَثُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ مِيرَثُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِيرَاثُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِن قَبْلِ اللّهُ فِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلِلّهِ مِيرَثُ السّمَاوَتِ وَالأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُواْ وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَمْلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَّن أَنفَق مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلُ أَوْلَائِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ وَلَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَن أَنفَقُواْ مِن بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلّا وَعَدَ اللّهُ الْمُسْتَوى مُن قَبْلِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ مِن اللّهُ مَوْلًا عَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٠﴾ مَن ذَا اللّهُ يَوْلُونَ مَن اللّهُ مَوْلًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَاكُونَ كَرِيمٌ إِللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

الحمد لله الروابط واضحة في هذا المقطع وجد مُيسِّرة للحفظ.

مَّن ذَا الَّذِي يُقَرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجُرٌ كَرِيمٌ ﴿ ١١ ﴾ يَوْمَ تَرَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونَ وَالْمُؤُمُ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ اللَّالُونُ هِي مَوْلَلُكُمُ وَلِمُ اللَّالُونَ وَاللَّمُ وَاللَّهُ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُولُ مَا وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلَامُونَ وَاللَّهُ وَلَامُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَلَامُونَ وَاللَّهُ وَاللَّونَ وَلَا مِنَ اللَّوالُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَافِقُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُونَ وَالْمُؤْمُ والْمُونُ وَالْمُؤْمِنَالِونَالُومُ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَافِقُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونَ وَالْمُونُونَ وَالْمُونُونَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُونُونَ وَاللَّهُ وَلَامُونَ وَالْمُونُونَ وَاللَّوالُولُونَ اللَّوالُولُومُ وَالْمُونُونُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ وَالْمُومُ وَ

- ـ في الآية 11 ﴿أَجُرُ كُرِيمُ ﴾ وفي الآية 12 وصف الأجر: النور والجنات.
  - \_ لاحظ ابتداء الآيات [12، 13، 14] بِ ﴿ يَوْمَ ﴾.
- ـ اربط بالشقيقتين الذال و الدال في: ﴿مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿١٣﴾ يُنَادُونَهُمْ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشُرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ الحديد

\*\*﴿... يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ۖ نُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَاۤ أَتُومِهُ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرُ لَنَآۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ التحريم

- 1) قَدِّمْ السعي في سورة الحديد لأنه هو المقصود في السياق: الإنفاق والقرض الحسن.
  - 2) لتميز آية التحريم عن شبيهتها في الحديد قل: السعي بين نورين.

﴿ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتَّمِمْ لَنَا نُورَنَا ﴾.

فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَكُمُ ٱلنَّالِّ هِى مَوْلَكُمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (١٥ ﴾ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُومُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُومُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمُ فَلسِقُونَ ﴿١٦﴾ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُومُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمُ فَلسِقُونَ ﴿١٦﴾ وَكُلَّهُمْ فَلسِقُونَ ﴿١٦﴾ وَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْفِلُونَ ﴿١٧﴾ إِنَّ ٱلْمُصَدِقِينَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَاللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾

لاحظ: 1) إيقاع الهمزة والميم في ﴿ وَبِئِّسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٥ ا ﴾ ﴿ هَأَلَمْ يَأْنُ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾.

2) واربط بين الآيتين 16 و17 ب # الذكر يحي القلوب والماء يحيى الأرض #: ﴿ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمۡ لِذِكۡرِ ٱللَّهِ ﴾ و﴿ ٱللَّهَ يُحۡى ٱلْأَرۡضَ ﴾.

### متشابهات:

\*\* ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴿ ٧﴾ الحديد

\*\*﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقُرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ ۚ أَجُرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ الحديد \*\*﴿وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ الحديد

\_ جاء لفظ ﴿أَجُرٌ كَبِيرٌ ﴾ في [هود: 11] [فاطر: 7] [الحديد: 7] [الملك: 12].

وجاء لفظ ﴿أَجُرُ كَرِيمٌ ﴾ في ثلاث مواضع في القرآن الكريم، في [يس: 11] و[الحديد: 11، 18].

\_ لزيادة التثبيت في سورة الحديد: الباء في كَبِيرٌ ﴾ تسبق الراء في كَرِيمٌ ﴾.

(تطبيق الترتيب الأبجدي).

إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَٱلنَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَائِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمُ وَالدِّينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَائِكَ أَصْحَلُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٩﴾ اعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنَيَا لَعِبٌ وَٱللَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِايَنكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِّكَمَّلَ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ...﴿٢٠﴾ وَٱللَّهُ وَرَينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِّكَمَّلَ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ...﴿٢٠﴾ تأمل الأصناف الأربعة: ﴿اللَّمُصَدِقِينَ وَٱلْمُصَدِقَتِ ﴾ ﴿وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَن الصِّدِيقُونَ ﴾.

ٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا الْكَفَّارَ اللّهُ عَلَىٰ الْعِبٌ وَلَهُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمُوالِ وَالْأَوْلَ الْحَيَوْةُ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَرْضُهَا اللّهِ وَرِضُونٌ وَمَا الْحَيَوْةُ اللّهُ نُمَا إِلّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ ٢ ﴾ سَابِهُوۤا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّهِ وَرِضُونٌ وَمَا الْحَيَوْةُ اللّهُ نُمَا إِلّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿ ٢ ﴾ سَابِهُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن وَمَغْفِرَةٌ مِّن اللّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ اللّهُ فَضُلُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰ اللّهُ فَصُلُ اللّهُ عَلَيْهِ مِلْ ١٤ ﴾ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا اللّهُ يُوْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَاللّهُ ذُو الْفَضُلِ الْعَظِيمِ ﴿ ٢١ ﴾ مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا يَوْتَلُهُ إِلّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ ٢٢ ﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا فِي اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ ٢٢ ﴾ لَكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَكُمُ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ ٢٢ ﴾ اللّهِ يَسِيرٌ ﴿ ٢٢ ﴾ اللّهُ مَن اللّهُ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَكُمُ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿ ٢٢ ﴾ اللّهُ مِن يَتَولُ قَانَ اللّهُ هُو الْغَنِيُ الْحَمِيدُ ﴿ ٢٢ ﴾ اللّهُ مَا فَاتَكُمْ وَلَا اللّهُ مَا مَاتَكُمُ وَلَا اللّهُ مُنْ اللّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ عَلَى اللّهُ مِن يَتُولُ قَانَ اللّهُ هُو الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ ٢٤ ﴾ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

لاحظ: 1) في الآية 20 ﴿وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ وفي بداية الآية 21 ﴿مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾.

2) في الآية 21 ﴿ كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وفي الآية 22 ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

3) إيقاع ﴿عَلَى﴾ وحرف السين في: ﴿...عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَأْسَوُاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمُ ...﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغَفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٣٣﴾ آل عمران \*\* ﴿سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَٰلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ الحديد

\_ في سورة آل عمران جاءت ﴿ السَّمَاوَتُ ﴾ في صيغة الجمع اربطها بطول السورة. \_ في سورة الحديد، قبل ﴿ سَابِقُوا ﴾ جاء لفظ ﴿ لَعِبُ وَلَهُو ﴾ اربط السباق باللعب واللهو.

ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأۡمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلۡبُخُلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِیُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿٢٤﴾ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْمَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْثِ إِنَّ ٱللَّه قَوِیُ ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْثِ إِنَّ ٱللَّهُ قَوِیُ عَزِیزٌ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوقَةَ وَٱلْكِتَابِ فَمِنْهُم مُّهُ اَلَا عَلَى عَاشِرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ...﴿٢٧﴾ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٦﴾ شُمَّ قَفَيْنَا عَلَى عَاشِرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ...﴿٢٧﴾

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى آبُنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلِّ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ

الَّذِينَ اَتَّبَعُوهُ رَأَفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَائِيَّةً اَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا اَبْتِغَآءَ رِضَوَنِ اللّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَآيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَآيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾ يَآيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَامَنُواْ بَرَسُولِهِ عَنُورٌ مَعْ فَوَرٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لِيَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن وَيَغَفِرُ لَكُمْ وَاللّهُ فَوْلًا اللّهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَ

- 1) ﴿بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾، ﴿ٱلْإِنجِيلِّ ﴾، ﴿وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ ألفاظ تدور حول نفس محور النصرانية.
  - 2) لاحظ إيقاع 3 صفات متتالية في الآية 27 ﴿ وَأَفَةً ... وَرَحْمَةً ﴾، ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ﴾. وايقاع 3 أفعال متتالية في الآية 28 ﴿ يُؤْتِكُمُ ﴾، ﴿ وَيَجْعَلَ لَكُمُ ﴾، ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ . وايقاع 3 أفعال متتالية في الآية 28 ﴿ يُؤْتِكُمُ ﴾، ﴿ وَيَجْعَلَ لَكُمُ ﴾، ﴿ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ . وأيتانية في الأية 28 ﴿ يُؤتِكُمُ ﴾ . وأيتانية في الأية 28 ﴿ يُؤتِكُمُ اللهِ نَامِلُ باقي الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون.

سورة المجادلة

بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

قَدْ سَمِعَ ٱللّهُ قَوْلَ ٱلَّتِى تُجَادِلُكَ فِي رَوْجِهَا وَتَشْتَكِى ٓ إِلَى ٱللّهِ وَٱللّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُما ٓ إِنَّ ٱللّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ١ ﴾ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم ٓ إِنَ أُمَّهَاتُهُمُ إِلّا ٱلَّتَى وَلَدَنَهُم وَإِنّهُم لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّن ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللّهَ لَعَفُو عَفُورٌ ﴿ ٢ ﴾ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَالِكُم مُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللّهُ مِن نِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَالِكُم مُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللّهُ مِن نِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَالِكُم مُوعَن بِهِ ۚ وَٱللّهُ مِن نِسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا ۚ فَمَن لَمْ يَعْمُ وَلَكُونِ وَاللّهُ وَرَسُولِه ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم ﴿ ٤ ﴾ إِنَّ ٱللّذِينَ مِن قَبْلِهم وَرَسُولُه وَرَسُولِه ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيم ﴿ ٤ ﴾ إِنَّ ٱللّذِينَ مِن قَبْلِهِم وَقَد مَن لَكُم وَلَه مَن اللّه وَلَسُولُه وَلَكُ اللّه وَلَاكُ فِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ٥ ﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللّهُ جَمِيعًا فَيُنَكِّهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَلُهُ ٱللّهُ وَلَسُوهُ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ٢ ﴾

لاحظ: 1) بداية الآيتين 2 و 3: ﴿ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآئِهِم ﴾. ﴿وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآئِهِم ﴾.

2) - ا - الحكم الأول: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأَ ﴾.

ـ بـ الحكم الثاني: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأُ ﴾.

ـ ت ـ الحكم الثالث: ﴿ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ﴾.

كرر قول هذه الجملة: #حرية صيام إطعام # لتثبيت ترتيب الأيات.

3) إيقاع الحروف الملونة في: ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥ ﴾ يَوْمَ يَبَعَثُهُم ﴾.

4) الهمزة في ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ تسبق الميم في ﴿عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ .

# متشابهات:

\*\* ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُّ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّئَى وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لِللَّهُ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ وَإِنَّهُمْ لَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَفُونٌ ﴿ ٢﴾ المجادلة لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُونٌ غَفُورٌ ﴿ ٢﴾ المجادلة

لتثبيت فاصلة الآية 2 لاحظ لام التوكيد في ﴿لَيَقُولُونَ ﴾ و ﴿لَعَفُو ﴾ وانتشار الواو قبلها.

متشابهات في السورة

\*\* ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمُّ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّئَى وَلَدُنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُونٌ ﴿٢﴾ المجادلة

\*\*وَٱلَّذِينَ يُطَلهِرُونَ مِن نِسَآئِمٍ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّا ۚ ذَٰلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِۦ٤ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ المجادلة

تكرار ﴿أُمَّهَا مُّهُمَّ ﴾ في الآية 2. لتمييزها عن الآية 3.

\*\* وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّأْ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ المجادلة

لتثبيت فاصلة الآية 3 لاحظ انتشار الباء قبل ﴿خَبِيرٌ ﴾.

\*\* ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ أَحْصَنهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ٦﴾

لتثبيت فاصلة الآية 6 لاحظ انتشار الهاء قبل ﴿شَهِيدٌ ﴾.

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّبُهُم بِمَا عَمِلُوٓا أَحْصَلهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَبُوى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثُمَّ يُنَبِّهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُو مَعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُوا أَثُمَّ يُنَبِّهُمُ مِنَا عَمِلُوا يَوْمَ ٱلْقِيمَةُ إِنَّ ٱللَّهُ بَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلنَّذِينَ نَهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوى ثُمَّ يُعَلِمُ وَيَقُولُونَ فِي النَّجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا يَعُودُونَ لِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَمَنَّمُ يَصَلَونَهَا فَبِئْسَ لَمُ اللّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَمَنَّمُ يَصَلَونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

- الاحظ: 1) ﴿ شَهِيدٌ ﴿ ٦ ﴾ أَلَمْ تَر ﴾ شاهد ورأى يشتركان في المعنى الإبصار.
  - 2) ابتداء الآيتين 7 و8 بِـ ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾.
- 3) لتثبيت ﴿عَلِيمٌ ﴾ في فاصلة الآية 7، تأمل ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ في بداية الآية.

اًلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُواْ عَنِ النَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهِ مِمَا نَقُولُ حَسْمُهُمْ جَمَّتُم يَصَلَوْنَهَ فَيَئُسُ الْمَصِيرُ ﴿ ٨ ﴾ يَآيُّ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَنَاجَعُمُ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا تَنَاجَعُواْ بِالْإِثْمِ وَالتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِصَارِهِمْ شَيًّا إِلَّا فَلَا تَتَنَاجَواْ بِاللَّإِمْ وَالْقُولُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْسَ بِصَارِهِمْ شَيًّا إِلَّا فَكُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لاحظ: 1) فعل ناجي في كل الآيات عدا الآية 11.

2) ندآت الإيمان الثلاث في بداية الآيات [9، 11، 12]:

﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَاجَيْتُمُ ... (٩).

﴿ يَآ يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ ... وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ ... (١١ ﴾.

﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَجَايِتُمُ ٱلرَّسُولَ ... ﴿١٢﴾.

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَجَلِيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجُوَلُكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَيْمَ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُولُكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِن لَمْ تَغِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَوَاللَّهُ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُونَةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَاللَّهُ خَلِيمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ فَلِا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾

<sup>1)</sup> ما العلاقة بين ﴿ نَجُولُكُمْ ﴾ و ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾؟ الجواب: ﴿ نَجُولُكُمْ ﴾ تتضمن معنى السمع ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تتضمن معنى السمع ﴿ أَلَمْ تَرَ ﴾ تتضمن معنى الإبصار.

<sup>2)</sup> لتعزيز الربط لاحظ إيقاع الهمزة قبل ﴿أَلَمْ تَرَ ﴾: ﴿فَأَقِيمُواْ ﴾، ﴿وَءَاتُواْ ﴾، ﴿وَأَطِيعُواْ ﴾.

# متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَإِذَا قِيلَ الشَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينَ الشَّهُ رُواْ فَٱلشَّهُ رَا اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينَ اللَّهُ مُؤْواً اللَّهُ مِناكُمُ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّ

\*\* ﴿ وَأَشْفَقَتُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىْ نَجُوَكُمُ صَدَقَأْتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ ﴾ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١٣ ﴾

\_ في الآية 11 فعل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ مقدم على ﴿ خَبِيرٌ ﴾ بخلاف الآية 13. لتثبيت ذلك لاحظ لفظ ﴿ ٱلْعِلْمَ ﴾ قبل ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ تذكر أن لاجدوى من علم بلا عمل. كذلك تركيب الكلمتين من نفس الحروف.

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُمْ مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ اَتَّخَذُواْ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً يَعْلَمُونَ ﴿١٥﴾ اَتَّخَذُواْ أَيْمُنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ ﴿١٦﴾ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيَّأً وَلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيًّأً وَلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيَّأً وَلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيًّأً وَلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيًّا وَلَكُهُمْ وَلَآ أَوْلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيًّا وَلَكُونَ لَهُ وَلَا أَوْلَدُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيًّا وَلَكُونَ لَكُمْ أَلْكَادِبُونَ ﴿١٨﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْمُ مُ اللَّهُ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ اللَّكَذِبُونَ ﴿١٨﴾ السَّيْطُونَ لَهُمْ اللَّهُ يَطُونُ اللَّهُ يَطُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ يَطُونُ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ السَّيَحُوذَ عَلَيْهِمُ اللَّهُ يَطُونُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ السَّيْطُونَ الْمُؤْلِقُونَ لَكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ

- 1) لتيسير حفظ الأيات من 14 إلى 18 لاحظ ترتيب الطرفين والوسط: في الطرفين ﴿يَحَلِفُونَ ﴾ آية 14 و 18 وفي الوسط إيقاع ﴿هُمُ ﴾ في ﴿أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمُ ﴾ و﴿أَيْمَانَهُمُ ﴾ و﴿أَمْوَالُهُمُ وَلَآ أَوۡلَدُاهُم ﴾.
  - 2) للربط بين الآيتين 18 و 19 لاحظ أسلوب التكرار: تكرار الحلف، ﴿فَيَحْلِفُونَ لَهُۥ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ ﴾ وتكرار لفظ ﴿ٱلشَّيْطَانِ ﴾:

﴿ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ ﴿أُوْلَتَئِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ ﴿أَلَّا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾.

ٱسۡتَحُوذَ عَلَيۡهِمُ ٱلشَّيۡطَانُ فَأَسۡهُمۡ ذِكۡرَ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزۡبُ ٱلشَّيۡطَانِ ۚ ٱلْآ إِنَّ حِزۡبَ ٱلشَّيۡطَانِ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَئِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿٢٠﴾ هُمُ ٱلۡخَلِسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّه وَرَسُولَهُ وَأُولَائِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغۡلِبَنَ أَنَا وَرُسُولُهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ عَشِيرَةُمُ أَوْ الْبَعَنِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَنْهُمْ وَرَسُولُهُ وَلُو كَانُواْ ءَابَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ إِخُونَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخُونَهُمْ وَرَعُونَ أَوْلَا عَنْهُ أَوْلَائِكَ حِزْبُ ٱللّهُ قَالُومِ مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَائِكَ حِزْبُ ٱللّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهُ مُنْ أَلْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾ ٱللّهُ قَلْمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ ٱللّهُ قَالَا إِنَّ حِزْبَ ٱلللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَائِكَ حِزْبُ ٱللّهُ قَالَا إِنَّ حِزْبَ ٱللّهُ مُعُلِكُونَ ﴿٢٢﴾ اللّهُ قَالُومِهُ مَا لَكُونَ وَرَبُ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَئِكَ حِزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَائِكَ حِزْبُ ٱللّهُ الْمُولِكُونَ ﴿٢٢﴾

ـ صورة ذهنية للمقطع: ﴿حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ و﴿حِزْبُ ٱللَّهِ ﴾ في الطرفين ﴿يُحَادُّونَ ﴾ و﴿مَنْ حَادَّ ﴾ في الوسط.

متشابهات في سورة المجادلة:

\*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدُ أَنزَلُنَا ءَايَاتِ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ المجادلة

\*\* ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أُوْلَاعِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾ المجادلة

بعد الجزء المتطابق ثلاث كاف في الأولى ﴿ كُبِتُواْ كُمَا كُبِتَ ﴾ وكاف واحدة في الثانية ﴿ أُوْلَتَاكَ ﴾.

متشابهات في سورة المجادلة:

<sup>\*\* ﴿</sup> يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ أَحْصَلهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

<sup>\*\* ﴿</sup> يَوْمَ يَبُعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَ<u>لَىٰ شَيْءٍ</u> أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَخْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَ<u>لَىٰ شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ</u> هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّهُمْ هُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

ـ بعد الجزء المتطابق في الأولى ذكرت كل الأعمال: ﴿بِمَا عَمِلُوٓأَ ﴾. في الثانية عمل واحد: ﴿فَيَحَلِفُونَ ﴾. - لاحظ ﴿... ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَـامَةِ ۚ ...﴿٧﴾ قريبة من ﴿... فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓأَ ...﴿٦﴾.

# سورة الحشر بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴾ هُوَ ٱلَّذِينَ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمُ لِأَوَّلِ ٱلْحَشَرِ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَخُرُجُوا وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّا لِعَتُهُم كَفُرُواْ مِنْ اللّهِ فَأَتَهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِمُ ٱلرُّعَبُّ يُخُرِبُونَ بيُوتَهُم حُصُونَهُم مِّنَ ٱللّهِ فَأَتَهُمُ ٱللّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِمُ ٱلرُّعَبُّ يُخُرِبُونَ بيُوتَهُم بِأَيْدِمِم وَأَيْدِي ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ ٢ ﴾ وَلَوْلا أَن كَتَبَ ٱللّهُ عَلَيْمِ ٱلْجَلَآءَ لِلّهَ مِنَ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن لِينَةً مِنْ اللّهُ فَإِلَّا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن لِينَةً وَلَا اللّهُ فَإِلَّا اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ ٱللّهَ فَإِنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ﴿ ٤ ﴾ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَيَائِثُ وَلِيهُ وَلِي اللّهُ مَلِينَةً وَلَو اللّهُ وَلِيخُونَ ٱللّهُ وَلِيغُونَ اللّهُ مَا اللّهُ وَلِيخُونَ اللّهُ اللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلِيخُونَ ٱلللّهُ وَلِيخُونَ ٱللّهُ وَلِيخُونَ ٱللللهُ وَلِيخُونَ ٱللللهُ وَلِيخُونَ ٱللللهُ وَلِيخُونَ ٱلللهُ وَلِيخُونَ اللّهُ وَلِيخُونَ ٱللللهُ وَلِيخُونَ ٱلللهُ وَلِيخُونَ الْفُلْسِقِينَ ﴿ ٥ ﴾ مَا قَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْ تَرَكُتُمُوهَا قَآئِمَةً عَلَى أَصُولِها فَإِينُونَ اللّهُ وَلِيخُونَ الْفُلُولِي الْمَلْوِلَةُ وَلَولُولُولُ اللّهُ وَلِيخُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيخُونَ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ الللهُ ال

في آخر كل آية حرف يذكرنا ببداية التي تليها.

ـ ﴿لَلْفُقَرَآءِ ﴾ معطوفة على ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾.

# متشابهات:

\_ ﴿ يُشَاقِقِ ﴾ في النساء والأنفال بقافين واسمي السورتين في صيغة الجمع. ﴿ يُشَاقَى ﴾ في الحشر ، بقاف واحد واسم السورة في صيغة المفرد.

تَتَبّعْ أَصَناف الناس 1) ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾، ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ﴾، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو ﴾.

2) ﴿ اللَّذِينَ نَا فَقُواْ ﴾ و ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ (الصنف الرابع والخامس من الناس).

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنَ أُخْرِجَتُمْ لَنَخُرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَتَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١١﴾ لَئِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَغُرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ أَخْرِجُواْ لَا يَغُرُجُونَ مَعَهُم وَلَئِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَصَرُوهُمْ لَيُولُنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ ذَاكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢﴾ لَا يُقَتِلُونَكُمْ فَرَاهُ مَا اللَّهُ فَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ لَا يُقَتِلُونَكُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَدِيدٌ فَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٤)

1) تتبع حرفي الشرط في الآيتين 11 و12: ﴿لَئِنُ ... وَإِن ﴾ آية 11 و ﴿لَئِنُ ... وَلَئِن ﴾ آية 12.

2) لاحظ ابتداء الآيات [12، 13، 14] باللام ﴿لَئِنَ أُخْرِجُواْ ﴾، ﴿لَأَنتُمْ أَشَدُّ ﴾، ﴿لَا يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾.

# متشابهات:

\_ اربط الصدور بالفقه (أوالعلم) تذكرالآية: ﴿بَلْ هُوَ ءَايَاتُ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِّايَاتِنَآ إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾ العنكبوت.

<sup>\*\* ﴿</sup> لَأَتُثُمُ أَشَدُّ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿١٣﴾ الحشر

لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرِ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۖ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمُرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٥﴾ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِي بَرِيءٌ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾

﴿ وَقُلُو ﴾ مَ شَتَى ﴾ استعارة، أي تمثيل تفرقتهم بشتات القلوب. جاء بعده مثلين آخرين: ﴿ كَمَثَلِ ٱلنَّهِمِ ﴾ و ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾.

# متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّى جَارٌ لَّكُمُ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفَئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِيْءٌ مِّنِكُمُ إِنِّى أَرَىٰ مَا لَا تَرُوْنَ إِنِّى أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿٤٨﴾ الأنفال

\*\* ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِىٓ } مِّنكَ إِنِّىٓ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ الحشر تأمل الفرق.

كَثَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكْفُرُ فَلُمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيَءٌ مِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّه رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٧﴾ الْعَلَمِينَ ﴿١٧﴾ الْعَلَمِينَ ﴿١٧﴾ الْعَلَمِينَ ﴿١٧﴾ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱللَّهُ وَلْتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِّ وَٱتَقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّه خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهُ فَأَنسَهُمُ أَنفُسَهُمُ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿١٩﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَاعِرُونَ ﴿٢٠﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَاعِرُونَ ﴿٢٠﴾ لاحظ 1) إيقاع حرف العين في ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٦﴾ فَكَانَ عَقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا ﴾. ﴿هُمَا ﴾ تعود على لاحظ 1) إيقاع حرف العين في ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴿١٣ ﴾ فَكَانَ عَقِبَتَهُمَآ أَنَّهُمَا ﴾. ﴿هُمَا ﴾ تعود على

- ﴿ٱلشَّيْطَانِ﴾ و ﴿لِلَإِنسَانِ﴾ (الذي كفر). 2) الأمرين ثم النهي ﴿ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ﴾، ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۤ﴾ ثم ﴿وَلَا تَكُونُواْ﴾.
- 3) النفس للربط بين الآيتين 18 و19 ﴿ وَلَتَنظُرُ نَفُسٌ ﴾ و ﴿ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنفُسَهُمْ ﴾.
  - 4) الصفيرية في ﴿ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ ١٩ ﴾ لَا يَسْتَوِى أَصْحَابُ ... ﴾.

سورة الحشر

لَا يَسْتَوِى ٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآئِرُونَ ﴿٢٠﴾ لَوُ أَنزَلْنَا هَالَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّةِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ الْقُرُءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّمْنُ لَعَلَيْهُ لَعَلَيْهُ مِنَا لَكُهُ اللَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْمَالِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيرُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُو ٱللَّهُ ٱلنَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو ٱلْمَالِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيرُ الْمَعَلِيمُ اللَّهُ الللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ

2) اربط بين الضميرين في آخر الآية 21 و بداية الآية 22: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ هُوَ ٱللَّهُ ...﴾.

### متشابهات:

﴿ لَوۡ أَنزَلۡنَا هَاذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيۡتَهُۥ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنۡ خَشۡيَةِ ٱللَّهِ وَتِلۡكَ ٱلۡأَمۡثَالُ نَضۡرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ الحشر

ربط ﴿ٱلْقُرْءَانَ ﴾ بِ ﴿يَتَفَكَّرُونَ ﴾: من أعظم العبادات، التفكر في القرآن الكريم. وبايقاع الراء في الآية 21 لتثبيت فصلتها.

### متشابهات في السورة:

\*\* ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ الحشر
\*\* ﴿ ... يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٢٤ ﴾ الحشر
قارن بين أول آية في السورة وآخر آية.

يَنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱللَّهُ وَلْتَنظُرُ نَفُسْ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ ... ﴿١٨ ﴾ الحشر يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ ... ﴿١ ﴾ الممتحنة لاحظ نداء الإيمان ﴿ يَنَا يُهُمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ في أواخر سورة الحشر وبداية سورة الممتحنة.

### متشابهات:

- \*\* ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ الحديد
- \*\* ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ هُوَ ٱلَّذِينَ ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ هُوَ ٱلَّذِينَ ٱلْكَتَابِ .. ﴿ ٢ ﴾ الحشر
  - \*\* ﴿ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ يَآأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٢ ﴾ الصف
- \*\*﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١ ﴾ التغابن هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢ ﴾ التغابن
  - \*\* ﴿ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ١ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ ... ﴿ ٢ ﴾ الجمعة
    - 1) جاء في بداية 3 سور (الحديد، الحشر، الصف) فعل ﴿سَبَّحَ ﴾ وفعل ﴿يُسَبِّحُ ﴾ في السورتين الأخيرتين، التغابن و الجمعة.
      - 2) انفردت سورة الحديد بِ ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ وافتتحت باقي السور بِ: ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

# روابط الآيات

الصف: ص 6

المنافقون: ص 12

الطلاق: ص 17

الملك: ص 23

الحاقة: ص 28

نوح: ص 32

المتحنة: ص 2

الجمعة: ص 10

التغابن: ص 14

التحريم: ص 20

القلم: ص 25

المعارج: ص 30

الحزب 58: ص 34



إعداد: وفاء علوي

### سورة الممتحنة بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَا أَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمُ أَوْلِيمَاءَ <u>تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ</u> وَقَدَ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمُ إِن كُنتُمَ خَرَجْتُمُ جَهَّدًا فِي سَبِيلِي وَآبَتِغَآءَ مَرْضَاتِيَ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَناْ أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُم فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ١ ﴾ إِن يَثْقَفُوكُم يَكُونُواْ لَكُم أَعْدَآءً وَيَنْسُطُواْ إِلَيْكُم أَيْدِيَهُم وَأَلْسِنَتَهُم ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ١ ﴾ إِن يَثْقَفُوكُم يَكُونُواْ لَكُم أَعْدَآءً وَيَنْسُطُواْ إِلَيْكُم أَيْدِيهُم وَالْسِنَتَهُم وَلَا أَوْلَدُكُم أَيْوَمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم أَيْوَمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم أَعُولُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢ ﴾ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُم وَلَا أَوْلَدُكُم أَيْوَمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢ ﴾ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُم وَلَا أَوْلَدُكُم أَيْوَمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَلَا لَوْ تَكُفُرُونَ وَ مَهُم لُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢ ﴾ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُم وَلَا أَوْلَدُكُم أَيْوَمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم أَيْوَمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَلَا لَوْ يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢ ﴾ لَو يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ٢ ﴾

لاحظ إيقاع 1) الهمزة للربط بين الأيات الثلاث.

2) ﴿ لَوْ ﴾ و ﴿ لَن ﴾ للربط بين الآيتين 2 و 3 (لَوْ ولَنْ لهما نفس الوزن).

### متشابهات:

\*\* ﴿... يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣﴾ الممتحنة

\_ اربط بالصاد بين ﴿ يَفْصِلُ ﴾ و ﴿ بَصِيرٌ ﴾.

ـ لاحظ 3 ميات بين الصادين كما تتكرر في اسم السورة الممتحنة. كي لاتقول: ﴿وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ قَدُكَانَتُ لَكُمْ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَةُ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَوَّا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبِيَنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ وَحُدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ بِاللَّهِ وَحُدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِمِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ وَبُنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَبْنَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ عَ ﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا عَلَيْكَ أَنْبَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ عَ ﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَالْفَعْرُ لَنَا رَبَّنَا ۖ إِنَّكَ أَنْكَ أَنِيكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ عَ ﴾ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِئْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَالْفَوْمِهُمْ ﴾ وَاللَّهُ مِن اللهِ قُولُ لِبُومِيمَ أَنْكَ أَنِكَ أَنْكَ أَنْكَ أَلْكَ أَلْمَعِيمُ الْعَلَاقَةُ وَلَا لَا مَعْمَى الْعَلَاقَاتِ الإنسانية في: ﴿ أَرْحَامُكُمْ ﴾ في الآية 3 وفي الآية 4 ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ \* ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ \* ﴾ وَلَا يَعْفُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّذِينَ مَعَهُ \* ﴾ ولَا يَعْدَى العَلَقَاتِ الإنسانية في: ﴿ أَرْحَامُكُمْ ﴾ في الآية 3 وفي الآية 4 ﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مَ ﴾ ولَيه ولا على المَعْمَ المَلَقَلَ اللّهُ الْعَلَقُولُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ ا

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرْ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْخَنِيُّ ٱلْخَنِيُ ٱلْخَنِيُ ٱلْخَنِيُ ٱلْخَنِيُ ٱلْخَنِيُ ٱلْخَنِيُ ٱلْخَنِيُ اللَّهُ عَنِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَلُرُكُمْ وَٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَلُرُكُمْ وَٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَلُرُكُمْ وَاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يَخْرِجُوكُم مِّن دِيَلُرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمُن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَاتِكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ﴿ ٩ ﴾ اللَّهُ عَن يَتَولَهُمْ فَأُولَاتِكَ هُمُ اللَّهُ عِن ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَلِرُكُمْ وَظَاهِرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَاتِكَ هُمُ اللَّلَالُمُونَ ﴿ ٩ ﴾ اللَّه عَن يَتَولَهُمْ فَأُولَاتِكَ هُمُ اللَّذِينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَلِرُمُ وَظَاهِرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَولَّهُمْ فَأُولَاتِكَ هُمُ اللَّيْنِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَلِرُكُمْ وَظَاهِرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُوهُمْ وَمَن يَتَولَهُمْ فَأُولُولَا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَولَهُمْ فَأُولَاتِكَ هُمُ الللَّهُ وَمَن يَتَولُهُمْ فَأُولَاتِكَ هُمْ اللَّهُ لِي اللَّهِ فَالْمُونَ ﴿ ٩٩ ﴾

لاحظ لفظ الجلال في الآية 6: ﴿يَرْجُواْ ٱللَّهَ ﴾ و﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾.
وبداية الآيات [7، 8، 9]: ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن ... ﴾.
﴿لَّا يَنْهَنكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ... ﴾.
﴿إِنَّمَا يَنْهَنكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ... ﴾.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤۡمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَانِينَّ فَإِنَ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَاتٍ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَعَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمۡسِكُواْ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمۡسِكُواْ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعَصَمِ ٱلكَوَافِرِ وَسَعُلُواْ مَآ أَنفَقُمُ وَلَيسَعُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللّهِ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ وَٱللّهُ عَلِيمٌ عِصَمِ ٱلكَوَافِرِ وَسَعُلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللّهِ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ وَٱللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيمٌ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللّهِ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللّهُ عَلِيمٌ عَلَيمٌ مَا اللّهُ عَلَيمٌ مَا اللّهُ عَلَيمٌ وَاللّهُ عَلَيمٌ مَا اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَمُ مُا اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيْلُونُ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللّهِ عَلَيمٌ مَا اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّه

التفسير الميسر للآية 10: ( الآية وتفسير ها بنفس اللون)

يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله واعملوا بشرعه, إذا جاءكم النساء المؤمنات مهاجرات من دار الكفر الى دار الإسلام, فاختبروهن؛ لتعلموا صدق إيمانهن, الله أعلم بحقيقة إيمانهن, فإن علمتموهن مؤمنات بحسب ما يظهر لكم من العلامات والبينات, فلا تردُّوهن إلى أزواجهن الكافرين, فالنساء المؤمنات لا يحلُّ لهن أن يتزوجن الكفار, ولا يحلُّ للكفار أن يتزوجوا المؤمنات, وأعطوا أزواج اللاتي أسلمن مثل ما أنفقوا عليهن من المهور, ولا إثم عليكم أن تتزوجوهن إذا دفعتم لهنَّ مهورهن. ولا تمسكوا بنكاح أزواجكم الكافرات, واطلبوا من المشركين ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاتي ارتددن عن الإسلام ولحقن بهم, وليطلبوا هم ما أنفقوا من مهور نسائهم المسلمات اللاتي أسلمن ولحقن بكم, ذلكم الحكم المذكور في الأية هو حكم الله يحكم به بينكم فلا تخالفوه. والله عليم لا يخفي عليه شيء, حكيم في أقواله وأفعاله.

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿٩﴾ يَنَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَا جَرَاتٍ فَآمَتَحِنُوهُنَّ إَلَكُ أَلَّهُ أَعَلَمُ بِإِيمَانِينَ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّالِهِ مُهَا جَرَاتٍ فَآمَتَحِنُوهُنَّ إَلَا هُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا اللهُ هُوَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا اللهُ هُوَ يَعِلُونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا اللهُ عَلَيْحُهُمْ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسَعَلُواْ مَآ أَنفَقُتُمْ وَلِيسَنَّلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ عَلَيْحُهُمْ وَلَللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ أَزُوا جِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ حُكُمُ اللّهِ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هِنَ أَنْوَا حَكِيمٌ هُوا اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هُوا أَوْا وَلَاللهُ اللّهِ يَخَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ هُوا أَوْلَا اللّهُ اللّهِ يَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ مَ اللّهُ عَلَيْ مَا أَنْوَا فَلَوْلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ مُولُونَ ﴿ ١١﴾ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ أَزُوا جِكُمْ إِلَى ٱلْكُونَ ﴿ ١١﴾ فَعَلَوا اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

لاحظ: 1) النقيضين ﴿ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُم فِي ٱلدِّينِ ﴾ و ﴿ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْ ﴾ للربط بين الآيتين 9 و10.

- 2) مشتقات آمن في الآية 10: ﴿ وَامَنُوٓاْ ﴾، ﴿ ٱلْمُؤْمِنَاتُ ﴾، ﴿ بِإِيمَانِينَ ۗ ﴾، ﴿ مُؤْمِنَاتٍ ﴾.
  - 3) ﴿مَآ أَنفَقُواْ ﴾ في الآيتين 10 و 11 (أي المهور).
- 4) ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ و﴿ٱلَّذِينَ ﴾ في الآية 11 لتثبيت فاصلتها كي لاتقول غيرها من المتشابهات.

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوۤاْ إِذَا جَاءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ... ﴿١٠﴾ وَإِن فَاتَكُمۡ شَيْءٌ مِّنَ أَزُوَ جُمُم مِّثُلَ مَا أَفَقُواْ ۚ وَاللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُوَ جُمُم مِّثُلَ مَا أَفَقُواْ ۚ وَاتَّقُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُو جُمُم مِّثُلَ مَا أَفَقُواْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُو جُمُم مِّثُلَ مَا أَفَقُواْ وَاتَقُواْ ٱللَّهُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُهَايِعُنَكُ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيًّا وَلَا يَسْرِقَنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَدَاهُنَّ وَلَا يَغْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ وَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَدَاهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَلَا يَقْتُلُنَ أَوْلَدَاهُنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَد يَئِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلكُفَّارُ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٢﴾ غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَد يَئِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلكُفَّارُ مِنْ أَصْحَلِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

لاحظ ابتداء الآيات [10، 12، 13] بالنداء: ﴿ يَاۤ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ... ﴾.

﴿يَآيُّهُا ٱلنَّبِيُّ...﴾.

﴿يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ...﴾.

### متشابهات:

\*\* ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَتُم بِهِ مُؤِّمِنُونَ ﴿ ١١ ﴾ الممتحنة

اربط ﴿ٱلَّذِي ٓ أَتُهُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ بِ ﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ قبلها وبعدها أية 10 و 13.

### الربط بين آخر سورة الممتحنة وبداية سورة الصف:

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُواْ مِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ﴿٢٣﴾ الممتحنة

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَرِتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١﴾ يَآيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ الصف

لاحظ النداء ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ + نهي، ﴿ لَا ﴾ في آخر سورة الممتحنة، وفي بداية سورة الصف ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ + سؤال، ﴿ لِمَ ﴾.

### سورة الصف بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَرِتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ١ ﴾ يَآأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٢ ﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ ٣ ﴾ إِنَّ ٱللَّه يُحِبُ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ ٤ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمٍ لِمَ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَنٌ مَّرْصُوصٌ ﴿ ٤ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمٍ لِمَ ٱللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَقًا كَأَنَّهُم بُنْيَنٌ مَّرُصُوصٌ ﴿ ٤ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمٍ لِمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُومَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُومَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلُومَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا يَهُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

لاحظ: 1) ﴿مَقَتًا ﴾ و ﴿ يُحِبُّ ﴾ للربط بين الآيتين 3 و4: المقت ضده الحب.

2) صفيرية السين والصاد والزاي في آخر الآية 4 وفي الآية 5.

\* هذه الصفيرية تفيد أيضا في تثبيت فاصلة الآية 5، ﴿ٱلْفَاسِقِينَ ﴾.

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقُومِ لِمَ تُؤُذُونِي وَقَد تَعَلَمُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمِ ٱلْفُلسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلبَنِي إِسُرَّءِيلَ إِنِّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمَ ٱلْفُلسِقِينَ ﴿٥﴾ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَلبَنِي إِسُرَّءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَمُبَشِّرُا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِى ٱسْمُهُ وَاللَّهُ وَمُنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٦﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٧﴾

لاحظ: 1) بداية الأيتين 5 و 6 بِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ و ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾.

- 2) ا نداء موسى عليه السلام: ﴿يَافَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعُلَمُونَ ﴾. ب نداء عيسى عليه السلام: ﴿يَابَنِيۤ إِسۡرَآءِيلَ ﴾.
- 3) ابتداء الأيات الثلاث بالواو لتمييز ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ عن شبيهتها، ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ ﴾.

### متشابهات

\*\* وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٧﴾ سورة الصف

اربط بين ﴿ أَظْلَمُ ﴾ في بداية الآية و ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ في آخر ها لتثبيت الفاصلة.

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ آفَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلطَّلْلِمِينَ ﴿٧﴾ يُرِيدُونَ لِيُطْفُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِاللَّهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ ٱلمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

ما العلاقة بين ﴿أَظْلَمُ ... ٱلظَّالِمِينَ ﴾ و﴿نُورَ ... نُورِهِ ﴾ و﴿لِيُظَهِرَهُ ﴾؟ جواب: ﴿أَظْلَمُ ... ٱلظَّالِمِينَ ﴾ والظلام من مشتقات ظَلَمَ وضده النور. وبالنور تظهر الأشياء.
وبالنور تظهر الأشياء.

### متشابهات:

\*\*﴿يُرِيدُونَ أَن يُطَفُّواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ السوبة \*\*﴿يُرِيدُونَ لِيُطَفُّواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿٨﴾ الصف الأية الأطول للسورة الأطول.

هُوَ ٱلَّذِينَ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱللَّهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾ يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

لاحظ: 1) في بداية الآيتين 9 و10 بِ : ﴿ٱلَّذِينَ ﴾ ثم ﴿ٱلَّذِينَ ﴾.

2) ما علاقة ﴿ٱلْهُدَىٰ ﴾ بِ ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ ﴾؟ الجواب: من دل على شيء هدى له.

يَنَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾

تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰ لِكُمۡ خَيْرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿١١﴾

يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدِّخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتُحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّنَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهُ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَأَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِيَ إِسۡرَٓءِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ ۖ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَلهِرِينَ ﴿١٤﴾

طبق قاعدة الحفظ الطرفين و الوسط.

\*\* ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدُنَّ وَرِضُوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكُبَرُّ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٧٢﴾ سورة التوبة \*\* ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً في جَنَّاتٍ عَدَّن ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ سورة الصف.

الآية الأطول للسورة الأطول.

### متشابهات:

\*\* ﴿قَالَ آللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ المائدة

\*\* ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ التوبة

\*\*﴿وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِى ٱللَّهُ عَنَهُمْ وَرَضُواْ عَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٠٠﴾ التوبة \*\*﴿يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدُنٍ قَلْكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ الصف ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ الصف

\*\* ﴿ يَوْمَ يَجُمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ عَنْهُ سَيًّاتِهِ وَيُعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيًّاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحْبَهَا ٱلأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٩﴾ التغابن

\_ لاحظ ﴿أَعَدَّ ﴾ في آيتيي التوبة.

\_ المائدة والتوبة نسبيا متقاربتين والصف والتغابن متقاربتين في ترتيب سور القرآن الكريم..

سورة الجمعة بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لاحظ: 1) إيقاع حرف العين في: ﴿ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ١ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ ﴾.

2) ﴿وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ ﴾ معطوفة على ﴿ٱلْأُمِّيِّنَ ﴾.

3) إيقاع حرف الكاف في: ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٣﴾ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّه ﴾.

4) أسلوب التكرار في الآيتين 4 و 5 ﴿ فَضُلُّ ... ٱلْفَضْلِ ﴾ ﴿ مَثَلُ ... كَمَثَلِ ... مَثَلُ ﴾.

5) ﴿ يَهْدِي ﴾ ﴿ هَادُوا ﴾ لهما نفس المصدر.

قُلُ يَنَأَيُّما الَّذِينَ هَادُوْا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ٢ ﴾ وَلَا يَتَمَنَّوُنهُ وَ أَبَذًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالطَّالِمِينَ ﴿ ٧ ﴾ قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنتِئِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ وَذَرُوا اللَّهِ وَذَرُوا اللَّبَيْعَ فَلَا اللَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَالسَّعَوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيَغَ فَاللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ٩ ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُوا مِن فَضِلِ اللَّهِ وَاذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّكُمْ تُقَلِّمُونَ ﴿ ٩ ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُواْ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَكُمْ تُعْلَمُونَ ﴿ ٩ ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُواْ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لِلَّهُمْ لَنَا اللَّهِ وَاذَكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا لَكُمْ لَيْهُ اللَّهُ وَالْمُونَ ﴿ ٩ ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُواْ فِي الْأَرْضِ وَابْتَعُواْ مِن فَضَلِ اللَّهِ وَاذَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَكُمْ تُغَلِّمُونَ ﴿ ٩ ﴾ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانتَشِرُواْ فِي اللَّهُ مَا لَنَتُمْ تَعْلَمُونَ وَا مِن اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُونَ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَوْلِهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَلَوْلَ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ لَكُولُونَ وَ إِلَيْ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ لَكُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَالَقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُكُولُولُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

سورة الجمعة

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَٱذَٰكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأُواْ تِجْرَةً أَوْ لَهُوَا ٱنفَضُّوۤاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًاْ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ تُفْلُحُونَ فَرَكُوكَ قَآئِمًاْ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِن ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلتِّجَارَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

الإبتغاء من فضل الله = طلب الرزق من تجارة و غيرها من الأعمال.

متشابهات: [وَلَن \_ وَلَا] (قاعدة: لن أبلغ في النفي من لا)

\*\* ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٩٠ ﴾ سورة البقرة

\*\* ﴿ وَلَا يَتَكَنَّوْنَهُ ۚ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٧ ﴾ سورة الجمعة.

لاحظ النونين مجتمعتين في كلمة واحدة في سورة الجمعة. ومتفرقتين في سورة البقرة.

سورة النافقون بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ يَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَٱللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ وَاللَّهُ عِلَى قُلُومِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ ﴿ وَإِذَا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمُ وَإِن يَقُولُواْ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَى عَلَيْ مُ كُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَعْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهُمُ ٱلْعَدُو فَأَحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَى يُؤُولُونَ ﴿٤﴾ عَلَى عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْعَدُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لاحظ: 1) ترتيب الطرفين والوسط: ﴿نَشُهَدُ ﴾، ﴿يَعَلَمُ ﴾، ﴿يَشُهَدُ ﴾.

2) إيقاع الذال في ﴿لَكَاذِبُونَ ﴿ ١ ﴾ ٱتَّخَذُوٓا ﴾.

3) إيقاع ﴿إِنَّهُمْ ... ﴿ ٢ ﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ﴾.

4) لما تقرأ ﴿قُلُوبِم ﴾ تذكر ﴿ أَجُسَامُهُم ﴾ للربط بين الآيتين 3 و4. (القلب جزء من الجسم)

لاحظ: 1) صفيرية السين و الصاد في الآيات [4، 5، 6].

2) القول في الآية 4 وفي بداية الآيات [5، 7، 8] ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا ﴾. ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا ﴾. ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا ﴾. ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعُنَا ﴾.

هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواً وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

لاحظ في الأيتين يأتي الجواب على القول مبتدأ بلام الملكية: ﴿وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ﴾. ﴿وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ - وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

### متشابهات:

\*\* ﴿ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ٣﴾ المنافقون

\*\* ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ ٧ ﴾ المنافقون

\*\* ﴿ وَلَاكِنَّ ٱلمُّنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٨ ﴾ المنافقون

لاحظ: 1) ترتيب الفواصل: ﴿لَا يَفْقَهُونَ ﴾، ﴿لَا يَفْقَهُونَ ﴾، ﴿لَا يَغْلَمُونَ ﴾.

2) إيقاع حرف العين في الآية 8 ﴿ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعُنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ ٨ ﴾.

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمُ أَمُوالُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي اللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَآ أَخَرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِّن ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَن يُؤخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَاللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

أجل كل نفس، آخر مرحلة في العمر.

<sup>\*\* ﴿</sup> وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاۚ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ١١﴾ التغابن اربط بحرف الخاء في ﴿ يُؤخِّرَ ﴾ وفي ﴿ خَبِيرُ ﴾ واجعلها علامة لتقديم ﴿ خَبِيرُ ﴾ على ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾.

### سورة التغابن بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤُمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِئُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِئُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ مَعْ فَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمٌ ﴿٥﴾ ﴿٤﴾ ﴿٤ ﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُواْ ٱللّهُ عَلَيمُ عَلَى كُلُونَ وَمَا تُعْلِئُونَ وَاللّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ عَلَى السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِئُونَ وَاللّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ عَلَى السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِئُونَ وَاللّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا أَلَمْ مِنْ فَلَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا أَلَمْ مِنْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا مُو مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا فَلَوْ أَلَالَهُ عَلَمُ مَا فَلَهُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّهُ مَا مُولِهُمْ عَذَابٌ وَمَا لَكُمْ فَاللّهُ اللّهُ مَا مُولِيهُمْ عَذَابٌ وَاللّهُ عَلَى السَّمَا فَلَا مَالْوَقُ مِنْ مَا فِي السَّمِولُونَ مَا فَعَلَى الْعَلَالُونَ اللْمُ عَلَيْهُمْ عَذَابٌ الللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا فِي السَّعْمُ فَا فَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ مَا فَلَولُونَا مِنْ اللّهُ مَا فَاللّهُ عَلَيْلُونَ اللّهُ اللّهُ فَالْولُ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْمُ مَا فَلَا مُوالِمُ اللّهُ مَا لَهُ مَا عَلَى اللْمُوالَقُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا فَاللّهُ اللّهُ مَا مِنْ مَا فَاللّهُ اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا عَلَيْ مَا مَا مَا فَيَالِمُ اللّهُ الْونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ مَا مُعَلّمُ مَا عَلَيْ مَا مُولِ مَا مُعَلَّمُ مَا عَلَيْكُولُونَ اللّهُ الْمُولِقُولُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْكُولُونُ اللّهُ مُلْمُولُونَ اللّهُ ا

لاحظ: 1) ﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ آية 1 و﴿مَا فِي ٱلسَّمَاوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ آية 4. (2) إيقاع ﴿هُوَ ﴾ في: ﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١ ﴾ هُوَ ٱلَّذِي ... ﴾.

3) ﴿خَلَقَكُمْ ﴾ و﴿خَلَقَ ﴾ في بداية الأيتين 2 و3.

4) مشتقات [علم] آية 4 ﴿ يَعُلَمُ ﴾، ﴿ وَيَعُلَمُ ﴾، ﴿ عَلِيمُ ﴾ تشترك في المعنى مع بداية الآية 5 ﴿ وَلَيمُ الله العلم بالسؤال.

### لاحظ أيضا أسلوب التكرار في النص:

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ ٱلنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ قَدِيرٌ ﴿١﴾ هُوَ ٱلنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمٌ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿٣﴾ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٤﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبَلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱلِيمُ ﴿٥﴾

لاحظ 1) فعل كفر في كل الأيات الأيات عدا الآية 8، وضده فعل آمن في الأيات 8 و9.

- 2) إيقاع الذال في: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ٥ ﴾ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مِنْ ... ﴾.
- 3) وإيقاع السين والراء في: ﴿يَسِيرٌ ﴿٧﴾ فَأَمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾.
- 4) وإيقاع العين والباء في: ﴿تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ٨ ﴾ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِّ ﴾.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالنِتِنَا أُوْلَائِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَبِغْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٠﴾ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ لَا إِلَهُ لَا إِلَهُ وَعَلَى ٱللَّهُ فَالْمَذِينَ وَاللَّهُ لَا إِلَهُ أَنْ اللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهُ فَالْمَذِينَ وَاللَّهُ لَا إِلَهُ مَنْ أَنُوا حِكُمُ وَأُولَدِكُمُ عَلَوا لَا تَعْفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾ عَدُواً لَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤﴾

لاحظ 1) ﴿أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ تذكر بِ ﴿مُّصِيبَةٍ ﴾ وهل من مصيبة أعظم من الخلود في النار؟

<sup>2)</sup> إيقاع الهمزة والعين في: ﴿ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ١١ ﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾.

<sup>3)</sup> إيقاع اللام في: ﴿ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ١٢ ﴾ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَّ وَعَلَى ٱللَّهِ ... ﴾.

يَنَأَيُّنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنَ أَزُوَ جِكُمْ وَأَوْلَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَا حَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغَفِرُواْ فَاتَقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٤١﴾ فِأَتَقُواْ فَاتَقُواْ وَاللَّهُ عَنْدَهُ وَاللَّهُ عَنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَٱتَقُواْ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَفِقُواْ خَيْرًا لِآنَفُسِكُمٌ وَمَن يُوقَ شُحَ فَفُسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ اللَّهُ مَا اللَّهَ عَلَى اللَّهُ فَرَضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

- ﴿ أَمُوالُّكُمْ ﴾، ﴿ وَأَنفِقُواْ ﴾ و ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ الفاظ تدور حول محور المعاملة المالية.

ـ لاحظ الطاعة في الآيتين 12 و16 ﴿وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ و ﴿وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ ﴾.

ـ تأمل واربط بباقي الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين. وما تحته سطر.

### متشابهات:

\*\*﴿قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ المائدة

\*\* ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾ التوبة

\*\* ﴿ وَٱلسَّنِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحُتُهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١٠٠ ﴾ التوبة

\*\* ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَخْتِهَا ٱلأَنْهُرُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ الصف

\*\* ﴿ يَوْمَ يَجُمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيَّاتِهِ ـ \*\* ﴿ يَوْمُ النَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيًّاتِهِ ـ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ٩ ﴾ التغابن

\_ لاحظ ﴿ أُعَدَّ ﴾ في آيتيي التوبة.

ـ المائدة والتوبة نسبيا متقاربتين والصف والتغابن متقاربتين في ترتيب سور القرآن الكريم.

### سورة الطلاق بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِنَ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمُوا ﴿ ١ ﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمُوا ﴿ ١ ﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَلَدَةَ لِلَّهُ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَلَدَةَ لِلَّهُ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِمَعْرُوفٍ وَأَلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللّهَ يَجْعَل لَهُ وَمَحْرَجًا ﴿ ٢ ﴾

لاحظ: 1) أسلوب التكرار في الأيتين 1 و2 (ما كتب باللون الأزرق).

2) إيقاع حرفي الذال والهمزة في ﴿بَعُدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ ١ ﴾ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾.

فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدَلٍ مِّنكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَقِ ٱللَّه يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبِ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَاللَّهُ يَعْمَلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَٱلْنَى يَئِسْنَ مِن ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ لِللهُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ ٱلللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَٱلْنَى يَئِسْنَ مِن ٱلمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ فَعِدَّةُ مُن اللهُ يَعْمَلُ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْكُى لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاثُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ إِن الرَّبَعَةُ فَعِدَّةُ وَمَن يَتَقِ ٱلللهُ وَمَن يَتَقِ ٱلللهُ عَنَالَةُ لِكُلُ مَن اللهُ مَعَلَ لَهُ مِنْ أَمْرُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ لَهُ وَمَن يَتَقِ ٱلللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ وَمَن يَتَقِ ٱلللهُ عَمْلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ مَا لِللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ عَمَلُ اللهُ وَمَن يَتَقِ ٱلللهُ عَمَلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَلُ اللهُ وَمَن يَتَقِ ٱلللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُو

لاحظ إيقاع 1) ﴿وَمَن ﴾ في: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾.

﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عَيْسًا ﴾.

﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيًّا تِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ ۚ أَجْرًا ﴾.

2) الهمزة في آخر الآية 3 وانتشارها في الآية 4 ﴿شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾ وَٱلَّاتِّي يَئِسُنَ ... ﴾.

### متشابهات:

\*\*﴿وَاذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَّعْتَدُوأْ ...﴿٢٣١﴾ البقرة

\*\* ﴿ فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُو هُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّةِ ... ﴿ ٢ ﴾ الطلاق

لتثبيت الفرق إن شأت قل: البقرة تسرح في المرعى.

#### متشابهات:

\*\*﴿... إِذَا تَرَضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِّ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِّ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾ البقرة

\*\*﴿... وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدَلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَهُ مَوْرَجًا ﴿٢﴾ الطلاق

الجملة الأطول للسورة الأطول.

﴿... وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ ٓ أَجْرًا ﴿ ٥ ﴾ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجُدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمَٰلٍ فَأَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ مَمْلَهُنَّ فَإِن أَوْلَتِ حَمَٰلٍ فَأَفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمُ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ مَوْن وَإِن تَعَاسَرُ مُّمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَمَّلَهُنَّ فَإِن تَعَاسَرُ مُّم فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَمُلَى أَخْرَىٰ ﴿٦ ﴾ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنِفِقُ مِمَّا ءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ لَا يُكَرِّلُ ﴿٧ ﴾ وَكَالِّين مِّن قَرْيَةٍ عَتَتُ يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَهَا أَسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧ ﴾ وَكَالِّين مِّن قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنْ أَمْرِ رَبِّا وَرُسُلِهِ وَ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَا عَذَابًا ثُكُرًا ﴿٨ ﴾

لاحظ إيقاع 1) حرف الشرط وبعده أمر في: ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمَّلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ ﴾.

﴿ فَأَنِ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾.

﴿وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُّ ... ﴾ (ليس بعدها فعل أمر).

2) السين والعين في آخر الآية 6 بداية الآية 7.

﴿... فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ﴾.

سورة الطلاق

وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنَ أَمْرِ رَبَّا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْهَا عَذَابًا ثَكُرًا ﴿ ٨ ﴾ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِيَّةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ ٩ ﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَٱتَّقُواْ اللَّهُ يَنَاوُ لَا يَنْكُمْ ذِكْرًا ﴿ ١ ﴾ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ ١ ﴾ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ﴿ ١ ﴾ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن عَلَيْكُمْ فِي اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنَ ٱلظَّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُدْخِلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِللَّهُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَمُ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ وَانَّ ٱلللَّهُ قَدُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ ١٢ ﴾ اللَّهُ ٱلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوتٍ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَوْلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُو اللّهُ عَلَىٰ كُلُولُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُولُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَل

لاحظ ايقاع 1) الذال و الباء في: ﴿فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَبًا ثَّكُرًا ﴿ ٨ ﴾ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا ... ﴾.

- 2) حرفي العين و الهمزة في ﴿عَلَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ﴿ ٩ ﴾ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًآ ﴾. 3) حرف الراء في ﴿ذِكْرًا ﴿ ١٠ ﴾ رَّسُولًا ﴾.
- 4) لفظ الجلال وحرف القاف في ﴿أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِزْقًا ﴿ ١١﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾.
  - 5) ﴿شَيْءٍ ﴾ في: ﴿لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿١٢﴾.

سورة التحريم بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- 2) ﴿ أَحَلَّ ﴾ و ﴿ تَحِلَّةَ ﴾ لهما نفس المصدر.
- 3) الفاء والراء في: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١ ﴾ قَدُ فَرَضَ ﴾.
  - 4) تكرار فعل نبأ في الآية 3 والباء فيها وفي الآية 4.

إِن تَتُوبَاۤ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۤ وَإِن تَظَلَهۡرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبۡرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤۡمِنِينِ وَٱلۡمَلَائِكَةُ بَعۡدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ﴿٤﴾ عَسَىٰ رَبُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبۡدِلَهُۥ أَزُو جَا خَيرًا مِّنكُنَّ مُسۡلِمَتٍ مُّوۡمِنَتٍ قَانِتَاتٍ تَآئِبَاتٍ عَلِيدَاتٍ سَيۡحِتَتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبۡكَارًا ﴿٥﴾ خَيرًا مِّنكُنَّ مُسۡلِمَتٍ مُّوۡمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَآئِبَاتٍ عَلِيدَاتٍ سَيۡحِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبۡكَارًا ﴿٥﴾ يَآمُنُواْ قُواْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةُ غِلَاظُ شِدَادٌ لَا يَعۡصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ شِدَادٌ لَا يَعۡصُونَ ٱللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿٢﴾ يَثَالًا اللّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعۡتَذِرُواْ ٱلۡيَوْمِ إِنَّمَا تُجُرَوْنَ مَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ﴿٧﴾

يَهُ الْفِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيًّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وُنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وُنُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانُهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغَفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٨﴾ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَ الْمَصِيرُ ﴿ ٩﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ جَهِدِ ٱلكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأُوبُهُمْ جَهَنَمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٩﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ جَهِدِ ٱلكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُطْ عَلَيْهِمْ وَمَأُوبُهُمْ جَهَنَمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٩﴾

لاحظ ابتداء الأيات [6، 7، 8، 9] بالنداء.

### متشابهات

\*\* ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهُمُ بُشُرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَأْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ١٢ ﴾ الحديد

\*\*﴿... يَوْمَ لَا يُخْزِي آلِلَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتُهِمْ لَنَا نُورَنَا وَآغَفِرُ لَنَآ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨﴾ التحريم

- 1) قدم السعي في سورة الحديد لأنه هو المقصود في السياق: الإنفاق والقرض الحسن.
  - لتميز آية التحريم عن شبيهتها في سورة الحديد قل: #السعي بين نورين #
     فُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتْمِمُ لَنَا نُورَنَا ﴾.

يَنَأَيُّمَا ٱلنَّبِيُّ جَمِيدِ ٱلْكُفَّارِ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظ عَلَيْمٍ هَ وَمَأُولِهُمْ جَمَنَّمُ وَبِلْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿٩﴾ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَت نُوحٍ وَٱمْرَأَت لُوطٍ كَانتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿١٠﴾ صَلِحَيْنِ فَخَانتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَقِيلَ آدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ﴿١٠﴾ وَصَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمُرَأَت فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمُرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مِن قُرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَخَيْنِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِينَ ﴿١٢﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِينَ وَخَيْنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِي مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِينَ وَكُنْهِ وَكُنْهُ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّا وَكُثْبِهِ وَكُانَتُ مِنَ ٱلْقَانِينِينَ ﴿١٤﴾ }

لاحظ: 1) إيقاع الميم في: ﴿...وَعَمَـلِهِ ء وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ... ﴾.

2) خصال السيدة مريم عليها السلام، الثلاث المذكورة في الآية 12.

وحرف الكاف الـ 3 في: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُثْبِهِۦ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴾.

\_ متشابهات ﴿فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ في الصفحة الموالية.

### متشابهات:

\*\* ﴿ وَالَّتِى أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ ٩٩ ﴾ الأنبياء \*\* ﴿ وَمَرْيَمَ آبُلَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبَّهَا وَكُثْبِهِ } وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ﴿ ١٢ ﴾ التحريم

- 1) اربط ضمير الهاء للمذكر في ﴿فِيهِ ﴾ باسم السورة المذكر: التحريم.
  - 2) الجيم في ﴿وَجَعَلْنَهَا ﴾ تسبق الصاد في ﴿وَصَدَّقَتُ ﴾.

### سورة الملك بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى بِيدِهِ ٱلْمُلُكُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ١ ﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبَلُوۡكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ﴿ ٢ ﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱلنَّمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفُورُ ﴿ ٢ ﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِى خَلْقِ ٱللَّمَٰ الْعَصَرَ كَرَّتَ بْنِ يَنقَلِبُ ٱلرَّحْمَٰ فِي فَلُورٍ ﴿ ٣ ﴾ ثُمَّ ٱرْجِع ٱلْبَصَرَ كَرَّتَ بْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُو حَسِيرٌ ﴿ ٤ ﴾ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ٥ ﴾

\_ للربط بين الآيتين 4 و5، فكر في حب الإنسان رُؤية زينة وجمال الكون: (... إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ... ﴿ ٤ ﴾ وَلَقَدُ زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ... ﴾.

وَلَقَدُ زَيْنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابُ آلسَّعِيرِ ﴿ ﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَيِّمْ عَذَابُ جَمَنَمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٢ ﴾ إِذَا أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِى تَفُورُ ﴿ ٧ ﴾ وَلِلَّذِينَ كَفَرُو ﴿ ٢ ﴾ وَاللَّهُ مِن تَفُورُ ﴿ ٧ ﴾ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلَّمَآ أَلُقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرُ ﴿ ٨ ﴾ وَاللَّهُ عَلَى قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿ ٩ ﴾ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي آصَحْبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ١ ﴾ فَآعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصَحْبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ١ ﴾ فَآعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصَحْبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ١ ا ﴾ فَآعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصَحْبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ١ ا ﴾ فَآعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصَحْبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ١ ا ﴾ فَآعْتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصَحْبِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ ١ ا ﴾ فَآعَتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِلْ أَمْ عَلَى السَّعِيرِ ﴿ ١ ا ﴾ فَآعَتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِمَا لَيْ السَّعِيرِ ﴿ ١ ا اللَّهُ مَا كُنَّا فِي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَلَالِلَا لَكُنَا فِي اللَّهُ فَيْ الْفُواْ بِذَالِهُمْ فَلَالَالِكُولُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّلَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ ال

في كل آية كلمة تذكرنا بالتي تليها، قاعدة الجزء يذكر بالكل في:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ ﴿١٦﴾ وَأَسِرُواْ قَوْلَكُمْ أَوِ ٱجْمَرُواْ بِهِ اللَّهِ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿١٤﴾ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴿١٥﴾ ءَأَمِنتُم مَن فِي ٱلسَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿١٦﴾

سورة الملك عَلَيْتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ ﴿١٦﴾ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَآءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿١٧﴾ وَلَقَدُ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَان نَكِيرٍ ﴿١٨﴾ وَلَقَدُ كَذَّبَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴿١٨﴾ أَو لَمْ يَرُوا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَقَاتٍ وَيَقْبِضَنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَٰنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءُ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾ بَصِيرٌ ﴿١٩﴾

أَمَّنَ هَاذَا الَّذِى هُوَ جُندٌ لَّكُمُ يَنصُرُكُم مِن دُونِ الرَّحَمٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ﴿٢٠﴾ أَمَّنَ هَاذَا الَّذِى يَرُزُقُكُمُ إِنَ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَل لَّجُواْ فِي عُتُو ّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَن يَمْشِئ مُكِبًّا عَلَى وَجْهِمِ ٓ أَهْدَى آمَّن يَمْشِئ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ أَفَمَن يَمْشِئ مُكِبًّا عَلَى وَجُهِمِ ٓ أَهْدَى آمَّن يَمْشِئ سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ الفَمَن يَمْشِئ مُكِبًّا عَلَى وَجُهِمِ آهُدَى آمَن يَمْشِئ سَويًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ الله النافير بالطير ولما تقرأ ﴿صَلَقَاتِ ﴾ الرابط ﴿يَغْسِفَ ﴾ بِ ﴿ حَاصِبًا أَهُ: تصور تطاير الغبار في الحالتين. اربط النطاير بالطير ولما تقرأ ﴿صَلَقَاتِ ﴾ تذكر حمايتهم أرزاق العباد لتتذكر ﴿يَرْزُقُكُمْ ﴾. وتصور مشيتهم لتتذكر ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

أَفْمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْمِهِ ۚ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلُ هُو الَّذِينَ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٣٢﴾ قُلُ هُو الَّذِي ذَرَاًكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا الْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَلَّاقِينَ ﴿٣٢﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَالْمُومُ وَإِنَّهُمْ صَلَّاقِينَ ﴿٣٦﴾ فَلُمَّا اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٦﴾ فَلُمَّا اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٦﴾ فَلَمَّا اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٣٦﴾ فَلَمَا اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَلُ أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ فَلُ أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلُ أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللَّهُ وَمَن مَّعِي أَوْ رَحِمَنا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلُ أَرَعَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُولُمُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿٣٤﴾

\_ لما تقرأ ﴿وَجْمِهِ } آية 22، تذكر ﴿السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ اوَالْأَفِّدَةَ ﴾ آية 23. (أعضاء الجسم).

ـ لاحظ ابتداء الآيات بِ ﴿ قُلْ ﴾ عدا الآية 27. وأسلوب الإستفهامي في بداية الآيات [25، 28، 30].

\_ السؤال ﴿مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ أي الحشر: جاء عقب ﴿وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾، تأمل ماتحته سطر.

### سورة القلم بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَّ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿ ١ ﴾ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ﴿ ٢ ﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ﴿ ٣ ﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيم ﴿ ٤ ﴾ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿ ٥ ﴾

لاحظ: 1) إيقاع النفي في الآيتين 1 و 2 ﴿وَمَا ﴾ ﴿مَآ ﴾ والتوكيدين في الآيتين 3 و4 ﴿وَإِنَّ لَكَ ﴾ ﴿وَإِنَّكَ ﴾. وإيقاع الجيم و النون في ﴿بِمَجْنُونٍ ﴿٢ ﴾ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا ﴾.

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ﴿٥﴾ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴿٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿٩﴾ وَهُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿٩﴾ وَهُواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿٩﴾ وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١١﴾ فَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿١١﴾ هَمَّازٍ مَّشَّآءُ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١١﴾ وَلَا تُطِعُ كُلُّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴿١١﴾ فَمَّازٍ مَّشَآءُ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١١﴾ عَتُلُ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ عُتُلُ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ﴿١١﴾ مَنْ مَالٍ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ عَتُلُو مَا لَهُ وَلِيلُ اللّهُ وَلِينَ ﴿١٤﴾ مَنْ مَالُ وَبَنِينَ ﴿١٤﴾ اللّهُ وَلِينَ ﴿١١﴾ مَنْسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿١١﴾

ـ تأمل واربط بإيقاع حروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين. وما تحته سطر. (الذال و الدال شقيقتين)

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرُطُومِ ﴿١٦﴾ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا آَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِحِينَ ﴿١٩﴾ مُصْبِحِينَ ﴿١٩﴾ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿١٩﴾ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ ﴿١٩﴾ فَأَصْبَحَتُ كَالصَّرِيمِ ﴿٢٠﴾ فَتَنَادَوُا مُصْبِحِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمُ صَلِمِينَ ﴿٢١﴾ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمُ صَلِمِينَ ﴿٢٢﴾

ـ تأمل بداية قصة أصحاب الجنة بالتآمر في آيتين 17 و18. ثم وصف ماوقع للجنة في آيتيي 19 و20. ثم الإنطلاق آية 23.

فَٱنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفَتُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَّا يَدُخُلَنَهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ﴿٢٤﴾ وَغَدَواْ عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلَ نَحُنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ حَرْدِ قَدِرِينَ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَالُونَ ﴿٢٦﴾ بَلَ نَحُنُ مَحْرُومُونَ ﴿٢٧﴾ \_ تأمل وصف أصحاب الجنة بعد انطلاقهم، وهم يتناجون ؛ في آيتي 24 و 25. ثم عند وصولهم، في آيتن 24 و 25.

قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ لَوَلَا تُسَبِّحُونَ ﴿٢٨﴾ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوَمُونَ ﴿٣٠﴾ قَالُواْ يَاوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿٣١﴾ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿٣٣﴾ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾

تتبع الأقوال ثم إيقاع نون المتكلمين ثم ربنا والباء في: ﴿رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿٣٢﴾ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ ﴾.

كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿٣٤﴾ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٣٥﴾

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ﴿٣٦﴾

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿٣٨﴾

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾

سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴿٤٠ ﴾

أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآئِمُ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ...﴿٤٢﴾

لاحظ: 1) ﴿ٱلْعَذَابُ ﴾ وضده ﴿جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ للربط بين الآيتين 33 و 34.

2) ترتيب: ﴿مَا لَكُمْ ﴾، ﴿أَمْ لَكُمْ ﴾، ﴿إِنَّ لَكُمْ ﴾، ﴿أَمْ لَكُمْ ﴾ ثم ﴿أَيُّهُم ﴾ و ﴿أَمْ لَهُمْ ﴾.

### متشابهات:

\*\* ﴿أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٣٧﴾ القلم

\*\* ﴿ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿٣٩﴾ القلم

لضبط ترتيب ﴿ كِتَابٌ ﴾ و﴿ أَيْمَانٌ ﴾ قل أبدأ بالمفرد أي ﴿ كِتَابٌ ﴾ وبعده الأكثر عددا أي ﴿ أَيُمَانُ ﴾. (نستعمل الترتيب العددي من الأصغر إلى الأكبر).

يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٤٦﴾ خَاشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمُ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بَهٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿٤٥﴾

لاحظ إيقاع 1) الميم والنون في: ﴿وَهُمْ سَالِمُونَ ﴿٢٣ ﴾ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ ﴾.

2) الياء في: ﴿مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤٤﴾ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾.

وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿٤٥﴾ أَمْ تَسْئُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ تَسْئُلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ﴿٤٦﴾ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾

لاحظ الهمزة و الميم في بداية الآيات الثلاث. ﴿وَأُمْلِي ﴾ ﴿أَمْ ﴾.

أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿٤٧﴾ فَٱصِبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذَ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٤٨﴾ لَوْلَا أَن تَدَرَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِهِ لَنُبِذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿٤٩﴾ فَاجْتَبَـٰهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزَلِقُونَكَ بِأَبْصَلْرِهِمُ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥٠﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٥﴾

- 1) ﴿رَبِّكَ ﴾، ﴿رَّبِّهِ ﴾، ﴿رَبُّهُ ﴾ للربط بين الآيتين [48، 49، 50].
- 2) ﴿ٱلصَّالِحِينَ ﴾ نقيضهم ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ للربط بين الأيتين 50 و 51.

### سورة الحاقة

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَاقَّةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْحَاقَّةُ ﴿٢﴾ وَمَا أَدْرَنكَ مَا ٱلْحَاقَّةُ ﴿٣﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿٦﴾ سَخَرَهَا عَلَيْمُ شَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَة أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَة أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴿٧﴾ فَعَصَوْا فَهَلَ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيَةٍ ﴿٨﴾ وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبُلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكَتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿٩﴾ فَعَصَوْا رَسِّمْ فَأَخَذَهُمُ أَخْذَهُمُ أَخْذَهُمُ أَخْذَهُمُ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿١٠﴾ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ تتبع ما كتب بنفس اللون.

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمُ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴿١١﴾ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذَكِرَةً وَتَعِيَمَآ أُذُنَ وَعِيَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةٌ ﴿١٢﴾ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَحِدَةً ﴿١٤﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصَّورِ نَفْخَةٌ وَحِدَةً ﴿١٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَى فَيَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَآئِمَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴿١٧﴾ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيةٌ ﴿١٨﴾ خَافِيةٌ ﴿١٨﴾

لاحظ: 1) إيقاع حرف الجيم في ﴿... فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴿ ١١ ﴾ لِنَجْعَلَهَا ... ﴾.

2) في كل آية كلمتان لهما نفس المصدر في: الآيات [12، 13، 14، 15، 18].

3) إيقاع حرف الميم في ﴿..أَلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ﴿١٦﴾ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآيَاۤ وَيَحْمِلُ...﴾.

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨ ﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَفَيَقُولُ هَآؤُمُ اللَّهِ وَمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ﴿١٨ ﴾ فَأَوْ وَبَيْ كِتَابِيَهُ ﴿٢٠ ﴾ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١ ﴾ أَقُرَءُواْ كَتَابِيَةٍ ﴿٢١ ﴾ فَهُو فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١ ﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢ ﴾ فَطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿٣٢ ﴾ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿٤٢ ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابِيَهُ ﴿٢٢ ﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابِهُ وِبِشِمَالِهِ وَفَيْقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ﴿٢٢ ﴾

وَأَمَّا مَنَ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ (٢٥ ﴾ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ (٢٦ ﴾ يَالَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ (٢٧ ﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَةٌ (٢٨ ﴾ هَالَكَ عَنِّى سُلُطَانِيَهُ (٢٩ ﴾ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠ ﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣٠ ﴾ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ خُدُوهُ فَغُلُّوهُ (٣٠ ﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣٠ ﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (٣٠ ﴾ وَلا يَخُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (٣٤ ﴾ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَلَهُنَا حَمِيمٌ (٣٥ ﴾ وَلا طَعَامٌ إلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦ ﴾ لَا اللهُ الْخُطُونَ (٣٠ ﴾ فَلَا أَنْهُو لَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠ ﴾ فَلَا أَنْهُو لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠ ﴾ فَلَا أَنْهُو لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (٤٠ ﴾

الاحظ لا النافية في الآية 33 وبداية الآيات من 34 إلى 39 بالنفى.

إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿٤٤ ﴾ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿٤١ ﴾ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٤ ﴾ تَنزيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٤٣ ﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٤ ﴾ فَمَا مِنكُم مِّنَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤ ﴾ لَأَخَذُنَا مِنهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٤ ﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٤ ﴾ فَمَا مِنكُم مِّنَ اللَّقَاوِيلِ ﴿٤٤ ﴾ لَأَخَذُنَا مِنهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥ ﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٤ ﴾ فَمَا مِنكُم مِّنَ أَعَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧ ﴾ وَإِنَّهُ لَتَذُكِرَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴿٨٤ ﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِيبِنَ ﴿٤٩ ﴾ وَإِنَّهُ لَتَذُكِرَةٌ لِلْمُتَقِينِ ﴿٨٤ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَلُم الْعَلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِيبِنَ ﴿٤٩ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴿٨٤ ﴾ فَاسَبِّحُ بِاللَّمَ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ﴿٥٠ ﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُ ٱلْيَقِينِ ﴿٨٥ ﴾ فَسَبِّحُ بِاللَّمَ وَإِنَّكَ ٱلْعَظِيمِ وَإِنَّهُ لَحَتْ الْعَقْلِمِ لَكُونُ لَهُ لَعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ وَاللَهُ وَلِينَ الْعَامُ اللَّهُ لَا اللَّهُ الْوَلَامِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ وَلَالَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُونِ الللَّهُ الْمُنْ الْوَلَامِ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُقَالِمُ اللَّهُ الْوَلِينَ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْوَلِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

### متشابهات:

\* ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ ٤١ ﴾ الحاقة \* ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ٤٢ ﴾ الحاقة \* \* ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ ٤٢ ﴾ الحاقة

الشين في ﴿شَاعِرٍ ﴾ تسبق الكاف في ﴿كَاهِن ﴾ (الترتيب الأبجدي).

سورة المعارج بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلَ سَآئِلُ بِعَذَابٍ وَاقِع ﴿ ١ ﴾ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿ ٢ ﴾ مِّنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِج ﴿ ٣ ﴾ تَعُرُجُ ٱلْمَلَئِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ٤ ﴾ فَٱصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿ ٥ ﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنُهُ بَعِيدًا ﴿ ٦ ﴾ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ﴿ ٧ ﴾ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ كَٱلْمُهْلِ ﴿ ٨ ﴾ جَمِيلًا ﴿ ٥ ﴾ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿ ١ ﴾ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿ ١ ﴾

طبق قاعدة الجزء يذكر بالكل: الحرف يذكر بالكلمة والكلمة تذكر بالآية.

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١١﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذِ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَصَحِلْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١١﴾ وَصَحِلْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١١﴾ وَضَحِلْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١١﴾ وَصَحِلْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١١﴾ وَصَحِلْبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١١﴾ وَصَحِلْبَتِهِ وَأَخِيهِ وَاللهُ وَصَحِلْبَتِهِ وَأَخِيهِ وَاللهُ وَسَعُ ٱلأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ﴿١١﴾ كَلَّرُ إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ وَفَصِيلَتِهِ ٱلشَّوَىٰ ﴿١١﴾ تَدْعُواْ مَنْ أَدُبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ﴿١٩﴾ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾

نفس القاعدة.

جاء لفظ ﴿عَلَىٰ صَلَاتِهِم ﴾ في الطرفين. وفي الوسط، الصدقة + التصديق + إشفاق + عفة + حفظ الأمانة والعهد + صدق الشهادة.

سورة المعارج

متشابهات: \*\* ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ ﴿ ٢٣ ﴾ المعارج \*\* ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ٣٤ ﴾ المعاج

الدال في ﴿ دَاتِمُونَ ﴾ تسبق الياء في ﴿ يُحَافِظُونَ ﴾ (الترتيب الأبجدي).

### متشابهات:

\*\* ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ فَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ ٤ ﴾ المعارج ﴿ فَمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . ﴿ فَمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ . (العدد الأكبر للسورة الأصغر).

أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿٣٦﴾ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٣٧﴾أَيَطُمَعُ كُلُّ ٱمۡرِيٍ مِّنْهُمُ أَن يُدۡخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿٣٨﴾كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَهُمُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

لاحظ إيقاع 1) الحروف الملونة في ﴿جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾. 2) ﴿كُلُّ ﴾ وبعدها الهمزة و﴿كَلَّرَّ ﴾ وبعدها الهمزة في ﴿كُلُّ ٱمۡرِيٍ ﴾ و﴿كُلَّ إِنَّا ﴾.

كَلَّ إِنَّا خَلَقُنَهُ مُ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿٤﴾ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى عَلَىٰ أَن نُبُدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٤١﴾ فَذَرُهُمْ يَخُوضُونَ وَيَا عَبُولُ حَتَّى يُوعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُلْقُواْ يَوْعَدُونَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُومَهُمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾ يُوفِضُونَ ﴿٣٤﴾ خَلْشِعَةً أَبْصَلَوهُمْ قِلَةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾ يُوفِضُونَ ﴿٣٤﴾ خَلْشِعَةً أَبْصَلَوهُمْ قِلَةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِى كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿٤٤﴾ لاحظ: 1) في بدايت الأيات [39، 40، 41] إيقاع اللام والمد المنفصل: ﴿كَلَّ إِنَّا ﴾ ﴿فَلَا أُقْسِمُ ﴾

لاحظ: 1) في بدايت الآيات [39، 40، 41] إيفاع اللام والمد المنفصل: ﴿ كُلَّ إِنَّا ﴾ ﴿ فَالَّا اَفْسِمُ ﴾ ﴿ عَلَىٰ أَن ﴾.

2) لما تقرأ ﴿بِمَسْبُوقِينَ ﴾ فكر في مصدره سبق وعلاقته باللعب: ﴿يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ ﴾.

### سورة نوح بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تأمل واربط بالحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين. وما تحته سطر.

يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدُكُم بِأَمُوالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَلُوا لِللهِ وَقَارًا ﴿١٢﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا ﴿١٤﴾ أَلَمْ تَرُواْ كَالُمْ تَرُواْ كَالُمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمُواتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

لَاحظ: 1) كيفية تكرار الحروف في ﴿مِّدُرَارًا ﴿ ١ ١ ﴾ وَيُمُدِدُكُم ﴾.

2) ترتيب فِعْلَيْ خلق وجعل ﴿وَيَجْعَل لَّكُمْ ﴾ ﴿وَيَجْعَل لَّكُمْ ﴾ ﴿خَلَقَكُمْ ﴾ ﴿خَلَقَ ﴾ ﴿وَجَعَلَ ﴾.

أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمُوَاتٍ طِبَاقًا ﴿١٥﴾ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿١٦﴾

وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿١٧﴾ ثُمَّ يُعِيدُكُمُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ﴿١٨﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضِ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضِ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

لاحظ تناوب الآيات التي في بدايتها لفظ الجلال [15، 17، 19] مع التي لم يذكر فيها.

سورة نوح

قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ ۚ إِلَّا خَسَارًا ﴿٢٦﴾ وَمَكْرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ مَكْرًا كُبَّارًا ﴿٢٢﴾ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَسَنَرًا ﴿٢٢﴾ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِرِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيتُتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْ خِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلأَرْضِ فَأَدْ خِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ الْكَلْفِرِينَ دَيَّارًا ﴿٢٦﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٢٧﴾ وَمَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ وَلَا تَرْدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَوْلِكُونَاتُ وَلَا مُؤْمِنَا وَلِهُ لَا مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَوْلِكُومُ مِنَا وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلَوْلِكُومُ لَكُومُ لَا مُؤْمِنَا وَلِهُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومُ مِنَاتِ وَلَا مُؤْمِنَا لَوْ وَلِكُومُ لَكُومُ مَلَا وَلَوْمُ لَا عَلَمُ وَلَوالِكُومُ لَا لَكُومُ لَلْمُ وَلَولِولَا لَكُومُ لَا عَلَى اللْهُ وَلَولُومُ لَا عَلَى اللَّهُ وَلَولُومُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَولِكُومُ لَا عَلَى اللّهُ وَلَقُولُومُ لَا عَلَقُومُ لَا لَكُولُومُ لَلْولِهُ لَا لَكُولُومُ لَلْمُؤْمِنِينَ وَلَولُومُ لَولُومُ لَولُومُ لَولُومُ لَولُومُ لَمُ لَا عَلَى لَا لَاللّهُ لَلْمُؤْمِلُومُ لَا مُؤْمِلًا وَلِلْمُؤْمِلُومُ لَا لَاللّهُ فَالْمُؤْمِلُومُ لَا لَكُولُومُ لُولُولُولُومُ لَا لَا لَاللّ

لاحظ 1) ابتداء الآيات [21، 26، 28] بنداء ﴿ رَّبِّ ﴾: ﴿قَالَ نُوحٌ رَّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي ...﴾ ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لِنَّهُمْ عَصَوْنِي ...﴾ ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرُ ...﴾ ﴿ وَقِالَ نُوحٌ رَّبِ لَا تَذَرُ ...﴾

- 2) معنى ﴿وَاتَّبَعُواْ ﴾ ضد معنى ﴿لَا تَذَرُنَّ ﴾.
- (3) فعل زاد في الأيات [21، 24، 28]: ﴿لَّمْ يَزِدُهُ ﴾، ﴿وَلَا تَزِدِ ﴾، ﴿وَلَا تَزِدِ ﴾.
- 4) تكرار اللام في آخر الآية 24 و تكرار الميم في بداية الآية 25: ﴿إِلَّا ضَلَالًا ﴿٢٤﴾ مِّمَّا خَطِيتُتِمْ ﴾.
  - 5) الرابط بين الأيتين 26 و27: ﴿لَا تَذَرُ ﴾ و﴿ إِن تَذَرُهُمُ ﴾.
    - 6) لتيسير حفظ الآية 23 ركز على الحروف الملونة:

﴿ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴾.

#### التفسير الميسر: من الآية 21 إلى الآية 25:

قال نوح: ربّ إن قومي بالغوا في عصياني وتكذيبي، واتبع الضعفاء منهم الرؤساء الضالين الذين لم تزدهم أموالهم وأو لادهم إلا ضلالا في الدنيا وعقابًا في الآخرة, ومكر رؤساء الضلال بتابعيهم من الضعفاء مكرًا عظيمًا, وقالوا لهم: لا تتركوا عبادة آلهتكم إلى عبادة الله وحده، التي يدعو إليها نوح, ولا تتركوا وَدًّا ولا سُواعًا ولا يغوث ويعوق ونَسْرا - وهذه أسماء أصنامهم التي كانوا يعبدونها من دون الله, وكانت أسماء رجال صالحين, لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يقيموا لهم التماثيل والصور; لينشطوا- بز عمهم- على الطاعة إذا رأوها, فلما ذهب هؤلاء القوم وطال الأمد, وخَلفهم غير هم, وسوس لهم الشيطان بأن أسلافهم كانوا يعبدون التماثيل والصور, ويتوسلون بها, وهذه هي الحكمة من تحريم التماثيل, وتحريم بناء القباب على القبور; لأنها تصير مع والصور, ويتوسلون بها, وقد أضلً هؤلاء المتبوعون كثيرًا من الناس بما زيَّنوا لهم من طرق الغواية والضلال. ثم قال نوح -عليه السلام-: ولا تزد- يا ربنا- هؤلاء الظالمين لأنفسهم بالكفر والعناد إلا بُعْدا عن الحق. فبسبب ذنوبهم وإصرارهم على الكفر والطغيان أغرقوا بالطوفان, وأدخلوا عقب الإغراق نارًا عظيمة اللهب فبسبب ذنوبهم وإصرارهم على الكفر والطغيان أغرقوا بالطوفان, وأدخلوا عقب الإغراق نارًا عظيمة اللهب والإحراق, فلم يجدوا من دون الله مَن ينصرهم, أو يدفع عنهم عذاب الله.

سورة الجن بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوحِى إِلَى اللهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِ فَقَالُواْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ﴿ ١ ﴾ يَهُدِى إِلَى الرُّشُدِ فَامَنَا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَا أَحَدًا ﴿ ٢ ﴾ وَأَنَّهُ بَعَالَىٰ جَدُّ رَبِنَا مَا اتَّخَذَ صَحِابَةً وَلا وَلَدًا ﴿ ٣ ﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا ﴿ ٤ ﴾ وَأَنّا ظَنَنّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ﴿ ٥ ﴾ وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّن الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّن الْجِنِ فَوَادُوهُمُ رَهَقًا ﴿ ٦ ﴾ وَأَنَّهُ ظَنُوا كَا طَنَتُمُ أَن لَن يَبْعَثَ اللّهُ أَحَدًا ﴿ ٧ ﴾ وَأَنّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدُنهَا مُلِئَتُ عَلَى وَأَنَّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَةِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبَا ﴿ ٨ ﴾ وَأَنّا كُنّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَةِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْأَن يَجِدُ لَهُ شِهَابًا وَسَلَا الصَّلَاحُونَ وَمِنّا دُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿ ١ ١ ﴾ وَأَنّا ظَنَنّا أَن لَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ ١ ٢ ﴾ وَأَنّا لَهُ لَى نَدْرِي آ أَسَرٌ أَرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ عِهُمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ١ ﴾ وَأَنّا لَمَا اللّهُ فِي وَمَنّا دُونَ ذَلِكَ كُنّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿ ١ ١ ﴾ وَأَنّا لِهِ عَلَى فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَا يَعَافُ كَنَا طَرَآئِقَ قِدَدًا أَلُهُ مَى عَامَنَا بِهِ عَلَى فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَى اللّهُ فَى الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هُو مَنَا ﴿ ١٢ ﴾ وَأَنّا لَمَا مَعَنا اللّهُ لَى عَامَنًا بِهِ عَلَى فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ عَلَى الْكَرْبُ وَلَا يَعَافُ إِلَا كَمُ اللّهُ لَى عَلَى اللّهُ عَنْمُ اللّهُ لَعَنَا الْهُدَى عَلَمَنا بِهِ عَلَى الْمَالَعُ فَلَ يَعَافُ الْكَرَبُ وَلَا يَعْنَا اللّهُ لَا لَمَا عَلَى اللّهُ لَى عَامَنَا بِهِ عَلَى فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِهِ وَ فَلَا يَعَافُ اللّهُ اللّهُ الْمَا الْمُعْمَا وَلَا وَلَنَا كُولَا عَلَى الْمَالَعُ الْعَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

- 1) كُوِّنْ صورة ذهنية للنص بالآيات التي جاء فيها فعلي استمع وسمع.
- 2) متى تقرأ ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ﴾؟ الجواب: بعد ﴿شَطَطًا﴾ وبعد ﴿قِدَدًا﴾. لاحظ تكرار الطاء في ﴿شَطَطًا﴾ و تكرار الدال في ﴿قِدَدًا﴾ و تكرار النون في ﴿ظَنَنَّآ﴾.
- 3) لاحظ التناوب في بداية الآيات من 4 إلى 7: ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ ﴾ ﴿وَأَنَّا ظَنَنَّآ ﴾ ﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ ﴾ ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ ﴾.
  - 4) لاحظ ﴿ٱلْإِنسُ ﴾ و﴿ٱلْجِنِّ ﴾ في الآيتين 5 و6. تذكر بعد هذا التكرار. يتكرر فعل ظن في الآية 7: ﴿وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَا ظَنَتُمُ ﴾.

يَهُدِىٓ إِلَى ٱلرُّشَٰدِ فَامَنَا بِهِ ۚ وَلَن نُشُرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾ وَأَنَّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِابَةً وَلَا وَلَداً ﴿٣﴾ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿٤﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴿٥﴾

لاحظ: 1) وتتبع [نا] في ﴿بِرَبِّنَا ﴾، ﴿رَبِّنَا ﴾، ﴿مَنفِيهُنَا ﴾ للربط بين الأيتين [2، 3، و4].

2) ﴿ تَعَالَىٰ ﴾ و ﴿ عَلَى ﴾ يتشابهان في النطق. للربط بين الآيات [3، 4، و5].

سورة الجن

وَأَنَّهُمْ ظَنُواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿٧﴾ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدَنَهَا مُلِثَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِمَ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِمَ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿١٠﴾

- 1) ما علاقة ﴿يَبْعَثَ ﴾ بِ ﴿حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ ؟ جواب: مرر بذهنك صورة الجن تحاول الإستماع في السماء والشهب تُرسل (أو تُبعث) عليهم.
  - 2) ﴿ فَقُعُدُ مِنْهَا ﴾ تعود على ﴿ ٱلسَّمَآ ۗ ﴾.
- 3) للربط بين الأيتين 9 و 10 إيقاع حرف الراء ﴿... رَّصَدًا ﴿ ٩ ﴾ وَأَنَّا لَا نَدُرِى أَشَـرُ أُرِيدَ ﴾. والرابط المعنوي: وجود الحرس الشديد والشهب حال دون استماع الجن ودرايتهم بما سيحصل لمن في الأرض.

وَأَنَّا لَا نَدْرِى أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ١ ﴾ وَأَنَّا طَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَهُ وَمَنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿ ١ ١ ﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ وَوَنَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿ ١ ١ ﴾ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴿ ١ ٢ ﴾ وَأَنَّا لَمَا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى عَامَنّا بِهِ عَلَى فَمَن يُؤْمِن بِرَبِهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ﴿ ١ ٢ ﴾ وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأَوْلَئِكَ تَحَرَّواْ رَشَدًا ﴿ ١٤ ﴾ وَأَنَّا لَمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأَوْلَئِكَ تَحَرَّواْ رَشَدًا ﴿ ١٤ ﴾ وَأَنَّا لَلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ ال

﴿مِنَّا ... وَمِنَّا ﴾ في ﴿مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا ﴾.

﴿لَّن ... وَلَن ﴾ في ﴿لَّن نُّعُجِزَ ... وَلَن نُّعُجِزَهُ ﴾.

﴿ وَامَنَّا بِهِ عَ فَمَن يُؤْمِنُ ﴾. إيمان

﴿مِنَّا ... وَمِنَّا ﴾ في ﴿مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ﴾. إسلام

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنَ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدًا ﴿١٤ ﴾ وَأَلَّوِ اَسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦ ﴾ لِنَفْتِنَهُمْ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥ ﴾ وَأَلَّوِ اَسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦ ﴾ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧ ﴾

- 1) تأمل الحروف الأولى في الآيات الثلاث، ﴿وَأَ ﴾: ﴿وَأَنَّا ﴾، ﴿وَأَمَّا ﴾، ﴿وَأَلَّوٍ ﴾.
- 2) لاحظ لام القسم في آخر الآية 16 ولام الغاية في بداية الآية 17: ﴿لَّأَسُقَيْنَهُمْ ﴾.

سورة الجن

وَأَلَّوِ ٱسۡتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَهُم مَّآءً عَدَقًا ﴿١٦﴾ لِّنَفۡتِنَهُمۡ فِيهِ وَمَن يُعۡرِضُ عَن ذِكۡرِ رَبِّهِۦ يَسۡلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾

#### <u>التفسير الميسر:</u>

وأنه لو سار الكفار من الإنس والجن على طريقة الإسلام، ولم يحيدوا عنها لأنزلنا عليهم ماءً كثيرًا، ولوسَّعنا عليهم الرزق في الدنيا؛ لنختبر هم: كيف يشكرون نعم الله عليهم؟ ومن يُعرض عن طاعة ربه واستماع القرآن وتدبره، والعمل به يدخله عذابًا شديدًا شاقًا.

وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿١٦﴾ وَأَنَّ ٱلْمَسَلِجِدَ ﴿١٦﴾ لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ عَيْسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿١٧﴾ وَأَنَّ ٱلْمَسَلِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿١٨﴾ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ قُلُ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ ٓ أَحَدًا ﴿٢٠﴾

- 1) للربط بين الأيتين 15 و16: ﴿جَمَنَّمَ ﴾ تذكر بالنار، والنار تذكر بالماء، ﴿مَّآءً غَدَقًا ﴾.
  - 2) لاحظ ذكر الله في الآية 17 والدعوة إلى الله في الآيات [18، 19، 20].
- 3) ركز على صفيرية السين والصاد في ﴿ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿ ١٧ ﴾ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ ﴾.

قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدًا ﴿٢٠﴾ قُلُ إِنِّى لَاۤ أَمْلِكُ لَكُمۡ ضَرَّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢١﴾ قُلُ إِنِّى لَاۤ أَمْلِكُ لَكُمۡ ضَرَّا وَلَا رَشَدًا ﴿٢٢﴾ قُلۡ إِنِّى لَنَ اللّهِ قُلُ إِنِّى لَنَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ لَا أَرَ جَمَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا ﴿٢٣﴾ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ لَا أَرَ جَمَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَاۤ أَبَدًا ﴿٢٣﴾

تأمل إيقاع 1) النفي ثم الإستثناء: ﴿وَلاَّ ﴾، ﴿لاَّ ﴾ ﴿وَلا ﴾، ﴿لَن ﴾ ﴿وَلَنْ ﴾، ﴿إِلَّا ﴾.

2) ﴿مِنَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿مِن دُونِهِ ﴾ ﴿مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ ﴿وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ ... ﴾.

إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَمَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدً ﴿٢٣﴾ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿٢٤﴾

- 1) ﴿مَا يُوعَدُونَ ﴾ عائدة على ﴿لَهُۥ نَارَ جَمَنَّمَ ﴾.
- 2) تأمل المد في آخر الآية 23 وبداية الآية 24 ﴿فِيهَآ أَبَدً ﴿٢٣﴾ حَتَّى إِذَا رَأُوٓاْ﴾.

#### متشابهات:

\*\* ﴿... حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿٧٥﴾ مريم

\*\* ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنَ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا ﴿ ٢٤﴾ الجن

1) اربط بتكرار حرف الميم في ﴿إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ﴾ وفي اسم السورة مريم.

2) اربط ﴿أَضْعَفُ ﴾ بعد ﴿فَسَيَعَلَمُونَ مَنَ ﴾ باسم السورة الجن تذكر أن الشيطان من الجن وأنه ضعيف، يخنس بالإستعاذة.

حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿٢٤﴾ قُلُ إِنْ أَدُرِى قَلْ إِذَا رَبِي أَمَدًا ﴿٢٥﴾ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ ٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَرَصَدًا ﴿٢٧﴾ لِيَعُلَمَ أَن قَدُ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ لِيَعْلَمَ أَن قَدُ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿٢٨﴾ ﴿لَيْعُلَمَ ﴾ فَاللَّهُ عَلَمُونَ ﴾ ﴿عَلَمُونَ ﴾ ﴿عَلِمُ ﴾ ﴿لِيّعُلَمَ ﴾ تشترك في المعنى مع ﴿إِنْ أَدْرِى ﴾ ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِمْ ﴾ ﴿وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْمِهُ وَأَحْطَى كُلُ شَيْءٍ عَدَدًا وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَعِمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

# سورة المزمل بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَا يُهُا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ يِضْفَهُ أَو انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدُ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ إِنَّ لَلْ إِلَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِي أَشَدُّ وَطُؤًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿٢﴾ وَالْذُكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ وَطُؤًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿٢﴾ وَالْمُعْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ تَبْتِيلًا ﴿٨﴾ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُو فَاتَّخِذُهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾ وَاصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَالْمُكَذِينِ أَوْلِي النَّعْمَةِ وَمَهِلُهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ وَذَرِنِي وَالْمُكَذِينِ أَوْلِي النَّعْمَةِ وَمَهِلُهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ لاحظ: 1) الأيات التي تبدأ بفعل أمر: ﴿قُمْ ﴾ ﴿أَوْ زِدُ ﴾ ﴿وَالْذُكُرِ ﴾ ﴿وَاصْبِرُ ﴾ ﴿وَاصْبِرُ ﴾ ﴿وَقَذَرْنِي ﴾.

#### روابط تكميلية بين الآيات:

وَذَرِنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِى ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِلَهُمْ قَلِيلًا ﴿١١﴾ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ﴿١١﴾ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٣﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿١٤﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُلًا ﴿١٥﴾ فَعَصَى فِرْعَوْنُ إِنَّ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُلًا ﴿١٥﴾ فَعَصَى فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخُذًا وَبِيلًا ﴿١٦﴾ فَكَيْفَ تَتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿١٧﴾

﴿ أُوْلِي ﴾ و ﴿ لَدَيْنَا } و ﴿ ذَا ﴾ تشترك في معنى الملكية. (باقي الروابط واضحة).

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَنَ شِيبًا ﴿١٧﴾ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ كَانَ وَعُدُهُ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ إِنَّ هَاذِهِ تَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ ﴿إِنَّ هَاذِهِ تَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ ﴿إِنَّ هَاذِهِ تَذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿١٩﴾ ﴿إِنَّ هَانِيلَ وَآلنَّهَارً وَالنَّهَارِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلنَّيلَ وَآلنَّهَارً عَلَمَ أَن سَيكُونُ مِنكُم مَّرْضَى عَلَمَ أَن لَن تُخْصُوهُ فَتَابَ عَلَيكُم فَا قَرْعُوا مَا تَيَسَّرَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَعَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَعَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَعَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَعَاخَوُونَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ وَعَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَاقَرْعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلُوةَ وَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهُ وَرَفَى اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿٢٠﴾ لأَنفُومُ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَآسَتَغْفِرُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿٢٠﴾ لاحظ: 1) الفاء والميم للربط بين الآيتين 17 و 18. الهاء والكاف للربط بين الآيتين 18 و 19.

2) ربه - ربك في ﴿إِلَىٰ رَبِّهِ عَنْ اللَّهِ ﴿ ١٩ ﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ ﴾.

3) فعل علم في ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ ﴾، ﴿عَلِمَ أَن لَّن تُحُصُوهُ ﴾، ﴿عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ... ﴾.

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرُ بِهِ ۚ كَانَ وَعُدُهُۥ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾ مَفْعُولًا ﴿١٨﴾

#### التفسير الميسر:

فكيف تَقُون أنفسكم- إن كفرتم- عذاب يوم القيامة الذي يشيب فيه الولدان الصغار; مِن شدة هوله وكربه؟ السماء متصدعة في ذلك اليوم; لشدة هوله, كان وعد الله تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعًا لا محالة.

#### متشابهات

<sup>\*\* ﴿</sup> وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١١﴾ البقرة

<sup>\*\* ﴿</sup> وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَاْ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرٍ خَيْرُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجُرًاْ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿٢﴾ المزمل

<sup>1)</sup> الهمزة في ﴿إِنَّ ٱللَّهُ ﴾ تسبق الهاء في ﴿هُوَ خَيرًا ﴾ (في الترتيب الأبجدي).

<sup>2)</sup> لاحظ التكرار في ﴿وَأَقُرِضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ وفي تكرار الحروف في اسم السورة المزمل.

# سورة المدثر بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ قُمُ فَأَنذِرُ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴿٤﴾ وَٱلرُّجْزَ فَٱهَجُرُ ﴿ ﴾ وَلَا تَمَنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ﴿٧﴾

تأمل صيغة الأمر وكيف جاءت في بداية السورة، تقديم المفعول به والفاء المصاحبة لفعل الأمر.

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ ٨ ﴾ فَذَٰ لِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ ٩ ﴾ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ﴿ ١ ﴾ ذَرْ فِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ ١ ١ ﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا ﴿ ١ ٢ ﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ ١ ٢ ﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ ١ ٢ ﴾ وَمَقَدتُ لَوْمَ فَكُورًا ﴿ ١ ٤ ﴾ كَلَّمَ اللهُ مَمْدُودًا ﴿ ١ ٢ ﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿ ١ ٢ ﴾ وَمَقَدتُ لَهُ وَمَنْ خَلَقَ اللهُ مَعْدُدتُ لَهُ وَمَنْ خَلَقَ اللهُ مَعْدُودًا ﴿ ١ ٤ ﴾ فَكُر وقد رَ ﴿ ١ ٩ ﴾ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَر ﴿ ١ ٩ ﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَر ﴿ ١ ٩ ﴾ ثُمَّ فَتِلَ كَيْفَ قَدَر ﴿ ١ ٩ ﴾ ثُمَّ فَتِلَ كَيْفَ قَدَر ﴿ ٢ ٤ ﴾ فَقَالَ قَدَر ﴿ ٢ ٤ ﴾ ثُمَّ فَتَلَ كَيْفَ وَقَدَر ﴿ ٢ ٤ ﴾ فَقَالَ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشِرِ ﴿ ٢ ٤ ﴾ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ ﴿ ٢ ٢ ﴾ وَاللهِ مَنْ وَ ٢ ٢ ﴾ إِنْ هَاذَا إِلّا قَوْلُ ٱلْبَشِرِ ﴿ ٢ ٤ ﴾ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ ﴿ ٢ ٢ ﴾ اللهُ عَدْرَا إِلّا قَوْلُ ٱلْبَشِرِ ﴿ ٢ ٤ ﴾ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ ﴿ ٢ ٢ ﴾ اللهُ عَدُلَ اللهُ عَوْلُ ٱلْبَشِرِ ﴿ ٢ ٤ ﴾ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ ﴿ ٢ ٢ ﴾ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

\_جاء لفظ ﴿ٱلۡكَـٰفِرِينَ ﴾ آية 10. و﴿وَمَنۡ خَلَقُتُ وَحِيدًا ﴾ ،نمودج منهم، في الآية 11، وهو الوليد ابن المغيرة، وتعداد نعم الله عليه.

\_ تأمل واربط بباقى الحروف والألفاظ المكتوبة بنفس اللون في آيتين متتاليتين.

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ﴿٢٦﴾ وَمَا أَدْرَنكَ مَا سَقَرُ ﴿٢٧﴾ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ﴿٢٨﴾ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَة عَشَرَ ﴿٣٠﴾ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ﴿٢٩﴾ عَلَيْهَا تِسْعَة عَشَرَ ﴿٣٠﴾ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ ٱللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ ٱللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلَيْتُولَ ٱللَّذِينَ فُومِهِ مَّرَضٌ وَٱلْكَلْفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ مِهٰذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١﴾

ـ بعد تعداد نعم الله عز وجل على الوليد بن المغيرة جاء تعداد ما يستحقه هو ومن كان على شاكلته.

- الجيم والشين يشتركان في المخرج: ﴿ تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ ٣٠ ﴾ وَمَا جَعَلْنَآ ... ﴾.

#### متشابهات:

\*\*﴿... فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّمَ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾ البقرة

\*\*﴿... وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءٌ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَّ وَمَا هِى إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣٦﴾ المدثر لضبط الفرق، اربط (الكثرة) في ﴿يُضِلُّ بِهِ عَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ عَثِيرًا ﴾ بطول سورة البقرة.

لاحظ: 1) ﴿لِّلْبَشَرِ ﴾ و ﴿ كُلُّ نَفْسُ ﴾ يشتركان في المعنى. ( 2 ﴿ كُلُّ الْجَمِيعِ ﴿ إِلَّا ﴾ تفيد الإستثناء.

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿٤٨ ﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ <u>ٱلتَّذَكِرة</u> مُعْرِضِينَ ﴿٤٩ ﴾ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسُتَنفِرَةٌ ﴿٥٠ ﴾ فَرَّتُ مِن قَسْوَرَةٍ ﴿٥٠ ﴾ بَلَ يُرِيدُ كُلُّ ٱمۡرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا مُّنشَّرَةً هُو مَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٠ ﴾ كَلَّا إِنَّهُ وَتَذَكِرَةٌ ﴿٤٥ ﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿٥٥ ﴾ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلمَغْفِرَةِ ﴿٥٠ ﴾

# سورة القيامة بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴿ ١ ﴾ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴿ ٢ ﴾ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ ٢ ﴾ أَلَا يَرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ ٥ ﴾ وَظَامَهُ ﴿ ٢ ﴾ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِى بَنَانَهُ ﴿ ٤ ﴾ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ ٥ ﴾ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ٨ ﴾ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَيَامَةِ ﴿ ٦ ﴾ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ ٧ ﴾ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴿ ٨ ﴾ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَيْمَ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴿ ﴿ ١٩ ﴾ كُلَّا بَلُ تُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴿ ٢٠ ﴾ وَتَذَرُونَ ٱلْأَخِرَةَ ﴿ ٢١ ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاسِرَةٌ ﴿ ٢٢ ﴾ إِلَى رَبُّا نَاظِرَةٌ ﴿ ٢٢ ﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ﴿ ٢٢ ﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ بِمَا فَاقِرَةٌ ﴿ ٢٠ ﴾ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ مِمَا فَاقِرَةٌ ﴿ ٢٠ ﴾ وَأَلْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ ٢٩ ﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴿ ٣٠ ﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ ٢٨ ﴾ وَالْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ ٣٠ ﴾ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴿ ٣٠ ﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ ٣٠ ﴾ وَالْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ ﴿ ٣٠ ﴾ أَلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴿ ٣٠ ﴾ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى ﴿ ٣٠ ﴾ وَلَكُن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ ٣٠ ﴾ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ﴿ ٣٠ ﴾ أَيْ فَلَى وَسَوَى ﴿ ٣٠ ﴾ وَلَكُن كَذَب وَتَوَلَّى ﴿ ٣٠ ﴾ أَوْلَى لَكُ فَأُولَى ﴿ ٣٠ ﴾ أَيْ فَلَقَ قَالَتُ فَاللَقُ فَسَوَى ﴿ ٣٠ ﴾ وَلَكُن عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ﴿ ٣٠ ﴾ وَلَكُن مَنْ مَنِي يُمْنَى ﴿ ٣٠ ﴾ أَلْيُسَ ذَاكِ فَا قَلَى أَن عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ﴿ ٣٨ ﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُ وَٱلْأَنْثَى ﴿ ٣٩ ﴾ أَلَيْسَ ذَاكِ بَقَادِرٍ عَلَى أَن يُخْتَى ٱلْمَوْتَىٰ ﴿ ٤٠ ﴾ وَلَكُن عَلَقُ أَن يُخْتَى ٱلْمَوْتَىٰ ﴿ ٤٠ ﴾ وَلَا أَنْ يَكُن وَالْأَنْثَى ﴿ ٣٩ ﴾ أَلَيْسَ ذَاكِ بَقَادٍ عَلَى أَن يُخْتَى ٱلْمَوْتَىٰ ﴿ ٤٠ ﴾ وَالْأَنْثَى ﴿ ٣٩ ﴾ أَلَيْسَ ذَاكِ بَقَادٍ عَلَى أَن يُخْتَى ٱلْمَوْتَىٰ ﴿ ٤٠ ﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ اللَّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الْكُولُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى الْكُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ا

متشابهات في سورة القيامة:

\*\* ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ﴿٢٢ ﴾ \*\* ﴿ إِلَىٰ رَبِّا نَاظِرَةٌ ﴿٢٣ ﴾

الضاء في ﴿نَّاضِرَةٌ ﴾ تسبق الظاء في ﴿نَاظِرَةٌ ﴾ (في الترتيب الأبجدي).

# سورة الإنسان بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيًّا مَّذُكُورًا ﴿١﴾ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢﴾ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَلَسِلَا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ مِهَا عِبَادُ ٱللّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٦﴾ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧﴾ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطُعِمُكُمُ لِوَجُهِ ٱللّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

- 1) ضمير الهاء في ﴿نَبَّتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ ﴾ و ﴿هَدَيْنَاهُ ﴾ يعود على ﴿ٱلْإِنسَانَ ﴾.
- 2) لاحظ بداية الآيات من 2 إلى 5: ﴿إِنَّا خَلَقْنَا ﴾، ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ ﴾، ﴿إِنَّا آَعْتَدُنَا ﴾، ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾.
- 3) اربط بحرف الشين بين الشكر ويشربون: ﴿شَاكِرًا ﴾ و﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ ﴾ والشراب بالطعام: ﴿وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ ﴾.

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمَطَرِيرًا ﴿١١﴾ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنْهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١١﴾ مُتَكَرِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١١﴾ مُتَكَرِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿١٣﴾ وَدَائِيةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتُ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِلِينَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكُوابٍ وَدَائِيةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِلَتُ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ﴿١٤﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِلِينَةٍ مِّن فِضَةٍ وَأَكُوابٍ كَانَتُ قَوَارِيرًا ﴿١٥﴾ وَقُررِيرًا مِن فِضَةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿١٦﴾ وَيُطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّخَلَّدُونَ مِنَا فَهُمَا تُنْمَاكَانَ مِنَا فَهَا تُنْدِيلًا ﴿١٨﴾ ﴿١٤﴾ وَيُطُوفُ عَلَيْمٍ وِلْدَنُ مُّخَلَدُونَ مِنَا خَيْمًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَيِيلًا ﴿١٨﴾ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْمٍ وَلَذَنُ مُّ خَلِدُونَ وَلَانًا مَا تُعْدِيلًا ﴿١٤﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْمٍ وَلَذَنُ مُّ خَلِدُونَ فِيهَا تُسْمَى سَلْسَيِيلًا ﴿١٨ ﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْمٍ وَلَذَنُ مُّ خَلِدُونَ إِذَا رَأَيْهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُوفً مَنْ وَيُرا ﴿١٩ ﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْمُ وَلَا وَلَانًا مُ اللّهُ وَلَوْلًا مَا تُعْمِيمُ وَلَا ﴿ ١٩ ﴾ وَيَطُوفُ عَلَيْمٍ وَلَذَنْ مُتَوالِي اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

- 1) لاحظ على في بداية الآيات [13، 14، 15، 19]: ﴿مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ﴾، ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِم ﴾، ﴿وَدَانِيَةً عَلَيْهِم ﴾، ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِم ﴾، ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِم ﴾،
  - 2) ﴿قَوَارِيرَا ﴾، ﴿كَأْسًا ﴾، ﴿عَيْنًا ﴾ مفردات تدور حول محور الماء والشرب.

﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوا مَّنثُورًا ﴿ ١٩ ﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلَكًا كَبِيرًا ﴿ ٢٠ ﴾ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبُرَقٌ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَمُلُكًا كَبِيرًا ﴿ ٢٢ ﴾ إِنَّا خَمْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ شَرَابًا طَهُورًا ﴿ ٢٢ ﴾ إِنَّا خَمْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ مَشْكُورًا ﴿ ٢٢ ﴾ إِنَّا خَمْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ مَشْكُورًا ﴿ ٢٢ ﴾ إِنَّا خَمْنُ نَزَلْنَا عَلَيْكَ اللَّهُ وَالْ وَلَا إِلَا اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَانُهُمْ وَالْوَرَا ﴿ ٢٢ ﴾ إِنَّا خَمْنُ نَزَلُنَا عَلَيْكَ مَانُكُورًا ﴿ ٢٢ ﴾ إِنَّا خَمْنُ نَزَلُنَا عَلَيْكَ

لاحظ: 1) على في بداية الآيات [19، 21، 23]: ﴿وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ﴾﴿ عَلَيْهُمْ ثِيَابُ ﴾﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ﴾ 2) إيقاع حرف الهاء في ﴿طَهُورًا ﴿٢٦ ﴾ إِنَّ هَاذَا ﴾.

إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿٢٣﴾ فَأَصْبِرُ لِحُكُمْ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴿٤٢﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٤٢﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٢﴾ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿٢٢﴾ إِنَّ هَلَوُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧﴾ خَنُنُ خَلَقَنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَمْثَلُهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾

- لاحظ: 1) إيقاع كاف المخاطب في: ﴿عَلَيْكَ ﴾، ﴿لِحُكُمْ رَبِّكَ ﴾، ﴿ ٱسْمَ رَبِّكَ ﴾.
- 2) الأوامر الأربعة الموجهة للنبي عليه الصلاة و السلام، الصبر الذكر، السجود، التسبيح في ثلاث آيات متتالية: ﴿فَٱصْبِرُ ﴾، ﴿وَٱذْكُرِ ﴾، ﴿فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحُهُ ﴾.
- 3) للربط بين الآيتين 26 و27 تذكر الليل الطويل والمحبين: ﴿لَيْلًا طَوِيلًا ﴾ و﴿يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ ﴾.
  - 4) ﴿ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴾ و ﴿ ٱلَّيْلِ ﴾ و ﴿ يَوْمًا ﴾ = الزمن.
- 5) إيقاع حرف القاف والثاء والشين في ﴿يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿٢٧ ﴾ نَّحُنُ خَلَفْنَهُ لَمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمُّ وَإِذَا شِيئًنَا بَدَّلُنَآ أَمُثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴾ (الثاء والشين يشتركان الثلاث نقط).

نَّحُنُ خَلَقَنَهُمْ وَشَدَدُنَا آَسُرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا آَمُثَالَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿٢٨﴾ إِنَّ هَانِهِ عَلَيْمًا حَكِيمًا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٠﴾ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣١﴾

سورة المرسلات

بِسُم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴿١﴾ فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿٢َ ﴾ وَٱلنَّاشِّرَتِ نَشُوًا ﴿٣﴾ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرُقًا ﴿٤﴾ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴿٥﴾ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴿٦﴾

1) لتثبيت ترتيب آيات مقدمة السورة الكريمة, كَوِّنْ صورة ذهنية بجملة مركبة من حروف وكلمات تدل على آياتها. (قاعدة الجزأ يدل على الكل)

#عشش فرفر وألقى ذكرا واعتذر#

\*عشش: ﴿فَٱلْعَاصِفَاتِ عَصْفًا ﴿٢﴾ وَٱلنَّاشِرَاتِ نَشْرًا ﴿٣﴾

\*فرفر: ﴿فَٱلْفَارِقَاتِ فَرُقًا ﴿ ٤ ﴾ (فرفر = العصفور الصغير).

#### التفسير الميسر:

أقسم الله تعالى بالرياح حين تهب متتابعة يقفو بعضها بعضًا, وبالرياح الشديدة الهبوب المهلكة, وبالملائكة الموكلين بالسحب يسوقونها حيث شاء الله, وبالملائكة التي تنزل من عند الله بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام, وبالملائكة التي تتلقى الوحي من عند الله وتنزل به على أنبيائه; إعذارًا من الله إلى خلقه وإنذارًا منه إلىهم; لئلا يكون لهم حجة. إن الذي تو عدون به مِن أمر يوم القيامة وما فيه من حساب وجزاء لنازلٌ بكم لا محالة.

2) لاحظ تناوب الواو والفاء. جاءت الفاء مع الكلمات التي فيها فاء: ﴿فَٱلْعَاصِفَاتِ ﴾ و﴿فَٱلْفَاصِفَاتِ ﴾ و﴿فَٱلْفَارِقَاتِ ﴾.

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ﴿٧﴾ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتُ ﴿٨﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلْجَبَالُ نُسِفَتْ ﴿١١﴾ لِأَيِّ أَنْفِصُلِ ٱلْفَصْلِ أَقِتَتُ ﴿١١﴾ لِأَيِّ أَيْفِمٍ أُجِّلَتُ ﴿١١﴾ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴿١٢﴾ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمُ أَبُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمُ أَبُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿١٥﴾ أَلَمُ أَبُولِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٦﴾ وَيُلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿١٨﴾

لاحظ: 1) الإقاع العجيب: جيم سين سين جيم سين جيم سين قاف ﴿ٱلنُّجُومُ طُمِسَتُ ﴾ ﴿ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ﴾ ﴿ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ﴾ ﴿ٱلرُّسُلُ أُفِّتَتُ ﴾.

- 2) ﴿ يَوْمُ ﴾ في ثلاث آيات متتالية ثم ﴿ يَوُمَئِذٍ ﴾.
- 3) الأسلوب الإستفهامي: ﴿لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ﴾، ﴿وَمَا أَدْرَنْكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ﴾، ﴿أَلَمْ نُهْلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

سورة المرسلات

وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِبِينَ (19) أَلَمْ أَخُلُقكُم مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (٢١) إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٢٣) وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِبِينَ (٢٤) أَلَمْ جَعَلُنا فِيمَا رَوَاسِيَ شَمِلِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم اللَّمْ جَعَلُنا فِيمَا رَوَاسِيَ شَمِلِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم اللَّمْ جَعَلُنا فِيمَا رَوَاسِيَ شَمِلِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَّا وَاللَّهُ وَيُعَلِّ اللَّمُكَذِبِينَ (٢٨) انطلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عُكَذِبُونَ (٢٩) مَا كُنتُم بِهِ عُكَذِبُونَ (٢٩) مَا كُنتُم بِهِ عُكَذِبُونَ (٢٩) لَاحظ: 1) إيقاع القاف والراء في: ﴿ أَلَمْ خَلُقكُم ﴾ ﴿ فِي قَرَارٍ ﴾ ﴿ فَقَدَرُنَا فَنِعْمَ ٱلْقَلْدِرُونَ ﴾. (٢٤ فَعَلْ جعل في بداية الأيات [21، 25، 27].

ٱنطَلِقُوۤ إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٩﴾ ٱنطَلِقُوۤ إِلَىٰ ظِلٍّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴿٣٩﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿٣١﴾ إِنَّا تَرْمِى بِشَرَرٍ كَٱلْقَصْرِ ﴿٣٣﴾ كَأَنَّهُ جَمَّلَتُ صُفَرٌ ﴿٣٣﴾ وَيُلٌ يَوْمَئِذٍ لِللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿٣٤﴾ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴿٣٥﴾ وَلَا يُؤْذُنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَيُلٌ يَوْمَئِذٍ لِللَّهُ كَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِنَ اللَّهُ كَذِيبِنَ ﴿٣٧﴾ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدُ وَن ﴿٣٩﴾ وَيُلٌ يَوْمَئِذٍ لِللهُ كَذِيبِنَ ﴿٤١﴾ هَاذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣٨﴾ فَإِن اللهُ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿٤١﴾ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِللهُ كَذِيبِنَ ﴿٤١﴾ فَإِنَ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤١﴾

- اربط وقارن بين الطل في الأيتين 30 و 31 ثم في الآية 41، شتان بين الطلين. هذا الرابط يفيد كذالك في تمييز الآية 41 عن شبيهاتها.

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي طِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴿٤٤﴾ وَفَوركِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٤٤﴾ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيًّا بِمَا كُنتُمۡ تَعْمَلُونَ ﴿٤٤﴾ وَيُلٌ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾ وَيُلٌ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾ وَيُلٌ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ﴿٤٦﴾ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَيُلُ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿٤٨﴾ وَيُلُ يَوْمَئِذٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثِ بَعْدَهُۥ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٠﴾

﴿ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ﴾ توحي بوجود ﴿فَوَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾.

# روابط الآيات

من سورة النبأ إلى سورة الناس



إعداد: وفاء علوي

#### سورة النبأ

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢﴾ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴿٦﴾ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾ وَجَعَلْنَا اللَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾ وَبَعَلْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿١١﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴿٢١﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿١٦﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴿٢١﴾ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ﴿١٦﴾ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴿٢١﴾ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرُتِ مَاءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾ لِنُخْرِجَ بِهِ عَبًا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِلُ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٤﴾

1) في الأية 1 السؤال ﴿عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ﴾ وفي الآية 17 الجواب ﴿إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا﴾.

2) بين السؤال والجواب جاء عرض الآيات الكونية الدالة على قدرة الخالق عز وجل.

\_ تأمل ترتيب الأفعال في بداية الآيات وتقسيمها حسب المضمون:

﴿ أَلَمْ نَجُعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا ﴿ ٦ ﴾ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ ٧ ﴾. ﴿ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ﴿ ٨ ﴾.

﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿ ٩ ﴾. ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿ ١٠ ﴾. ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿ ١٠ ﴾.

﴿وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾. ﴿ وَبَنَيْنَا ضِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾.

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿ ١٤ ﴾ لِّنْخُرِجَ بِهِ عَبًّا وَنَبَاتًا ﴿ ١٥ ﴾ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ﴿ ١٩ ﴾.

سورة النبأ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ كَانَ مِيقَاتًا ﴿١٧﴾ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوَاجاً ﴿١٨﴾ وَفُتِحَتِ
ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ أَبُورَبًا ﴿١٩﴾ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا
﴿٢١﴾ لِلطَّاخِينَ مَّابًا ﴿٢٢﴾ لَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾ جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾ إِنَّهُمُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾ وَكَذَّبُواْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٢٠﴾ فَذُوقُواْ فَلَن تَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ فِأَيتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾ فَذُوقُواْ فَلَن تَزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

- 1) جاء وصف يوم الفصل في 4 آيات: ميقاتها \_ الأفواج \_ السماء \_ الجبال.
  - 2) جاء وصف عذاب الطاغين في 4 آيات.
  - 3) سبب استحقاق الطاغين الجزاء المذكور: التكذيب بالحساب والآيات.
    - 4) تأمل ما تحته سطر، (فعل كان).

فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾ إِنَّ لِلَمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾ حَدَآئِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَوَاعِبَ أَثُرَابًا ﴿٣٣﴾ وَكَأْسًا دِهَاقًا ﴿٣٤﴾ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلَا كِذَّبًا ﴿٣٥﴾ جَزَآءً مِّن رَبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِ ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْ رَبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ رَّبِ ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ مِنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ مِنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلرَّوحُ وَٱلْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْرَوحُ وَٱلْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿٣٨﴾ ذَالِكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْمَوْمُ ٱلْمَوْمُ الْمَوْمُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيَتَنِي كُنتُ تُرَبُّا ﴿٤٠﴾ فَاللَّومُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَبُّا ﴿٤٠٤﴾

روابط إضافية:

لاحظ: 1) حرف الزاي في: ﴿... فَلَن تَنْ يِدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴿ ٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴾.

- 2) ﴿ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ في الآيتين 37 و38: ﴿... وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾ و ﴿... إِ لَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ ﴾.
  - 3) إيقاع الهمزة في: ﴿إِلَىٰ رَبِّهِ عَابًا ﴿ ٣٩ ﴾ إِنَّا أَنذَرُنَكُمْ ﴾.

سورة النبأ

#### متشابهات:

\*\* ﴿ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ٤ ﴾ ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ٥ ﴾ النبأ

\*\* ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٤ ﴾ التكاثر

- ﴿سَـ + يَعْلَمُونَ ﴾ سورة النبأ، ﴿سَـوْفَ + تَعْلَمُونَ ﴾ سورة التكاثر.

ـ متشابهة سورة التكاثر ، أكثر حروفا من متشبهة النبأ (سَـ: حرف واحد. سَـوْفَ: 3 حروف).

# سورة النازعات بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّزِعَاتِ غَرْقًا ﴿١﴾ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشُطًا ﴿٢﴾ وَٱلسَّبِحَاتِ سَبْحًا ﴿٣﴾ فَٱلسَّبِقَاتِ سَبْعًا ﴿٤﴾ فَٱلسَّبِقَاتِ سَبْعًا ﴿٤﴾ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ﴿٥﴾

1) لتثبيت ترتيب آيات مقدمة السورة الكريمة، ركز على الكلمات باللون الأزرق: # غرق ناشط في السباحة أثناء السباق لولا تدبير المنقد # 2) لاحظ ترتيب واو القسم و بعدها واو العطف. 3 واو متتالية + 2 فاء.

#### <u>(3)</u> التفسير الميسر:

أقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعا شديدا، والملائكة التي تقبض أرواح المؤمنين بنشاط ورفق، والملائكة التي تسبق وتسارع المساء وصعودها إليها, فالملائكة التي تسبق وتسارع إلى تنفيذ أمر الله, فالملائكة المنفذات أمر ربها فيما أوكل إليها تدبيره من شؤون الكون -و لا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير خالقه، فإن فعل فقد أشرك- لتُبعثَنَّ الخلائق وتُحَاسَب, يوم تضطرب الأرض بالنفخة الأولى نفخة الإماتة, تتبعها نفخة أخرى للإحياء.

فَٱلْمُدَ بِرَرَتِ أَمِّرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾ تَنْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿٧﴾ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾ أَبْصَرُهَا خَلْشِعَةٌ ﴿٩﴾ يَقُولُونَ أَءِنّا ؟ لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾ أَءِذَا ؟ كُنّا عِظَلمًا خَرْرَةً ﴿١١﴾ قَالُواْ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ ﴿١٢﴾

لاحظ: 1) إيقاع الميم في: ﴿فَٱلْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿٥﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ ... ﴾ ثم ﴿يَوْمَ ﴾ و ﴿يَوْمَئِذٍ ﴾. (2) أعضاء الجسم: ﴿قُلُوبٌ ﴾، ﴿أَبْصَرُهَا ﴾، ﴿عِظَامًا ﴾.

- 3) الإستفهام في آيتين متتاليتين: ﴿... أَعِنَّا لَمَرْدُودُونَ ﴾ و ﴿أَعِذَا كُنَّا ﴾.
- 2) صفيرية السين والزاي في ﴿كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾.

فَإِنَّمَا هِى زَجْرَةٌ وَرَحِدَةٌ ﴿ ١٣ ﴾ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴿ ١٤ ﴾ هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ ١٥ ﴾ تأمل إيقاع ﴿هِي ﴾، ﴿ هُم ﴾، ﴿ هَلُ ﴾ في بداية ثلاث آيات متتاليات (ردد قولها).

هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ نَادَنهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ آذْهَبْ إِلَىٰ فَتُفْوَى فَوْلَ هُلِ اللَّهُ وَبُهُ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾ آذْهَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٢﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾ وَأَرْنهُ ٱلْأَيَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾

لاحظ: 1) الأسلوب الإستفهامي في بداية الآيتين 15 و18 ﴿ هَلَ أَتَنْكَ ﴾ و ﴿ هَلَ الَّكَ ﴾. وحرف الهاء في بداية الآيات من15 إلى 19.

2) إيقاع الباء والكاف في بداية الأيتين 20 و 21 والباء في الآية 22.

2 1 فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْأَخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَيَ ﴿٢٦﴾ عَأَنتُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَنهَا ﴿٢٧﴾

لاحظ: 1) أفعال فرعون الستة.

2) إيقاع الهمزة ثم اللام ثم الخاء والشين للربط تباعا بين الآيات من 24 إلى 27.

ءَأَنتُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَلهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّهُا ﴿٢٨﴾ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ فَاللَّهُ خَلَقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ فَا أَمْ وَٱلْجِبَالَ ضُحَلْهَا ﴿٢٩﴾ وَٱلْجِبَالَ وَمُرْعَهُمَا ﴿٣١﴾ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَهُمَا ﴿٣٣﴾ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَهُمَا ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ أَرْسَهُمَا ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾

بعد ذكر طغيان فرعون وعتوه وتعاليه على الحق، عادت الآية تذكّر بقدرة الله جل جلاله في مخلوقاته، ثم حذرت من أهوال يوم القيامة. وذكرت جزاء الطاغين ثم جزاء المتقين.

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱللَّهْوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤٠﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

#### التفسير الميسر للآيات 34 ـ 36

فإذا جاءت القيامة الكبرى والشدة العظمى وهي النفخة الثانية, عندئذ يُعْرَض على الإنسان كل عمله من خير وشر، فيتذكره ويعترف به، وأظهرت جهنم لكل مُبْصِر تُرى عِيانًا.

يَسَّئُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهُمَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهُمَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَهُمَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّى مَنتَهَهُمَآ ﴿٤٤﴾ إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَهُمَا ﴿٤٦﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَهُمَا ﴿٤٦﴾

### سورة عبس بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَبَسَ وَتَوَكَّنَ ﴿ ٤ ﴾ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ ٢ ﴾ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُۥ َيَزَكَّىٰ ﴿ ٣ ﴾ أَقُ يَذَكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكُرَىٰ ﴿ ٤ ﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّىٰ ﴿ ٧ ﴾ ٱلذِّكُرَىٰ ﴿ ٤ ﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَىٰ ﴿ ٧ ﴾ وَأَنتَ لَهُ وَصَدَّىٰ ﴿ ٦ ﴾ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَىٰ ﴿ ٧ ﴾ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ ٨ ﴾ وَهُو يَخْشَىٰ ﴿ ٩ ﴾ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ ﴿ ١ ﴾ كَلَّر إِنَّهَا تَذُكِرَةً وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ ٨ ﴾ وَهُو يَخْشَىٰ ﴿ ٩ ﴾ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَىٰ ﴿ ١ ﴾ كَلَّر إِنَّهَا تَذُكِرَةً ﴿ ١ ﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ ١ ﴾ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ ١ ﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ ١ ﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ ١ ﴾ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿ ١ ﴾ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَرَةٍ ﴿ ١ ٤ ﴾ بِأَيْدِى مَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ ١ ٤ ﴾ كَرَامُ بَرَرَةٍ ﴿ ١ ٩ ﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ ١ ٩ ﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ وَ هُو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُولُولُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

#### التفسير الميسر:

ظهر التغير والعبوس في وجه الرسول صلى الله عليه وسلم, وأعرض لأجل أن الأعمى عبد الله بن أم مكتوم جاءه مسترشدا, وكان الرسول صلى الله عليه وسلم منشغلا بدعوة كبار قريش إلى الإسلام.

قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكُفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنَ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَ ١٩﴾ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ أَمَرَهُ ﴿٢٢﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَاۤ أَمَرَهُ ﴿٢٢﴾ فَلَينظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾

<u>تفسير السعدي:</u> -

﴿قُتِلَ ٱلْإِنسَـٰنُ مَآ أَكُفَرَهُۥ﴾ لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين، وهو ما هو؟

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿ ٢٤ ﴾ أَنَّا صَبَبُنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا ﴿ ٢٥ ﴾ ثُمَّ شَقَقُنا ٱلْأَرْضَ شَقَّا ﴿ ٢٠ ﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿ ٢٧ ﴾ وَعَنبًا وَقَضْبًا ﴿ ٢٨ ﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿ ٢٩ ﴾ وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿ ٣٠ ﴾ وَفَكَهَةً وَأَبًّا ﴿ ٣٠ ﴾ وَفَكَهَةً وَأَبًّا ﴿ ٣٠ ﴾ وَفَكَهَةً وَأَبًّا ﴿ ٣٠ ﴾

لاحظ: 1) تكرار الباء في ﴿صَبَابُنَا ﴾ وتكرار القاف في ﴿شَقَقَنَا ﴾ للربط بين الآتين 25 و 26.

2) لتيسير حفظ ترتيب النعم المذكورة ركز على 3 باء + 2 نون + حدائق (كل) + فاكهة (جزء).

سورة عبس

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَةُ ﴿٣٣﴾ يَوْمَ يَفِرُ ٱلْمَرْءُ مِنَ أُخِيهِ ﴿٣٤﴾ وَأُمِّهِ وَأُبِيهِ ﴿٣٥﴾ وَصَحِبَتِهِ وَبَيْهِ ﴿٣٦﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ شَاأَنُ يُغَنِيهِ ﴿٣٧﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَآئِكَ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ﴿٤١﴾ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾ أُولَآئِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

#### متشابهات

\*\* ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلكُبُرَىٰ ﴿ ٣٤ ﴾ النازعات

\*\*افَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾ عبس

1) اربط بين ﴿ ٱلْكُبِّرَيٰ ﴾ وصيغة الجمع في اسم السورة، النازعات.

2) اربط بصفيرية الصاد في ﴿ ٱلصَّاخَّةُ ﴾ وصفيرية السين في اسم السورة، عبس.

سورة التكوير بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰن ٱلرَّحِيم

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَثَ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ ٱلْكِيشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ أَلِعِشَارُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴿٧﴾ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴿٧﴾ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴿٧﴾ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ رُوِّجَتُ ﴿٧﴾ وَإِذَا ٱلمَوْءُدَةُ سُئِلَتُ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتُ ﴿٩﴾

﴿ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ﴾ = النتوق الحَوَامل أهْمِلتُ بلا رَاع.

لتيسير حفظ الآيات [1 - 8]: ﴿ الشَّمْسُ ﴾ نجم من ﴿ النُّجُومُ ﴾ فيها حرف الجيم، كذلك ﴿ اللَّهِ عَبَالُ ﴾ ، ظهر ﴿ اللَّهِ عَبَالُ ﴾ فيها حرف الحاء كذلك ظهر ﴿ اللَّهِ عَبَالُ ﴾ فيها حرف الحاء كذلك ﴿ اللَّهِ عَبَالُ ﴾ الغطس في البحار يحتاج لآلة التنفس ومنه ﴿ النُّفُوسُ ﴾ ﴿ رُوِّ جَتُ ﴾ بعد الزواج نرزق بأبناء ، إشارة إلى البنت ﴿ اللَّمَوَ وُدَةً ﴾ وكيف سيكون حال أبيها لما يرى صحيفته يوم القيامة ، إشارة إلى ﴿ وَإِذَا الصَّحُفُ نُشِرَتُ ﴾ .

بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتَ ﴿٩﴾ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ﴿١٠﴾ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتُ ﴿١١﴾ وَإِذَا ٱلۡجَحِيمُ سُعِّرَتَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ٱلۡجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾ فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ﴿١٥﴾

وْٱلسَّمَآءُ كُشِطَتُ ﴾: قُلِعَتْ كما يُقْلع السّقف.

- 1) ﴿نُشِرَتُ ﴾ و ﴿كُشِطَتُ ﴾ على وزن فُعلت (نفس الوزن).
- 2) لاحظ إيقاع شين شين \_ جيم جيم: ﴿ نُشِرَتُ ﴾ ﴿ كُشِطَتُ ﴾ ﴿ ٱلْجَحِيمُ ﴾ ﴿ ٱلْجَنَّةُ ﴾. (الشين والجيم يشتركان في المخرج ).

فَلَآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴿١٥﴾ ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴿٢٠﴾ مُطَاع ثُمَّ أَمِينٍ ﴿٢٠﴾ \_سورة التكوير

مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾ وَلَقَدُ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢٣﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَتَقِيمَ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن

لاحظ: 1) إيقاع القلقلة الحرفين الساكنين ﴿ بِمَجْنُونٍ ﴿ ٢٢ ﴾ وَلَقَدُ ... ﴾.

2) ﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾، ﴿ يَسَتَقِيمَ ﴾، ﴿ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ تذكرنا بسورة الفاتحة.

#### متشابهات:

\*\* ﴿ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴿ ٦ ﴾ التكوير

\* ﴿ وَإِذَا ٱلَّبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴿ ٣﴾ الإنفطار

اربط بحرف الفاء في ﴿فُجِّرَتُ ﴾ وفي اسم السورة، الإنفطار.

#### متشابهات:

\*\* ﴿عَلِمَتْ نَفُسٌ مَّآ أَخْضَرَتْ ﴿١٤﴾ التكوير

\*\* ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿ ٥ ﴾ الإنفطار

الهمزة في ﴿أَحْضَرَتُ ﴾ تسبق القاف في ﴿فَدَّمَتُ ﴾ (في الترتيب الأبجدي).

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ﴿١﴾ وَإِذَا ٱلْكُوَاكِبُ ٱنتَثَرَتْ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتْ ﴿٣﴾ وَإِذَا ٱلْفَبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾ وَإِذَا ٱلْفَبُورُ بُعْثِرَتْ ﴿٤﴾

لاحظ 1) العلاقة بين ﴿ٱلسَّمَآءُ ﴾ و﴿ٱلْكُوَاكِبُ ﴾ واضحة.

- 2) إيقاع الباء في ﴿ٱلْكُوَاكِبُ ﴾، ﴿ٱلْبِحَارُ ﴾، ﴿ٱلْقُبُورُ بُعْتِرَتْ ﴾.
- 3) أن ترتيب ﴿ٱلسَّمَآءُ ﴾﴿ٱلْكَوَاكِبُ ﴾،﴿ٱلْبِحَارُ ﴾،﴿ٱلْقُبُورُ ﴾ يوافق الترتيب التنازلي من عيث الحجم.

#### متشایات:

\*\* ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتُ ﴿ ٦ ﴾ التكوير

\*\* ﴿ وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتُ ﴿ ٣ ﴾ الإنفطار

اربط بحرف الفاء في ﴿ فُجِّرَتُ ﴾ وفي اسم السورة، الإنفطار.

#### متشابهات:

\*\* ﴿عَلِمَتْ نَفُسٌ مَّآ أَخْضَرَتْ ﴿ ١٤ ﴾ التكوير

\*\* ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿ ٥ ﴾ الإنفطار

الهمزة في ﴿أَحْضَرَتْ ﴾ تسبق القاف في ﴿قَدَّمَتْ ﴾ (في الترتيب الأبجدي).

وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَثِرَتْ ﴿٤﴾ عَلِمَتْ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ﴿٥﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ ﴿٦﴾ بَآيِينِ خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾ فِى آيِ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿٨﴾ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿٩﴾ كَلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿٩﴾

- ﴿نَفُسُ ﴾ ﴿ ٱلْإِنسَانُ ﴾ يشتركان في المعنى وحرف السين.

كُلَّا بَلُ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿ ٩ ﴾ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ ١ ﴾ كِرَامًا كُنتِينَ ﴿ ١ ﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ١ ﴾ كِرَامًا كُنتِينَ ﴿ ١ ﴾ يَصْلَوْنَهَا مَا تَفْعَلُونَ ﴿ ١ ٢ ﴾ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفَى نَعِيمٍ ﴿ ١ ﴾ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفَى جَحِيمٍ ﴿ ١ ٤ ﴾ يَصْلَوْنَهَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ١ ٤ ﴾ فَمَا لَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ١ ٤ ﴾ ثُمَّ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ١ ٤ ﴾ ثُمَّ مَا أَدْرَنْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ١ ٤ ﴾ ثَمُ لَكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيِّاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِللَّهِ ﴿ ١ ﴾ أَذْرَنْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ١ ﴾ كَنْ لَكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيِّاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِللَّهِ ﴿ ١٩ ﴾

# سورة المطففين بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيُلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَو وَّزَنُوهُمُ لَيُومُ وَيُلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمُ أَو وَزَنُوهُمُ لَكَاسُ يُخْسِرُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَـوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِحُسِرُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَـوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿٢﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ كَلَّرَ إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَهِي سِجِينٍ ﴿٧﴾

#### التفسير الميسر:

عذابٌ شديد للذين يبخسون المكيال والميزان, الذين إذا اشتروا من الناس مكيلا أو موزونًا يوفون الأنفسهم, وإذا باعوا الناس مكيلا أو موزونًا يُنقصون في المكيال والميزان.

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدُرَنْكَ مَا سِجِينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَّرُقُومٌ ﴿٩﴾ وَمَآ أَدُرَنْكَ مَا سِجِينٌ ﴿٨﴾ كِتَابٌ مَّرُقُومٌ ﴿٩﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١١﴾ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ إِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿١٣﴾

كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلۡجَحِيمِ ﴿١٦﴾

مُحَّ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

كَلَّا إِنَّ كِتَـٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا عِلَّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَـٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

#### تكوين الصورة الذهنية للنص:

تأمل 1) أول سطر وآخر سطر في المقطع (جزاء الفجار وجزاء الأبرار).

2) بدایة الآیات: ﴿ كُلَّآ ﴾ بدایة الآیة 7. و﴿ كُلَّآ ﴾ ﴿ كُلَّآ ﴾ ، ﴿ كُلَّآ ﴾ ، ﴿ كُلَّآ ﴾ ، ﴿ كُلَّآ ﴾ في بدایة 5 آیات متالیات من 14 إلى 18.

كَلَّآ إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ ﴿١٨ ﴾ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿١٩ ﴾ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠ ﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿٢١ ﴾ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣ ﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿٢٣ ﴾ عَلَى ٱلْأَرْآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٢ ﴾ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤ ﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥ ﴾ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَافِسُ ونَ ﴿٢٦ ﴾ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ ﴿٢٧ ﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ مِنا ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿٢٨ ﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ مِنا ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴿٢٨ ﴾

- ﴿ يَنظُرُونَ ﴾ أي ينظرون إلى ربهم، وإلى ما أعدَّ لهم من خيرات.

﴿ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ أي: بهاء النعيم ونضارته ورونقه، فإن توالي اللذة والسرور يكسب الوجه نورًا وحسنًا وبهجة. (تفسير السعدي)

#### متشابهات في سورة المطففين:

\*\* ﴿ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿ ٩ ﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ١ ﴾

\*\* ﴿ كِتَنَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿ ٢ ﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿ ٢ ﴾

الواو في ﴿ وَيُلُّ ﴾ تسبق الياء في ﴿ يَشُهَدُهُ ﴾ (في الترتيب الأبجدي).

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُّلَآءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُّلآءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٣﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَالُونَ ﴿٣٣﴾ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَلْفِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾ عَلَى ٱلْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٤﴾ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

#### <u>التفسير الميسر:</u>

إن الذين أجرموا كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين, وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية بهم, وإذا رجع الذين أجرموا إلى أهلهم وذويهم تفكهوا معهم بالسخرية من المؤمنين. وإذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم, وقد اتبعوا الهدى قالوا: إن هؤلاء لتائهون في اتباعهم محمدًا صلى الله عليه وسلم, وما بُعث هؤلاء المجرمون رقباء على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فيوم القيامة يسخر الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه من الكفار, كما سخر الكافرون منهم في الدنيا.

سورة المطففين

متشابهات في سورة المطففين:

\*\* ﴿ عَلَى ٱلْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ٢٣ ﴾ تَعۡرِفُ فِي وُجُوهِهِمۡ نَضۡرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿ ٢٤ ﴾ \*\* ﴿ عَلَى ٱلْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ٣٦ ﴾ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣٦ ﴾ \*\* ﴿ عَلَى ٱلْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ٣٦ ﴾ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣٦ ﴾

بعد ﴿يَنظُرُونَ ﴾، جاء في الأولى معرفة وفي الثانية تساؤل.

# سورة الإنشقاق بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ﴿١﴾ وَأَذِنَتُ لِرَبَّا وَحُقَّتُ ﴿٢﴾ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿٤﴾ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ﴿٣﴾ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ﴿٤﴾ يَآيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿٦﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيمِينِهِ ﴿٧﴾

لاحظ الهمزة في بداية كل الآيات.

#### متشابهات:

\* ﴿ مِنَا أَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيم ﴿ ٦ ﴾ الإنفطار

\*\* ﴿ يَنَأَيُّ اللَّهِ نَسَلَنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ ٦﴾ الإنشقاق

اربط بحرف الراء في ﴿مَا غَرَّكَ ﴾ وفي اسم السورة الإنفطار.

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ ٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ ٨﴾ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ ٩﴾

1 وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا﴿١١﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١١﴾ إِنَّهُۥكَانَ فِيۡ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورًا ﴿١٣﴾ إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَيْ إِنَّ رَبَّهُۥكَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

لاحظ: 1) آيتين في جزاء ﴿مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ٤ ﴾.

- 2) 4 آيات في جزاء ﴿مَنۡ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ ٤٠.
- 3) النفي وبعده الجواب بالإثبات ﴿لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾ بَلَئَّ ...﴾.

﴿إِنَّهُ ۚ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿ ١٤﴾: ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه. (تفسير السعدي)

سورة الإنشقاق و البروج

فَلَا أُقْسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرَكُبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾ عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾ اللَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٣٢﴾ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿٢٤﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٣٢﴾ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱلِيمٍ ﴿٤٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٧﴾

#### التفسير الميسر:

أقسم الله تعالى باحمرار الأفق عند الغروب, وبالليل وما جمع من الدواب والحشرات والهوام وغير ذلك, وبالقمر إذا تكامل نوره، لتركبُنَ أيها الناس- أطوارا متعددة وأحوالا متباينة: من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى المضغة إلى نفخ الروح إلى الموت إلى البعث والنشور. ولا يجوز للمخلوق أن يقسم بغير الله, ولو فعل ذلك لأشرك.

# سورة البروج بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿ ١ ﴾ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿ ٢ ﴾ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿ ٣ ﴾ قُبُلَ أَصَحُبُ ٱلْأُخْدُودِ ﴿ ٤ ﴾ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴿ ٥ ﴾ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ ٦ ﴾ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ ٧ ﴾ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ ٨ ﴾ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ ٩ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنَاتِ اللَّهُ مَعَدَابُ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ١٠ ﴾

#### التفسير الميسر

ـ قسم الله عز و جل على لعنة القوم الذين حفروا الأخدود (الشِّقِّ العظيم ؛ كالخَنْدَق) وأضرموا فيه النار ثم ألقوا فيه المؤمنين لا لشيء إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. وبيان جزاؤهم.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرِى مِن تَحْتِمَا ٱلأَنْهُوْ ذَالِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْكَبِيرُ (١١ ﴾ إِنَّهُ هُو يُبُدئُ وَيُعِيدُ (١٣ ﴾ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ (١٤ ﴾ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ (١٤ ﴾ فَوَ الْغَوْرُ ٱلْوَدُودُ (١٤ ﴾ فَوَ الْغَوْرِ الْهَ مِن الْمَجِيدُ (١٠ ﴾ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ (١٦ ﴾ هَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ (١٧ ﴾ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (١٨ ﴾ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ (١٩ ﴾ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيَهِم مُّحِيطُ (٢٠ ﴾ بَلُ هُو قُرْءَانُ مَّجِيدٌ (٢١ ﴾ فِي لَوْح مَّحَفُوظِ (٢٢ ﴾

## سورة الطارق بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ ﴿ ١ ﴾ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا الطَّارِقُ ﴿ ٢ ﴾ النَّجُمُ الثَّاقِبُ ﴿ ٣ ﴾ إِن كُلُّ نَفُسٍ لَمَّا عَلَيْهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿ ٤ ﴾ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ ٥ ﴾ خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿ ٦ ﴾ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿ ٧ ﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿ ٨ ﴾ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ﴿ ٩ ﴾ مَنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ﴿ ٧ ﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ ١ ١ ﴾ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ ١ ٢ ﴾ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ ١ ١ ﴾ وَالأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ﴿ ١ ٢ ﴾ إِنَّهُ مَعْ إِنَّهُ مِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعُولِ اللللَّالُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْلَهُ الللْعِلْمُ الللْعُولُ اللللْعُلَالُولُولُ اللللْعُلُولُ اللللْعُلُولُ اللَّعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللْعُلَالُولُ الللللْعُلُمُ اللللْعُلُهُ اللللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللللْعُلُمُ الللللْعُلُولُ الللللْعُلُمُ اللللْعُلُمُ الللللْعُلُمُ الللللللْعُلُمُ الللللْعُلُمُ الللللْعُلُمُ اللللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللللْعُلُولُ الللللْعُلُمُ اللللْعُلُمُ الللللْعُلُمُ الللللْعُلُولُ اللللْعُلُمُ الللللْعُلِمُ الللللللْعُلُمُ الللللللْعُلُمُ الللللْعُلُمُ الللللللْعُلُمُ اللللللْعُلُمُ اللللللْعُلُمُ اللللللللّهُ اللللللللللللْعُلُمُ الللللللللْعُلُمُ اللللللللْعُلُمُ اللللللللْعُلُمُ اللللللللْعُلِ

# سورة الأعلى بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ١ ﴾ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿ ٢ ﴾ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿ ٣ ﴾ وَٱلَّذِى أَلْذِى أَلْأَعْلَى ﴿ ٢ ﴾ وَٱلَّذِى أَلْمَرْعَىٰ ﴿ ٤ ﴾ وَٱلَّذِى أَنْحَرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ﴿ ٤ ﴾ فَجَعَلَهُ عُثَآءً أَحْوَىٰ ﴿ ٥ ﴾

فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحْوَىٰ ﴿٥﴾ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَنُيسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِرْ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَكَرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿٤١﴾ وَيَتَجَنَّهُمَا ٱلأَشْقَى ﴿١١﴾ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿١٢﴾ قَدُ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

#### التفسير الميسر. الآيات 6 و 7:

سنقرئك -أيها الرسول- هذا القرآن قراءة لا تنساها, إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمها. إنه - سبحانه- يعلم الجهر من القول والعمل, وما يخفى منهما.

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلَ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَالْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٨﴾ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

# سورة الغاشية بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴿ ا ۗ ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَنْشِعَةٌ ﴿ ٢ ﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ ٣ ﴾ تَصْلَىٰ فَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴿ ١ ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَنْشِعَةٌ ﴿ ٢ ﴾ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ ٣ ﴾ تَصْلَىٰ فَارًا حَامِيَةً ﴿ ٤ ﴾ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ﴿ ٥ ﴾ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴿ ٦ ﴾ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ﴿ ٧ ﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿ ٨ ﴾

جاء وصف عذاب الكافرين في 3 آيات. لاحظ صفيرية الصاد ثم السين في بدايتها.

رُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿ ٨ ﴾ لِسَغِيهَا رَاضِيَةٌ ﴿ ٩ ﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ ١ ﴾ لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيَةٌ ﴿ ١ ﴾ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿ ٨ ﴾ لِسَغِيهَا رَاضِيَةٌ ﴿ ٩ ﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ ١ ﴾ وَأَكُوابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿ ١ ٤ ﴾ وَنَمَارِقُ فِيهَا سُرُرٌ مَّرَفُوعَةٌ ﴿ ١ ٤ ﴾ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿ ١ ٥ ﴾ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿ ١ ٢ ﴾

- 1) جاء وصف ﴿جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ في 6 آيات.
- 2) لما تقرأ السمع في الآية 11 تذكر العين في الآية 12، عين ينبع منها الماء و ليس عين البصر.
  - 3) لاحظ ترتيب ما يخص الشراب و ما يخص الأثاث في:

﴿عَيْنٌ ﴿١٢﴾ سُرُرٌ ﴿١٣﴾ وَأَكْوَابٌ ﴿١٤﴾ وَنَمَارِقُ ﴿١٥﴾ وَزَرَابِيُّ ﴿١٦﴾.

- ﴿ وَنَمَارِقُ مَصَّفُوفَةً ﴾: وسائدُ ومَرافقُ يَتَكِأُ عليها مَوضُوعٌ بَعضُها إلى جَنْبِ بعض. ( الموسوعة الشاملة للقرآن الكريم)

#### متشابهات:

الخاء في ﴿خَاشِعَةٌ ﴾ تسبق النون في ﴿نَّاعِمَةٌ ﴾ (في الترتيب الأبجدي).

<sup>\*\* ﴿</sup> وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴿ ٢ ﴾ الغاشية

<sup>\*\* ﴿</sup> وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿ ٨ ﴾ الغاشية

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرُ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرُ ﴿٢١﴾ لَكِفَ نُصِبَتْ ﴿٢١﴾ لاحظ الترتيب التنازلي لمستوى ﴿ٱلسَّمَآءِ﴾، ﴿ٱلْجِبَالِ﴾، ﴿ٱلْأَرْضِ﴾.

فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرُ ﴿٢٦﴾ لَّسَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿٣٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱلْقَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ الْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ أَنَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾ النفسير الميسر:

فعِظْ -أيها الرسول- المعرضين بما أُرْسِلْتَ به إليهم, ولا تحزن على إعراضهم, إنما أنت واعظ لهم, ليس عليك إكراههم على الإيمان.

# سورة الفجر بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾ هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمُ عَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾

لاحظ تناوب الفاء والليل. ﴿وَٱلْفَجْرِ ﴾، ﴿وَلَيَالٍ ﴾، ﴿وَٱلشَّفْع ﴾، ﴿وَٱلَّيْلِ ﴾ ثم السؤالين.

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿ ٦﴾ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿ ٧﴾ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ ٨﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ﴿ ١٠ ﴾ ٱلَّذِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ ١٠ ﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ﴿ ١٠ ﴾ ٱلَّذِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ ١١ ﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ ١٣ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِاللهِ لَهُ مُنْ أَوْلًا فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ ١٢ ﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿ ١٢ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ لَبِاللهِ لَهُ ١٤ ﴾ لَبِٱلمِرْصَادِ ﴿ ١٤ ﴾

#### <u>التفسير الميسر:</u>

ألم تر -أيها الرسول- كيف فعل ربُك بقوم عاد, قبيلة إرم, ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة, التي لم يُخلق مثلها في البلاد في عِظَم الأجساد وقوة البأس؟وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتًا؟ وكيف فعل بفر عون مَلِك "مصر", صاحب الجنود الذين ثبَّتوا مُلْكه, وقوَّوا له أمره؟

فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي ٓ أَكُرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقُولُ رَبِي ٓ أَكُرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِي ٓ أَكُرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِي ٓ أَهَانَ ﴿١٦﴾ كَلَّا أَبَلُ لَلَّا ثَكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَخَضُّونَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي ٓ أَهَانَ ﴿٢١﴾ كَلَّا أَبُلَا لَمَّا ﴿١٩﴾ وَتُحَبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمَّا ﴿٢٠﴾ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

#### <u>تفسير السعدي:</u>

ـ وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط، من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين، فقال: { كَلَّا بَلَ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ } الذي فقد أباه وكاسبه، واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه. فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه، وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم، وعدم الرغبة في الخير. سورة الفجر –

كَلَّرَّ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا دَكًا ﴿٢١﴾ وَجَآء رَبُكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾ وَجِاْنَ ءَ يَوْمَئِذِ كِمَا مَنَا مَنَا مَنَا ﴿٢٢﴾ وَجِاْنَ ءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾ يَقُولُ يَالَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّ لَهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذُولُ اللَّهُ الللللِّ

سورة البلد

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴿١﴾ وَأَنتَ حِلُّ بِهٰذَا ٱلْبَلَدِ ﴿٢﴾ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴿٣﴾ لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِى كَبَدٍ ﴿٤﴾ وَأَنتَ حِلُّ بِهٰذَا ٱلْمِ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٧﴾ وَلَمَانًا مَالًا لَبُدًا ﴿٦﴾ وَهَدَيْنَ ﴿٨﴾ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١﴾

﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾: آدم و جميع ذريّته أو الصالحين منهم.

﴿ أَهۡلَكۡتُ مَالًا لَّبَدًا ﴾: كثيرا في المَكْرُمات مباهاةً و تَعاظما. ( الموسوعة الشاملة للقرآن الكريم)

فَلَا ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةَ ﴿١١﴾ وَمَاۤ أَذۡرَبْكَ مَا ٱلۡعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾ أَوۡ إِطۡعَامُ فَلَ ٱقۡتَحَمَ ٱلۡعَقَبَةُ ﴿١٢﴾ فَكُ رَقَبَةٍ ﴿١٦﴾ أَوۡ طِطۡعَامُ فِي يَوۡمٍ ذِى مَسۡغَبَةٍ ﴿١٤﴾ أَوْ مِسۡكِينًا ذَا مَتۡرَبَةٍ ﴿١٦﴾ أَوْ مِسۡكِينًا ذَا مَتۡرَبَةٍ ﴿١٦﴾ ثُمُّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلۡمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أَوْلَئِكَ أَصۡحُبُ ٱلۡمَسۡمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمۡ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ ﴿٢٠﴾ ٱلۡمَسۡمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمۡ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ ﴿٢٠﴾ ٱلۡمَسۡمَةِ ﴿١٩﴾ عَلَيْهِمۡ نَارٌ مُّؤْصَدَةُ ﴿٢٠﴾

﴿ فَلَا آقَتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾: فهلا جَاهد نفسَه في أعمال البرّ. ( الموسوعة الشاملة للقرآن الكريم)

# سورة الشمس بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَهُمَا ﴿١﴾ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَهُمَا ﴿٢﴾ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ﴿٣﴾ وَٱلْيَلِ إِذَا يَغْشَهُا ﴿٤﴾ وَٱلشَّمَسِ وَضَعَهُمَا ﴿٤﴾ وَٱلنَّهُمَ إِذَا يَغْشَهُمَا ﴿٤﴾ وَٱلنَّهُمَا ﴿٤﴾ فَٱلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُونُهَا ﴿٨﴾ قَدْ أَفَلَحَ مَن زَكَّهُمَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّهُمَا ﴿١٠﴾

﴿فَأَلَّهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُومُهَا ﴾ : مَعْصِيتها و طاعتها و خَيْرَها و شَرّها.

(الموسوعة الشاملة للقرآن الكريم)

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَهَا ﴿ ١ ﴾ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَدْهَا ﴿ ١ ﴾ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقَيَنَا ﴿ ١٤ ﴾ وَلَا يَخَافُ وَسُقَيَنَا ﴿ ١٣ ﴾ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا ﴿ ١٤ ﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَنا ﴿ ١٥ ﴾ فَكَذَّبُومُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّهَا ﴿ ١٤ ﴾ وَلَا يَخَافُ عُقْبَنا ﴿ ١٥ ﴾

﴿إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشُقَلْهَا ﴾: قام مُسْرعًا يَعْقِرُ النَّاقة.

﴿ نَا قَهُ ٱللَّهِ وَسُقَّيَهُا ﴾: احْذروا عقر ها و نصيبَها من الماء.

﴿ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ ﴾: أهلكهم و أطبق العذاب عليهم.

# سورة الليل بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴿١﴾ وَالنَّهُارِ إِذَا تَجَلَّى ﴿٢﴾ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٣﴾ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾ فَلَمْ يُسِّدُهُ وَلِلْيُسْدَىٰ ﴿٤﴾ فَلَمْ يُسِّدُهُ وَلَيْسُدَىٰ ﴿١﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَلَمْ يُسِّدُهُ لِلْيُسْدَىٰ ﴿١﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَلَمْ يُسِّدُهُ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾ وَمَا يُغْنِى عَنْهُ مَالُهُ وَالسَّغَنَىٰ ﴿١٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ وَلَمْ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ وَلَمْ وَكَذَّبَ وَاللَّهُ وَلَى ﴿١٠﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَاللَّولَىٰ ﴿١٠﴾ وَأَنَّا لَلْهُ مَىٰ ﴿١٠﴾ وَإِنَّ لَنَا لَلْأَخِرَةَ وَاللَّولَىٰ ﴿١٠﴾ وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَطَّىٰ ﴿٤١﴾ لَا يَصْلَهُمَا إِلَّا ٱلأَشْقَى ﴿١٥﴾ الَّذِى كَذَّبَ وَتَولَّىٰ ﴿١٠﴾ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَيَرَكَىٰ ﴿١٨﴾ وَمَا لِأَحْدِ عِندَهُ مِن يَعْمَةٍ تُجُزَىٰ وَسَيْحَتَّمُهُمُ اللهُ وَمَا لِأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَا اللهُ وَمَا لِأَعْلَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَا اللهُ وَمَا لِأَعْلَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَا اللَّهُ وَمَا لِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَا اللَّهُ وَمِهُ اللَّهُ عَلَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَا اللَّهُ وَمُهُ اللَّهُ وَهُ وَهِ وَبِهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾ وَلَلَهُ وَلَيْ وَالْمُ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَمْ لَا اللَّهُ عَلَىٰ وَلَمْ لَلْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَىٰ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَلْمُ اللَّهُ وَلَا لَا لَعْلَىٰ وَلَا لَا لَهُ عَلَىٰ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَوْلَوْلَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ لَا اللَّهُ وَلَوْلَوْلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَالَلَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى الْمُولَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# سورة الضحى بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضَّحَىٰ ﴿١﴾ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَأُوىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرُ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴿١١﴾

﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾: ما تـرَكك منه اختارَك (جواب القسم).

سورة الشرح بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ﴿ ١ ﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزَرَكَ ﴿ ٢ ﴾ ٱلَّذِي ٓ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ﴿ ٣ ﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرِكَ ﴿ ٤ ﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ ٦ ﴾ فَإِذَا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿ ٤ ﴾ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ ٥ ﴾ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ ٦ ﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿ ٧ ﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴿ ٨ ﴾

﴿ فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴾: مِنْ عِبَادة أدّيتها, فاجْتهِدْ وأتسْبعْها بعِبادة أخرى.

﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴾: فاجْعَلْ رَغْبَتك في جَميع شؤونك من أجل إرضاء ربك.

سورة التين

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَاذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿٧﴾ ٱلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿٧﴾ ٱلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَاكِمِينَ ﴿٨﴾

﴿ وَطُورٍ سِينِينَ ﴾: جَبَلِ المُناجاة ِللكَلِيم عليه السلام.

﴿فِي ٓ أَحۡسَنِ تَقُوِيمٍ ﴾: أَكْمَلِ تَعدِيلٍ وأحسنِ صُورَةٍ.

(مصدر شرح الكلمات: الموسوعة الشاملة للقرآن الكريم) سورة العلق بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

ٱقْرَأَ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿ ١ ﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ ٢ ﴾ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ ٣ ﴾ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ﴿ ٣ ﴾ ٱلَّذِي عَلَمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿ ٤ ﴾ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ ٥ ﴾ كَلَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَنَى ﴿ ٦ ﴾ أَن رَّءَاهُ ٱلسَّنَغُنَى ﴿ ٧ ﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴿ ٨ ﴾

﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَي ﴾: لَيُجَاوِزُ الحدَّ في العِصيان.

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَى ﴿٩﴾ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿١٠﴾ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ﴿١١﴾ أَوْ أَنَ يَتُمُ اللَّهُ يَرَىٰ ﴿١٤﴾ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ فَالصِيَةِ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿١٦﴾ فَلْيَدُعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾ لَئِن لَمْ يَنْتُهِ لَلْسَفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾ فَالسِّمَةُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الله

﴿لَسَفَعُا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾: لتنسحَبنته بناصِيتِه إلى النار.

(مصدر شرح الكلمات: الموسوعة الشاملة للقرآن الكريم)

سورة القدر بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّآ أَنزَلْنَكُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴿ اَ ﴾ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ َ ﴿ ٢ ﴾ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفَدُرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ ٣ ﴾ تَنزَّلُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴿ ٤ ﴾ سَلَـمٌ هِي حَتَّىٰ مَطْلَع ٱلْفَجْرِ ﴿ ٥ ﴾

سورة البينة بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

متشابهات في السورة:

\*\*﴿... حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ﴿١﴾ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةٌ ﴿٢﴾

\*\* ﴿... مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿ ٤ ﴾ وَمَآ أُمِرُوۤاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ... ﴿ ٥ ﴾

الراء في ﴿ رَسُولٌ ﴾ تسبق الواو في ﴿ وَمَا أُمِرُوۤ ا ﴾ (في الترتيب الأبجدي).

متشابهات في السورة:

\* \* ﴿ فِيهَا كُنُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿ ٣ ﴾ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ... ﴿ ٤ ﴾

\*\* ﴿ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكُوةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴿ ٥ ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ... ﴿ ٦ ﴾

\_ اربط في الأولى بالكتاب بين ﴿كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾ و﴿أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ﴾.

- اربط في الثانية بتشابه نطق بدين والذين: ﴿ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ ﴾ و ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾. (الدال والذال شقيقتان)

# سورة الزلزلة بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا رُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾ يَوْمَئِذٍ يُصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرُواْ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرُواْ أَغْمَلَهُمْ ﴿٦﴾ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرُواْ أَعْمَلَهُمْ ﴿٦﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

سورة العاديات بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيم

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴿ ١ ﴾ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴿ ٢ ﴾ فَٱلْمُغِيرَاتِ صُبْحًا ﴿ ٣ ﴾ فَأَثَرُنَ بِهِ انْقَعَا ﴿ ٤ ﴾ فَوَسَطَنَ بِهِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ ٧ ﴾ فَوَسَطَنَ بِهِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ ٧ ﴾ وَوَسَطَنَ بِهِ اللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ﴿ ٧ ﴾ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالِكُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وقالمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

لاحظ: 1) ﴿ضَبْحًا ﴾ ﴿قَدْحًا ﴾ ﴿صُبْحًا ﴾ تتشابه في الوزن.

والفرق بين ﴿ضَبْحًا ﴾ و ﴿صُبْحًا ﴾ زيادة النقطة في ﴿ضَبْحًا ﴾.

- 2) بداية الآيات من 6 إلى 9 بالهمزة ﴿إِنَّ ﴾ ﴿وَإِنَّهُ ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ ﴿ أَفَلَا ﴾.
- 3) ﴿مَا فِي ﴾ في ﴿إِذَا بُعُثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ ٩ ﴾ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾.
  - 4) لفظ رب في الآيتين 6 و 11.

# سورة القارعة بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ﴿١﴾ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٢﴾ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٣﴾ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿٩﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿٩﴾ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِينُهُ ﴿٩﴾ وَمَآ أَدُرَنْكَ مَا هِيَهُ ﴿١٩﴾ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا هِيَهُ ﴿١٩﴾ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَآ

# سورة التكاثر بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿ ١ ﴾ حَتَّىٰ زُرُتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿ ٢ ﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٣ ﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٤ ﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٤ ﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ٥ ﴾ لَتَرُوْنَ ٱلْجَحِيمَ ﴿ ٦ ﴾ ثُمَّ لَتَرُوْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ٥ ﴾ لَتَرُوْنَ ٱلْجَحِيمَ ﴿ ٦ ﴾ ثُمَّ لَتَرُوْنَهُا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ﴿ ٧ ﴾ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيم ﴿ ٨ ﴾

#### متشابهات:

\*\* ﴿ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ٤ ﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ٥ ﴾ النبأ

\*\* ﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ٤ ﴾ التكاثر

- ﴿سَ + يَعْلَمُونَ ﴾ سورة النبأ، ﴿سَوْفَ + تَعْلَمُونَ ﴾ سورة التكاثر.

ـ متشابهة سورة التكاثر، أكثر حروفا من متشبهة النبأ. (سَـ: حرف واحد. سَـوِّفَ: 3 حروف).

# سورة العصر بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ﴿٣﴾

وْٱلْإِنسَانَ ﴾ تعميم. وْٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ تخصيص.

### سورة الهمزة بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيُلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴿١﴾ ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ﴿٢﴾ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥ أَخَلَدَهُۥ ﴿٣﴾ كَلَّرٌ لَيُنْبَذَنَّ فِى ٱلْحُطَمَةُ ﴿٥﴾ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ كَلَّرٌ لَيْنَبَذَنَّ فِى اللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ﴿٦﴾ اللَّتِى تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْدَةِ ﴿٧﴾ إِنَّمَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ﴿٨﴾ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةُ ﴿٩﴾

# سورة الفيل بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجُعَلُ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْمِ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾ عَلَيْمٍ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلٍ ﴿٤﴾

# سورة قريش بِسْم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ﴿ ١ ﴾ إِ-لَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ﴿ ٢ ﴾ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٣ ﴾ ٱلَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفِ ﴿ ٤ ﴾

سورة الماعون بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿ ١ ﴾ فَذَالِكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴿ ٢ ﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ ٣ ﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ ٤ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٥ ﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿ ٥ ﴾ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ﴿ ٦ ﴾ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿ ٧ ﴾

سورة الكوثر بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكَوْثَرَ ﴿ ١ ﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿ ٢ ﴾ إِنَّ شَانِتَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿ ٣ ﴾

سورة الكافرون

بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بِسْمِ ٱللّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَنَّا اللّهِ ٱلْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَلِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٣﴾

قُلُ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴿٦﴾

وَلَآ أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُمْ ﴿٤﴾ وَلَآ أَنتُمْ عَلِيدُونَ مَآ أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴿٦﴾

لاحظ: 1) الترتيب التبادلي، أنا \_ أنتم \_ أنا \_ أنتم.

2) التطابق التام في الآيتين 3 و 5 ﴿ وَلَا أَنُّمُ عَلِيدُونَ مَاۤ أَعۡبُدُ ﴾.

# سورة النصر بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴿ ١ ﴾ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفُوَاجًا ﴿ ٢ ﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسۡتَغۡفِرْهُۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ ٣ ﴾

# سورة المسد بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿ ١ ﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿ ٢ ﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿ ٣ ﴾ وَآمْرَأَتُهُ وَمَاكَسَبَ ﴿ ٢ ﴾ وَامْرَأَتُهُ وَمَاكَسَبَ ﴿ ٢ ﴾ وَقَمْرَأَتُهُ وَمَاكُسُبُ ﴿ ٥ ﴾ وَقَمْرَأَتُهُ وَمَاكُسُبُ ﴿ ٢ ﴾ وَقَمْرَأَتُهُ وَمَاكُسُ مِن مَّسَدُ ﴿ ٥ ﴾

# سورة الإخلاص بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿ ١ ﴾ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿ ٢ ﴾ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ ٣ ﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ ﴿ ٤ ﴾ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَدُ ﴿ ٤ ﴾

# سورة الفلق بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ ٱلنَّقَاتَاتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

سورة الناس بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْحَنَّاسِ ﴿٤﴾ ٱلَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾